Tel

# الْعَالَ هِ السَّانِيَ الْمُ السَّانِينَ السَّانِينِينَ السَّانِينَ السّ

لان عمك بن محمك الحنظامي 119 - 388 هـ/ 299 - 398م

> كراسة ونخفيف الككتوريوسب الكتاني

> > البعز والأول

## الْعُالْمُ الْمُنْفِينَ فِي الْمُنْفِينَ فِي الْمُنْفِينِ فِي الْمُنْفِينِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ

لأبي سليمان حمك بن محمك الخلطابي 319 ـ 388 هـ / 929 ـ 998

> كراسة ونخفيف الككتوريوسب الكتاني

> > العن الأول

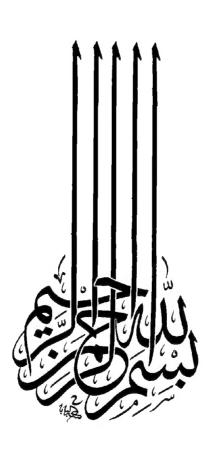

السه التب التحل التحمير

بمناسَبَةِ الذَكْئُ السَّبَعَنِ الإنطلاقِ الْوَصَلَانِ الْوَصَلاَنِ الْوَصَلاَنِ الْوَصَلاَنِ الْمُولِيَّةِ الْمُلْتِ الْمُلْتِلْمُلْلِي الْمُلْتِ الْمُلْتِ الْمُلْتِلِي الْمُلْتِلْمُلِلْمُ الْمُلْتِلْمُلِلْمُ الْمُلْتِلْمُلْلِي الْمُلْتِ الْمُلْتِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْتِلْمُ الْمُلْتِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْتِلِلْمُلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْتِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِل

سَأَئِلِنَ الْكَارِئِ تَعَالَى أَنْ اَلْكَارِئِ تَعَالَى أَنْ اَلْكَالِكِمْ الْكَالِمِ الْكَالْمِ الْكَالْمِ الْكَالْمِ الْكَالِمُ الْكُلُولُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكَالِمُ الْكُلُولُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكُلُولُ الْكَالِمُ الْكُلُولُ الْكَالِمُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلِمُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُمُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلِمُ الْكُلُولُ الْلِلْلُهُ الْلِلْلِمُ الْلْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلَّلِمُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلِلْلُهُ الْلْلِمُ الْلَّلِمُ الْلَّلِمُ الْلَّلِي الْلِلْلُهُ الْلَّلِمُ الْلِلْلُهُ الْلْلِمُ الْلِلْلِمُ الْلِلْلُهُ الْلِلْلُهُ الْلِلْلُهُ الْلِلْلِمُ الْلَّلِمُ الْلَّهُ الْلِلْلِمُ الْلِلْلِمُ الْلِلْلِلْلِمُ الْلِلْلِلْلِمُ الْلِلْل



أتشرف بأن أقدم للعالم الإسلامي وللعلماء والمحدثين منهم خاصة ، أول شروح صحيح الإمام البخاري على الإطلاق – فيما نعلم – إذ لا يعرف تاريخ التراث الإسلامي شرحا قبله لكتاب الصحيح .

كا أنني أعتبر أول من ينشره على الناس ويقدمه للباحثين والذارسين غير مسبوق إليه ، وقد كان بودي أن أقوم بتحقيقه قبل نشره ، لولا أن النسخة الثانية للكتاب ، والموجودة بالخزانة الحسنية تكاد تكون عديمة الجدوى ، لاتهام الأرضة لأغلب صفحاتها ، بالإضافة إلى أنها مبتورة ناقصة ، لا يمكن الاعتهاد عليها في المقابلة والتصحيح والتحقيق

وإنني إذ أسجل هنا هذا السبق في النشر والتقديم الذي يميز أطروحتي ويشرفها ، بما يضيفه هذا السفر النفيس ، والتراث الإسلامي العظيم للبحث العلمي ، أعلن التزامي بتحقيقه وطبعه في المستقبل القريب إن شاء الله ، عندما أطبع أطروحتي ، والنسخة التي ننشرها لأول شرح للبخاري من ذخائر الخزانة العامة بالرباط ، قسم المخطوطات العامة ، ضمن كتب خزانة تامكروت()

الرباط في 19 جمادى الثانية 1400 الموافق 5 مايو 1980

الككتوريوسف الكتاني

(ه) من مقدمة البحث الذي كتبته عن الإمام الخطابي وكتابه «أعلام السنن» الذي قدمته ملحقا
مع أطروحتي ، وقد بادرت مجلة معهد المخطوطات العربية إلى نشر هذا البحث والتنويه به ،
في العدد السادس والعشرين – الجزء الثاني رمضان 1402 – يوليوز 1982 – كما قام المعهد
بطبعه في مستلة مستقلة وزعتها في نفس التاريخ على المراكز الثقافية في العالم

#### مقدمة الطبعة الثانية لكتاب أعلام السنن في شرح صحيح البخاري

يعتبر اكتشاف والعثور على كتاب أعلام السنن في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد الخطابي ، وتحقيقه ونشره أواخر التسعينات من القرن الماضي، إحدى فتوح المغرب الثقافية التي تفوق فتوحه السياسية، التي عرفت بها بلادنا على مدى تاريخها العظيم، وذلك باعتبار هذا الكتاب أول شرح لصحيح البخاري على الإطلاق يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف عام. وأنه إضافة علمية إلى تراثنا الفكري والديني سيبقى درة فريدة في جبين أمتنا.

ولم يكد يصدر هذا الكتاب النفيس وينتشر حتى أقبلت عليه الجامعات، والهيآت العلمية، والمراكز الثقافية، بالدراسة، والتقييم، والتنويه والتكريم، وقرظه العلماء وأشادوا به، وقدمه الصحافيون ورجال الإعلام والثقافة بلسان الصدق والتقدير، وكرم صاحبه الملوك والرؤساء والجحامع العلمية بأوسمة الامتياز والاعتبار.

ونظرا للإقبال الكبير عليه ، ونفاد نسخه رغم ضخامته في مدة وجيزة قياسية، وازدياد الطلب عليه، فقد بادرت دار عكاظ للنشر والطباعة وصاحبها السيد عبد الهادي الأسمر المحترم ، إلى إعادة نشره في هذه الطبعة الثانية ، في حلة قشيبة في ثلاثة أجزاء بدلا من جزءين في الطبعة الأولى ، تسهيلا على القراء والباحثين.

ـ وهكذا حرصنا في هذه الطبعة الثانية أن تكون مصححة منقحة مما لحق بالكتاب من أخطاء مطبعية قلما يسلم منها كتاب ، خاصة وأنها ليست كثيرة باعتبار ضخامة صفحات الكتاب وأجزائه . وها هو الآن بين يدي الأساتذة والطلبة، والمفكرين والباحثين ، ليستزيدوا من علمه ويستفيدوا من منهجه وفكره.

والله المسؤول أن يكتب لهذه الطبعة الجديدة من هذا التراث الجليل النفيس من الإقبال عليه ، والانتفاع به ، والتعلم منه، خاصة وهو يحتوي على السنة الصحيحة للرسول الكريم والهدي العظيم لدينه ورسالته ، وعلى الله قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

خادم السنة النبوية د. يوسف الكتاني الرباط 15 ربيع الأول 1428 الموافق 4 أبريل 2007 تم بعون الله طباعته بمطابع منشورات عكاظ 4 شارع الحسن الثاني الحي الصناعي / فيتا طريق الدار البيضاء / الرباط المملكة المغربية

> رقم الإيداع القانوني : 561 / 91 الطبعة الثانية : 2008

## مفكمة

النسم ، ورازق القسم ، الحكيم فيما أنشأ ودبر ، الحبير بما قدم وأخر ، وسع خلقه علمه ، وعدل فيهم حكمه ، يخلق ويختار ، وكل شيء عنده بمقدار ، كرم الإنسان وعلمه البيان ، واختصه بالحق والإيمان ، ليبلوبه طاعته ، ويكمل به سعادته ، ونحمده على ما أفاض من نعمه ، وخص من مننه ، وعلى ما اختار لنا من دينه ، وأكرمنا من سنة نبيه ، وجعلنا من العاملين بها ، والمتتبعين لها ، والمقتفين أثرها ، والمتفقهين فيها ، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه ، سيدنا محمد بن عبد الله ، الأمين على وحيه ، الصادع بأمره ونهيه ، المؤيد بجوامع الكلم ، المبين للناس ما نزل إليهم ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

أما بعد ، فقد ظل الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي فترة طويلة من الزمان ، غير معروف ولا مقروء إلا في حدود ضيقة ، عند بعض الباحثين والمتخصصين في السنة الشريفة ، وذلك من خلال بعض النقول عنه في شروح صحيح البخاري ، وخاصة عند شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفى 786 هـ في شرحه لصحيح البخاري المسمى «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» والحافظ ابن حجر المتوفى سنة 285 هـ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» فيما نقلا عنه في شرحيهما المذكورين على صحيح البخاري ، ومرد ذلك أن الخطابي لم تفردله ترجمة تعرف به ، وبتراثه الأصيل المتنوع ، كما أن هذا التراث نفسه ظل حبيس الخزانات ، مخطوطا غير مدروس ولا مطبوع ، ولامعتنى به على الإطلاق ، موزعا بين المكتبات في الأنحاء والآفاق

حتى إذا جاءت الصحوة الإسلامية وعمت المشارق والمغارب ، أخذ المسلمون يبحثون عن هويتهم ، ويتلمسون العودة إلى أصالتهم ، كان في صدارة ذلك البحث عن التراث الإسلامي ، ومحاولة اكتشافه ، والتعرف



عليه ، ودراسته وإحياؤه ، والعمل على نشره وتعميمه واستيعابه .

وقد كان طبيعيا أن يكون تراث الإمام الخطابي في مقدمة ما اتجه إليه الدارسون والباحثون ، لأسبقيته وريادته ، وأهميته وقيمته ، ونفاسته وأصالته ، ولكونه جميعه يتعلق بالحديث النبوي ، وهكذا بدأ خلال العقدين الأخيرين طبع كتبه على التوالي «معالم السنن» في شرح سنن أبي داود في أربع مجلدات ، و «غريب الحديث» في ثلاث مجلدات ، و «شأن الدعاء» ، و «العزلة» ، و «إصلاح غلط المحدثين» ، وأصبحت كتبه مجالا خصبا للمحدثين والعلماء ، ومرجعا للباحثين والدارسين في الجامعات والأكاديميات العلمية .

لقد كتب الله أن ترتبط حياتي واهتمامي وتخصصي برائد السنة الصحيحة أستاذي الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله ، فتفرغت للبحث والتأريخ لمدرسته في المشرق والمغرب ، وجمع آثار الدارسين له ولتراثه ، وفي مقدمته كتاب الجامع الصحيح ، فشد انتباهي ، وأثار فضولي وأنا أتتبع شروحه ، وما كتب حوله من تعليقات وحواشي وهوامش ، إذ عثرت على ذخيرة ثمينة دفينة ، ألا وهو كتابه «أعلام السنن» ضمن دخائر ومخطوطات خزانة تامكروت بالخزانة العامة ، فإذا أنا أمام كنز نفيس ، وتراث فريد ، لم يسبق نشره ولا تحقيقه ، ولا دراسته أو التعريف بصاحبه تعريفا علميا جامعا ، وكان ذلك أواخر النانينات ، وقد كنت حينفذ على وشك مناقشة أطروحتي في موضوع «مدرسة الإمام البخاري في المغرب» فلم أدع الفرصة تضيع ، وقدمته مصورا كاملا ملحقا لها ، وقدمته بترجمة مركزة مختصرة ، عن هذا وجوهرتها ، مما دفع لجنة المناقشة للثناء على هذا السبق ، وتقديره وتسجيله والتنويه به ، وأخذ الالتزام علي بدراسته وتحقيقه وإخراجه للناس ، وها أنذا أفي بالتزامي ، وأبر بوعدي ، بفضل الله وتوفيقه .

وتلقت الجامعات والأكاديميات العلمية هذا السبق العلمي ، بمزيد من العناية وبالغ الاهتمام في أهم الجهات ، فبادر معهد المخطوطات العربية التابع للجامعة العربية بنشر الترجمة التي وضعتها للإمام الخطابي والتعريف بكتابه ،



وتسجيل هذا الكشف في مجلته العتيدة ، ثم أتبع ذلك بنشره في مستلة وزعت على المعاهد والمراكز الثقافية بتاريخ رمضان 1402 – يوليوز 1982 ، ومنها نقلنا الافتتاح الذي صدرنا به هذا التحقيق ، ليبقى شاهدا صادقا على هذا السبق والمبادرة والامتياز

كما اهتبلت بذلك الجامعات والمؤسسات الثقافية المغربية ، فنشرته جامعة القرويين في «مجلة كلية الشريعة» و «دار الحديث الحسنية» في مجلتها العتيدة ، و «دعوة الحق» قيدومة المجلات الإسلامية في بلادنا

واهتمت بهذا السبق والكشف بقية البلاد العربية وفي مقدمتها الأزهر الشريف الذي نشره في مجلته الكبرى «منبر الإسلام» ، وفي تونس في مجلة «جوهر الاسلام» وفي الجزائر ضمن منشورات أسبوع الفكر الإسلامي الخ.

وهكذا ومنذ الثانينات قويت صحبتي وملازمتي واشتغالي بكتاب «أعلام السنن» حتى طالت لأزيد من عقد من الزمان ، كل ذلك وأنا أدرس كتبه وأبوابه ، وأراجع نسخه ، وأفك ألغاز خطوط نساخه ، مقارنا بينها وبين ما جاء في الصحيح من أحاديث ، حتى إذا أذن الله ، وأنهيت التحقيق والدراسة والمراجعة ، قررت طبعه ونشره بعد أن ألمت بأغلب كتب الإمام الخطابي وخاصة المطبوعة ، وما كتب عن ترجمته وسيرته في المعاجم والفهارس من نتف قليلة موزعة ، مما مكنني أن أكتب له ترجمة وافية شاملة ، لعلها أوفى وأتم ما كتب عنه إلى الآن ، أتبعتها بدراسة مفصلة عن منهجه العلمي الدقيق ، وخاصة في كتابه «أعلام السنن» ، مبرزا ما تميز به من خصائص فريدة ، ومزايا نادرة ، تمثلت في طريقة شرحه وتفسيره ، والأسلوب البديع المبتكر الذي اتبعه في كتابته وتأليفه ، وما استنبطه من أحاديث الجامع الصحيح ، من قواعد وأصول وفهوم كان رائدا فيها ، وسباقا إليها ، ومتفردا بها ، موردا بعضها كناذج من إبداعه وريادته ونبوغه ، لتعطي صورة دقيقة عن فكره وفنه، ولتكون مفتاحا لدارس شرحه وتفسيره لأحاديث الصحيح ، كرائد في هذا الميدان ، وفارس كتب الله له السبق في هذا المجال.

FET

وهكذا جاء كتابنا هذا مقسما إلى قسمين:

القسم الأول: ويتعلق بالتعريف بالإمام الخطابي ومنهجه في كتابه، وقد جعلته فصلين:

الفصل الأول: وهو خاص بالتعريف به ، عصره وبيئته ، ونسبه ونشأته وسيرته ، وشيوخه وتلاميذه ، وأشهر الآخذين عنه والمتعلمين منه ، وكتبه وشعره ، أنهيته بما كتبه العلماء في الثناء عليه ، وعلى مقامه ونبوغه الفصل الثاني : وخصصته للتعريف بكتابه «أعلام السنن» أول شروح البخاري على الإطلاق ، قدمت فيه دراسة مركزة مستوعبة لنسخ الكتاب الموجودة في الخزانات والمكتبات ، واهتممت أكثر بالنسخ المعتمدة في التحقيق ، فدرستها دراسة دقيقة ، واصفاً لها ، ومعرفاً بها ، وبينت منهجي في تحقيق الكتاب من بين النسخ المعتمدة ، مختبا بدراسة منهجه في كتابه أسلوبا ودراسة وطريقة ، موردا بعض الأمثلة والنماذج من شرحه وبيانه ، وحكمه واستنباطاته ، التي أصبحت اليوم قواعد يتعلم منها ، وفهوما يقتدى بها ، وشروحا يعتمد عليها ، مما يؤكد إمامة الخطابي في علم الحديث ، وتفوقه ونبوغه في فهمه واستيعابه ،ومما يعتبر خصائص ومزايا لمدرسة الإمام الخطابي في علم الحديث ، كانت رائدة وما تزال إلى الآن

القسم الثاني : ويتعلق بتحقيق كتاب «أعلام السنن» من خلال نسخه الأربعة التي اعتمدتها ، ورجعت إليها في أثناء التحقيق والدراسة ، كانت نسخة فيض الله بتركيا الأساس المعتمد في التحقيق ، تليها نسخة خزانة تامكروت بالخزانة العامة بالرباط لتمامهما وكالهما ، وخاصة الأولى منهما ، مستأنسا ومستفيدا من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط ، ونسخة مكتبة أياصوفيا التركية.

وقد حاولت بالغ جهدي وطاقتي أن يخرج هذا التحقيق وافيا كاملا، من خلال تعريفي برواة الحديث، وشرح الكلمات التي تحتاج إلى بيان وشرح، ناقلا آراء الأثمة وكبار الحفاظ، وخاصة تعقيباتهم وردودهم على كلام الخطابي وآرائه.

كما أحب أن أذكر هنا فضل الله علي ، وتوفيقه لي ، بالاستمرار في سنة اتبعتها في كل كتاب أخرجته عن الجامع الصحيح وصاحبه أبي عبد الله البخاري ، . الذي توخى تبييض كتابه الجامع وتأليفه ووضعه بالحرمين الشريفين ،



والوضوء والصلاة قبل كتابة كل حديث فيه ، وكذلك فعلت ، فقد درست وحققت أكثر أبواب هذا الكتاب بين الحرمين الشريفين في أثناء حجة وعمرات وفقني الله إليها ، وذلك بين كل صلاة وصلاة خلف المقام ، وفي أنحاء الكعبة المشرفة ، وفي رحاب المسجد النبوي الشريف وفي المواجهة خاصة ، كل ذلك فعلته تأسيا بصنيع الإمام البخاري واقتداء به ، وتعظيما لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وأداء لحقه علينا ، وهدايته لنا ، وشكرا لفضل الله علينا وعلى الناس

سائلين الباري تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يذخره لنا عنده يوم العرض عليه ، وأن يجعله وسيلة وسببا لفهم سنة رسول الله ، وبيانها وتوضيحها وتقريبها من الأذهان والعقول ، وأن يدفعنا ذلك إلى التطبيق والالتزام بهذه السنة التي هي بيان للتنزيل ، وأن يقبل عليه أصحاب الحديث وطلاب الأثر ، ليكون رفدا للمسترفدين ، وزادا للمتقين ، ومدرسة للباحثين والدارسين وأن يفتح به علينا الفتح المبين ، والحمد لله رب العالمين

الرباط في 15 جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988)

خارم الحكويث النبوي الكتاني

## الكراسة

## العصالاة ولي التعريب بالإمام الخطابي

العصالتاني التعريب كناب أعلام السنن

### البصلالأول التعريب بالإمام الخصابي

عصرالخلطابي وببئة في فسيد فسيد ونشأته المحالية هذي عنه الماكر الماكر الماكر الماكر أشاء العلماء عليه وباته وباته



## النعريب بالإمام الخلطابي

#### عصر الخطابي وبيئته

يعتبر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، العصر الذي ولد فيه الإمام الخطابي وعاش وتوفي (319 – 388 هـ 329 – 998) إذ كان مولده في أواخر عهد الخليفة العباسي المقتدر جعفر بن المعتضد ، وقد امتازت الدولة الإسلامية في هذا العصر باتساع رقعتها ، وانتشار نفوذها ، وعظيم سلطانها ، إلا أنه يمكننا أن نلاحظ أن التاريخ الإسلامي في هذا العصر تميز من الناحيتين السياسية والعلمية :(1)

#### الحياة السياسية

نلاحظ أنه بالرغم من زيادة انتشار الإسلام ، وتوسع دولته نحو الصين شرقا ، وإلى جنوب فرنسا غربا ، فإن ظاهرة استقلال الأمراء والسلاطين عن مركز الخلافة العباسية ببغداد أخذت تنمو وتنتشر ، بسبب ازدياد نفوذ الأتراك الذي قلص من سلطة الخليفة ، وتدخل النساء في شؤون الدولة ، وكثرة تولية الوزراء وعزلهم ، مما أدى إلى نشوء دويلات وإمارات للبويهيين في فارس وأصبهان ، وللحمدانيين في الموصل وديار ربيعة وغيرهما ، وللأمويين في الأندلس ، وللفاطميين في المغرب وإفريقية ، وللبريديين في الأهواز وواسط ، وللسامانيين في خراسان ، وللإخشيد في مصر والشام ، وللقرامطة في المعامة والبحرين وسواهم(2) مما طبع الدولة الإسلامية في هذا العصر ، بضعف نفوذ الخلفاء وانحسار سلطتهم ، من جراء الانقسام ، وازدياد

(1) انظر الموضوع بتوسع عند الطبري 11 / 75 و 76 الطبري 11 / 75 و 76 ابن الأثير 7 / 50 موج الذهب 2 / 428 ابن العميد تاريخ المسلمين ص236 و 237 السيوطي تاريخ الحلفاء ص 271 السيوطي تاريخ الحلفاء ص 271 الدوري دراسات في العصور العباسية المتأخرة 184 - 189 (2) انظر تاريخ ابن الأثير 8 / 24 و 77 وتاريخ الإسلام 3 / 245 - 251



نفوذ الأتراك ، وكثرة الدسائس والفتن ، والميل اجتماعيا نحو المتعة واللهو

#### الحياة العلمية

وعلى عكس الأمر في الحياة السياسية ، فقد تميزت الحياة العلمية للدولة الإسلامية في عصر الخطابي ، بازدهار فكري عظيم ، عز نظيره ، وقل مثيله ، سواء بالنسبة للدول المعاصرة للمسلمين ، أو بالنسبة للدولة الإسلامية التي بلغ ازدهار العلوم والفنون فيها شأنا لم تبلغه في تاريخ سابق لهذا العصر أو لاحق عليه . ومرد هذا الازدهار الفكري والعلمي إلى العناية الكبيرة للخلفاء بالعلم والعلماء ، ورعايتهم للمراكز العلمية والثقافية في مختلف أنحاء الدولة وجهاتها ، وكثرة طلاب العلم والمعرفة وانتشارهم في طول البلاد وعرضها ، ووفرة العلماء الواردين على مركز الخلافة ببغداد ، وتقليد الأمراء للخلفاء في تشجيع العلم والعلماء ، كالغزناويين ، والحمدانيين ، والإخشيديين ، والفاطميين وغيرهم ، ويكفي مثلا واحداً على ذلك ، ما كان يضمه مجلس سيف الدولة الحمداني من كبار العلماء ونبغاء الأدباء أمثال أبي علي الفارسي ، وابن خالويه ، والشاعر العظيم أبي الطيب المتنبي (١) .

كا تميز هذا العصر بازدهار جميع العلوم والفنون ، ونبوغ علماء كبار في التفسير ، والحديث ، والفقه ، والفلسفة ، واللغة وغيرها ، وضعوا كتبا ما تزال إلى اليوم مصادر ومراجع في مختلف العلوم والفنون ، أمثال : ابن أبي حاتم الرازي (تـ 377 هـ) صاحب كتاب «الجرح والتعديل» ، والمحدث الكبير أبي الحسن الدارقطني (تـ 385 هـ) وصاحبنا الإمام الخطابي مؤلف كتاب «غريب الحديث» و «معالم السنن» و «أعلام السنن» ، وسواهم من كبار المفسرين والمحدثين واللغويين الذين زخر بهم عصر الخطابي ، حتى عد أزهى وأعظم العصور العلمية في الإسلام .

 <sup>(1)</sup> انظر ابن خلكان 2 / 84 و 85
 الحضارة الإسلامية – آدم ميتز 1 / 230
 تاريخ الإسلام \_ 3 / 249 – 253



#### أسرة الخطابي

أما أسرة الخطابي وبيئته العائلية ، فلا نكاد نجد في المصادر والمراجع التي عرفت به وأرخت له ، ذكرا لخصوصية أسرته أو شيئا عن والديه على الإطلاق ، أو عن طفولته وبداية نشأته ، غير أن نبوغه المبكر ، وتبريزه في أغلب علوم وفنون عصره ، يوحي بأنه ولد وتربى ونشأ في بيئة علمية وفرت لة تربية صالحة ، وتوجيها كريما ، جعل منه إمام عصره ، ونابغة زمانه .

#### نسبه ونشأته

هو الإمام المحدث الأديب الرحال أبو سليمان حمد (أو أحمد)(1) بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطاب (2) نسبة إلى جده الأكبر زيد بن الخطاب بن

- (1) جاء في الوفيات: قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع: سألت أبا القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان أحمد أو حمد . فإن بعض الناس يقول : أحمد ، قال سمعته يقول اسمي الذي سميت به حمد ، ولكن الناس كنبوا أحمد فتركته عليه .
  - وقد نعت الذهبي بالوهم من سماه حمد بدون ألف تذكرة الحفاظ 3 / 209 (2) انظر ترجمته في
    - 1 ينيمة الدهر للثعالبي 4 / 334
    - 2 طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي 94
      - 3 الأنساب للسمعاني 5 / 157
      - 4 الفهرست لابن خير 201
      - 5 النتظم لابن الحوزي 6 / 397
      - 6 معجم الأدباء لياقوت 10 / 278
        - 7 إنباه الرواة للقفطي 1/125
    - 8 وفيات الأعيان لابن خلكان 2 / 214
    - 9 سير أعلام النبلاء للذهبي مخطوط 11/1/1/9
      - 10 تذكرة الحفاظ للذهبي 3 / 1019
      - 11 طبقات الشافعية للسبكى 3 / 283
        - 12 اللباب لابن الأثير 1 / 452
      - 13 البداية والنهاية لابن كثير 11 / 237 ، 324
      - 14 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3 / 119
        - 15 بغية الوعاة للسيوطي 1/547
      - 16 مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 2 / 147
        - 17 كشف الظنون لحاجي خليفة 1/108





سمع الحديث من أبي سعيد الأعرابي بمكة ، وأبي بكر بن داسة بالبصرة ، وإسماعيل بن الصفار ببغداد ، وأبي العباس بن الأصم بنيسابور وطبقتهم (٥) . وأخذ اللغة والأدب عن أبي عمر الزاهد ، وأبي على إسماعيل بن الصفار ، وأبي جعفر الرزاز وغيرهم من علماء العراق (٤) .

وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي، وأبي علي بن أبي هريرة ونظرائهما(5).

- أست بضم الباء وسكون السين بلدة كثيرة الأشجار والأنهار بين هراة وغزنة من بلاد الأفغان ,
  - (2) معجم الأدباء 10 / 268
     طبقات الشافعية 3 / 282
     الأنساب 5 / 751 159
     تذكرة الحفاظ 3 / 209

ماوراء النهر وغيرها(2).

- (3) طبقات الشافعية 3 / 282تذكرة الحفاظ 3 / 209
  - (4) معجم الأدباء 4 / 141
    - (5) المصدر السابق.
- 18 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 3 / 127
  - 19 خزانة الأدب للبغدادي 2 / 107
- 20 معجم المؤلفين لرضا كحالة 2 / 61 ، 4 / 74 ، 13 / 366
- 21 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ، ترجمة عبد الحليم النجار 3 / 512
  - 22 تاریخ التراث العربی لفؤاد سرکین 1 / 518
    - ـ 23 الأعلام للزركلي 2 / 304



#### شيوخه

ونظرا لكثرة من أخذ الإمام الخطابي عنهم ، وسمع منهم ، من علماء وشيوخ بلده ، والأقطار الإسلامية ، والمراكز الثقافية ، الذين كونوا ثقافته وعقله، ووسعوا مداركه وآفاقه، فلا بد من الإلمام بأشهرهم والتعريف بهم وهم

#### (1) ابن الأعرابي

شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الإمام الزاهد سمع الحسن بن محمد الزعفراني ، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي ، وأبا داود السجستاني وغيرهم

وعنه أبو بكر بن المقرىء الأصبهاني ، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ، وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وسواهم .

وصفه الذهبي في التذكرة بقوله

كان ثقة ، ثبتا ، عارفا ، عابدا ، ربانيا ، كبير القدر ، بعيد الصيت ، مات سنة 340هـ (1)

#### (2) ابن داسة

الشيخ الثقة محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة .

روى عن أبي داود السجستاني ، وأبي جعفر محمد بن الحسن الشيرازي ، وإبراهيم بن فهد الساجي وسواهم

كَمَّا رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَيْمَانُ الْخَطَائِي ، وأَبُو بَكُرُ الْمُقْرِيُ ، وعَبْدُ الْمُؤْمِنُ القَرْطَبِي وغيرهم ، توفي ابن داسة سنة 346 هـ(2)

- (1) تذكرة الحفاظ 3 / 852
  - (2) سير أعلام النبلاء النحوم الزاهرة شذرات الذهب



#### (3) أبو العباس الأصم

محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري ، روى عن أحمد بن يوسف ، وأحمد الأزهر ، وبكر بن قتيبة وسواهم كثير وعنه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر الحيري ، وأبو سعيد الصيرفي قال عنه الحاكم كان محدث عصره بلامدافعة ، وحدث في الإسلام ستا وسبعين سنة ، و لم يختلف في صدقه وصحة سماعه ، توفي سنة 346 هـ(١)

#### (4) أبو على الصفار

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ، سمع الحسن بن عرفة ، وزكريا بن يحي المروزي ، وعباس بن محمد الدوري وغيرهم

وحدث عنه محمد بن المظفر ، والدارقطني ، ومحمد بن أحمد بن زرقويه وسواهم .

قال عنه الدارقطني صام أربعة وثمانين رمضانا وكان متعصبا للسنة وقال ياقوت الحموي علامة بالنحو واللغة ، مذكور بالثقة والأمانة ، صحب المبرد صحبة اشتهر بها ، مات سنة 341 هـ(2)

#### (5) أبو عمرو بن السماك

عثمان ابن أحمد البغدادي ، روى عن الحسن بن مكرم ، ويحي بن أبي طالب ، وأبي قلابة الرقاشي وسواهم

وسمع منه الدارقطني ، وابن شاهين ، وابن المنذر القاضي وآخرون

- (1) التذكرة 3 / 86 العبر 2 / 265 اللباب 3 / 159
- (2) تاريخ بغداد 6 / 302 إنباه الرواة 1 / 911 بغية الوعاة 1 / 454



قال عنه الخطيب البغدادي كان ثقة ثبتا

وقال ابن كثير كان ثقة ، ثبتا ، وكتب المصنفات الكثيرة بخطه ، توفي سنة 344 هـ(١)

#### (6) القفال الشاشي

محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي ، إمام التفسير والحديث . روى عن ابن خزيمة ، وابن جرير ، ومحمد الباغندي وسواهم .

وروى عنه أبو عبد الله الحاكم ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وابن منده وغيرهم

قال السبكي عنه كان إماما في التفسير ، إماما في الكلام ، إماما في الأصول ، إماما في الزهد والورع .

وقال أبو عاصم العبادي: أفصح الأصحاب قلما، وأثبتهم في دقائق العلوم قدما، وأسرعهم بيانا، وأثبتهم جنانا، وأعلاهم إسنادا، وأرفعهم عمادا، مات سنة 365 هـ(2)

هذا وقد اشتهر الإمام الخطابي بكثرة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم ، وأخذ عنهم ، وسمع منهم ، حتى نقل الذهبي عن أبي طاهر السلفي قوله «في شيوخ الخطابي كثرة وكذلك في تصانيفه»(3)

- (1) تاريخ بغداد 11 / 202 البداية والنهاية 11 / 229 شذرات الذهب 2 / 266
- (2) طقات الشافعية 3 / 200طقات العبادي 92
- شذرات الذهب 3 / 51
- (3) انظر سير أعلام النبلاء 11 / 1 / 8







ولما استكمل حظه من الرواية والسماع ، وشهد له شيوخه وأساتذته بالتفوق والتحصيل والإدراك ، عاد إلى بلده «بست» ، وتصدر للإقراء والإملاء ، فأقبل الناس عليه يروون عنه ، ويستمعون منه ، وكان ممن روى عنه وسمع منه خلق كثير منهم

أحمد بن جعفر الهروي ، وأبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي ، وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء ، روى عنه بغزنة ، وأبو الحسن الفقيه السجزي روى عنه بسجستان ، وأبو عبد الله حمد بن علي بن عبد الله ابن الفسوي روى عنه بفارس وآخرون ، كما روى عنه الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابورى الحافظ روى عنه بخراسان ، والإمام الفقيه أبو حامد الإسفراييني فقيه العراق ، وأبو عبد الهروي في كتاب الغريبين ، والحافظ المؤرخ عبد الغفار بن محمد الفارسي ، وأبو القاسم عبد الوهاب الخطابي ، وأبو نصر محمد بن أحمد الغزنوي ، وأبو مسعود الحسين بن محمد الكرابيسي ، وأبو عمر محمد بن عبد الله الرزجاهي (١)

#### أشهر الآخذين عنه

لقد كان شأن الخطابي عظيما في عصره ، لإمامته في العلم ، وورعه في الدين ، ووقف حياته كلها على التأليف والتعليم ، ومن هنا كثر تلاميذه والآخذون عنه ، حتى إن أغلب تلاميذه لم يكونوا أقل شأنا من بعض شيوخه ، إذ كان معظمهم أعلاما كثرا زخرت بذكرهم كتب التراجم في القرنين الرابع والخامس الهجريين

وسنقتصر هنا على ذكر نماذج من تلاميذه على سبيل الاختصار والتمثيل :

طبقات الشافعية 2 / 218
 تذكرة الحفاظ 3 / 2019
 سير أعلام النبلاء 1 / 1 / 8
 معجم الأدباء 10 / 268



#### (1) أبو عبد الله الحاكم

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابورى ، الإمام الجليل ، والحافظ الكبير ، الحاكم المعروف بابن البَيّع ، صاحب المستدرك على الصحيحين توفي سنة 405 هـ (1)

#### (2) أبو حامد الإسفراييني

الإمام الحافظ جبل العلم المنيع ، وحبر الأمة الرفيع ، أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني ، كان يحضر مجلسه سبعمائة متفقه ، وكان الناس يقولون عنه : لو رآه الشافعي لفرح به كما ذكر الخطيب البغدادي توفي سنة 410 هـ (2) أو 406 هـ كما ذكر ابن قنفد (3)

#### (3) أبو عبيد الهروي

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني صاحب الغريبين والذي وصفه ياقوت باللغوي ، مات في رجب سنة 401 هـ (4)

#### (4) أبو ذر الهروي

عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري الهروي المالكي المحدث الفقيه ، كان ثقة ، ضابطا ، دينا ، فاضلا ، توفي بمكة سنة 434 هـ (٥)

- (1) تاريخ بغداد 5 / 473ميزان الاعتدال 3 / 608انظر ابن قنفد 229
- (2) طبقات الشافعية 4 / 61 طبقات العبادي 107
  - (3) ابن قنفد ص 230
- (4) معجم الأدباء 4 / 260
- (5) تاریخ بغداد 11 / 141 التذکرة 3 / 284
- شذرات الذهب 3 / 254
- (6) ابن قنفد 240 و 241
   طبقات الشافعية ـ 4 / 25





سير ته

تذكر مصادر ترجمة الإمام الخطابي أنه كان يكسب قوته من التجارة ، وأنه كان يتجر في ملكه الحلال ، وينفق على الصلحاء من إخوانه ، على خلاف علماء عصره الذين كان يعتمد أغلبهم في حياته إما على أعطيات السلطان ، أو يعيش في كنفه يلازمه ويؤدب أولاده ، أما الخطابي فقد عاش زاهدا في الجاه والمال ، والتقرب من ذوي النفوذ والسلطان ، مستقلا في رزقه ، معتمدا على تجارته ، يعيش حياته العلمية الخالصة ، يصنف الكتب ، ويتصدر للتدريس ، ويدافع عن الدين ، ينفي عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، واقفا حياته كلها على العلم احتسابا لله تعالى

لقد كان الخطابي من أهل الزهد والورع والدين كما وصفه الثعالبي (1) ، كما كان إماما فاضلا كبير الشأن ، جليل القدر ، كما ذكر السعماني (2) ووصفه الحافظ الذهبي بالديانة والأمانة ، ذاكرا أن كل من وقف على مصنف من مصنفاته ، واطلع على بديع تصرفاته ، تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته (3)

واعتبره السبكي إمامًا من أئمة السنة، صالحًا للاقتداء به والإصدار عنه (4)

ونستطيع أن نقول مطمئنين بأن الصفة الغالبة على سيرته طوال حياته ، أنه كان ينطلق دوما في سلوكه ، وتعليمه ، وتعامله مع الناس ، وفي كل تصانيفه ، من الغيرة الذاتية على الدين ، وذلك واضح جلي في جميع كتبه ومؤلفاته «كأعلام السنن» ، و «شأن الدعاء» ، و «العزلة» و «معالم السنن» و «غريب الحديث» ، و «إصلاح غلط المحدثين» وغيرها ، كما أوضح ذلك نفسه في مقدماتها جميعا ، فقد ألف كل هذه الكتب بدافع إيماني ، لصون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبديل والتحريف بعد تفشي اللكنة واللحن

- (1) يتبمة الدهر 4 / 334
- (2) الأنساب 5 / 157 159
- (3) سير أعلام النبلاء 11 / 1 / 8
- (4) طبقات الشافعية 3 / 282 و 283



#### الخطابي الشاعر

كان الخطابي مشاركا في فنون كثيرة على شاكلة علماء عصره ، وبرز في علوم جليلة كالتفسير ، والحديث ، والفقه ، والأصول وغيرها ، بالإضافة إلى أنه كان أديبا ، شاعرا ، لغويا كما وصفه ياقوت الحموي(١) ، له معرفة باللغة والمعاني كما أكد في ترجمته ابن كثير (2)

ووصف الثعالبي شعره بالحسن ، وأثنى عليه بقوله : كان يقول شعرا حسنا (3)

كا نقل السمعاني عن الحاكم أنه قال عنه: الخطابي الفقيه الأديب البستي ... (4)

ووصف ابن الجوزي شعره بالجودة قائلا : «وله معرفة باللغة والمعاني والفقه وله أشعار جيدة» (5) – واعتبره طاش كبرى زاده ، إماما علامة فريد عصره في الفقه والحديث والأدب (6)

وقد ترك الخطابي شعرا جيدا يدل على صفاء نفسه وزهده ، وإيثاره السلامة في علاقته بالناس ، وبدل النصيحة والخير لهم .

وقد ذكرت مصادر ترجمة الإمام الخطابي أشعارا جيدة له ، تتعلق أغلبها بالأخلاق ، والكون ، والحياة ، والمثل العليا ، نذكر منها مانقله أبو سعيد الخليل بن محمد الخطيب قال كنت مع أبي سليمان الخطابي فرأى طائرا على شجرة ، فوقف ساعة يستمع ثم أنشأ يقول

ياليتني كنت ذاك الطائر الغردا من البرية منحازا ومنفردا في غصن بالٍ دهته الريح تخفضه طورا وترفعه أفنائه صعمدا خلو الهموم سوى حب تلمسه في الترب أو نغبة يروي بها كبدا

- معجم الأدباء 10 / 368 (1)
- البداية والنهاية 11 / 236 و 237 و 324 (2)
  - يتيمة الدهر 4 / 260 (3)
  - الأنساب 5 / 157 159 (4)
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 6 / 397 (5)
  - مفتاح السعادة 2 / 146 (6)
- مجموعة الرسائل الكمالية(2) في الحديث ص 41



ما أن يؤرقه فكر لرزق غد ولا عليه في المعاد غدا طوباك من طائر طوباك ويحك طب من كان مثلك في الدنيا فقد سعدا

وأنشد الخطابي لنفسه

إرضَ للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك إنما الناساء جانسك الناء جانسك فلهم نفس كنفسك ولهم حس كالمادا)

وروى التعالبي في يتيمة الدهر شعرا له قال أنشدني غير واحد له وما غربة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي (2)

وقال

تسامح ولا تستوف حقك كله وابق فلم يستقص قط كريم ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم (3)

ومنه قوله في مدح الخلوة والعزلة عن الناس

إذا خلوت صفا ذهني وعارضني خواطر كطراز البرق في الظلم وإن توالى صياح الناعقين على أذني عرتني منه لكنة العجم (4)

ومن شعره قوله عن الحياة

لعمرك ما الحياة وإن حرصنا عليها غير ريح مستعارة وما للربح دائمة هسوب ولكن تارة تجري وتارة (٥)

- طبقات الشافعية 3 / 284
  - (2) يتيمة الدهر 4 / 232
- (3) معجم الأدباء 4 / 142
- (4) المصدر السابق 4 / 142
  - (5) المصدر السابق نفسه

وقوله عن إيثار العزلة وحبه لها:

قــد أولــع النـــاس بالتـــــلاقي والمرء صب إلى هــــــــواه وإنما منهم صديقـــــــى مــن لايــــراني ولا أراه (١)

ومن شعره قوله

أنست بوحدتي ولزمت بيتمي فدام الأنس لي ونمى السرور وأدبسي الزمان فما أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما دمت حياً أسار الجيش أم ركب الأمير<sup>(2)</sup>

ومنه قوله في إذاية الناس بعضهم بعضا:

شر السباع الضواري دونه وزر والناس شرهم مادونمه وزر كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع ولا نرى بشرا لم يؤذه بشر (3)

ومنه قوله

تغنم سكون الحادثات فسإنها وإن سكنت عما قليل تحرك وبادر بأيام السلامة إنها رهن وهل للرهن عندك مترك (4)

ومنه قوله في أن السلامة في مداراة الناس:

مادمت حيا فدار الناس كلهم ف\_إنما أنت في دار المداراة من يدر دارَى ومن لم يدر سوف يرى عما قليل نديما للندامات (٥)

- (1) المصدر السابق
- نزهة الناظرين البابي الحلبي ص 175 (2)
  - (3) يتيمة الدهر 4 / 4

مجموعة الرسائل الكالية ص 42 (4) يتيمة الدهر 4 / 232 المصدر السابق (5)



وقال يصف زمانه

في الأرض ويحي للنجاة سفينة قد جاء طوفان البلاء ولا أرى فاصعد إلى وزر السماء فإن يكن يعيبك فإنك لنفسك المسكينة (١)

وذكر له جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الأدب قوله

ورحب فـوَّاد الفتــى محنــة عليه إذا كان في الحال ضيق

وإنى لأعرف كيف الحقوق وكيف يبر الصديق الصديق

ومنه قوله في أواخر عمره

وقائل ورأى من حجبتي عجباً كم ذا التواري وأنت الدهر محجوب نجم المشيب ودين الله مطلوب إن غـريم الموت مرغـوب (2)

فقلت حلت نجوم العمر منذ بدا فلذت من وجل بالاستتار عن الأبصار

ومن شعره قوله

لنائبل فاته والخير مأميول قل للذي ظل يلحاني ويعدلني نال الولاية فالمعزول معرول (3) لأتطلب السمن إلا عند ذي سمن

#### آثاره

لقد كان الإمام الخطابي كثير الكتابة ، كثير التصنيف ، كثير التدريس ، وقد خلف تصانيف حسنة بديعة ، وكتبا عديدة مهمة ، وألف في فنون من العلم مختلفة ، وترك آثارا نعتها ابن كثير بالتصانيف الحسان (4) ، ووصفها طاش كبرى زادة «بالتصانيف المشهورة ، والتآليف العجيبة» (٥) وسماها

- (1) المصدر السابق نفسه 4 / 334
  - انظر يتيمة الدهر للثعالبي (2)
  - راجعه في طبقات الشافعية (3)
  - البداية والنهاية 11 / 236 (4)
    - مفتاح السعادة 2 / 146 (5)

FEX

ابن الأهدل «التصانيف النافعة الجامعة» (1) وهو إن كان كتب في علوم كثيرة كالتفسير ، والأصول ، والكلام ، فإن أغلب مصنفاته تدور حول الحديث والفقه ، مما يجعلنا نصنفه في مقدمة أئمة الحديث ، لا في عصره فحسب ، بل في تاريخ الإسلام كله ، بفضل عطائه الكبير ، وتراثه الجم ، حول الحديث ، وكتبه ، ورجاله ، وروايته

وإذا لم يكن الخطابي بلغ مبلغ المكثرين في التأليف كابن حجر والسيوطي وسواهما ، فإنه كان من المجيدين المبدعين فيما ألف وكتب وخاصة حول علم الحديث الشريف ، وبالأخص حول صحيح الامام البخاري الذي يعتبر أول شارح له على الاطلاق(2)

كا أن كتاب «معالم السنن» في شرح سنن أبي داود كان الأول في صدارة شروح كتاب أبي داود ، أتى فيه بما لم يستطعه غيره ، وكتابه «غريب الحديث» ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد وابن قتيبة في كتابيهما

وقد توزعت هذه المؤلفات بين المطبوع والمخطوط، وبين الموجود والضائع، وهي كما يلي:

#### (1) معالم السنن

وهو كتاب في شرح وتفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث ، أوضح فيه الخطابي ما أشكل من متون ألفاظ كتاب السنن ، وشرح ما استغلق من معانيه ، وأبان وجوه أحكامه ، ودل على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه ، وكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها ، ليستفيد تلاميذه إلى أن ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها ، مختما كلامه عن معالم السنن مخاطبا تلاميذه محققا رغبته كما أكد ذلك في مقدمة كتابه بقوله :

«وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها أمهات السنن وأحكام الفقه ،

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب 3 / 127

<sup>(2)</sup> انظر بحثنا في التعريف بكتاب أعلام السنن الذي نشرته مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد السادس والعشرون – الجزء الثاني 1403 / 1982 1 – 8





وقد طبع هذا الكتاب مرارا ، طبع في حلب سنة 1920 – 1934 ، وفي القاهرة بتحقيق الأستاذ محمد حامد الفقي مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن قم الجوزية سنة 1367 / 1948 في ثمانية أجزاء

كما طبع في بيروت في أربعة أجزاء ، نشرته المكتبة العلمية سنة 1401 / 1981

#### (2) أعلام السنن في شرح صحيح البخاري

اقتصر فيه على تفسير المشكل من أحاديثه ، وسنخصه بدراسة مطولة فيما بعد .

#### (3) كتاب غريب الحديث

ألفه الإمام الخطابي وجعله تتمة لكتابي أبي عبيد القاسم بن سلام (224هـ) وأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (226هـ) في غريب الحديث ، عمد فيه إلى جمع وتفسير الأحاديث التي فاتتهما ، متبعا نهجهما ، مبتدئا بأحاديث الرسول عليه وآثار الصحابة والتابعين ، ملحقا بها مقطعات من الحديث لم يجد لها سندا من الرواية ، إلا أنها أخذت عن الأثبات والمقانع من أهل العلم ، مختتا كتابه بإصلاح ألفاظ من الحديث يرويها عوام النقلة ملحونة محرفة (2)

وقد قام مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بطبع هذا الكتاب في ثلاث مجلدات ، بتحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوي في دار الفكر بدمشق سنة 1402 / 1982

- (1) انظر مقدمة معالم السنن ص 1 8 نشر المكتبة العلمية
- (2) انظر مقدمة كتاب غريب الحديث ، للخطابي ص 26-52



#### (4) كتاب العزلة

وهو كتاب يحتوي على مجموعة من الأحاديث رواها المؤلف بإسناده الخاص إسنادا كاملا غير معلق ولا محذوف، وذلك في مادة العزلة والفتن(۱)، وأسباب تسهيل العزلة، وخفة الظهر، وقلة العيال والأهل، وترك الاستكثار من الأصدقاء، وترك ما لايعني، ورفض الاشتغال بما لا يجدي، والتحذير من قرناء السوء، واختلاف طبقات الناس، وأخلاق العامة، والتحذير من عوام الناس، وفساد الزمان وأهله، وآفات القراء، وفساد الأئمة، ولزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة، إلى آخر ما اشتمل عليه كتاب العزلة من أبواب

وقد أخرجته إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 1352 هـ(2) كما قام بتحقيقه الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ، ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1405 / 1985

#### (5) كتاب إصلاح غلط المحدثين

هكذا ورد اسمه في أغلب المصادر ، غير أن الصفدي في الوافي سماه «إصلاح الغلط» كما سماه الزبيدي في تاج العروس «إصلاح الألفاظ» وجاء اسمه في فهرس دار الكتب المصرية هكذا إصلاح الألفاظ الحديثية التي يرويها أكثر الناس ملحونة ومحرفة

وكتاب إصلاح غلط المحدثين من كتب التصحيح اللغوي لما يلحن فيه رواة الحديث ، وقد أورد المؤلف فيه مائة وثلاثة وأربعين حديثا (3) فيها ألفاظ يخطىء رواة الحديث في ضبطها أو في معناها ، وأشار إلى صحة ضبطها ومعناها (4) أو كما عبر عن ذلك الخطابي بنفسه قائلا

«هذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة ،

- (1) مقدمة محقق كتاب العزلة ص 5
- (2) مقدمة محقق كتاب غريب الحديث ص 20
  - (3) حسب إحصاء محقق الكتاب وترقيمها
- (4) مقدمة محقق الكتاب الدكتور حاتم صالح ص 10





وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 1936موقام بتحقيقه ودراسته الدكتور حاتم صالح الضامن أستاذ بكلية الآداب جامعة بغداد ، ونشرته مؤسسة الرسالة في سلسلة كتب التصحيح اللغوي سنة 1405 / 1985

كا نشر في مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث – نشر مكتبة المعارف - محمد سعيد حسن كال – الطائف

#### (6) كتاب شأن الدعاء

وقد ورد اسمه عند ياقوت الحموي وغيره متعددا وهو واحد ، إذ سماه بعضهم : تفسير أسامي الرب عز وجل ، وبعضهم شرح دعوات ابن خزيمة ، وبعضهم الآخر شرح الأسماء الحسنى أو شرح أسماء الله الحسنى(2)

وكتاب «شأن الدعاء» كما سماه الخطابي نفسه يحتوي على تفسير الأسماء الحسنى ، وشرح الدعوات المأثورة التي جمعها ابن خزيمة ، تناول فيه المؤلف الدعاء ومعناه ، وحقيقته وفائدته ، ومحله في الدين ، وموضعه من الشدة ، وحكمه في باب الاعتقاد ، وما يتعلق به من علومه وأحكامه (3) وأثره في دفع البلاء ورد القضاء ، مظهراً الفرق بين مذهب من يرى أن الدعاء لا ينفع فيما جرى به القضاء ، وبين مذهب من يرى أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، مغلبا جانب الداعين على التاركين

كما شرح الخطابي في الكتاب أسماء الله الحسنى لغة واشتقاقا وفقها ، ثم شرح الأدعية المأثورة عن الرسول الأكرم والتي جمعها ابن خزيمة ، وأضاف إليها لواحق الدعاء مما لم يذكره ابن خزيمة ، وقد بلغت خمسة وثلاثين حديثا ،

- (1) انظر مقدمة الخطابي لكتاب إصلاح غلط المحدثين ص 19
- (2) انظر معجم الأدباء 4 / 252 و 10 / 269 وطبقات الحفاظ 3 / 1019 وطبقات الشافعية
   3 / 283 وكشف الظنون ص 1032
  - (3) انظر مقدمة الخطابي في شأن الدعاء ص 2 وما بعدها



ألحقها بها وشرحها شرحا وافيا مستفيضا(١)

وقد قام بتحقيقه الأستاذ أحمد يوسف الدقاق ، ونشرته دار المأمون للتراث سنة 1404 / 1984

# (7) الغنية عن الكلام وأهله

وقد ذكره ياقوت الحموي هكذا «الغنية عن الكلام» (2) وكذا الحافظ الذهبي (3) ومازال هذا الكتاب مخطوطا

#### (8) كتاب الشجاج

هكذا أورد اسمه ياقوت في معجمه (4) وذكره غيره بالحاء: «كتاب الشحاح»(5) وهو ما زال مخطوطا أيضا

#### (9) كتاب العروس

ذكره ياقوت الحموي في أثناء ترجمته الأولى للخطابي (6) ، كما أورده الدكتور حاتم صالح الضامن محقق كتاب «إصلاح غلط المحدثين» في مقدمته في أثناء التعريف بالامام الخطابي ، ذاكرا أنه لم يقف عليه (٦) وذكره صاحب مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية في التعريف بالخطابي (٥)

#### (10) كتاب الجهاد

ذكره محقق كتاب غريب الحديث في مقدمته دون أن يذكر لذلك

- راجع مقدمة المحقق ص 7 وما بعدها (1)
  - معجم الأدباء 4 / 253 (2)
  - تذكرة الحفاظ 3 / 209 (3)
  - معجم الأدباء 10 / 269 (4)
- انظر مقدمة محقق كتاب شأن الدعاء ص 44 (5)
  - معجم الأدباء 4 / 253 (6)
  - إصلاح غلط المحدثين ص 8 (7)
    - المرجع السابق ص 41 (8)





# (11) بيان إعجاز القرآن

طبع بدار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذين محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام ، وذلك ضمن ثلاث رسائل منشورة سنة 1955 ، وقد طبع أكثر من مرة (2)

#### (12) علم الحديث

ذكره بروكلمان وفؤاد سزكين في كتابيهما : تاريخ الأدب العربي ، وتاريخ التراث العربي

#### (13) الرسالة الناصحة

ذكر في مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية (3) وموضوعه فيما يعتقد في الصفات .

# (14) شعار الدين في أصول الدين

ذكر أيضا في مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية .

# (15) كتاب علم الحديث

وهو مخطوط ذكره محقق كتاب غريب الحديث ضمن كتب الخطابي

- (1) مقدمة محقق كتاب غريب الحديث ص 20
- (2) انظر مقدمة محقق غريب الحديث ص 20 ، ومقدمة إصلاح غلط المحدثين ص 8 ، ومقال الأستاذ أحمد جمال العمري عن : الخطابي ، مفهومه لإعجاز القرآن منبر الإسلام ص 187 ع 1 1385 / 1385
  - (3) مقدمة الرسائل الكمالية ص 41

F2X

وآثاره (۱) ، وكذا في مُقدمة تحقيق كتاب إصلاح غلط المحدثين(2) ولعله نفس الكتاب السابق رقم12

#### (16) كتاب الاعتصام

ذكره الأستاذ أحمد جمال العمري في مقالته بمنبر الإسلام ، في أثناء الحديث عن آثار الخطابي ومؤلفاته ، مشيرا إلى أنه توجد نسخة مخطوطة منه بالاسكوريال(3)

#### (17) كتاب معالم التنزيل

جاء ذكره في المصدر السابق أعلاه دون أن يشير إلى مكان وجوده (4)

#### (18) كتاب دلائل النبوة

ذكره الإمام الخطابي في أثناء شرح صحيح البخاري في كتابه «أعلام السنن» قائلا: «والخبر مشهور أمليناه في دلائل النبوة» (5)

#### ثناء العلماء عليه

ذكر أبو منصور الثعالبي (429 هـ) الإمام الخطابي قائلا: «كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في عصره علما، وأدبا، وزهدا، وورعا، وتدريسا، وتأليفا، إلا أنه كان يقول شعرا حسنا وكان مفحما» (6)

وقال عنه الإمام أبو المظفر السمعاني (562 هـ) «قد كان من العلم بمكان

- (1) غريب الحديث ص 20
- كم ذكره بروكلمان وسزكين مشيرا إلى الموصل 84 85
  - (2) انظر مقدمة المحقق ص 8
- (3) الخطابي ومفهومه لإعجاز القرآن الكريم منبر الإسلام ص 187 ع 1 / 1385 / 1975
  - (4) المصدر السابق والصفحة نفسها
  - (5) انظر لوحة 459 من كتاب الخطابي «أعلام السنن»
    - (6) يتيمة الدهر 4 / 334



عظيم ، وهو إمام من أئمة السنة ، صالح للاقتداء به والإصدار عنه» (١) ووصفه ابن الجوزي (597 هـ) بقوله «له فهم مليح ، وعلم غزير ، ومعرفة باللغة والمعاني والفقه ، وله أشعار جيدة»(2)

وقال ياقوت الحموي

«كان محدثا ، فقيها ، أديبا ، شاعرا ، لغويا ، وكان من الأئمة الأعيان» (3)

ووصفه ابن خلكان في وفيات الأعيان قائلا «كان فقيها ، أديبا ، محدثا ، له التصانيف البديعة» (4)

وقال الحافظ االذهبي (748 هـ):

«الإمام المحدث الرحال ، كان ثقة ، متثبتا ، من أوعية العلم» (٥)

وذكره السبكي في طبقات الشافعية قائلا

«كان إماما في الفقه والحديث واللغة» (6)

ووصفه ابن كثير (774 هـ) بقوله

«أحد المشاهير الأعيان ، والفقهاء المجتهدين المكترين ، سمع الكثير ، وصنف التصانيف الحسان ، وله فهم مليح ، وعلم غزير ، ومعرفة باللغة والمعاني والفقه» (7)

وقال الفيروزبادي في «البلغة»

«المحدث، اللغوي ، الأديب، المحقق ، المتقن، من الأئمة الأعيان».

ووصفه الإمام السيوطي قائلا

«الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال صاحب التصانيف» (8)

- (1) انظر كتاب القواطع في أصول الفقه للسمعاني
  - (2) المنتظم في تاريخ المُلُوكُ والأمم 6 / 397
    - (3) معجم الأدباء 10 / 368
    - (4) وفيات الأعيان 2 / 214
    - (5) تذكرة الحفاظ 3 / 1019
    - - (7) الداية والنهاية 11 / 236 / 237
        - (8) انظر كتابه طبقات الحفاظ

وذكره طاش كبرى زادة (968 هـ)في مفتاح السعادة فقال : «الإمام المشار إليه في عصره ، والعلامة فريد دهره في الفقه والحديث والأدب ومعرفة العرب ، له التصانيف المشهورة والتآليف العجيبة»(١)

وقال ابن العماد (1089 هـ) :

«كان أحد أوعية العلم في زمانه ، حافظا ، فقيها ، مبرزا على أقرانه» (2)

ووصفه الشيخ شرف الدين البهنسي في «الكافي» بقوله :

«أبو سليمان الخطابي من الأئمة الأعلام المجتهدين في قواعد الأحكام ، وكان رحمه الله فقيها محدثًا أصوليا ، جمع بين الحديث والفقه ، ومد في تحقيق العلم باعا مديدا ، وأحكم من مبانيه ركنا شديدا ، حتى قلد أعناق أهل العلم المنن» (3) إلى غير ذلك من الشهادات والأقوال والأوصاف التي أجمعت كلها على المنزلة الرفيعة للإمام الخطابي بين أقرانه وأهل زمانه ، علما ، وورعا ، وسمتا ، وتواضعا ، وإدراكا ، وسموا ، ويكفى تشبيهه بأبي عبيد القاسم بن سلام لنعرف المكانة التي أدركها وبلغها في نفوس أهل زمانه

#### و فاته

عاش الإمام الخطابي حياة حافلة بطلب العلم والتدريس والرحلة والتصنيف ، وفي آخر حياته مال إلى الصوفية ودخل خلوتهم (4) ، وقد توفي ببست في رباط هندمند يوم السبت السادس عشر من ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، الموافق سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة ميلادية 388 / 998 رئ ، وجاء في إرشاد الأريب لياقوت أنه توفي سنة ست وثمانين

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 / 146 (1)
  - شذرات الذهب 3 / 127 (2)
  - إصلاح خطأ المحدثين ص 40 (3) مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث
    - مقدمة محقق غريب الحديث ص 9 (4)
      - يتيمة الدهر 4 / 334 (5) الأنساب 5 / 158 فهرست ابن خير 201



وثلاثمائه ، والأول أصح .

لقد كانت وفاته خسارة للعلم والعلماء ، وللدين والفضيلة ، أحدثت فراغا كبيرا في أوساط أهل العلم وطلبته ، وثلمة وحزنا لدى الكثيرين من أقرانه وتلاميذه الذين سارعوا إلى رثائه وتعداد مزاياه وفضائله ، وكان ممن رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي ببست قائلا:

خلائق ما فيها معاب لعائب إذا ذكرت يوما فهن مدائح تغمده الله الكسريم بعفسوه ورحمته والله عاف وصافسح ولا زال ريحان الإلــه وروحـــه قرى روحه ماحن في الأيك صادح (١)

وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى شمائــــــل فيها للثنـــــاء ممادح

كما رثاه صديقه وتلميذه أبو منصور الثعالبي فقال

انظروا كيف تخمد الأنوار انظروا كيف تسقط الأقمار انظروا هكذا تزول السرواسي هكذا في الثرى تغيض البحار (2)

<sup>(1)</sup> معجم الأدباء 4 / 251 بغية الوعاة 1 / 546

<sup>(2)</sup> مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية ص 42 و 43

# العصالناني العصالتني التعريب بكتاب المكلام السّنن

نسخ العنصول الموجوكاة في الخزانات النسخ المعنمكاة في التحفين ووجها منصب نافي التحفيف والكراسة 1. تحفيف اسم الكتاب 2. لصريفة التحسفيف مناهج المخلصابي في أعلام السنن

فسخ المخلصوله الموجوكولة في الخزانات

من حسن الحظ أن نسخا متعددة مخطوطة لكتاب «أعلام السنن» توجد منبئة في كثير من الخزانات في مختلف بلاد العالم، على اختلاف أحجامها، وعدد لوحاتها وأجزائها ، بين تامة وناقصة ، مما يدفعنا إلى الحديث عن كل واحدة منها ووصفها كما يلي :

#### 1) في المغرب

توجد في الخزانات المغربية نسختان من الكتاب

أولها نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت وتوجد بالخزانة العامة بالرباط ، وهي من ذخائر مخطوطات خزانة تامكروت ، مسجلة تحت عدد (180) عدد لوحاتها أربعمائة وتسع وأربعون ، وسنفصل القول فيها عند كلامنا على النسخ المعتمدة في التحقيق

وثانيها نسخة الخزانة الحسنية بالرباط، مسجلة تحت عدد (1822). مكتوبة بخط شرقي ، غير أنها مبتورة ، وقد أكلت الأرضة أغلب صفحاتها مما يجعلها عديمة الجدوي ، لا يمكن التعويل عليها والاستفادة منها في التحقيق أو المقابلة ، إلا في حدود اللوحات الباقية منها وعددها (169) ، وذلك مما لا يسمح بالتعرف على صاحبها ، ومتى دخلت إلى المغرب ، ومن أدخلها

#### 2) في تركيا

وتبلغ نسخ كتاب أعلام السنن الموجودة في المكتبات التركية ثلاث نسخ

1) نسخة مكتبة فيض الله أفندي وهي نسخة جيدة كاملة ، مكتوبة بخط واضح مقروء ، ولعلها أحسن نسخ المخطوط الموجودة في ثنايا مكتبات العالم ، ويبلغ عدد لوحاتها ثلاثمائة وتسعا وتسعين ، كل لوحة ذات وجهين ،



ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 563 هجرية ، وهي مسجلة تحت عدد (437)

2) نسخة ثانية بمكتبة فيض الله : وهي مجزأة إلى قسمين :

القسم الأول: نسخ بتاريخ 616 هجرية ، وعدد لوحاته مائة وثلاثة وأربعون ، وهو مسجل تحت رقم (261)

القسم الثاني نسخ بعد القسم الأول بعقود حوالي القرن السابع الهجري ، تبلغ لوحاته مائة وتسعة وتسعين ، وهو مسجل تحت عدد (262)(2)

- 3) نسخة مكتبة أياصوفيا: نسخت في القرن التاسع الهجري ، وعدد لوحاتها ماثة وسبعة وثمانون ، كل لوحة ذات وجهين ، وهي مسجلة تحت عدد (687)(3)
- 4) نسخة مكتبة سراى أحمد الثالت ويوجد منها فقط القسم الأول ، عدد لوحاتها مائة وسبعة وتسعون ، كتبت في القرن السابع الهجري ، وهي مسجلة تحت عدد (393)(4)

#### 3) في القاهرة

توجد بمكتبات القاهرة نسختان من كتاب «أعلام السنن»

- 1) نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مخطوط كان موجوداً لدى السيد محمد حمدي السفرجلاني الكتبي الدمشقى ، كتب سنة 482 هجرية ، غير أن الكتابة غير ظاهرة في بعض لوحاته التي تبلغ (311) ، وهذه النسخة مسجلة تحت رقم (18901)(5)
- 2) نسخة ثانية : في خمسة أجزاء ، ضمن مجلدين ، مصورة بالفوتوستات
   عن نسخة خطية صحيحة ، مكتوبة في القرن السابع الهجري ، محفوظة بمكتبة
  - (1 ) تاريخ الأدب العربي بروكلمان 167/3 تاريخ التراث العربي ، سزكين 312/1
    - (2 ) تاريخ التراث العربي 312/1
      - (3) المصدر السابق 3 / 167
    - (4 ) تاريخ التراث العربي 312/1
  - (5) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ، القسم الأول ص 62 1961/1380



رواق الشوام بالأزهر الشريف ، في 241 لوحة ، يليها نقول من كتاب «النكت» للشيخ شهاب الدين النقيب على «منهاج» النووي ، كل لوحة ذات وجهين ، ومسطرتها مختلفة 27 × 42 سم ، وهي مسجلة تحت عدد (21435 ب)(١)

#### 4) في الهند

نسخة مكتبة بنكيبور: القسم الأول كتب سنة ألف ومائة وثلاثين للهجرة ، عدد لوحاتها مائتان وسبعة وتسعون ، وهي مسجلة تحت عدد (150) (2)

# 5) في إرلندة

نسخة مكتبة جسترييتي: في دبلن عاصمة إرلندة ، وترجع كتابتها إلى سنة 487 هجرية ، مما يجعلها أقدم نسخة بين أيدينا – فيما نعلم – ولا يوجد منها إلا القسم الأخير ، وتبلغ لوحاته مائة وأربعة وخمسين(3)

وقد ذكر بروكلمان أنه توجد نسختان أخريان من الكتاب ، إحداهما بمكتبة فيض الله تحت رقم 2642 ، وأخرى بجاريت تحت عدد 1439 (4) ، غير أن سزكين نبه إلى أنه يجب أن تحذف (5)

#### 6) في الموصل

توجد نسخة من كتاب «أعلام السنن» في جامع السلطان أويس بالموصل (6)

- (1) المصدر السابق نفسه
- (2) تاريخ الأدب العربي 167/3 تاريخ التراث العربي 312/1
- (3) أقدم المخطوطات العربية في العالم كورميس عواد ص 89
  - (4) تاريخ الأدب العربي 167/3
  - (5) انظر تاريخ التراث العربي 312/1 هامش(1)
  - (6) انظر كتاب مخطوطات الموصل، داود الحلبي ص 94



#### 7) في حلب

كما توجد نسخة من الكتاب في مكتبة الشيخ محمد سلطان ، إلا أنها غير تامة ، ولم يبق منها إلا النصف الثاني وهي في مجلد ، كتبت سنة أربعمائة وتمانين هجرية (١)

### النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها

إذا كنت قد اعتمدت في تحقيق كتاب «أعلام السنن» على نسختين الأولى تركية ، والثانية مغربية ، فقد حاولت مدى الامكان الاستفادة من نسختين أخريين واحدة بالخزانة الحسنية ، والثانية تركية أيضا ، وذلك بالرغم من نقصان الأولى واختصار الثانية ، وقد استطعت بفضل الحصول على مصورات لجميع تلك النسخ الاعتاد عليها في التحقيق ، ولذلك آثرت أن أعرف بها وأصفها واحدة واحدة حسب أهمية كل منها :

### النسخة الأولى

وهي النسخة الموجودة في مكتبة فيض الله أفندي بتركيا ، وهي معتمدي في التحقيق ، لكمالها وضبط نقلها ، ووضوح خطها ، ودقة ترتيبها ، وقلة أخطائها ، مما جعلها أصح النسخ التي بين أيدينا ، وأتمها ، وأكملها ، ولسلامتها من البتر ، والحذف ، والاختصار ، واختلاط الكتابة والنقل الذي لحق بقية النسخ الأخرى .

وقد رمزت إليها في التحقيق بحرف ف ، وتبلغ عدد لوحاتها ثلاثمائة وتسعا وتسعين مكررة أي كل لوحة ذات وجهين فيكون مجموع أوراقها سبعمائة وثمان وتسعين (798) وتبلغ عدد أسطر أغلب لوحاتها تسعة عشر سطرا ماعدا اللوحة الأولى ، فإن أسطرها لم تتعد سبعة عشر سطرا ، وتتراوح كلمات كل سطر ما بين اثنتي عشرة وأربع عشرة كلمة في كل

(1) انظر مقدمة معالم السنن ، تحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ ص 20

F2X

سطر ، كتبت بخط مقروء ، منظم ، مرتب ، وكانت كتابة هذه النسخة بتاريخ جمادى الأولى سنة خمسمائة وثلاث وستين هجرية ، وليس على الصفحة الأولى عنوان الكتاب أو إسمه وقد كانت بدايتها هكذا :

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو سليمان حمد بن مجمد بن إبراهيم الخطابي الحمد لله المنعم ، مفضل النبيين ، المجزل الجواد الكريم ، ذي المن العظيم ، الذي ابتدأنا بنعمته في الأزل مشيئة وقدرا ، قبل أن نكون خلقا بشراً

وختم شرحه بقوله في آخر لوحة منه :

«وأسأل الله أن ينفعنا والمسلمين بها ، وأن يتجاوز عن زلل إن عرض فيها ، وصلى الله على محمد وآله أجمعين» وعقب الناسخ على ذلك قائلا :

# آخر كتاب أعلام الحديث

«والحمد لله حق حمده على تسهيله ، وله الشكر دائما على تجصيله ، وافق الفراغ منه في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلواته على النبي محمد وآله أجمعين»

وعلى اللوحة الأخيرة ختم خزانة فيض الله أفندي التي تحتفظ بنسخة الكتاب ضمن ذخائرها كما توجد على هذه اللوحة أشعار وكتابة تتعلق بوفاة الملك المؤيد أبي النصر وتاريخها ومدفنه

#### النسخة الثانية

نسخة الخزانة العامة بالرباط ضمن كتب وذخائر مكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت ، وهي النسخة المقابل عليها في التحقيق ، لكونها تأتي في الدرجة الثانية بعد نسخة مكتبة فيض الله المعتمدة أصلا ، ولكونها تامة منظمة مرتبة ،



اللهم إلا ماكان من بعض الحذف الذي سنشير إليه في حينه ، ولا نعرف من هذه النسخة إسم صاحبها ، ولا من نقلها إلى المغرب ، غير أن وجودها ضمن ذخائر خزانة تامكروت الناصرية ، يدل على أنه ربما تكون ضمن ما نقله واشتراه الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعي ، من كتب وتراث في رحلته إلى الحج ، عندما اشترى نسخة من الرواية اليونينية لصحيح الإمام البخاري ونقلها معه ، فربما تكون هذه النسخة أيضا ضمن مشترياته وما نقله من كتب عند حجه(١)

أما الخط الذي كتبت به فهو شرقي يكون واضحا أحيانا ، وغير واضح في مواضع متعددة حتى لايكاد يقرأ إلا بالرجوع إلى النسخ الأخرى ، هذا بالإضافة إلى كثير من الحذف والتشطيب والاستدراك في جوانب الصفحات وأسفلها ، كما يظهر في كثير من صفحات هذه النسخة ، وكذا قلب الكلمات في الرسم أوبترها أو تقديمها وتأخيرها عما هو في بقية النسخ الأخرى ، ولعل ذلك يرجع إلى أن الناسخ لم يكن من أهل العلم والضبط والإتقان ، مما أورده في كثير من الأخطاء التي أشرنا إليها آنفا

كما يلاحظ أن هذه النسخة تبتدىء عند شرح كل حديث بداية متواترة في كل الكتاب ، لكنها تختلف عن بقية النسخ المعتمدة في التحقيق ، حيث يذكر الناسخ إثر إسم كل كتاب قوله ، «قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله» ، خلافا لما ذكر في النسخة الأصلية للتحقيق .

وتبلغ لوحات نسخة الخزانة العامة أربعمائة وتسعا وأربعين لوحة ، ويلاحظ أن لوحات هذه النسخة كبيرة الحجم 20 × 20 سم ، كل لوحة ذات خمسة وعشرين سطرا ، وكل سطر بين خمس عشرة وثمان عشرة كلمة تقريبا

وسجل الناسخ إسمه واضحا على آخر لوحة من لوحاتها ، واللوحة الأولى من هذه النسخة تبتدىء هكذا

 (1) التعريف بكتاب أعلام السنن للمحقق – مستلة مجلة معهد المخطوطات العربية – المجلد السادس والعشرون ، الجزء الثاني ص 734 – رمضال 1402 صفر 1403 – يوليوز دجنبر 1982 F2X

«بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام أبو سليمان رحمه الله الحمد لله المنعم المفضل الوهوب المجزل الجواد الكريم ذي المن العظيم» وأما اللوحة الأخيرة فقد ختمت هكذا

قال الشيخ الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله: هذا منتهى القول فيما تيسر من تفسير أحاديث الجامع الصحيح، وقد اختصرنا الكلام في عامتها إلا في موضع لم يجد منه اتساع القول فيها إلى أن يقول: «وأسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بها، وأن يتجاوز عن ذلك إن عرض فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى لله على محمد وآله أجمعين»

فرغ من إتمامه العبد المذنب ، الخائف من جريرة نفسه ، الراجي رحمة ربه ، شمس الدين فخر الدين بن الشيخ تقي الأصفهاني

وسجل على هذه اللوحة الأخيرة كتابة بخط الناسخ قائلا :

قيل لما مات الخطابي صلى على جنازته تسع عشرة مرة فوجا فوجا

كما يوجد عليها ختمان : الأول لمكتبة الخزانة الناصرية بتامكروت ، والثانى مخطوطات الأوقاف ، والخزانة العامة بالرباط (180)

#### النسخة الثالثة

وهي نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا ، تتميز بكونها مختصرة حذفت منها مقدمة الكتاب الواردة في جميع نسخه المخطوطة ، وقد ابتدأت مباشرة بشرح حديث النية ، وهي مكتوبة بخط دقيق مدموج من أولها إلى آخرها ، وتبلغ لوحاتها مائة وتسعا وثمانين ، كل لوحة ذات وجهين ، وعدد أسطر كل لوحة ما بين 25 إلى 31 سطرا ، وعدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 20 كلمة ، على اختلاف الأسطر واللوحات ، وقد كتبت في القرن التاسع الهجري

وتحمل اللوحة الأولى رقم تسجيل الكتاب بالمكتبة وهو (687) وأسفله ختم مكتوب داخله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وتوقيع أسفل الآية ، ثم عنوان الكتاب هكذا

كتاب أعلام البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته





قد وقف هذه النسخة الجليلة السلطان الأعظم والخاقان المعظم مالك البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان الغازي محمود... أكرمه الله تعالى بالزلفي والحسني وأسفله ختم صغير

وتبتدىء اللوحة الموالية بعد البسملة هكذا

قال أبو سليمان حمد بن مجمد بن إبراهيم الخطابي البستى رحمه الله ، صدر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتابه بحديث النية أي مباشرة بعد حذف المقدمة كلها ، وكذا سند المؤلف إلى صحيح البخارى ، وسند الحديث الأول الذي نم يذكر بكامله كما أورده الخطابي ، بل اقتصر على بدايته من الحميدي ، كما اقتصر في متن الحديث على «إنما الأعمال بالنيات» دون كتابته كاملا كما جاء في الأصل ، وهكذا جاءت هذه النسخة مختصرة سواء في الأسانيد ، أوفي المتون ، أو في الشرح ، وأحيانا نجد في الشرح كلاما ليس في النسختين الأخريين كما هو واضح مثلا في آخر شرح حديث النية (1)

كما نجد اللوحة الأخيرة كسابقاتها مختصرة حذف الناسخ منها بعض كلام الشارح وختمها قائلا

آخر أعلام الحديث (2) في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وتفسير غريبه ، وإيضاح مشكله ، تصنيف الإمام أبي سليمان محمد بن حمد (3) الخطابي رضي الله عنه ، وحسبنا لله ونعم الوكيل

#### النسخة الرابعة

نسخة الخزانة الحسنية بالرباط ، وتوجد ضمن مخطوطات هذه الخزانة

- (1) انظر اللوحة الثانية من نسخة أياصوفيا
- (2) خلافا للعنوان الذي جاء في اللوحة الأولى من النسخة نفسها وهو أعلام البخاري
  - (3) ولعله سهو من الناسخ بالتقديم والتأخير للإسمين-انظر اللوحة 187

fex

مسجلة تحت عدد 1822 ، كتبت بخط شرقي ، غير أنها مبتورة ، وقد أكلت الأرضة بعض أجزاء من صفحاتها ، ولا يمكن التعرف بسبب ذلك على أهم أجزائها ، ومن هنا يكون الاعتهاد عليها في التحقيق محدودا ، اللهم إلا في الأجزاء السليمة من لوحاتها (١) والتي تمثل القسم الأول منها ، ويبلغ عدد لوحاتها مائة وتسعا وستين لوحة ، كل لوحة ذات وجهين وقد جاء إسم الكتاب على اللوحة الأولى من المخطوط هكذا :

#### كتاب الأعلام

من شرح معاني جامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تصنيف الإمام أبي سليمان الخطابي

ومن آخر لوحة نعرف إسم الناسخ وتاريخ النسخ إذ كتب فيها ما يلي : آخر كتاب الأعلام والحمد لله حق حمده وصلى على محمد رسوله وعبده

وكان الفراغ منه بدمشق المحروسة بظاهرها برباط المنيبع، على يد الفقير إلى الله تعالى ياسين أحمد الفليسي عفا الله عنه وعن والديه وعمن ترحم عليهم آمين، وذلك في الرابع والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة ثلاث وعشرين وستمائة هجرية. ص 56

# منهجنا في التحقيق والدراسة

#### أولا تحقيق إسم الكتاب

لم يعمد الإمام الخطابي - فيما نعلم - إلى إيراد كتابة إسم أو عنوان كتابه في شرح صحيح الإمام البخاري كما فعل قبله المؤلفون ، عندما أشاروا إلى إسم الكتاب في مقدمات كتبهم ، كالإمام مالك ، والإمام البخاري عند وضعهما لكتابيهما «الموطأ» و «الصحيح» وكذا بقية أصحاب الكتب الستة

(1) انظر التعريف بكتاب أعلام السنن للامام الخطابي للمحقق – مستلة – مجلة معهد المخطوطات العربية ، ص 374 – المجلد السادس والعشرون – الجزء الثاني – رمضان 1402 صفر 1403 بوليو دجنبر 1982



وغيرهم من شراح البخاري ، كالحافظ ابن حجر الذي صرح باسم كتابه في مقدمته ، والحافظ العيني وسواهما ، وهكذا لانجد في المقدمة الرائعة التي افتتح بها الخطابي كتابه الرائد في شرح صحيح البخاري ، وكذا في خاتمته ، لا نجد إسم الكتاب إطلاقا لا تصريحا ولا تلميحا ، مما دفع نساخ كتابه على اختلافهم وكثرتهم أن يتخذوا للكتاب أسماء متعددة مختلفة زادت على العشرة . أوثر أن أذكرها جميعا قبل أن أبين الإسم الذي آثرته على غيره من الأسماء ، استنتاجا وتحصيلا من دراستي لهذا الكتاب الذي طالت صحبتي له أكثر من عشر سنوات

وهكذا نجد المخطوطات العديدة للكتاب ، والمنبثة في خزانات متفرقة ، تحمل تسميات متعددة تتقارب وتتشابه ، وكذا المصادر والمراجع التي تحدثت عن الجامع الصحيح للإمام البخاري وشروحه ، لم تتفق على تسمية واحدة ، مما يقتضينا الإشارة إليها هنا تفصيلا كما وردت في جميع تلك المخطوطات ، وكذا المصادر والمراجع هكذا :

- أعلام السنن في شرح المشكل من أحاديث البخاري(١)
  - أعلام السنن (أوالمحدث)<sup>(2)</sup>
- أعلام السنن في شرح صحيح البخاري كما سماه ابن خلكان(٥)
  - أعلام السنن<sup>(4)</sup>
  - أعلام السنن أو أعلام الحديث(5)
  - كتاب الاعلام في شرح معاني جامع الصحيح(6)
    - كتاب أعلام البخاري(٦)
- (1) انظر قائمة نوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القروبين ص 18 -1380 / 1960 رقم 66 (ق 180)
  - (2) تاریخ التراث العربی 1/212
  - (3) وفيات الأعبان 214/2 تحت رقم 207 ومعجم المؤلفين 74/4
     تقديم تحقيق كتاب غريب الحديث ص 20
     تمهيد محقق كتاب شأن الدعاء ص 46
    - لهيد حقى تناب سان الدعاء ص 46 التعريف بالخطابي لمحقق كتاب إصلاح غلط المحدثين ص 8
      - (4) كشف الظنون 545/1
  - (5) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية القسم الأول ص 62 1380 1961
    - (6) مخطوط الحزانة الحسنية رقم 1822 لوحة 1
      - (7) \_ مخطوط مكتبة أياصوفيا رقم 687 لوحة 1



وسماه الناسخ في آخر المخطوط هكذا

كتاب أعلام الحديث خلافا لما جاء في أول الكتاب(١)

- أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح(2)
  - أعلام المحدث في شرح صحيح البخاري(٥)

إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في بقية المصادر والمراجع الأخرى ، والتي لا تخرج في مجموعها عن الأسماء المذكورة إلا بزيادة كلمتي «تفسير» أو «شرح» ، وهكذا رأيت أن أستخلص من بين الأسماء المذكورة للكتاب أولا ، إسم «أعلام السنن» لوروده مرات متعددة في نسخ مخطوطات الكتاب أولا ، ولكون الخطابي نفسه اختار للكتاب قبله في شرح سنن أبي داود إسما قريبا منه وهو «معالم السنن» كما صرح به هو نفسه في مقدمة كتابنا هذا (٤) خاصة وأن كتاب شرح صحيح البخاري جاء بعد كتاب «معالم السنن» مما سنن أبي داود وهو «معالم السنن» من باب المقابلة مع إسم كتابه في شرح سنن أبي داود وهو «معالم السنن» (٥) ، كما أنه صرح في نفس المقدمة أن كتاب شرح صحيح البخاري يكمل فيه ما بدأه في المعالم كما قال: «فرأيت كتاب شرح صحيح البخاري يكمل فيه ما بدأه في المعالم كما قال: «فرأيت الأصوب أن لا أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه وبيانه هناك ، متوخيا الايجاز فيه ، مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة وتوكيد معنى ، زيادة على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا عن الفائت وجبراً للناقص منه الخ» (٥)

من أجل ذلك كله واعتباراً لارتباط كتاب شرح البخاري بسابقه شرح سنن أبي داود ، ووحدة غرضه فيهما ومقصده من تأليفهما ، ووضع «أعلام السنن» كما صرح بذلك نفسه في مقدمة الكتاب ، آثرنا

- انظر آخر لوحة من المخطوط السابق لوحة 187، وكذا آخر لوحة من بسخة مكتبة فيض الله لوحة 399 وهو من وضع الناسخ – فتح الباري 11 / 510
  - (2) نسخة مكتبة بكيبور بالهند عدد (150)
    - (3) تاريخ الأدب العربي 167/3
  - (4) انظر مقدمة كتاب أعلام السنن لوحة 2 نسخة مكتبة فيض الله
- (5) طبع مرات في حلب سنة 1920 ، ونشرته المكتبة العلمية مرتين سنة 1932 ، وسنة 1981 بيروت – لبنان
  - (6) انظر آخر مقدمة كتاب «أعلام السنن» لوحة 3





#### ثانيا: طريقة التحقيق

لقد قمت بتحقيق كتاب «أعلام السنن» اعتمادا على أربع نسخ من مخطوطاته ، لتوفري على مصوراتها ، ولأهميتها ، وتمامها ، وضبط كلماتها ونقلها حسب الترتيب التالي

- 1) نسخة مكتبة فيض الله بتركيا
- 2) نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت ، والخزانة العامة بالرباط
  - 3) نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا
  - 4) نسخة الخزانة الحسنية بالرباط

وقد كان اعتادي في الدرجة الأولى على نسخة مكتبة فيض الله ، باعتبارها أتم النسخ وأكملها ، وأصحها ، وأسلمها من الأخطاء ، والبَتر ، والنقص ، والتحريف ، الأمر الذي حداني لاتخاذها أصلا أساسيا في التحقيق والمقابلة بينها وبين نسخة مكتبة الزاوية الناصرية ، لأنها تليها في الأهمية ، ولكونها شبه تامة إلا في بعض الأجزاء التي سهى الناسخ عنها كما أشرت إليه في حينه

ثم استعنت بعد ذلك بنسخة أياصوفيا ، بالرغم من كونها مختصرة ، وغير تامة ، وذلك في حدود ما استطعت الاستفادة منها عند التحقيق ، والتعليق ، والمقابلة ، والتصحيح

وقد حاولت جهد الاستطاعة الاستفادة من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط، وذلك في حدود ضيقة لأنه لم يبق منها إلا الجزء اليسير

وهكذا قمت بتحقيق نص الكتاب وإخراجه إخراجا صحيحا من بين النسخ الأربع ، كان نص نسخة مكتبة فيض الله هو الأصل الأساسي الأول الذي اعتمدته أصلا صالحا للنشر ، اعتماداً ومقابلة مع بقية النسخ المعتمدة في التحقيق .

وقد لجأت إلى تسجيل رقم كل لوحة من النسختين المعتمدتين في الدرجة



الأولى في التحقيق ، وهما نسخة مكتبة فيض الله ، ونسخة مكتبة الزاوية الناصرية ، في بداية كل لوحة منهما تسهيلا للرجوع إلى الأصل ، وكذا ترقيم كل حديث شرحه الخطابي من صحيح الإمام البخاري ترقيما تسلسليا ، لمعرفة عدد ما شرحه من أحاديث الجامع الصحيح .

كا عمدت إلى مراجعة نصوص الأحاديث المشروحة في «أعلام السنن» مع مثيلاتها بنصوص أحاديث صحيح البخاري المطبوع ، والتنبيه على ما يكون بينهما من اختلاف ، سواء في الكلمات ، أو في التقديم والتأخير ، وضبط متون الأحاديث بالشكل الكامل لأغلب الكلمات ، عدا ما هو واضح ظاهر ، عناية بالحديث النبوي الشريف ، وحفاظا على صحته وضبطه .

وقمت بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الناسخ إملاء أو شكلا أو تقديما وتأخيرا للكلمات والجمل ، أما ما غمض من كلمة أو عبارة لم أتبين قراءتها أو قلب الناسخ كتابتها وغير ترتيبها ، فإني أرجع في تصويبها وتصحيحها إلى النسخ الأخرى إن أمكن ، أو إلى شروح الكرماني وابن حجر فيما نقلاه عن الخطابي من الأصل ، مشيراً إلى مصادر التحقيق والتصحيح في الهامش ، أما إذا لم أهتد إلى تصحيح فإنني أثبتها كما هي وأنبه على ذلك ، كما قمت بضبط بعض الأعلام ، والأسماء ، والأنساب الواردة في الكتاب إتماما للفائدة ، وكذا التعريف بها وبأسماء المدن والبلاد غير المعروفة اليوم ، وكذا بعض الروايات الحديثية وكتب الحديث

كا قسمت الكتاب إلى كتب وأبواب كا هو شأن كتاب الجامع الصحيح ، خلافا للخطابي الذي لم يسم إلا كتبا قليلة وذلك لأسهل الأمر على الباحث والدارس ، وتحريت ما استطعت تخريج الآيات القرآنية اعتادا على المصحف الكريم بذكر إسم السورة ، ورقم الآية .

أما الأحاديث التي أوردها الخطابي في أثناء كتابه ، ودعم بها شروحه لأحاديث الجامع الصحيح ، فإني خرجتها تخريجا علميا ، اعتمادا على الكتب الستة وغيرها من أمهات كتب الحديث



وحاولت ما استطعت بالنسبة للأشعار الواردة في النص نسبتها إلى أصحابها ، والاشارة إلى مواضعها من دواوينهم إن أمكن ، وكذلك كان عملي مع الأقوال المأثورة ، والأمثال المشهورة ، فإنني أذكر صاحبها وأشرح منها ما يكون محتاجا إلى شرح وتبيين

وقد أعدت ألفاظ الأداء التي اختصرها النساخ ، إلى ما كانت عليه أصلا مثل «نا» أو «ثنا» كتبتها حدثنا ، ومثل «انا» كتبتها «أخبرنا» وغيرها ، وذلك لكون اختصارها كان من فعل النساخ ، كا ذكر ذلك البغدادى في «الجامع» وابن الصلاح في «علوم الحديث» ، وختمت الكتاب بالفهارس العلمية الضرورية .

هذا ولا يفوتني أن أسجل في هذا المقام ، أن أعمال البشر لا بد أن يشوبها النقص والخطأ ، وأن لا تسلم من الهفوات التي قد تكون من سبق القلم ، أوذهول الفكر ، أو الخطإ في الحكم والتقدير ، إذ الكمال لله وحده ، وهذا جهد المقل ، سائلا الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ، ويهدينا إلى الرشاد والسداد بمنه وتوفيقه



# رموز النسخ المعتمكاة بحالتحفين

ف نسخة فيض الله
ت نسخة تامكروت
أيا نسخة أيا صوفيا
ح نسخة الحزانة الحسنية
/ إشارة إلى بداية لوحات النسخة الأصلية في التحقيق
// إشارة إلى بداية لوحات نسخة تامكروت
// التحول من سند إلى سند





# منهج الإمام الفصابي في كتابه «أعلام السنن»

يمكننا أن نستشف منهج الإمام الخطابي في كتابه أعلام السس من أمرين :

- من مقدمته الرائعة المركزة التي بسط فيها الأسباب والدواعي التي دفعته إلى وضع كتابه في شرح أحاديث الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري
- ومن خلال الطريقة التي اتبعها في شرح صحيح البخاري ،
   والأسلوب الذي تناول به الشرح والتبيين مما يقتضي بيانه بتفصيل .

فقد تضمنت مقدمة كتاب «أعلام السنن» بعد حمد الله المنعم المجزل ذي المن العظيم ، على نعمة الخلق ، وإرسال الرسل ، وكتابه القيم الذي أوضح مناهج الحق ، وشرع الأحكام ، وبين الحلال والحرام ، واقتص الأخبار لتكون موعظه واعتبارا ، وإرسال النبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهداية الخلق ، وتعليم الكتاب الذي ينبغي اتباعه ، وتصديقه وطاعته ، والرضا بأحكامه ، تضمنت بسط أسباب وضعه للكتاب وداوعيه نذكر منها :

- رغبة إخوانه في «بلخ» بعد إملائه لكتاب «معالم السنن» أن يشرح لهم صحيح الامام البخاري ، ويفسر المشكل من أحاديثه ، ويبين الغامض من معانيها
  - حاجة الناس إلى مثل هذا الشرح
- استصعابه لمثل هذا العمل ، لجلالة كتاب الجامع ، وسعة موضوعاته ، واستيعابه لأحاديث الفقه ، والأحكام ، والسنن ، والآداب ، ومحاسن الأخلاق
- نضوب العلم وظهور الجهل في ذلك الزمان ، وكثرة أهل البدع والانحراف ، وميلهم عن الكتاب والسنة إلى مذاهبهم وأغراضهم ، وتركهم البحث عن معاني السنة ولطائف علومها



- التحامل على أهل الحديث ، وثلبهم ، والوقيعة فيهم مما أدى إلى قلة من يعنى بعلم الحديث ، ويبلغ فيه المكانة الواجبة
- الاستجابة لطلب إخوانه من باب النصيحة للمسلمين بتفسير المشكل من أحاديث الجامع الصحيح ، وفتق معانيه ، ليكون تبصرة لأهل الحق ، وحجة على أهل الباطل ، وذخيرة لغابر الزمان .

وحتى لا يقع في تكرار ما تناوله في كتاب المعالم ، لم يشرح جميع أحاديث صحيح البخاري ، وإنما قصر شرحه على الأحاديث التي لم يتناولها في كتابه السابق ، وهكذا نجده تناول بالشرح أغلب كتب الجامع الصحيح ، مقتصرا على بعض الأبواب من كل كتاب ، فإذا تعددت روايات الباب وكان مآلها واحداً اقتصر فيه على شرح حديث واحد ، وكأنه بذلك شرح جميع أحاديث الباب ، كما فعل مثلا في كتاب الأضاحي ، وإلا عمد إلى شرح حديثين أو أكثر من كل باب حسب ما يتراءى له ، ويشير إلى ذلك بقوله : «ومن كتاب كذا» وربما يقوم بشرح أحاديث الباب كله إذا كانت في ذلك فائدة .

وعندما يبدأ شرح كتاب من كتب البخاري ، يذكره قبل بداية الشرح ويعنون باسمه ، وكثيراً ما لا يفعل ذلك ، كما فعل مثلا عندما بدأ شرح كتاب الأحكام لم يذكر عنوانه ولا إسمه .

وطريقته في الشرح أن يأتي بنص الحديث كما هو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم يبدأ شرح المعاني اللغوية لألفاظ الحديث وكلماته ، خاصة الغريب منها ، فيستعرض معانيها المتعددة ، ويختار منها المعنى المناسب لسياق الحديث ومعناه ، راداً على من سبقه بشرحها ، أواختار معنى آخر لا يراه هو ، وذلك كما فعل في شرح كلمة «الضحك» في الحديث بالرضا ، لأنه أقرب إلى المعنى المقصود ، مخالفا ما ذهب إليه الامام البخاري في شرحه للضحك بالرحمة ، معقبا عليه ومتمما(۱) ، أو كما فعل عندما استعرض المعنى المعانى المختلفة لكلمة : «الجد» وهي الغنى والحظ والعظمة ، ليستخلص منها المعنى الصالح والمناسب للآية أو الحديث (2)

- (1) انظر اللوحة 118 من نسخة مكتبة فيض الله
  - (2) انظر لوحة 88



وكما فعل في شرحه للآية الكريمة بَوْمَرُيْكُشَفْكَوَسَاقِ (١) باستعراضه لما قيل فيها من شروح وأقوال لم يتفق مع أصحابها ، ولم يوافقهم على ما ذهبوا إليه من معنى ، مؤكدا أنها تفيد التجلي لهم ، وكشف الحجب ، خلافا لمن قال : بأن معنى الساق كناية عن الشدة والكرب أو هو النفس(2)

وهذا هو صنيعه دائما في شرحه عندما تعرض مسألة في ألفاظ القرآن أو الحديث ، وتتشعب فيها الأقوال للوصول إلى معناها ، فإنه يتناول كل. الأقوال فيها ويناقشها جميعها ، وينتهي إلى تغليب ما يراه صوابا منها ، أو يأتي بفهمه الخاصِ لها ، ويرجِحه على فهوم السابقيني ، كما فعل في تفسير قوله تعالى أَمْ خُلِفُوامِرْ عَبْرِ هَنْ عَامَهُمُ الْغَلِفُوكَ (٥) معقبا بعد بيان شرحه لها ، ورده على المخالفين له في شرحها ، قائلًا في حسم : «هذا باب لا يفهمه إلا أرباب القلوب» (4) ولذلك تجده يكثر من الاستدلال بالقرآن للاحتجاج على ما ذهب إليه من لغة أو معنى ، وأحيانا يشرح أهم الكلمات اللغوية ويعرفها مكتفيا بذلك في شرح الحديث ، دون التطرق إلى معانيه لوضوحها من خلال ألفاظ الحديث وعباراته (5) مما يؤكد إمامة الخطابي في اللغة ذلك أنه عندما يبدأ شرح ألفاظ الحديث لا يقف عند المعنى أو المعاني اللغوية. الظاهرة ، بل يلم بالفروق الدقيقة لألفاظ الحديث ، ليستخلص منها المعنى المراد من لفظ الحديث ، ومن ثم إلى شرحه شرحا وافيا دقيقا ، وذلك كمَّا فعل في شرحه لكلمة «الأصهار» ذاكراً أن الأحماء هم الأصهار من قبل الرجل ، والأختان هم الأصهار من قبل المرأة ، ويجمع الفريقين كلمة الأصهار (6)

وكما فعل في شرحه لألفاظ «القسط» و «الكست» و «النبذة» ، وفي شرح «القتات» بالنمام في ذاكرا أن هناك فرقا دقيقا بين النمام والقتات والقساس(٢)

- (1) سورة القلم الآية: 42
  - (2) راجع لوحة 320
- (3) سورة الطور الآية : 35
  - (4) انظر اللوحة 317
  - (5) راجع اللوحة 186
  - (6) انظر اللوحة 335
  - (7) راجع اللوحة 364



وأحيانا ينقل رأي علماء اللغة في تفسير ألفاظ الحديث وشرحها ، ويعيب عليهم عدم استعراضهم لمعانيها ، وذلك كا فعل في شرَّح كلمتي «العجز» و«البجر» عندما نقل شرح أبي عبيد لها ولم يستصوبه ، وأتى بالمعنى المراد للفظين ، معقبا على ذلك بخبر الأصمعي عندما فسرها بمعنى : الهموم والأحزان ، متتبعا شرح أبي عبيد لبقية ألفاظ الحديث وغيره من الشراح ، مصوبا لها ، وراداً عليهم بإيراد الشروح والتفسيرات التي يراها مناسبة لمقصود الحديث ومعناه ، بأنها تعني العيوب الباطنة والأسرار الكامنة (١) أو كا فعل عند شرحه الدقيق لكلمة : «اللمم» بأن معناها التمني باللسان ورؤية العين (2)

أو عند شرحه لكلمة «الرِّجْزَ» بالعذاب ليستخلص أن المعنى المقصود منها هو اهجر ما يؤدي إلى العذاب (3)

أو عند شرحه للنذير العربان شرحا دقيقا متميزا بقوله: هو الفصيح ، أو عندما فرق بين أقسام الأنساب ، إلى نسب ولادي ، وبلادي (٥)، واعتقادي ، وصناعي (٥)

ومن بديع منهجه في الشرح ، أنه لا يكتفي باستعراض المعاني اللغوية المتعددة للألفاظ ، واختيار المعنى الملائم لها وفقا لمفهوم الحديث ومقاصده ، بل يستعرض شروح العلماء قبله ، وفهومهم وتفسيرهم لمعاني الحديث ، ويرد عليهم ، ويصوب ما يراه خطأ فيها ، مناقشا ومعللا وموضحا ، ثم يعقب على ذلك بالمعنى الذي يراه مناسبا ومتفقا مع موضوع الحديث ، وذلك كا فعل في شرحه لحديث «كل شراب أسكر فهو حرام» (6) رادا ومفنداً ما ذهب إليه الشراح ، من أن معنى الشراب المسكر هو الجزء الأخير من الشراب الذي فيه الإسكار ، معقبا على ذلك في حزم بقوله «إن ذلك مستحيل» أي ما ذهبوا إليه من معنى ، لأنه ليس من المتعارف أن يكون مستحيل» أي ما ذهبوا إليه من معنى ، لأنه ليس من المتعارف أن يكون

- (1) راجع اللوحتين 328 و 329
  - (2) راجع اللوحة 186
  - (3) انظر اللوحة 322
  - (4) انظر اللوحة 374
  - (5) انظرَ اللوّحة 290
- (6) أخرَجه البخاري ومسلم في صحيحهما ، وأحمد في المسند ، وأصحاب السنن الأربعة





فعل الجزء في الشيء أكثر من فعل كله فهذا محال(١)

وكما في رده على الأعمش في شرحه لحديث السرقة ، وتصويبه لفهم الحديث والشرح المناسب له(2)

ومن منهجه في الشرح أيضا ، أنه قد يكتفي بذكر الحديث دون شرح ، أو تعليق ، أو بيان ، لوضوحه كما فعل في حديث شرب العسل للشفاء (3)

وقد يلجأ إلى شرح معنى الحديث بناء على حديث آخر ، كما فعل في حديث آخر ، كما فعل في حديث «أبردوها بالماء» أي الحمى ، ذكراً المقصود من إبراد الحمى ومعناه ، وهو التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله بفضلها ، مصداقا لما روي من الحديث النبوي «إن أفضل الصدقة سقى الماء» (4)

وقد يذكر حديثين متتابعين مرة واحدة ، ثم يشرحهما الواحد تلو الآخر ، كما فعل في شرحه لحديث الواصلة والمستوصلة(٥)

أو يعمد إلى ضم حديثين ويشرحهما معا شرحا واحدا ، كما فعل في شرحه لحديث «لا تسموا الكرم عنبا» (٥)

وقد يجمع حديثين إذا كان سندهما واحدا ويقوم بشرحهما معا ، كا فعل في كتاب اللباس

وعندما يجد حديثا في صحيح مسلم أو في غيره من كتب الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه ، فإنه يبحث عن سبب ذلك وعلته ويذكرهما ، كا فعل في حديث النصيحة ، فقد علل عدم إخراج البخاري له ، لكونه مرويا عن تميم الداري ، عن طريق سهيل بن أبي صالح ، وهو ليس على شرطه (٦) إلا أن الخطابي يورده مسندا لكثرة فوائده

- (1) راجع اللوحة 347
- (2) انظر اللوحة 381
- (3) انظر اللوحة 351
- (4) رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك انظر الجامع الصغير
   1 / 82 وانظر اللوحة 354
  - (5) انظر اللوحة 321
  - (6) راجع اللوحة 368
    - (7) انظر اللوحة 19

FEX.

ويتميز منهج الخطابي في شرحه بأنه لا يكتفي بإيراد المعاني المختلفة لألفاظ الحديث ، وترجيح المعنى الذي يراه ، بل يستعرض الأقوال ويناقشها مناقشة علمية دقيقة ، ويرد على أصحابها بقوة ، كا فعل في رده على الجاحظ والموصلي فيما ذهبا إليه من شرح حديث «اختلاف أمتي رحمة» وتخطيئهم واعتبارهم بأنهم ليسوا بأصحاب الحديث وأهله

وكا ناقش ورد على الإمام الشافعي في تحديده لمدة قصر الصلاة بأربعة أيام لعلة الخوف ، مستدلا بأن النبي عليه أقام بمكة بعد الفتح يقصر سبعة عشر يوما(١) ، ومستدلا أيضا بحديث ابن عباس ، أن من السنة القصر تسعة عشر يوما(2)

أو يخرج من مناقشته لمعنى الحديث ومخالفته لرأي من سبقوه ، بتبيين الخطا ورده إلى راوي الحديث وتفرده به ، كما فعل مع من عبر عن الله بالشخص ، من رواية عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك في الحديث الذي رواه : «لا شخص أغير من الله» معقبا على ذلك بأن الخطأ من الراوي ، وتفرده برواية هذا الحديث دون غيره ، أو لأن ذلك التعبير من قبيل التصحيف الذي قد يقع(د)

بل وأكثر من ذلك فإنه يعنف على من يناقشهم، ويسفه آراءهم البعيدة عن الصواب ، ويصفهم بعوام الفقهاء، أو كا يزعمه الجهال، أو عوام العلماء (4)

ومن منهجه في الشرح أن يلجأ إلى استخلاص أن بعض الألفاظ الواردة في بعض الأحاديث ، ليس من كلام الرسول ، ولا تعتبر من متن الحديث ، وإنما هي مضافة وصادرة عن الراوي ، كما أشار إلى ذلك عند شرحه لحديث المعراج ، حيث ذكر أن بعض ألفاظ الحديث صادرة عن شريك (5) ، وكما فعل عندما أكد ضرورة قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمأموم جهرا وسرا ،

- (1) راجع اللوحة 100
- (2) انظر اللوحة 99
- (3) انظر اللوحة 395(4) انظر اللوحة 395
- (4) انظر اللوحتين 6، 13 (5)
- (5) راجع اللوحتين 397 و 398



موضحا بأن حديث ترك المأموم قراءة الفاتحة لم يصح إسناده و لم يتصل (١) وأحيانا يلجأ إلى شرح الحديث بما يخالف ظاهر معنى ألفاظه ، بسبب دقته ، وتشبثه ، وتوخيه للمعنى المقصود ، والمراد من الحديث كله ، وذلك كا فعل في شرحه للحديثين الشريفين : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» و «من ترك الصلاة كفر» مؤكداً بأن معناهما هو التخويف من أدائه إلىه (2)

ومن بديع منهجه ، وكال نبوغه ، ودقة فهمه ، أنه كثيرا ما يلجأ إلى استنباط القواعد ، وتأصيل الأصول ، بعد شرحه للحديث ، بما سبق إليه ولم يلحق فيه ، وذلك كا فعل في مواضع كثيرة من شرحه سنحاول تفصيلها في آخر هذا المبجث ، تنويها بها وتذكيرا ، كا فعل عندما شرح حديث الرقية والطيرة ، مستخلصا قاعدة أساسية إثر ذكره حديث : أن أحد الصحابة رق لديغا وأخذ عليه جعلا فطيبه له رسول الله عين ، مستخرجا منه القاعدة التالية

«إذا كانت الرقية بالقرآن وأسماء الله فهي مباحة» (3)

ويعتبر أطول شرح للخطابي لأحاديث صحيح البخاري ، هو شرحه لحديث : «إن النبي عَيْضًا كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» إذ استغرق شرحه تسع لوحات مزدوجة من 331 إلى 335 وقد بلغ ما شرحه الإمام الخطابي من أحاديث الصحيح حوالي ألف ومائتين وتمانية وثلاثين حديثا

#### خصائص ومميزات

لقد اتبع الإمام الخطابي في كتابه أعلام السنن أسلوبا فريدا ، ومنهجا بديعا ، توخى فيه السهولة واليسر ، واجتناب التعقيد والتطويل ، والإطناب والاستطراد ، مما ميز شرحه باستيعاب الأقوال في المسائل اللغوية والفقهية ،

<sup>(1)</sup> انظر اللوحة 78

<sup>(2)</sup> انظر اللوحة 81

<sup>(3)</sup> راجع اللوحة 352

30×

ومعاني كلمات الحديث ومتنه ، وطبعه بالمناقشة الممتازة والحوار المفيد ، لما يستعرضه من الأقوال والنظريات والفهوم ، والتركيز على ما يختاره منها ، وما يراه مناسبا للمعنى المقصود من الحديث ، بعد الرد على ما يجده بعيداً عن المعنى من تلك الآراء ، والتعليل لرفضه أو قبوله ، فإذا لم تعجبه الآراء جميعا ، ووجدها بعيدة عن معنى الحديث ، لجأ إلى شرحه وبيانه الذي يبتكره ويستنبطه من فهمه للحديث ، ودافع عنه بقوة وحزم ، مستدلا له بالآية أو الحديث ، مصرحا بأنه هو المعنى المناسب للحديث ، الموافق لقصد الرسول الكريم ، وهو يصل إلى هذا بأوجز عبارة وأبلغ أسلوب ، مما جعله أحيانا يكتفي بإيراد الحديث كما هو ، دون أن يتكلم عنه ، لسهولة ألفاظه ووضوح معناه ، وأحيانا يقتصر على شرح ألفاظه ، وأخرى يكتفي بشرح معنى الحديث في عبارات مختصرة مركزة

وكل هذا يعتبر عند الخطابي وسيلة وطريقا للوصول إلى ما توخاه في شرحه للحديث ، من استنباط أصول وقواعد وأحكام ، وما بلغه من اجتهاد في فقه السنة ، جعل شرحه متفردا بين جميع شروح الجامع الصحيح على الإطلاق ، كما ميزه عن غيره من الشراح بالريادة في هذا الميدان

ولهذا آثرنا أن نورد مجموعة من تلك القواعد والاستنباطات والفهوم التي ضمنها شرحه ، نقلا عن السابقين ، أو استنباطا واجتهادا منه ، وذلك تدليلا وتوضيحا لما تميز به هذا الشرح النفيس الرائد من خصائص ودقائق نذكر منها

الشيء إذا ضاق اتسع

القياس إذا نازع النص كان ساقطا

إذا كان المعنى أوسع من الإسم كان الحكم للمعنى



البرهان أظهر وأبهر

涔

من شرط إجابة الداعي خلو الدعوة من المنكر(١)

إن الحاكم يقطع لمن سرقه(2)

الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف(3)

النسب أقسام نسب ولادي - نسب بلادي - نسب اعتقادي - نسب صناعي

حول القرآن

جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن قياسا على كونه مهرا في النكاح(4)

جواز بيع المصحف بناء على أخذ الأجرة على قراءة القرآن على المريض مقابل شاة(٥)

استحباب تلاوة القرآن على القبر(٥)

- (1 ) استنباطا من حديث أمرنا النبي عُلِيْكُم بسبع ونهانا عن سبع
  - (2) استنباطا من حديث أخذ الراية زيد فأصيب
    - (3) يعتبر الخطابي صاحب هذا التقسيم
  - (4) استنباطا من حديث تزوج الصحابي بما معه من القرآل
  - (5 ) استنباطا من حديث أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب لله
- (6 ) استنباطا من حديث عذاب القبر ووضع النخل ، لأنه إذا كان يرجى أن يخفف عنه بتسبيح الشجر ، فتلاوة القرآن أعظم رجاء وأكثر بركة

#### حول الصلاة

تارك الصلاة مقتول (١)

استحباب الجماعة للنوافل كما هي للفرائض (2)

يمكن اتخاذ مصليات في الدور (3)

يكون القنوت عند الرفع من الركوع(4)

جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد<sup>(5)</sup>

قلب الرداء في صلاة الكسوف للتفاؤل ، وانقلاب الحال من الجدب إلى الخصب (6)

لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمأموم جهرا وسرا٦)

#### جواز الصلاة على الميت بعد دفنه<sup>(8)</sup>

- من دلالة طريق المفهوم استنباطا من حديث : لعله أن يصلي (1)
  - استنباطا من حديث قوموا فلأصلي لكم (2)
  - استنباطا من حديث صلاة النافلة جماعة (3)
- بناء على حديث كان النبي للمُطَلِّقِة يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ... يدعو الرجال استنباطا من حديث تميم عن عمه أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد (4)
  - (5)
    - استنباطا من حديث رأيت النبي عَلِيْكُ خرج يستسقى (6)
      - بناء على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (7)
    - استنباطا من حديث مر النبي علي على قبر منبوذ فأمهم (8)



قصر الصلاة في السفر تسعة عشر يوما(١)

\* \*

جواز الصلاة قصرا وإتماما في مني(2)

\* \* \*

ينبغى قضاء فوائت النوافل(3)

\*\*

إن الكافر إذا لأذ بالصلاة لم يكن ذلك منه إسلاما حتى يصف الدين قولا بلسانه (4)

#### حول المرأة

تبرع النساء في عيد الفطر دليل على تصرفهن في ملكهن بدون إذن (٥)

\* \* \*

استحباب شهود النساء صلاة الجماعة (6)

水 水

لاتحجب النساء عن شهود الذكر والدعاء ونحو ذلك من أنواع البر والقرب(7)

34

لاتجوز الخطبة على الخطبة إذا كان كل واحد من المخطوبين ركن إلى صاحبه

- (1) اعتمادا على حديث أقام النبي عَلِيلًا تسعة عشر يفصر
- (2) بناء على حديث صليت مع النبي عَلِيْكُ بمني ركعتين
  - (3) استنباطا من حديث الركعتين بعد العصر
- (4) استنباطا من حديث بعيث النبي عِلْقَةُ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام
- (5) استنباطا من حديث إنَّ النبي عَبِيلِكُ صلى يوم الفطر ركعتين لَم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء وأمرهن بالصدقة
- (6) استنباطا من حديث كان رسول الله عَلِيَّة يصلي الفجر يشهد معه نساء من المؤمنات
- (7) بناء على حديث : إن النبي ﷺ قال في يوم العيد : لتخرج العواتق وذوات الخدور المصلى ...



وأراد العقد(1)

لا تلي المرأة الإمامة ولا القضاء ، ولا تزوج نفسها ، ولا تلي العقد على غيرها (2)

\*

إذا لم تجد المرأة ذا محرم لم يلزمها الخروج للحج (3)

\*\*

إن الإمام في الصلاة على المرأة الميتة يقوم وسطها ليكون حائلا بين القوم وموضع العورة(4)

#### قواعد عامة

إن الأمر والنهى إنما يردان بتكليف الشيء المقدور عليه ، دون غيره مما لا يملك ولا يستطاع

بعض العنف والتغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله حسما لدواعيه جائز (٥)

«أبردوا الحمى بالماء» يعنى التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله (٥)

لبس الخواتم في اليدين وتعددها زوجين زوجين بدعة

- (1) استنباطا من حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
  - (2) استنباطا من حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»
  - (3) استنباطا من حديث لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم
- (4) بناء على حديث إن النبي عَلِيْكُ صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها
  - (5) استنباطاً من حديث تكسير القدور المطبوخ فيها لحوم الحمر الوحشية ،
    - 6) استنباطا من حديث «الحمى من فيع جهنم فأبردوها بالماء»





للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بالهجران ، والإمساك عن الكلام ، وأن يجاوز فيه ثلاثة أيام(١)

\* \*

جواز التلقيب للتعريف دون التهجين<sup>(2)</sup>

於

إن نبع الماء من الأصابع أقوى من تفجيرها من الحجر (3)

\*

جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان (4)

\* \*

إن الفرق بين مصيبة المسلم والكافر هو النية واحتساب الأجر (٥)

1/2

البكاء على الميت جائز (٥)

\* \*

حل الهجران إذا كان لمن أتى معصية أو جنى على الدين وأهله (7)

الذميون إذا زنوا يطبق الإسلام عليهم كالمسلمين(8)

- 1) استنباطا من حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك
  - (2) استنباطا من حديث ذي اليدين
- (3) استنتاجا من حديث نبع الماء من أصابع النبي عَلِيْكُ ومقارنته بتفجير موسى الماء من الحجر
  - (4) استنباطا من حديث اغتسال موسى وفرار الحجر بثوبه
    - (5) استنتاجا من حدیث اشتکی سعد بن عبادة
- (6) استنباطا من فعل النبي عَلِيلَةً عندما مات ابنه إبراهيم ، ولأن النهي إنما كان عن رفع الصوت والقول المنكر فيه
  - (7) استباطا من حديث هجران كعب بن مالك
  - (8) بناء على حديث أن اليهود جاءوا إلى السبي عَلِيُّكُ برجل وامرأة زنيا



كراهة الحمرة في لبس الرجال (١)



(1) استنباطا من حديث: النهي عن القسي وهي ثياب الحرير المقلمة الحمر

## نمائج من مخصوصات التعفيق



9 .3 العندالبنده دسی مرحم او کم وهم دخان دادم دسعد دسید چلدالان ماعث احب اوداد ما کاپ ایس کروا المجدوات روحوس علی عرفایس ومی مول ما کاپ Mary Commission اللوحة الأولى من النسخة الأصلية في التحقيق.

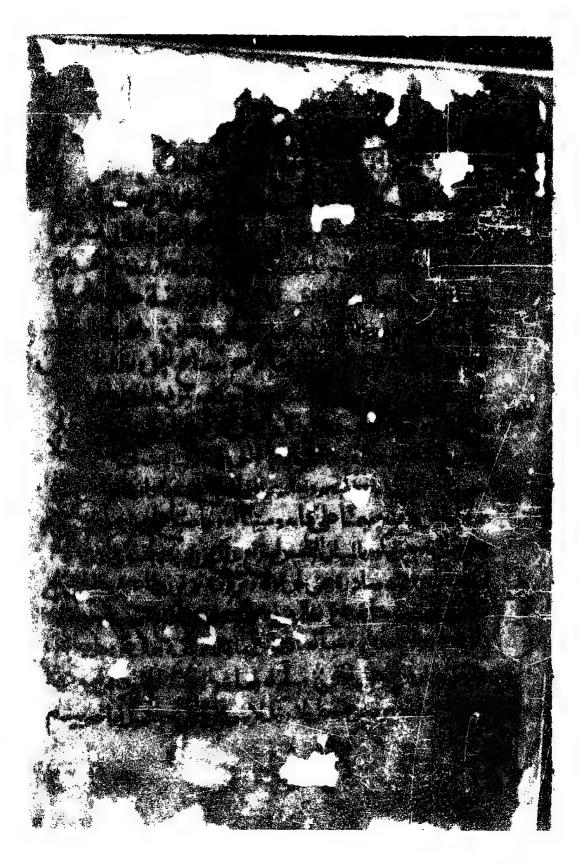

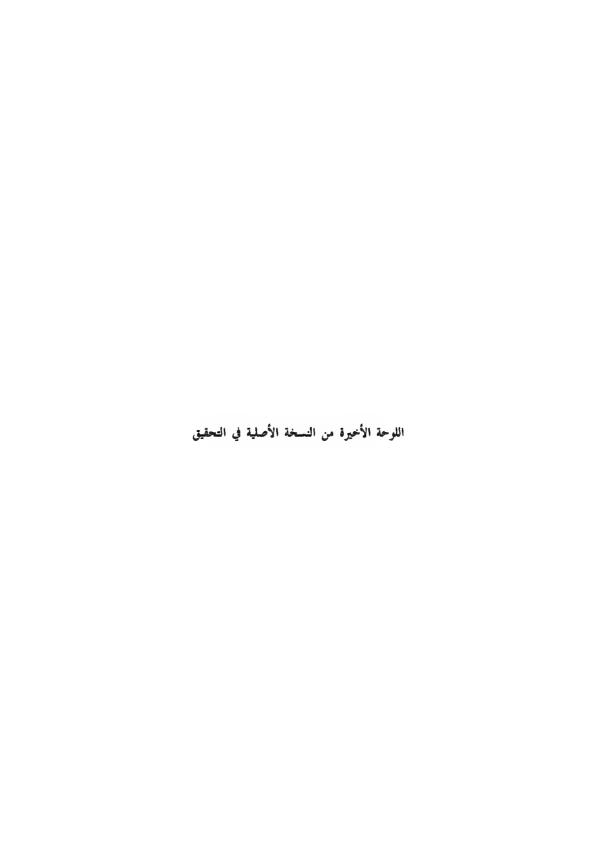

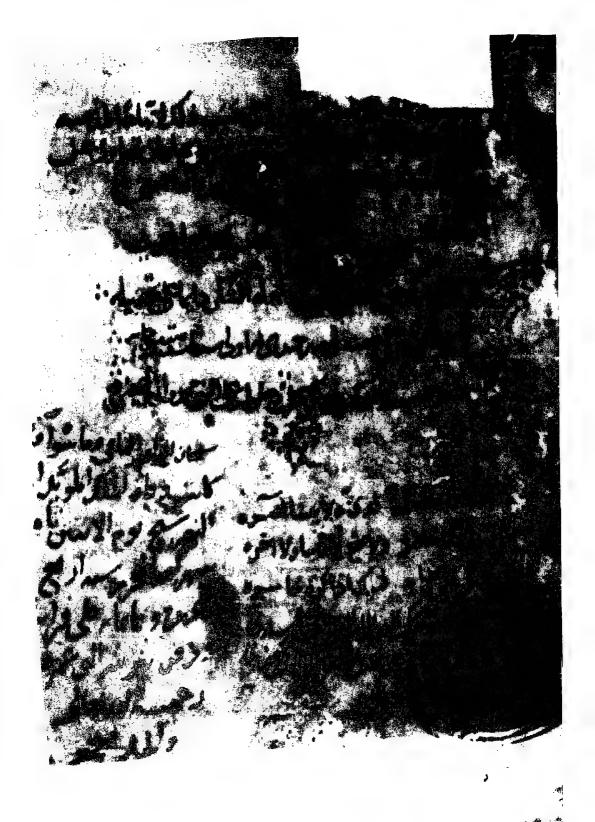

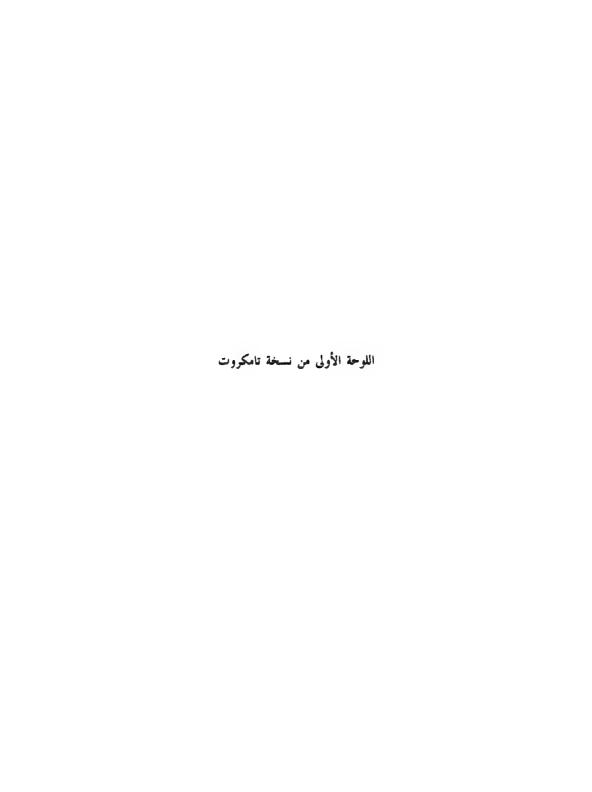

X (x(0207) واللهين الإمام الوسلمي في المراه الموالم العالم الوسلمي المراه المراه الوسلمي المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا والتعويد عن الحالية عن المن العطم الله التكافأة الالرامية، وعدا عَلَاق يُول حَلَّا يست ومرال سواي استاماد عوق المصلف بعد والوسن بعدون ولرسادا مور صرابية المناالين وكالغط وبعن السيل والمولا ليداو فله علينا ويعنه اراناما كاسامة المالمين المحالحة المحالة الماسانية المالية ولم يعلق عوصافها أوض به شاع المن ويودسسله مطس اعلام الباطان الم طرف وسرع بيولاحكام دبيرن الحلال فالحقامة بسرو الأد دوعدا وعد وضا والمال والبغ عن لام السالنة من المجاد للدي لا فهام على وسااعتها الخسد لله الدي وع المسردسولة منم يولوا عليم الماذ ويركم وبطير الله والملاح والمامن فالمامن فبلك لفطلال سبان معلهمما عاكتا بدو وسالة وقاضيا على اجل من التهار دهاما الم من حكل والبائة والتلامي المع ساكة بوطله والمعلى والعلى المام سراء ويه ماحي عدسان واله والمعدد والماعة والمعتارة والمعتارة عادية فالمائية والبالسولة وتداله والمدقعالة ان تطبيع مولوا وسطاه المدفع والالدوة الدو الدو عن الموع الدوري والتراب وسنكم المراعة وسنه الخصر والتراب في قلك المرا الحالات عالما في والمعالم والمعالم والمعالم المعالم الم والمنجوا تشبيا ولغ في المسالات معناه في المنافقة التي ويتروعيا لما والمان سام د كان المعالمة علامها العالم المان ال والمسالة منها والدافعة الطاهرة مها والناطنة المعترين بالسيعة والمعالف والمولا المراجعة والمجتلبة وبلوغ أسك الراعيان في المربد المجتلبة والمحالة المربد المرب والمراع المراجع المراع المان علولا المان الموالد والموالد والموالد والموالد والموالد والموالد والموالد والموالد والموالد والموالد المساوعات وعالم والمناه والمالية المناهمة والمناهمة والم المستعملة والمستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية والمستوالية والم ر المستولات المستولات

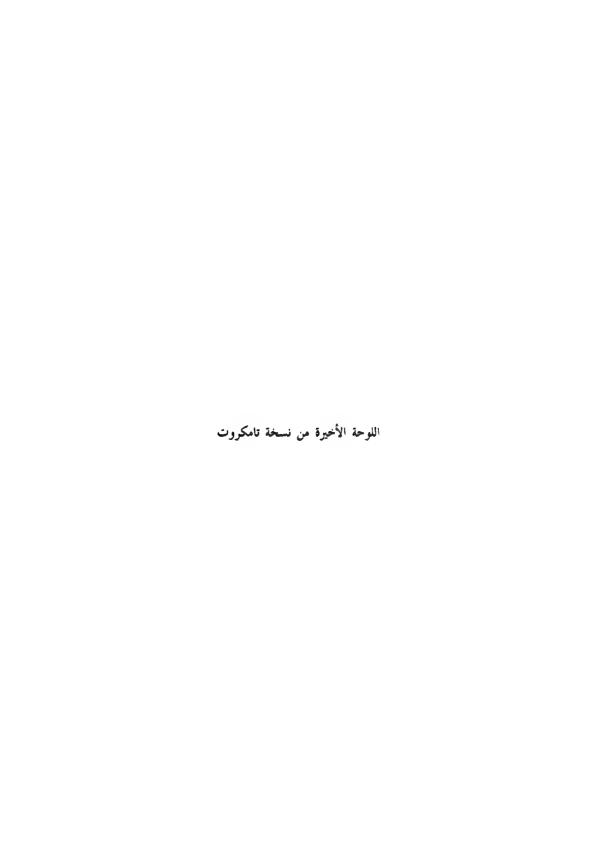

W.



ار (مارد) ای در داد (عالی در داد (عالی

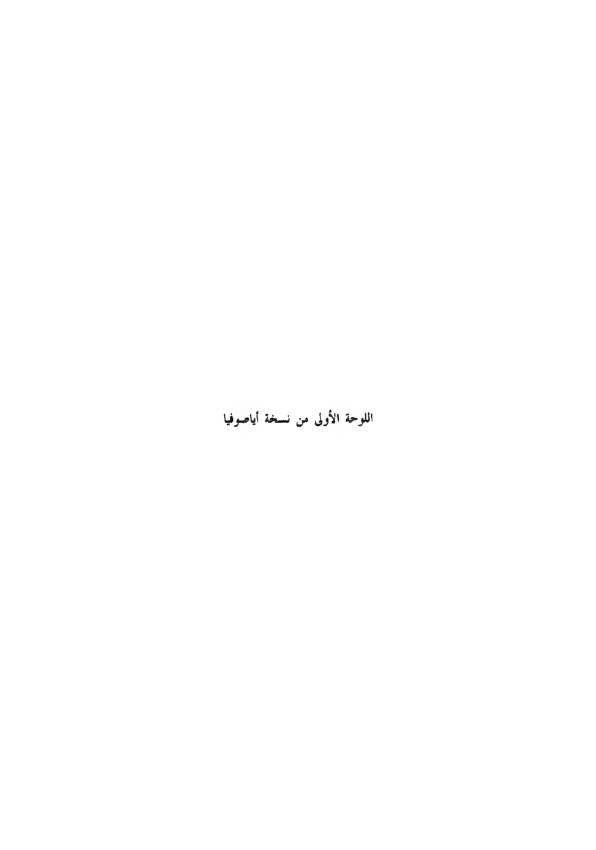

مسر للد الرح الرحال في آليك ن الرحاد الدار الحالي النسط الوعد للد محد الهدالي أرج اليدين يويد المنبوي الميد الوعد للد محد الهدالي أرج اليدين يويد المنبوي الميد ع بغيرن معدده اي كليظ بني وبنيدا في المرالدي لع مدادم الحيرة إول كمام عزوما وعدرواه في الك وعرموم مي والماصم مي الدوراد اعاصلاما من اعل الحدب ال عد الحدب لا بعي مسيد العراسي الدوراد عرد و دعله و دوج مصد الدون عدار مراى دو دوم الدي مرسم مراسل عن من دعراي مداكرد مرة الروال و الدي الادروان هو مراسل عن داور و معنى الروم الرياف و و العزية العلد و صل البذن يخمال حراى دوا دومالا مالتعريد الطلب مال عند مالان برونو إلى أكم طله وصاحر ما الكيزو طالم والدروزي المال على او الرك الدوعوادي ماك المالات وحملاعت أعينا الومومزد اأوننطها اونعان تكغيراو انعيهم النيزاع من معند الله على والاعب ال وموله المالك المرتدائي تعديدي عام عبر الأول وهو نعس للعال كب للدكون الربط أربولف باللون ورمر إنكان فأر والابه يطوح مروارنعس كاوكدلامرها م عرور ورا ومد مي وماعل النهاد الدائد ميم كالمالية المالية ميم كالمسلمة المالية المسادرات على وأنا معناه عربا الله على الله

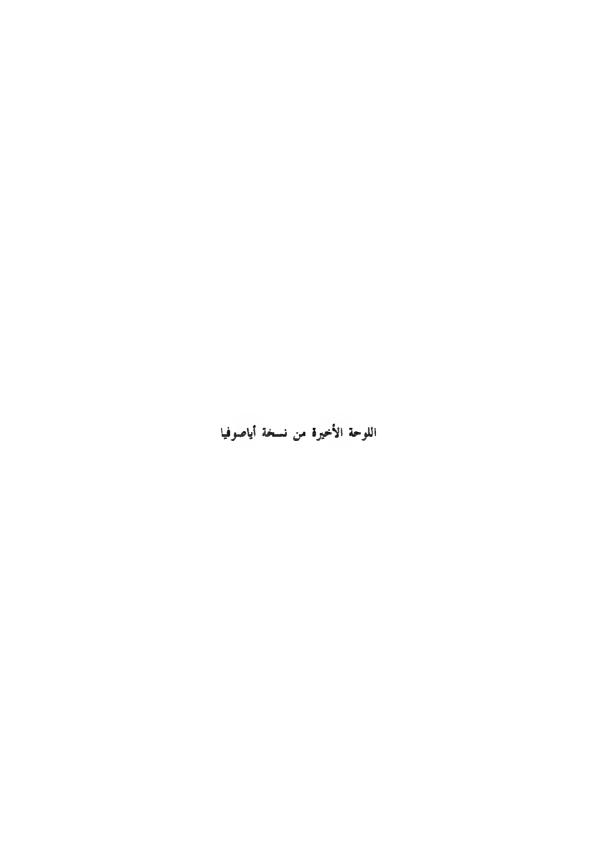

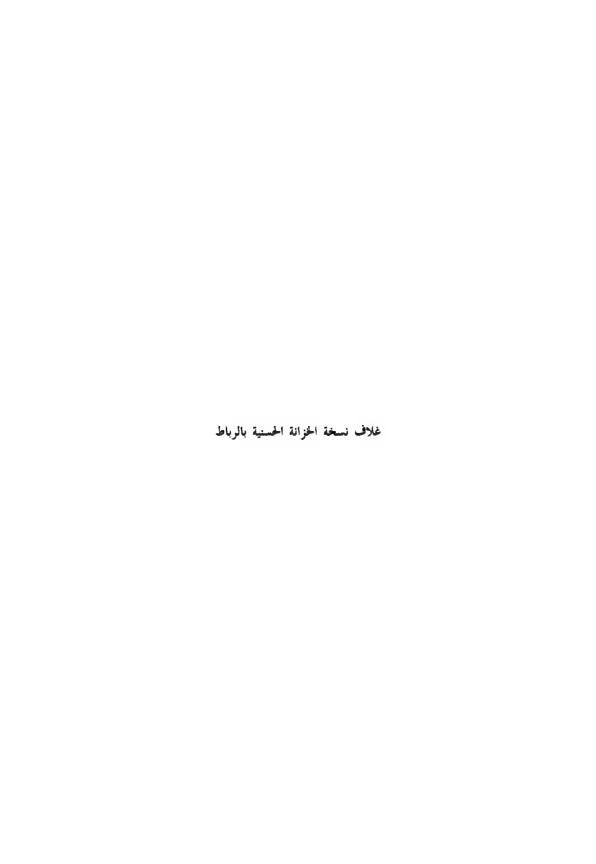



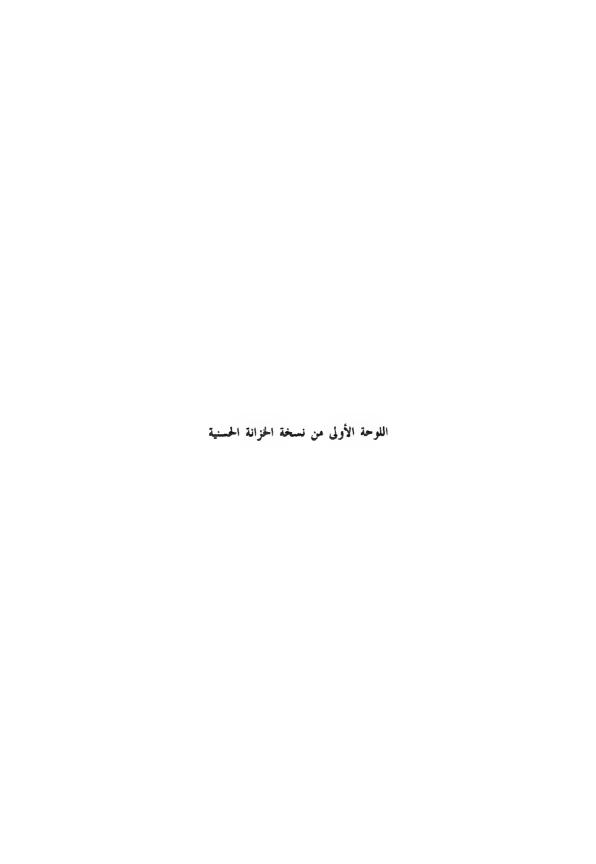

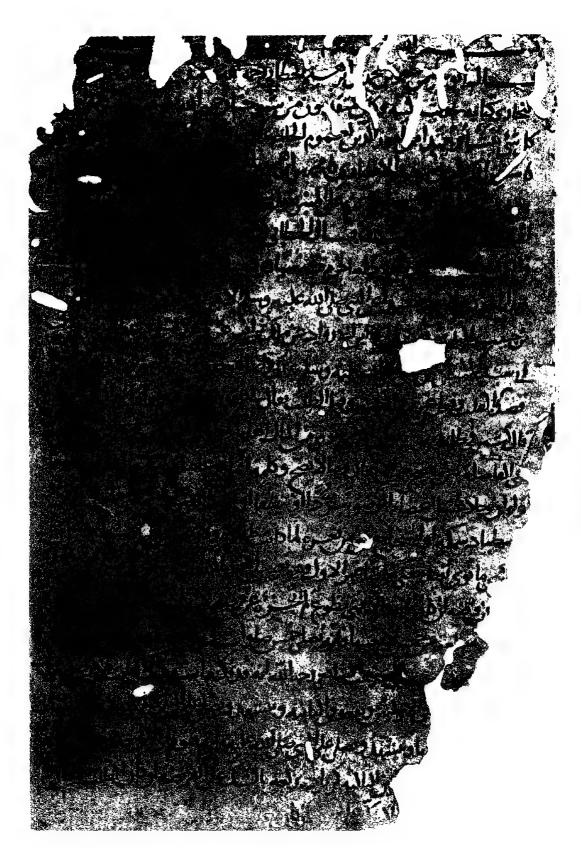



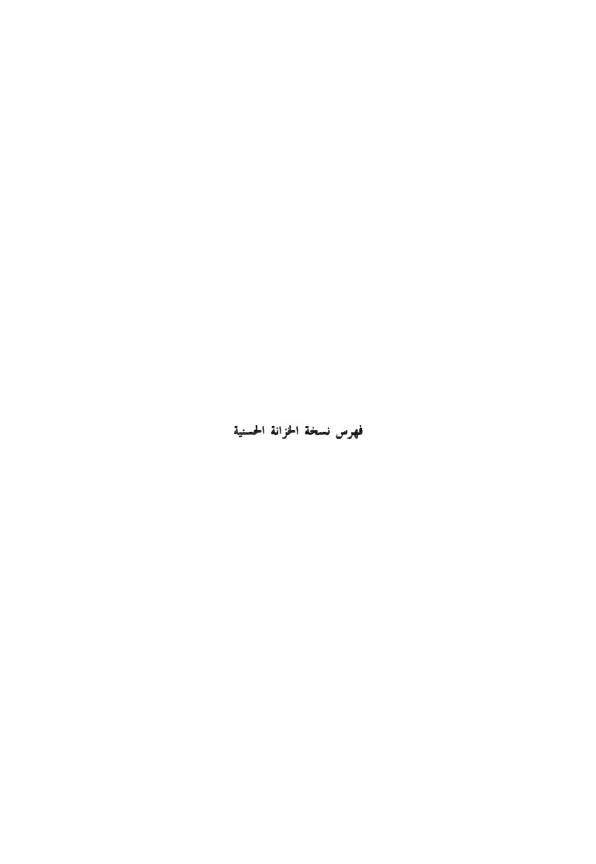



# التقيق





### بسم الله الرحمن الرحيم

// قال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الحطابي رحمه الله(١): الحمد الله المنعم مفضل [النبين](٤) ، الوهوب المجزل الجواد الكريم ، ذي المن العظيم ، الذي ابتدأنا [بنعمته](٤) في الأزل مشيئة وقدرا ، قبل أن نكون خلقا بشرا ، وقبل أن نسوى أجساما وصورا ، ثم اصطنعنا بعد فأكرمنا بمعرفته ، وأرشدنا بنور هدايته علمنا الدين وكنا جهالا ، وبصرنا السبيل وكنا ضلالا ، ولولا فضله علينا ورحمته إيانا مازكي منا من أحد ولا اهتدى ، بجهده إلى خير ورشد ، الْعَمَّكُ لِلهِ إِلْكَ اَذْزَلَ كُلّي كَا يُحِلُو إِلْكَ تَابِ وَلَمْ بَعِلَمْ اللّهِ اللّهِ الْحَكَام ، وبين فيه الحلال والحرام ، أعلام الباطل وعور طرقه ، وشرع فيه الأحكام ، وبين فيه الحلال والحرام ، أعلام الباطل وعور طرقه ، وشرع فيه الأحكام ، وبين فيه الحلال والحرام ، أسر وأنذر ، ووعد وأوعد ، وضرب فيه الأمثال ، واقتص عن الأم السالفة نواصي (٥) الأخبار ، ليكون لنا فيها موعظة وبها اعتبار .

والحمد الله آلكِ ٤ بَعَتَ فِي اللهُ عَيْرَوَسُولَ مَنْ لَهُ هُوَيَّنْ لُوا كَابُوهُم وَ اللّهِ وَفِي كَالْوَلْمِ وَالْكُولُم وَالْكُولُم وَالْكُولُم وَالْكُولُم وَالْكُولُم وَالْكُولُم وَالْكُولُم وَاللّه ومبينا له ، وقاضيا على ما أجمل منه بالتفسير ، وعلى ما أجمل منه بالتفسير ، وعلى ما أجمل من قدره ، ويشيد بذكره ، أبهم من ذكره بالبيان والتلخيص ، ليرفع بذلك من قدره ، ويشيد بذكره ، فتكون أحكام شرائع دينه صادرة عن بيان قوله وتوفيقه ، ثم قرن طاعته بطاعته ، وضمن الهدى في متابعته فقال مَرْبُنك عِلَاللّه وَلَهُ وَلَه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه واللّه والله عن وجل : وَمَايَنكُو وَ عَلَيْهُ وَلَى وَاللّه واللّه والله واللّه والله وعلى اللّه والله وال

- (1) هذا الافتتاح من النسخة الحسنية لعدم وضوح الأسطر الأولى من اللوحة الأولى في الأصل ،
   كما أن افتتاح تا يختلف عنهما
  - إ في تا المفضل الوهوب بدل مفضل النبيين
- (3) ساقطة من تا ، وسنضع كل كلام سقط منها بين معقوفتين مما يغني عن الإشارة في الهامش
  - (4) سورة الكهف الآيتان 1 و 2
    - (5) في تا من
    - (6) سورة الجمعة الآية 2
    - (7) سورة النساء الآية 80
    - (8) سورة النور الآية 54

FEX

يُوجِكُّ (١) وسلم له فيما شرعه وسنه الحكم، وألقى إليه في ذلك أزمة الأمر، فقال عز وجل فلاك وَرَبِّكُ لاكَ يُومِلُورَ مَنَّى فَيْكُمُوكُ فِيمَا لَسَعَرَ الأَمْر، فقال عز وجل فلاكَ وَرَبِّكُ لاكَ يُومِلُورَ مَنَّى فَيْكُمُولُ فِيمَا لَسَعَرَ بَيْنَاهُمُ النَّمَ لاكَ يَوْمِلُورَ مَنَّى فَيْكُمُولُ لَسَلِيماً (١) بَيْنَهُمُ النَّمَ لاكَ مَنْ مَا فَضَيْنَ وَيُسَلِّمُوا لَسَلِيماً (١)

والحمد الله الذي جعلنا من أمته ، وأكرمنا بدينه وسنته ، وعلمنا منهما ما لم نكن نعلم ، وكان فضله علينا عظيما ، نحمده على جميع آلائه قديمها وحديثها ، تليدها وطريفها ، السالفة منها والراهنة ، الظاهرة منها والباطنة ، [حمد] المعترفين بأسبابه وآلائه ، العاجزين عن مزيد فضله وإحسانه ، المجتهدين في بلوغ شكره ، الراغبين في المزيد من نوافل بره ، ونسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ، أفضل صلاة صلاها على نبي من أنبيائه ، وأرفعها درجة ، وأسناها ذكرا ، صلاة تامة زاكية ، غادية عليه ، ورائحة ، كا قد جاهد فيه حق جهاده ، وناصحه في إرشاد خلقه من عباده ، وعادى فيه الأقربين ، ووالى الأجانب الأبعدين ، وصدع بما أمر حتى أتاه اليقين ، وأن يسلم عليه وعلى آله يضاعف من بركاته عليه ، ويزلف مقامه لديه ، وأن يسلم عليه وعلى آله تسلما

فإن جماعة من إخواني «ببلخ» (3) كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب «معالم السنن» (4) لأبي //داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله ، أن أشرح لهم كتاب الجامع الصحيح لأبي (5) عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ، وأن أفسر المشكل من أحاديثه ، وأبين الغامض من معانيها ، ثم ذكروا أن الحاجة إليه كانت أمس ، والمؤنة على الناس فيه أشد ، فتوقفت إذذاك ، عن الإجابة إلى ما التمسوه من ذلك ، إذ كنت أستصعب الخطة ، وأستبعد فيه الشقة ، لجلالة شأن هذا الكتاب ، فإنه كا قبل «كل الصيد في جوف الفرا» (6) ولما يشتمل عليه من صعاب الأحاديث ، وعضل الصيد في جوف الفرا» (6) ولما يشتمل عليه من صعاب الأحاديث ، وعضل

<sup>(1)</sup> سورة النجم – الآيتان 3 و 4

<sup>(2)</sup> سورة النساء - الآية 65

<sup>(3)</sup> بلخ كورة بخراسان - لسان العرب 254/1

<sup>(4)</sup> هو كتاب للامام الخطابي شرح فيه سنن أبي دواد – مطبوع في أربعة أجزاء

<sup>(5)</sup> في تا للامام أبي

<sup>(6)</sup> هذا مثل يضرب للتفضيل على الأقران - مجمع الأمثال رقم 3010



الأخبار في أنواع العلوم المختلفة ، التي قد خلا عن أكثرها كتاب المعالم ، إذ كان معظم القصد من أبي داود في تصنيف كتابه ، ذكر السنن والأحاديث الفقهية ، وغرض صاحب هذا الكتاب ، إنما هو ذكر ماصح عن رسول االله عَلِيْكُمُ / من حديث في جليل من العلم أو دقيق ، لذلك أدخل فيه كلُّ حديث صح عنده في تفسير القرآن ، وذكر التوحيد والصفات ، ودلائل النبوة ، ومُبْدا الوحي ، وشأن المبعث ، وأيام رسول الله عَلَيْثُهُ ، وحروبه ومغازيه ، وأخبار القيامة والحشر والحساب ، والشفاعة ، وصفة الجنة والنار ، وما ورد منها في ذكر القرون الماضية ، وما جاء من الأخبار في المواعظ والزهد والرقائق، إلى ما أودعه بعد من الأحاديث في الفقه، والأحكام، والسنن، والآداب ، ومحاسن الأخلاق ، وسائرما يدخل في معناها من أمور الدين ، فأصبح هذا الكتاب كنزا للدين ، وركازا للعلوم ، وصار بجودة نقده ، وشدة سبكه ، حكما بين الأمة فيما يراد أن يعلم من صحيح الحديث وسقيمه ، وفيما يجب أن يعتمد ويعول عليه منه ، ثم إني فكرت بعد فيما عاد إليه أمر الزمان في وقتنا هذا ، من نضوب العلم ، وظهور الجهل ، وغلبة أهل البدع ، وانحراف كثير من أنشاء(١) الزمان إلى مذاهبهم ، وإعراضهم عن الكتاب والسنة ، وتركهم البحث عن معانيها ، ولطائف علومها ، ورأيتهم حين هجروا هذا العلم وَبُخِسوا حظا منه ، ناصبوه وأمعنوا في الطعن على أهله ، فكانوا كما قال الله عز وجل: وَلِنَّهُ لَمْ يَهْنَتُهُ وَأَبِلِهِ فَسَيَ غُولُورَهَا إِلَّاكُمْ لَا فَكِيْكُمْ (2)ووجدتهم قد تعلقوا بأحاديثُ من متشابه العلم قد رواها جامع هذا الكتاب وصححها من طريق السند والنقل ، لايكاد يَعرف عوامُ رواة الحديث وجوهَها ومعانيها ، إنما يعرفَ تأويلَها الخواصُ منهم ، الراسخون في العلم ، المتحققون به ، فهم لايزالون يعترضون بها عوام أهل الحديث ، والرَّجل ،(3) والضعفة (4) منهم ، فإذا لم يجدوا عندهم علما بها ، ومعرفة بوجوهها ، اتخذوهم سلما إلى ما يريدون ، من ثلب جماعة أهل الحديث ، والوقيعة فيهم، ورموهنم عند ذلك بالجهل وسوء الفهم، وزعموا أنهم

<sup>(1)</sup> أنشاء: مِفرده ناشيء وهم أحداث الناس – أنظر غريب الحديث 539/1

<sup>(2)</sup> سورةِ الأحقاف – الآية 11

<sup>(3)</sup> الرُّجْلُ المنفردون بالرأي الذين لا يشاورون غيره فيه

<sup>(4)</sup> الضعمة مفردها ضعيف ويعنى بهم الجهال

FEX

مقلدون ، يروون ما لا يدرون ، وإذا سئلوا عنه وعن معانيه ينقطعون ، ويسمونهم من أجل ذلك حَمَّالة الحطب(۱) ، وَرَوَامِل الأسفار (2) ، ونحوهما من ذميم الأسماء / والألقاب ، فكم غُمر يغتربهم (3) من الأغمار والأحداث الذين لم يخدموا هذا الشأن ، ولم يطلبوه حق طلبه ، ولم يعَضُوا في علمه بناجذ ، فيصير ذلك سببا لرغبتهم عن السنن ، وزهدهم فيها ، فيخرج كثير من أمر الدين عن أيديهم ، وذلك بتسويل (4) الشيطان لهم ، ولطيف المكيدته فيهم ، وتخوفت أن يكون الأمر فيما يتأخر من الزمان أشد ، والعلم فيه أعز ، لقلة عدد من أراه اليوم يُعنى بهذا الشأن ، ويهتم به اهتماما صادقا ، ويبلغ فيه من العلم مبلغا صالحا ، فحضرتني النية في اطلابهم ما سألوه [من ذلك] ، النصيحة لجماعة المسلمين ، أن لا أمنع ميسور ما أتسع (5) له من تفسير و ثابت إلي الرغبة في إسعافهم بما التمسوه منه ، ورأيت في حق الدين وواجب المشكل من أحاديث هذا الكتاب ودقيق معانيها ، حسب ما تبلغه معرفتي ، المشكل من أحاديث هذا الكتاب ودقيق معانيها ، حسب ما تبلغه معرفتي ، ويصل إليه فهمي ، ليكون ذلك تبصرة (6) لأهل الحق ، وحجة على أهل الباطل والزيغ ، فيبقى ذخيرة لغابر الزمان ، ويخلد ذكره ما اختلف الملوان ، والغاصم من الزلل فيه بحنه ورأفته .

وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا الكتاب [والمُستفسر منها]، فوجدت بعضها قد وقع ذكره في كتاب «معالم السنن» مع الشرح له والإشباع في تفسيره ، ورأيتني لوطويتها فيما أفسره من هذا الكتاب، وضربت عن ذكرها صفحا ، اعتهادا مني على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها ، كنت قد أخللت بحق هذا الكتاب ، فقد يقع هذا عند مار٢) لا يقع عنده ذاك ، وقد يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر ، ولو أعدت فيه ذكر جميع ما يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر ، ولو أعدت فيه ذكر جميع ما

- (1) حمالة الحطب هي زوجة أبي لهب أم جميل بنت حرب ، والمقصود هنا الذين لا يفقهون ما يرونون ولا ما يقولون
- (2) زوامل الأسفار : الذين لاعلم عندهم ، وزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع لسان العرب 46/2
  - (3) في تا: بغيرتهم
  - (4) في تا تسويل
  - (5) في تا ما أسبغ
    - (6) في تا نصرة أ
  - (7) في تا عند من





وقع في ذلك التصنيف ، كنت قد هجيت هذا الكتاب بالتكرار ، وعرضت الناظر فيه للملال ، فرأيت الأصوب أن لاأخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه وبيانه هناك ، متوخيا الإيجاز فيه ، مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث ، من تجديد فائدة ، وتوكيد معنى ، زيادة على مافي ذلك الكتاب ، ليكون عوضا عن الفائت ،/وجبرا للناقص منه ، ثم إني أشبع بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن ، وأوفيها حقها من الشرح والبيان .

فأما ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغوية ، فإني أقتصر من تفسيره على القدر الذي يقع به الكفاية في معارف أهل الحديث ، الذين هم أهل هذا العلم وحملته ، دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة ، في ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان ، لفلا يطول الكتاب ، ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مزاحة بكتاب أبي عبيد(۱) ومن نحا نحوه في تفسير غريب الحديث ، فأما إسناد هذا الكتاب وسماعه ، فإنا لم نلحق أحداً من أصحاب محمد بن إسماعيل ، الذين شاهدوه وسمعوا منه لقدم موته ، فإنه مات رحمه الله فيما بلغنا سنة ست وخمسين ومائتين وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي(2) ، حدثناه خلف بن محمد الخيام قال : حدثنا إبراهيم بن معقل عنه ، وسمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث من آخره ، من طريق محمد بن يوسف الفربري(3) ، حدثنيه محمد بن خالد بن الحسن قال : حدثنا الفربري عنه ، ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية في تلك الأحاديث ، إذا انتهينا إليها إن شاء الله (4) .

<sup>(1)</sup> ويقصد كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، وكان من كبار المحدثين والفقهاء موهو صاحب أول كتاب في غريب الحديث وقد طبع الكتاب في الهند . توفي سنة 224 مـ

<sup>(2)</sup> إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي أحد رواة صحيح البخاري الذي وصل عن طريقه إلى الغرب الاسلامي. توفي سنة 320 هـ / 908 م

<sup>(3)</sup> محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفِرَبري ت 320 / 932 وأكثر روايات البخاري من طريقه

<sup>(4)</sup> في تا: ان شاء الله تعالى

F2X

كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلَيْكَ وقول الله جل ذكره: -إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده»(١)

قال أبو سليمان (2) رحمه الله : صدر أبو عبد الله كتابه بحديث النية ، وافتتح كلامه به ، وهو حديث كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم الله ، يستحبون تقديمه أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدّين ، لعموم الحاجة إليه إفي جميع أنواعها ، ودخوله في كل باب من أبوابها

حدثنا خلف بن محمد قال : حدثنا إبراهيم بن مَفْقِل قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : أخبرنا يحيى بن إسماعيل قال : حدثنا الحُمَيْدِي قال : حدثنا سفيان قال : أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال : حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي ، أنه سمع عَلْقَمة بن وَقَاص الليني قال : سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول : سمعت لمن وقاص الله عَلَيْكِي يقول : سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول : سمعت مر بن الخطاب على المنبر يقول : سمعت عمر بن المنبر يقول : المنبر يقول : سمعت عمر بن المنبر يق

قال أبو سليمان رحمه الله هكذا وقع في رواية إبراهيم بن معقل عنه مخروما قد ذهب شطره ، ورجعتُ إلى نسخ أصحابنا ، فوجدتها كلَّها ناقصة لم يذكر فيها قوله «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ، فهجرته إلى الله وإلى رسوله» وكذلك وجدته في رواية الفربري أيضا ، فلست أدري كيف وقع هذا الإغفال ، ومن جهة من عرض من رواته ؟ وقد ذكره محمد بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدي (٤)،

- (1) لم يعمد الخطابي في شرحه إلى ذكر الأبواب والكتب إلا بعض الكتب ، ولذلك عمدت إلى وضع أسماء الكتب والأبواب في محلها من الشرح ، تسهيلا على الدارس والباحث ، مما يغني عن الإشارة إليه في كل باب أو كتاب
  - (2) في تا قال الإمام أبو سليمان
    - (3) في تا يتزوجها
- (4) الحُميدي أبو بكر الحميدي عبد الله بن الربير بن عيسى القرشي الأسدي وهو رئيس أصحاب سفيان بن عُبينه ، توفي بمكة سنة 219 هـ





فجاء به مستوفي رواية عن أبي النعمان محمد بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن يحي بن سعيد ، ورواه أيضا عن قَنيْبة ، عن عبد الوهاب ، عن يحي بن سعيد ، فما خرم منه [شيئا] ، ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي ، فقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما غير ناقص ، أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال: حدثنا الحميدي(ح)! وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك الرازي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان (2) قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله عليه عليه يقول: «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ، فهجرته إلى الله وإلى (3) رسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه» اللفظ للرازي ، فهذه (4) رواية الحميدي ، عن سفيان ، تامة غير ناقصة كا ترى ، والله أعلم من أين عرض التقصير فيه ، ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أن هذا الخبر لم يصح مسندا عن النبي عَلِيْكُم إلا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وقد غلط بعض الرواة ، فرواه من طريق أبي سعيد/الخدري ، عن النبي عليه المرابق ال

(1) يعني التحول إلى سند آخر

(2) سفياً ن عُبينة أبو محمد بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ، سكن مكة وبها مات ، وقد حج سعين مرة توفي سنة 198هـ – تهذيب التهذيب

(3) في تا بدون «إلى» وهو ما يتفق ما في البخاري الذي أخرج حديث النية في سبعة مواضع بدون ذكر «إلى»

(4) وهُو ما جَاءِ في تا ، خلافًا لما في الأصل فهذًا ، ولعله سهو من الناسخ

(5) في تا داود ورَوَّاد هو عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأَزدي كان ثقة ، مأمونا ، ليس به بأس ، توفي سنة 206 هـ FEX.

أهل المعرفة بالحديث مقلوب ، وإنما هو إسناد حديث آخر ألصق به هذا المتن ، ويقال : إن الغلط إنما جاء فيه من قبل نوح بن حبيب البدشي ،(١)

وهذا الحديث أصل كبير من أصول الدين ، ويدخل في أحكام كثيرة ، ومعنى النية : قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له ، وقيل : هي عزيمة القلب ، قال بعض أهل اللغة : أصل النية : الطلب ، قال : ويقال لى عند فلان نية ونواة : أي طلبة وحاجة ، وأنشد لكثير :

وإن الذي ينوي من المال أهلها أوارك لَمَّا تَأتلف ، //وعوادي(2) يريد ما يطلبونه من المهر

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»، لم يرد به أعيان الأعمال، لأنها حاصلة حسا وعياناً بغير نية، وإنما معناه: أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالنية، وأن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها وبين مالا يصح، وكلمة إنما عاملة بركنيها إيجابا ونفيا، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية صحت، وإذا لم تصحبها لم تصح، ومقتضى حق العموم منها يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية أقوالها وأفعالها، إلا بنية دخل فيها(ق) التوحيد الذي هو رأس أعمال الدينية أقوالها يصح القول بالتوحيد إلا بمعرفة وقصد إخلاص فيه، وكذلك سائر أعمال الدين، من الصلاة، والزكاة، والصيام، والوضوء بالماء، والتيمم بالتراب، فلو أن رجلا غسل أعضاء الوضوء من بدنه تبردا أو تنظفا، لم يجزه أن يصلي بذلك حتى ينوي بالوضوء رفع الحدث، وكذلك لو فعله يريد به تعليم غيره الوضوء، ومثل ذلك لو انغمس/في نهر ليتعلم سباحة، يويد به تعليم غيره الوضوء، ومثل ذلك لو انغمس/في نهر ليتعلم سباحة، أو يصطاد سمكا، أو يستخرج من قعره شيئا، أو ليأخذ ما يطفو على متنه من غثاء وحطب ونحو ذلك، لم يجز أن يصلي بشيء منها حتى يكون قصده من غثاء وحطب ونحو ذلك، لم يجز أن يصلي بشيء منها حتى يكون قصده

<sup>(1)</sup> الدشي هو نوح بن حبيب القوسي أبو محمد ، كان ثقة ، صاحب سنة وجماعة ، كما ذكره ابن حبان في الثقات ، توفي سنة 242 هـ - تهديب التهديب 10 / 481 و 482

<sup>(2)</sup> هذا بيت لكثير الشاعر من قصيدة قالها في عزة ومطلعها:

ولما رأت وجــــدي بها وتبيـــنت صبابــة حـــران الصبابــة صـــاد راجع القصيدة في ديوانه ص 443

<sup>(3)</sup> في تا فيه



بمس الماء نوعا من العبادة التي لا تجزىء إلا بطهارة ، ويدخل في عمومه(١) فرض الأعمال ونفلها ، وقليلها وكثيرها

وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» ، تفصيل لبيان ما تقدم ذكره وتأكيد له ، وفيه معنى خاص لا يستفاد من الفصل الأول ، وهو إيجاب تعيين النية للعمل الذي يباشره ، فلو نوى رجل أن يصلي أربع ركعات عن فرضه إن كان قد فاته ، وإلا فهي تطوع لم تجزه عن فرضه ، لأنه لم يمحض النية له ، ولم يعينه بأن لا يشرك معه غيره ، وإنما داول في النية بين الفرض وبدله فلم تجد النية قرارا ، وكذلك هذا فيمن نوى في آخر ليالي شعبان أن يصوم غدا عن فرض رمضان إن أهل الهلال ، وإلا فهو تطوع ، فصادف صومه الشهر لم يجزه عن فرضه ، وكذلك هذا فيمن فاتته صلاة من الصلوات الخمس لا يعرفها بعينها ، فإن عليه أن يصليها كلها ، ينوي كلَّ واحدة منها عن فرضه

وقد زعم بعض من ينتسب<sup>(2)</sup> إلى مذهب الشافعي رحمه الله ، أنه قد يمكنه استدراك الفائت من فرضه بأن يصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين منها ، ويقعد في الثانية ، ويتشهد ويصلي على النبي على الفريضة للتشهد والصلاة ثم يسلم ، فتكون الثالثة كزيادة ركعة بالشك على الفريضة إن كان الفائت صبحا ، والرابعة كذلك زيادة ركعة بالشك على فرضه إن كان مغربا ، ويكون تمام الأربع عن سائر الفرائض أيتها فاتنه ، وهذا لا يصح عند أكثر أصحاب الشافعي على مذهبه ، ولكنه قد يتوجه على مذاهب بعض عند أكثر أصحاب الشافعي على مذهبه ، ولكنه قد يتوجه على مذاهب بعض وثلاثا للمغرب ، وأربعا تجزئه عن أيتها كانت من الصلوت / الثلاث ، وذلك وثلاثا للمغرب ، وأربعا تجزئه عن أيتها كانت من الصلوت / الثلاث ، وذلك لأنه لم يراع التعيين في الفائتة ، إنما راعي الصفة فيها

وأما موضع النيات فإنها / تختلف فمنها ما تجب المحاداة(3) بها للعمل الذي ينوي له كالصلاة والطهارة ، ومنها ما يجوز تقديمها على العمل

<sup>(1)</sup> في تا في عموم

<sup>(2)</sup> في تا ينسب

<sup>(3)</sup> في نا المجازاة

敌

كالصيام ، ومنها ما يتضمن النية جملة أفعال متفرقة ينتظمها إسم واحد ، فتنوب النية الواحدة عنها كلّها ، وقد تتأخر نية التعيين عن وقت إنشاء الإحرام ، ثم يصرفه إلى ما أحب من الحج والعمرة ، مفردا لكل واحدة منها أو جامعا بها بينهما ، وقد يقع في بعض الأعمال على إبهام ، ثم يقع التعيين لوضعها فيما بعد ، كمن عليه كفارتان من قتل نفس وظهار وهو واجد للرقبة ، فإذا أعتق رقبة و لم تحضره النية عند العتق ، نواه فيما بعد لأيتهما شاء ، وعلى كل حال فلا ينفك عمل من أعمال العبادات عن نية ما ، ولا يقع شيء منها محتسبا(١) في ذات الله إلا بها ، وإنما جاز التقديم والتأخير فيها لعلل وأسباب ليس هذا موضع ذكرها

وقد ذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، (2) وأبوثور ، (3) إلى أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة ولم ينوه عن الفرض لم يجزه ، وجوزه الشافعي لأن النية الأولى قد تضمنت جميع أفعال الحج ، وكذلك قال سفيان الثوري (4) ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك بن أنس في الصرورة (5) : إذا نوى الحج عن غيره وقع عن المحجوج عنه ، واحتج له بعض أصحابه بقوله عينة : (إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نواه عن زيد فلا يقع عن عمرو ، قال ولو كان الحج واقعا عن نفسه لحصل بلا نية ، [وقد خصت النية بأن لاصحة لعمل من أعمال الدين إلا بنية] (6)

ومما يجب عليك أن تحكمه في هذا الباب تقدمة المعرفة بأمور منها: أن تعرف الشيء الذي تعبدت به

- (1) في تا محتسبا بها
- (2) إسحاق بن إبراهيم بن غلد أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي أحد الأئمة ،
   ثقة ، مأمون ، حافظ ، توفي سنة 238 هـ أنظر تهذيب التهذيب
- (3) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي ، أحد أثمة الدنيا فقها ،
   وعلما ، وورعا ، وفضلا ، توفي سنة 240 هـ تهذيب التهذيب 1 / 118 ر 119
- (4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث ، كان لا يقدم عليه أحد في زمانه في الحديث والفقه والورع ، كان ثقة ، مأمونا ، فقها وعلما وفضلا ، توفي سنة 161 هـ تهذيب التهذيب 4 / 111 155
- (5) الصرورة الذي لم يحج وهو معناه هنا ، وقد يأتي بمعنى الذي لم يأت النساء − مختار الصحاح ص 285
  - (6) هذه الجملة كتبت في الأصل بالطرة ، ووردت ضمن الشرح في تا





وأن تعلم أنك مأمور به .

وأن تطلب موافقة الأمر فيما تعبدك به ، فإنك إذا لم تعلم صفة ما أمرت به ، لم يتأت لك فعله على الوجه الذي تعبدت به ، ومن فعل المأمور به من غير أن يعرف أنه مأمور به ، أو في جملة المأمورين به ، لم يكن / في فعله مطيعا للأمر ، ومن عرف الأمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة الأمر ، لم يكن ممتثلا لأمره ، وهذا جملة من أمر علم النية وما يدخل في معناها

وقد يُستدل(١) من هذا الحديث في مواضع من أحكام المعاملات ، وما يتصل بها مما ليس من باب العبادات المحضة منها : أن يستدل به على أنه من أكره على الكفر فتكلم به على التقية ، وهو ينوي معنى يخالف ظاهر القول الذي جرى على لسانه ، فإنه لا يُكفَّر به . وكذلك من أكره على يمين بظلم أو أكره على طلاق إذا ألْحَد(٤) في النية إلى غير معنى فساد النكاح ونيته ، كا ينوي أن تكون طالقا من وثاق أو نحوه ، وقد يطلقها بلفظ من ألفاظ الكنايات يحتمل معنى وقوع البينونة ، فيكون ما نوى من العدد ، وقد روي عن النبي عينه أنه قال لركانة (3) حين طلق امرأته البتة «كم أردت ؟» ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في يمينه مما يخالف باطن معناه ظاهر ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في يمينه مما يخالف باطن معناه ظاهر الإسم ، فيسقط عنه الحنث ، كمن قال : والله ما رأيت زيدا ، وهو ينوي الكلام المتحمل للمعاني المختلفة

وقد يستدل به على أن كل ما يحتال به في العقود والبياعات(5) من غش، وخلابة،(6) //واستفضال(7) صرف أوربا ، أن جميع ذلك باطل في حق

- (1) في تا: نستدل
- (2) ألحد: حاد وعدل مختار الصحاح ص 469
- (3) رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي من مسلمة الفتح ، وهو الذي صارع النبي عَلَيْكُ وكان ذلك سبب إسلامه ، توفي بالمدينة أول خلافة معاوية – تهذيب التهذيب 3 / 287
- (4) ريته: أي رؤيته حكى ابن الأعرابي على ريَّتك أي رؤيتك لسان العرب 1 / 1092
  - (5) البياعات الأشياء التي يتبايع بها في التجارة
    - (6) خلابة أي خداع
    - (7) في تا أو استفصال

Fex

الدين ، لأنه إنما قصد به التوصل إلى المحظور ، والأمر المحرم لا يجوز أن يستباح به (۱) الشيء المحظور في حق الدين ، وقد استدل به بعضهم على أن طلاق السكران غير واقع إذا كان لا يدري ما يقول ، وهذا الاستدلال فيه بعد وضعف ، لأن موضع النية من الطلاق خال وجوبا وسقوطا ، إلا أن يكون إيقاعه الطلاق بلفظ من ألفاظ المعاني فيتعلق بالنية ، وقد زعم قوم أن الاستدلال بهذا الحديث في غير نوع العبادات غير صحيح ، لأن الحديث إنما جاء في اختلاف النيات لها ، فإذا أخرج إلى غير نوع ما جاء فيه لم تسر دلاته / إليه ، فأما عوام الفقهاء ، فإنهم إنما ينظرون إلى اتساع لفظ الكلام ، واحتمال الإسم لما يصلح صرفه اليه من المعاني ، ولا يراعون الأسباب التي يُخرَّج عليها الكلام ، ولا يقصرونه على نوعه (٤) حتى لا يتعداه إلى غيره .

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله»

رسوله» فمعناه أن من قصد بالهجرة قصد القربة إلى الله عز وجل، لا يخلطها بشيء من الدنيا، وطلب أرب من آرابها، فهجرته إلى الله ورسوله، أي فهجرته مقبولة عند الله وعند رسوله، وأجره واقع على الله عز وجل. «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» يريد أن حظه من هجرته هو ما قصده من دنياه، ولا حظ له في الآخرة، ويروى أن هذا إنما جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة، فهاجرت إلى المدينة، فتبعها الرجل رغبة في نكاحها، فقيل له مهاجر أم قيس .(3)

<sup>(1)</sup> في تا: من

<sup>(2)</sup> في تا نوع

 <sup>(3)</sup> هو رجل هاجر مع المهاجرين يقصد تزوج امرأة كانت في المدينة لا بقصد الهجرة إلى الله ،
 فسمي لذلك بهذا الإسم وهو أبو طلحة الأنصاري



قال أبو عبد الله (1) حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن الحارث بن هشام سأل رسول الله على وقد وَعَيْثُ عنه ما قال ، وأحيانا يَتَمَثَّل لي المَلَك رجلا فيكُلَّمُني ، فَيَفْصِمُ عني وقد وَعَيْثُ عنه ما قال ، وأحيانا يَتَمَثَّل لي المَلَك رجلا فيكُلِّمُني ، فَأَعِي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فَيَفْصِم عنه ، وإن جبينه ليَتَفَصَّد عرقا عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فَيَفْصِم عنه ، وإن جبينه ليَتَفَصَّد عرقا

قوله «يَفْصِمُ عني» معناه يقلع عني وينجلي ما يتغشاني منه ، وأصله من الفصم وهو القطع ، ومنه قول الله تعالى : لآ البيص الم له (3) أي لا انقطاع لها ، ويقال : إن أصل الفصم الصدع والشق من غير إبانة ، وأما القصم بالقاف ، / فهو الكسر حتى يبين وينفصل ، والمعنى أن الوحي كان إذا ورد عليه ، تصعد له مشقة ، ويغشاه كرب ، وذلك لثقل ما يُلقى عليه من القول ، وشدة ما يأخذ به نفسه من جمعه في قلبه ، وحسن وعيه وحفظه ، فيعتريه لذلك حال كحال المجموم ، الوهو معنى ما جاء في رواية أخرى ، أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء (4) أي البهر (5) والعرق ، ولذلك كان يتفصد جبينه ، أي يسيل عرقا كما يُفصد العرق فيسيل (6) منه الدم ، وبيان

- (1) في تا قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله ، وهو ما تواتر في النسخة كلها عند بداية شرح كل حديث
  - (2) في تا عليه السلام
  - (3) سورة البقرة الآية 256
- (4) الرحضاء عرق الحمى أو الحمى بعرق من رُحِضَ رَحْضاً فهو مرحوض إذا كثر عرقه لسان العرب 1 / 1140
- (5) البُهر النفس، وبالفتح المصدر يقال بهره الجمل أي أوقع عليه البُهر فانبهر أي تتابع نفسه – مختار الصحاح ص 49
  - (6) في تا ويسيل

هذا في قوله عز وجل : انَّاسَنُلْفِي كَايْعَا فَوَلَا تَفِيلًا ﴿) وقوله لاَ تَوَرَّعْ بِهِ دَلِيَانَتَا لِنَّجُّالِهِ ۚ إِرَّكَانِيَا جَمْعُهُ, وَفُوْءًا نَهُ, ﴿2)

قال ابن عباس(3): كَانَ يَستذكر مَخافة أَن ينفلت منه

وأما قوله: «يأتيني مثل صلصلة الجرس» فإنه يريد – والله أعلم – أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتثبته (4) عند أول ما يَقْرَعُ سمعَه حتى يتفهم ويستثبت ، فيتلقفه حينئذ ويعيه ، ولذلك قال: «وهو أشده علي» ، وجملة الأمر فيما كان ينالُه من الكرب عند نزول الوحي ، هي شدة الامتحان له ليبلو صبره ، ويُحسن تأديبه ، فيرتاض لاحتال ما كلفه من أعباء النبوة ، وحسن الاضطلاع للنهوض به إن شاء الله ، وقد روى أبو (5) عبد الله فيما يشبه هذا حديثا في كتاب المناسك ، كتبناه هاهنا إذ كان مشاكلا لهذا الحديث .

باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

قال أبو عبد الله : قال أبو عاصم : أخبرنا ابنُ جُرَيْج قال :أخبرنا عطّاء ، أن صَفُوان بن يَعْلَى ، أخبره أن يعلى قال لعمر أرني النبي (6) حين يوحى إليه ، قال : فبينها النبي عَلَيْتُهُ بالجِعْرَائة (7) ومعه نفر من أصحابه ، جاء رجل فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في رجل أحرم بعُمرة وهو مُتَضَمَّخٌ

- سورة المزمل الآية: 5
- (2) سورة القيامة الآيتان 16 و 17
- (3) هو عبد لله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم الرسول ، يقال له : الحبر لكثرة علمه ،
   وترجمان القرآن ، مات سنة 68 أو 69 هـ تهذيب النهذيب 5 / 276 279
  - (4) في تا ولا يتبينه
  - (5) في تا الإمام أبو عبد لله
  - (6) في تا : صلى الله عليه وسلم
- (7) الجِعْرَانة موضع قريب من مكة وهني في الحل وميقات الإحرام ، وفي الحديث أنه نزل
   الجعرانة لسان العرب 1 / 466



بطيب ؟ فسكت النبي عَلِيْكُم ، فجاء الوحي ، فأشار عمر إلى يعلى ، فجاء يعلى وعلى رسول الله عَلَيْكُم ثوب قد أظل به ، فأدخل رأسه فإذا رسول الله عَلِيْكُم مُحْمَر الوجه وهو يَغُطُّ ، (١) ثم سُرِّي عنه فقال «أين الذي سأل عن العمرة ؟» وذكر الحديث

<sup>(1)</sup> الغطيط النخير الصوت الذي يخرج من نفس النائم - مختار الصحاح ص 375

<sup>(2)</sup> في تا : ذلك بدل خلل

<sup>(3)</sup> سورة الحاقة – الآيات : 44 46

<sup>(4)</sup> سورة الحج – الآية 52

<sup>(5)</sup> في تا ولا علم

<sup>(6)</sup> ترهات واحدتها ترهة وهي الأباطيل ، قال الأزهري الترهات الواطل من الأمور – لسان العرب 1/ 320





قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بُكير قال : حدثنا الليث (1) عن عُقيل ، (2) عن ابن شهاب ، (3) عن عُروة ، (4) / عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أولُ ما بدىء به رسول الله عَلَيْكُ من الوحي ، الرؤيا الصالحة في النوم ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حُبِّبَ إليه الحلاء ، وكان يخلو بغار حِرَاء (5) فَيتَحَنَّثُ فيه ، وهو التعبد الليالي ذوات العدد ، حتى جاء الحق وهو فيه ، فجاء المملك فقال : إقرأ قال : ما أنا بقارىء ، قال : فأخذني فعطني الثالثة ثم أرسلني فقال : إقرأ ، فقلت : ما أنا بقارىء إلى أن قال : فأخذني فعطني الثالثة ثم أرسلني فقال ؛ فقال ؛ فقلت : ما أنا بقارىء إلى أن قال : فأخذني فعطني الثالثة ثم أرسلني فقال ؛ فقال ؛ فقلت : ما أنا بقارىء إلى أن قال : فأخذني فعطني الثالثة ثم أرسلني فقال ؛

- (1) أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي المصري ، اتفق العلماء على إمامته وجلالته وعبادته ، توفي سنة 157 هـ – الكرماني 1/ 30
- (2) عُقيل بن خالد الأيلي الأُموي مولى عثمان بن عفان ، توفي بمصر سنة أربع أو إحدى وأربعين وماثة – الكرمابي 1 / 30
- (3) أبن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري ، الفقيه ، أبو بكر الحافظ المدني، أحد الأثمة الأعلام وعالم الحجاز والشام ، روي عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن جعفر ، والسور بن مخرمة ، وأنس وجابر وخلق كثير ، وعنه عطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمر بن دينار ، وصالح بن كيسان ، وأبان بن صالح وآخرون ، قال البخاري عن على بن المدني له نحو ألفي حديث ، كان ثقة كثير الحديث والرواية ، فقيها جامعا ، قال عنه الليث ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه ، توفي سنة 125 هـ تهذيب التهذيب 9 / 445 451
- عروة بن الزَّبير أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ، وهوتابعي جليل مجمع على جلالته وإمامته
   وكثرة علمه ، وأحد فقهاء المدينة السبعة ، توفي سنة سبع أو أربعة وتسعين هجرية الكرماني
   1 / 24 و 25
- (5) غار حراء ، الغار : هو الثقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف ، وحراء جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال على يسار المسافر من مكة إلى المدينة



آلاَ شَكُونُ (١) فرجع بها رسول الله عَلِيْكِ يَرْجِفُ فؤادُه ، فدخل على خديجة فقال زَمَّلُونِي / فَرَمَّلُوه حتى ذهب عنه الرَّوْعُ ، فقال لحديجة وأخبرها وقال : لقد تحشِيتُ على نفسي ، فقالت خديجة : كلا والله ما يُخزِيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتُعين على نَوائب الحق ، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وكان امرءاً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العِبرانِي، وكان شيخا كبيرا قد عَمِي ، فأخبره رسول الله على عوسى ، ياليتني فيها جذعاً ، وإن يُدْرِكْني همك أنْصُرُك نَصْرا مُؤَزَّرا ، وذكر بقية الحديث .

وهذه الأمور التي كان عُلِي الله بدىء بها ، من صدق الرؤيا ، وحب العزلة عن الناس ، والخلوة في غار حراء ، والتعبد فيه ، ومواظبة الصبر عليه الليالي ذوات العدد ، إنما هي أسباب ومقدمات أرهصت لنبوته ، وجعلت مبادىء لظهورها ، ورؤيا الأنبياء وَحْيّ . قال عبيد بن عمير (2) : رؤيا الأنبياء وحي، ونزع بقوله عز وجل : إنّي أَر لمح في أَنْ بَنْ الله المنبياء وَحَي ، وَالله عبياه ولا ينام عبناه ولا ينام قله (4) ، والخلوة يكون معها فراغ القلب ، وهي مُعينة على الفكر ، وقاطعة للدواعي الشغل ، والبشر لا ينتقل عن طباعه ، ولا يترك ما ألفه من عاداته ، إلا بالرياضة البليغة ، والمعالجة الشديدة ، فَلَطَف الله تعالى بنبيه (5) في بدء أمره ، فحب إليه الخلوة ، وقطعة عن مخالطة البشر ، ليتناسي المألوف من عاداتهم ، ويستمر على هجران ما لا يُحمد من أخلاقهم ، وألزَمَه شعار التقوى ، وأقامه مقام التعبد بين يديه ، ليخشع قلبه ، وتلين عزيمته ، لورود التقوى ، فيجد فيه مراداً سهلاً ، ولا يصادفه حزناً وعراً ، وعلى هذا المعنى الوحي ، فيجد فيه مراداً سهلاً ، ولا يصادفه حزناً وعراً ، وعلى هذا المعنى

سورة العلق – الآيات 1 – 3

 <sup>(2)</sup> عبيد بن عمير بن قتادة بن عامر الليثي الجندعي أبو عاصم المكي ، قاص أهل مكة ، تابعي
 ثقة ، توفي سنة 68 هـ - تهذيب التهذيب 7 / 71

<sup>(3)</sup> سورة الصافات – الآية 102

 <sup>(4)</sup> طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب وضوء الصيان عن ابن عباس
 1 / 208

<sup>(5)</sup> وفي الأصل لنبيه

FEX

كان - والله أعلم - مطالبة المَلَكِ إيَّاه بالقراءة ، ومعالجتُه إياه بالغط ، وشدة الضغط ، فإن الآدمي إذا بلغ منه هذا المبلغ في أمر ، سمح به إن كان في وسعه ، أو تكلَّف منه بعض ما حَمَل / منه ، إن لم يكن ذلك من طبعه ، فجُعلت() هذه الأسباب مقدمات لما أرصِد له من الشأن ليرتاض بها ، ويستعد لما نُدب له منه ، ثم جاء التوفيق والتيسير ، وأمد بالقوة الإلهية ، وبُرَّت(2) منه النقائص البشرية ، وجُمعت له الفضائل النبوية ، عَلِيْكُمْ

وقوله: «مثل فلق الصبح»، يريد ضياء الصبح (إذا انفلق، وتميز عن ظلمة الليل، وظهر نورُه وانبلج، يقال: فلق الصبح)(3) [وفَرق الصبح، وهذا الأمر أبين من فلق] // الصبح

وقوله ، فيتحنث : معناه يتعبد ، وقيل التعبد : التحنث ، لأنه يُلقي به الجنث عن عن نفسه ، ونظيره في الكلام التحوب والتأثم ، أي الحوب والإثم عن النفس ، قالوا : وليس في كلامهم تَفَعَّلَ الرجل إذا ألقى الشيء عن نفسه غير هذه

وقوله «فأخذني فغطني» ، يريد الضغط الشديد ، ومنه الغط في الماء ، ومن ذلك غطيط البكر ، وغطيط النائم ، وهو ترديد النفس إذا لم تجد مساغا مع انضمام الشفتين ، ومعنى الغط في هذا الحديث الخنق ، وقد جاء في غير هذه الرواية فأخذني فسأبنى ، والسأب الخنق

ويرجف فؤاده أي يخمق ، والرَّجف شدة الحركة ، ومنه الحديث : «أنه كان على حراء فرجف الجبل»

وزملوني ، يريد : دثروني ، وتزمل الرجل بالثوب إذا اشتمل به وقولها وتكسب المعدوم ، كأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال ، يريد أنك تعطي العائِل وترفده ، وفيه لغتان ، يقال : كسبت الرجل مالا وأكسبته ، وأفصحها بحذف الألف ، وأنشدني أبو عمئ

<sup>(1)</sup> في تا فحصلت

<sup>(2)</sup> بزت سلبت - مختار الصحاح ص 37

 <sup>(3)</sup> ورد في الطرة والغالب أن الناسخ استدركه عند المراجعة ، في حين ورد في تا في مكانه من اللوحة



عن أبي العباس في إثبات الألف

فأكسبته مالا وأكسبنسي حمدا

قولها وتحمل الكل ، أي تعين الضعيف و المنقطع به ، والكلُّ : ما(١) لا يغنى نفسه ولا يستقل بأمرها ، ومنه قيل للعيال كل

وقوله هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ، يريد جبريل عليه السلام ، وأخبرني أبو عمر قال : أخبرنا أبو العباس ، عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني ، عن أبيه قال : الناموس : صاحب سر الخير ، والجاسوس : صاحب سر الشر ، ويقال إن أصله / مأخوذ من قولك : نامست الرجل إذا ساررته ، فقيل فيه ناموس على بناء فاعول ، وقيل : هو مقلوب من نامسته ، فقدم الميم على السين

وقوله ياليتني فيها جذعا ، معناه ليتني بقيت حيا إلى وقت مخرجك ، وأيام دعوتك ، وكنت فيها شابا بمنزلة الجذع من الخيول ، كقوله الآخر ياليتني فيها جميدع أنحب فيها وأضع(2) قوله : «فيها» على التأنيث ، أضمر إما الدعوة أو النبوة أو الدولة ، ونصب جذعا على معنى ليتني كنت جذعا ، فأضمر «كنت» لأن كنت قد شغل بالمكنى ، فلم يبق له عمل فيما بعده

وقوله : أنصرك نصرا مؤزراً ، أي بليغا يُقوي(3) من الأزر ، وهو القوة والظهر



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ،

- (1) في تا من
- (2) هذا البيت من شعر دريد بن الصمة البكري وهو شاعر جاهلي أدرك الاسلام و لم يسلم ،
   وقتل في حنين في السنة الثامنة للهجرة انظر السيرة لأبن هشام 4 / 49
  - (3) في تا مقوى

82

عن الزهري ، أخبر في عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن عبدَ الله بنَ عباس أخبره ، أن أبًا سفيان بن حرب (١) أخبره،أن هِرَقُل (٢) أرسل إليه في رَكْب من قريش ، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله عَلِي مَادً فيها أبا سُفيان وكفارَ قريش، فأتوه (3) ودعا بتَرجُمَانه فقال: أيَّكم أقربُ نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبى ؟ فقلت : أنا ، ثم قال لترجمانه : قل لهم إلي سائل هذا عن هذا الرجل ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ ، فو الله لولا الحياء أنْ يَأْثُرُوا عَلَى كذباً لكَذَبْتُ عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبُه فيكم ؟ قلت :هو فينا ذونسب ، قال : فهل قال هذا القولَ منكم أحد قبله قَطُّ؟ قلت : لا ، [قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت: لا] قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ // قلت بل ضعفاؤهم ، قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ، قال : فهل يرتد أحد سَخْطَةً (٥) لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهل كنتم تَتَّهمُونَهُ بالكذب قبل أن يقول مَا قَالَ ؟ قَلْتَ : لا ، قَالَ : فَهُلَّ يَغْدِرُ ؟ قَلْتَ : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ، قال : فكيف كان قتاله إياكم(٥) ؟ قلت : الحرب بيننا / وبينه سِجَالٌ ، يَنَالُ منا ونَنَالَ منه ، قال : بماذا يَأْمُرُكُم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ، ولا تشركوا به شيئا ، ويأمرنا بالصلاة،والصِّدق ، والعَفَاف ، والصِّلة ، فقال للترجمان : قل له سَأَلْتُك عن نسبه ، فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرُّسُل تُبعث في نسب قومها ، وسَأَلتك : هل أحد منكم قال هذا القول قَبْله ؟ فذكرت أن لا ، قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتسي(6) بقول قيل قبله ، وسألتك : هل كان من آبائه من مَلِك ؟

<sup>1)</sup> أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية ، كان شيخ مكة وأسلم زمن الفتح ، شهد مع الرسول الأكرم حنينا وفَتْح الطائف ، ونزل المدينة وبها توفي سنة 31 أو 34 هـ – الكرماني 1/ 53

<sup>(2)</sup> هِرَقُل صاحب حروب الشام ، ملك إحدى وثلاثين سنة ، ولقبه قبصر – الكرماني 1 / 53

<sup>(3)</sup> في الصحيح: فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم 1/5

<sup>(4)</sup> سخطة كراهية وعدم رضا – لسان العرب 2 / 114 مـ

<sup>(5)</sup> في الصحيح قتالكم إياه 1/5

<sup>(6)</sup> في الصحيح: يتأسى



فذكرت أن لا ، فقلت : فلو كان من آبائه ملك ، قلت : رجل يطلب ملك أبيه ، وَسَأَلْتُك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن لِيَذَرَ الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أثبًا عُ الرُّسُل ، وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يَتِمَّ ، وسألتك أيْرْتُكُ أحد سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أنْ لاَ ، وكذلك الإيمان حين تُخالِط بَشَاشَتُهُ القُلُوب ، وسألتك هل يَعْدِر ؟ فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر ، وسألتك بمَا يَأْمُوكُم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ، فإن كان ما تقول حقا فسيملك مَوْضِعَ قدمَى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أكن أظن أنه منكم ، ولو أعلم أني أُخلَصُ إليه لَتَجشَّمْتُ لِقاءَه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، قال : وكان رسول الله عَلَيْكُ كتب إليه ، فدعا بكتابه فقرأه ، فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإني لأدعوك (١) بدعاية الإسلام ، أسْلِم تَسْلَم ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجِرِكِ مِرتِينٍ مِلْآنَ تَوَلَّيْتَ فَارِن عليك إِنْمَ اليَريسِيّين وَ يَلِما كَعُلَّ إِنْ ٱلْكِتَبِي تَعَالُوا الْوَكُلِمَةُ سَوَا عِبَيْلُنَا وَبَيْنَكُمُ / إِلَى قُولَهُ الشَّهَا وَابِأَنَّا مُسْلِمُورٌ (3) قَالَ أَبُو سَفِيانَ : فَلَمَا قَالَ مَا لَقَالَ ، وَفَرَغَ مِن قُرَّاءَةُ الكتاب ، كُثُرَ عنده الصَّحْبُ ، وارتفعت الأصوات ، فأخرجْنَا ، فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبي كبشة ، إنه يخافه مَلِك بني الأصفر.

وفي هذا الحديث ، أن هرقل أذن لعظماء الروم في دَسْكَرَةٍ له بحمص ، ثُم أمر بأبوابها فعُلِّقَتْ ، ثُم اطَّلَعَ فقال : يا معشرَ الروم ، هل لكم في الفلاح والرشد ؟ وأن يَثْبُتَ ملكُكُم فَتَبَايعُوا هذا النبي ، فحاصُوا

<sup>(1)</sup> في الصحيح: أدعوك 1/6

<sup>(2)</sup> والآية هكذا : «فل يا أهل»

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران - الآية: 64

FEX

## حَيْصَة (1) حُمُر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلِّقت ، وذكر الحديث

إذا تأملت معاني هذا الكلام الذي وقع في الفصل الأول من مسألته عن أحوال (2) رسول الله على أطواره ، وما استقرأه من أوصافه ، تبينت حسنَ ما استوصف من أمره ، واستبرأه من جوامع شأنه ، الولله دره من رجل ما كان أعقله ، ولو ساعد معقوله مقدوره

فأما قوله في كتابه: «إلى عظيم الروم» ، فمعناه إلى من تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها ، ولم يكتب إلى ملك الروم كما يقتضيه هذا الإسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس من أهل دين الإسلام ، ولو فعل ذلك لكان فيه التسليم لملكه ، وهو بحكم الدين معزول ، ومع ذلك فلم يُخله من نوع من الإكرام في المخاطبة ، ليكون آخذاً بأدب الله تعالى في تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق .

وقوله «أدعوك بدعاية الإسلام» يريد دعوة الإسلام، وهي كلمة الشعار التي [إليها] يُدعى أهل المل الكافرة، والدعاية مبنيَّة من قولك [دعا] يدعو، كا قيل: شكا يشكو شكاية، وقد تُقام المصادر مقام الأسماء، وبيان الدعاية في قوله فَارْبَالُ لَعْلَ الْكَانَحَ الْوَالْ الْمَاعَةِ (3)

وأما قوله «فإن عليك إثم اليريسيين»، فإنه رواه هكذا بالياء، وهو في سائر الروايات فإن عليك إثم الأريسيين، هكذا حدثناه حمزة بن الحارث قال حدثنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا يحيى بن بكير قال ، حدثنى الليث بن سعد /، عن يونس (4) عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، وذكر الحديث إلى أن قال ، «أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، واسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن

الحيصة من حاص حيصة طلب الفرار والعدول والهرب من الشيء كفوله تعالى «وما لهم من محيص» ، لسان العرب 1 / 769

<sup>(2)</sup> في تا حال

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران - الآية 64

<sup>(4)</sup> يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال ابن مشكان الأيلي أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان ، كان أحفظ لحديث الزهري ، قال عنه ابن معين ثقة ، وذكره ابن حيان في الثقات ، توفي سنة 159 هـ – تهذيب التهذيب 11 / 452



توليت ، فإن عليك إثم الأريسين»(١) وقال فيه : فلما فرغ من قراءة الكتاب ، كثر عنده اللجب مكان قوله الصخب ، قال بعض أهل اللغة : واحد الأريسيين أريسي به وهو منسوب إلى الأريس وهو الأكّار ، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ، قال ابن الأعرابي(2) : الأريس الأكّار ، ويجمع الأريسين بتخفيف الياء ، وقد أرس يأرس أرسا إذا صار أريسا ، ويقال أيضا : الأريس ويجمع إرِّيسيين وأرارسة ، والمعني أنك إن لم تُسلم ، وأقمت على دينك ، كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم خَول وأتباع لك ، ويقال : إنهم كانوا مجوس ، فأما اليريسي إن صح من الرواية فإن الياء فيه مبدلة عن الهمزة

وفي الخبر دليل على أن النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، إنما هو في حمل المصحف من القول المجموع فيه السور أو الآيات الكثيرة ، دون الآية أو الآيتين ونحوها مما يقع(د) به الدعوة .

وقوله من أن يأثروا على كذباً ، معناه أن يرووا أو يرفعوا عليه كذبا ، يقال : أثرث الحديث آثره إذا رويته .

وقوله الحرب بيننا وبينه سجال: أي دُوَلٌ وَنُوَبٌ ، وأصله أن يستقي الرجلان فينزع هذا سَجْلاً وهو الدلو ، وينزع صاحبه سجلا ، يقال تساجل الرجلان وبينهما مساجلة أي مباراة أيهما يغلب

وقوله ولقد أمِر أمر ابن أبي كَبْشة ، فإن أبا كبشة فيما يروى رجل من خزاعة ، خالف قريشا في عبادة الأصنام ، وَعَبَد الشَّعْرى العَبُور (٤) ، وكان المشركون ينسبون رسول الله عُمِيلِةً إلى أبي كبشة ، تشبيها له لمخالفته إلى أبي كبشة ، تشبيها له لمخالفته إياهم (٥) في الدين .

(1) أُخَرِجه مسلم في صعيحه – كتاب الجهاد – باب كتاب النبي عَلِيْكُم إلى هرقل

(2) ابن الأعرابي هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي مولّى من موالي بني هاشم –
 إمام في اللغة ، توفي سنة 220 هـ – انظر بغية الوعاة 1 / 105

(3) في تا تقع

(4) الشَّعْرَى كُوكب نير يقال له المِرْزَم يطلع بعد الجوزاء ، وعبد الشَّعْرَى العَبُور طائفة من العرب في الجاهلية ، ويقال إنها عبرت السماء عرضا و لم يعبرها عرضا غيرها فأنزل لله تعالى «وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى» التي تعبدونها – لسان العرب 2 / 326

(5) في تا آباءهم

**F** 

ومعنى أمِر : عظُم وارتفع // وأصله الكثرة ، يقال : أمِر القوم إذا كثر عَدهم ، ويقال : أمَّرت الشيء بمعنى كثَّرته ، وبنو الأصفر هم الروم : واللَّجَب : صوت ذو اختلاط في مثل صخب أو شغب ، يقال : عسكر لَجِب ، / وسحاب لَجِب بالرعد والربح ، والدَّسْكَرَة : على هيئة القصر فيها منازل وبيوت للحشم والحدم .

وقوله: حاصوا حيصة حمر الوحش: نفروا وحاذوا، يقال: حاص وجاض(١) بمعنى واحد.





قال: حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن أي قال: حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن أي صالح (2) ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِهِ قال « الإيمَانُ بِضعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةٌ ، والحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» ، وقد رواه سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، فقال : بضع وسبعون (3) ولم يذكره أبو عبد الله لأن سهيلا ليس من شرطه ، حدثناه ابن الأعرابي قال : حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال : حدثنا سفيان ، عن سهيل عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عَيِّلِهُ ، «الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً ، أَفْضَلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ الله ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» . (4)

وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا سهيل ، عن عبد الله بن دينار ، حدثني أبوك أبو صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه مثله ، إلا أنه قال «أولها لاإله إلا الله» ، فقد ثبت برواية سليمان بن بلال التي اعتمدها أبو عبد الله ، ثم لمشايعة سهيل إياه في روايته أن الإيمان إسم ينشعب(٥) إلى أمور ذات عدد جماعها الطاعة ، ولهذا صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج الإيمان ، وإن كانوا متساوين في إسمه ، وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة ،

- أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري اتفق الحفاظ على توثيقه وجلالته ، توفي بالبصرة سنة خمس أو أربع ومائتين – الكرماني 1 / 81
- (2) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ، قال عنه أحمد بن حنبل ثقة من أجل الناس وأوثقهم ، توفي سنة 101 هـ - تهذيب التهذيب 12 / 132 والكرماني 1 / 81
  - (3) في تا سبعون بابا
  - (A) رواه أحمد في المسند 2 / 414 والترمذي وأبوداود
    - (5) في تا: يتشعب

F22

وأقام رسول الله عَلِيْكُم بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها ، ويسمي من أجابه إلى ذلك(١) مؤمنا ، إلى أن نزلت الفرائض بعد بهذا الإسم ، خوطبوا عند إيجابها عِليهم ، قال الله تعالى : / يَكُلُيُّهَا أَلْئِيرَ امَّنُواْ إِنِّهَ افْمَنَّهُمْ وَالْهَ أَلْمَ عَالَ هَا عَيْدِلُواْوُجُوهَكُمْ (2) وقال: يَلَّا يُّهَا أَلِكِيرَ المَّنَوُ أَأْرُكُعُواْ وَاسْجُكُواْ وَالْجُكُواْ وَالْجُكُواْ وَهَذَا الْحَكُمُ مُسْتَمَرُ فِي كُلُّ وَهَذَا الْحَكُمُ مُسْتَمَرُ فِي كُلُّ وَهُذَا الْحَكُمُ مُسْتَمِرُ فِي كُلُّ إسم يقع عَلَى أمرذُي شعب وأجزاء ، كالصلاة والحج ونحوهما ، فإن رجلا لو مر على مسجد وفيه قوم فيهم من يستفتح الصلاة ، وفيهم من هو راكع أو ساجد فقال : رأيتهم يصلون أو وجدتهم مصلين ، كان صادقا في قوله مع اختلاف أحوالهم في الصلاة ، وتفاضل أفعالهم منها ، وكذلك هذا في مناسك الحج، ولو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحد، فلما تعتب الباب أقام مكانه ، وجاوزه الآخر حتى دخل صحن الدار ، أو أمعن في الدخول إلى البيوت والمخادع ، كانا في انطلاق (4) إسم دخول الدار عليهما متساويين ، // مع اختلاف أحوالهما في القلة والكثرة منه ، وعلى هذا سائر نظائرها وأشكالها ، ويؤيد القول بأن الإيمان ذو شعب ، ما رويناه عن النعمان بن مرة الأنصاري ، حدثنا ابن الأعرابي قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحي بن سعيد الأنصاري ، أن النعمان بن مرة الأنصاري أخبره ، أن رجلا ذكر عند رسول الله عَلَيْكُم الحياء ، فقال عَيْلِيُّهُ «إنَّ الإيمَانَ ذُو شُعَب ، والحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» فإن قيل إذا كان الإيمان عندكم على مارويتموه (٥) من العدد بضعا وستين أو سبعين شعبة أو بابا ، فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها بابا [بابا] ، كما حصرتموها عددا وحسابا ؟ أرأيتم إن لم يمكنكم ذلك وعجزتم عن تفصيلها شيئا شيئا ، هل يصح إيمانكم بما هو مجهول عندكم غير معلوم لكم ؟ قيل : إن إيماننا بحق ما كلفناه من ذلك صحيح ، والعلم به حاصل ، والجهل معه مرفوع ، وذلك من وجهين

- (1) في الأصل ذلك كان
- (2) سورة المائدة الآية 6
- (3) سورة الحج الآية : 77
  - (4) في تا إطلاق
- (5) في تا ما رأيتموه ، وهو لايتفق مع المعنى



أحدهما: أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه بإسم أعلى الطاعات وأدناها ، وهو في خبر سهيل بن أبي ضالح ، فدخل في ذلك جميع ما يقع بينهما من جنس / الطاعات كلها ، وجنس الطاعات معلوم غير مجهول

والوجه الآخر: أنه لم يؤخذ(۱) علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها ، والوجه الآخر: أنه لم يؤخذ(۱) علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها ، والاجتهاد في الإنيان(2) بما أمكن منها كا كلفنا الإيمان بأنبياء الله وملائكته وكتبه ورسله ، وإن كنا لا نتثبت(د) أسماء أكثر الملائكة ، وأسماء كثير من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به من أصل الإيمان ، وقد روي عن النبي عَيِّلَةٍ فيما يحكي عن ربه عز وجل وأحكد وأكب لعبادي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْن رَأَتْ ، ولا أَذْنُ سَمِعَتْ ، ولا خطر على قلب بَشرٍ» (٤) وقد يلزمنا الإيمان بها جملة ، وإن كان لاسبيل [لنا] إلى معرفة تفصيلها ، وقد أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإيمان ونقصانه ، وسائر معرفة تفصيلها ، وقد أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإيمان ونقصانه ، وسائر أحكامه ، فمن أحب أن يستوفي ما ذكرناه من علمه ، فليأخذه من كتاب (السراج» ، فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء له هذا الكتاب [إن شاء الله]



قال أبو عبد الله : حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة (٥) ، عن

- (1) في تا لم يتوجب
  - (2) في تا بالإتيان
  - (3) في تا لانثبت
- (4) أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه عن أبي هريرة في كتب متعددة ، وقد ورد بهذه الرواية واللفظ في كتاب التوحيد ، وأخرجه مسلم في الإيمان ، وأحمد في مسنده بزيادة على ما ورد في البخاري كما رواه ابن ماجه في الزهد، والدارمي في الرقائق
  - (5) شعبة بن الحجاج الأزدي الواسطى البصري الإمام العَلَم الكرماني 1/98

fet

عبد الله بن أبي السَّفَر ، وإسماعيل ، عن الشَّعْبِي (١) ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلِيلِهُ قال : «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ » .

قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ، يريد أن المسلم الممدوح ، هو من كان هذا صفته ، وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده ممن قد دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم ، وكان بفعله المنبىء عنه خارجا من الملة ، وإنما هو كقولك: الناس العرب ، والمال الإبل ، تريد أن أفضل الناس العرب ، وأفضل الأموال الإبل ، وكذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله فيما أوجبه عليه من فرائضه ، أداء حقوق المسلمين ، والكف عن أعراضهم ، وكذلك المهاجر الممدوح ، هو الذي جمع إلى هجران الوطنه هجر ما حرمه (2) الله عليه ، ونفي إسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه / مستفيض في كلامهم ، ألا تراهم يقولون المسانع إذا لم يكن متقنا لعمله (3) محكما له : ما صنعت شيئا و لم تعمل للصانع إذا لم يكن متقنا لعمله (3) محكما له : ما صنعت شيئا و لم تعمل عملا ، وإنما يريدون بذلك نفي الإتقان له لانفي الصنعة عينها ، فهو عندهم عامل بالإسم غير عامل في الإتقان .



قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير (4) ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رجلا سأل النبي

- (1) الشعبي : أبو عمر عامر بن شراحيل الكوفي ، أدرك خمسمائة من الصحابة ، كان أكبر الناس في زمانه ، حافظا، مزاحا ، توفي بالكوفة في سنة بضع ومائة - الكرماني 1 / 87 , 88
  - (2) في تا ما حرم
  - (3) من تا ، خلافا للأصل ففيه لعلمه
- (4) أبو الخير مرثد أبو عبد الله اليزني التابعي ، كان فقيه أهل مصر ، توفي سنة 90 هـ الكرماني 1 / 92



عَيِّكَ : أَيُّ الإسْلاَمِ حَيْرٌ ؟ قال : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى(١) مَنْ لَمْ تَعْرِفْ . عَرَفْتَ وَعَلَى(١) مَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

قوله أي الإسلام خير ؟ يريد أي خصال الإسلام خير ، ودل صرف الجواب عن جملة خصال الإسلام وأعماله إلى ما يجب من حقوق الآدميين ، على أن المسألة إنما عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة عليهم ، فجعل خير أفعالها وأفضلها في الأجر والمثوبة ، إطعام الطعام الذي به قوام الأبدان (2) والأنفس ، ثم جاء إلى بيان ما يكون قضاء حقوقهم من الأقوال ، فجعل خيرها وأوسعها في البر والإكرام ، إفشاء السلام وجعله عاما لا تخص (3) به من عرف دون من لم يعرف ، ليكون خالصا لله تعالى ، بريئا من حظ النفس والتصنع ، لأنه شعار الإسلام ، فحق كل مسلم فيه سائغ ، وقد روي في بعض الحديث «أن السلام يكون في آخر الزمان معرفة» (4)



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو إدريس عائذ الله(٥) ، أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد

- (1) في تا : بدون وعلى ، وهو ما في الصحيح 1 / 9
  - (2) في تا: البدن
  - (3) في تا : لا يخص
- (4) لم أقف على اللفظ المدكور ، وإنما وقفت على ما يقربه في المعنى ، ففي مسند أحمد 1 / 387 ، أن ابن مسعود قال إني سمعت رسول الله عليه يقول : إن من أشراط الساعة إذا كانت التحبة على المعرفة وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه الله على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة المسند 1 / 406 انظر مجمع الزوائد 7 / 329
- (5) عائذ الله : أبو إدريس بن عبد الله بن عمرو الخولاني الشامي ، ولي قضاء دمشق ، وكان من عباد الشام وقرائهم ، توفي سنة 80 هـ – الكرماني 1 / 104

FEX

بدرا، وهو أحد النقباء (١) ليلة العقبة ، أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا ، وَلاَ تَسْرِقُوا ، وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَقْتُلُوا بَهْتَانِ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُو كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَوَهُ الله ، فَهُو إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ، ، فبايَعْتَاهُ على ذَلِكَ على ذَلِكَ على الله عَزَّ وَجَلَّ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ » ، فبايَعْتَاهُ على ذَلِكَ

يشكل من هذا الحديث قوله «ولا / تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» والبهتان مصدر ، يقال بهت الرجل صاحبه بهتا وبهتانا ، وهو أن يكذب عليه الكذب الذي يبهت من شدة نكره ويتحير فيه ، ويبقى مبهوتا منقطعا ، ومعناه هاهنا قذف المحصنات والمحصنين(2) ، وهو من جملة الكبائر التي قد قرنه بذكرها ، وقد يدخل في ذلك الكذب على الناس ، والاغتياب لهم ، ورميهم بالعضاية والعظائم ، وكل ما يلحق بهم العار والفضيحة ، وموضع الإشكال في ذلك ذكر الأيدي والأرجل ، فيقال : ما معنى ذكرها ؟ وليس لها صنع فيما وقع عنه النهي من البهت ، وتأويل ذلك على وجهين أحدهما أن معظم أفعال الناس ، إنما يضاف منهم إلى الأيدي والأرجل إذ أحدهما أن معظم أفعال الناس ، فإذا // كانت المباشرة لها بالبد ، والسعي أحدهما أن عضيفت (3) الجنايات إلى هذين العضوين ، وإن كان يشاركها إليها بالرجل ، فأصفت فيها ، أو كانت تختص بها دونها ، ولذلك يقول الرجل إذا أولاه صاحبه معروفا من قول أو بلاغ في حاجة و نحوها : صنع فلان عندي يدا ، وله عندي يد ، ويسمون الصنائع : الأيادي ، وليس لليد نفسها في ينا ، وقد يعاقب الرجل بجناية يجنيها قولا بلسانه ، فيقال له

<sup>(1)</sup> النقباء: ج نقيب وهو العريف شاهد القوم وضمينهم - مختار الصحاح ص 534

<sup>(2)</sup> في تا المحصنين والمحصنات

<sup>3)</sup> من تا خلافا للأصل الذي جاء فيه فأضيف، وهو غير فصيح



هذا بما(۱) كسبته يدك واليد لا فعل لها هاهنا ، ومن هذا قوله تعالى خَالِكَ بِمَافَكَّ مَنْ بَدَاكُ وَأَنَّ اللَّهَ لَشِرِ بِكِكَلِمِ لِلْعَبِيكِ (2)

ومعنى الحديث لا تبهتوا الناس افتراء واختلاقا من قبل أنفسكم بما لو تعلموه منهم ، ولا تسمعوه فيهم ، فتجنوا عليه من قبل أيديكم وأرجلكم ، جناية تفضحونهم بها وهم براء منها ، فتأثموا وتستحقوا العقوبة عليها ، واليد والرجل في هذا كناية عن الذات على المعنى الذي بينته [لك]

والوجه الآخر أن يكون معناه لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحا(3) وأنتم (4) حضور يشاهد بعضكم بعضا ، كا يقول الرجل لصاحبه قلت كذا وفعلت كذا بين يديك ، أي بحضرتك ومشهد منك ، وهذا النوع أشد / ما يكون من البهت ، وأقطع ما يكون من المكروه

فأما قول الله عز وجل في امتحان النساء المهاجرات و الم المؤير المؤ

<sup>(1)</sup> في تا ثما

<sup>(2)</sup> سورة الحج – الآية 10

<sup>(3)</sup> كفاحا مباشرة ومواجهة - مختار الصحاح ص 453

<sup>(4)</sup> من تا ، وهو الصواب ، خلافا لما جاء في الأصل : وأنت

<sup>(5)</sup> سورة المتحنة - الآية 10

<sup>(6)</sup> في تا منهن





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة (١) ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة : عن أبيه ، عن أبي سعيد الحدري(2) أنه قال ، قال رسول الله عَيْلِيّهِ : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْرُ مَلِ الله عَيْلِيّهِ : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْرُ مَلِ المُسْلِمِ ، غَنَمٌ يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»

شعف الجبال : رؤوسها وأعاليها ، واحدتها شعفة ، وفيه بيان فضيلة العزلة ، وأنها للدين عصمة .

## باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل (3) قال : حدثني مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي عَلِيْكِ أنه قال يَذْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

- عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المدني أبو عبد الرحمن ، مجمع على جلالته وعلمه ، وكان مجاب الدعوة ، مات بمكة سنة 221 هـ – الكرماني 1 / 108
- (2) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري شارك في أكثر غزوات الرسول عَلَيْكُ وروي له عنه 1170 حديثاً ، توفي سنة 64 أو 70 هـ الكرماني 1 / 109
- (3) إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بن عامر الأصبحي ، خاله الإمام مالك الذي يروي عنه
   هنا ، توفي سنة 226 أو 227 هـ الكرماني 1 / 116
  - (4) في تا تعالى ، وهو ما في الصحيح 1 / 11



فَيُحْرَجُونَ مِنْهَا وَقَدْ اسْوَدُّوا ، فَيُلْقُوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا أَو الْحَيَاةِ يَشُكُّ (١) مَالِكٌ – فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَى أَنَّهَا تَحْرُجُ صَفْرًاءَ مُلْتَوِيةً

في هذا الحديث بيان أن أهل المعاصي من المسلمين لا يخلدون في النار ، وفيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان ، وإنما الحبة من الخردل مثل ، لتكون عياراً في المعرفة وليس بعيار في الوزن ، / لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل أو ما كان في معناهما، ولكن ما يشكل من المعقول ، قد (2) يرد إلى عيار المحسوس ليفهم ويشبه به العلم ، والحِبة مكسورة الحاء : بزور النبات ، والحبة بفتحها واحدة الحب ، والحيا : المطر

قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال، حدثنا أبو روح حرمي (ق) بن عمارة قال حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث ، عن ابن عمر رضى الله عنه (4) ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال أمْرِتُ أَنْ أَقَاتِلَ الناسَ حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيمُوا الصلاة ، ويُوتُوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عَصَموا مِنِّي دَمَاءَهُم وَ أَمْواهُم إلا بِحَقِّهَا (5) ، وحسابهم على الله »

قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من زيادة ونقصان، وكلها صحاح

منها حديث أبي هريرة الذي رواه عن عمر ، في محاجته أبا بكر في قتال ما نعي الزكاة ، وهو قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وهو حديث مختصر ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة .

ومنها حديث أنس عن النبي عَلِيْكُ قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا

- (1) في الصحيح شك 1/11
- (2) من الكرماني فيما نقله عن الخطابي ، خلافا لما جاء في نسختي الأصل وتا لقد ، وهو بعيد
  - (3) في الصحيح: الحرمي 1/11
  - (4) في تا عنهما وهي غير واردة أصلا في الصحيح لا بالافراد ولا بالتثنية
    - (5) في الصحيح عق الإسلام 1 / 12

FEE

أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، وأن يأكلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك ، «حُرِمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» ومنها حديث ابن عمر هذا ، وقد زاد فيه ذكر الزكاة وقد اجتمعت هذه الأحاديث بأسانيدها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب ، ورتبتها هناك ، وبينت وجوهها على اختلافها ، لأن ذلك الموضع كان أملك تبيان وجوهها ، وإشباع القول فيها ، وليس هذا باختلاف تناقض ، وإنما هو اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت ، وذلك أن الفرائض كانت تنزل شيئا فشيئا ، في أزمنة/مختلفة ، فكان حديث أبي هريرة الذي رواه عن عمر ، حكاية الحال عن أول مبدإ الإسلام ، والدعوة إذ ذاك مقصورة على كلمة الشهادتين ، وحقوقها مضمنة في درجها غير مذكورة ، وحديث أنس وابن عمر متأخران ، ثم سائر الأحاديث التي فيها ذكر الأشياء المزيدة على ما [في](١) هذه الأخبار الثلاثة ،// من صيام الشهر ، وإعطاء الخمس من المغنم المذكور في خبر وفد عبد القيس (2) ، إنما جاءت فيما بعد ، وهو أيضا حديث صحيح لا يشك في ثبوته ، وفيما وصفناه من ذلك دليل على أن هذه الفرائض كلها من الإيمان ، وسنذكر فيما بعد فرق ما بين الإيمان بالله والإيمان لله ، فيزول معه الشبه في هذا الباب وليس هذا موضع استقصائه ، وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب (السراج)(3).

ومعنى قوله «وحسابهم على الله» أي فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر ، وفيه دلالة على أن الكافر المستسر بكفره ، لا يُتعرض له إذا كان ظاهر حاله الإسلام ، وأن توبته مقبولة إذا أظهر الإنابة من كفر ، علم بإقراره أنه كان يعتقده قبل ، وهو قول أكثر العلماء

<sup>(1)</sup> ساقطة من الأصل ، واردة في تا

<sup>(2)</sup> انظر نص الحديث في الصحيح كتاب الإيمان - باب أداء الخمس 1/19

<sup>(3)</sup> ولعله كتاب الشجاج أحد كتب الإمام الخطابي ، وإنما جاء إسم السراج تحريفا أو سهوا من الناسخ





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد ، (١) أن رسول الله عَيْشِيِّة ، أعطى رَهْطاً وسَعْد جالس ، وترك رجلا هو أعْجَبُهُم إِلَي فقلت : يارسول الله ، مَالَك عن فلان ؟ فوالله [إني] لأراه مؤمنا ، فقال : أو مسلما الحديث .

ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام ، وهذه المسألة مما قد أكثر الناس الكلام فيها وصنفوا فيها صحفا طويلة ، والمقدار الذي لا بد من ذكره ها هنا على وجه الإيجاز والاختصار ، أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان في مواضع ، [فيقال للمسلم مؤمن ، ويقال لكل مؤمن مسلم ، ويفترقان في مواضع] ، فلا يقال لكل مسلم مؤمن ، ويقال لكل مؤمن مسلم ، فالموضع الذي يتفقان فيه ، هو أن يستوي الظاهر والباطن ، فالموضع الذي لا يتفقان فيه أن لا يستويا / (2) ويقال له عند ذلك مسلم ، يعني أنه مسلم ، وهو معنى ما جاء في الحديث من قوله عَيِّلَة : «أو مسلما» ، وكذلك معنى الآية في قوله تعالى : فَالنِ إِلا الله معنى الاستسلام فول أمية بن الصلت استسلام ، وفي الإسلام بمعنى الاستسلام فول أمية بن الصلت وجهى لمن أسلمت وجهى لمن أسلمت له الريح تحمل مزنا ثقالا

<sup>(1)</sup> سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، شهد المشاهد كنها ، روى عن النبي عَلَيْكُ 270 حديثا ، توفي سنة 58 هـ – الكرماني 1 / 129

<sup>(2)</sup> في تا أي لا يستوي الظاهر والباطن

<sup>(3)</sup> سورة الحجرات - الآية 14





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لما نزلت الديريء المنوأ وَلَمْ يَلْلِمُ اللهِ عَلَيْكُ أَيْنًا لَمْ يَظُلم ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ أَيْنًا لَمْ يَظُلم ، فَأَنزل الله عَلَيْكُ أَيْنًا لَمْ يَظُلم ، فَأَنزل الله عَالَى إِنَّ أَلْنَيْرَ فَا لَكُمُ مُكِيْكُمْ (2) .

إنما قالت الصحابة هذا القول ، لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات بحقوق الناس ، أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم ، من ركوب معصية ، أو إتيان محرم كقوله عز وجل والغيراني الحكوا المخلف الإسم ، أنفسهم ... الآية (٤) وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الإسم ، ويحتمله المعنى عندهم ، ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما ، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الإسم ، فسألوا رسول الله علي الشرك عن ذلك ، فنزل قوله : (٤) إنَّ الشِّرَ المَّا اللهُ عز وجل ، وذلك أن أصل ظلما ، وعظم أمره في الكذب والافتراء على الله عز وجل ، وذلك أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، ومن أشرك بالله ، وجعل الربوبية مستحقة لغيره ، أو عدل به شيئا ، واتخذ معه ندا ، فقد أتى بأعظم الظلم ، ووضع الشيء في غير موضعه ومستقره .

سورة الأنعام – الآية: 82

 <sup>(2)</sup> سورة لقمان – الآية 13

<sup>(3)</sup> آل عمران – الآية 135

<sup>(4)</sup> في تا قوله تعالى

<sup>(5)</sup> سورة لقمان – الآية : 13





قال أبو عبد الله حدثنا سليمان هو أبو الربيع قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل(١) ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِكُ قال : «عَلاَمَةُ المُنَافِق ثَلاَثُ : إذا حدَّثَ كَذَب ، وإذا وعَدَ أَخْلَفَ ، وإذا اتّتُمن خان»

ظاهر هذا الكلام يوجب أن من جمع هذه الخصال المذكورة كان منافقا ، وقد روينا عن الحسن(2) أنه ذكر هذا الحديث / فقال : «إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا ، ووعدوا فأخلفوا ، وائتمنوا فخانوا» ، وهذا القول(3) من رسول الله عليه ، إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له ، أن يعتاد هذه الخصال شفقة أن تفضي به إلى النفاق ، وليس المعنى أن من بدرت منه هذه الخلال ، وكان ما يفعل منها [على غير وجه] الاختيار والاعتياد له أنه منافق ، وقد جاء في الحديث «إن التاجر فاجر»(4) وَجاء أيضا «إن أكثر منافقي أمتي قراؤها»(5) فإنما هو على معنى التحذير من الكذب في البيع ، وهو معنى الفجور ، إذ كانت الباعة قد يكثر منهم التزيد والكذب في مدح المتاع ، وربما كذبوا في الشراء ونحوه ، ولا يوجب ذلك

- (1) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصحبي ، أبو سهيل التيمي المدني حليف بني تميم ، روى عن أبيه وابن عمر وسهل بن سعيد وأنس وحميد وطلحة التيمي وعبد العزيز الدار وردي وآخرين ، قال أبو حاتم والنسائي ثقة ، وذكره ابن حيان في الثقات كان يؤخذ عنه القراءة بالمدينة ، هلك في إمارة أبي العباس تهذيب التهذيب 10 / 409 410
- (2) وهو الحسن بن أبي الحسن البصري ، كان من الثقات أهل الفقه الفضلاء ، توفي سنة 110هـ
  - (3) في تا وهذا القول إنما خرج من رسول الله عَلِيْكُ
- (4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شميل بلفظ قال رسول الله عَلَيْظُ «إِنَّ التَّبَعُ الله عَلَيْظُ الله أو ليس قد أحل الله الله إلى ولكنهم يعدثون فيكذبون ويكفون ويأثمون ... الحديث
  - (5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 175



أن يكون التجار كلهم فجارا ، وكذلك القراء ، قد يكون من بعضهم قلة الإخلاص في العمل(1) والتبرؤ من الرياء والسمعة ، ولا يوجب ذلك أن يكون من فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد له منافقا ، والنفاق ضربان أحدهما : أن يظهر صاحبه الدين وهو مسر يبطن الكفر ، وعلى هذا كانوا في عهد رسول الله عليه الم

والضرب الآخو هنه: ترك المحافظة على أمور الدين سراً ومراعاتها علنا ، وهذا يسمى نفاقا كما جاء في قوله على المؤمن فسق ، وقتاله كفر» (2) وإنما هو كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، كذلك هو نفاق دون نفاق ، وقد قيل : إن هذا القول من رسول الله على الما الله على الله المارة المعلومة ، على سبيل التورية عن الصريح ، وكان حذيفة بن اليمان يقول : إن النفاق إنما كان على عهد رسول الله على النفاق المنافق ، وما كان بعد زمانه كفر

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك [قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا حبيب قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الشعثاء (5) قال كنت مع ابن مسعود فقال حذيفة ذهب النفاق ، وإنما كان النفاق على عهد رسول الله عليه ولكنه الكفر بعد الإيمان ، ومعنى هذا القول ، إن المنافقين في زمان رسول

- (1) في تا في العلم
- (2) أُخرجه البخاري في كتاب الإيمان بات خوف المؤمن من أن يحبط عمله 1/17 و 18 وسيأتي شرحه فيما بعد
  - (3) في تا: عليه السلام
- (4) المسعودي عبد الرحمن بن عتبة الكوفي المسعودي ، روى عن أبي اسحاق السبعي والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن الأقمر وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم ، وعنه السفيانان وشعبة وجعفر بن عوف والنضر بن شميل ووكبع وآخرون ، كان ثقة ، صحيح السماع ، لكنه كان يغلط فيما روى عن عاصم وسلمة واختلط بآخره ، مات سنة ستين وماثة للهجرة تهذيب التهذيب 6 / 212
- أبو الشعثاء هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء ، قال عنه ابن معين والعجلى :
   ثقة ، توفي سنة 82 هـ تهذيب التهذيب



الله عَلَيْكُمْ لَم يكونوا قد أسلموا ، وإنما كانوا يظهرون // الإسلام رياء ونفاقا ، ويسرون الكفر عقدا وضميرا(١) ، فأما اليوم وقد شاع الإسلام واستفاض ، وتوالد الناس عليه فوارثوه قرنا بعد قرن ، فمن نافق منهم بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرتد ، لأن نفاقه كفر أحدثه بعد قبول الدين ، وإنما كان المنافق في زمان رسول الله عَلَيْكُمْ مقيما على كفره الأول ، فلم يتشابها

فأما قول الحسن فيما كان من أولاد يعقوب عليه السلام ، فإن ذلك الصنيع منهم كان أمرا نادرا غير معتاد ، وكلمة إذا تقتضي تكرار الفعل ، والقوم لم يصروا على ما كان منهم من الخطيئة ، وقد تابوا وتنصلوا من فعلهم إلى أبيهم ، وسألوه أن يستغفر لهم ، وتحللوا من المجني عليه ، فحللهم واستغفر لهم ، فلم تتمكن منهم صفة النفاق [والحمد لله]

باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان

قال أبو عبد الله حدثنا ابن سَلاَم البِيكُنْدِي قال : حدثنا محمد بن فُضَيْل قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن أبي سَلَمَة (2) ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عَلِيْنَةُ «من صام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه»

قوله «إيمانا واحتسابا»: أي نية وعزيمة ، وهو أن يصومه على وجه التصديق به ، والرغبة في ثوابه ، طيبة نفسه بذلك ، غير كارهة [له] ولا مستثقلة لصيامه ، أو مستطيلة لأيامه

<sup>(1)</sup> في تا وجهراً

<sup>(2)</sup> أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني ، روى عن أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وحسان بن ثابت وثوبان وغيرهم ، وعم ابنه عمر والأعرج وعمرو بن الحكم والزهري والشعبي وخلق كثير ، كان ثقة ، فقيها ، كثير الحديث، مات سنة أربع وتسمين أو ستة أربع وماثة هجرية – تهذيب التهذيب 115/11 – 118





قال أبو عبد الله حدثني عبد السلام بن مُطهَّر قال : حدثنا عمر بن على ، عن معن بن محمد الغفاري ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : «إن الدِّين يُسْرُّ ولن يُشَادُّ هذا الدين [أحد] () إلا غَلَبُهُ ، فَسَدُّدُوا وقاربُوا ، وأبشروا / واستعينوا بالغدُوةِ والرَّوْحة وبشيء من الدُّلْجَة» .

معنى هذا الكلام ، الأمر بالاقتصاد في العبادة ، وترك الحمل منها على النفس ما يؤودها ويثقلها ، يقول : إن الله عز وجل لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار ، ولا يفتروا أو لا يستريحوا أبدا ، إنما أوجب عليهم وظائف الطاعات في وقت دون وقت ، تيسيرا منه ورحمة ، فعليكم بالسداد ، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه ، واخلطوا طرف الليل بطرف النهار ، وأجموا (2) أنفسكم فيما بينهما لئلا تنقطع بكم

والدلجة سير الليل ، إلا أنهم قالوا : أدلج الليل : إذا سار أول الليل وادُّلج : إذا سار من آخره



قال أبو عبد الله قال مالك : أخبرني زيد بن أسلم ، أن عطاء بن يسار أخبره ، أن أبا سعيد الخدري أخبره ، أنه سمع رسول الله عَيْالِكُ يقول

- (1) من تا ، ساقط من الأصل ، وارد في الصحيح كتاب الإيمان باب الدين يسر 1 / 15
  - (2) أجموا استريحوا





قوله زلفها ، معناه أسلفها وقدمها ، يقال : زلف وأزلف بمعنى واحد ، لقوله عز وجل : وَأَزْلُهِنَالْتُمْ اللَّهَ خَرِبَى (١) والأصل فيه القرب، ومن ذلك قوله : وَازْلِهِنْ الْمُتَنْفِيرَ ) كَبْرُبِعِيدٍ (2) .

## باب أحب الدين إلى الله أدومه

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المنتَّى قال حدثنا يحيى (3) ، عن هشام (4) قال : أخبرنا أبي (5) ، عن عائشة ، أن رسول الله عَيْلِيَّة ، دخل عليها وعندها امرأة قال : «من هذه» ؟ قالت : فلانة ، فذكرت من صلاتها ، قال : «مَهْ عَلَيْكُم بما تُطيقون ، فَوَالله لا يَمَلُّ الله حتى تمَلُّوا» ، وكان أحبَّ الدين إليه ما داوم عليه صاحبُهُ

قوله: **لاَيمَلُ الله حتى تملوا//** الملال لا يجوز على الله تعالى بحال ، ولا يدخل في صفاته بوجه ، وإنما معناه: أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما لم تتركوه ، وذلك أن مَنْ مَلَّ شيئا تركه ، فكنَّى عن الترك بالملال الذي

- (1) سورة الشعراء الآية : 64
  - (2) سورة ق الآية : 31
- (3) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ ، روى عن سليمان التميمي وحميد الطويل وشعبة وسفياذ ، وعنه على بن المديني ويحبى بن معبن ومسدد وخلق ، كان أعلم الناس بالرجال ، وبصواب الحديث والخطإ ، ثقة ، حافظا ، حجة ، ثبتا ، مات سنة 198 هـ تهذيب التهذيب 11 / 210 220
- (4) هشام بن عروة بن الربير بن العوام الأسدي أبو المنذر المدني التابعي ، كان متقنا ، ورعا ،
   حافظا ، فاضلا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، توفي سنة 146 هـ تهذيب التهذيب
   11 / 48 51
- (5) عروة بن الزبير أبو عبد الله التابعي الجليل ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة عائشة خالته ،
   وأسماء أمه ، والزبير والده ، والصديق حده

FEX

هو سبب الترك ، وقد قبل : معناه أنه لايمل إذا مللتم كقول الشَّنْفَرى(١) صَلِيَتْ مِنِّي هُذَيْلٌ بِخَرِقٍ لاَ يَمَلُّ الشَّرَّ حَتَّى يَمَلُّوا أي لا يمل إذا ملوه ، ولو كان المعنى إذا ملوا مل لم يكن له عليهم في ذلك مزية وفضل . وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون المعنى أن الله عز وجل / لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك ، فلا تكلفوا ما لا تطيقونه من العمل ، كنى بالملال عنه لأن من تناهت قوته في أمره ، وعجز من فعله مله وتركه .

وقوله كان أحب الدين إليه ، يريد أحب الطاعة ، والدين في كلامهم : الطاعة ومنه قول النبي عَيْنَا في صفة الخوارج (2) «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (3) أي من طاعة الأثمة [وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك أحب أعمال الدين] .

(1) الشنفرى عمر بن مالك الأزدي من شعراء الجاهلية المشهورين ، مات قبل المبعث بنحو ستين سنة

(٤) الخوارج الحرورية ، والخارجية طائفة منهم لزمهم هذا الإسم لخروجهم عن الناس ، وهم قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة – لساب العرب 1 / 808

(3) هدا طرف من أحاديث متعددة فيه تشبيه المارق من الدين بالسهم الخارج من الرمية وقد ورد في صحيح البخاري في باب قول الله عز وجل «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر» عن أبي سعيد قال «بعث علي رضي الله عنه إلى النبي عليه بدهبية فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي ، وعيينة بن بدر الفزاري ، وزيد الطائي ، ثم أحد بني كلاب ، فغضبت قريش والأنصار قالوا : يعطي نبهان ، وعلقمة بن علالة العامري ثم أحد بني كلاب ، فغضبت قريش والأنصار قالوا : يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ، قال : إنما أتألفهم ، فأقبل رجل غائر العينين مشرق الوجنتين ناقيء الجبين ، كث اللحية محلوق ، قال : اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني ؟ فسأله رجل قتله – أحسبه خالد بن الوليد – فمنعه ، فلما ولى قال : إن من ضبيضيء هذا أو في عقب هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لين أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»

وانظر مسند أحمد مع منتخب كنز العمال 3 / 159 والمعجم المفهرس 6 / 204





قال أبو عبد الله حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة ، عن زُبَيْد (١) ، عن أبي عَلَيْكُم قال (سَبَابُ المُسْلم فُسُوق وقِتَالُه كُفْر »

هذا فيمن سب رجلا بغير تأويل ، أو قاتله على غير معنى من معاني أمر الدين ، يتأوله في قتاله ، ويدخل في هذا المعنى من كفر رجلا مسلما على غير مذهب يحتمل التأويل ، فأما من فعل شيئا منه متأولا به معنى يحتمله وجه الكلام ، ضربا من الاحتال في تحقيق لأمر من أمور الكفر ، أو تشبيه له به ، أو تقريب في بعض معانيه ، كان خارجا عن هذا الحكم ، ألست ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لرسول الله عليه في أمر حاطب بن أبي بلتعة (2) ، حين كتب إلى قريش يخبرهم بشأن رسول الله عليه وسلم ، وبقصده إياهم دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فلم يعنفه رسول الله عليه بأكثر من قوله «لا تقل ذلك ، أليس قد شهد بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله [قد] اطلع على أهل بدر ، فقال افعلوا ما بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله [قد] اطلع على أهل بدر ، فقال افعلوا ما

- (1) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي ، روى عن مرة بن شراحبيل وإبراهيم المخعى وسواهم ، وعنه شعبة والثوري والأعملش وغيرهم ، كان ثبتا ، ثقة ، حيَّراً ، صدوقا ، فقيها ، ورعا ، مات سنة حوالي سنة 122 هـ تهذيب التهذيب 2 / 310 311
- (2) حاطب بن أبي للتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي حليف بني أسد قديم الإسلام، روى عنه علي بن أبي طالب وفيه نزلت : «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» شهد بدراً والحديبة، روى عنه ابنه عبد الرحم وأنس، توفي سنة 30 هـ نهذيب التهذيب 2 / 168

\*2X

شئتم فقد غفرت لكم (1) فبرأه رسول الله على من النفاق ، وعذر عمر فيما تناوله به من ذلك القول ، إذ كان الفعل الذي جرى منه مضاهيا لأفعال المنافقين الذين (2) يكيدون رسول الله على المنافقين الذين (2) يكيدون رسول الله على عن المنافقين الذين (2) يكيدون رسول الله عن الفتح في صلاة العشاء بسورة البقرة ، وكذلك قصة معاذ بن جبل حين (3) افتتح في صلاة العشاء بسورة البقرة ، فخفف رجل صلاته / خلفه لعذر كان له ، فلما لقيه معاذ قال له : نافقت ، فعذره رسول الله عَيْلِيَّة في ذلك بعد أن قال : «أَعُدُت فَتَاناً» وأمره بتخفيف الصلاة إذا كان إماما(4) .

وعلى هذا المعنى يتأول قول النبي (5) عَلِيْكُ : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقدباء به أحدهما» (6) وذلك إذا كان هذا القول منه خاليا عن وجه يحتمله التأويل ، فإنه لا يبقى حينئذ هناك شيء يعذر به فيجمل أمره على أنه رآه وهو مسلم كافرا ، ورأى دين الإسلام وهو حق باطلا ، فلزمه الكفر لذلك ، إذ لم يجد الكفر محلا ممن قبل له ذلك .

وقوله: // «وقتاله كفر» ، فإنما هو على أن يستبيح دمه ، ولا يرى (7) أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه ، فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها ، ومن أنكر شيئا من معاظم أمر الدين المجمع عليه ، المستفيض في الخاص والعام عِلْمُهُ ، كفر بذلك .

(1) هذا طرف من أحاديث متعددة ، منها ما أخرجه البخاري في قضية حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتابا إلى المشركين ، والحديث طويل والنص المذكور جواب رسول الله عليه الله عليه الله علم رضي الله عنه لما قال إنه (أي حاطب) قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه فقال : أليس من أهل بدر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم

صحيح البخاري – باب فضل من شهد بدرا ، كما رواه أحمد في مسده ، وأبو داود وابن ماجه في السنن – أنظر مجمع الزوائد 6 / 106

- (2) في تا الذين كانوا
- (3) هكذا في تا ، أما الأصل فقد كتبت «حتى» وهي بعيدة لا تتفق مع المعنى
- (4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
  - (5) في تا قوله
- أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة باب من كفر أحاه بغير تأويل ، ورواه أحمد
   في مسنده عن ابن عمر 2 / 47 وانظر مجمع الزوائد 8 / 73
  - (7) في تا ولا يدري



وقد يتأول هذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث ، على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار ، من غير تحقيق للحكم فيه ، ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر ، إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار ، لقوله عليه : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»(١) [أي لا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض] ، وما يشبه ذلك قوله عليه : «كُفْرٌ بالله التهاءٌ مِنْ نَسَبٍ وإن دقٌ ، وادّعاءُ نسب لا يُعْرِفُ»(٤) وهذا لا يوجب أن يكون من فعل ذلك كافرا به ، خارجا عن الملة ، وإنما فيه مذمة هذا الفعل ، وتشبيهه بالكفر على وجه التغليظ لفعاله ليجتنبه فلا يستحله ، ومثله في الحديث كثير

#### باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان ، وعلم الساعة

قال أبو عبد الله حدثنا مُسدَّد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو حيَّان التَّيْمِي ، عن أبي زُرعَة (3) ، عن أبي هُرَيْرَة (4) قال كان النبي عَيِّلِكِمْ بارزاً يوما للناس ، فَائَاهُ رَجُلٌ فقال «ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تُؤْمن بالله ، وملائكته ، وبلقائه ، ورُسُلِه ، / وتؤمن بالبَعْث قال ما

- (1) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ، وأحمد في مسنده ، والنسائي وابن ماجه في السنن عن جرير ، ورواه أبو داود عن ابن عمر ، والبخاري والنسائي عن أبي بكرة ، والبخاري والترمذي عن ابن عباس
- (2) رواه البزار عن أبي بكر رضي الله عنه قال السيوطي حديث حسن انظر الجامع الصغير
   2 / 152
- (3) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي اسمه هرم أو عبد الله ، روى عن جده وأبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وثابت بن قيس ، وعنه عمه إبراهيم بن جرير وجرير بن يزيد وإبراهيم النخعي وأبو التياح وغيرهم ، كان من علماء التابعين ، ثقة ، صدوقا ، وذكره ابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب 21 / 99 100
- (4) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، صاحب رسول الله عليه الله الحديث وحافظه حتى عد أول المكثرين ، روى عن النبي عليه 5374 ، كما روى عن أبي بكر وعمر والفضل بن عباس وغيرهم ، وعنه واثلة وجابر وسلمان الأغر وخلق . . تهذيب التهديب

敌

الإسلام قال : الإسلام أن تعبد الله ، ولا تُشرك به شيئا ، وتُقيم الصلاة ، وتؤتي (١) الزكاة المفروضة ، وتَصُوم رمضان قال : ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، قال : متَى السَّاعَة ؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها (٤) ، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان»

اختلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها يوهم افتراقا في أحكامها ومعانيها ، وأن إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ليست من الإيمان ، وليس الأمر في الحقيقة كذلك ، وإنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل ، لما يتضمنه إسم الإيمان من قول ، وفعل ، وإخلاص ، ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال «أن تعبد الله كأنك تواه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة ، و لم يكن هذا المعنى خارجًا عن الجوابين الأولين ، فدل أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى التفصيل ، وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد ، والدليل على صحة ذلك قوله في حديث وفد عبد القيس : إنه أمرهم بالإيمان بالله ، ثم قال : أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال «شهادة أن لا إله إلا الله [وأن محمداً رسول اللهم،وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا الخمس من المغنم، فجعل هذه الأعمال كلها إيمانا ، وذلك مما يبين لك أن الإسلام من الإيمان ، وأن العمل غير خارج عن هذا الإسم وقوله «أن تؤمن بلقائه» فيه إثبات رؤية الله عز وجل(3) في الآخرة وقوله «سأخبرك عن أشراطها» ، يريد علاماتها قال الله عزوجل هَهَآ ﴿ يَنكُ ورَ إِلاَّ أَلَا اللَّهُ أَرْنَا نِيْبَهُم بَعْنَا لَهُ فَعُكِمَ أَءَاشْرَا لَكُ هَأَ (٥) أي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها

وقوله «إذا ولدت الأَمَةُ ربتها»، معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله الله على بلاد الكفر، وسبي / ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية منهم

<sup>(1)</sup> في الصحيح: وتؤدي 1/18

<sup>(2)</sup> في تا ربها كما هو في الصحيح 1/18

<sup>(3)</sup> في تا: تعالى

<sup>.</sup> (4) سورة محمد – الآية 18



فاستولدها ، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها وقوله : «إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» ، يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورعاتها

والبهم: جمع البهيم وهو المجهول الذي لا يعرف ، ومن هذا قيل: أبهم الأمر وهو مبهم ، واستبهم الشيء إذا لم تعرف حقيقته ، ولذلك قيل للدابة التي لا شية في لونها بهيم ، والمعنى اتساع دين الإسلام ، وافتتاح البلدان حتى يسكنها رعاة الإبل ، وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدار ، وإنما (١) ينتجعون مواقع الغيث ، فيتطاولون عند ذلك في البنيان



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن الجعد قال : حدثنا شعبة ، عن أبي جَمْرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال : أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي ، فأقمت معه شهرين ، ثم قال : إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي عَيِّكُ قال : من القوم أو من الوفد ؟ قالوا : ربيعة ، قال مَرْحَباً بالقوم أو بالوفد غير حَزَايًا ولا ندامَى ، فقالوا يا رسول الله ، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر (2) الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، فمرنا بأمر فَصْل نُحبر به من وراءنا وندخل الجي من كفار مضر ، فمرنا بأمر فَصْل نُحبر به من وراءنا وندخل [به] (3) الجنة ، وسألوه عن الأشربة ، فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده ؟ قالوا أشرهم بالإيمان بالله وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المَعْنم وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المَعْنم

في تا وإنما

<sup>(2)</sup> في الصحيح: في الشهر الحرام 1 / 19

<sup>(3)</sup> ساقط من الأصل ومن تا ، وارد في الصحيح 1 / 19

हेर्द

الحُمُس، ونهاهم عن أربع: الحنتَم. والدُّبَّارا)، والنَّقِير، والمُزفَّت، وربما قال المَقَيَّر. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم،

الخزايا: جمع الخزيان، وهو الذي أصابه خزي وعاروذل، وانكسر من أجله، يقال منه خزى الرجل خزيا فهو خزيان، ويجمع على الخزايا، كا قيل سكران وسكارى ويقال: خزي الرجل إذا استحيا، والمصدر منه الخزاية. والمعنى أنهم / دخلوا في الإسلام طوعا، فلم يصبهم مكروه من حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم.

وقوله: «ولا ندامي»، يريد الندامة، وكان حقه في القياس أن يقال ولا نادمين، جمع نادم، لأن الندامي إنما هو جمع الندمان، إلا أنه اتبعه الكلام الأول وهو قوله: خزايا، أخرجه على وزنه كما قالوا: إنه ليأتينا بالغَدَايَا والعَشَايَا يريد جمع غداة، وهي تجمع على الغدوات، ولكنه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها، ومثل هذا في كلامهم موجود.

وقولهم مرنا بأمر فصل ، أي بين واضح ، ينفصل به المراد ولا يشكل فيه المعنى

وقوله: ونهى عن الحنتم، فإنه يريد به الانتباذ في الحنتم، والحناتم: الجرار، والدباء: القرعة ينتبذ فيها، والنقير: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه أوعية ينتبذ فيها، والمزفت السقاء الذي قد زُفِّت أي ربب بالزفت وهو القير، وليس المعنى في النهى تحريم أعيان هذه الأوعية، فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحلله، ولكن هذه الأوعية ظروف متينة إذا انتبذ صاحبها فيها، كان على غرر منها لأن الشراب قد ينش فيها ويغلى، فيصير مسكرا وهو لا يشعر به، وكذلك هنا في السقاء المزفت، لأن الرب(2) الذي فيه يمنعه من التنفس، فأما السقاء غير المربوب، فإنما جاءت الرخصة فيه لأنه إذا اشتد الشراب لم يلبث السقاء أن ينشق، فيعلم به صاحبه فيجتنبه.

<sup>(1)</sup> في الصحيح: الدّباء

<sup>(2)</sup> الرُّبُّ الطلاء الخاثر - مختار الصحاح ص 181





قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيي ، عن إسماعيل قال : حدثني قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول على الله الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم .

جعل رسول الله عليه عليه عليه كالصلاة والزكاة ، ولذلك تراه قرنه بهما ، وقد ترجم أبو عبد الله هذا الباب من كتابه بقول النبي عليه الله الله الله الله عليه كتابه بقول النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله عليه الله وعامتهم ، إلا أنه لم يذكر إسناده ، لأن (١) راوي / هذا الحديث من طريق تميم الداري وهو أشهر طرقه ، سهيل بن أبي صالح ، وليس سهيل من شرطه ، وقد روي ذلك أيضا عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو أيضا طريق لا بأس به ، وفي الباب غير ذلك أيضا فنحن من أجل ذلك نذكر هذا الحديث ونبين معناه للحاجة إليه ، وكثرة الفوائد فيه

أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن تميم الداري(2)، عن النبي عَلَيْكُ قال الدين النصيحة ، الدين النصيحة : قال : لمن يا رسول الله(3) ؟ - قال : لله ، ولكتابه ، ولنبيّه . ولأئمة المسلمين ، ولعامتهم»

وأخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أبو همام

هكذا في تا خلافا للأصل الذي جاء فيه لأنه ، وهي لا تنفق مع المعنى .

<sup>(2)</sup> تميم بن عطية العنبسي الشامي الداري ، روى عن مكحول وفضالة وعمير وغيرهم ، وعنه إسماعيل بن عباس ، والوليد بن مسلم والهيثم بن حميد وغيرهم ، ثقة معروف ، ذكره ابن حبان في الثقات – تهذيب التهذيب 1 / 513 و 514

<sup>(3)</sup> في تا عليه السلام

FEX

الدلال قال : حدثنا هشام بن سعد ، عن نافع (١) عن ابن عمر قال ، قال رسول الله ؟ قال : لله وسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم (٤)

النصيحة كلمة جامعة ، معناها حيازة الحظ للمنصوح له ، ويقال إن هذه الكلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام ، فإنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة حتى يُضم إليها شيء آخر ، كا قالوا في الفلاح : إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه ، حتى صار ليس يعدله شيء من الكلام في معناه ، ولذلك قالوا : أفلح الرجل ، إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له ، ويقال : إن أصل النصيحة مأخوذ من قولهم : نصح الرجل ثوبه إذا خاطه ، والنصاح : الخيط شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له ، بفعل الخياط فيما يسده من خلل الثوب ، ويلأمه من فتوقه ، ويجمعه من الصلاح فيه ، وقيل : إنها مأخوذة (3) من نصحت العسل : إذا صفيته من الشمع ، شبهوا تخليص القول// والعمل من شوب الغش والخيانة ، بتخليص العسل من الخلط الذي فيه

وقوله «الدين النصيحة» ثلاثا يريد أن عماد أمْر الدين / وقوامه إنما هو النصيحة ، وبها ثباته وقوته ، كقوله عَيْقَتْ «الأعمال بالنيات» أي ثباتها وصحتها بالنيات ، وكما قال «الحج عرفة» أي عماد الحج ومعظمه عرفة ، لأن من أدركها أدرك الحج ، وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله ، ومن لم يدركه فاته الحج فلم يستدركه بشيء ، وكما يقال : الناس تميم ، و المال

- (1) نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني ، روى عن مولاه وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري وسواهم ، وعنه صالح بن كيسان ، وعبد الله بن دينار ، والزهري وغيرهم ، كان لقة ، كثير الحديث ، نبيلا ، توفي سنة 117 -تهذيب التهذيب 10 / 412 414
- (2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من طريق سفيان بن عيبة ، ومن طريق روح بن القاسم ، كلاهما عن سهيل بن عطاء وأما البخاري فقد ختم كتاب الايمان بباب النصيحة وترجمه بحديث النصيحة جريا على عادته في الحديث الذي لا يحفظ شرطه ولا يوافق رأيه ، وفيه سهيل بن أبي صالح الذي ترك الرواية عنه ، كما روى الحديث أبو داود في كتاب الأدب ، و انسائي في كتاب البيعة ، والترمذي في كتاب البياسة ، وبي جد حديث النصيحة في بعض روايات الموطاع كما قاله النووي رحمه الله
  - (3) من تا : خلافا للأصل الذي كتب فيه هكذا مأخوذ





الإبل ، ونحوها من الكلام ، ولما كانت النصيحة من باب المضاف استُفصلت ، فقيل : لمن يا رسول الله ؟ قال «لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم» ، فجعلها شائعة في كل سهم من سهام الدين ، وفي كل قسم من أقسامه ، وفي كل طبقة من طبقات أهله

فأما النصيحة لله عز وجل ، فمعناه منصرف إلى الإيمان به ، ونفي اعتقاد الشرك معه ، وترك الإلحاد في صفاته ، وبذل الطاعة له ، وإخلاص العمل فيما أمر [به] ونهى عنه ، وموالاة من أطاعه(١) ، ومعاداة من عصاه ، والاعتراف بنعمه ، والشكر له عليها ، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله ، ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أمر خالقه عز وجل ، والله سبحانه غني عن نصح كل ناصح ، وإرشاد كل مرشد ، وبه نال الرشد المرشدون ، وبنوره اهتدى المهتدون ، وبرحمته نجا الفائزون .

وأما النصيحة لكتابه ، فمعناه الإيمان به ، وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله ، وأنه لا يشبه شيئا من كلام المربوبين ، ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين ، وإقامة حروفه في التلاوة ، وتحسينه عند القراءة ، والذب عنه في تأويل المحرفين له ، وطعن الطاعنين عليه ، والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواعظه ، والتفكر في عجائبه ، والعلم بفرائضه وسننه وآدابه ، والعمل بمحكمه ، والتسليم لمتشابهه ، والتفقه في علومه ، والتبين لمواضع المراد من خاصه وعامه ، وناسخه ومنسوخه ، وسائر وجوهه

وأما النصيحة/لرسوله عَلَيْكُ (2)، فإنما هي في تصديقه على الرسالة، وقبول ما جاء به ودعا إليه، وطاعته فيما سن وشرع، وبين من أمر الدين وشرح، والانقياد له فيما أمر ونهى، وحكم وأمضى، وترك التقديم بين يديه، وإعظام حقه وتعزيزه (3) وتوقيره، ومؤازرته ونصرته، وإحياء طريقه في بث الدعوة، وإشاعة السنة، ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به، فإنه كما وصفه ربه وباعثه فقال وَمَايَنكِ وَ يَوْلُهُ وَلَيْ الْهُولِيَ الْهُولِيُ الْهُولِيُ الْهُولِيُ اللهِ وَمَايَنكُ وَ اللهِ وَمَاينَا وَمَاينكُ وَ اللهِ وَمَاينكُ وَ وَمَاينَا وَمَاينكُ وَ اللهِ وَمَاينكُ وَاللهِ وَمَاينكُ وَ اللهِ وَمَاينكُ وَ اللهِ وَمَاينكُ وَ اللهِ وَمَاينكُ وَ وَمِنْ وَمَاينكُ وَمِنْ وَاللهِ وَمَاينكُ وَمَاينكُ وَ وَعَلْمُ وَمَاينكُ وَمِنْ وَمَاينكُ وَاللّهُ وَمَاينكُ وَيَعْرَبُولُولُ وَمَاينكُ وَاللّهُ وَمَاينكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاينكُ وَاللّهُ وَمِاعِنْ وَمَاينكُ وَاللّهُ وَمَاينهُ وَمَاينَا وَمَاينهُ وَمَاينَا وَمَاينَا وَمَاينَا وَمَاينا وَمِاينا وَاينا وَمِاينا وَمِينا وَمِاينا وَمِينا وَمِاينا وَمِينا وَمِينا وَمِينا وَمِينا وَمِينا وَمِينا وَمِينا وَمِينا

<sup>(1)</sup> في تا أطاع الله

<sup>(2)</sup> في تا لرسول الله

<sup>(3)</sup> في تا وتقديره

يُوجِكُون وقال : فَلاَ وَرَبِّكُ لاَ يُومِنُورَ صَنَّىٰ يُعَكِّمُوكُ فِيمَا لَهُ عَرَبِيْلَهُمْ ثُمَّلاً يَعِدُواْ فِيَ أَلْهُمِهِمْ حَرَجًا مِّمَّافَضَيْتَ وَيِسَلِّمُواْ لَسُلِيماً (2)

وأما النصيحة لأئمة المؤمنين(3)، فإن الأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم من على أمر الأمة ويقوم به، ومن نصيحتهم، بذل الطاعة لهم في المعروف، والصلاة خلفهم، وجهاد الكفار معهم، وأداء الصدقات [إليهم]، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة، وتنبيههم عند الغفلة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يُدعى بالصلاح لهم، وقد يتأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء (4) الدين، ومن نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا، وتقليدهم ومتابعتهم على ما رأوه إذا اجتمعوا واتفقوا

وأما نصيحة عامة المسلمين ، فجماعها تعليم ما يجهلونه من أمر الدين ، وإرشادهم إلى مصالحهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، والشفقة عليهم ، وتوقير كبيرهم ، والترحم على صغيرهم ، وتخولهم بالموعظة الحسنة ، كنحو ما أرشد إليه في قوله عز وجل آئي إلكوت بل رَبّعا بالحيثة والْمَوْكَذَة الْحَسَنَة وَجَالِهُ مَ بِالنّبِهِ وَحِلْ حَكَاية عن إبراهيم : بَالْبَتْ لِمَ هِي أَحَسَنَ ، ما كان نحو قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم : بَالْبَتْ لِمَ نَعْبُكُمُ مَا لَا يَعْبُكُمُ وَلَا يَبْعُونَكُمْ وَلَا يَعْبُكُمْ وَلِلْ يَعْبُكُمْ وَلَا يَعْبُكُمْ وَلَا يَعْبُكُمْ وَلَا يَعْبُكُمْ وَلَا يَعْبُكُمْ وَلَا يُعْبِعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْبُكُمْ وَلَا يُعْبُكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَاللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ وَلَا يَعْبُعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَاللّهُ أَعْلُمُ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَلَا يُعْبُعُونَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَلَا يُعْلِمُ لَا عَلْمُ وَلِلْمُ عَلْمُ الْعِيمُ وَلِلْهُ الْعَلْمُ وَلَا لَاعِلْمُ وَلِلْهُ الْعَلْمُ وَلِلْمُ الْعَلْمُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ وَلِلْمُ عَلْمُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ وَلِلْهُ الْعِلْمُ وَلِلْهُ الْعُلْمُ وَلِلْمُ اللْعُلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ وَلِلْمُ اللْعُلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللْعُلْمُ وَلِلْمُ اللْعُلِمُ وَلِلْمُ اللْعُلْمُ وَلِلْمُ الْعُلْمُ وَلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ وَلِيْكُولُونُ مِلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ وَلِلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ

- (1) سورة النجم الآيتان 3 و 4
  - (2) سورة النساء الآية 65
    - (3) في تا المسلمين
    - (4) في تا من علماء
  - (5) سورة النحل الآية 125
    - (6) سورة مريم الآبة 42
- (7) سورة الشعراء الآيتان 72 و 73



عن عبد الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ، عن الأعمش(١) عن أبي عن أبي عن ابن مسعود قال: كان النبي عَلَيْكَ يَتَحَوَّلُنَا بالموعظة في الأيام كراهَة السَّامَةِ علينا

قوله يتخولنا معناه: يتعهدنا، أي يراعي الأوقات في موعظته، ويتحرى منها ما يكون مظنة القبول، ولا(2) يفعله كل يوم لئلا نسأم، ومثله التخون، يقال تخولت الرجل وتخونته، والخايل: القيم، والوكيل المتعهد للمال ونحوه.

### باب الاغتباط في العلم والحكمة

قال أبو عبد الله حدثنا الحميدي قال ، حدثنا سفيان قال : حدثني إسماعيل بن أبي حاله قال : سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي عَيِّلِيَّةٍ : «لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَيْن ، رَجُلّ الله بن مسعود قال قال النبي عَيِّلِيَّةٍ : «لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَيْن ، رَجُلّ

- (1) الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي ، روى عن أنس ولم يثبت له منه سماع ، وعن عبد الله بن أبي أوفى ، وزيد بن وهب وسواهم ، وعنه الحكم بن عتيبة والسبيعي وسهيل بن أبي صالح وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم ، كان أقرأ أصحابه للقرآن ، وأحفظهم للحديث ، وأعلمهم بالفرائض ، وسمي المصحف لصدقه ، ثقة ، ثبتا ، توفي سنة 47 أو 48 ومائة تهذيب التهذيب 4 / 224 226
  - (2) في تا فلا
- (3) قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف البجلي الأحمس أبو عبد الله الكوفي ، روى عن أبيه ، وأبي بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلى وسواهم ، وعنه إسماعيل بن أبي خالد ، وبيان بن بشر وغيرهم ، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس ، مات سنة 84 هـ تهذيب التهديب 8 / 386 389

हेर्द

آئاهُ الله مَالاً فسُلِّط عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقِّ ، وَرَجُلْ آتاه الله الحِكْمَةَ فهو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»

الحسد هاهنا معناه: شدة الحرص والرغبة ، كنى بالحسد عنهما ، لأنهما سبب الحسد والداعى له ، ونفس(١) الحسد محرم محظور

وأخبرني أبو عمر ، عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال : الحسد : أن تتمنى مال أخيك وتحب فقره وهو محظور ، والمنافسة : أن تتمنى مثل ماله من غير أن يفتقر وهو مباح ، قال الله تعالى : وَلاَ تَتَمَلَّوْأَمَ الْهَصَّ اللَّهُ يَدِيْبَعْتُ كُمْ مَا لَا الله تعالى : وَلاَ تَتَمَلُّوْأَمَ الْهَصَّ اللَّهُ يَدِيْبَعْتُ كُمْ عَالَ الله تعالى : وَلاَ تَتَمَلُّوْأَمَ الْهَصَّ اللَّهُ مِن وَمُثَلِيْهِ (3) كَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومعنى الحديث: التحريض والترغيب في تعلم العلم ، والتصدق بالمال ، وقد قيل: إن هذا [إنما هو] تخصيص لإباحة نوع من الحسد ، وإخراج له عن جملة ما حظر منه ، كا رخص في نوع من الكذب وإن كانت جملته محظورة ، لقوله عَلَيْكَ: «[إن] الكذب لا يحل إلا في ثلاث: الرَّجُلُ الَّذِي يَكْذِبُ فِي الحَرْبِ ، // وَالرَّجُلُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ فَيَكْذِبُهَا أَيْ يَتَرْضًا هَا » (4)

ومعنى قوله «لا حسد» أي لا إباحة لشيء من نوع الحسد إلا فيما كان هذا سبيله ، ووجه الحديث هو المعنى الأول

<sup>(1)</sup> في تا ويعتبر، وهو بعيد لا يتفق مع السياق

<sup>(2)</sup> سورة النساء – الآية 32

<sup>(3)</sup> سورة النساء – الآية نفسها

<sup>(4)</sup> رواه أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد بصيغة أخرى هكذا لا يصلح الكذب إلا في ثلاث كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه ، أو في الحرب فإن الحرب خدعة ، أو كذب في إصلاح بين الناس 6 / 459

\_ كما رواه الترمذي في سننه في البر – انظر المعجم الفهرس 5 / 954





## باب فضل من علِم وعلَّم

/ قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن العَلاء قال : حدثنا حماد بن أسامة ، عن بُريد بن عبد الله ، عن أبي بردة (١) ، عن أبي موسى (2) ، عن النبي على بُريد بن عبد الله ، عن أبي بردة (١) ، عن أبي موسى (2) ، عن النبير أصاب أرضاً ، فكان منها ثِغبَةٌ (3) قَبِلت الماء ، فَأَنْبَقَتْ الكَلَا والعُشْب الكثير ، وكانت فيها أجادب أمسكَتْ الماء ، فَنَفَع الله بها الناس ، فَشَرِبوا وسَقَوْا وَزَرَعُوا ، وأصابت منها طَائِفة أخرى ، إنما هي قِيعَان لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبت كلاً ، وذكر الحديث (٤)

الثغبة: مستنقع الماء في الجبال والصخور، وهو النَّغُب أيضا والأجادب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب، وقد اختلف في هذا الحرف فقال بعضهم: أحارب بالحاء والراء هكذا حدثنيه أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب(5)، وذكر

- (1) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري الفقيه ، اسمه الحارث ، روى عن أبيه وعن علي ، وحذيفة ،
  والمغبرة ، وابن عمر وغيرهم ، وعنه الشعبي وعاصم بن كليب وسواهم ، كان ثقة ، كثير
  الحديث ، صدوقا ، مات سنة 103 أو 104 هـ تهذيب التهذيب 12 / 18 و 19
- (2) أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن عامر الأشعري ، قدم مكة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة ، استعمله النبي عليه على زبيد وعدن ، واستعمله عمر على الكوفة ، روى عن النبي عليه وعن أبي بكر وعمر وعلى وابن عباس وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل ، وعنه أولاده إبراهيم وأبو بكر وأبو بردة وامرأته أم عبد الله وأنس بن مالك وأبو سعيد الحدري وغيرهم ، قال فيه النبي عليه «لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود» واستخلفه عمر على البصرة ففقههم وعلمهم ، وولي الكوفة زمن عثمان مات سنة 42 هـ تهذيب التهذيب 2 / 362 362
  - (3) في الصحيح نقية
- (4) لم يورد الخطابي الحديث كاملا ، انظر تتمته في الصحيح كتاب العلم باب فضل من علم وعلم 1 / 28
  - (5)\_ هو أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي

FEX

الحديث بإسناده ، والأحارب ليس بشيء ، وقال بعضهم أجارد بالجيم والدال ، وهو صحيح في المعنى إن ساعدته الرواية ، قال الأصمعي : الأجارد من الأرض : ما لم تنبت الكلا هي جرداء بارزة لا يسترها النبات ، وقال بعضهم : إنما هي إخاذات سقط منها الألف ، والإخاذات مساكات الماء ، واحدتها إخادة ، وهي أمثال ضربت لمن قبل الهدى وعلم ثم علم غيره ، فنفعه الله ونفع به ، ولمن لم يقبل الهدى فلم ينتفع بالعلم ولم ينفع به .

### باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله

قال أبو عبد الله : حدثني (١) محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله (2) قال : أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله بن أبي مُليكة ، عن عقبة بن الحارث ، أنه تزوَّج ابنةً لأبي إِهَاب بنِ عزيز ، فَأَتُنه امرأةٌ فقالت : إلي قد أرضَعْت عُقْبةَ والتي تزوَّج ، فقال لها عقبة : مَا أَعْلَم أَنَّكُ أَرْضَعْتِني ولا أخبرتِني ، فَركب إلى رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة فسأله ، فقال رسول الله عَلِيْكَ : «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» فَفَارَقَها عقبة ، ونكحت زوجاً غيره

قوله: «كيف وقد قيل» يدل على أنه إنما اختار له فراقها / من طريق الورع، والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج(3)، دون الأمر بذلك والحكم به عليه، وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في أصل من الأصول، وشهادة المرء على فعل نفسه لاتكون شهادة، إنما تصع شهادته

(1) في الصحيح: حدثنا 1/30

<sup>(2)</sup> عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة ، روى عن سليمان وحميد الطويل وإسماعيل بن أبي خالد وسواهم ، وعنه الثوري ومعمر بن راشد وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم ، كان صاحب حديث ، حافظا ، فقيها ، عالما ، عابدا ، زاهدا ، شاعرا ، توفي سنة 130 هـ – تهذيب التهذيب 5 / 382 – 387

<sup>(3)</sup> في تا : التزويج



إذ (1) كانت لغيره ، ولو كان سبيلها سبيل الشهود ، لاعتبر صدقها وعدالتها في نفسها ، وإنما روي في هذا شيء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال [تقبل] شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها

وقوله ففارقها ، يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها ، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوج مفارقتها ، لتحل لغيره من الأزواج

باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره

قال أبو عبد الله: حدثني (2)  $\parallel$  عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر (3) قال حدثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المُنبعِث ، عن زيد بن خالد الجُهني ، أن النبي عَيِّلِيَّهُ سأله رجل عن اللَّقَطة فقال «اعرِفُ وِكَاءَها أو قال وِعاءها (4) ثم عَرِّفُها سنة ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها (5) فأدها إليه» ، قال فَضالَّةُ الإبل ، فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو قال احمر وجهة وقال «ومَالَك ولها ، معها سقاؤها وجِذاؤها ، تردُ الماء وترعى الشجر ، فَذَرها حتى يلقاها ربها» قال : فضالَة وجِذاؤها ، قال : «لَكَ أو لأخيك أو للِذَنْب»

الوكاء: الخيط الذي يربط به الكيس والصرة ونحوها(6) من الظروف

- (1) في تا إن
- (2) في الصحيح حدثا 1 / 31
- (3) أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري ، روى عن أيمن بن نابل وعكرمة بن عمار وقرة بن خالد وفليح بن سليمان والثوري وشعبة وغيرهم ، وعنه أحمد وإسحاق وعلي ويجبى والمسندي وأبو خيثمة وأبو معن الرقاشي وأبو قلابة وآخرون ، كان صدوقا ، ثقة ، مأمونا ، توفي سنة 204 هـ تهذيب التهذيب 6 / 409 410
  - (4) في الصحيح بزيادة «وعفاصها» خلافا لما في النسختين 1/31
    - (5) في تا: صاحبها
    - (6) في تا وبحوهما

\*FEX

وقوله «أعرف وكاءها أو وعاءها» ، يتأول على وجهين : أحدهما أن يكون إنما أمر بذلك ، لكي إذا جاء ربها ووصف وعاءها ، وأعطى العلامة فيها ، دفعت إليه ، وهذا على رأي من لا يكلفه الشهادة عليها ، ويازمه ردها إذا أصاب الصفة حسب(١) .

والوجه الآخر: أن يكون إنما أمره بمراعاة الصفة والعلامة ، / لتتميز(2) بها من خاص ماله فلا تختلط به ، فيتعذر ردها إن حدث عليه الموت فيحوزها الورثة فلا يردونها ، ولذلك أمر الملتقط بالإشهاد عليها إذا التقطها

وقوله: «عرفها سنة ثم استمتع بها»، فيه بيان أنها له بعد تعريف السنة ، يفعل بها ما شاء (ق) من أنواع المنافع والمتع ، بشرط أن يردها إذا جاء صاحبها إن كانت باقية ، أو قيمتها إن كانت تالفة ، وإذا (٤) ضاعت اللقطة نظر ، فإن كان ذلك في مدة السنة ، لم يكن عليه شيء لأن يده يد أمانة هذه السنة ، وإن ضاعت بعد ذلك فعليه الغرامة لأنها صارت دينا عليه . وأما قوله: فضالة الإبل ، وغضب النبي عليه لذلك حتى احمرت وجنتاه ، فمعناه أن غضبه إنما كان استقصارا (5) لعلمه وسوء فهمه ، إذا (6) لم يراع المعنى الذي أشار إليه و لم ينتبه له ، فقاس الشيء على غير نظيره ، وذلك أن اللقطة إنما هو إسم الشيء (7) الذي يسقط عن صاحبه ، فيضيع لا يدري أن اللقطة إنما هو إسم للشيء في نفسه حول تقلب ، ولا تصرف هداية أين موضعه ، وليس للشيء في نفسه حول تقلب ، ولا تصرف هداية الضالة ، لأنها تضل لعدولها عن المحجة في مسيرها ، وهي لا تعدم أسباب القدرة على العود إلى ربها ، لقوة سيرها ، وإمعانها في الأرض ، وذلك معنى الخذاء المذكور في الخبر

ومعنى السقاء ، أنها ترد المياه ربعا وخمسا ، فتمتلىء شربا وريا لأيام ذات

- (1) هكذا في نسختي الأصل وتا خلافا لما في ح
  - (2) في تا يتميز
  - (3) في تا ما يشاء
  - (4) في تا : وكذا إذا
  - (5) في تا استصغاراً
    - (6) في تا إن
    - (7) في تا للشيء





عدد ، ثم هي تمتنع على الآفات من سبع يريدها ، أو بئر تتردى فيها ، ولذلك جعل الأمر في الغنم على العكس منها ، فقال : «هي لك أو لأخيك أو للذئب» ، إذا كانت لا امتناع بها لضعفها وانقطاعها إذا انقطعت عنها رعاية الحُفَّاظ لها ،// والذابين عنها ، فجعل سبيلها / سبيل اللقطة وأمره بالاستمتاع بها ، وردِّها إذا جاء صاحبها

قال أبو عبد الله حدثني (1) محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة ، عن بُريد (2) ، عن أبي بُرْدَة ، عن أبي موسى قال : سُئِل النَّبِي عَلَيْتُ عن أشياءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثِر (3) عليه غَضِبَ ، ثم قال للناس : «سَلُونِي مَا (4) شُئْتُم» وذكر الحديث قال عمر : يا رسول الله ، إنا نتوب إلى الله عز وجل

يشكل من هذا الحديث معنى الغضب من رسول الله عَيْظَة ، وقد قال «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» (٥) ثم قد فصل الحكم هاهنا في وقت غضبه ، والجواب أن الغضب من رسول الله عَيْشَة قد يكون على وجهين :

أحدهما أن يكون خوفا وشفقة على الأمة أن يضلوا إذا خفي عليهم علم ما يلزمهم ويعنيهم من أمر الدين ، فيكون ذلك تحريضا منه لهم على الواجب من ذلك .

والوجه الآخر : ما يحدث له من الغضب البشري الذي هو طبع وجبلة ،

- (1) في الصحيح: حدثنا خلافا للنسختين 1/32
- (2) بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة ، روى عن جده والحسن البصري وعطاء وأبي أيوب صاحب أنس ، وعنه السفيانان وحفص بن غياث وأبو معاوية وابن المارك وغيرهم ، كان ثقة ، يكتب حديثه ، صدوقا تهذيب التهذيب 1 / 431 432
  - (3) في الصحيح: أكثِرَ
  - (4) في الصحيح: عما
- (5) في صحيح البخاري: لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ، وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان
- وفي ابنّ ماجه الحديث 2353 ، والبيهقي في السنن الكبرى : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» السنن الكبرى 10 / 105 – وانظر موسوعة الأطراف 7 / 442



كَا قَالَ عَلِيْكُمْ: ﴿إِنِّي بَشُرٌ أَغْضَبُ كَمَا تَعْضَبُونَ ﴾(١) وعلى الوجهين معا بل على الأحوال كلها ، لا يجوز عليه غلط في الحكم يقر عليه قولا ولا فعلا ، لعصمة الله عز وجل إياه عَلِيْكُمْ ، ولذلك حكم للزبير (2) في حال غضبه [حين] قال الأنصاري له: ﴿إِنْ كَانَ ابن عمتك ﴾، وليس قياس سائر الناس قياسه ، ولا معناهم في ذلك معناه

وأخرجه الامام أحمد بزيادة غير زيادة أبي نعيم ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ «إنحا أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما رجل أذيته أو جلدته فأجعلها له زكاة وصلاة» – المسند 2/ 243 – وانظر موسوعة الأطراف 3/ 524

(2) المقصود عروة بن الزبير ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلح



تال أبو عبد الله حدثنا إسحاق (١) قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ، عن أنس (٤) ، حدثنا عبد الله ، عن أنس (٤) ، [أن رسول الله] (٤) عَرَابُهُ كان إذا سَلَّم سَلَّم ثلاثا ، وإذا تَكلَّم بِكَلِمة أَعَادَهَا ثَلاثاً

أما إعادته الكلام ثلاثا ، فإنما كان يفعله لأحد معنيين أحدهما : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله ، فيكرر القول ليقع به الفهم ، إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ .

/ وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكلام الذي يدخله الإشكال والاحتمال ، فيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه ، ويرتفع الإشكال معه

وأما تسليمه ثلاثا ، فيشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان إذا زار قوما فسلم فلم يؤذن له ، يسلم ثانية وثالثة ، فقد روي عنه عَلَيْ أنه قال «إِذَا اسْتَأَذُنَ أَمُ اللَّهُ عَلَيْ مِعْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ مِعْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ مِعْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

- 1) في الصحيح عبدة 1 / 32
- (2) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن النحار الأنصاري أبو حمزة ، خادم الرسول الأكرم ، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وحماعة ، وعنه الحسن وأبو قلابة وخلق كثير ، دعا له النبي عَلِيقًا فكان مجاب الدعوة ، طويل العمر ، توفي سنة 95 هـ تهذيب التهذيب 1 / 376 379
  - (3) في تا النبي، وهو ما ورد في الصحيح 1 / 32
- (4) أحرجه البحاري ومسلم في الصحيحين ، والامام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سنه عن أبي موسى انظر الجامع الصغير 1 / 29 وموسوعة الأطراف 1 / 240
- حدیث سعد أخرجه الإمام أبو داود في السنن عن قبس بن سعد هكذا قال : «زاربا رسول ◄



# باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب

قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الليث بن سعد قال [حدثني سعيد]، عن أبي شريح (١) ، أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام بذلك رسول الله عَيْنِي ، وأبصرته عيناي ، [ووعاه الله عَيْنِي أيها الأمير أحدثك قولا قام بذلك رسول قلبي] (2) حين تكلم به حمد الله وأثني عليه ثم قال : «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها الله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، وَلاَ يَحِلُّ لامرىء يُومِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخرِ أَنْ يَسْفِكَ بَهَا دَما ، ولا يَعْضِد بها شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله فِيهَا ، فَقُولُوا إِنَّ الله قَدْ أَذِنْ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذُنْ لَكُمْ ، وَإِلَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِن نهار ، ثم عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمسِ ، فَالْيُبَلِغُ الشَّاهِدُ مِن نهار ، ثم عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمسِ ، فَالْيُبُلِغُ الشَّاهِدُ مِن نهار ، ثم عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمسِ ، فَالْيُبَلِغُ الشَّاهِدُ

(1) أبو شريح الخزاعي الكعبي خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن ربيعة ، أسلم يوم الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني كعب ، روى عن النبي عَلَيْكُ وعن ابن مسعود ، وعنه أبو سعيد المقبرى ونافع بن جبير وسفيان بن أبي العوجاء ، كان من عقلاء أهل المدينة ، توفي سنة 88 هـ – تهذيب التهذيب 12 / 125 و 126

(2) وردت في الصحيح قبل وأبصرته عيناي 1 / 34

(5)

الله علي منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد ردا خفيا ، قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله عليك ؛ وقال ذره يكثر عليها من السلام ، فقال رسول الله عليكم «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد ردا خفيا ، ثم قال رسول الله عليكم ورحمة الله» ثم رجع رسول الله عليكم ورحمة الله» وإني كنت أسمع ورحمة الله وأرد عليك ردا خفيا لتكثير علينا من السلام ، قال : فانصرف معه رسول الله عليك فأمر له سعد بغسل ، فاغتمل ثم ناويه ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس ، فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله عليك على آل سعد بن عبادة» الحديث

سنن أبي داود كتاب الأدب – باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان – رقم الحديث 5185 – 4 / 347



الغائِبَ [قال ، فقال عمرو لأبى شريح](1) أنا أعلم منك لا يعيذ الحرم عاصيا ، ولا فاراً بدم ، ولا فاراً بخرْبَةٍ .

قوله «لا يعضد بها شجرة» ، معناه لا يقطع ، والعضد : القطع ، وقد رأى العلماء في الشجرة يقطع منها الفدية ، فروي عن ابن الزبير ، أنه جعل في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي/الكبيرة بقرة ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي

وقوله: «أن يسفك بها دها» ، فإن ظاهره تحريم الدماء كلها ، كان ذلك حقا أو لم يكن ، ويؤكد ذلك قوله «وإنما أذن لي [فيها] ساعة ، من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ولا يجوز أن يكون عيالة قد أباح دما حراما عليه في ذلك اليوم ، ولا في غيره من الأيام وغيرها من الأماكن ، وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم فقالوا: إذا فر الجاني إلى الحرم ، لم يقتص منه ما دام مقيما به ، فإذا خرج اقتص منه (2) ، وقال آخرون كل ما جناه في الحرم اقتص منه في الحرم ، وما جناه خارج الحرم لم يقتص منه داخل الحرم (3)

وأما قول عمرو ولا فارا بخربة ، فإن معنى الخربة السرقة [هاهنا] ، والخراب عندهم سرقة الإبل خاصة يقال رجل خارب ، ويسمون اللصوص نُحرَّابا ، قال الشاعر

والخارب اللص يحب الخارب (4) وقد تجري الخربة في أكثر الكلام مجرى التهمة

- (1) من الصحيح ، أما الأصل فقد ورد فيه : لأبي شريحة ، ولعله سهو من الناسخ
- (2) يقصد بهم الأحناف ، راجع تفصيل الموضوع في حاشية ابن عابدين 2 / 625 وما بعدها
  - (3) انظر تفصيل ذلك في فتح الباري 4 / 47 وما بعدها
  - (4) وقد أورد الخطابي البيت كاملا دون أن ينسبه إلى صاحبه في غريب الحديث
- والخارب اللــــص يحب الخاربـــبا وتملك قمربي مثمل أن تناسبا

غريب الحديث 2 / 266





قال أبو عبد الله حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن جامع بن شدًاد ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال : قلت للزبير (١) إلي لا أسمعك تُحدث رسول الله عَيِّلِيَّةٍ كما يحدث فلان وفلان ، قال : أما إلي لم أفارقه ، ولكن سمعته يقول : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِن النَّار»

قوله فليتبوأ ، ظاهره أمر ومعناه خبر ، يريد أن الله [عز وجل](2) يبوئه مقعداً من النار ، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامه ، وأصله من مباءة الإبل وهي أعطانها ، ولم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن يكذب فيه عمدا ، ولكنه خاف أن يزل ويخطىء ، فيكون ما يجري من الغلط فيه كذبا ، إذا لم يتيقن أن رسول الله عليه قد قاله .

/ وفيه من العلم أنه لا يجوز الحديث عن رسول الله عَلَيْتُ بالشك وغالب الظن ، حتى يتيقن سماعه ، ويعلم صحته .



قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحي ، عن أبي

- (1) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو عبد الله ، حواري رسول الله عَيْسِكُمُ وابن عمته صفية ، وأحد العشرة ، شهد بدرا وما بعدها ، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله ، روى عن النبي عَيِّسِكُم ، وعنه ابناه عبد الله وعروة والأحنف وسواهم ، وكان مقتله يوم الجمل سنة 36 هـ تهذيب التهذيب 3 / 318 و 318
  - (2) في تا تعالى



سلمة ، عن أبي هريرة ، أن مُحزَاعة (١) قتلوا رجلا من بني لَيْتُ عَامَ فَتح مَكَة بَقَتِيلُ منهم (٤) قتلوه ، فأخبر بذلك النّبي عَلِيلِيّة فَخطب وقال (٤) : إن الله عز وجل حبس عن مكة القَتل أو الفِيل – شك أبو عبد الله – وسلّط عليهم رسولَ الله [عَلِيليّه] والمؤمنون ، ألا إنها لم تحلَّ لأحد قبلي ، [ولا] تحل لأحد بعدي ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلي شوكها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُلتقط ساقطها إلا لِمُنشد ، فمن قُتل فهو يخير ، إما أن يُعقل ، وإما أن يُقاد // أهلُ القتيل ، فجاء رجل من أهل اليمن فقال أكتب لي يا رسول الله ، فقال : «اكتبوا لأبي فلان» (٤) فقال رجل (٥) من قريش لي يا رسول الله ، فقال : «اكتبوا لأبي فلان» (٤) فقال إلا الإذخر ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال إلا الإذخر

قوله «لا يختلى شوكها»، إنما جاء في سائر الروايات لا يختلى خلاها، والخلا الحشيش، ومنه سميت المخلاة، وأما الشوك [فإن أكثر أهل العلم على إباحته، ويشبه أن يكون المحظور] منه الذي يرعاه الإبل، وهي مارقً منه دون الشوك الصلب الذي لا يرعاه، فيكون ذلك بمنزلة الحطب ونحوه وقوله «إلا لمنشد»، أي لمعرف لها، يقال نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها، وكان بعض أهل الغلم يذهب إلى التفرقة بين ضالة الحرم وغيرها من البقاع، فيقول: لا تحل لقطتها لأخذها بعد تعريف السنة، كا تحل لقطة غيرها من البقاع، يقول: إنما حظ آخذها منها الحفظ والتعريف حتى تصل إلى ربها، وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتها ولقطة سائر البقاع، إذا أنشدها سنة [حلت لأخذها] بعد السنة في مذهب

- (1) خزاعة هم حي من الأزد سموا بهذا الإسم لأنهم لما ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة تخزعوا عنهم ، فأقاموا وسافر الآخرون إلى انشام – لسان العرب 1 / 825
  - (2) من تا ، خلافا للأصل الذي جاء فيه منه
  - (3) في تا فقال وهو ما في الصحيح 1 / 36
- (4) هو أبو شاة اليماني يقال إنه كلبي أو فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن ، وقد ثبت ذكره في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خطبة النبي عطالة يوم الفتح فقال رجل يقال له أبو شاة فقال اكتبوا لأبي شاة» يعنى الخطبة الإصابة 4/100
- (5) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ، أبو الفضل المكي عم رسول الله عليه ، وي عنه أولاده ومالك بن أوس ، والأحنف بن قيس ، ونافع وسواهم ، دعا له النبي عليه أن تختم به المجرة ، مات سنة 32 هـ تهذيب التهذيب 5 / 122 123 له النبي عليه المعرفة ، مات سنة 32 هـ تهذيب التهذيب 5 / 122 123



أهل الحجاز ،.ويتصدق\_/ بها على مذهب أهل العراق

وقوله «من قتل فهو يخير»(١) ، هكذا وقع في روايته وفيه حذف ونقصان ، وبيان ذلك في سائر الأحاديث وهو ما وراه أبو شريح الخزاعي قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يعقل ، وإما أن يقاد . وفيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد الأمرين أيهما شاء أعطيه ، وإلى ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز ، وقال أهل العراق : ليس له إلا القصاص ، فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية

وفي قوله : أكتب لي يا رسول الله ، وأمره أن يكتب له ، دليل على أن كتابة الحديث غير مكروهة ، وأن النهى عن كتابة شيء غير القرآن منسوخ .

قال أبو عبد الله حدثني يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب(2) قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لَمَّا اشْتَدَّ بالنبي عَلِيلَةٍ وَجَعُه قال : «ايتوني بكتاب أكْتُبُ لَكم [كتابا] لا تَضِلُوا بعده» ، قال عمر : إن النبي عَلِيلَةً لوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ، قال : «قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع»، فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عَلِيلَةٍ وبين كتابه

هذا يتأول على وجهين

أحدهما أنه أراد أن يكتب إسم الخليفة بعده ، لئلا يختلف الناس(3) ولا يتنازعوا فيؤديهم ذلك إلى الفتنة والضلال

والوجه الآخر أنه عَلِيْكُ قدهم أن يكتب لهم كتابا يرتفع معه الاختلاف

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ : إما أن يؤدي وإما أن يقاد - كتاب
 الديات - باب من قتل له قتيل فهو خير النظرين

(2) ابن وهب عبد الله بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ، روى عن عمرو بن الحارث وابن هاني وبكر بن مضر وحيوة بن شريج والليث بن سعيد وغيرهم ، وعنه الليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله التنيسي وعَلِي بن المديني وأصبغ بن الفرج وسواهم ، كان له عقل ودين وصلاح ، صحيح الحديث ، حافظ ، ثقة ، فقبها ، صدوقا – تهذيب التهذيب 6 / 71 – 74

(3) في تا الناس بعده.



بعده في أحكام الدين ، شفقة على أمنه ، وتخفيفا عنهم ، فلما رأى اختلاف أصحابه في ذلك قال «قوموا من عندي» وتركهم على ما هم عليه

ووجه ما ذهب إليه عمر ، أنه لو زال الاختلاف بأن ينص كل شيء باسمه تحليلا وتحريما ، / لارتفع الامتحان وعدم الاجتهاد في طلب الحق ، ولاستوى الناس في رتبة واحدة ، ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم ، وقد روي عنه على أنه قال : «اختلاف أمتي رحمة»(١) فاستصوب عمر هذا الرأي ، وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه ، فإن قيل : كيف يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق ، ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا ، // وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك ، قيل : أما وجه ما ذكرناه أن الله لونص على كل حادثة من الحوادث ، وكفى الناس مؤونة الاجتهاد والاستنباط ، لماتت الخواطر ، وتبلدت الأفهام ، وسقطت فضيلة العلماء ، فأمر بين غير خاف

وأيضا فلو جاء التوقيف في كل حادثة تحدث إلى آخر الدهر ، لاشتد حفظه ولا متنع على الناس ضبطه ، ولأدى ذلك إلى الضيق والحرج ، ولكان غايته العجز عما أمروا به ، لتعذر حصره ، والعجز عن ضبطه وحفظه

فأما قول القائل: لو كان الاختلاف رحمة ، لكان الاتفاق عذابا لأنه ضده ، فهذا قول لم يصدر عن نَظَرٍ وَرَوِيَّه ، وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا به على الحديث .

أحدهما :مغموص (2) عليه في دينه ، وهو عمرو بن بحر الذي يعرف

- (1) لا أصل له ولا سند ، قال الإمام الشافعي فيما نقله المناوي : «وليس بمعروف عند المحدثين» قال ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ، وأقره على هذا الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوى حتى إن السيوطي قال في الجامع الصغير «ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا» والظاهر أنهم لم يطلعوا على كتاب «أعلام السنن»
- (2) مغموص: غمص يغمص غمصا واغتمصه حقره واستصعره و لم يره شيئا ، ومنه عمص النعمة أي الازدارء بها لسان العرب 2 / 1017



بالجاحظ (1)۔

والآخو: معروف بالسخف [والخلاعة] في مذهبه ، وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي (2) ، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني ، وأمعن في تلك الأباطيل ، لم يرض بما تزوده من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث ، والحطب عليهم ، (3) وزعم أنهم يروون مالا يدرون ، وذكر بأنهم قد رووا هذا الحديث ، ثم قال : ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا ، ثم تكايس وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء ، وشاركهم في تفسيره وتأويله فقال : وإنما كان الاختلاف رحمة مادام رسول الله عَيِّلِيَّهُ حياً بين ظهرانيهم ، فإنهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم ، وبين لهم ما اختلفوا فيه ، ليس فيما يختلفون بعده ، وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيها ، فيتأولونها على غير جهاتها

والجواب عما ألزَمَانا من ذلك أن يقال لهما إن الشيء وضده قد يجتمعان في الحكمة ، ويتفقان في المصلحة ، ألا ترى أن الموت لم تكن فساداً ، وإن كانت الحياة صلاحا ، و لم يكن السقم سفها ، وإن كانت الصحة حكمة ، ولا الفقر خطأ ، إذا كان الغنى صوابا ، وكذلك الحركة والسكون ، والليل والنهار ، وما أشبهها من الأضداد ، وقد قال سبحانه وَمِرتَحْمَتِهِ جَعَلَ لَحَمُ الْبُرَوَ النَّهَ الْنِينَ مُنْ الْمِجْهِ (4) فسمى الليل رحمة [فهل] أوجب أن

- (1) الحاحظ هو أبو عنمان عمرو بن بحر ولد بالبصرة نحو سنة 159 هـ ، وأخذ العلم عن الشيوخ ورجال العلم وفي مقدمتهم الأصمعي والنظام ، ثم انصرف إلى الكتابة والتأليف فطارت شهرته ، واستقدمه المأمون وأقامه على ديوان رسائله ، له مؤلفات شهيرة «ككتاب الحيوان» وكتاب «البيان والتبين» ، كان علامة عصره ، معتزليا ، جاحظيا ، توفي سنة 255 هـ تاريخ الأدب العربي 556 558
- (2) أبو إسحاق إبراهيم بن ماهان الموصلي التميمي بالولاء الشاعر النديم المغني ، واحد زمانه في الغناء واختراع الألحان ، من ندماء الخلفاء ، فارسي الأصل ، انتقل والده إلى الكوفة فولد بها ، ومات أبوه وهو صغير ، فكفله بنوتميم وهذبوه ، فنسب إليهم ، ورحل إلى الموصل فتعلم الضرب على العود ، فنسب إليهم أيضا وأجاد الغناء الفارسي والعربي ، وكانت له عند الخلفاء العباسيين منزلة مرموقة ، واستصحبه هارون الرشيد معه إلى الشام ومرض فعاده الرشيد فمات بعد قليل ببغداد ، وذلك سنة 188 هـ 804 م
  - انظر ترجمته في الأعلام للزركلي معجم المطبوعات لسركيس الفكر السامي
    - (3) أي الإغراء بهم مختار الصحاح ص 108
      - (4) سورة القصص الآية 33





يكون النهار عذابا من قبل أنه ضده ؟ وفي هذا بيان خطاٍ ما ادعاه هؤلاء [ولله الحمد]

وأما وجه الحديث ومعناه ، فإن قوله «اختلاف أمتي رحمة» كلام عام اللفظ ، خاص المراد ، وإنما هو اختلاف في إثبات (١) الصانع ووحدانيته وهو كفر ، واختلاف صفاته ومشيئته وهو بدعة ، وكذلك ما كان من نحو اختلاف الخوارج والروافض (2) في إسلام بعض الصحابة ، واختلاف في الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوجوه ، جعله الله تعالى يسرا ورحمة وكرامة للعلماء منهم ، وقد قال على الله أنا رحمة مهداة» (٥) وقال : (٤) «بعث بالرحمة» (٥) وقد سأل بعضهم أيضا على هذا فقال كيف يكون مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف ، وأمرنا بالقتال وسفك // الدم (٥) ؟ والجواب أن الله تعالى بعث أكثر الأنبياء ، وأمرهم بالإبلاغ ، وأيدهم بالجوائح والحجج والمعجزات ، / فمن أنكر من تلك الأمم الحق بعد قيام الحجة وظهور المعجزة (٢) ، أرسل عليه العذاب ، وعوجل بالهلاك ، وأمر الله عز وجل نبيه بجهادهم ، وحملهم على الدين بالسيف ، ليرتدعوا وأمر الله عز وجل نبيه بجهادهم ، وحملهم على الدين بالسيف ، ليرتدعوا

- في تا إضافة كما يلي : وإنما هو اختلاف في شيء دون شيء ، والاختلاف في الدين على ثلاثة أضرب
- (2) الروافض: قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن على وكانوا بايعوه ثم طلبوا منه التبرؤ من الشيخين، فأبى فرفضوه وارفضوا عنه فسموا رافضة – لسان العرب 1 / 1197
- (3) أخرجه الحاكم في المستدرك 1 / 35 وصححه ووافقه الذهبي شرح السنة بتحقيق شعيب الأرناؤوط 13 / 219 وانظر تفسير ابن كثير 5 / 381 والبداية والنهاية 6 / 299 وطبقات ابن سعد 1 / 128 ومصنف ابن أبي شيبة 11 / 504 ولسان الميزان 5 / 233 موسوعة الأطراف 3 / 523
- (4) في تا زيادة قبل الحديث السابق جاءت هكذا : وقد قال عَلَيْكُ «إن أمتي أمة مرحومة» وهو حديث مشهور من رواية أبي موسى الأشعري
- (5) أخرجه مسلم في صحيحه 2599 عن أبي هريرة قال: قبل يا رسول الله : ادع على المشركين قال : «إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت برحمة» وأخرجه الامام أحمد 5 / 437 وأبو داود الحديث رقم (4659) من حديث سلمان الفارسي مرفوعا «أبما رجل سببته سبة في غضب أو لعنته فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة» شرح السنة بتعليق الأرناؤوط : 13 / 213 ، وانظر موسوعة الأطراف 4 / 265
  - (6) في تا الدماء
  - (7) في تا: قيام المعجزة وظهور الحجة

FEX

عن الكفر ، فلا يجتاحوا بالعذاب، ولا يأتي على أحدهم الهلاك ، فإن في (١) السيف بقية ، وليس بعد العذاب المنزل بقية ، وقد روي أن قوما من العرب جاءوا فقالوا يا رسول الله ، أفنانا السيف ، فقال : «ذاك أبقى لأحدكم» فهذا معنى الرحمة المبعوث بها عَيْسَة .

وأما قول إسحاق وتأويله الحديث على أن المراد بهذا الاختلاف ، هو ما كان في حياة رسول الله (2) علي أن هذا تأويل فاسد ، ولو كان الأمر على مازعمه ، لكان قد عدم بيان أمور الدين بعد موته [عليه] ، ولكانت الأمة قد ضلت بعد خروجه من الدنيا عند حدوث الاختلاف فيما بينهم ، وهذا باطل ، لأنه عليه كان مبعوثا إلى آخر نسمة (3) من أمته تخلق في آخر الزمان ، كا كان مبعوثا إلى أهل زمانه وعصره ، فلم يترك شيئا مما كان حدث وجاز أن سيحدث ، إلا أودعه بيانا يعلم به حكمه ، إلا أن البيان على ضربين :

جلى واضح: وهو ما يتلى أو يروى بالنص على إسم الشيء والتوقيف فيه . وخفي غامض: وهو ما يستنبط من طريق التفهم ، والقياس له على نظيره وشكله ، وكل ذلك مفروغ من بيانه والحمد لله على ذلك ، [قد يسأل] فيقال : كيف يجوز لعمر أن يعترض على رأي رآه رسول الله عيقية في أمر الدين ؟ فلا يسرع إلى قبوله ، وما وجه عذره وتأويله في ذلك ؟ أفتراه قد خاف أن يتكلم عيقية بغير الحق (٤) ، أو يجري على لسانه الباطل ، فقال من أجل ذلك إن رسول الله عيقية / قد غلبه الوجع ، وحسبنا كتاب الله ، وقد تيقن علما أنه عيقية معصوم ومشهود له بأنه وَمَايَنكِ مَن المُعَوز عليه وقد تيقن علما أنه عيقية معصوم ومشهود له بأنه وَمَايَنكِ مَن الله عنه لا يجوز عليه أن يتوهم الغلط على رسول الله عيقية ، أو يظن به التهمة في حال من الأحوال ، إلا أنه لما نظر وقد أكمل الله الدين ، وتمم شرائعه ، واستقر الأمر

<sup>(1)</sup> في تا بعد

<sup>(2)</sup> في تا في حياته

 <sup>(3)</sup> النسمة ج النسم وهي النفس - مختار الصحاح ص 522
 (4) في تاريخ حيد ...

<sup>(4)</sup> في تا : بغير حق

<sup>(5).</sup> سورة النجم – الآيتان : 3 و 4





فيها على منهاج معلوم ، وقد غلب رسول الله على الوجع ، وأظلته الوفاة ، وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر ، ويتورد طباعه من التغير بالمرض ما يتورد غيره ، وقد قال(۱) على البشر ، (ابي أوعك كما يوعك رجلان منكم »(2) وقال «إني بشر أغضب كما يغضب البشر»(3) وقال : «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء»(4) وقال عند موته «واكرباه»(5) إلى ما يتصل بهذا الباب من نظائره ولواحقه ، مما لا عزيمة له فيه ، فيجد به المنافقون سبيلا إلى تلبيس أمر الدين ، وقد كان أيضا على يرى الرأي في الأمر فيراجعه أصحابه في ذلك ، إلى أن يعزم الله له على كل شيء ، كما راجعوه في حلاق الشعر قبل أن يطوفوا (6) ، وكما راجعوه يوم الحديبية في الكتاب الذي كتب بينه وبين قريش (7) ، فإذا أمر بالشيء أمر عزم لم يراجع فيه ، و لم يخالف عليه ، وأكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على رسول الله عليات الخطأ

(1) في تا قال النبي

2) وتمامه كما في صحيح البخاري عن عبد الله قال دخلت على رسول الله علي وهو يوعك فقلت يا رسول الله المنافع توعك وعكا شديدا قال «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت ذلك أن لك أجرين ؟ قال «أجل ذلك كذلك ، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيآته كما تحط الشجرة ورقها» 7 / 150 ، 150 ومسند الامام أحمد أ / 144 وصحيح مسلم رح 1991) ، وسنن الدارمي 2 / 316 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (701) وحلية الأولياء لأبي نعيم 4 / 128 وشرح السنة 5 / 243 مصنف ابن أبي شيبة أ / 248 وطبقات ابن سعد 2 / 2 وكنز العمال 23186 – وانظر موسوعة الأطراف 3 / 641

(4) هذا طرف من حديث رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ، وابن ماجه في سننه عن أبي سعيد ، وأبو يعلى في مسنده – انظر البداية والنهاية لابن كثير 2 / 153 وموسوعة الأطراف 3 / 479

(5) أخرجه البخاري في المغازي – باب مرض النبي عَلِيكَ ووفاته ، وابن ماجه في الجنائز ، والإمام أحمد في مسنده 3 / 141

(6) راحع في الموضوع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان
 -- كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد

(7) سبق تخریجه ـ

FEX

فيما لم ينزل عليه فيه وحي ، ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز ، وقد ثبت عنه عليه أنه قال «اللهم إني بشر أغضب كا يغضب البشر ، فأيما عبد لعنته أو سببته فاجعل ذلك عليه صلاة ورحمة»(۱) ومعلوم أن الله سبحانه وإن كان رفع درجته فوق الخلق كلهم ، فإنه لم يبرئه من سمات الحدث ،/و لم يخله من الأعراض البشرية ، وهذيان المريض موضوع عنه ، والقلم عن الناسي مرفوع ، وقد سها عين في صلاته ، ونسي بعض العدد من ركعانها ، حتى ذكر بها ونبه عليها ، فلم يستنكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه ، فيتوقف في مثل ما جرى من الحال ، ويستثبت مراجعة عمر إياه في ذلك المرض والله أعلم ، ويجب أن يعلم أن ذلك القول منه عين على حسن طاعة نبيه ، ولا قوة إلا بالله





قال أبو عبد الله : حدثنا على قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وعن عباد بن تميم ، عن عمه ، أنه شَكَا إلى رسول الله عَيْنِيَّةِ الرَّجُلَ يُحَيَّلُ إليه أنه يَجِد الشَّيء في الصَّلاة فقال : «لاَ ينْفَتِلُ أُولا يَنصرف حتى يَسْمع صوتا أو يَجد ريحا»

قوله «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» يريد أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث ، و لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما ، حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما ، وإنما هو جواب خرج على هذه المسألة التي سأل عنها السائل ، وقد دُخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من غائط ، وبول ، ومذى ، وودي ، ودم ونحوها ، وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا ، فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك ، وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع [معه] الصوت ، وقد يكون أخشم (2) فلا يجد الريح ، والمعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم للمعنى ، وقد روي عن النبي عليه أنه قال : «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» (3) و لم يردبه /تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصوت دون غيره من أمارات الحياة ، من حركة وقبض وبسط في عضو ، ونحوها من الأمور التي لا يرفع حكمه بالشك ، كمن تيقن نكاح امرأة أو ملك رقبة ، ثم شك لا يرفع حكمه بالشك ، كمن تيقن نكاح امرأة أو ملك رقبة ، ثم شك في فسخ النكاح أوزوال الملك ، فإن الشك في ذلك يزاحم اليقين ، والنكاح على صحته ، والملك على أصله

وقد يستدل بهذا الحديث بعض من لا يرى في الدم يخرج من غير السبيلين

- (1) سمى في الصحيح كتاب الوضوء 1 / 41
- (2) رَجَلُ أَحْشُم : بَينَ الخَشْم ، وهو داء يعتري الأُنف مِختار الصحاح ص 137
- (3) رواه البهقي في السنن الكبرى بعدة طرق ، وأفضلها الطريق التي أخرجه بها الترمذي ، قال الترمذي : حسن صحيح . انظر السنن الكبرى والجوهر النقي 4 / 8

FEX

الوضوء، والاستدلال به في مثل هذا ضعيف، وأضعف منه وأوهن، استدلال من استدل به في رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته، ومثل هذا الاستدلال لا يصح، وإن كان قد أولع بذلك أصحاب الجدل والشغب ويتعلقون كثيرا به، وليس هذا من باب ما تقدم قولنا فيه، من أن المعنى إذا كان أوسع من الإسم، كان الحكم للمعنى، لأن ذلك إنما هو فيما يقع تحت الجنس الواحد من معقول الباب، وهذا بخلاف ذلك، فلا يصح الاستدلال به إذا كان معقولا أنه إنما قصد به الجواب عن الخارجات من البدن إذا شك في خروجها، وأن الواجب فيها التمسك بالأصل حتى يتقين الحدث، فدل ببعض المذكورات على سائر ما لم يذكر من نوعها، فمجاوزة المذكور والتعدي إلى غير جنس المقصود به، اغتصاب للكلام وعدوان فيه، وقد يخاف أن يكون ذلك نوعا من الافتراء، ونحو هذا من استدل في رؤية المتيمم الماء في الصلاة بقوله عين يدي المصلي، ولذلك قرن (2) شيء (1) ومعلوم أنه إنما جاء في الماء بين يدي المصلي، ولذلك قرن (2) قوله: «وادرأوا ما استطعم»، وهذا باب يجب أن يراعى ولا يغفل.



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله ،/ حدثنا سفيان ، عن عمرو(3) قال أخبرني كريب(4) ، عن ابن عباس قال : بتُ عِند خالتِي

- (1) رواه الإمام أحمد في المسند 6 / 85 بزيادة ألفاظ هكذا «عن عائشة زوج النبي عَيْلِكُ قالت: قال رسول الله عَلَيْكِ لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء، قال الهينمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون 2 / 60 انظر موسوعة الأطراف 7 / 444
  - (2) في تا قرن به
- (3) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ، أحد الأعلام ، روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وإبراهيم ، وعنه قتادة وابن جريج وجعفر الصادق وشعبة وخلق كثير ،
   كان ثبتا ، عالما ، فقيها ، ثقة ، مات سنة 126 هـ تهذيب التهذيب 8 / 28 ، 30



مَيْمونة (١): فقام النبي عَلَيْكُ من اللَّيْل ، فَتَوَضَّا من شَنِ مُعَلَق وُضُوءاً خفيفا ، وقام يُصلي ، فَتَوضَّات نحواً مما توضَّا ، ثم جِئتُ فقمت عن يَساره ، وربما قال سفيان عن شِماله ، فَحَولني فَجَعلنِي عن يَمِينه ، ثم صلى ما شاء الله ، ثم اصطلحع فَنَام حَتى نفخ ، ثم أتاه المنادي يؤذنه بالصلاة ، فقام فَصلى وَلم يَتوضأ

باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

قال أبو عبد الله : وحدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن مخرمة بن سليمان : عن الكُريب ، عن ابن عباس ، وذكر الحديث وقال ثم قام إلى شنِّ مُعلقةٍ فتوضأ منها ، قال : ثم ذهبت فقمت إلى جَنْبِه ، فوضع يَده اليمنى على رَأْسى ، وأحد بأدُني اليُمنى يَفْتلها الحديث

الشُّنُّ: القربة التي تبدت للِبِلى ، وقوله في الرواية الأولى «من شن معلق» بلفظ التذكير ، إنما قال ذلك لأنه أراد الجلد ، وفي الرواية الأخرى «ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها» ، لأنه أراد القربة فأنث

وفي قوله فحولني فجعلني عن يمينه ، إيجاب (2) مراعاة موقف الإمامة ،

- (1) ميمونة بنت الحارث أم المؤمين ، تزوجها الرسول علي أيام عمرة القضاء ، وقبل إنها وهبت نفسها له ، وكانت ذات صلة قوية بقرابته علي المواهب 3 / 253 لله وأوصلنا للرحم ، الزرقاني على المواهب 3 / 253
  - (2) في تا لايجاب
- ◄ (4) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو إرشد ، أدرك عثمان وروى عن مولاه ابن عباس ، وأم الفضل ، وأختها ميمونة ، وعائشة ، وأم سلمة وأم هانيء وغيرهم ، وعنه سليمان بن يسار وأبو سلمة وشريك وسواهم كان ثقة ، حسن الحديث ، مات سنة 98 هـ تهذيب التهذيب 8 / 433

FEX

كى يكون المأموم متأخرا عن الإمام .

وفيه أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير ، والمفضول عن يمين الفاضل .

وفيه إباحة العمل اليسير في الصلاة

وقوله: فأخذ بأذني اليمنى يفتلها ، يحتمل أن يكون معنى الفتل هاهنا الجذب ، ليدور فيتحول إلى يمينه ، ويحتمل أن يكون أراد به فتل التأديب والتقويم ، ليكون ذلك أبلغ لما يريد منه ، وليكون أذكر له فيما يستأنفه من الزمان ، ويقال : إن المتعلم إذا تعهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه ، وأوعى لما يسمعه من القول ، وأخبرني أحمد بن الحسين الآبري قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الشافعي قال : قال الربيع(١) : ركب الشافعي يوما فلصقت بسرجه وهو على الدابة ، فجعل يفتل شحمة أذني [بيده فأعظمت ذلك منه ، حتى وجدته عن ابن عباس / أن رسول الله عَيْنَا كان يفتل شحمة أذني معلمت أنه فعل ذلك عن أصل .

وأما نوم النبي عَلَيْكُم مضطجعا حتى نفخ(2) ، وقيامه إلى الصلاة من غير إحداث وضوء ، فإن ذلك من خصائصه التي ليس للأمة أن يأتسوا به فيها ، والعلة في ذلك مذكورة في الحديث ، وهي قوله عَلِيْكُم : «تنام عيناي ولا ينام قلبي»(3) فأخبر أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث ، وفي حديث سفيان الذي رويناه أولا أنه قال ، [قال] (4) عمرو بن دينار سمعت عبيد بن عمير يقول «رؤيا الأنبياء وحي»(5) ، ثم قرأ إنّيكَ أَرْجُوهِ الْمُناعِمُ أَنْ كَنْكُورَى الْمُنْاعِمُ أَنْ كَنْكُورَى الْمُنْاعِمُ أَنْ كُنْكُورَى الْمُنْاعِمُ أَنْ كُنْكُورَى الْمُنْعِمُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

- (1) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري المؤذن ، صاحب الشافعي وراوية كتبه عنه ، روى عن ابن وهب وشعيب بن الليث وأسد بن موسى وجماعة ، وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وزكريا الساجي وآخرون ، كان ثقة ، لا بأس به ، توفي سنة 270 هـ تهذيب التهذيب 3 / 245 و 246
- (2) نفخ من النفخ يقال نفخ بفمه يُنفُخ نفخا إذا خرج منه الريح لسان العرب 3 / 685
- (3) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ، وعن جابر في كتاب المناقب باب كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه
  - (4) في تا ، غير واردة في الأصل
- (5) درؤيا الأنبياء وحي» طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء - وفي كتاب الأذان - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم
  - (6) سورة الصافات الآية 102



ثم قال : بَلَالْبَتِ إِفْعَاْمَا تُومَنُّ (١) يريد بهذا القول أنه إنما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحى إليه في منامه

وفي الحديث دلالة أن النوم عينه (2) ليس بحدث ، وإنما هى مظنة للحدث ، فإذا كان نوم النائم على حال يأمن معه الحدث غالبا ، كالنوم قاعدا وهو متاسك ونحو ذلك من الأحوال ، لم ينتقض وضوؤه [به]



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن أسامة بن زيد (٤) ، أنه سمعه يقول : دَفَعَ رسُول الله عَيِّلِيَّةٍ من عَرَفَة حتى إذا كان بالشعب ، نزل فبال ، ثم توضأ ولم يُسبخ الوُضوء ، فقلت : الصلاة يَا رسول الله ، فقال : الصلاة أمامك ، فركب فلما جاء المُزْدَلفة نزل فَتَوضاً فَأَسْبَغ الوُضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل أنسانٍ بعيره في مَنزله ، ثم أقيمت العِشاء ، فصلى ولم يُصل بَينهما

قوله:: «الصلاة أمامك» يريد أن موضع [هذه] الصلاة المزدلفة وهي أمامك، [وهذا] تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس ببيان فعل النبي متالة

وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغها ، على ما سنه رسول الله عليه وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء ، يجمع على ما سنه رسول الله عليه

- سورة الصافات الآية 102
  - (2) في تا بعينه
- (3) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد ، الحب بن الحب مولى رسول الله على الله على والله وعن أبيه ، وعن أم سلمة ، وعن أم سلمة ، وروى عنه الكثيرون توفي بالمدينة سنة 54 هـ تهذيب التهذيب 1 / 208

हेर्द

بفعله وَبيَّنه بقوله ، ولو أجزأته في غير ذلك المكان ، لما أخرها عَلَيْكُم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام .

وفيه بيان أن لا صلاة بينهما ، ولا أذان لواحدة منهما ، ولكن يقام لكل صلاة منهما ، واستدل به الشافعي [على] أن الفوائت من الصلوات لا يؤذن لها ، وإنما يقام لها فقط ، وذهب غيره من الفقهاء إلى أن يؤذن للفوائت ويقام ، كما يؤذن للصلوات التي تؤذن في أوقاتها المعلومة ، [وإليه ذهب فقهاء أهل الكوفة] وهو مذهب أحمد بن حنبل [رحمة الله عليه] .

وفيه أن يسير العمل إذا تخلل بين الصلاتين ، غير قاطع نظام// الجمع بينهما ، وذلك لِقوله ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ولكنه لا يتكلم فيما بين الصلاتين .

وأما قوله(١) عَلِيْكُ حين نزل الشعب ، وتركه الإسباغ له ، فإنما فعل ذلك ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا ، وكان عَلِيْكُ يتأخى في عامة أحواله أن يكون على طهر ، وإنما تَجَوَّز في الطهارة و لم يُسبغها لأنه لم يفعل ذلك ليصلي بها ، ألا تراه قد أسبغها حين أراد أن يصلي وأكملها ، وفي وضوئه لغير الصلاة دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة ، وإن لم يفعل لأجل الصلاة ، وكان عَيِّكُ يقدم الطهارة إذا أوى إلى فراشه ليكون مبيته على طهر . (2)



قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ الخَلاء قال

(1) في تا : فعله ، وهو المناسب لسياق المعنى

<sup>(2)</sup> وفي ذلك يقول الرسول عَلَيْكُ فيما أخرجه الإمام البخاري في – كتاب الوضوء – باب فضل من بات على وضوء عن البراء بن عازب، قال لي النبي عَلِيَّةٍ : «إذا أفضيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن الحديث،



#### «اللهم إِني أعوذ بك من الخُبْث والحبَاثثِ»

الخُبث جمع خبيث (١) كقولك جديد وجدد ، وعتيق وعتق ، والخبائث جمع الخبيثة / نعوذ بالله من ذكران الشياطين وإنائهم ، وإنما خص بذلك الخلاء لأن الشياطين يحضرون الأخلية وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله ، فقدم لها الاستعادة احترازا منهم ، وقد قال عَيْنِكُ «إن هذه الحُشُوش مُحتَضرة ، فإذ دخل أحدكُم الحُلاء فليتَعَوذ بالله»(2)

# باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند بناء جدار أو نحوه

قال أبو عبد الله حدثنا آدم ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا الزهري ، عن عَطاء بن يَزيد اللَّيثي ، عن أبي أيُّوب الأنصاري قال قال رسول الله عَلَيْكُ «إذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يَسْتَقْبل القبلة ، ولا يُولِها ظَهره ، شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا»

نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء معناه صيانة جهة القبلة وكراهة ابتذالها في غير ما جعلت له ، وإنما يستقبل الرجل القبلة عند الصلاة والدعاء ونحوهما من أمور البر والخير ، فكره عليه أن يُتوجه إليها عند الحدث ، وكره أيضا أن يوليها ظهره ، فتكون عورته بإزائها غير مستورة عنها ، وقد قيل : إن المعنى في ذلك ، أن وجه الأرض متعبد للملائكة والإنس والجن ، فالمتباعد(3) فيه مستقبلا للقبلة ومستدبراً لها مستهدف للأبصار ، ومن أجل ذلك صارت الكراهة له إذا كان في الصحاري خصوصا ، دون الأبينة الساترة للأبصار

- (1) في تا الحبيث
- (2) \_ رواه أحمد في المسند، وأبو داود وابن ماجه في السنن،والحاكم وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي
  - (3) هكذا في الأصل وتا ، ولعلها القاعد ، وربما جاءت كذلك سهوا من الناسخ

हेर्द

وقوله(1): «شرقوا أو غربوا» ، إنما هو خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت(2) ، فأما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن يحى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ، عن عمه وَاسع بن حَبان ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول : إن ناساً يَقُولُون إذا قعدت على حَاجَتك ، فلا تَستَقبل القِبلة ولا / بَيتَ المَقدس ، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا ، فرأيت رسول الله عَبِيلية على لَبِنَتيْن مستقبلا بيت المقدس لِحاجَته .

المستقبل لبيت المقدس وهو بالمدينة مستدبر للكعبة



قال أبو عبد الله حدثنا إبراهيم [بن](3) المنذر قال حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ، عن عمه واسع بن

- (1) في تا: وقوله
- (2) السَّمْتُ حسن النحو في مذهب الدين ، وإنه لحسن السمت أي حسن القصد والمذهب في دينه ودنياه ، وقال خالد بن جنبة السمت اتباع الحق والهدى ، وحسن الجوار ، وقلة الإذاية ، والسمت : الطريق لسان العرب 2 / 197
  - (3) هذا من تا ، ساقط من الأصل



حبان ، عن عبد الله بن عمر قال : ارْئَقَيت فوقَ بَيتِ حَفْصة لِبعض حَاجَتي ، فَرَأَيْت رَسول الله عَلَيْكُ يَقضي حاجته ، مستدبر القِبلة مستقبل الشام .

قد يتوهم السامع قول ابن عمر(1) في الرواية الأولى من طريق مالك أن ناسا يقولون إلى آخر الفصل ، أنه يريد إنكار ما روي من النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة ، أو يراه نسخا // له بما حكاه من رؤيته النبي عن الله ويقضي حاجته مستدبرا للقبلة ، وليس الأمر في ذلك على ما يتوهم ، لأن المشهور من مذهب ابن عمر ومن فتياه في هذا الباب ، أنه كان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحاري ، ويجوز ذلك في الأبنية ، وإنما أنكر ابن عمر قول من يزعم أن استقبال القبلة في الأبنية غير جائز ، ولذلك أنكر ابن عمر قول من يزعم أن استقبال القبلة في الأبنية غير جائز ، ولذلك تمثل بما شاهده من قعوده في الأبنية مستدبر القبلة ، ويشبه أن يكون قد بلغه قول أبي أيوب الأنصاري(2)، فإنه كان يرى النهي في ذلك عاما في الصحارى والأبنية ، وإليه كان يذهب سفيان الثوري من الفقهاء ، فأما ابن عمر فإنه كان يجمع بين الخبرين في ذلك ، فيمنع الاستقبال والاستدبار في الصحاري ، ولا يمنع ذلك في الأبنية ، وإليه ذهب الشعبي ، وهو قول مالك والشافعي

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو عبد الرحمن المكي ، شهد الحندق وما بعدها من المشاهد ، روى عن النبي عليه وعن أبيه وعمه زيد وأخته حفصة وأبي بكر وعثمان وعلي وغيرهم ، وعنه أولاده وعروة وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وحرملة وسواهم ، كان الرسول عليه يقول عنه (عبد الله رجل صالح) وكان أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه ، وظل مفتيا للناس ستين سنة ، مات سنة 73 هـ – تهذيب التهذيب 5 / 328 – 330

(2) أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن النحار الحزرجي ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، ونزل عنده رسول الله على حين قدم المدينة شهراً حتى بنى المسجد ، روى عن النبي على وعن أبي بن كعب، وعنه البراء بن عازب وجابر بن سحرة وابن عباس وعبد الله الحظمي وغيرهم ، وحضر مع على حرب الحوارج وورد المدائن في صحبته ، وعاش بعد ذلك طويلا حتى مات ببلاد الروم غازيا في خلافة معاوية سنة 50 هـ - تهذيب التهذيب 3 / 90 - 91





وذكر أبو عبد الله حرفا في حديث عائشة رضي الله عنها ، أن أزواج النبي / عَيْلِيِّهُ كُن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح .

المناصع موضع معروف ، والصعيد : وجه الأرض ، والأفيح : الواسع ، ودار فيحاء : واسعة .



قال أبو عبد الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدَّستَوَائِي ، عن يحيى بن أبي كَثير ، عن عبد الله بن أبي قَتَادة ، عن أبيه قال رسول الله عَيْنِيَة «إذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلا يتنفسُ في الإناء ، وإذا أتى الحلاء فلا يَمَسَّ ذَكَرَه بيمِينِه ، ولا يَتَمَسح بيمينه»

نهيه عن التنفس في الإناء نهي أدب وتعليم ، وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبدر من فيه الريق ، فيخالط الماء فيعافه الشارب منه ، وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة ، والماء للطفه ورقة طبعه يسرع إليه الروائح ، ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني ، جرعت ثم تنفست فيه ، ثم عادت فشربت ، وإنما السنة والأدب أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس ، كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه ، ثم عاد مَصاً له غير عب إلى أن يأخذ ربه منه

ونهيه عن مس الذكر بيمينه ، تنزيه لها عن مساس العضو الذي يكون



منه الأذى والحدث ، وكان عَلِيْكُ يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ، ويسراه لخدمة أسافل بدنه

وكذلك الأمر في نهيه عن الاستنجاء باليمين ، إنما هو تنزيه لها ، وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل ، وإذ كان مس الذكر باليمين منهيا عنه ، والاستنجاء بها منهيا عنه كذلك ، يحتاج البائل في بعض الأحوال أن يتأتى لمعالجة ذلك ، وأن يرفق فيه ، وذلك إن لم يجد حجرا ضخما لايزول عن المكان إذا اعتمده ، أو لم يجد جدم حائط أو نحوه ، فيحتاج إلى أن يلصق / مقعدته (۱) بالأرض ، ويمسك المسوح بين عقبيه ، ويتناول عضوه بشماله ، فيمسحه به وينزه عنه يمينه ، ليخرج به عن النهي في الوجهين معا



قال أبو عبد الله حدثني أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي ، عن جَدِّه ، عن أبي هريرة قال اتَّبعت النَّبي عَلَيْتُ وَحَرِج لحاجَته ، وكان (2) لا يلتفت ، فدَنَوْتُ منه فقال «ابْغني أحجارا أَسْتَنْفِضُ بها أو نحوه ، ولا // تأتني بعظم ولا رَوث ، ولا رَوْث»

قوله «ابغني» معناه أطلب لي ، فإذا قلت أبغني بقطع الألف ، كان معناه أعني على الطلب

وقوله «أستنفض» معناه استنج، وهو من النفض، وذلك أن المستنجى ينفض عن نفسه أذى الحدث بالأحجار، ويقال هذا موضع منتفض أي مبترز، وإنما سن عَيْضَةً إعداد النبل(3) للاستنجاء قبل القعود للخلاء، لئلا

<sup>(1)</sup> في تا مقعده

<sup>(2)</sup> في تا فكان، وهو ما في الصحيح 1/47

<sup>(3)</sup> النبل السهام العربية لا واحد له من لفظه – لسان العرب 3 / 571

FEX

يحتاج إلى أن يطلب الحجارة بعد الفراغ من الحاجة ، لأن المتغوط إذا قام قبل الاستنجاء ، لم يأمن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين ، وفي إعداد ذلك قبل القعود له سلامة من هذا المعنى .

وقوله «لاتأتني بعظم ولا روث» ، فإن النهي عن الاستنجاء [بالعظم] لمعنيين

أحدهما : أنه جعل زاداً للجن على ما جاء في الرواية أنه «زاد إخوانكم من الجن» (1) فإفساده غير جائز ، [وقد] يأكله الناس في الضرورات أيضا والمعنى الآخر : أن العظم زلج لا يكاد يتماسك ، فيزيل الأذى إزالة تامة ، فأما الروث فنجس ، والنجس يمد النجاسة ولا يزيلها



قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم (2) قال حدثنا زهير ، عن أبي أسحاق قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن عن أبيه (3) ، أنه سمع عبد الله يقول : أق/ [النبي عَيْنَاكُم الغائط ، فأمَرَني أن آتيه بثلاثة أحجار

- (1) روى النرمذي الحديث كاملا في سننه هكدا «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخواكم من الجن» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 155، وأبو عوانة 1/ 219، والطبراني. 10/ 95، والإمام أحمد 3/ 487، ونقل هذا الحديث البغوي في شرح السنة، والملتمي الهندي في كنز العمال، والطحاوي في معاني الآثار 1/ 124، والزيلعي في نصب الراية 1/ 124، و120 قال الدار قطني بعد روايته: إسناده صحيح
- (2) أبو نعيم الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولى آل طلحة الملاقي الكوفي الأحول ، روى عن الأعمش وأيمن بن نابل وسلمة بن وردان والتوري ومالك بن أنس وخلق ، وعنه البخاري فأكثر ، وأبو حيثمة وإسحاق بن راهويه وعباس الدوري وعبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهم ، كان كيسا ، متحريا ، الصدق ، ثبتا ، ثقة ، حجة ، توفي سنة 219 هـ تهذيب التهذيب 8 / 270 276
- (3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إيباس أبو عبد الرحمان الهذلي ، أسلم بمكة قديما ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، وكان صاحب نعل رسول الله عليه ، روى عن النبي عليه وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال ، وعنه أنس وجابر وابن عباس وأبو شريخ الحزاعي وآخرون ، مات بالمدينة سنة 32 هـ تهذيب التهذيب 6 / 27 و 28





فوجدتُ حَجَرين والتمست الثالث فَلم أجِده فأخذتُ رَوثَة ، فأتيتُه بها ، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثة وقال هذا رِكْسٌ .

قوله: أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فيه إيجاب عدة الثلاث في الاستنجاء إذا كان معقولا أنه إنما استدعاها ليستنجي بها كلها ، وليس في قوله : فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالثا ، فيكون قد استوفاها عددا ، ويدل على ذلك خبر سلمان [رضي الله عنه] : «نهانا رسول الله عنها أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا ، وأن نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهم رجيع ولا عظم»(١) [وهو خبر لم يختلف أهل الحديث في صحة سنده واتصاله] من طريق الأعمش ، عن يجتلف أهل الحديث في صحة سنده واتصاله] من طريق الأعمش ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان ، وخبر أبي هريرة قال ، وأل النبي عيلة : «إنما أنا لكم مثل الوالد فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستنج بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولارَمَّة»(٤) وهو أيضا خبر صحيح من طريق ابن عجلان ، عن العقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

وقوله: «هذا رِكْس»، يريد أنه رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى النجاسة(3)، ويقال: ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص [منه] ومنه قول الله تعالى: وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمِكَ كُسَبُوّاً (4) [أي ردهم إلى الكفر والهلاك]

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الوضوء – باب الاستنجاء بالحجارة ، عن أبي هريرة – وباب لا يستنجى بروث عن عبد الله 1 / 47

ومسلم في صحيحه عن سلمان - كتاب الإيمان - باب الاستطابة 1/ 223 ر 224 ر (2) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو داود في الطهارة

<sup>(3)</sup> في تا إلى حل النجاسة

 <sup>(4)</sup> سورة النساء - الآية : 88





قال أبو عبد الله حدثنا عبدان قال : حدثنا عبد الله ، حدثنا يونس ، عن النبي عَلِيْكِ عن النبي عَلِيْكِ أَنْهُ سَمّع أبا هريرة ، عن النبي عَلِيْكِ أَنْهُ قَال : «مَنْ تَوَضَّأً فَلْيُسْتَنْفِر ، ومن استَجْمَر فَلْيُوتِر»

الاستنثار نفض ما في الأنف بعد / استنشاق الماء ، وقد أوجبه بعض الفقهاء ، ورأى الصلاة فاسدة إن لم يستنثر المتوضىء ، والحديث حجة له لأن ظاهر الأمر الإيجاب .

والاستجمار الاستنجاء بالأحجار ، ومنه رمي الجِمار في الحج ، وهي الحصى التي يرمى بها في أيام منى ، هكذا فسره مالك بن أنس ، وكذلك قاله أبو عبيد وغيره ، وأخبرني عبد الرحمن بن الأسد قال : حدثنا الدبري(١) ، عن عبد الرزاق قال سئل معمر(2) عن الاستجمار قال : يريد المجمر وهو غلط .

وفي قوله «من استجمر فليوتر» ، دليل على وجوب استيفاء عدد الثلاث في الاستنجاء إذا(3) كان معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد//لأنه زيادة وصف على إسم ، والإسم لا يحصل بأقل من واحد ، فعلم أنه إنما قصد به مازاد على الواحد وأدناه الثلاث

(1) الدبري إسحاق بن إبراهيم صاحب عبد الرزاق ، سمع من أبيه ومن عبد الرزاق تصانيفه ، وقد احتج به أبو عوانة في صحيحه وغيره ، وأكثر عنه الطبراني ، قال عنه الدارقطني : صدوق ما رأيت فيه خلافا 1/181

(2) معمر بن راشد الأزدي الحراني مولاهم أبو عروة بن أبي عمرو البصري ، سكن اليمن ، روى عن ثابت البناني وقتادة والزهري وعاصم الأحول وعبد الله بن طاوس وهمام بن منبه وآخرين ، وعنه شيخه يحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن ديا حد ابن أبي عروبة وابن جريج وابن المبارك وغيرهم ، كان ممن دار الاسناد عليهم ، ومن أطلب زمانه للعلم ، أثبت الناس ، رجلا صالحا ، مأمونا ، ذكره ابن حبان في الثقات ، توفي حوالي سنة 152 أو 153هـ - تهذيب التهذيب 10 / 243 - 246

(3) في تا إذ





# باب الاستجمار وترا

قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد(1) ، عن الأعرج(2) ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنَا قال (إذا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ(3) ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبَلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» .

أمره(4) بغسل يده قبل أن يدخلها الماء الذي يريد أن يتوضأ منه ، أمر أدب واستحباب ، لا أمر إيجاب وإلزام ، وذلك لأنه علقه بالشك والارتياب لايكون واجبا ، وأصل الماء الطهارة ، وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك أيضا ، وإذا ثبتت الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه ، وإنما جاء هذا في المياه التي هي في حد القلة ، إذا كان قد جرت عاداتهم باستعمال الآنية الصغار في طهورهم ، كالمخاضب والركاء ونحوها دون المياه التي في الحياض ، والبرك ، والمصانع الواسعة ، فإنه إذا كان الماء في حد الكثرة ، لم يكن هذا المعنى موهوما ،

- (1) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمى الدمشقي المدني المعروف بأبي الزناد مولى رملة وقيل عائشة بنت عثمان ، روى عن أنس وعائشة بنت سعد وأبي أمامة ابن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان بن عفان وخارجة بن زيدان وغيرهم ، وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وابن أبي مليكة وهما أكبر منه والأعمش وغيرهم ، قال ابن المديني لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ابن شهاب ويحيى بن سعيد ، وقال أبو حاتم : ثقة ، فقيه ، صالح الحديث ، صاحب سنة ، من تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات ، مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان تهذيب التهذيب 5 / 203 205
- (2) الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ومعاوية وأبي سلمة وسواهم ، وعنه زيد بن أسلم وصالح بن كيسان والزهري وخلق ، كان ثقة ، كثير الحديث ، مات سنة 110 هـ تهذيب التهذيب 6 / 290 ,
  - (3) في الصحيح: نومه 1/48
    - (4) في الصحيح أمره إياه

FEX

وذهب بعض أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل إدخالها الإناء ، فإن أدخلها / [فيه] قبل غسلها فسد الماء ، وفرق بعضهم بين نوم الليل ونوم النهار ، قال : وذلك لأن الحديث إنما جاء في نوم الليل ، بدليل قوله : «أين باتت يده» ؟ والمبيت إنما يكون ليلا ، ولأن الإنسان لا يتكشف(١) لنوم النهار كما ينكشف لنوم الليل ، فتطوف يده في أطراف بدنه كما تطوف يد النائم ليلا ، وربما أصابت موضع العورة ، وكانوا قلما يستعملون الماء ، إنما يستنجون بالحجارة ونحوها ، وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه الاستنجاء بالأحجار فيعلق بيده ، فإذا غمسها في الإناء فسد الماء لمخالطة النجاسة إياه

وهذا الذي قاله واحتج به قد يحتمل أن يكون ، ويحتمل أن لا يكون ، وأصل الماء الطهارة ، وحكم البدن الطهارة كذلك ما لم يتيقن نجاسة(2) ، والمتمكن المستقر لا يزول بالمكتفي ، والمتردد بين أن يكون وبين أن لا يكون(3) ، فالاحتياط أن يغلسها ، والقياس أن لا وجوب ، وهو قول أكثر العلماء .

وفيه الدلالة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل ، وبين ورود الماء عليها ، [لأن] معقولا أن الماء الذي أمره على بصبه من الإناء على يده ، لغسلها وإزالة نجاسة إن كانت عليها ماء قليل ، ثم كان حكمه الطهر والتطهير ، وحكم ما في الإناء من الماء وإن [كان] أكثر كمية منه حكم التنجيس ، لو كان تيقن(4) نجاسة بيده ، فدل على الفرق بين الأمرين . وفيه دلالة على أن غسل النجاسة سبعا ، مخصوص به بعض أنواع النجاسات ، وأن ما عداه بخلافه

<sup>(1)</sup> في تا: لا ينكشف

<sup>(2)</sup> في تا: نجاسته

<sup>(3)</sup> في تا: بين أن تكون أو لا تكون

<sup>(4)</sup> في تا: يتيقن





قال أبو عبد الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عَوَانة (١) ، عن أبي بِشُر ، عن يوسف بن مَاهِك ، عن عبد الله بن عمرو قال : تَحَلَّفَ النبي عَلَيْهِ فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وقد أَرْهَقْنا العصْرَ ، فَجَعَلْنَا نَتُوضًا وَنَمسحُ على أَرْجُلنا ، فَنادَى بِأعلى صوْتِه ، «وَيْلُ للأَعْقابِ من النار» ، مرَّتين أوثلاثا قوله أرهقنا العصر أي أخرناها ، يقال أرهقت الصلاة ، إذا أخرتها عن وقتها ، وقد يقال أرهقتنا بالصلاة ، إذا دنا وقتها ، وأرهق / الليل إذا دنا كذلك

ا وقوله: «ويل للأعقاب من النار» ، وعيد في ترك استيعاب الرِّجْلِ غسلا ، وفيه بيان بطلان قول من تأول من الروافض الآية على المسح إذا قرئت بكسر اللام من قوله : وَأَرْجُلَكُمْ مَ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَكُسر اللَّامِ من قوله : وَأَرْجُلَكُمْ مَ إِلْوَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل



قال أبو عبد الله : حدتنى عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حَاتم بن إساعيل ، عن الجَعْد قال ، سمعت السَّائِب بنَ يَزيد يقول : ذَهبَتْ بي

- (1) أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء الواسطي البزار ، رأى الحسن وابن سيرين وسمع من معاوية بن قرة حديثاً واحداً ، وروى عن أشعث والأسود بن قيس وقتادة وأبي بشر وغيرهم ، وعنه شعبة وابن علية وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وآخرون ، كان ثقة ، ثبتا ، صحيح الكتاب ، وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة 75ه تهذيب التهذيب 11 / 116 120
  - (2) سورة المائدة الآية 6

F2X

خالتي إلى النبي عَيَلِكُمْ ، فمسح رأسي ودعالي بالبركة ، ثم قمتُ خلف ظَهْره ، فنظرتُ إلى خاتم النبُوة بين كَتِفيه مثل زِر الحَجَلة .

زر الحجلة: يريد الإزار التي تشد على ما يكون في حجال العرائس من الكلال والستور ونحوها، وقد جاء في بعض الروايات: رأيت خاتم النبوة كبيضة الحمامة(١)، وقد سمعت من يقول: زر الحجلة: بيضة حجل الطير، يقال للأنثى منها الحجلة، وهذا شيء لا أحقه



قال أبو عبد الله حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن المُنْكَدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء رسول الله عَيْلَتُهُ يَعودني وأنا مَرِيضٌ لا أعقل ، فَتوضا وصَب علي من وضوئه فَعقلت فقلت يا رسول الله لِمن الميراثُ ؟ إنما ترثني كلالة ، فَتزلت آية الفَرائض

. قوله فصب على من وضوئه ، فيه دليل على أن الماء المستعمل طاهر ، وقد يستدل به أيضا من يرى الوضوء به جائزا

قوله إنما ترثني الكلالة ، فإن الكلالة هاهنا الأخوات ، وكان لجابر إذ ذاك سبع أخوات ، والكلالة إسم للوارث والموروث معا ، وهو في هذا الحديث اسم للوارث(2) ، فأما الكلالة المذكورة في قوله عز وجل لَمَسْنَهْ تُوفَكُ فَوْلِ اللّهُ دُيُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (3) فهي [إسم] للموروث دون

- ا) وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل عن جابر بن سمرة رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة
  - (2) في تا الوارث
  - (3) سورة النساء الآية 176





## باب الغسل والوضوء في المِحْضَب والقدح والخشب والحجارة

قال أبو عبد الله : / حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب قال : عن الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن عائشة قالت : لَمَا تُقَلَّلُ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةِ واشتد به وجعه قال : «هَريقوا على من سَبْع قِرَبِ لَمُ تُحَلَّلُ أَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» وأجلسَ في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فَعَلتُن ، ثم خرج إلى الناس .

المخضب شبه الاجانة يغسل فيه الثياب

وقولها: طفقنا، أي جعلنا نفعل ذلك، يقال طفق الرجل يفعل كذا إذا واصل (١) الفعل، والأوكية: جمع وكاء وهو الخيط الذي يربط به رأس السقاء، وإنما طلب النبي عَلِيَّةُ ذلك إليهن، لأن المريض إذا صب عليه الماء البارد ثابت إليه قوته في بعض الأمراض، ويشبه أن يكون ما اشترطه في القرب من أن لم تكن حلت أو كيتهن (2) طهارة الماء، وذلك أن أول [الماء] (3) أطهره وأصفاه، لأن الأيدي لم تخالطه ولم تمرسه بعد.

وقد يحتمل أن يكون إنما خص بها عدد السبع من ناحية التبرك ، وفي عدد السبع بركة ، ولها شأن لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة ، وبعض أمور الشريعة ، والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر الله ،

- في تا وصل
- (2) في تا أوكيتهن حلت
- (3) من تا: ساقطة من الأصل

हेर्द

فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية التي لم تحلل ، ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معا ، والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس ، أن النبي عَلَيْكُ دعا بإناء من ماء ، فأُتِيَ بقَدح رَحْراح فيه شيءٌ من ماء فوضع أصابِعه فيه ، قال أنس وجعلت أنظر الى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس : فحزرت من توضأ (١) ما بين / السبعين إلى المانين .

القدح الرحراح: هو الواسع الصحن القريب القعر، ومثل ذلك من الأقداح الرحراح: هو الواسع الصحن القريب القعر، ومثل ذلك من الأقداح الا يسع الماء الكثير، وفي هذا آية من آيات نبوته عوائله ، ومعجزة من معجزاته ، وقد قيل إن هذا أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى مسلوات الله عليه لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير، وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم (2).



﴿ قَالَ أَبُو عَبِدَ اللهُ : حَدَثْنَا عَبِدَانَ قَالَ : أَخَبَرُنَا عَبِدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرُنَا اللهِ عَل أَبِي اللهِ الأُوزَاعِي ، عِن يحيى ، عن أبي سَلمة ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبيه

- (1) في الصحيح توضأ منه 1/58
- (2) .هذا الحديث سنده ومتنه وشرحه كله ساقط من تا





### قال رأيت النبي عَلِيُّ يَمسخُ على عِمامتِه وَخُفَّيْه

قلت ظاهر هذا يوجب جواز المسح على العمامة من غير أن يصله(١) شيء من الرأس ، كما يمسح على الخف من غير أن يمسح معه شيء من الرجل ، وقد قال به غير واحد من العلماء ، منهم الأوزاعي ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه(2) ، وأهل الظاهر ، وقال أحمد قد جاء ذلك عن النبي عَلِيلِهُم من خمسة أوجه ، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة وعامة أصحاب الحديث ، واشترط كل من جوز المسح على العمامة ، أن يكون الماسح قد اعتم بعد كال الطهارة ، كالماسح على الخفين ، وزاد بعضهم في شرائطه أن يكون قد تلحي بالعمامة ، فإن لم يجعلها تحت الذقن / لم يجزه المسح عليها ، وكأنه راعي هيئة القوم وعادتهم في لبس العمائم ، وكان عامتهم يجعلونها تحت الأذقان ، فمن خالف ذلك لم تجعل له الرخصة في المسح ، والعمامة إنما تتاسك وتثبت على رأس المعتم إذا جعل شيئا تحت ذقنه ، فيكون ذلك شبيها بالخف المخروز المتاسك في رجله ، ولو تلفف بالجلد [من غير خرز لم يجزه المسح ، وكذلك إذا اقتعط(٥) العمامة] من غير تحنيك ، لم يجزه المسح عليها ، لأن ذلك إنما يكون حينئذ بمنزلة الكارة الموضوعة فوق الرأس ، فأما أكثر الفِقهاء ، فإنهم لم يجيزوا(4) المسح على العمامة ، وتأولوا الخبر على أنه أراد به مسح مقدم الرأس، من نفض للعمامة أو إبانة (٥) عن مكانها

<sup>(1)</sup> في تا يمسح معه

<sup>(2)</sup> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي ، كان أحد أثمة الحديث ، روى عن ابن عبينة وابن علية وأضرابهما ، وعنه الجماعة سوى ابن ماجه وسواهم كثير ، قال أحمد لا أعرف له بالعراق نظيرا ، وقال أحمد ثقة مأمون ، توفي سنة 37 أو 38 هـ - تهذيب التهذيب 1 / 218

<sup>(3)</sup> اقتعط العمامة أدارها على رأسه ولم يتلح بها وقد نهي عنه – لسان العرب 3 / 131

<sup>(4)</sup> في تا لم يجوزوا

<sup>(5)</sup> في تا أو إبانة لها





قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا ، عن عامر ، عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه قال كُنتُ مع النّبي عَلَيْكُ (١) ، فَأَهْوَيت لأنزع خُفيه ، فقال «دَعْهُما فَإِنِّي أَدْخُلْتُهما طَاهرَتين» فمسح عليهما

قد استدل بهذه اللفظة من لا يجيز المسح على الخفين ، لمن لبس أحدهما بعد غسل إحدى رجليه قبل غسل الرجل الأخرى ، قال وذلك لأنه قد اشترط في إدخال الرجلين طهارتهما معا ، وهو وصف يجمعهما عند ابتداء لبس الخفين ، وإدخالهما القدمين ، ومن غسل إحدى الرجلين وأدخلها أحد الخفين قبل أن يغسل الأخرى ، لم يستحق هذا الوصف ، إذ طهارة إحدى الرجلين متعلقة بطهارة الأخرى ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد ذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في هذا حديثين صحيحي وإسحاق ، بلفظتين هما أوضح دلالة ، وأكثر بيانا من حديث المغيرة

أ**حدهما** حديث أبي بكرة.

والآخر حديث صفّوان بن عسال ، حدثني بهما عنه إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا بُندار ، وبشر بن مُعاذ العَقَدي ، ومحمد بن أبانَ قالوا حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد قال حدثنا المهاجر وهو ابن مخلد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْكُ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (2).

وقوله إذا تطهر فلبس خفيه ، شرط في إكال الطهارة قبل لبس الخف ،

(1) في الصحبح في سفر 1/59

<sup>(2)</sup> و(3) روى أبو داود في سننه في − كتاب الطهارة − باب التوقيت في المسح − حديثين أولهما : عن خزيمة بن ثابت عن اننبي ﷺ قال «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم ▼



ألا تراه قد عقبه بحرف / الفاء التي توجب التعقيب ، قال حدثنا محمد ، بن يحيى ، ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زِرّ بْن حُبَيش ، عن صفوان بن عسال قال كنا في الجيش الذين //بعثهم رسول الله على أله من أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا (3) .

وقوله إذا نحن أدخلناهما على طهور ، يؤكد هذا المعنى ، لأنه إذا لبس أحدهما قبل غسل رجله الأخرى ، لم يكن مذخلهما على طهور ، والحكم المعلق بشرطين لا يجب وقوعه بوجود أحدهما دون الآخر

قلت زيادة الدلالة من (١) هذين الحديثين على ما جاء به الإمام أبو عبد الله من حديث المغيرة ، هي أنه قد علق الطهارة فيه بالقدمين ، وعلقهما في هذين الحديثين بالمتوضىء فتأمل

باب من مضمض من السَّوِيق ولم يتوضأ

قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بُشَير بن يَسار مولى بني حارثة ، أن سُويْد بن النَّعمان أخبره ، أنه خرج مع رسول الله عَيْنَا علم خيبر (2) حتى إذا كانوا بالصَّهباء ، وهي أدنى خيبر فصلى العصر ، ثم دعا بالأزواد فلم يُؤْتَ إلا

- (1) في تا في
- (2) كان في عام الحديبية بعد رجوع النبي عَلَيْنَةً منها ببعض أشهر في أواخر السنة السادسة للهجرة
   عيون الأثر 2 / 168
- ◄ يوم وليلة ٥
   والثاني عن يحيى بن أيوب أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال «نعم» قال
   يوما قال «يوما» قال ويومين ؟ قال ويومين ، قال وثلاثة ؟ قال «نعم وما شئت» –
   انظر سنن أبي داود 1 / 40 الحديثين رقم 157 و 158

FEX

بالسويق ، فأمر به فَتُرِّي فأكل رسول الله عَلِيْكَةٍ وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب ، فَمضْمضَ ومَضْمَضْنَا ، ثم صلى ولم يَتوضَّأ

قوله ، فَثُرِّي أي بل ، ومنه النرى وهو التراب الندي ، وأرض ثريا أي ندية ، وفي صلاته بعد أكل السويق من غير إحداث وضوء ، دليل على أن أمره بالوضوء مما مسته النار ومما غيرت النار منسوخ ، وإنما كانت خيبر سنة سبع من مقدم رسول الله على الدينة ، / وكان الأمر بالوضوء فيهما متقدما ، وهما حديثان في أحدهما الوضوء مما مست النار ، وفي الآخر الوضوء مما غيرت النار ، والسويق مما [قد] مسته النار وإن لم يكن لها فيه بيان تغيير ، وأما اللحم وإنضاجه بالطبخ فهو الذي قد غيرته النار ، والأمران معا لا يجب فيهما الطهارة عند عامة العلماء

باب من الكبائر أن لا يَستَتِر من بوله

قال أبو عبد الله حدثني عنمان قال حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال مرَّ النَّبي عَلَيْتُ بِحائط من حِيطَان مَكَّة أو المدينة ، فَسمِع صوت إنسانين يُعَذَّبَانِ في قُبورهما ، فقال النبي عَلِيْتُ (يُعَذَّبان ومَا يُعذَّبان في كبير» [ثم] قال «بل(١) كان أحدهما لا يَستَتِره (٤) من بَولِه ، وكان الآخر يَمشي بالنميمة» ، ثم دعا بجريدة فكسرها كِسرتين ، فوضع على كل قبر منهما كِسرة ، فقيل له : يا رسول الله عَلَيْتُ لم فعلت هذا ؟ قال «لَعله يُخفف عنهما مالم يَنْبَسا أو إلا أن يَنْبسا»

قوله «يعذبان في كبير» معناه أن التنزه من البول ، وترك النميمة ، غير كبيرين ولا شاقين على فاعلهما ، و لم يرد أن المعصية فيما أتياه هينة صغيرة ،

<sup>(1)</sup> في الصحيح بلي 1 / 61

<sup>(2)</sup> في الصحيح لا يستتر



ألا تراه كيف استدرك المعنى في ذلك بقوله «بل» لئلا يتوهم أن المراد به تهوين الأمر وتصغيره ، وكلمة بل يستدرك بها المتقدم من الكلام ، وفيه إثبات عذاب القبر

وأما وضعه شق الجريدة على القبر ، وقوله حين سئل عن العلة في ذلك «العله يخفف عنهما ما لم يببسا» ، فقد يحتمل أن يكون ذلك لدعاء كان منه ، ومسألة في التخفيف عنهما مدة بقاء النداوة في الجريدة ، // وليس ذلك من أجل أن في الجريدة عينها معنى يوجبه ، وقد قيل إن المعنى في ذلك أن الرطب منه يسبح ، وليس ذلك لليابس ، وقدم إلى الحسن(١) مائدة فقيل له يا أبا سعيد هل يسبح هذا الخشب ؟ قال كان يسبح ، فأما(٤) الآن / فلا يكون هذا المعنى فيه دليل على استحباب تلاوة القرآن على القبر ، لأنه إذا كان يرجى أن يخفف عن الميت بتسبيح الشجر ، فتلاوة القرآن أعظم رجاء وأكثر بركة [والله أعلم]

باب صب الماء على البول في المسجد

قال أبو عبد الله قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة قال قامَ أعرابي فَبَال في المسجد ، فَتَنَاوله النَّاس فقال لهم النَّبي عَيِّلَةٍ «دَعُوه وَهَريقوا على بَوله سَجلاً من ماء ، أوذَنُوبا من ماء ، فإنما بُعثتم مُيسرين ولم تُبعثوا معسرين »

السَّجْل الدلو الكبير ، والدَّنُوبُ مَلُو دلو ماء وفيه من الفقه أن الماء إذا أتى على النجاسة على سبيل الغلبة والاستهلاك لها

(1) يعني الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري ذكره الذهبي في الثالثة ، توفي سنة 110 م تذكرة الحفاظ 1 / 71

(2) في تا أما

FEX

طهرها ، وأن غسول النجاسة مع استهلاك عين النجاسة بأوصافها طاهر ، ولو لم يكن كذلك ، لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا له من البائل ، فأما ما روي من حفر المكان ونقل ترابه ، فإسناده غير متصل ، إنما روي ذلك عن عبد الله بن معقل بن مقرن ، وهو مرسل ، وعبد الله بن معقل لم يدرك النبي عين ، ولو وجب ذلك(۱) لزال معنى التيسير ، ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين أقرب ، وبلغنا عن سفيان الثوري أنه قال لم تجد في أمر الماء إلا السعة ، وقال الربيع بن سليمان سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ، ثم تطير فتقع على ثوب الرجل ، فقال الشافعي يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجلها ، فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن أم قيس (2) بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله على أله الله على الله على أله الله على الله على أمرار الماء عليه دفقا [من] غير مرس ولا دلك ، ومنه قبل للبعير الذي يستقي على الماء الناضح ، والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس الثوب وعصره ، وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها ، فما غلظ منها زيد في التطهير ، وما خف منها اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد

<sup>(1)</sup> في تا ذاك

<sup>(2)</sup> أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة ، أسلمت بمكة قديما ، وهاجرت إلى المدينة ، روت عن النبي عَلِيْقَة ، وعنها مولاها عدي بن دينار وعمرة أخت نافع مولى حمنة وعبيد الله بن عبد الله : عبد الله : دعا لها عَلِيْقِةً بطول العمر فعمرت – تهذيب التهذيب 12 / 476 – 477

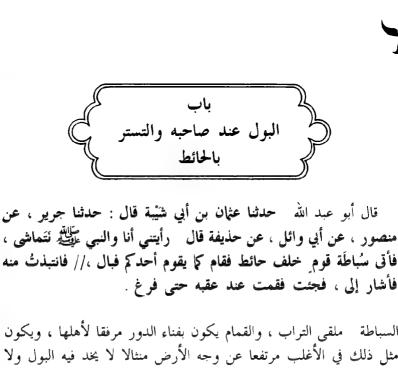

السباطة ملقى التراب، والقمام يكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، ويكون مثل ذلك في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض منثالا لا يخد فيه البول ولا يرتد على البائل، ويشبه أن يكون السبب في بوله قائما أنه قد أعجله البول ولم يجد للقعود موضعا، إذ كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعا عاليا، وقد روي [في] (1) ذلك وجه آخر، حدثنا عن محمد بن عقيل قال حدثنا يحيى بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حماد بن غسان الجعفي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه بال قائما من جرح كان بمأبضه(2)، والمعتاد من فعله البول قاعدا، وإنما كان ذلك والثابت عن رسول الله عليه المعتاد من فعله البول قاعدا، وإنما كان ذلك

وقوله فانتبذت منه يريد تنحيت عنه ، حتى كنت منه على نبذة وقوله فأشار / إلى فجئت فقمت عند عقبه ، فالمعنى في إدنائه إياه ، مع استحبابه الإبعاد في الحاجة إذا أرادها ، هو أن يكون سترا بينها(3) وبين الناس

(1) ساقطة من الأصل، واردة في تا

الفعل منه نادرا لضرورة دعته إليه والله أعلم

- (2) المأبض: كل ما يثبت عليه فخذك قال الجوهري: هو باطن الركبة من كل شيء والجمع مآبض – لسان العرب 1 / 6
  - (3) في تا بينهما





قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن المثني قال حدثنا يحيى ، عن هشام قال حدثنا يحيى ، عن هشام قال حدثني فاطمة ، عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي عَيْلِيَةِ(١) فقالت أَرَأَيْت إِحدَانا تُحيض في الثوب ، كيف تصنع ؟ قال «تحته ثم تَقْرُصه بالماء وتنضحه وتُصلي فيه»

قوله «تحته»، يريد المستجسد من الدم ليتحات وينقلع عن وجه الثوب ثم تقرضه، وهو أن تقبض عليه بأصبعها ثم تغمره غمرا جيدا وتدلكه بهما حتى ينحل ما تشربه من الدم، ثم تنضحه بالماء أي تصب عليه، والنضح هاهنا بمعنى الغسل.

قال أبو عبد الله حدثني (2) محمد قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي عَلَيْكُ فقالت يا رسول الله إلى امرأة استحاض فلا أطهر ، أفَأدَ عُ الصلاة ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ «لا ، إنما ذلك عِرْق وليس بحيض ، فإذا أقبلت عَيْضَتُك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، ثم صلي»

قوله «إنما ذلك عرق» احتج به بعض فقهاء العراق في إيجاب الوضوء من خروج الدم [من غير السبيلين ، وزعم أن النبي عَيِّلَةً علل بعض الطهارة بخروج الدم (٤) من العرق ، وكل دم برز من البدن فإنما يبرز عن عرق ، لأن العروق هي مجاري الدم (من الجسد)

- (1) في تا رسول الله
- (2) في تا حدثنا، وهو ما يتفق مع ما في الصحيح 1 / 63
  - (3) هذا ساقط من الأصل ، وارد في تا



قلت وليس معنى هذا الحديث ما ذهب إليه ، ولا مراد الرسول عَلَيْكُم من ذلك ما توهمه ، وإنما أراد أن هذه العلة إنما حدثت بها من تصدع العرق ، وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء ، يحدث ذلك من غلبة الدم ، فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية ، وإنما أشار عَلَيْكُم بهذا القول إلى فرق ما بين الحيض والاستحاضة ، // فإن الحيض مصحة للبدن ، لأنه يجري مرى سائر الأثقال من البول والغائط فيجد (١) البدن خفة ، وأن الاستحاضة علة وسقمة كسائر العلل التي يخاف معها الهلاك والتلف وفي قوله «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، دليل على أنها كانت تميزدم الاستحاضة من دم الحيض الدم ثم صلي ، دليل على أنها كانت تميزدم الاستحاضة من دم الحيض

باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

وفيه دلالة على وجوب تقديم علامة الدم على الأيام

قال أبو عبد الله حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قِلابَة ، عن أنس قال قَدم أناس من عُكْلٍ وَعُريْنَة فَاجَرُوا المدينة ، فأمرهم النبي عَيِّلِهُ بِلقاح وأن يشربوا [من] ألبانها وأبوالها ، فانطلقوا ، فلما صَحُوا قتلوا راعي النبي عَيِّلِهُ واستاقوا النعم ، فجاء الحبر في أول النهار ، فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسُمِرتُ أعينُهم ، فألقوا في الحرة يستسقُون إفلا يُسقون]

قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله .

قوله «اجتووا المدينة» ، يريد أنهم لم يستوفقوا المقام بها لمرض أصابهم ،

(1) في تا فيجد له

\*2X

أو عارض من سقم ، واللقاح الإبل ذوات الدر ، واحدتها لقحة . وفي قوله : أمرهم أن يشربوا [من] ألبانها وأبوالها ، مستدل لمن رأى أن أبوال ما يوكل لحومها طاهرة ، قالوا ولو كانت محرمة لم يبح لهم أن يستشفوا بها لقوله عليه السلام «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»(١) وقوله سمرت أعينهم السمر لغة في السمل ، والراء واللام تتقارب مخارجهما ، وقد يكون السمر في المسمار ، يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت بالنار ، والسمل فقو العين ، كقول أبي ذؤيب

#### سملت بشوك فهي عور تدمع

/ وقد اختلف الناس في معنى هذا الصنبع ، وتأويل ماكان من رسول الله عليه في أمرهم ، فروي [عن ابن سيرين](2) أنه قال كان ذلك قبل تحريم المثلة ، وروي في بعض الأخبار أنهم كانوا قد سملوا أعين الرعاة وقطعوا أيديهم وأرجلهم ، فكان ما فعل بهم مجازاة على محاذاة أفعالهم ، فيكون فيه على هذا الوجه دلالة على جواز امتثال القصاص على حسب الجناية وفي قوله يستسقون فلا يسقون ، دليل على أن هذا الفعل إنما فعل بهم للقتل ولأجل ذلك لم يستبقوا ، فلا يجوز لولي الدم على هذا أن يصنع بالقاتل مثل هذا الصنبع ، ثم يستبقيه فلا يقتله

- (1) رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وآخرون عن أبي واثل قال اشتكى رجل داء في بطنه فنعت له المسكر فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه فذكره ، وهو عند الحاكم في صحيحه من حديث الأعمش ، ورواه الأعمش أيضا عن مسلم بن صبح عن مسروق قال قال ابن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على انفطرة فإن الله لم يجعل الحديث ، وراه إبراهيم الحربي في غريب الحديث له عن مسروق بنحوه ، وطرقه صحيحة ، ولذا علقه البخاري بصيغة الجزم فقال وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل الحديث ، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى وهو في مسنده بلفظ «إن الله لم يجعل شفاء كم في حرام» ، ورواه البيقي في السنن ، وأبو يعلى عن أم سلمة بلفظ ، قالت نبذت نبذت في كوز فدخل النبي عليه وهو يغلي فقال ما هذا ؟ قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا فقال «إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم» كشف الخفاء لإسماعيل العجلوني المحاوني المحاوني المحاوني المحاوني المحاوني الله الم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم» كشف الخفاء لإسماعيل العجلوني المحاوني المحاوني المحاوني المحاوني المحاوني المحاوني الله المحاوني المحاو
- (2) هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقته ، روى عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن على بن أبي طالب وجندب البجلي وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وخلق كثير ، وعنه الشعبي وثابت وخالد الحذاء وابن عون وقتادة ، والأوزاعي ومنصور بن زاذان وآخرون ، كان صدوقا ، من الثقات ، مأموناً ، عاليا ، رفيعا ، فقيها ، إماما ، كثير العلم ، ورعا ، توفي سنة 109 هـ تهديب التهذيب 9 / 214 217





قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله ، أخبرنا معمر ، عن همَّام بنِ مُنبَّه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيْتِكَ قال «كُلُّ كُلُم يَكُلُمُهُ المُسْلِمُ في سَبِيلِ الله ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إذ طُعِنت تفجّر دَماً ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم ، والعَرف عرف المِسْك»

الكَلْمُ الجرح ، والعرف الريح ، وأخبرني خَلَف بن محمد الخيام قال حدثونا عن النَّضر بن شُمَيل قال كنت لا أعرف // الواحد من الأعراف حتى مر بي هذا الحديث ، فإذا هو عرف ، وأصحاب الأعراف ، هم الذين يجدون عرف الجنة أي ريحها



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» .

الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري كما قد جاء من تفسيره في الحديث ، وهو الذي لا يجري ، يقال دام الشيء إذا سكن ، ودامت القدر إذا سكن غليها ، وهذا إذا كان الماء في حد القلة ، فأما إذا كان كثيراً أو كان جاريا ، فالحكم / فيه بخلاف ذلك ، لأن جرية الماء ترفع النجس ، ويخلفه الطاهر بعده



# باب إذا ألقى على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

قال أبو عبد الله حدثني أحمد بن عثان قال : حدثنا شُرَيْحُ بن مَسْلَمَة قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، أبي إسحاق قال : حدثني عمرو بن ميمون ، أن عبد الله بن مسعود حدثه ، أن النبي عَيَالِيَّهُ كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قال (۱) بعضهم لبعض أيكم يجيء بسكلاً جَزُور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ، فانبعث أشقى القوم فجاء به ، فنظر حتى إذا سجد النبي عَيَالِيَّهُ وضعه على ظهره بين كتفيه ، فجعلوا يضحكون وَيُحيل بعضهم على بعض ، ورسول الله عَيَالِيَهُ ساجد لا يرفع رأسه ، ثم جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع رأسه ثم قال : «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأبي جَهْلِ ، وبِعُثبَةَ بن أبي رَبِيعَةَ ، وشَيْبَةَ بن رَبِيعَة ، والوليدِ بن عُبْبَة ، وأُميَّة بن خَلْفِ ، وعُقْبَة بن أبي رَبِيعَة ، وعد السابع فلم نحفظه قال : فوالذي نفسي بيده ، لقد رأيت الذين عدِّ (٤) رسول الله عَيْلِيُّ صوعى في القليب ، قليب بدر

قلت قد احتج بهذا الحديث بعض من ذهب إلى أن فرث ما يؤكل لحمه طاهر ، والصلاة فيه جائزة ، وهو قول نفر من أصحاب عبد الله ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وقال بعضهم أيضا إن دمه طاهر ، قالوا : والسلا يجمع الأمرين معا ، وقد استقر النبي عليه ساجدا والسلا على ظهره ، فلولا طهارته لم يقاره ، لأن الصلاة (3) مع النجاسة غير جائزة

- (1) في الصحيح إذ قال 1/65
  - (2) في تا: عدهم
  - . (3) في تا صلاته



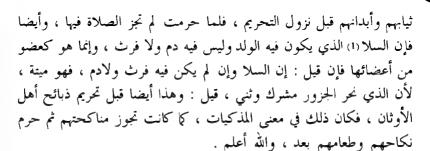

قلت : // وقد روى أبو عبد الله في رواية أخرى من هذا الحديث ، وأنهم كانوا وضعوا فرث الجزور ودمها مع السلا على ظهره عليه ، والجواب الصحيح فيه أن التعبد إذ ذاك لم يكن وقع بتحريمه والله أعلم



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : أخبرنا الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

قلت : فيه أبين الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام ، من أي نوع كان وبأية صنعة صنع ، لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر ، كا لوقال كل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس فيهما ، دون الجزء المتحدد بكمية منها(2) ، واستدل به أبو عبد الله في منع جواز النبيذ في الوضوء

<sup>(1)</sup> في تا السلاهو

<sup>(2)</sup> في تا منهما





قال أبو عبد الله : حدثنا عثمان قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن حذيفة قال : كان النبي عَيِّلِكُ إذا قامَ من الليلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ .

الشُّوص: دلك الأسنان عرضا بالسواك وبالأصبع / ونحوهما ، ويقال: إن الموص قريب منه ، ويقال بل الموص غسل الشيء في لين ورفق ، وأخبرني ابن مالك قال: استغسلتُ أعرابيةً ثوبا فقلت لها نقيه وبيضيه فقالت: نعم ، وأموصه لك موصة ثانية



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب قال : قال لي النبي عَلِيلَةٍ : «إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاَةِ ، ثُمَّ اصْطَجِعْ على شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثم قُلْ : اللهم أَسْلَمْتُ وَجْهِي إليك ، وفَوَّضْتُ أَمْرِي إليك ، وأَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْك ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا إِلاَّ إليك ، اللهم آمَنْتُ بِكتَابِكَ الذِي أَنْزِلْتَ ، وبنبيك مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا إِلاَّ إليك ، اللهم آمَنْتُ بِكتَابِكَ الذِي أَنْزِلْتَ ، وبنبيك الذي أرْسَلْتَ ، واجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِه ، قال فعددتها على النبي عَلَيْتُهِ ، فلما بلغت آمنت بكتابك ما الذي أنزلت ، قلت : ورسولك قال «لا ، ونبيك الذي أرسلت» .



قوله «إذا أتيت مضجعك فتوضأ» ، يريد إذا أردت أن تأتى مضجعك فِتُوضًا ، كَفُولُهُ عَزُ وَجَلَّ: إِنَمَا فُقُنَّمُ تَإِلَمُ أَلْكُمَا لُولِيَّ قَائَيْهِ لُواْ وْحُوهَكُمْ وَٱيْكِيَكُمْ ٓ إِلَمَالْهَ ـ رَاهِو \_ (١) يريدُ إذا أردتم القبِام إلى الصلاة فقدمواً لها الطهارة، وكقوله فِهِ إِكَالْفَرَاتَ الْفُرْءَ ارْفِاشْنَعِنَّ بِاللَّهِ مِرَالْشَّبْ بَحَلِر [الرَّجبيم (2) يريد إذا أردت ان تقرأ القرآن فقدم الاستعادة

وقوله ! «رغبة ورهبة إليك» ، عطف الرهبة على الرغبة ثم أعمل لفظ الرغبة وحدها ، ولو أعمل كل واحدة منهما لكان حقه أن يقول : رغبة إليك ورهبة منك ، ولكن العرب تفعل ذلك كثيرا في كلامها كقول بعضهم : (3)

مُتَقَلِّكً لَا /سَيْفًا ورُمحاً

والرُّمْخُ لاَ يُتَقَلَّدُ

و كقول آخر : (4)

وزججن الحواجب والعيونا

والعيون لا تزجج وإنما تكحل ، إلا أنه لما جمعها في النظم حمل أحدهما على حكم الآخر في اللفظ

والفطرة هاهنا معناها دين الإسلام ، وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة ، وتكون بمعنى السنة ، كقوله «مُحمَّسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ»(٥) فذكر الختانُ والاسْتِحْدَادَ وأخواتهما

وفي قول البراء حين قال ورسولك ، وتلقين النبي هُ عَلِيْكُ إياه وقوله

- سورة المائدة الآية 6
- سورة النحل الآية 98 (2)
- هذا البيت هو للشاعر الجاهلي عبد الله بن الزهري السهمي ، انظر الكامل 3 / 243 (3)
- هو أبو جندل عبيد بن حصين الميترى ، كان معاصراً للشاعرين الكبيرين جرير والفرزدق ، (4)توفي سنة 90 هـ – راجع في ترجمته الأغاني
- أخرجه البخاري في اللباس، ومسلم في الطهارة، وأبو داود في الترجل، والنسائي في الطهارة ، وابن ماجه في الطهارة ، وأحمد في مسنده 2 / 239 – 283 – 410 – 480 – والبيهقي في السنن الكبرى ، والحديث بتهامه كما في جامع الترمذي 2905 عن أبي هريرة قال ـ قال رسول الله عليه الله الشارب ، ونتف الستحداد ، والحتان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، قال الترمذي ﴿ هذا حديث حسن صحيح – أبواب الأدب
  - (6) في تا رسول الله

FEX

«لا ونبيك» ، حجة لمن لم ير أن يروى الحديث على المعنى ، إلا على // متابعة اللفظ والتمسك به ، وترك المفارقة له ، وهو مذهب عبد الله بن عمر بن الحطاب ، والقاسم بن محمد ، وابن سيرين ، ورجاء بن حيوة ، وكذلك كان مذهب مالك بن أنس ، وابن علية ، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع ، ووهب ، وكان يذهب هذا(1) المذهب أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي ، ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من(2) كلام العرب ، إلا وبينها وبين صاحبتها فرق وإن دق ولطف ، كقولك : بلى ، ونعم ، وتعال ، وأقبل ، ونحوها من الكلام

قلت: والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو المنبأ المخبر فعيل بمعنى مفعل ، والرسول هو المأمور بتبليغ ما نبىء وأخبر به ، فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا ، فقد يحتمل أن يكون معنى رده إياه عن إسم الرسول إلى إسم النبي أن الرسول من باب المضاف ، فهو نبي عن المرسل والمرسل إليه ، فلو قال : وبرسولك ثم أتبعه بقوله : الذي أرسلت ، لصار البيان معادا مكررا فقال : ونبيك الذي أرسلت ، إذ قد كان نبيا قبل أن يكون رسولا ليجمع فقال : ونبيك الذي أرسلت ، وليكون تعديدا للنعمة في الحالين ، وتعظيما للمنة على الوجهين ، / والله أعلم .

<sup>(1)</sup> في تا إلى هذا (2) في تا في



عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي عن عرائية من إناء واحد من قدح يقال لها: الفَرَق

قلت فيه دليل أن فضل المرأة طاهر ، وأن الوضوء به جائز ، وأن النهي في ذلك منسوخ ، على أن أهل المعرفة بالحديث لم يرتضوا طرق أسانيده ، فأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري من رواية عاصم (١) ، عن أبي حاجب عنه ، فقد اضطربوا في لفظه فقال بعضهم : نهى عن سؤر المرأة ، وقال عاصم : لا أدري أفض شرابها أمْ فَضُلُ طَهورِها ؟ هكذا رواه شعبة ، عن عاصم ، قال محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ وأما عبد العزيز بن المختار فجاء بطامة في هذا الإسناد ، فروى عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس (٤) ، أن النبي عَيِّلَهُ : «نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن يشرعان جميعا» (3) قال وهذا خبر خطأ الإسناد والمتن ، وشعبة أحفظ من مائتين مثل عبد العزيز بن المختار ، قال : وعاصم ، عن عبد الله بن سرجس ، من الجنس الذي كان الشافعي يقول : أخذ طريق المجرة ، والفرق إناء يسع ستة عشر رطلا

- (1) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم ، روى عن أنس ، وعبد إ الله بن سرجس وسواهم ، وعنه قتادة وسليمان التيمي وشعبة وعيرهم ، وكان من حفاظ الحديث ، ثقة ممن يتولى الولايات ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة – تهذيب التهذيب 5 / 42 - 43
- (2) عبد الله بن سرجس المزني وقبل المخزومي حليف لهم ، صحابي سكن البصرة ، روى عن النبي عَلِيَّةً وعن عمر وأبي هريرة ، وعنه عاصم الأحول وقنادة وعثمان بن حكيم وغيرهم ، وذكره البخاري في تاريخه ، وابن حبال في التابعين تهذيب التهذيب 5 / 232 233
- (3) رواه أبو دواد في كتاب الطهارة باب النهي عن ذلك ، الحديث رقم ، 81 82 1 / 21 كما رواه ابن ماحه في كتاب الطهارة ،.وانظر.صحيح ابن خزيمة 1 / 119





قال أبو عبد الله حدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو عاصم ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة قالت كان رسول الله عليه الأعلى من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، فقال بهما على وسط رأسه .

الْجِلاَب: إناء يسع قدر حلبة ناقة ، ومنه قول الشاعر(١) صَاحِ هَلْ رَأَيْتَ أُو سَمِعْتَ بِرَاعٍ ۚ رَدَّ فِي الضَّرْعِ ِ مَا قَرَا فِي الجِلاَبِ



/ قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث قالت : وَضَعْتُ لرسول الله عَن ابن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث قالت : وَضَعْتُ لرسول الله عَنْ أَفْرَ غَ بِيَمِينِهِ على شِمَالِهِ فَعْسَلَ فَرْجَهُ ، ثم دَلكَ يَدَهُ بالأرْضِ أو بالحائِطِ ، ثم تَمَضْمَضَ // واسْتَنْشَقَ ، وغَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ ، وغَسَلَ رَأْسَهُ ثم صَبَّ على جَسَدِهِ ، ثم تَنحَى فَعْسَلَ قَدَمَيْهِ ، فناولْتُهُ خِرْقَةً فقال بيدِه هكذا ولم يُردْهَا

قلت [أما] صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء ، فهو ذو وجه واحد

(1) هو أبو قايد إسماعيل بن يسار النسائي مولى تميم بني مرة ، كان مشتهرا بشعوبيته ، توفي سنة 130 هـ – انظر الأغاني 4 ،40% وما بعدها



لا يجوز غيره ، وأما غسل (١) الأطراف فإنه ينظر ، فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعا ، فإنه يضعه عن يمينه ، ثم أخذ منه الماء بيمناه وجعله على يسراه ، وإن كان الإناء ضيق الفم كالقماقم ونحوها ، فإنه يضعه عن يسراه ويصب الماء منه على يمينه

وأما رده الخرقة لم يتمسح بها ، فلا دلادلة فيه على أنه غير مباح ، فقد روي عن قيس بن سعد أنه قال اغتسل النبي عَلِيلَةٍ فأتيناه بملحفة فالتحف بها(2) ورخص فيه الحسن ، وابن سيرين ، وكان مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، لا يرون به بأسا ، وروي عن ابن عباس أنه كان يكره ذلك في الوضوء ، و لم يكرهه في الا غتسال من الجنابة(3) .



قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطّيبِ في مَفْرِقِ رسول الله عَيْنِالِيّهِ وهو مُحرِمٌ

وَبِيصُ الطَّبِ بريق لونه ، يقال وَبَص الشيء يبص وبيصا بصيصا<sup>(4)</sup> بمعنى واحد ، وفيه بيان / أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه ، ولا موجب عليه كفارة ، وهو مذهب أكثر الصحابة

<sup>(1)</sup> في تا فأما

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه عن قيس بن سعد في كتاب الطهارة – باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل 1 / 158 الحديث رقم 466

<sup>(3)</sup> كما رواه ابن أبي شيبة المراجع المصنف 1/150

<sup>.</sup> (4) **و** تا بص بصیصا





قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن نصر قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَّلِهُ قال : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ، وينظر بعضهم إلى بعض ، وكان موسى يغتسل وحده ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلاَّ أنه-آدَرُ (١) ، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر ، ففر الحجر فخرج موسى عليه السلام في إثره يقول : ثوبي ياحجر ، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا : والله ما بموسى من بأس ، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا ، فقال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة

الندب الأثر الباقي من جراحة أو نحوها قال ذو الرمة : (2) ملساء ليس بها خال ولا ندب

وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين ، لإقامة حق واجب كالحتان ونحوه من الواجبات

وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء ، وإن كان المستحب للمغتسل أن يَتَّرِرَ في الحلاء والملا حيث يطلع عليه الناس ، وحيث لا يطلعون عليه

<sup>(1)</sup> آدر يقال رجل آدر بَيِّنَ الأدر ، والأَدَرُ والمأدُورُ الذي ينفتق صِفَاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلا من جانبه الأيسر ، أي هو الذي يصيبه فتق في إحدى الحصيتين والمقصود هنا كما جاء في الحديث إن بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدر من أجل أنه كان لا يغتسل إلا وحده – لسان العرب 1/34

<sup>(2)</sup> هو غيلان بن عقبة بن مسعود شاعر مشهور ، عاش في عهد الأمويين ، توفي سنة 11 هـ راجع الأغاني 17 / 206





## باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس

قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا خُمَيْد قال حدثنا بَكْر ، عن أبي رافع(١)، عن أبي هريرة، أن النبي عَلِيَّكُ لَقِيَهُ في بعض طرق المدينة وهو جُنُبٌ ، قال : فانخنست منه فاغتسلت ، ثم جئت فقال «أين كنت يا أبا هريرة ؟» قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، قال : «سبحان الله [إن] المؤمن لا ينجس»

قوله: انْخَنَسْتُ معناه تواريت عنه / ويقال: أصل الخنوس الانقباض والتأخر، ويقال للرجل إذا كان مع قوم في مسير فتأخر عنهم قد حنس وانخنس، ومنه // قول الله عز وجل قَلْكَ الْفَسِمْ بِالْفَنْيَرِ الْمُعَوَارِ (2).

يقال انخناسها رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس ، ويقال : اختفاؤها بالنهار

وفيه دليل أن(3)للجنب أن يؤخر الاغتسال عن أول وقت وقوعها،وله أن يخرج [وهو جنب مارا في الطرق ، وأن يتصرف] في أموره وحوائجه

قال أبو عبد الله حدثني مُعاذ بن فَضالة قال : حدثنا هشام قال : وحدثنا أبو لُعيم ، عن هِشام ، عن قَتَادَة ، عن الحسن ، عن أبي رافِع ،

- (1) أبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر ، أدرك الجاهلية ، وروى عن أبي بكر وعمر وعثان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي هريرة ، وعنه ابنه عبد الرحمن والحسن البصري وثابت البناني وعطاء وتتادة وغيرهم ، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة ، كان تابعيا ، ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب 10 / 472 473
  - (2) سورة التكوير الآيتان 15 و 16
    - (3) في تا على أن

الله على ال

عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّكَ قال «إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الأَرْبَعِ ، ثمَّ جَهَدها فقد وجَبَ الغُسْلُ».

والشعب الأربع: يريد بها الفخذين والإسكَتَيْنِ، وهما حرفا الفرج وقوله «جهدها»: معناه حفزها(۱) يريد التقاء الختانين، وقال ابن الأعرابي: والجهد من أسماء النكاح

وفيه دليل أن الختانين إذا التقيا وجب الغسل وإن لم يكن إنزال ، وإن قوله «الماء من الماء» (2) منسوخ ، وكان ذلك متقدّما في صدر الإسلام .

<sup>(1)</sup> توجد في طرة الأصل هذه العبارة «وِالحفز يستوجب الجنابة» ولا توجد في تا

<sup>(2)</sup> هكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري «إنما الماء من الماء»



قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن خليل قال : أخبرنا على بْنُ مُسهِر قال : أخبرنا أبو إسحاق هُو الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد عَيْنِهُمُ أن يباشرها ، أمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضِهَا (١) ثمَّ يُبَاشِرُهَا ، قالت وأيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟ [كما كان عَيْنَا يُملك] إِرْبَهُ .

فور الحيض أوله ومعظمه ، وذلك لأنه كالشيء الغائر من أصله ومنبعه ، وليس معنى المباشرة الجماع ، إنما هي ملاقاة البشرة البشرة ، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك / إربه ، والإرب الحاجة ، وأكثر العلماء على [منع] جماع الحائض فيما دون الفرج ، وقد رخص بعضهم في إتيانها فيما دون الفرج ، قلت وفي الآية من قوله عز وجل وَلَمْ عَلَوْفَكُمُ وَلَمْ الناس ، ويُذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه ، وقد يسأل السائل فيقول ما معنى قوله ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه ، وقد يسأل السائل فيقول ما معنى قوله فما الفائدة في هذا الجواب ؟ والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد عما الفائدة في هذا الجواب ؟ والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد أنك إلى سائر بدنها ، فلا يجتنبن ، ولا يخرجن من البيوت فعل المجوس وبعض ذلك إلى سائر بدنها ، فلا يجتنبن ، ولا يخرجن من البيوت فعل المجوس وبعض أهل الكتاب ، فعلمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه ،

<sup>(1)</sup> في الصحيح:حيضتها 1 / 78

<sup>(2)</sup> سورة البقرة - الآية 222

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران - الآية 111

<sup>(4)</sup> سورة النساء - الآية 102





قال أبو عبد الله حدثنا المَكي بن إبراهم قال : حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، أن زينب بنت أبي (1) سلمة حَدثته ، أن أمَّ سلمة حَدثته الله عن أبي منجعةً في حَمِيصةٍ إذ حِضتُ ، فانسَلَلْتُ فأحَذْتُ ثِيابَ حَيْضتي ، قال : «أَنْفِسْتِ ؟» قلت : نعم ، فَدَعاني فَأضْطجَعتُ معه في الخِمِيلَة .

قلت: ترجم أبو عبد الله هذا الباب بقوله: من النفاس حيضا ، والذي ظنه من ذاك وهم ، وأصل هذه الكلمة مأخوذة من النفس وهو الدم ، إلا أنهم خالفوا في بناء الفعل بين الحيض والنفاس فقالوا: نفست المرأة بفتح النون / وكسر الفاء إذا حاضت ، ونفست بضم النون وكسر الفاء على وزن بناء الفعل المجهول فهي نفساء إذا ولدت ، والصبي منفوس ، والجيضة بكسر الحاء ، التحيض ، كالقعدة والجلسة أي الحال التي تلزمها الحائض من الجمناب الأمور وتوق لها ، والخميصة كساء أسود ، وربما كان له علم أو فيه خطوط ، والخميلة ثوب من صوف له خمل



قال أبو عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلَم ، عن عِياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد

(1) في الصحيح ابنة أم سلمة 1/77 ، وقد ذكر هذا الحديث في الصحيح قبل سابقه هنا



الحدري قال : خرجَ رَسُول الله عَلَيْكَ في أَضْحَى أَوْ فِطر إلى المُصَلى ، فَمَر عَلَى النَسَاء فقال : «يَا مَعشرَ النِّسَاء ، تَصَدَفْنَ فَانِّي رَأَيتُكُن أَكثر أَهْلِ النَّرِ» ، فقلن : وممَّ يا رسول الله ؟ قال : «تُكثِرْن اللغنَ ، وتَكُفُرْنَ العَشِير ، ما رَأيتُ منْ ناقِصَاتِ عَقلِ وَدين أَذْهَبَ للبِّ الرَّجل الحازِم من العَشِير ، ما رَأيتُ منْ ناقِصَاتِ عَقلِ وَدين أَذْهَبَ للبِّ الرَّجل الحازِم من إحْدَاكنَّ» ، قلن : وما نُقْصانُ دِيننا وَعَقْلِنا يا رسولَ الله ؟ قال : «أَليس شَهَادةُ المَرأة مثلَ نِصف شهادة الرجل» ؟ قلن : بلى ، قال «فذلك من نقصانِ عَقلِها ، أَلَيْسَ إذا حاضَتْ لم تُصلِّ ولم تَصنُمْ ؟» قلن : بلى ، قال : «فذلك من نقصانِ دِينِها» .

العشير هاهنا: هو الزوج لأنه يعاشر المرأة ويخالطها ، جاء على وزن فعيل كالنديم والوزير ، وهن كثيرا ما يكفرن نعمة الأزواج ويستزدنهم ولا يشكرنهم

وفي الحديث دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين . وفيه دلالة على أن مِلاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق ، وأن شهادة المغفل من الناس ضعيفة ، وإن كان رضاً في الدين والأمانة .

## باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

قال أبو عبد الله / حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : حَرَجْنا مع النبي عَيِّلِيَّةٍ لاَ نَذْكُرُ إلاَّ الحجَّ فلما جِئنا سَرف(۱) طَمِئتُ فَدَخلَ على النبي عَيِّلِيَّةٍ وأنا أبكي فقال : «ما يُنْكِيكَ ؟» قلت : لَوَدِدْت والله أنِّي لم أُحُجَّ العام ، قال : «لعَلَّكَ نفِسْت» ، قُلْتُ : نعم ، قال : «فان ذلك شَيْءٌ كَتَبَه الله على بَنَاتِ آدمَ فافعلي ما يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حتى تَطهُرِي»

(1) سُرِفٌ اسم موضع من مكة على عشرة أميال – لسان العرب 2 / 137

FEX

قوله طَمثت ، يريد حضت ، وامرأة طامث ، وأصل الطمث التدمية ، ومنه وأصل الطمث التدمية ، ومنه قولة جَائُ (١)

وقوله : «كتبه الله على بنات آدم» أي امتحن الله به بنات آدم فقضى بذلك عليهن ، فهن متعبدات بالصبر عليه .

وقوله: «افعلي ما يفعل الحاج»، فيه // دليل على أن الحائض لا يحرم عليها الذكر والدعاء، وقد يستدل بذلك من يرى أن لها أن تقرأ القرآن وفيه دليل على أنه لا يجوز لها دخول المساجد.

وفيه دليل على أن الطواف مع الحدث لا يجزىء ، إذ هو صلاة تحتاج من الطهارة إلى ما تحتاج إليه الصلوات .



قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن ابن نجيح ، عن مُجاهد (2) ، قالت عائشة ما كَان لإخدانا إلا ثوب وَاحد تَحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فَمَصَعْتُهُ بِظُفرها هكذا

قال فَمصعته ، وهو في سائر الروايات فقصعته (3) والمصع : أصله في الضرب وهو الشديد منه ، فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه ، وأما القصع : / فهو دلكه بالظفر ومعالجته به ، ومنه قصع القملة .

- (1) سورة الرحمن الآية 74
- (2) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقبري مولى السائب ، روى عن علي وسعيد بن أبي وقاص ، والعبادلة الأربعة ، وعائشة وأم سيمة وسواهم ، وعنه عطاء وعكرمة ، وأبوب ، والسبيعي وآخرون ، كان ثقة ، عالما بالتفسير ، حتى قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، توفي سنة مائة أو إحدى ومائة هجرية وهو ابن ثلاث وثمانين سنة تهذيب التهذيب 10 / 42 44
- (3) أخرجه الامام البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت ذ.





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حَمَّاد بن زيد ، عن أيُّوب ، عن حفصة ، عن أم عَطية قالت : رُخَّص لنا عند الطُّهر ، إذا اغتَسَلَتْ إحدانا من مَحِيضها في نُبْذة من كُستِ أظفار

النبذة: القطعة اليسيرة، والكست هو القسط، والقاف قد يبدل بالكاف والطاء بالتاء، يريد أنها تطهر بذلك وتطيب به

### ﴿ بابِ دَلَكَ المَرَأَةُ نَفْسَهَا إِذَا تَطْهَرَتَ مِنْ الْحَيْضُ وَكَيْفُ وَلَكَ المَرَأَةُ نَفْسَهَا إِذَا تَطْهَرَتَ مِنْ الْحَيْضُ وَكَيْفُ وَ تَعْتَسُلُ وَتَأْخِذُ فَرْصَةً مُسْكَةً فَتَتَبَعْ بِهَا أَثْرُ الدَّمِ مِنْ

قال أبو عبد الله حدثني يحيى بن جعفر البيكندي قال : حدثنا ابن عُينة ، عن منصور بن صفية ، عن أمّه ، عن عائشة ، أن امرأة (١) سألت النبي عَيْلِيَّة عن غُسلها من المَحيض ، فأمَرَها كيف تُعتسل قال : «تُحذِي فُرْصَةً من مِسْكِ فَتطَهَّري بها» قالت كيف أتطهَّربها ؟ قال «سبحان الله تطهري بها» فأخذتها (٤) إلى فقلت : تتبعي بها أثر الدم .

قوله: «خذي فرصة» قال الفرصة: القطعة من القطن أو الصوف أو نحوهما، وأصلها مأخوذ من الفرص وهو القطع، ولذلك يسمى المفراص مفراصا وأما قوله «من مسك» فإنه إنما جاء في سائر الروايات فرصة ممسكة، وتأولوها على معنيين:

- (1) هي أسماء بنت مشكل
- (2) في الصحيح فاجتدبتها 1/81

FEX.

أحدهما: مطيبة بالمسك

والآخر: من الإمساك [يقال: أمسك الشيء ومسكته بمعنى واحد، وإلى هذا] ذهب القتبي(١) في تفسير هذا الحرف، وأنكر القول الأول فقال: متى كان أهل ذلك الزمان يتوسعون في المعاش حتى يمتهنوا المسك في التطهر؟ أو كما قال: وهذا كأنه أشبه والله أعلم، فعلى هذا المعنى تكون الرواية فرصة من مسك بفتح الميم أولى، أي من جلد عليه صوف، وأما الفرصة من المسك فلا يصح / لها معنى على التفسير الأول، لأنها في التقدير كأنه قال: قطعة قطن أوصوف من مسك، وهذا لا يستقيم إلا أن يضمر فيه شيء، فيقال: قطعة من قطن أو صوف(٤) مطيبة من مسك، وفيه بعد.



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إبراهيم هو ابن سعد قال : حدثنا ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة [قالت] أهْلَلْتُ مع رسول الله عَلَيْتُ في حَجَّةِ الوداع ، فكنت فيمن (3) تمتع ولم يسق الهدي ، فزعَمت أنها حاضت فلم تطهر حَتى دَخلت ليلة عرفة قالت : يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنتُ تمتعتُ // بعمرة ، فقال لها رسول الله عَلَيْتُهِ : «الْقُضي رَأْسك وامْتشطي وأمْسِكي عن عُمرتِك» فَفعَلت : فلما قصدت (4) الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحَصْبة (5) فأعمرني

<sup>(1)</sup> في تا القتيبي

<sup>(2)</sup> في تا: من صوف أو قطن

<sup>(3)</sup> في الصحيح: ثمن 1/81

<sup>(4)</sup> في الصحيح: قضيت

<sup>(5)</sup> ليلة الحصبة الحصبة والحصب الحجارة ، والحصبي والحصباء الحصبي واحدتها حصبة -وحصبه رماه بالحصباء والمُحصَّب موضع رمي الجِمَار بِينِي والمعنى ليلة الرمي - لسان العرب 1 / 640



#### من التُّعيم (١) مكان عُمرتي التي نسكتُ (٤)

وقد تكلم الناس في هذا الصنيع من عائشة ، وفي قول رسول الله على الله على الله على الله على المسكى عن عمرتك ما معناه، فقال الشافعي : إنما أمرها أن تترك العمرة للعمرة في الطواف والسعي ، لا أنها تترك العمرة أصلا ، وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة ، كما فعل ابن عمر أدخل الحج على العمرة فصار قارنا ، وذكر غيره من أهل العلم أن عائشة كان مذهبها أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة ، فكان يحل لها بعد دخولها الحرم نقض رأسها والامتشاط ، وهذا شيء لا يدرى ما وجهه ؟ وعلى ما ذهب إليه الشافعي تكون عمرتها من التنعيم تطوعاً لاعن واجب ، ولكن أراد على أن يطيب بنفسها (3) حين جزعت / إليه فقالت : كل نسائك ينصرفن بعمرة غيري ، فأمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم ، لأن من مذهبه أن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد ، وأشبه الأمور ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وهو أنه فسخ عليها عمرتها ، وفسخ الحج في مذهب أحمد عام غير خاص ، والله أعلم مذهب أحمد عام غير خاص ، والله أعلم مذهب ألية النَّفر

باب إقبال المحيض وإدباره

قال أبو عبد الله في غير إسناد ذكره قال : وكانت نساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرُجة (4) فيها الكُرْسُف (5) فيها الصفرة فيقول : لا يعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، تريد بذلك الطهر من الحيضة .

- (1) التنعيم : مكان بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة ، منه يُعتَمَرُ لسان العرب 3 / 678
  - (2) من الصحيح: نسكت ، خلافا لما جاء في الأصل وتا
    - (3) في تا نفسها
- (4) الدُّرْجَة تأنيث درج ، والمراد به ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من
   أثر الحيض شيء أم لا ؟ فتح الباري 1 / 420
  - (5) الكرسف هو القطن نفس المرجع السابق

FEX

قلت : معنى القصة البيضاء : النقاء التام ، وذلك أن النساء يرين ذلك عقب الدم وهي مشبهة بالقصة وهي شبه الجص أو قريب منه ، وقال ابن وهب في تفسير القصة البيضاء : رأيت القطن الأبيض كأن هو ، قال : وقال ابن أبي سلمة : إذا كان ذلك نظرت إليها المرأة مثل ريقها في اللون فتطهر بذلك ، هذا فيما بلغنا ، وقال مالك : سألت النساء عن القصة البيضاء ، فإذا ذاك أمر معروف عند (1) النساء يرينه عند الطهر



قال أبو عبد الله حدثني إبراهيم بن المُندر قال حدثنا مَعْن قال : حدثني ابن أبي ذِئب ، عن ابن شِهاب ، عن عُروة ، وعن عَمرة ، عن عائشة،أن أم حبيبة (2) اسْتُجِيضَت سبع سِنين فَسَالَتْ رَسول الله عَلَيْكُ عن ذلك ، فأمَرها أن تَعْتسل وقال «هذا عِرْق» فكانت تعتسل لكل صلاة .

قلت هذا الحديث مختصر لابيان فيه لحال هذه المرأة وصفتها ، وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة ، وإنما يجب ذلك على المرأة التي تسمى المتحيرة ، وهي / التي [لا] تميز الدم ، ولا كانت لها أيام معلومة ، أو كانت فنسيتها ولا تعرف عددها ولا مبادىء أو قاتها ، فهذه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، لإمكان أن يكون ذلك الوقت قد صادف منها وقت انقطاع [دم] الحيض ، والغسل عليها عند ذلك واجب ، ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات ، // لإمكان أن تكون فيه من الأوقات ، // لإمكان أن تكون فيه

<sup>(1)</sup> في تا بين

<sup>(2)</sup> أم حبيبة حمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبي عَلَيْكُ ، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، استحيضت وهي بنت سبع سنين فاستفتت رسول الله عَلَيْكُ فأمرها بالغسل . الاصابة 440 و 441 و 441



حائضا ، وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضي بعد ذلك ، لتحيط علماً بأن قد استوفت عدد الثلاثين في وقت كان لها أن تصوم فيه ، وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما ، لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت كان حكمها فيه حكم الطاهر ، وليس في هذا الحديث أن النبي عَيِّلِكُمُ أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، إنما فيه أنه أمرها أن تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة ، وقد يحتمل أن يكون ذلك(١) تبرعا على سبيل الاحتياط ، وإنما الواجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة . فقط .

باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلي

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن سَلاَم قال : حدثنا عبد الوَهاب ، عن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عَطيَّة سَمِعت النبي عَيِّلِيَّة (يقول) «يَخْرج – يعني في العيدين – العَواتِقُ ، وَذَواتُ الخُدُورِ والحيض وَلَيَشْهِدْن الحُير ودَعوة المُؤمنِين ، وَتَعْتَزل الحُيَّضُ المُصلى» (2) .

العواتق الحديثات الإدراك ، يقال : جَارية عاتق ، وقد عتقت أي أدركت

وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله ، وأنها تشهد مواطن الخير ومجالس العلم ، خلا أنها لاتدخل / المساجد

<sup>(1)</sup> في تا ذلك منها

<sup>(2)</sup> هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث عقد الخطابي بحديثين - انظر الصحيح 1 / 83 , 84 ,





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بنُ يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحن ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه . يا رسول الله الله عليه . قال رسول الله عليه . قال «لعلها تخبسنا ألم تكن طافت مَعكن» ؟ فقالوا : بلى ، قال «فاحرجن» (١) .

قوله: «ألم تكن طافت معكن» ؟ يريد طواف الإفاضة ليلة النحر وفيه دليل على أن قوله «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»(2) عام إلا في الحيَّض، فإنه لاطواف عليهن، ولا فدية في تركهن ذلك وقوله «لعلها تَحْبِسُنَا» فيه دلالة أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الإفاضة، نإن خرج قبل أن يفعله لم يجز له أن يحل حتى يعود إلى مكة فيطوفه، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد فطاف، فقال أبو حنيفة(3) عليه دم لتأخيره، وقال عامة أهل العلم لافدية عليه

<sup>(1)</sup> في الصحيح: فاخرجي 1 / 84 و 85

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس - كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع 2/ 963

<sup>(3)</sup> في تا رضي الله عنه



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن سِنان قال حدثنا هُشيم قال : حدثنا سَيَّار ، عن يَزيد الفَقير قال : حدثنا جَابر بن عبد الله أن النبي عَيِّلِيَّةِ قال «أَعْطيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي ، نُصِرْتُ بالرَّعْبِ مسيرةَ شهر ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهورًا فَايُّمَا رَجُل مِنْ أُمَّتِي أَدْركُتُه الصلاةُ فَلِيُصَلِّ ، وأُحِلَّتُ لِي المَعانمُ (١) ولم تَجِلٌ لاَحَدٍ قَبلي ، وأعطِيتُ الشفاعة ، وَكَان النبي عَرِيلِهِ يُبْعِث إلى قومه خَاصةً ، وبُعِثْتُ إلى الناس عَامةً »

قوله «نصرت بالرعب مسيرة شهر» / معناه أن العدو يخافني وبيني وبينه مسافة (2) شهر ، وذلك من نصرة الله إياه على العدو

وقوله «جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً» فإن أهل الكتاب لم تكن أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ، ورخص الله تعالى لهذه الأمة أن يصلوا حيث أدركتهم الصلاة ، وذلك من رحمة الله تعالى ورأفته بهم ، تيسيرا للطاعة وتكثيرا لها إل ليكثر عليها مثوبتهم ، وإحدى هاتين اللفظتين يدخلها التخصيص بالاستثناء المذكور في الخبر (3) الآخر ، وهو قوله «إلا الحمام والمقبرة»(4) والخبر فيه مشهور صحيح ، ويدخل التخصيص من جهة الإجماع وهو النجس من بقاع الأرض

واللفظة الأخرى مجملة ، وبيانها في الحديث الآخر من طريق حذيفة بن اليمان ، أخبرناه إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حَبِيب الشهيد قال : حَدثنا ابن فُضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حِراش ، عن حذيفة قال (٥): قال رسول الله عَلَيْكُمْ

<sup>(1)</sup> في الصحيح: الغناعم 1 / 86

<sup>(2)</sup> في تا مسيرة

<sup>(3)</sup> في تا في الحديث

<sup>(4)</sup> رواه الإمام أحمد في مسده عن أبي سعيد الخدري 3 / 83

<sup>(5)</sup> من تاكما هو في الصحيح ، ساقط من الأصل

FEX

«جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَ تُرَابُهَا لنا طَهورا إذا لم نجد الماء»(١) فبين أن التيمم إنما أبيح لنا بالتراب لا بسائر أجزاء الأرض كالنورة ، والجص ونحوهما من الجواهر .

وقوله: «وأحلت لي المغانم»، فإن الأمم المتقدمة كانوا على ضربين منهم من لم يتح للأنبياء جهاد الكفار منهم فلم يكن لهم مغانم. ومنهم من أبيح لهم جهادهم، فكانوا إذا غنموا مالا جاءت نار فأحرقته، ولا يحل لهم أن يمتلكوه، كما أبيح ذلك لهذه الأمة والحمد لله على ذلك. وقوله: «أعطيت الشفاعة» فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه / فيها أحد من الأنبياء، و [بها] ساد الخلق كلهم حتى يقول: «أنا سيد ولد آدم»(2) وذلك في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره.

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب المَعقِلي قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا موسى بن أعين ، عن مَعْمر بن رَاشد ، عن محمد بن عبد الله بن أي يعقوب ، عن بِشر بن شَعَاف ، عن عبد الله بن سَلام قال : قال رسول الله عَيْقَة هأنا سَيِّدُ وَلِد آدَمَ وَلاَ فَحْرَ ، وأنا أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ ، وأنا أوَّلُ شَافعٍ وَمُشَفَعٍ بِيَدي لِواءُ الحَمْدِ تَحْتِي آدمُ فمن دُونِه » (د) .

قوله «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» مع قوله: «لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يُونس بن مَتَّى» (4).

- 1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة كتاب المساجد ومواضع الصلاة بلفظ وحعلت تربتها لنا طهوراً 1/1
  - (2) هذا طرف من حديث سيأتى بتمامه فيما بعد
- (3) رواه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه ، والترمذي في سننه أيضا ، وابن حبان في صحيحه – الحديث رقم 2127 ، والبيهقي في دلائل النبوة ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وانظر موسوعة الأطراف 2 / 520
- (4) أخرجه البخاري في صحيحه بروايات متعددة ، فيها لا ينبغي بدل لا يحل عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وفي رواية عن عبد الله عن النبي عليه قال : « لا يقولن أحدكم إني خير من يونس» زاد مسدد يونس بن متى ، وروى الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال: « لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عبد الله خير من يونس بن متى»



وقوله لا تَحَيِّرُوا بين الأنبياء»(١) مختلفان في الظاهر ، ووجه الجمع بينهما أن هذه السيادة إنما هي في القيامة إذ قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء ، وإنما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا ، وإن كان عَلِيْظَةٍ مُفَضَّلًا في الدارين من قبل الله عز وجل .

وقوله «ولا فخر» معناه إني إنما أقول هذا الكلام معتدا بالنعمة لا فخرا واستكبارا ، فقل من فخر إلا تزيد في فخره يقول : إن هذا القول ليس مني على سبيل الفخر الذي يدخله التزيد والكبر

ولواء الحمد ، لم أزل أسأل عن معناه حتى وجدته في حديث يروى عن عقبة بن عامر «أن أول مَن يَدنحل الجنة الحَمَّادون الله على كل حِال يُعْقَدُ هُم (2) فيدنحلون الجنّة) حدثنا ابن مالك قال : حدثنا عمر بن حفص / السدُوسِي قال : حدثنا عاصم بن على قال : حدثنا قيس بن الربيع ، عن حَبِيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جُبيْر ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلِيْكُ قال : «أوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الجَنَّةِ الحَمَّادُونَ الذِينَ يَحْمَدُونَ الله على السَّرَّاءِ والضَّراء» (3) .



قال أبو عبد الله : حدثنا زكريا بنُ يحيى قال : حدثنا عبد الله بن نُمَيْر قال : حدثنا هشامُ بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال النبي على الله الله الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من تنشق عنه الأرض ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بالصعقة الأولى، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ، كما رواه أبو داود 4668 ، وأحمد في المسند في الأشخاص واخصومة بين المسلم واليهودي ، كما رواه أبو داود 2688 ، وأحمد في المسند باب فضائل موسى
  - (2) في تا لهم لواء ً
  - (3) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء- 1/ 502 وانظر مجمع الزوائد 10/ 95

اسْتعارتْ من أسماء قِلادَة فَهلكَت ، فبَعث رسول الله عَلَيْكِهِ رَجلاً//فُو جَدَها فأدركتهم الصلاةُ وليْسَ مَعَهُمْ ماءٌ فصَلُّوا ، فَشَكُوا ذلك إلى رسول الله عَلِيلِهُمْ فَأَنْزِلُ اللهُ آية التَّيمُّم .

قوله : فصلوا ، فيه دليل على أن من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه لا يترك الصلاة . لكن يصليها صلاة الوقت ، إلا أنه يستأنفها إذا وجد الماء أو التراب إن لم يجد ماء .

> الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد قال : حدثنا عَوْف قال : حدثنا أبو رَجاء ، عن عمران قال : كُنا في سَفر مَع النبي عَلِيْكُ وإنا أَسْرَيْنا حتى كنا في آخر الليل وَقَعنا فما أيقظنا إلا حُرُّ الشمس، فلما استيقظ رسول الله عَيْكَ شَكُوا إليه الذي أصابهم فقال «لا ضير أو لا يَضير ارْتَجلوا» فارتحل فسار غيرَ بعيد ثم نزل ودعا بالوضوء فتوضأ ونُودِي بالصلاة فُصلي بالناس، ثم سار فاشتكي إليه الناس العَطش فنزل فَدعا عَلياً وَفُلانا فقال : «إذهبا فابْتغِيا الماء» فانطلقا فَتَلقّيا امرأةً بين مزادتين أو سَطيحَتَيْن من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء ؟ قالت عهدي/بالماء أمس هذه الساعة ونَفَرُنا خُلُوفٌ (١) قالا لها : انطلقي إذن قالت : إلى أين ؟ قالا : إلى رسول الله عَلِيُّ قالت : الذي يقال له الصابىء قالا : هو الذي تعنين فانطلقي ، فجاء بها إلى النبي عَيْلِيَّةٍ وَحَدثاه الحديث فَاسْتَنزَلُوهَا عَن بَعَيْرِهَا وَدَعَا النَّبِي عَلِيْكُ بَانِاءً فَفَرَّغَ فَيْهُ مَن [أفواه] المزادَتَين أو السطيحتين وأوكى(2) أفواههما وأطلق العَزَالَي فَنُودي في الناس اسْقُوا واسْتَقُوا فَسقى من شاء واسْتقى من شاء ، وهي قائمة تنظر الي ما يُفعل

<sup>(1)</sup> في الصحيح خلوفا (2) في الصحيح وأوكأ 1/89



بمائها وَايم الله لقد أقلع عنها وإنه ليُخيل إلينا أنه أشد مليئة (١) منها حين ابتدأ فيها، فقال النبي على المعمود الله فجمعوا لها من بين عَجوة ودَقيقة وسُويْقة حتى جمعوا لها طعاما فَجعلوه في ثوب وحَمَلُوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها: تعلمين ما رزيناك(٤) من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسْقانا وساق الحديث إلى أن قال فكان المسلمون يُغيرون على مَن حولها من المشركين ولا يصيبون الصرْمَ الذي هي منه ، فقالت يوما لقومها : ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَعُونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام

في هذا الحديث من الفقه أن الفوائت من الصلوات يؤذن لها كما يؤذن لسائر الصلوات التي تصلى في أوقاتها

وفيه جواز تأخير قضّاء الفائتة من الصلوات عن موضع الذكر لها ، ما لم يكن غفلة عنها أو استهانة بها

وقولها: ونفرنا خلوف ، فإن النفرهم الرجال كقوله: ماله لاعد من نفره (3). /والخُلُوف: هم الذين خرجوا للاستسقاء يقال: الحي خلوف إذا خلفوا النساء والأثقال في الحي وخرجوا إلى موضع الماء يستقون ، يقال اخلف الرجل واستخلف: إذا استقى الماء .

وقولها الصابىء: تعنى النبي عَلَيْتُهُ فَإِنْهُم كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ هَذَا القُولُ ، لأَنْ كُلُ مَنْ خَرِجَ مِنْ دَيْنَ إِلَى دَيْنَ كَانَ يَسْمَى صَابِئًا مَهُمُوزًا ، يَقَالَ : صَبَأُ الرَّجِلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكُ/ فَهُو صَابِيء . فأما الصابي بلا همز فهو الذي مال إلى هوى ، يقال : صبا الرجل يصبو فهو صاب

والعزالى جمع العزلاء: وهي عروة المزاد يخرج منها الماء خروجا واسعا وقوله ما رزيناك من مائك شيئا<sup>(4)</sup> ولا نقصناك شيئا منه ، والصَّرْم : النفر النازلون على ماء ، ويجمع على الأصرام ، فأما الصَّرْمَة فالقطعة من الإبل نحو الثلاثين من العدد

- (1) في الصحيح: ملأ
- (2) في الصحيح ما رزئنا
- - (4) في ثا إضاقة غير موجودة في الأصل هكذا (ما أخذنا من مائك)





قال أبو عبد الله أخبرنا يعني مجمداً (١) قال : أخبرنا أبو مُعاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : كُنت جالسا مع عبد الله وأبي مُوسى الأشعري فقال له أبوموسى [لو] (2) أن رجلا أُجنبَ فلم يَجد الماء شهرا أمّا كَانَ يَتَبَمَّمُ وَيُصلى فَكيف تَصَنعُون بهذه الآية في سورة المائدة ؟ مَلَمْ يَحِدُ وَلْمَلَاة عَبَرَمَمُ وَلَصَعِيمَ الْمَاءُ أَن يتيمموا الصعيد قلت : وإنما كرهم هذا لذا ، قال : فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار [لعمر] بعثني رسول الله عَلَيْ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي عَلِي فقال : «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب كفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر كفه شم مسح بها وجهه ، فقال عبد الله أفلم (٤) تر عمر لم يقنع بقول عمار (٤) لعمر إن رسول الله عَلَي بَعْني أنا وأنت فأجنبت بقول عمار (٥) لعمر إن رسول الله عَلَي فَاخبرناه فقال إنما كان يكفيك فتمع وجهه وكفيه واحدة

- (1) هو محمد بن سلام بن فرج السلمي مولاهم البخاري أبو عبد الله البكندي ، محدث ما وراء النهر ، روى عن أبي إسحاق الفزاري ومالك وعبد الله بن إدريس وهشيم ومروان بن معاوية وابن المبارك وابن عينة ووكيع وأبي تميلة وجماعة ، وعنه البخاري وابنه إبراهيم بن محمد بن سلام ومحمد المروزي واللبث بن نصر وآخرون ، كان كنزاً من كنوز الحديث ، حافظا ، مصنفا ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة 227 هـ تهذيب التهذيب 9 / 212 213
  - (2) من تا ، كما رواه في الصحيح 1 / 90
    - (3) سورة المائدة الآية 6
    - (4) في الصحيح ألم 1 / 91
- (5) في تا إضافة غير موجودة في الأصل هكذا (وزاد يعلى) عن الأعمش عن شقيق ، كنت مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار)





قلت: فإن قيل قول أبي موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة قِلَمْ لَعِدُ واْمَـٰ أَءَ فَدِيَمُمُواكَعِبِدَاكَكِيبَا (١) وقول عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عَليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، ثم قول أبي موسى عند ذلك : فإنما كرهتم هذا لذا فقال : نعم ، مناظرة الظاهر منها يأتي على إبطال حكم الآية ، وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من أجل أن بعض الناس عساه يستعملها على غير وجهها وفي غير حينها ، وأن الذي يتعمد استحلال ذلك لعلة قد يستحل أن يترك الطهارة أصلا ، فما موجب الآية وحكمها ؟ وما الوجه فيما ذهب إليه عبد الله من إبطال هذه الرخصة ، مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها مأمور بإقامتها ؟ فالجواب أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل ، وإنما كان تأول الملامسة المذكورة في هذه الآية على غير معنى الجماع لكان ذلك ذريعة ، وصار إلى أن الذي اختاره في التأويل أشبه بمعنى الآية وأحوط لتعبد ، لأنه لو تأول الآية على معنى الجماع لكان ذلك ذريعة إلى الترخيص بما لا يؤمن معه الخروج إلى خلاف/موجب حكم الآية ، فمن أجل ذلك اختار الوجه الآخر//الذي هو ملامسة البشرة من النساء ، ولو كان أراد غير ذلك لكان فيه مخالفة الآية صراحاً ، وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه ، وقد حصل من هذه القصة التي دارت بين عمر ، وعمار ، وعبد الله ، وأبي موسى أن رأى عمر وعبد الله انتقاض الطهارة بملامسة بشرة الرجل بشرة المرأة ، وقول عمار : تمرغت في التراب ، إنما هو لأنه حين رأى التراب بدلاً عن الماء استعمله في جميع ما يأتي عليه الماء.

وفي الحديث بيان أن التيمم ضربة واحدة في الوجه والكفين فحسب ، وحديث أبي الجهم(2) بن الصمة لا يصح في مسح الذراعين

<sup>(1)</sup> سورة المائدة - الآية 6

 <sup>(2)</sup> أبو الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن النجار الأنصاري ، وحديثه في الصحيحين وفي غيرها - الإصابة 4/ 36



قال أبو عبد الله: حدثني يحيى بن بُكير قال: حدثنا اللَّيثُ، عن يُونس، عن ابن شِهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبوُ ذَرِّ (1) يحدث أن رسول الله عَلَيْ قال: «أَخَذ بيدي جِبْريلُ فَعَرجَ بي إلى السماء الدنيا: قال جبريلُ خازنِ السماء: افْتَحْ، قال: مَنْ هذا؟ قال: هذا جبريلُ، قال: هل معك أحدٌ ؟ قال: نعم معي محمدٌ، فقال أرْسِلَ إليه ؟ قال نعم، فلما فَتَح عَلَونَا السماء الدنيا إذ (2) رَجلٌ قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قِبَل يمينه ضَجِكَ، وإذا نظر قِبَل يمينه ضَجِكَ، وإذا نظر قِبَل شمالِه (3) بَكى: قُلت لجبريل: مَن هذا ؟ قال: هذا آدمُ وهذه الأسودة نسَمُ بَنِه، فَأَهُل اليمين منهم أهلُ الجنة، والتي عن شماله أهلُ النار، وساق الحديث في صعوده سماسما

قال ابن شهاب فأخبرني ابنُ حزم أن ابن عباس/وآبا حَبَّةَ الأنصَارِي كانا يقولان : قال النبي عَيِّلِكِمْ : ثم عَرجَ بِي حتى ظَهَرتُ لِمُستوى أَسْمعُ فيه صريف الأقْلاَم ، قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي عَيِّلِكَمْ : فَفَرض الله على أُمتِّي خمسين صلاةً وذكر القصة فيها إلى أن قال : فَرُدَّت إلى خمس قال : ثم أَذْخلت الجنة فإذا هي جَبائل اللَّؤُلو وإذا تُرابها المِسك .

قوله أأرسل إليه ؟ يحتمل أن يكون معناه هل أرسل للعروج إلى السماء ، إذ كان الأمر في بعثه رسولا إلى الخلق شائعا مستفيضا قبل العروج به والأسودة : جمع السواد الذي هو الشخص للإنسان : يقال سواد وأسودة ، كا قبل غراب وأغربة ، وقراح وأقرحة .

- (1) أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن قيس بن عفان ، روى عن النبي عَلَيْظَ ، وعنه أنس بن مالك ، وابن عباس وخالد بن وهبان وسواهم ، كان صدوقا ، عالما ، توفي سنة 32 هـ - تهذيب التهذيب 12 / 90 و 91
  - (2) في الصحيح: فإذا 1/92
    - (3) في الصحيح: يساره

F21

والنَّسم : جمع نسمة وهي نفس الإنسان يريد أرواح بني آدم . وقوله : ظهرت : يعني صَعدتُ ، والمستوى : المصعد ، قال النَّضْر بنُ شُمَيْل : أتينا أبا ربيعة أنا والخليل وهو فوق سطح فسلمنا فقال استووا يريد اصعدوا

وصريف الأقلام: معناه والله أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل ووحيه ، وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ ، أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب ويرفع ، لما أراده من أمره وتدبيره في خلقه ، سبحانه لايعلم الغيب إلا هو ، الغني عن الاستذكار بتدوين الكتب والاستثبات بالمهارق(١) والصحف ، أحاط بكل شيء عدما

وجبال اللؤلؤ ليس بشيء ، إنما هو جنابذ اللؤلؤ ، هكذا سمعته في هذا الحديث من غير هذه الرواية ، يريد/قباب اللؤلؤ



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله يوسف قال: | أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن سائلا سأل رسول الله عَلَيْكَ عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله عَلَيْكَ : «أَوَ لِكُلِّكُم تُوْبَان ؟»

قوله أو لِكلِّكُم ثُوْبَان ؟ لفظه لفظ مسألة واستخبار ، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقدير لها عندهم ، وقد وقعت في ضمنه الفتيا من طريق الفحوى ، كأنه استزادهم في هذا علما وفهما يقول إذا كان ستر العورة واجبا على كل واحد منكم ، وكانت الصلاة واجبة عليكم وليس لكل واحد منكم ثوبان ، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة ؟

(1) المهارق الفلوات أو الطرق أو الصحاري - لسان العرب 3 / 799





قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن أبي الزّناد ، عن عبد الرحمن الأغرج ، عن أبي هريرة قال قال النبي عَلَيْكُ : «لا يُصلّل(١) أَحَدُكُم في النّوب الواحد ليس على عَاتِقِه(2) شَيءٌ».

قلت: هذا نهي استحباب وليس على طريق الإيجاب ، فقد ثبت عن النبي على أنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة ، ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما يكون لعاتقه ، إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها ، وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث .



قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن صالح قال : حدثنا فُلَيْح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث قال: سَأَلْنَا جَابِر بن/عبد الله (3) عن الصلاة في الثوب

- (1) في تا لا يصلي ، وهو ما في الصحيح 1/95
  - (2) في الصحيح عاتقية 1 / 95
- (3) هو جابر بَن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله ، روى عن النبي عَلِيْقَةً وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة، وأم شريك وخلق ، وعه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وغيرهم ، غزا مع النبي عليه تسع عشرة غزوة ، واستغفر له النبي خمسا وعشرين مرة ، وكانت له حلقة في المسجد يؤخد عنه ، توفي سنة 73 مد تهذيب التهذيب 2 / 42 43

\*\*

الواحد فقال : حَرَجْتُ مَع النبي عَيِّلِيَّةٍ في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وَعَلَيَّ ثوب واحد ، فاشتملت به وصليت إلى جانبه ، فلما انصرف قال : ما السُّرى يا جابر ؟ فأخبرته بحاجتي ، فلما فَرغْتُ قال : «مَا هَذَا الاشْتِمَالُ الذي رَأْيتُ ؟» قلت : كان ثوب واحد ، قال : «إنْ كان وَاسعاً فالتَحِفْ به ، وإن كان ضَيِّقا فاتَّرْرْ به»

قوله: ما السرى ؟ معناه لأي شيء كان مسراك الليلة ؟ والسرى سير الليل ، والاشتمال الذي أنكره منه: هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده ، والالتحاف في هذا بمعنى الارتداء ، وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر منه ، فإن كان ضيقا لا يتسع لأن يرتدي الطرف الآخر منه ، اتزر به وأجزأته الصلاة ، ولا أعلم خلافا في أنه إذا الطرف الآخر منه ، اتزر به وأجزأته الصلاة ، ولا أعلم خلافا في أنه إذا غطى ما بين سرته إلى ركبته كانت صلاته جائزة ، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا وجدهما ، وكان بعض العلماء يقول لا أجيز شهادة من صلى بغير رداء ، يعنى خلف بن أيوب .



قال أبو عبد الله حدثنا قُتَيْبة قال حدثنا الليث(١) ، عن ابن اشهاب ، عن عبيد الحدري قال شهاب ، عن عبيد الحدري قال له عَرَيْكَ عن اشتِمال الصَّمَّاء وأن يحْتَبِي الرجلُ في ثوب وَاحد لَيس على فَرْجِهِ منه شَيءٌ

اشتمال الصماء: هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر، ونهيه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، هو أن يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبقى/هناك إذا لم يكن الثوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته

(1) في الصحيح ليث 1/96



قال أبو عبد الله حدثنا قبيصة بنُ عُقبة قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى النبي عَلِيَّةٍ عن بَيْعَتين : عن اللَّمَاسِ وَالنِّباذِ ، وأن يَشتمل الصَّمَّاء ، وأن يَحْتَبي(١) في ثوب واحد .

قد فسرنا اشتمال//الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ، وأما اللماس فهو بيع الملامسة المنهى عنه ، وهو أن يلمس الثوب بيده من غير أن ينشره أو يقلبه للنظر إليه ، ثم لا يكون له فيه الخيار إذا نشره فوجد به عيبا

وفيه دليل على فساد بيع الأعمى لأنه إنما يكون بيعه لمسا من غير تقليب ولا نظر إليه ببصر

والنباذ: هو بيع المنابذة وهو يفسر تفسيرين:

أحدهما أن ينبذ الثوب إليه من غير أن يقول بعتك الثوب إنما هو النبذ فقط فيكون أمارة للعقد

والوجه الآخر أن يحضر الرجل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول لصاحبها: أيها أصابه الحجر فهو لي بكذا ، وفي هذا غرر وجهل بالمبيع فلم يجز



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول لله عنها يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مُتَلَفّعات بَمُرُوطِهِنَّ ثُم يرجعن إلى بيونهن ما يَعرفُهن أحد

التلفع بالثوب هو الاشتمال به ، ويقال لفعه الشيب إذا شمله ، والمروط الأردية الواسعة واحدها مرط

(1) في الصحبح وأن يحتمي الرجل 1 / 97

F2X

وفيه بيان أن صلاة النبي عَلِيْكُ الفجر كانت غَلَسا ، وأن التنوير/والإسفار به كان منه نادرا غير دائم .

وفيه استحباب شهود النساء صلاة الجماعة.



قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا ابن شهاب ، عن عُروة ، عن عائشة ، أن النبي عَلَيْكُ صلى في حَمِيصَة لها أعلامٌ فَنظَر إلى أعْلاَمِها نَظْرة فَلما انصرف قال : «اذهبوا بِحَمِيصتي هذه إلى أبي جَهْم (ا) وائتُوني بِأَنْبِجَانِيَّة أبي جهم فإنها أَلْهَتني أَنفاً عَن صلاَتي»

ألخميصة : كساء أسود ، وقد يكون فيها أعلام وخطوط .

والأنبجانية منسوبة : وهي كساء له زئبر .

وقوله: «ألهتني عن صلاتي» يريد شغلتني، يقال لهى الرجل عن الشيء يمهى عنه إذا غفل عنه، ولها يلهو من اللهو واللعب وفيه الأمر بحفظ البصر في الصلاة، وترك النظر إلى ما يفتنه في صلاته أو يشغله عنها

باب من صلی فی فَرُّوج حریر ثم نزعه

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث ، عن

أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي إسمه عامر ، من مسلمة الفتح ، وقد عمر كثيرا
 توفي في خلافة معاوية – انظر ترجمته في الإصابة



يزيد بن أبى حبيب ، عن أبي الخيْر ، عن عُقبة بن عَامر قال : أهدي إلى النبي عَلَيْكُ فروج حَرير فَلَبسه فَصلى فيه ، ثم انصرف فَنزَعه نزْعاً شديداً كالكَارِه وقال «لاَ يَنْبَغِي هَذا للمُتَّقين»(١)

الفَرُّوجُ : القباء المشقوق من خلف وفيه بيان أن من صلى في ثوب حرير ، كانت صلاته جائزة وإن كرهناه له

باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما يُنهى من ذلك

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عَمرو قال حدثنا عبد الله بن عَمرو قال حدثنا عبد الوَارِث قال : حدثنا عبد العزيز بن صُهَيْب ، عن أنس ، كان قِرامُ لعائشة سَتَرت به جَانِبَ بيتها فقال النبي عَيِّلتُهُ : «أميطي عَنَّا قِرَامكِ هذا فالله لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي»

القِرام: ستر رقيق، وفيه دليل على أن الصور كلها منهي عنها سواء كانت لها أشخاص ماثلة أو غير ماثلة، كانت في ستر، أو بساط، أو في وجه جدار أو غير ذلك، ويشبه أن تكون عائشة إنما كانت سترت به موضعا كان عورة من بينها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدر(2)

> باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال

- (1) هذا الحديث مذكور في الصحيح بعد الحديث الذي يليه هنا 1/99
- (2) حديث ستر الجدر رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الدعاء 2 / 165

fet

حدثنا أبو حَازِم ، سألوا سَهْلَ بن سعد من أي شيء المنبر ؟ فقال : مَا بقى في الناس(١) أعلم مني ، هو من أثلِ الغابة عمله فلان مولى فلانة ، وقام عليه رسول الله عَيْنِكُ / حين عمل ووضع ، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ، ثم رفع ثم رجع القهقرى ، فسجد على الأرض ، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض فهذا شأنه .

قال أبو سليمان رحمة الله عليه فيه من الفقه أن العمل اليسير لايفسد الصلاة ، وكان المنبر ثلاث مراق ، ولعله إنما قام على الثانية منها ، فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان

وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاما من القوم لم تفسد إمامته ، وكان ائتمام القوم به جائزا وإن كان ذلك مكروها ، وإنما صلى النبي عَلَيْكُ على المنبر تعليما لهم ليراعوا صلاته ويَحفظوا عنه سننها وآدابها ، وقد رويت الكراهية في صلاة الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم ، وإنما كان رجوعه القهقرى للسجود على الأرض لئلا تولي(2) ظهره القبلة

/والأثل شجر الطَّرفاء، والغابة الغيضة

قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرَّحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حُمَيد الطويل ، عن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله عَنْ فَرسه فَجُحِشَت سَاقُه أو كَتفه وآلى من نِسائِه شَهراً فَجلس في مَشْرُبَة له دَرجتُها مِن جُذُوعٍ ، فَأَتاه أصحابه يعودونه فَصلى بهم جالسا وَهم قِيام ، فَلما سَلم قال : «إنما جُعل الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به ، فإذا كَبَّر فَكَبِّروا ، وإذا رَكَع فاركَعوا ، وإذا سَجَد فاستُجدوا ، وإن صلى قائما فصلوا قِيَاما ، وإن صلى قاعداً فصلوا قَعوداً ، ونزل لتسع وعشرين . قالوا : يا رسول الله إنك آليت شهرا ، قال «إن الشهر تسع وعشرون»

قوله فجحشت ساقه ، الجحش الخدش إذا كثر منه ، والمشربة شبه الغرفة المرتفعة عن وجه الأرض

<sup>(1)</sup> في الصحيح بالناس 1 / 100

<sup>ٰ(2)</sup> في تا يولي



وأما قوله : «إن صلى قاعدا فصلوا قعودا» ، فهذا أمر قد اختلف العلماء فيه ، يذهب الأكثرون إلى أن هذا منسوخ بإمامة رسول الله عَلِيْكُ في آخر صلاة صلاها في مرضه ، أمَّ بِهِمْ فيها قاعداً والناس من ورائه قيام ، وذهب غير واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ ، منهم أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومال إليه أبو بكر بن المنذر ، وزعموا أن حديث إمامة النبي عَلِيْكُمْ في مرضه مختلف فيه ، هل كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر ؟ وإنما رواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أنها قالت ﴿ لَمَا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهُ/عَلِيثُةٌ وَذَكَرَتَ بَعْضُ الحَدَيْثُ قَالَتَ ﴿ فجاء رسول الله عَلِيْكُ حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به ، والناس يقتدون بأبي بكر قالوا : فهذه رواية أبي معاوية ، وقد خالف شعبة أبا معاوية في ذلك ، فروى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي عَلِيْكُ صلَّى خلف أبي بكر ، وروى شعبة أيضًا ، عن نعم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، أن النبي عَلَيْكُم صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي توفي فيه ، قالوا فلما اختلفت الأخبار في هذه الصلاة وتعارضت تركناها إلى حديث أنس الذي لا معارض له قلت قد(١) روى أبو عبد الله خبر إمامة النبي عَلَيْكُم في مرضه من عدة طرق كلها على وفاق//رواية أبي معاوية من طريق الأعمش وغيره .



عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أمر رسول الله عَلَيْكُ أبا بكر أن يصلى عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أمر رسول الله عَلَيْكُ أبا بكر أن يصلى بالناس في مرضه فكان يصلى بهم ، قال عروة : فوجد رسول الله عَلَيْكُ من نفسه خفة ، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس ، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار أي كما أنت ، فجلس رسول الله عَلَيْكُ حذاء أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله عَلَيْكُ ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر [رضى الله عنه]

# باب إنما جعل الإمام ليؤتم به

قال أبو عبد الله : وحدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زائدة (۱) ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن/عبد الله ، دخلت على عائشة فسألتها عن مرض رسول الله عَلَيْكُ وساق الحديث إلى أن قال قالت عائشة : فصلى أبو بكر تلك الأيام ، ثم إن رسول الله عَلَيْكُ وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس وأبو بكر يصلى بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه النبي عَلِيْكُ أن لا يتأخر قال «أُجْلِسَاني إلى جَنْبِه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي عَلِيْكُ ، والناس بصلاة أبي بكر ، والنبي عَلِيْكُ قاعد ، فقال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني

(1) زائدة أبو الصلت بن قدامة الثقفي ، روى أن عمر بن الخطاب قرأ «ضَيْقاً حَرِجًا» ، وعنه عبد الله بن عمار اليمامي ، وروى أبو إسحاق السبعي ، عن ابن الصلت ، عن عمر حديثا آخر فحرز أبو أحمد أن يكون واحداً وقد فرق بينهما البخاري - تهذيب التهذيب 12 / 135 عائشة عن مرض النبي عَلَيْكُ ؟ قال : هَاتِ ، فعرضت عليه حديثها ، فما أنكر منه شيئا ، غير أنه قال أسمَّتُ لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت لا ، قال : هو على

قلت فهذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مع علمه وفقهه وإتقانه عن عائشة ، مع موافقة ابن عباس إياها على أن الإمام في تلك الصلاة رسول الله عَلَيْكُ لا أبو بكر ، وعروة بن الزبير يسمع ما يسمع من عائشة بلا حجاب [لأنها خالته]، والأسود ومسروق وأضرابهما يستمعون من وراء حجاب ، وقد خالف شعبة في هذا الحديث عن الأعمش ، ووافق أبا معاوية حفص بن غياث ، وعبد الله بن داود ، أراه الخريبي ومحاضر بن المُورَّع .



قال أبو عبد الله حدثنا عمر به حفص بن غياث قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال الأسود : كُنا عند عائشة قالت : لما مرض النبي عَيِّلِيَّةٍ فحضرت الصلاة فأذن قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ، فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يستطيع / أن يصلي بالناس ، فأعادها وقال : «إنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس» فخرج أبو بكر فصلي فوجد النبي عَيِّلِيَّةٍ من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع ، فأراد فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوما إليه أن مكانك ، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قبل للأعمش ، فكان يصلي النبي عَلِيَّةٍ وأبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر فقال برأسه : نعم .





قال أبو عبد الله وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن دواد قال حدثنا الأعمش ، عن إبراهم ، عن الأسود ، عن/عائشة ، وذكر الحديث وقال فيه : وقعد النبي عَلِيَكُ إلى جنب أبي بكر وأبو بكر يسمع الناس التكبير .

قال أبو عبد الله وتابعه مُحَاضر عن الأعمش.

ثم قال أبو عبد الله حديث أنس في صلاة القوم قعودا إذا كان الإمام قاعدا ثم قال: قال الحميدي: هذا عندنا منسوخ بصلاة النبي في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام ، قال أبو عبد الله: وهذا أصح قلت: فقد زكى أبو عبد الله شهادة هذه الأخبار فوجب المصير إليها ، هذا مع شهادة الأصول لهذا المذهب ، وذلك أن كل من أطاق عبادة بالصفة التي وجبت عليها في الأصل لم يجزله تركها إلا أن يعجز عنها والأسيف: الرقيق القلب الذي يسرع إليه الأسف والحزن

وقوله : يهادي بين رجلين أي يحمل فيما بينهما يعتمد مرة على شق ومرة على الآخر

وقوله : «إن الشهر تسع وعشرون» ، إشارة منه إلى الشهر الذي قد آلى فيه ، وإذا نذر الإنسان صوم شهر بعينه فجاء تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر من ذلك ، وإذا قال لله على أن أصوم شهرا من غير/تعيين ، كان عليه إكال العدد ثلاثين

وقوله : «إنكن صواحب يوسف» ، يريد النسوة اللاتي فَتنَّه وتَعَنتنه





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شُعْبة قال حدثنا سُعْبة قال حدثنا سليمان الشيّبَاني ، عن عبد الله بن شَدَّاد ، عن مَيمونة قالت : كَان النبي عَلَيْكِ يصلي على الحُمرة .

الخمرة : كالسجادة تنسج من خوص وترمل من الخيوط ، وسميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن حديد الأرض ، ومنه سمى الخمار الذي يستر الرأس .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مَالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة ، عن أنس بن مالك ، أن جَدَّته مُليكة (١) ، دَعت رَسول الله عَيِّلِيَّة لطَعام صنعته له فَأكل منه ثم قال «قومُوا فَلاصَلِّي لَكم» ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد أسوَدَّ من طُول مالبس فَنضَحْته بماء ، فقام رسول الله عَيْلِيَّة وصَفَفْتُ واليتم ورَاءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله عَيْلِيَّة ركعتين ثم انصرف .

فيه من الفقه أن مقام النساء متأخر عن مقام الرجال . وفيه أن صلاة الفرد من وراء الصف جائزة وفيه استحباب الجماعة للنوافل كما هي للفرائض . وفيه جواز صلاة الجماعة في البيوت

(1) \_ مليكة بنت مالك بن عدي بن النجار ، وهي والدة أم سليم -- الإصابة 4 / 410



قال أبو عبد الله : حدثني عَمْرو بْن عَبَّاس قال : حدثنا ابن المهدي قال : حدثنا منصور بن سَعد ، عن مَيْمون بْن سِيَاهٍ ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْنِ اللهِ عَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وأكل ذبيحتنا فَذلك المُسلمُ الذي له ذِمَّةُ الله وَذِمةُ رَسولِهِ فلا تُحْفِروا الله في ذِمَّتِه،

في هذا الحديث من العلم أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها ، وأن من أظهر شعار الدين ، وتشكل/بشمائل أهله ، أجري على أحكامهم ، ولم يكشف عن أباطن(١) أمره ، فلو أن رجلا وجد مع/بهماعة يصلون في مسجد ، أو كان في رفقة مسافرين يصلي معهم الصلوات في أوقاتها مستقبلا قبلتهم ، فقد(٤) رأوه يأكل معهم من ذبائحهم ومن أطعمتهم ، ثم مات ولم يعرفوه بإسم أو نسب ولا اعتقاد دين أو مذهب ، كان الظاهر من حكمه أنه مسلم ، والواجب من حقه أن يصلى عليه إن مات ، وأن يدفن في مقابر المسلمين ، وأن يحفظ من حقه أن يصلى عليه إن مات ، وأن يدفن في مقابر المسلمين ، وأن يحفظ بلد من بلدان أهل الإسلام بدين أو مذهب ، غير أنه يرى عليه زي المسلمين ولباسهم ، حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك ، ولو وجد مختون بين ظهراني قتلى قُلف ، كان حقه أن يعزل عنهم في التربة والمدفن ، وإذا وجد لقيط في بلد المسلمين كان حكمه حكمهم ، وإن كان فيه أهل ذمة فادعاه رجل منهم ألحق به في النسب ، وأبقي في الدين على فيه أهل ذمة فادعاه رجل منهم ألحق به في النسب ، وأبقي في الدين على عكم الدار

وقوله «فلا تخفروا الله في ذمته» ، معناه لا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله ، يقال خفرت الرجل إذا حميته ، وأخفرته إذا غدرت به و لم تف بما ضمنته من حفظه وحمايته .

<sup>(1)</sup> في تا باطن

<sup>(2)</sup> في تا وقد

敌

قال أبو عبد الله حدثني نعيم ، قال ابن المبارك : عن مُحميد الطويل ، عن أُمْرِتُ أَن أَقَاتِلَ الناسَ عَن أَنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْظِيَّة : «أُمْرِتُ أَن أَقَاتِلَ الناسَ حَتَّى يقولوا لاَ إِلهَ إِلاَّ الله فإذا قالوها وصَلُّوا صَلائنا واسْتَقبلو قِبْلتنا وذَبَحوا ذَبيحتنا فقد حُرَّمتُ علينا دماؤهم وأموالهم»(1)

قلت الحديث الأول إنما جاء في الكف عمن أظهر شعار الدين ، وأن/لا يتعرض له في دم أو مال حتى يظهر منه خلاف ذلك ، وهذا الحديث إنما جاء في ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى يستوفى منه هذه الشرائط المذكورة ، وقد جاء هذا الحديث من رواية أبي هريرة عن النبي عينية أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لاإله ألا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقها وحسابُهم على الله» ، من غير ذكر شيء من الشرائط المذكورة في حديث أنس ، وبه احتج عمر على أبي بكر(2) حين أراد قتال العرب على منع الزكاة ، وجاء في رواية ابن عمر أنه عين قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم» الحديث

وإنما اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فيها ، وكانت أمور الدين وفرائضه تشرع شيء ، فخرج كل قول من هذه الأقوال على شرطه المفروض الواجب منها في حينه ووقته ،فصار كل(3)مها في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال ، فهي كلها مؤتلفة على هذا الترتيب غير مختلفة

<sup>(1)</sup> في الصحيح زيادة في آخر الحديث هكذا إلا بحقها وحسابهم على الله 1/103

<sup>(2)</sup> في تا رضي الله عنهما

<sup>(3)</sup> ـ في نا كل شيء





#### باب باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان (١) قال حدثنا الزُّهْري ، عن عَطَاء بن يَزِيد ، عن أبي أيُّوب الأنصاري ، أن النبي عَلِيْكُ قال : «إذا أَتْيَتُم الغَائِط فَلا تَستَقْبِلُوا القِبْلة ولا تَستَذبِرُوها ، ولَكِن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا» قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله .

قد ذكرنا في كتاب الطهارة معنى النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، وبينا وجه التشريق والتغريب في ذلك ، فأغنى عن إعادته هاهنا فأما المراحيض فإنها جمع المرحاض وهو المغتسل ، /مأخوذ من قولك : رحضت الشيء إذا غسلته ، وكان مذهب أبي أيوب التسوية في النهي بين الأبنية//والصحاري قولا بالظاهر(2) ، ومراً عليه بحكم العموم ، ولذلك قال : فننحرف ونستغفر الله ، وكان عبد الله بن عمر يفرق بين الأمرين ، فيرى استقبالها في الأبنية جائزا ، وكان يخص خبر النهي بفعل رسول الله عليه حين رآه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس(3)

- (1) سفيان بن عينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ، روى عن عبد الله بى عمير وأبي إسحاق السبيعي وأبان بن ثعلب ، وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة ومسعر وسواهم ، كان ثقة ، ثبتا في الحديث ، ويعد من حكماء أصحاب الحديث ، توفي سنة 198 هـ تهذيب التهذيب 4 / 117 119
  - (2) في تا بالطاهر منه
- (3) أخرج الإمام البخاري الحديث بنامه في صحيحه كتاب الوضوء باب من يتبرز على
   لبنين





قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن نصر قال : حدثنا عبد الرَّزاق قال أخبرنا أبْنُ جُرَيْج ، عن عَطَاء(١) ، سمعت ابن عباس قال : لَمَّا دخل النَّبي عَيْقَ البَيت دَعا في نواحِيه كُلُها ولَم يصل حتى خرج منه ، فلما حَرَج رَكَعَ رَكْعَتَيْن فِي قُبل الكعبة وقال : «هذه القِبْلة»

قوله: [هذه القبلة] يريد والله أعلم أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا يتوجه للصلاة إلى غيره ، وكانوا يستقبلون قبل ذلك بيت المقدس ، ثم نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة ، كأنه يقول : إن القبلة لا تنسخ بعد اليوم ، فصلوا إلى الكعبة أبدا فهى قبلتكم .

وقد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر ، وهو أن يكون قد علمهم السنة في مقام الإمام ، واستقباله البيت من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة ، وإن كانت الصلاة إليها من جميع جهاتها مجزية .

وفيه معنى آخر ، وهو أن يكون قد دل هذا القول على أن حكم من شاهد البيت وعاينه ، خلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عيانا ، دون الاقتصار على التأخي لمصادفته استدلالا واجتهاداً ، فيلزم المعاين للبيت أن لا يقتصر على النية في التوجه إليها فعل الغائب عنها ، دون أن يدركه حسا ويثبته انظراً ، كما كان الواحد ممن أدرك رسول الله عليه وشاهد حضرته ، يلزمه النظر إليه حتى يثبت عينه ، فيكون إيمانه به عن حس وعيان ، وإحاطة علم وإتقان (2) ، ولا يقتصر من ذلك على معرفة الإسم والصفة كما يكتفي علم وإتقان (2) ، ولا يقتصر من ذلك على معرفة الإسم والصفة كما يكتفي

(1) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمرو بن الزبير ومعاوية وسواهم ، وعنه ابنه يعقوب ومجاهد والزهري والأعمش وغيرهم ، كان ثقة ، فقيها ، عالما ، كثير الحديث ، وانتهت إليه فتوى أهل مكة ، توفي سنة 114 هـ - تهذيب التهذيب 7 / 199 - 203

(2) في تا وإيقان



به الغائب عنه ، وذلك فائدة قوله «هذه القبلة» وإن كانوا قد عرفوها قديما وأحاطوا بها معرفة وعلما ، وقد قال على هذا المعنى أصحاب الشافعي رحمه الله لو دخل المسجد الحرام في ليلة مظلمة لا يتبين فيها(١) الأشخاص ، لم يكن له أن يصلي حتى يتبين شخص الكعبة لأنه شاهد ، فلا يجوز له الصلاة بالاستدلال ، فأما قول ابن عباس(٤) : إن رسول الله عليه لم يصل في الكعبة ، فقد ثبت من رواية بلال ، وقد كان رسول الله عليه أدخله معه الكعبة أنه صلى فيها ، وقول المثبت أولى من قول النافي(٤)

باب التوجه نحو القبلة حيث كان

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بنَ رَجَاء قال : //حدثنا إِسْرَائِيل، عن أَبِي إسحاق ، عن البَرَاء ، أن القِبْلة لمَّا حُوِّلْتُ إلى الكعبة قال : فَصَلَّى مع النبي عَيِّلِيَّة رَجُلُ (4) ثم خرج بعدما صَلَّى فَمَرَّ على قَوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال : هو يَشْهد أنه صلى مع رسول الله عَيِّلِيَّة نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة .

فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الآحاد

- (1) في تا: فيه
- (2) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عَلَيْهُ ، كان يقال له الحبر لكثر. علمه ، روى عن النبي عَلَيْهُ وعن أبيه وأمه أم الفضل وأخيه الفضل ، وخالته ميمونة وألم. بكر وعمر وعثاد وعلى وأني ذر ، وعنه عبد الله بن عمر وتَعْلَبَة بن الحكم والمسور بن مخرصة وغيرهم ، دعا له النبي عَلَيْهُ بالحكمة مرتين ، وكان أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد وقال عنه النبي عَلَيْهُ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» توفي سنة 68 هـ تهذيب التهذب 5 / 276 279
- (3) أُخرِج البخاري هذا الحديث كاملا في صحيحه : كتاب الصلاة باب قول الله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي»
- (4) هو عباد بن بشر يقال زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري أبو بشر ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، روى عن أنس بن مالك ، وقتل يوم اليمامة – فتح الباري 5 / 90

FEX

وفيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلموا بنسخها وبناء الباقي منها نحو الكعبة صحيح ، وهذا أصل في كل أمر مأذون فيه قد جرى العمل به ، ثم رفع أو لحقه نسخ ، فإن الماضي منه ، صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه .

وقد يستدل به في الوكالات ، وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه ، ثم/يأتيه الحبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى ، فإن ذلك كله ماض على الموكل ، وقد يبتاع الرجل العقار فيبني فيه ثم يستحق بالشفعة . فينتقض في الأصل ملكه ولا ينقض بناؤه ، ولا يبطل منه حقه ، وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول بها ثم تطلق ، فينتقض ملكها في النصف ، ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه ، وفيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحال الراهنة إلى الحال الثانية



قلت وجه الفائدة في أمر الحجاب ، وفي عتاب أزواج النبي عَلِيْكُم باد

- (1) سورة البقرة الآية 125
- (2) سورة التحريم الآية 5



ظاهر ، فأما معنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، فإن وجهه غير بين في بديهته وحكمته ، غير معقولة من ظاهر صورته

قلت:ويحتمل أن يكون عِمر رضي الله عنه لما قرأ الكِتاب ووجد فيه قوله عز وجُل : أِنْجَهَا كِلُمُ لِللَّاسِ أَمَكُ اللَّاسِ أَمَكُ اللَّاسِ أَمَالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مِلْذَ إِبْرَاهِيسَمَكَيْبِهِمَا(2) تبين الصواب في الائتهام به ُ والاقتداء بالأثر الباقي منه ، وهو مقاَمه ومرسخ قدميه في ذلك الحجر ، ثم إن إبراهيم صلوات الله عليه نبى الله عز وجل قد أكرمه بخلته ، واصطفاه برسالته ، وآثره لتشييد بيته وتطهيره وعمارته ، وأمره بدعاء/الناس إلى حجه ، وقضاء المناسك التي هي أصلاره) مشاعر طاعته ، وإنما بني البيت ليتخذ قبلة ويصلي إليه ، ووجد مع ذلك بحضرة البيت هذا الحجر الذي فيه مقامه ، وآثار قدميه قد ساخت في ذلك الحجر الصلد ، فوقع له أنه تذكر من شخصه ، وآية دالة على نباهة قدره ، ومثوبة له على كل ما كان من رضي فعله ، ولعله قد تصوره مما جرت به عادات الملوك الأولين والعظماء من المتقدمين ، من تخليد إسم الباني في البناء ، ونقره /إفي أحجاره ليبقى بذلك ذكره ، ولا يجهل في غابر الانام أمره ، فدعت جملة هذه اللعاني عمر وما دعاه منها ومن غيرها مما لم يحضرنا ذكره ، إلى أن سأل رسول الله عَلِيُّكُم أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه ، مصلى بين يدي القبلة ليقوم الإمام عندها ، فتبين بذلك فضيلته ، ويبقى عليها سمته ، ويجري عليها حكم ولايته ، ويدل على وجوب إمامته [و الله أعلم]



قال أبو عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال:

- (1) سورة البقرة الآية 124
- (2) سورة النحل الاية 123
  - (3) في تا أعلى

敌

حدثنا حُميد ، عن أنس ، أن النبي عَلَيْكُ قال : «إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَام في صَلاته فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّه أُوْرَبَّه بينه وبين قِبْلته فَلا يَنْزُقْ(١) في قِبلته ولكن عن يَسَاره أوْ تَحْتَ قَدمه » ثم أخذ طَرَف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال «ويفعل(2) هَكَذا»

قوله: «ربه بينه وبين قبلته»: معناه أن توجهه إلى القبلة يقضي بالقصد منه إلى ربه ، فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين قبلته ، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثفال البدن ، وأمر أن يبزق عن يساره صيانة لليمين ، وقد جاء في بعض الروايات من هذا الحديث «فلا يبزق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا» ، وهذا إذا كان وحده ، فإن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحدة من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو في ثوبه كما فعل النبي عيضة ،وفي فعله عيالة دليل على طهارة البزاق ، وهو إجماع عوام أهل العلم ، إلا أن الكراني حدثني عن الساجي في «كتاب الاختلاف» أن إبراهيم النخعي كان يقول: البزاق نجس .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله عَيْنَ الحيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثَنيَّةُ الوادع ، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَّرُ من النية إلى مسجد بني زُرَيْق

قلت : تضمير الخيل ، أن يظاهر عليها بالعلف مدة من الزمان حتى تسمن ، تم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتا حتى تعرق ، فيذهب رَهْكُها وتصلب

<sup>(1)</sup> في الصحيح فلا يزقن 1/107

<sup>(2)</sup> في الصحيح أو يفعل



#### باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ؟

قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا عبدُ الوَارِث ، عن أبي التَّيَّاح ، عن أبي التَّيَّاح ، عن أبس الله عَلِيَّ لَمَّا أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملا مِنْ بَنِي النجار فقال : «يا بني النجار ثامنُوني بحائطكم» قال أنس وكان فيه قبور المشركين وحَرِبٌ وفيه //نخل فأمر النبي عَلِيَّ بقبور المشركين فَنُبِشَت ثُم بالحَرِب فَسُوِّيتُ .

قلت ملأ القوم: رجالهم والرؤساء/منهم

وقوله : «ثامنوني» أي بيعونيه بالثمن ، وفي ذلك دليل على أن رب السلعة أولى بالسوم .

وقوله: وخرب ، هكذا حدثناه الخيام بكسر الخاء وفتح الراء ، والخرب جمع الحراب ، قال الليث: لغة تميم خرب والواحدة خربة (2) كما قيل كلمة وكلم ، إلا أن قوله فأمر بالخرب فسويت يدل على أن الصواب فيه ، وأما الخرب مصمومة الخاء جمع خربة وهي الخروق التي في تلك الأرض ، إلا أنهم يخصون بهذا الإسم كل تقبة مستديرة في جلد كانت أو في أرض أو في جدار ، وإما أن تكون الرواية الجرف جمع الجرفة وهي جمع الجرف، كما قيل

- سورة الأنفال الآية 60
- (2) في تا إضافة غير موجودة في الأصل، وهي كما يلي «وسائر الناس يقولون خرب جمع خربة»

FEX

خرج وخرجة وترس وترسة ، وأبين منهما في الصواب إن ساعدته الرواية ، أن يكون : وفيه حدب جمع الحدبة ، وهو الذي يليق بقوله : فسويت ، وإنما يسوى المكان المحدودب أو موضع من الأرض فيه خروف(١) وهزوم ونحوها : فأما الخرب فإنما تعمر وتسوى دون أن تصلح وتسوى . وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

#### باب من صلی وقُدَّامَهُ تَنُّور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالٰی

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مالك ، عن زيد بن أَسْلَمَ ، عن عَطَاء بن يَسَار ، عن عبد الله بن عباس قال : حَسَفَت (2) الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسولُ الله عَلِيَ فَي قال : «أُرِيتُ النَّاسَ (3) فلم أَرَ مَنْظَراً كَالِيَوْم قَطُّ أَفْظَعَ»

قوله «أفظع» يحتمل وجهين من الكلام

أحدهما أن يكون أفظع بمعنى الفظيع ، كأنه قال لم أر منظرا فظيعا قط كاليوم وهذا كقولهم الله أكبر بمعنى كبير

والوَّجُهُ الآخر: أنَّ يَضْمَر فِيهُ حُرُّفُ كَأَنَهُ قَالَ: لَمْ أَرْ أَفْظِعُ مِنهُ ، وهذا(4) كلام العرب رويْنَا عن طلحة أنه قال له أصابته الرمية يوم الجمل قال: إنَّا لله لَمْ أَرَ كَاليَوْم مَصرَعَ شَيْخٍ أضبع (5).

- (1) في تا خروق
- (2) في الصحيح انخسفت 1/112
- (3) في الصحيح: النار، خلافا لما في النسختين.
  - (4) في تا وهُو
- (5) هذا طرف من حديث رواه ابن سعد في الطبقات هكذا عن قتادة قال رمى طلحة فأعنق فرسه فركض فمات في بني تميم فقال بالله مصرع شيخ أصبع - انظر طبقات ابن سعد





قال أبو عبد الله : /حدثنا مسدد ، قال يحيى عن عُبيد الله قال أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُمْ قال «الجُعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُم وَلاَ تَتَخَذُوهَا قُبورا»

فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر ، وقد يحتمل أن يكون معناهُ لا تجعلوا بيوتكم أو طانا للنوم لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت ، فأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس قوله بشيء ، وقد دفن رسول الله على الله في بيته الذي يسكنه (١) أيام حياته

باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

معنى هذا الكلام أن الداخل/في ديار القوم الذين قد أهلكوا بالخسف والعذاب ، إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما نزل بهم من مَثُلاَت الله بكاء ، ولم يبعث عليه حزنا ، إما شفقة عليهم ، وإما خوفا من حلول

(1) في تا كان يسكنه

\*EX

مثلها به ، فهو قاسي القلب ، قليل الخشوع ، غير مستشعر الخوف والوجل ، يقول فلا يأمن إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطنا، لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيا أبدا ، وقد نهي أن يدخل دورهم إلا بهذه الصفة ففيه المنع من المقام والاستيطان ، والله أعلم .



قال أبو عبد الله : وروي عن ابن عباس ولم يذكر إسناده في بناء المساجد وعمارتها أنه قال لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زَخْرَفَتِ اليهود والنصارى ، معناه لَتُزَيِّنَهَا/وَلَتُمَوِّهُنَّهَا

والزخرف الزينة ، ويقال أصل الزخرف الذهب ، وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين زخرفت الكتب وبدلتها ، فضيعوا الدين ، وعرجوا على الزخارف والتزيين



قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان ، عن يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : أثثها بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا فقالت إنْ شِئْتِ أَعْطَيتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الولاء لِي ، وقال أهلها : إن شِئْتِ أَعْطَيتُها ويكون الوَلاءُ شِئْتِ اَعْتَقْتِهَا ويكون الوَلاَءُ



لنا فلما جاء رسول الله عَلَيْكَ ذكرت ذلك فقال: «ابتعِيهَا (١) فَأَعْتِقِيهَا فَإِمَا اللهُ عَلَيْكَ على المنبر فقال: «ما بال فإنما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ» ثم قام رسول الله عَلَيْكَ على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شرطا (٤) ليس في كتاب الله فَلَيْسَ له وإنْ اشترط مائة شرط» (٤).

قلت: في هذا الحديث دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض ، عجز عن أداء نجومه (٥) أو لم يعجز ، أدى بعض نجومه أو لم يكن أدى شيئا منها ، وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بما شرط له من العتق عند الأداء ، ولا خلاف أنه ليس لصاحبه الذي كاتبه وهو ماض في كتابته مؤد لنجومه في أوقاتها ، أن يبيعه على أن يبطل كتابته وفيه دليل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق ، لأن القوم قد تنازعوا الولاء ، ولا يكون الولاء إلا بعد العتق ، فدل على أن العتق كان مشروطا في البيع وفي قوله «إنما الولاء لمن أعتق» دليل على أن لاولاء لغير المعتق

وقوله «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له» فمعناه أن/كل شرط ليس على ما جاء الكتاب (٥) ومعناه بجوازه فهو باطل ، ولم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل ، فإن قوله «الولاء لمن أعتق» (ليس) (٥) منصوصا عليه في كتاب الله ، إنما هو قول رسول الله عليه في كتاب الله ، فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب

وفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشرط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا له ، وأن معنى النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع ، وإلى نوع من أنواع الشروط دون بعض ، وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا المضع من هذا الكتاب [إن شاء الله]

- (1) في الصحيح هكذا ابتاعيها 1/117
  - (2) في الصحيح شروطا
    - (3) في الصحيح مرة
- (4) نجومه ، يقال نجم المال تنجيما إذا أداه نجوما ، والنجم من النبات ما لم يكن على ساق
   مختار الصحاح ص 513
  - (5) في تا في الكتاب
  - (6) من أيا ، وليس واردا في الأصل وتا





قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا رَوْحٌ ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْ قال «إن عَفْريتا من الجن تَفَلَّتَ عَلَيْ البارحة أو كَلِمَةً نحوها لِيَقْطَعَ عَلَيْ الصَّلاة فَأَمْكَنِي الله منه وأردتُ أن أرْبِطَهُ إلى سَارية من سَوَارِي عَلَيْ السَجد حتى تُصْبِحُوا وتنظُرُوا إِلَيْهِ كُلُكُمْ فَذَكَرَتُ قول أخي سُلَيْمَان «رب المُضِولِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً لاَينْبغي لَأَحَد مِنْ بَعْدِي» (١) .

العفريت المارد الخبيث من الجن

وقوله «تفلت» معناه تعرض لي فلتة أي فجأة ليغلبني على صلاتي . وفيه دليل على أن رؤية البشر الجن غير مستحيلة ، والجن أجسام لطيفة ، والجسم وإن لطف فإن دركه غير ممتنع أصلا ، و قد رأينا غير واحد من ثقات أهل الزهد والورع ، وبلغنا عن غير واحد من أصحاب الرياضات وأهل الصفاء والإخلاص من أهل المعرفة ، يخبرون أنهم يدركون أشخاصهم ، فأما قول الله تعالى إنّه ربّر ويكم هُو وَهِيبله ويسله ويستعيلو وابتلاهم عن أحوال بني آدم ، امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيدوا به من شرهم ، ويطلبوا الإلامان من غائلتهم . ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك ، فقد قال تعالى الربي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والله ويستعيدوا به من شرهم ، ويطلبوا الإلامان من غائلتهم . ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك ، فقد قال تعالى الربي المنافقة ال

<sup>(1)</sup> سورة ص – الآية 34

 <sup>(2)</sup> سورة الأعراف – الآية 27

<sup>(3)</sup> سورة الحجر – الآية 42

<sup>(4)</sup> سورة الحجر – الآية 40



على أوليائه ، ولا يوجدون (١) السبيل إليهم ، وهذا المعنى كأنه هو علة رؤيتهم إيانا ، وعدم رؤيتنا إياهم [والله أعلم»

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعن غير واحد من الصحابة رؤية الجن ومعالجتهم إياهم في غير حديث من طرق الثقات من النقلة والأثبات منهم .

وفي الحديث دليل على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن . وتصرفهم له وبين يديه ، وذلك من دلائل نبوته ، ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم له الحجة بمكانهم عليهم

# باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

قال أبو عبد الله حدثنا زَكَريًا بن يحيى قال حدثنا عبدُ الله بن نُمير قال : حدثنا هِشَام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أصيب سَعْلُد (2) يوم الحندق (3) في الأكحل فَضَرَبَ النبي عَلِيلِهُ حَيْمة في المسجد لِيَعُودهُ من قريب فلم يَرُعْهُم وفي المسجد خيمة من بني غِفَار ، إلا اللَّمُ يسيل إليهم فقالوا : يا أَهْلَ الحيمة ، ما هذا الدم الذي يأتينا من قِبَلكُم ؟ فإذا سعد يُغذُو جُرحُه دما فمات منها (4).

قوله يغذو معناه يسيل ، يقال : غذا الجرح إذ سال فدام سيلانه وقوله فلم يرعهم إلا الدم ، أصله من الرَّوْع وهو إعظامك الشيء وإكثاره

- (1) كذا في النسختين ، ولعله استعمل الرباعي من باب أوجده الله مطلوبه أي اظفر به انظر مختار الصحاح ص 562
- (2) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الأشهل أبو عمر سيد الأوس ، شهد بدراً وأحداً والخندق التي مات بعدها بشهر شهيدا ، وقال النبي عَلَيْظُهُ فيه «اهتز العرش لموت سعد» وكان ذلك في السنة الحامسة من الهجرة تهذيب التهذيب 3 / 481
- (3) يوم الخندق الحندق الوادي ، ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وهي المعركة التي جرت بين المسلمين وبين اليهود
  - (4) في الصحيح فيها 1/119

हेर्द

فترتاع له ، وقد يكون ذلك من خوف يفجأك ، /ومن جمال يبهرك ، ولذلك يقال جمال رائع . والمعنى أنهم بيناهم في حال طمأنينة وسكون حتى أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال : حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال : سمعت يعلى بن حكيم : عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله عَلَيْتُ في مرضه الذي مات فيه عاصِباً رأسه بخرْقَة فَقَعد على المنبر فَحَمِدَ الله وَأثْنَى عليه ثم قال : «إِنَّه ليس من الناس أَحَدُّ أَمَنَّ عَلَيْ فِي نَفْسِهِ وَمَاله من أبي بكر بن أبي قُحافة ، ولو كنتُ مُتَّخِذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وَلكِنْ نحلَّة الإسلام أفضلُ سُدُّوا عني كلَّ حُوْحة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر»

وقوله «لا تخذت أبا بكر خليلا ، ولكن خلة الإسلام أفضل» ، فإن الذي نفاه من الخلة هو الانقطاع إلى محبته والانبتات في حبله ، وقد قيل في اشتقاق الخليل عن قول يقال إن الخليل الفقير ، كأنهم عنوا فقره إلى محبته وشدة

سورة ص – الآية 39

<sup>(2)</sup> سورة المدثر - الآية 6

<sup>(3)</sup> في تا أمن على من الناس



حاجته إليها ، إلا أن الإسم من الفقر الجِلة ، ومن المحبة الخُلة [مضمومة الحخاء] ، وقيل : إنها مشتقة من خلة المرعى وهي نبات تستحليه الماشية / فتستكثر منه ، وقيل: إن الحلة من تخلل المودة القلب ، وتمكنها منه ، وقيل: غير هذه وأكثرها واه ضعيف

فأما قوله «ولكن خلة الإسلام أفضل» فإنما أشار بها اللي أخوة الدين وإلى معنى الاختصاص فيها ، والخوخة بويب صغير ، وفي أمره عليه بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير باب أبي بكر (١) ، اختصاص شديد لأبي بكر رضى الله عنه .

وفيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه ، وأولى ما يصرف إليه التأويل فيه الخلافة ، وقد أكد الدلالة عليها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة التي لها بني المسجد ، ولأجلها يدخل إليه من أبوابه

قلت ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والرد على نفاته ، أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف النبي عَيْلَة الصحابة على استخلاف النبي عَيْلَة إياه في أعظم أمور الدين ، وهو الصلاة وإقامته فيها مقام نفسه ، فقاسوا عليها سائر أمور الدين .



قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد قال حدثني ابن وهب قال : أخبرني يونسُ بْنُ يزيد ، عن ابن شهاب قال : حدثني عبد الله بنُ كعب بن مالك ، أن كعب بن مالك (2) تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ (3) دَينا له عليه في عهد

- (1) في تا رضى الله عنه.
- (2) كعب بن مالك واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي أبو عبد الله ، روى عن النبي عليه وعن أسيد بن حضير ، وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله ومحمد وابن عباس وجابر وسواهم ، توفي سنة 21 هـ – تهذيب التهذيب 8 / 440 و 441
- (3) أبو حدرد الأملمي المدني اسمه عبد الله أو عبيد بن عمير بن أبي سلام بن هوازن ، روى عن النبي علي أحاديث ، وتوفي سنة إحدى وسبعين – تهذيب التهذيب 12 / 68 و 69

FEX

رسول الله عَيْلِيَّهُ في المسجد ، فارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهما حَتَى سَمِعَهَا رسولُ اللهُ عَلِيلِهِ وَ اللهُ عَلَيْكِ وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كَشَف سِجْفَ حُجْرتِهِ وَنَادَى «يَاكَعْبُ» قال : لَبَيْكَ يَارَسُولَ الله ، فأشار بيده أن ضَع الشطرَ من دَيْنِكَ قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله عَلِيلَةُ : «قم فاقْضِهِ»

فيه من الفقه أن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وشغب وتشاجر في طلب الحق ، فإنه متجاوز/عنه ، وأن للإمام والحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة ، كما له أن يحكم فيفصل الحكم بينهما

وفيه أنه لما تبين مبلغ ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له ، وهذا النوع من الصلح حط وهضم من الحق ، فلا يفسد الصلح إن تأخر أداؤه عن مقام الصلح . فَأَمَّا ما كان على سبيل البيع والتفويض من حق في ذمته فلا يجوز تأخير القبض عن موطن الصلح ، لأنه يكون حينئذ كالئا بكالىء ، ودينا بدين .

وفيه أنهما قد تراجعا القول في المسجد نزاعا وخصاما فلم يعنفهما النبي عَلِيْكُم على ما ذكر في هذا الخبر ، وقد رويت الكراهة في ذلك في غير هذا الخبر ، ونهى عن [رفع](١) الصوت في المساجد ، وعن إنشاد الشعر ، وطلب الضوال ، والصفق في البيوع ، وهي كلها مذكورة في أخبار مشهورة .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عَبَّاد بنِ تَمِيم ، عن عمه (2) ، أنه رأى رسول الله عَلِيْكِ. مستلقيا في المسجد واضعاً إحْدَى رِجْليه على الأخرى .

<sup>(1)</sup> من تا ، ولعله الصواب ، خلافا لما جاء في الأصل (رجع)

<sup>(2)</sup> هو عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي المدني المازني ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، وشارك في قتل مسلمة الكذاب ، وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 63 هـ – الكرماني 2 / 174





ففيه بيان جواز هذا الفعل، ودلالة أن خبر النهي (1) عنه إما مسنوخ، وإما أن تكون علّة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإزار ربما ضاق، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورة (2).

وفيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد ، والاضطجاع ، وأنواع الاستراحة ، والاتداع فيه لجوازها في المنازل والبيوت ، غير الانبطاح والوقوع على الوجه المنهي عنه ، فإن النبي عَيِّضَةً قد نهى عنه وقال «إنها ضجعة يبغضها الله» (3).

# باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- (1) حديث النَّهْي هذا ورد في صحيح مسلم ونصه عن جابر أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن اشتال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجيه على الأخرى ، وهو مستلق على ظهره كتاب اللباس والزينة باب في مع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 3 / 1661
  - (2) في تا: عورته
- (3) الحديث بتمامه في مسند الإمام أحمد 5 / 426 : عن يعيش بن طهقة الغفاري ، عن أبيه قال ضفت رسول الله عليه في الليل يتعاهد ضفت رسول الله عليه في الليل يتعاهد ضفه فرآني منبطحا على بطني فركضني برجله وقال «لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل»

وروى الإمام أحمد أحاديث أخرى في الموضوع منها أن «هذه ضجعة أهل النار» – «وأن هذه ضجعة يكرهها الله عز وجل» و «أن هذه ضجعة ما يحبها الله عز وجل» و «هذه أبعض الرقدة إلى الله عز وجل» وفي مجمع الزوائد للهيثمي : أن رجال مسند أحمد من الأحاديث المذكورة بعضها من رجال الصحيح ، وبعضها رجال ثقات – مجمع الزوائد 8 / 101

FEX

عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى وَشَبَّكَ بِينَ أَصَابِعِهِ وَحَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِن أَبُوابِ المسجد قالوا قَصُرَتِ الصَلاَة وفي القوم أبو بكر وعمر فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاه وفي القوم رَجُلُ في يَدَيهِ طُولٌ يقال له : ذُو اليَدَيْنِ ، قَالَ : يَارَسُولَ الله عَيْنِيَةً أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُر » فقال : «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُر » فقال : «أَكَمَا يقول ذو اليدين » فقالوا : نعم ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَك ثَم سَلَّمَ ثَم كَبَّرُ وَسَجَدَ مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكَبَر وقال : نَبَّتُ كَبَر وَسَجَدَ مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكَبَر وقال : نَبَّتُ أَنْ عَمْران بن حصين (ا) قال : ثَمَّ سَلَّم .

سَرَعَانَ الناس هم الذين يقبلون في الأمر بسرعة ، وإنما أراد به عوام الناس الذين يسرعون الانصراف عن الصلاة ، ولا يلبثون قعوداً للذكر بعدها وفي الحديث دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعله أنه غير كاذب ، وقول رسول الله عَلِيلًا: «لم أنس ولم تقصر» ، يتضمن أمرين : أحدهما : حكم في الدين وهو قوله «لم تقصر» عصمه الله عز وجل من الغلط فيه لئلا يعرض في أمر الدين إشكال

والآخر حكاية عن فعل نفسه وقد جرى الخطأ فيه ، إذ كان عَلَيْكُم غير معصوم عما يدفع إليه البشر من الخطأ والنسيان وفي حكم الدين أن الإثم موضوع عن الناسي ، وتلافي الأمر في المنسي سهل غير متعذر ولا فائت (2).

وفيه من الفقه أن من تكلم ناسياً في صلاته لم تفسد صلاته ، وكلام رسول الله عَلَيْكُم في هذه الصلاة إنما جرى منه وعنده في نفسه أنه قد أكمل صلاته ، فتكلم على أنه خارج من الصلاة وسبيله سبيل الناس لا فرق بينهما

- (1) عمران بن حصين الخزاعي أبو نُجَيْد ، أسلم عام خيبر ، روى عن النبي عَيَّالِيَّهُ مائة وثمانين حديثا ، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس ، وكان قاضيا بها ، مات سنة 52 هـ – الكرمانيُ 2 / 223
- ونص الحديث فيما رواه ابن ماجه أن رسول الله عَلَيْكِي قال «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي 1 / 659



وأما ذو اليدين (١) ومراجعته النبي عَيِّكَ ، فأمره متأول على هذا المعنى أيضا ، لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل ، وزيادة في الصلاة ونقصان ، فجرى منه الكلام في حال موهوم فيها أنه خارج من الصلاة ، لامكان وقوع النسخ ومجيء القصر بعد الإتمام

وأما كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن معهما من القوم ، فإنه من حيث كان واجبا عليهم إجابة النبي عَلِيُّكُم إذا دعاهم ، لقوله تعالى : إسْتَجِيبُولْ لِلْهِ وَلِلرَّسْوِلِ إِعَاءً كَاكُمْ لِمَا يُحْسِيكُمْ ﴿2﴾ لم يقدح ذلك في صلاتهم و لم يفسدها عليهم ، وقد روي(3) عن رسُول الله عَلَيْكُ أنه مر على أبي سعيد بن المعلى وهو يصلى ، فدعاه فلم يجبه ، ثم اعتذر إليه وقال : كنت في الصلاة ، فقال له(4): ألم تسمع الله يقول «استجبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدل على أن الكلام إذا كان استجابة لرسول الله عَلِيْكُمُ غير مفسد لها ، وأنه ليس من نوع الكلام المنسوخ في الصلاة ، وقد زعم قوم أن هذا إنما كان قبل نسخ الكلام في الصلاة ، وهذا القول غلط ، لأن نسخ الكلام في الصلاة إنما وقع بعد الهجرة بمدة يسيرة ، وأبو هريرة راوي هذا الحديث متأخر الإسلام ، وقد رواه عمران بن حصين أيضا كذلك و في تسمية النبي عَلِيْكُمُ الرجل ذا اليدين دليل [على] جواز التلقيب الذي سبيله االتعريف، دون القول المكروه الذي يجري مجرى الشين والتهجين ، وقد روى أُنس ، أن النبي عَلِيْكُ كان يقول له «ياذا الأذنين»(5) / ويشبه أن يكون المعنى في ذلك التنبيه(٥) ، على حسن الاستماع وجودة الوعى للقول وفي الحديث(٢) دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأته عن جميعها سجدتان ، وذلك أن النبي عَلِيْكُ سها عن الركعتين وتكلم ناسيا ،

- (1) هو الخرباق ولقب بذي اليدين لأنه كان في يده طول
  - (2) سورة الأنفال الآية 24
- (3) أخرجه الإمام البخاري في صخيحه كتاب التفسير
  - (4) في تا قال له عليانه
- (5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 3 /117
  - (6) في تا التنبيه له
  - (7) في تا وفي ذلك

F21

ثم اقتصر على السجدتين فلم يزد عليهما

وفي تشبيكه عَيْظَة بين أصابعه في المسجد ، دليل [على] أن خبر(١) كعب بن عجرة(٤) ، في نهيه الخارج إلى الصلاة عن التشبيك(٥) ، إنما هو على ما قد تأولناه من الاختباء بتشبيك(٥) الأصابع ، الجالب للنوم الذي ينقض عليه طُهره(٩) ، وإن كان على غير ذلك فهو مباح غير محظور [والله أعلم] .

### باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي عَلِيْكِ

قال أبو عبد الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنسُ بنُ عياض قال حدثنا موسى بن عُقبَة ، عن تافِع ، عن ابن عُمَر في ذكر مواضع صلى فيها رسول الله عَيِّكَ ونزلها في أَسْفَارِهِ وَمَغَازِيه قال : كان يُعرَّسُ بالبطْحَاء التي على شَفِيرِ الوادِي الشَّرْقِي حتى يُصْبِحَ وكان ثَمَّ حَلِيجٌ في بطْنِهِ كَثُب (5) يصلى ثَمَّ فَلَحَا السيل (6) فيه إلى البطحاء حتى دَفَنَ ذلك المكان، وأن ابن عمر كان يُصَلِّي إلى العِرق الذي عند مُنْصَرَف الرَّوْحَاء وذلك المعرق انتهى طرفه على حافة الطريق ، قال عبد الله وكان النبي عَلِيلِيةً ين الطريق في مكان بَطْح ينزل تحت سَرْحَةٍ ضخمة دون الرَّويَّة عن يمين الطريق في مكان بَطْح ينزل تحت سَرْحَةٍ ضخمة دون الرَّويَّة عن يمين الطريق في مكان بَطْح

- (1) في تا حديث
- كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد ، روى عن النبي عليه وعن عمر وبلال ، وعنه بنوه وابن عباس وجابر محمد بن سيرين وسواهم ، شهد المشاهد ، ونزلت فيه بالحديبية الرخصة في حُلْقِ رأس المحرم والفدية توفي سنة 51 أو 52 هـ تهذيب التهذيب 8 / 435 .
   436 هـ تهذيب التهذيب 8 / 435 .
- (3) وحديث النهي عن التشبيك رواه غير واحد وفي مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده ونصه عن كعب بن عجرة قال «دخل عَلَيَّ رسول الله عَلِيَّةِ المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي ياكعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» انظر المسند 4 / 243 و 244
  - (4) في تا طهوره
  - (5) في الصحيح إضافة هكذا كُثُبٌ كان رسول الله عَلِيَّ 1 / 124
    - من الصحيح ، خلافا للأصل ففيه (السبيل) ولما في تا



سهل قال وصلى في طَرَفٍ تُلْعَة مِنْ وَرَاء العَرْج وأنت ذاهب إلى هَضْبَةٍ عند ذلك المسجد قَبْرَان أو ثلاثة على القُبُور رَضْم من حجارة عن يمين الطريق عند سَرِحَاتٍ / في مَسِيلٍ دُونَ الطريق عند سَرَحَاتٍ / في مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى بينه وبين الطريق قريبٌ من عَلْوَةٍ ، وفيه أن النبي عَلِيلًا استقبل فُرْضَتَيْ الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة

التعريس: نزول استراحة لغير إقامة ، ويكون ذلك في الأكثر من آخر الليل ينزلون فينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون وشفير الوادي حرفه وكذلك شفره

والخليج واد له عمق ينشق من آخر أعظم منه والكثب جمع الكثيب وهو ما غلظ وارتفع عن وجه الأرض وقوله فدحا السيل فيه بالبطحاء، أي سوّاه بما حمل من البطحاء والبطحاء: حجارة ورمل، والعرق جبيل صغير والسرِّوحة شجرة والسرّح نوع من الشجر له ثمر والرُّويَّثة اسم موضع والبطح الواسع. والتلعة مسيل الماء من فوق إلى أسفل، والهَضْبة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. والرَّضْم: حِجَارة كبار واحدتها رَضْمة. والسرَّلمات: جمع سلَمة وهي شجرة ورقها القرظ الذي يدبغ به الأدم وهرشي ثنية معروفة وكراعها ما يمتد منها دون سفحها، والغلوة قدر رمية وفرضة الجبل مدخل الطريق إليه وأصل الفرضة مأخوذ من الفرض وهو القطع غير البلغ.

(1) هَرْشَى بِفَتْحِ الهاء وسكون الراء وإعجام الشين وبالقصر ، ثنية معروفة في طريق مكة قريبة من الححفة يرى منها البحر – الكرماني 4 / 148





قال أبو عبد الله حدثني (1) محمد بن أبي بكر المُقدَّمي قال : حدثنا مُعْتَمر ، عن عُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن النبي عَبِيلَةِ أنه كان يُعرِّضُ رَاحِلتَه فَيُصلِّي إليها قلت أفرَأيْت إذا هَبَّتِ الرِّكَابِ ؟ قال : كان يأخُذُ الرَّجُل فَيُعَدِّلُه [فَيصلِّي إلَى آخرَتِه] .

قوله: إذا هبت الركاب معناه // إذا هاجت ، يقال هب الفحل هبيبا إذا اهتاج / يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأ و لم تقر فتفسد على المصلي إليها صلاته

وقوله : فيعدله أي يقيمه تلقاء وجهه



قال أبو عبد الله حدثنا مُحُمان بن أبي شَيْبَة قال : حدثنا جَرِير ، عن مَنْصُور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عَائِشَة قالت : لقد رَأَيْتَنِي مُضْطجعة على السرير فَيَجِيءُ النبي عَرِيَكَ فَيْتُوسط السرير فيصلي ، فَأَكْرُهُ أَنْ أُسَنَّحُهُ فَانْسَلُ من قِبَلِ رِجْلَي السَّرير حَتَى أَنْسَلُ من لِحَافِي .

قولها أسنحه من قولك: سنح لي شيء إذا عرض لك، تريد أني أكره أن أستقبله [ببدني] في صلاته، ومن هذا سوانح الطير والظباء: وهي ما

(1) في تا حدثنا وهو ما في الصحيح 1/ 128





يعترض الركب والمسافرين فيجيء عن مياسرهم(١) ويجوز إلى ميامنهم



قال أبوعبد الله : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حُرَيْدُ بنُ هلال العَدَوي قال : حدثنا أبو صالح السَّمَّان ، عن أبي سعيد الحُدْري قال : سمعت النبي عَيِّلِيَّ يقول : «إذا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُه مِنَ النَّاسِ فَأْرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ فإنما هُو شَيْطَانَ»

معنى هذا الكلام أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك ويحركه عليه. ومعنى المقاتلة هاهنا الدفع العنيف، وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بالشيطان المار بين يديه [نفسهُ](2)، ذلك أن الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والإنس

قلت وهذا إنما يكون لمن كانت صلاته إلى سترة دون من صلى إلى غير سترة



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن عامِرِ بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سُلَيْم الزُّرَقي ، عن أبي قَتَادة

- (1) في تا عن ميامنهم ويجوز إلى مياسرهم
- (2) من تا خلافا للأصل الذي ورد فيه: (تفسير)

الأنصاري ، أن رسول الله عَلِيْكَةِ / كان يُصَلِّي وَهْوَ حامل أَمَامَةَ بنت زينبَ بنتِ رَسُولِ الله عَلِيْكَةِ ، فإذا سَجَدَ وضعها وإذا قام حَمَلَهَا

فيه من الفقه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه كارة (١) أو نحوها لم تبطل صلاته بحملها ، ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير ، أو التزام له ببعض أعضائه دائم .

وفيه دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء ، قلت ويشبه أن يكون النبي عَيِّلِهُ لا يتعمد حمل هذه الصبية ووضعها في كل خفض ورفع من ركعات الصلاة ، لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فيها ، وإنما هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه ، وكان النبي عَيِّلِهُ أرحم الناس بالذرية فإذا سجد عَيِّلَهُ جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمته ، فينهض وعيلها وشأنها فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها إلى الأرض ، حتى إذا سجد وأراد النهوض عادت الصبية إلى مثل ذلك ، هذا وجهه عندي ومعناه والله أعلم .





عن ابن شِهَاب، عن عُرُوة ، عن عائشة ، أن رسول الله عَلَيْ كان يُصَلِّي كان يُصَلِّي عن العَصْرَ // والشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

تريد قبل أن تصعد من قاعة الدار إلى شعف الجدر وأعالي الحيطان ، يقال ظهرت فوق السطح إذا علوته ، ومنه قول الله تعالى : وَمَعَـــارِجَ كَلَيْهَـــــــا يَكُمُـهُورَ (١) وقد روي من وجه آخر قبل أن يظهر الفيء عليها(2)



قال أبو عبد الله حدثنا أيُّوبُ بن سُلِّمَان قال حدثني أبو بكو، عن سليمان ، قال صالح بن كَيْسَان : حدثنا الأعرج عبدُ الرحمن وغيرُه ، / عن أبي هريرة ، ونافع ، عن ابن عمر أنهما حدثا عن رسول الله عَيْلِيّة أنه قال : «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبَّرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ (٤) فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مَن فَيْحِ جَهَنَّمَ»

معنى الإبراد انكسار شدة حر الظهيرة ، وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد ، وليس ذلك بأن يؤخر إلى أحد بردي النهار وهو برد العشى ، إذ فيه الخروج من قول الأمة

- (1) سورة الزخرف الآية 33
- (2) كما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر عن عائشة
   أن رسول الله عُرْظِيَّة صلى العصر والشمس في حُجْرَتِهَا لم يظهر الفيء في حجرتها
  - (3) في الصحيح بالصلاة 1/135

70X

وفيح جهنم شدة استعارها ، وأصله في الكلام السعة والانتشار ، وكانت العرب تقول في غاراتها فيحي فياح(1) وقد روي «أن لجهنم نفسين في الشتاء ونفسا في الصيف»(2) ، وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى الإبراد في الصيف ، وكان الشافعي يرى التعجيل إذا صلى وحده ، فإن كان إمام جماعة ينتابه الناس من بعد أبرد

ومعنى قوله «أبردوا عن الصلاة» تأخروا عنها مبردين .



قال أبو عبد الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة ، عن أبي المنهال ، عن أبي بَرْزَة (٥) كان النبي عَرِّكَ يُصَلِّي العَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إلى أَقْصَى المَدِينَة وَيَرْجِعُ والشَّمْسُ حَيَّةٌ

حياة الشمس بقاء حرها لم يفتر ، ونقاء لونها لم يتغير

قال أبو عبد الله حدثنا أبو النَّعْمَان قال حدثنا حمَّاد وهو ابْنُ زيد ، عن عَمْرو بن دينَار ، وعن جابر بن زيد ، عن ابن عبَّاس ، أن النبي عَلِيْكِمْ

- (!) فيحي فياح كناية عن استعار نار الحرب وشدة أوارها
- (2) في تا وقد رُوِيَ أن لحهنم نفسين نفس في الشناء ونفس في الصيف ، هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب مواقبت الصلاة باب الابراد بالظهر في شدة الحر ، هكذا عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهم واشتكت النار إلى ربها فقالت يارب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشناء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر ، وأشد ما تجدون من الزمهريرة
- (3) أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي صاحب النبي عَلِيَّةٍ ، رَوَى عن النبي عَلِيَّةٍ وعن أبي بكر ، وعنه ابن المغيرة وأبو المنهال وأبو العالمية الرياحي وآخرون قال غزوت مع النبي عَلِيَّةٍ سبع عزوات ، وقاتل الحوارج النهروان وغزا بعد ذلك خرسان قال البخاري مات ما بين انستين أو السعين هجرية ~ تهذيب التهذيب 10 / 446 447





الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر ، ولذلك رخص فيه للمسافرين(١) من أجل مشقة السفر ، فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر ، وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذى وفيه مشقة على المصلي/ إذ كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى ، وقد روي هذا الحديث أيضا من طريق مالك ، قال مالك أرى ذلك في المطر(2)

والشرط فيه عند الشافعي أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قائم ، ويفتتح الصلاة الثانية مع قيام المطر ، ولا يراعي ما وراء ذلك



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكَ قال « الّذي تفوته صلاة العصر فكأنما (٤) وُتِرَ أهله وماله»

قوله «وتر» يعني نقص ، ومنه قوله تعالى وَلَوَيَّنِوَكُمُّوَ أَكُمُلَكُمُ (٩) أي لم ينقصكم ، وقيل معناه سلب أهله وماله فبقي وترا ليس له أهل ولا مال ، يقول فليحذر أن تفوته هذه الصلاة ، وليكره ذلك كراهية (٩) لأن يسلب أهله وماله

- (1) في تا للمسافر
- (2) ونص الحديث كما جاء في الموطا كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله عليه الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك رأى ذلك كان في مطر 1 / 161
  - (3) في الصحيح كأنما 1/818
    - (4) سورة محمد الآية 35
      - (5) في تا كراهته





قال أبو عبد الله حدثنا الحُمَيْدِي قال : حدثنا مَروان بن مُعَاوِية قال قال حدثنا إسماعيل ، عن قَيْس ، عن جرير قال : كنا عند (١) النبي عَيِّلِيَّهُ فقال : «إلَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا ترون هذا القَمَرَ لا تُصَامُون في رُويته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشَّمْسِ وَقَبل غُروبها فافعلوا ، ثمَّ قرأ وَسَرِيَّ عَمْدِرَيِّكَ فَبُولِكُمْ الشَّمْسِ وَقَبل عَمْدِرَوِبها فافعلوا ، ثمَّ قرأ وَسَرِيَّ عَمْدِرَيِّكَ فَبُولِكُمْ الْحَرُوب (كَالنَّمْسِرَوَفِبُلُ الْعَرُوب (٤).

∦ قوله : لا تضامون ، يروى على وجهين :

أُحدهما تضامون مفتوحة التاء مشددة الميم ، وأصلها تتضامون فحذفت إحدى التاءين أى لا يضام بعضكم بعضا ، كا يفعله الناس في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه ، فيتزاهمون عند ذلك ينظرون إلى جهته [يضام بعضهم بعضا] ، يريد أنكم ترون ربكم وكل واحد منكم وادع في مكانه / لا ينازعه رؤيته أحد

والوجه الآخو لا تضامون من الضيم ، أي لا يضيم بعضكم بعضا في رؤيته

وقوله عقب ذلك «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين ، [ووقوع] (3) الاختصاص لهاتين الصلاتين بالذكر وإن كانت كسائر الصلوات في محل الفرضية ، كاختصاصهما بلقب التوسط بين الصلوات الخمس ، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة في وضع الحساب ، وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: مَعْ يَكُمُ وَاكْمَلُمُ فَيْ وَضِع الحساب ، وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: مَعْ يَكُمُ وَاكْمَلُمُ فَيْ وَضِع الحساب ، وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: مَعْ يَكُمُ وَاكْمَلُمُ الْعَلْمُ فَيْ مَعْ يَعْ وَلَهُ الْعَلْمُ فَيْ وَضِع الْحَسَاب ، وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: مَعْ الْحَسَاب الله العلم في معنى قوله المعلم في المحتلف أهل العلم في معنى قوله المحتلف العلم في معنى قوله العلم في معنى قوله العلم في معنى قوله العلم في المحتلف أهل العلم في معنى قوله المحتلف أهل العلم في معنى قوله العلم في معنى قوله العلم في المحتلف أهل العلم في معنى قوله العلم في المحتلف أهل العلم في معنى قوله العلم في معنى قوله العلم في المحتلف العلم في المحتلف العلم في المحتلف العلم في المحتلف المحتلف العلم في المحتلف المحتل

<sup>(1)</sup> في الصحيح كنا مع 1/81

<sup>(2)</sup> سورد ق – الآية 39

<sup>(3)</sup> من تا ، خلافا للأصل الذي ورد فيه هكذا وقوع



الكَوْتَوَالِكَ الْوَلِيَ الْوَلِيَ الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الله عنه ، وأي أيوب الأنصاري ، وعائشة ، وحفصة رضي الله عنه ، وأي أيوب الأنصاري ، وعائشة ، وحفصة رضي الله عنه أجمعين ، أنها صلاة العصر ، وقد روى عبيدة السلماني عن علي أنه قال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله عَلِيلَة يوم الأحزاب (2) يقول (شَعَلُونَا عن صَلاَةِ الوُسْطَى صَلاَةِ العَصْرِ مَلاَ الله قُبُورَهُمْ وَأَجُوافَهُمْ وَأَجُوافَهُمْ رَضِي الله عنه مراه الله عنه الله عنه مراه ) وجابر بن عبد الله رضي الله عنه مراه ) أنهم قالوا : هي صلاة الفجر ، وهو قول عطاء وغيره من المكين ، وإليه مال مالك والشافعي ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: وَهُومُولُ للهِ فَيْنِيبِرَ (5) فلما لم يكن صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت غير الصبح ، علم بذلك أنها هي دون غيرها ، ولأنها صلاة تصلى في سواد غير الصبح ، علم بذلك أنها هي دون غيرها ، ولأنها صلاة تصلى في سواد ذلك أيضا بقوله: وَهُومُ الرَّافِي وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله والنهار ، واستدلوا على خلك أيضا بن الليل والنهار ، واستدلوا على خلك أيضا بقوله: وَهُومُ الرَّافِي وَلَا الله والنهار ، والعصر ذلك أيضا من الصلوات ، ولأنها منفردة بوقتها ، والظهر والعصر قد تجمعان بعرفة ، وفي السفر ، والمغرب / والعشاء تجمعان بالمزدلفة وفي السفر ذلك ، وصلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة ، ولا تضم إليها صلاة ، فهي الوسطى من الصلوات

وقد روي أيضا عن زيد بن ثابت ، ويروى أيضا عن أسامة بن زيد أنهما قالا هي صلاة الظهر ، لأن رسول الله عَلَيْكُ يصلي الظهر بالهجير ، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، فيكون الناس في قائلتهم وتجارتهم ، فنزلت هذه الآية تحريضا لهم على هذه الصلاة

وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنها صلاة المغرب ، واحتجوا لها بأنها

<sup>(1)</sup> سورة البقرة – الآية 238

<sup>(2)</sup> يوم الأحزاب هو يوم الخندق وهي معركة حاسمة جرت بين المسلمين واليهود وكان الظفر فيها للمسلمين

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام البخاري في – كتاب الحهاد – باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلولة – وفي كتاب المغازي – باب غزوة الخندق ، والإمام مسلم في المساجد ، والترمذي في التفسير ، والنسائي في الصلاة ، وابن ماجه في الصلاة أيضا ، والإمام أحمد في مسنده

<sup>(4)</sup> في تا رضوان الله عليهم

<sup>(5)</sup> سورة البقرة - الآية 238

<sup>(6)</sup> سورة الإسراء - الآية 78

F12

ليست بأقل الصلوات ولا بأكثرها ، ولا تقصر في السفر ، وأن رسول الله على السفر ، وأن رسول الله على المسلم على المسلم على المسلم عن وقتها و لم يعجلها ، كأن القائل به ذهب في الوسطى إلى التوسط الذي يكون عدلا بين الأمرين ، وفضل القولين الأولين على القولين الآخرين بين ، وإن كان الصحيح من جملتها هو القول الأول ، لصحة الرواية عن رسول الله علي الله علي وهو حديث على رضي الله عنه



قال أبو عبد الله حدثنا حَفْصُ بن عمر قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، الله العالية ، عن ابن عباس قال : شَهِد عندي رجالٌ مَرْضِيُّون وَأَرْضَاهُم عِنْدِي عُمَرُ ، أنَّ النبي عَيْسِكُ نَهَى عن الصلاة بعْدَ الصبح حتى تُشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب (١) .

قوله شهد عندي رجال مرضيون ، معناه أعلموني وبينوا لي ، و لم يرد به إقامة الشهادة التي يتحملها الناس ويقيمونها عند الحكام ، وقال علماء أهل التفسير في قوله تعالى: هَلَهِمَ اللّهُ اللّهُل

وقوله حتى تشرق الشمس ، معناه حتى تطلع ، يقال شرقت الشمس تشرق شروقا إذا طلعت ، / وأشرقت إشراقا إذا أضاءت ، وهذه في الصلوات التي ينشئها المصلي من غير سبب يوجبها دون ماله سبب منها ، وقد وقع شرح ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب

<sup>(1)</sup> هذا الحديث ذكر في الصحيح بعد الأحاديث المشروحة بعده عند الخطابي بأربعة وعشرين حديثا 1 / 148

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران - الآية 18





## باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

قال أبو عبد الله حدثنا أبو نُعَم قال : حدثنا شَيبَان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِيَةٍ : «إذا أدرك أحدُكم سَجْدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشَّمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»

معنى السجدة في هذا الحديث الركعة بركوعها وسجودها ، والصلاة قد تسمى سجودا كم سميت ركوعا كقوله وَمِرَاكِ وَالْحَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِّالُوكِعِبَرُ (2) يريد المصلين ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة

وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد صلى من الفجر ركعة ، لا يقطع عليه صلاته كما قال من فرق ذلك بين غروب الشمس من أجل أن غروبها يوجب [عليه](3) الصلاة ، وبين طلوعها من أجل أن طلوعها يحرم عليه الصلاة ، والقياس إذا نازع النص كان ساقطا

قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراهيم ، هو ابن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أخبره ، أنه سمع رسول الله على الله على يقول «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النَّهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا فعلموا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين / قيراطين فقال أهل الكتاب(٤): أي

- سورة الإنسان الآية 26
  - (2) سورة البقرة الآية 43
- (3) هذا من تا ، وفي الأصل (عليه) وهو لا ينفق مع السياق
  - (4) في الصحيح الكتابين 1/ 139

\*25

ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال الله تعالى(١) : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا لا ، قال فهو فضلي أوتِيه من أشاء»

يروى (2) هذا الحديث على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير الأجرة ، ودل فحوى الكلام من هذه القصة في هذه الرواية على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النهار كله قيراطان ، وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار إلى الليل قيراطان ، فلو تموا للعمل (3) إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرة وأخذوا قيراطين قيراطين ، إلا أنهم انخذلوا عن العمل و لم يفوا بما ضمنوه ، فلم يصيبوا إلا قيراطين خص كل فريق منهم من الأجرة (4) وهو قيراط . ثم إنهم لما رأوا المسلمين وقد استوفوا قدر أجرة الفريقين معا حاسدهم فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرا ، فقيل لهم : هل ظلمتكم من الأجركم من شيء ؟ ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام ، وقد روى أبو عبد الله هذه القصة من طريق أبي موسى الأشعري .

قال أبو عبد الله حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي عَيِّلِيَّة : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر أجيرين (٥) وقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطتم (٥) فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر فقالوا أدِّما (٦) عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين»

وقد (8) رواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله

- (1) في تا عز وجل ، وفي الصحيح قال الله 1 / 139
  - (2) في تا قلت يروى
    - (3) في تا العمل
    - (4) في تا الأجر
  - (5) في تا آخرين، وهو ما في الصحيح 1/140
  - (6) في الصحيح شرطت، خلافا لما في النسختين
    - (7) في الصحيح: لك
    - (8) في تا (قلت) وقد رواه



عَلَيْكُ / : «إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعملت اليهود ثم قال : من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، ألا فعملت النصارى ثم قال : من يعمل من صلاة العصر إلى مُغَيْرِبَانِ الشمس على قيراطين قيراطين ، ألا فعملتم أنتم قال : فغضب اليهود والنصارى وقالوا : مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا لا ، قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء .

وهذا(۱) في الظاهر خلاف ما تقدم لأن في هذا قطع الأجرة لكل فريق منهم قيراطا قيراطا ، وتوقيت العمل عليهم زمانا زمانا ، واستيفاؤه منهم وإيفاؤهم الأجرة

وفيه قطع الخصومة وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب

وهذا الحديث مختصر ، وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مآل العاقبة فيما أصاب كل واحد من الفرق من الأجرة ومبلغها ، دون ذكر الأحوال المذكورة في الروايتين الأوليين ، من ذكر عجزهم عن العمل .

وقولهم لا حاجة لنا إلى أجرك ، وذلك إشارة إلى تحريفهم الكتب ، وتبديلهم الشرائع والملل ، وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية التي حدثت منه لهم ، فحرموا تمام الأجرة بجنايتهم على أنفسهم ، حين امتنعوا من إتمام العمل الذي ضمنوه و لم يفوا به ، وكأن (2) الصحيح من هذه القصة ما ذكرناه أولا من طريق سالم عن أبيه ، ومن طريق أبي بردة عن أبيه ، دون رواية نافع عن ابن عمر ، والله أعلم

 <sup>(1)</sup> في تا قلت وهذا ، ولعلها زيادة من الناسخ كسابقتها في الصفحة السابقة خاصة وقد وضع خط فوقهما في المرتبن

<sup>(2)</sup> ـ في تا فكأذ





قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن أبي عُنِية (١) ، عن سلمة بن الأكوع (٤) قال : كنا نصلي مع النبي عَنِيْنَة (١) المَعْرِب إذا تَوَارَتُ بالحِجابِ .

يريد إذا توارت الشمس بالحجاب فغابت ، و لم يذكر الشمس اعتادا على أفهام السامعين له ، وكذلك هو في كتاب الله عز وجل في قصة سليمان عليه السلام فقال : إِنِّيَ أَحْبَبُنُ حَبَّ أَلْفَيْرِ كَنِكُ وَبَيْ حَتَّ لَا نَوْارَتُ وَعِلَى : وَلَوْ بِالْحَبَالِ وَ وَلَمْ يَكُولُهُ تَبَارِكُ وَتِعَالَى : وَلَوْ بِالْحَبَالِ وَ وَلَمْ يَجَرُ للشمس قبل ذكر ، وكقولة تبارك وتعالى : وَلَوْ بِبَالِهِ أَلْكُوا فِي اللهُ وَالْمَ اللهُ عَلَى أَن المراد بها الكتابة في قوله (إقرأ) (القرآن) إشارة إلى قوله (إقرأ)

<sup>(1)</sup> في الصحيح عبيد، خلافا للنسختين 1/ 140

<sup>(2)</sup> سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي أبو مسلم، شهد بيعة الرضوان، روى عن النبي عَلِيَكُ وأبي وعمر وعثان وطلحة، وعنه ابنه إياس وزيد بن أسلم وسواهم، كان شجاعاً رامياً، مات سنة 74 هـ – تهذيب التهذيب 4 / 150 – 152

 <sup>(3)</sup> سورة ص – الآية 32
 (4) مسورة ص – الآية (4)

<sup>(4)</sup> سورة النحل - الآية 61

<sup>(5)</sup> سورة القدر - الآية 1



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال أعتم رسول الله عَيْلِيَّةِ بالصلاة حَتَّى ابْهَارً اللَّهُ عَلَيْكُ // وذكر حديثا

قوله أعتم معناه أخر الصلاة ، ومنه قبل : قرى عاتم إذا لم يقدم العجالة للضيف وأبطأ عليه بالطعام .

وقوله: أَبْهَارٌ ، قال الأصمعي يقال: ابهارٌ الليل: إذا انتصف ، قال: وبهرة كل شيء وسطه ، وقال أبو سعيد الضرير معناه إذا تتام طلوع النجوم واستنارت ، وذلك بعد أن تذهب فحمة الليل وظلمته بساعة ، قال ومنه الشيء الباهر أي الظاهر المضيء .



قال أبو عبد الله : حدثنا هُدبة بن خالد ، حدثنا همَّام ، حدثني أبو جمرة ، عن أبي بكر (١) أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قال «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَحُلَ الجَنَّةَ».

يريد بالبردين صلاتي الفجر والعصر ، وذلك لأنهما تصليان في بردي النهار (1) في الصحيح زيادة راو آخر عن أبي بكر (عن أبيه) ، خلافا لما في النسختين الأصل وتا 144/1

وهما طرفاه ، حين(١) يطيب الهواء وتذهب سورة / الحر



قال أبو عبد الله : حدثنا مسَدَّدٌ ، حدثنا يحيى ، حدثنا عَوْف ، حدثنا أبو المنهال ، عن أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يَرْتَجِعُ (2) أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حيَّةً .

إنما سمى الظهر هجيراً لأنها تصلى في الهاجرة ، وهي وقت انتصاف النهار . وقوله حين تدحض الشمس ، أي حين تزول ، ويقال : دحض الرجل في الوحل إذا زلت قدمه ، وأدحضت : حجة فلان إذا أبطلتها ، وحياة الشمس بقاء حرها ، وإنما وصفت بالحياة ما دامت كذلك لقوة حرها ، وكل شيء ضعفت منته وذهبت قوته فقد مات ، ومنه قول عمر بن الخطاب «لا تأكلوا من هاتين الشجرتين إلا أن تميتوهما طبخا» (3) يريد به البصل والثوم ، وعلى هذا المعنى قول الشاعر

يالبت شعري هل يموت الريح فأسكن اليوم وأستريح

<sup>(1)</sup> 

في تا يرجع، وهو ما في الصحيح 1/148 (2)

وهو ما يتفق مع الحديث الذي رواه النسائي في سننه عن جابر قال 🛮 قال رسول الله عليتها من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ، ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس - كتاب المساجد - من يمنع من المسجد





قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شُعَبُ ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، أن عبد الله بن عمر قال صلَّى النبي عَلَيْتُهُ صلاة العِشاء في آخر عمره (1) فلما سلم قام فقال «أرأيتم (2) ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يقي ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوهل الناس في مقالة رسول الله عَلَيْتُهُ إلى ما يتحدثون من (3) هذه الأحاديث عن مائة سنة . وإنما قال النبي عَلَيْتُهُ : «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد (بذلك أنه ينخرم (4) ذلك القرن

قوله وهل الناس أى توهموا وغلطوا في التأويل ، يقال وهل الرجل إذا ذهب وهله إلى شيء ، والوهل : الوهم .



قال أبو عبد الله :/حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَيْضَةً قال «من نسي صلاة فليصل إذا

- (1) في الصحيح حياته 1 / 149
  - (2) في الصحيع أرأيتكم
    - (3) في الصحيح: في
    - (4) في الصحيح تخرم



### ذكر (1) لا كفارة لها إلاَّ ذلك) وَأَفِمِ الصَّلَوْلَةِ لِلا كُورِة (2) ، (3)

قوله لا كفارة لها إلا ذلك يحتمل وجهين:

أحدهما أنه لا يجوز له تركها إلى أجل ولا يكفرها غير قضائها والآخر: أنه لايلزمه في نسيانه لها كفارة ولا غرامة في مال ، ولا يجب عليه في القضاء زيادة تضعيف لها ، إنما يصلي ما ترك سراً ، وليس هذا على معنى أن لا يجوز له تأخيرها من (4) وقت الذكر ، حتى لايسعه إن كان في حال قيام أو قعود أن لايتحول عنها إلى غيرها قبل أن يصليها بحال ، أو يمكن في صلاة يصليها فيقطعها قبل أن يتمها ، ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع الامكان ويشتغل بغيرها ، وفي حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا // عن صلاة الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس ، أمرهم النبي عيالة أن يقودوا رواحلهم الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس ، أمرهم النبي عيالة أن يقودوا رواحلهم على ملاها بعد (5).

وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، صلاها و لم يؤخرها



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النعمان ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وذكر قصة أضياف

- (1) في الصحيح ذكرها 1/148
  - (2) سورة طه الآية 14
- (3) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث قبله عند الخطابي بثلاثة أحاديث 1/ 148
  - (4) في تا عن
- (5) أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها - الحديث 311 1/ 472 - 474



من فقراء أهل الصُّفَّة (1). هملهم أبو بكر إلى منزله وأمرهم أن يطعموهم وبقي أبو بكر عند النبي عَلِيلِيٍّ حتى تعشى وصلى (2) من الليل ما شاء الله فلما جاء قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك ؟ قال أو ما عشَّيْتِهِمْ ؟ قالت : أَبُوْا حتى تجيءقال : فذهبت أنا فاختبأتُ فقال يا عُنتر (3) وسب وجدَّع وذكر الحديث بطوله .

قوله: ياعنتر ، هكذا حدثناه خلف الخيام بالعين غير المعجمة ، والتاء / التي هي أخت الطاء مضمومتين ، ورواه مرة أخرى ياغُنثر بالغين المعجمة والثاء المثلثة ، فإن كانت الرواية الأولى بالعين محفوظة فإنها مفتوحة العين والتاء . قلت سألت أبا عمرو (4) عنه فقال سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول : العنتر الذباب ، ويسمى عنترا لصوته ، فشبهه حين حقره وصغره بالذباب ، فأما الغنثر بالغين المعجمة فهو مأخوذ من الغثارة وهي الجهل يقال رجل أغثر ، وقوله : ياغنثر معدول عنه ، كما قيل : يا أحمق من أحمق والنون زيادة (5) .

- (1) أهل الصفة أو أصحاب الصفة كما عرفهم النووي هم زهاد من الصحابة فقراء غرباء كانوا يأوون إلى مسجد النبي عَلِيَّكُم ، وكانت لهم في آخره صفة ، وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون ، وكانوا يقلون ويكثرون – الكرماني 4/ 273
  - (2) في تا ومضى وهو ما في الصحيح 1/149
  - (3) في الصحيح يا غنثر بالغين والثاء ، خلافا للنسختين
- (4) كتب بطرة الأصل مع إشارة على إسم أبي عمرو (صوابه أبو عمر وهو أبو عمر الزاهد غلام تعلب) ولا أثر لهذه الزيادة في تا
  - (5) في تا زائدة



قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة .

قوله: أمر بلال ، يريد أن النبي عَيِّلِيَّهِ أمره بذلك لأن الأذان شريعة من الشرائع ، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله عَيِّلِيَّهُ لا يضاف إلى غيره ، ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر رضي الله عنه فقد غَلَطَ ، لأن بلالا قد كان لحق بالشام أيام أبي بكر ، ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول الله عَلَيْهِ

وقوله : ويوتر الإقامة إلا الإقامة ، يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان ، إلا الإقامة : يعني لفظ الإقامة نفسها ، وهو أن يقول :

قد قامت الصلاة مرتين ، وإنما فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ، ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت ، والإقامة أمارة لقيام الصلاة ، ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك ، وصار سببا لأن تفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أنها الأذان .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، / عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُم قال : «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضى

FEX

النداء أقبل حتى إذا ثُوِّبَ بالصلاة (١) أدبر ، حتى إذا قضى التنويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه .

العامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في نداء الفجر الصلاة خير من النوم ، والتثويب هاهنا الإقامة بعد الأذان ، وأصل التثويب رفع الصوت بالإعلام ، قال الشاعر

#### ياًوي إلى ساحت المُثَـوِّبُ

يريد المستغيث ، وأصل هذه الكلمة أن يلوح الرجل بثوبه عند الفزع ليعلم بذلك أصحابه ، فسمى رفع الصوت في الأذان تثويبا ، وقيل : إن التثويب في الأذان مأخوذ من قولك : ثاب // بمعنى عاد إلى الشيء بعد ذهابه عنه ، فقيل للمؤذن إذا قال في أذانه : الصلاة خير من النوم ، ثم عاد إليه مرة أخرى فقالها قد ثوب ، أي ردد القول به مرة أخرى ، وكذلك في الإقامة إذا قال : قد قامت الصلاة مرتين



قال أبو عبد الله حدثنا قُتُبَبة بن سعيد(2) ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي عَلِيلَة كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير حتى يُصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كَفَّ عنهم ، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم .

فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام ، وأنه أمر واجب لا يجوز تركه ، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على ترك الأذان وامتنعوا كان(3) للسلطان قتالهم

<sup>(1)</sup> في الصحيح للصلاة 1/151

<sup>(2)</sup> في تا ذَكَر قتيبة بدون إسم أبيه ، وهو ما في بعص نسخ الصحيح 1 / 151

<sup>(3)</sup> في تا لكان



عليه ، وقد اختلف أهل العلم فيمن ترك الأذان وحده في حضر أو سفر ، فذهب أكثرهم إلى أنه إذا صلى بلا أذان ولا إقامة لم يعد الصلاة ، وقال عطاء ومجاهد فيمن نسى الإقامة يعيد الصلاة (1) ، وقال الأوزاعي فيمن نسى الأذان والإقامة يعيد (2) ما دام في الوقت ، / فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (3) .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن سمى مولى أبي بكر ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله وَ الله عَلَيْهِ قال «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الأَذَانِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَ سَتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاستبقوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاستبقوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ السَّبقوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْ الْعَنْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله لاستهموا ، يريد القرعة ، إنما قيل(4) في الاقتراع الاستهام ، لأنها سهام تكتب عليها الأسماء فمن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به ، والماجير التبكير بصلاة الظهر ، والهاجرة نصف النهار

<sup>(1)</sup> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الأذان - بات في المسافر ينسى فيصلي بغير أذان ولا إقامه

<sup>(2)</sup> في تا يعيد الصلاة

<sup>(3)</sup> في تا قدم قول الأوراعي على قول مجاهد وعطاء كما هو في الأصل

<sup>(4)</sup> من تا، ولم ترد في الأصل





قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشَب ، حدثنا عبد الله الله عَلَيْكُ «يابني الوهاب ، حدثنا حُمَيد ، عن أنس ، قال رسول الله عَلَيْكُ «يابني سَلِمَة (١) . ألا تحتسبون آثاركم ؟»

وزاد ابن أبي مريم ، أخبرنا يجيى بن أيوب ، حدثني حميد ، حدثني أنس : أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي عَيْلِكُم ، فكره رسول الله عَيْلِكُم أن يعروا المدينة فقال : «ألا تحتسبون آثاركم (٤)؟

قوله يُعْروا معناه كره أن تصير دورهم عراء ، والعراء الفضاء من الأرض ، وآثارهم : خطاهم



قال أبو عبد الله حدثنا مسدَّد قال حدثنا حماد ، عن أيوب ، وعبد الحميد صاحب الزيادي ، وعاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم رزغ (3) فلما بلغ المؤذن حَيَّ على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال ، فنظر القوم بعضهم إلى بعض قال (4) : فعل

- (1) بنو سُلِمَة بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار
- (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح بعد الأحاديث التالية عند الخطابي 1/160
  - (3) في الصحيح ردغ
  - (4) في تا فقال وهو ما في الصحيح 1/153





الرزغة : وحل شديد ، وقد رزغ الرجل إذا ارتكم في الوحل فهو رزغ ، وكذلك الردغة مثل الرزغة



/ قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة قالت : كان رسول الله عَيَّا إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولِ (2) من صلاة الفجر قَامَ يَرْكَعُ (3) رَكْعَيْنِ خفيفتين قبل صلاة الفَجْرِ يَسْتَبِينُ الفَجْرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الأَيمنِ حتى يأتِيهُ المُؤَذِّنُ للإقَامَة .

قوله سكت ، يريد فرغ من الأذان بالسكوت



قال أبو عبد الله : حادثني إسحاق الواسطي ، حدثنا خالد ، عن المُجرَيْري ، عن أبي بُريْدَة ، عن عبد الله بن مُغفل المزلي (4) ، أن رسول

- (1) في الصحيح وإنها
- (2) في الصحيح بالأولى 1/154
  - (3) في الصحيح فركع
- (4) عبد الله بن مغفل بن عبدتهم بن عفيف بن ذويب المزني أبو سعيد وهو من أصحاب الشجرة ، روى عن النبي عليه وعن أبي لكر وعثان وغيرهم ، وعنه ثابت البناني ومعاوية بن قرة والحسن البصري وسواهم ، كان من نقباء أصحابه ، مات سنة 57 هـ تهذيب التهذيب 6 / 42



#### الله عَلِيْكِم قال : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء(١)»

يريد بالأذانين الأذان// والإقامة حمل أحد الإسمين على الآخر ، كقولهم سيرة العمرين ، إنما هما أبو بكر وعمر ، والأسودان للتمر والماء ، وإنما الأسود أحدهما

## باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُهُ (ح)(2) وعن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُهُ قال : «إِذَا سَمِعْتُمُ الإَقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ (3) وَالوَقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوا ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا»

في قوله «وما فاتكم فأتموا» دليل على أن ما أدركه المرء من صلاة الإمام فهو أول صلاته ، لأن الإتمام إنما يكون في أمر قد مضى بعضه



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،عن أبي هريرة،أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال : «والَّذي

- (1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل سابقه هنا بحديث 1/154
  - (2) أي تحويل من سند إلى سند
  - (3) في الصحيح بالسكينة 1/156 خلافا لما في النسختين



نفسي بيده لقد هَمَمْتُ أَن آمُرَ بِحَطَبٍ يُتَحَطَّبُ (١)، ثم آمر بالصلاة ويُؤذَّنُ (٤) لها ، ثم آمُر رَجُلاً فيؤُمُّ الناسَ ، ثم أُخالفُ إلى رجالِ فَأَحْرِقَ عليهم بيوتهُمْ ، والذي نفسي بيده لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنه يجد / عَرْقاً سمينا أو مِرْماتيْن حَسنَتيْن لَشَهَدَ العِشاءَ»

العرق العظم بما عليه من اللحم ، وأما المرماتان فإن أبا عبيد قال يقال إن المرماة ما بين ظلفي الشاة ، قال أبو عبيد وهذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر ، وقال غير أبي عبيد المرماة سهم يتعلم عليه الرمي

فأما قوله «حسنتين» [فلا أدري على أي شيء] (3) يتأول معنى الحسن فيهما حتى يكون شرطا للإجابة إليه ، إلا أن يكون ذلك على التفسير الأول الذي حكاه أبو عبيد ، فإن أبا عمر أخبرني قال : أخبرنا السياري قال سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول الحُسْنُ والحَسَن : العُظيم الذي في المرفق مما يلي البطن (4) ، والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف قال وأنشدني

الحسن والقبح في عضو من الجسد فوق الذراع وتحت المنكب العضد فيكون لعله أراد تشبيه (٥) أحد العظمين بالآخر ، أعنى المرماة والعظم الذي في المرفق مما يلي البطن ، إذ كان كل واحد منهما عظما عاريا من اللحم ، ويكون معنى الكلام التقريع والتوبيخ ، يقول إن أحدكم يجيب إذا دعي إلى ماهذا وصفه في الحقارة وعدم النفع ، ولا يجيب إلى الصلاة قلت وهو شيء لا أحقه ولا أئق به والله أعلم بمعناه

<sup>(1)</sup> في الصحيح فيحطب 1/158

<sup>(2)</sup> في تا فيؤذن وهو ما في الصحيح

<sup>(3)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

<sup>(4)</sup> في تا الكتف

<sup>(5)</sup> كتب في الطرة مقابل تشبيه : تسمية دون وضع أي خط عليها كما هي عادة الناسخ فيما سبق





قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن حفص بن عاصم ، عن عبد الله بن مالك بن بجينة ، أن رسول الله عَيِّلِيَّهُ رأى رجلا (و)(١) قد أقيمت الصَّلاة يصلي ركعتين ، فلما انصرف لاث به الناس فقال له رسول الله عَيِّلِيَّهُ : «آلصبح أربعا آلصبح أربعاً» .

قوله لاث به الناس ، معناه : أحاطوا به والتفوا حوله ، قال العجاج<sup>(2)</sup> / لاث بــه الأشاء والعُبـــرى<sup>(3)</sup>

أي لائث ، فقلب كقولهم هار بمعنى هائري .

وقوله «الصبح أربعا» يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ،

- (1) الواو من الصحيح حيث ذكر فيه : وقد ، وهو المناسب خلافا لعدم وروده في النسختين
- (2) العجاج عبد الله بن رؤية ، أصله من بني مالك بن سعد والعجاج لقبه ، لقي أبا هريرة وسمع منه ، توفي سنة 90 هـ – الأعلام 4 / 217

وتمام البيت هكذا:

ولا يسوح نبته الشتي لا ث ه الأشاء والعبرى راحع ديوان العجاج 1 / 480 - 490



حدثني أبو إسحاق ، حدثني عبد الله بن يزيد ، حدثني البراء(١) وهو غير كذوب قال : كان رسول الله عَيْلِيَّةً إذا قال : سمع الله لمن حمده، لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي عَيْلِيَّةً ساجداً ثم نقع سجودا بعده .

قوله وهو غير كذوب ، أخبرنا ابن الأعرابي ، وحدثنا عباس الدوري ، //عن يحيى بن معين قال : قوله وهو غير كذوب لا يريد به البراء ، لا يقال لرجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ غير كذوب ، وإنما أراد به عبد الله بن يزيد الذي روى عن البراء .

وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول ، أو تُنفَى بزيادة (6) هذا الوصف ، إنما هو نوع من الثناء ، وضرب من ضروب التأكيد للشيء إذا اشتدت به العناية من القائل فيؤكده به .

- (1) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي أبو عمارة المدبي الصحابي ابن الصحابي ، روى عن البي عُلِيْكُ وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال ، وعنه أبو جحيفة وابن أبي ليلي وأبو بردة وسواهم ، شهد المشاهد مع النبي عُلِيْكُ ، مات سنة 72 هـ تهذيب التهذيب 1 / 425 و
  - (2) في تا الصدق له
    - (3) في تا و تأكيد
  - (4) أُخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب المناقب باب علامات النبوة
- (5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي ، وفي حديث آخر له عن حديفة بن أسيد الغفاري بلفظ إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة الحديث في نفس الكتاب والباب
  - (6) في تا زيادة



# إِ ﴿ إِنْمَ من رفع رأسه قبل الإمام

قال أبو عبد الله : حدثنا حَجَّاجُ بن منهال ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، سمعت أبا هريرة ، عن النبي عَيْكُ / قال : «أما يَحْشَى أَحَدُكُمْ أَفَلاَ (١) يَحْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام أَنْ يَجْعَل الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمار أَوْ صُورَتَهُ(٤) صُورَةَ حِمارٍ».

هذا وعيد شديد ، وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات ، فضرب المثل به ليتقى هذا الصنيع ويحذر

وكان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك ، فأما أكثر العلماء فإنهم لم يروا عليه إعادة الصلاة إذا فعل ذلك مع شدة الكراهية (3) له والتغليظ فيه ، وقالوا إذا فعل ذلك كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام (4) ، وكان الأوزاعي فيقول عليه أن يعود فيمكث قدر ما ترك

- في تا أولا، وفي الصحيح أو ألا 1/170
  - في الصحيح أو يجعل (2)
    - فى تا الكراهة (3)
- سبق للخطابي أن فصل القول في هذا الموضوع في كتابه «معالم السنن» من باب التشديد فيس يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله 1 / 176 و 177
- هو عبد الرحمن بن عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه ، روى عن إسحاق بن عبد الله ، وشداد بن عمار ، وقتادة والزهري وسواهم ، وعنه مالك وشعبة والثوري وابس المـارك وجماعة ، انتهت إليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله وكثرة روايته ، توفي سنة 55 هـ.
  - تهذيب التهذيب 6 / 238 242





قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن هشام ، حدثنا أبي قال سمعت عائشة ، عن النبي عَيِّلِيَّةِ قال : «إِذَا وُضِعَ العَشَاء وأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَأُوا بِالعَشَاء» (١) .

قوله: «فابدأو بالعَشاء» لفظه عام والمراد به خاص ، وإنما رخص في ذلك للصائم الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام ، أو الجائع الذي قد بلغ منه الجوع الضعف ، لأنهما إذا قاما إلى الصلاة وفي أنفسهما الحاجة إلى الطعام لم يستوفيا شرائط الصلاة وحقوقها ، من الحشوع والإخلاص لمنازعة النفس الطعام ، ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الأطعمة ونقل الألوان ، فتطول مدة الأكل ويفوت معه وقت الصلاة ، إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام شربة لبن أو كف تمر أو نحو ذلك ، فأما من لم يكن به الجوع الغالب ، فإنه لا يؤخر الصلاة للطعام بدليل الحديث الآخر



قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أخبرني جعفر بن عمرو بن أُمَيَّةَ ، أن أباه (٤)

- (1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديثين السابقين هنا بتسعة وتلاتين حديثا 1 164
- (2) هو عمرو بن الحارث أو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء الفقيه ، قال أبو زرعة لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه ، وكان مالك يسميه درة الغواص ، مات بمصر سنة 148 هـ – الكرماني 3 / 50

\*2

قال : رأيت رسول الله عَلِيْكُ يَاكُلُ ذراعا يَحْتَزُ / منها فَدُعِي إلى الصلاة فقام وطرَحَ (١) السِّكِيِّن فصلى ولم يتوضَّا

قوله : يحتز من الحز وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة ، ومنه الحُزَّة : وهي القطعة من اللحم ونحوه .

وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين ، وإنما المكروه الذي روي فيه النهى قطع الخبز بالسكين (2).

وفيه بيان أن كل ما غيرته النار لا يوجب وضوءا

باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

قال أبو عبد الله حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس قال : بِتُ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةَ فصَلَّى رسول الله عَلِيلِيَّهِ العِشَاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فَجِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه فَجَعلني عن بمينه فصلى حَمْسَ رَكَعَاتٍ ثم صلى ركعتين// ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة

الغطيط صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المخنوق ، ومنه غطيط البكر ، والخطيط قريب منه ، والغين والخاء متقاربا المخارج ، وقد مر ذكر معاني هذا الحديث فيما تقدم

<sup>(1)</sup> في الصحيح: فطرح 1/164

<sup>(2)</sup> حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين ، في سنده نوح بن أبي مريم وهو متروك ، كما قال عنه الدارقطني





قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، حدثنا محارب بن دِثَار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أَفْبَلَ رَجُلّ بِنَاضِحَيْنِ وقد جَنَحَ اللّيل فوافى معاذا يصلي فترك ناضِحَهُ وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه ، فأتى النبي عَيِّلِيَّةٍ : «يا معاذ أَفَتَان أَلْتَ» ؟ النبي عَيِّلِيَّةٍ : «يا معاذ أَفَتَان أَلْتَ» ؟ وقال : «أَفَاتِن أَنت» ، ثلاث مرَّات (١) فَلُولاً صَلَيْتَ بَسَيِّجِ إِسْمَرَتِ مَلْي وَلِيُلْ الْكَالِي اللّهُ اللّهُ يُصَلّي وَلَيْ الْكَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

قوله جنح الليل: معناه أقبل بظلمته ، يقال جنح جنوحا ، ومنه جنح الليل وهو / إقبال ظلمته ، والناضح: البعير الذي يسنى عليه

وقوله «أفتان أنت» ؟ فإن الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال ، ومعناها ها هنا صوف الناس عن الدين وحملهم علم الضلال ، قال الله عز وجل مَمَّاً وَيُعْمِ الضلال ، قال الله عز وجل مَمَّاً وَيُعْمِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

وقولة فلولًا صليت ب «سبح أسم ربك الأعلى» يريد هلا قرأت كقوله عز وجل: فَلُوْلِكَ الْكُعْلَى» يريد هلا قرأت كقوله عز وجل: فَلُوْلِكَ الْكُعْلَى فَرَجُعُونَكُمْ الْمُولِكُ فَيْ إِلَى الْكُعْلَى فَي وَلَوْلُهِ فَلَوْلِكَ كَارِمِ الْفُرُورِمِي فَيْدِكُمْ الْمُولُولُ الْبَغِيَّةِ بَنْ هُوْنَ 8 والمعنى في وقوله فِلَوْلُكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

- (1) في الصحيح مرار
- (2) سورة الأعلى الآية الأولى
- (3) سورة الشمس الآية الأولى
  - (4) سورة اللبل الآية الأولى
- (5) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث قبله هنا بتسعة أحاديث 1 / 173
  - (6) سورة الصافات الآيتان 162 و 163
    - (7) سورة الواقعة الآيتان 86 و87
      - (8) سورة هود الآية 116

FEX

هذا كله فهلا وفيه من العلم أنه جعل الحاجة عذرا في تخفيف الصلاة كالكبر والضعف المانعين من تطويلها



قال أبو عبد الله حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا الوليد ، حدثنا الأوْزَاعِي ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيد() عن النبي عَلِي قال «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة(2) أن أشق على أمه»

استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال رجل إلى الصلاة ليدركها معهم ، وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب الصبي ، فلأن يجوز تيسير المكث ليدركها القاصد للصلاة والساعي إليها أولى



قال أبوعبد الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء ، حدثنا معاوية بن عمرو ،

- (1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي المصري ، ولد أكمه ، روى عن أنس بن مالك بن أبي الطفيل وعكرمة وسواهم ، وعنه شعبة ومسعود ويونس الإسكاف وَخَلَقٌ ، كان حافظا ، فقيها ، ثقة ، مات سنة 117 هـ - تهذيب التهذيب 8 / 351 / 356
  - (2) في الصحيح: كراهية 1/173



حدثنا زائدة بن قدامة ، حدثنا حميد الطَّويل ، حدثنا أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله عَلِيْكَ بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري»

قوله : تراصوا معناه تدانوا وتضاموا حتى يتصل مابينكم ولاينقطع ، ومنه قول الله تعالى : كَانْتَهُمْ بُنْيَالُرْمَرُ صُوصُ (١)



قال أبو عبد الله حدثنا إبراهيم بن المنذر ، / حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن النبي على الله كان له حصير يسطه بالنهار ويحتجره بالليل فآب(2) إليه ناس فصفوا (3) وراءه .

قوله يحتجره ، أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيها وقوله آب ، أي جاء الناس من كل أوب وناحية .

يقال من هذا آب أوبا ، ومن رجوع المسافر أوبا وإيابا في الأكثر من الكلام ، والأصل فيهما الرجوع// وكان عُلِيَّةً يقول : «توبا توبا ، أوبا أوبا ، لا يغادر علينا حوبا» ، فالأوب معناه الرجوع إلى الله عز وجل هَإِنَّذُ, كَانَ لِلاَّوْلِيبَرَ كَهُورِلَ (4) أي الراجعين بالتوبة إليه والله أعلم

<sup>(1)</sup> سورة الصف - الآية 4

<sup>(2)</sup> في الصحيح فثاب - 1/178

<sup>(3)</sup> في الصحيح فصلوا

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء - الآية 25



## باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة

قال أبو عبد الله حدثنا محمد ، أخبرنا عبدة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة (١) ، عن عائشة قالت : كان رسول الله عَلِيلة يصلى من الليل في حُجرته فقام أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله عَلِيلة فلم يخرج فلما أصبح الناس ذكر ذلك الناس فقال : «إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل»

وقد يقال على هذا كيف كان يجوز أن يكتب عليهم صلاة الليل (2) وقد أكمل الله الفرائض ورد عدد الخمسين ؟ فكيف كان يجوز دخول الزيادة عليها ؟

قيل: إن صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي عَلَيْكُ واجبة ، وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب على الأمة الاتساء به فيها ، وكان أصحابه إذارأوه يواظب على فعل في وقت معلوم من الليل أو النهار حتى يتكرر ذلك منه يقتدون به ويرونه واجبا ، فترك عَلَيْكُ الخروج إليهم في الليلة الرابعة ، وترك الصلاة فيها لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجبات المكتوبة / عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به ، والزيادة إنما يتصل وجوبها عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال رسول الله عَلَيْكُ ، لا من جهة إنشاء فرض مستأنف زائد على الخمس ، وهذا كما يوجب الرجل على نفسه صلاة نذر فتجب عليه ، ولا يدل ذلك على زيادة جملة الشرع المفروض في الأصل وفيه وجه آخر وهو أن الله سبحانه فرض الصلاة أول ما فرضها خمسين ،

<sup>(1)</sup> عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، روت عن عائشة وأختها أم هشام نت حارثة وأم حبيبة ، وعنها ابنها أبو الرجال وأحوها محمد وعروة بن الزبير وغيرهم ، كانت مدنية ، تابعية ، ثقة ، حجة ، ماتت سنة 103 هـ – تهديب التهذيب 12 / 438 و 439

<sup>(2)</sup> من تا ، ساقط من الأصل



ثم إنه شفع رسوله(١) عَلِيْكُ فحط معظمها ، وجعل عزائمها خمسا تخفيفا عن أمته من أجل شفاعته ومسألته ، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت ، والتزمت ما كانت استعفت منه ، وتبرعت بالعمل به ، لم يستنكر أن يثبت فرضا عليهم ، وقد ذكر الله سبحانه عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ونسكا ما كتبها الله عليهم ، ثم لما قصروا فيها لحقتهم اللائمة في قوله مَمَّارَكُوهُ المَّوْرِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَنْ يكون سبيلهم سبيل أولئك ، فأشفق عَرِيْكُمُ أن يكون سبيلهم سبيل أولئك ، فقطع العمل به مخفيفاً عن أمته والله أعلم .



قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا عُمَارة بن القَعْقَاع ، حدثنا أبو زُرعَة ، حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يسكت بين التكبير والقراءة إِسْكَائة قال أحْسبه هُنَيَّة فقلت بِأبي وأمي يا رسول الله إسْكَائك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال أقول «[اللَّهم] ﴿ ) بَاعِد بيني وبين خطايَاي كما باعَدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نَقِّني من الحَطَايا كَما يُنَقَّى النَّوبُ الأَبْيَض من الدَّنس ، اللهم أَفِّني بالماء والنَّلج والبَرَد»

قوله إسكاتة ، وزنه إفعالة من السكوت ، ومعناها سكوت يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه ، وإنما أرادوا / بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام ، // ألا تراه يقول ما تقول في إسكاتك ؟ وقوله «اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» فإنها أمثال ولم يرد أعيان هذه المسميات ، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والذنوب والمبالغة

<sup>(1)</sup> في تا رسول الله

 <sup>(2)</sup> سورة الحديد - الآية 27

<sup>(3)</sup> ساقطة من الأصل ، ثابتة في تا وفي الصحيح 1 / 181

FEX.

في محوها عنه ، والثلج والبرد ماء إن لم تمسهما الأيدي و لم تمتهنهما بمرس واستعمال ، فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الذنوب ، والله أعلم .

وفيه مستدل لمن ذهب إلى المنع من التطهير بالماء المستعمل لأنه يقول إن منزلة الخطايا المغسولة بالماء الذي يتطهر به ، بمنزلة الأوضار الحالة في المغسولات المانعة من التطهر(١) بها

قال أبو عبد الله قال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن عمر ، حدثني ابن أبي مُلَيْكة ، عن أسماء بنت أبي بكر<sup>(2)</sup> ، أن النبي عَلِيْكِيْ قال : «دَنَتْ مني النارُ فإذا امرَأةٌ حَسِبْت أنه قال تخدشها هِرَّة قلت : مَا شَانُ هذه ؟ قالوا حَبَسَتها حتى مَانَتْ هُزلاً لا أَطْعَمَتُهَا ولا أَرْسَلْتها تَأْكُل ، قال نافع : حسبت أنه قال من محشِيشٍ أو محشاشٍ

وقوله خشيش ، ليس بشيء ، إنما هو خشاش مفتوحة الخاء وهو حشرات الأرض وهوامها ، فأمًّا الخِشاش مكسورة الخاء فهو العود الذي يجعل في أنف البعير



قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن زيدٍ بن أسلم ، عن عطاءٍ بن يَسار ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حسفَتِ

- في تا التطهير
- (2) أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام ، روت عن النبي عَلَيْكُم ، وعنها ابناها عبد الله وعروة ابنا الزبير وفاطمة بنت المنذر وصفية بنت شيبة وابن عباس ووهب بن كيسان وغيرهم ، كانت تسمى ذات النطاقين ، بلغت مائة سنة ولم يسقط لها سن و لم ينكر لها عقل ، أسلمت قديما بعد إسلام سبعة عشر إنسانا ، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ، وماتت مكة سنة 73 هـ تهذيب التهذيب 21 / 397



الشمس على عهد رسول الله عَيْظِيَّةٍ فصلى قالوا يا رسول الله رَأَيْناكَ تَنَاوَلْتَ (ا) شَيئا في مَقَامك ، ثم [رأيناك] تَكَعْكَعْتَ قال «إلي رَأَيْتُ (١) الجنة فتناولتُ منها عُنْقودا وَلَو أَخَذْتُهُ لأكلتُم منه ما بَقِيَتِ الدُنيا»

/ قوله تكعكعت معناه: تأخرت ، وأصله في الجبن يقال كع الرجل عن الأمر إذا جبن عنه ، وتكعكع أصله تكعع على وزن تفعل فأدخل الكاف لئلا يجمع بين حرفين من نوع واحد فيثقل ، ويقال إذا كاع الرجل يكيع بمعنى جبن .

باب

وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى ، حدثنا أبو عَوانَةَ ، حدثنا عبد الملك بنُ عمير ، عن جابر بن سَمُرةَ قال : شكا أهل الكُوفة سَعداً (٤) إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يُحسن أنْ يصلي فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إنَّ هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي ، قال أمَّا أنا والله فإني كنت أصلي بهم مملاة رسول الله عَيِّلِيَّهُ مَا أَحْرِمُ عنها ، أصلي صلاة العشاء فَأَرْكُدُ في الأُولِيَيْنِ وَأَخِفُ (٤) في الأُحْرِين قال ذاك (٤) الظن بك أبا (٥) إسحاق

- اق الصحيح تناول 1 / 182
  - (2) في الصحيح أريت
- (3) هو سعد بَن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري أبو إسحاق ، أسلم قديما ، وهاجر قبل رسول عليه ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، روى عن النبي عليه ، وعن خولة بنت حكيم ، وعنه أولاده وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وسواهم ، وهو الذي فتح القادسية ، وكان أميرا على الكوفة لعمر ، توفي سنة وابن عمر وحود الذي فتح القادسية ، وكان أميرا على الكوفة لعمر ، توفي سنة على أو 55 هـ تهذيب التهذيب 3 / 483 484
  - (4) في تا وأخفق
    - (5) في تا ذلك
  - (6) في تا يا أبا وهو ما في الصحيح 1/184

FEX

ما أخرم معناه لا أنقص منها ، وأصل الخرم القطع .

وقوله أَرْكُدُ، معناه أطيل القيام والركود طول اللبث ، ومنه قيل : ماء راكد إذا كان لا يجري ، والفعل المختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين من الظهر (۱) والعشاء ، والحذف من الأخرى وتخفيف الأخريين ، [وفي العصر كذلك] ، وفي إحدى ركعتي صلاة الفجر والمغرب كذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى التسوية بين الأوليين في الطول والأخريين في القصر ، والقول // الأول أشبه بالسنة وأصح ، وقد روى أبو قتادة عن النبي عليه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ، وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، وكذلك كان يفعل في العصر ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية ، وقد ذكره أبو عبد الله قال حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا شَيْبَان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه (2)



قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم ، / عن ابن جُرَيْج ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحَكَم ، قال لي زيد بن ثابت ، مَالَك تَقْرأ في المغرب بِقِصار المُفصَّل (٤) ؟ وقد سمعت النبي عَلَيْكَ يَقْرأ بطُولى الطوليين

- (1) في تا المغرب
- (2) أحرجه البخاري في صحيحه بنفس السند المذكور أعلاه هكذا قال كان النبي عَلَيْتُهُ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا ، ويقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كان يطول في الأولى ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية ، كتاب الأذان باب القراءة في الظهر 1 / 185
- (3) زيد بن ثابت بن الصحاك بن زيد بن النجار الأنصاري أبو سعيد ، كان كاتبا للوحي ، روى عن النبي عَلِيَظِيَّه وعن أبي ىكر وعمر وعثال ، وعنه ابناه حارجة وسلمان وأبو هريرة وأس ▶



قلت : أصحاب الحديث قلما يقيمون هاتين الكلمتين يروون بطول الطولين ، والطول الحبل وليس هذا بموضعه ، وإنما هو بطولي الطوليين يريد أطول السورتين ، وطُولَى وزنه فُعلى تأنيث أطول ، والطوليين تثنية الطولى ، ويقال إنه أرادبه سورة الأعراف فإنها أطول من صاحبتها الأنعام ، وهذا يدل على أن للمغرب وقتين كما روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(1)

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

قال أبرِ عبد الله حدثني محمد بن بشار ، حدثنا يحيى ، عن عُبيْدِ الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْ سعيد لله دخل رجل فَصَلَّى فَسَلَّم على النَّبي عَلِيْ فَرَدَّ وَقَال «ارْجِعْ فَصلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصلَّى (2) كما صلَّى ثم جاء فَسَلَّم على النبي عَلِيْ فَقَال (ارْجِعْ فَصلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ ثَلاثاً ، فقال : والذي بعثك النبي عَلِيْ فقال (ارْجِعْ فَصلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ ثَلاثاً ، فقال : والذي بعثك بالحق مَا أَحْسِنُ غَيرَهُ فَعَلَّمْنِي فقال (إذا قمت إلى الصلاة فَكَبَرْ ثم اقْرأ مَا تَيْسَر مَعَكَ من القرْآن ، ثم ارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَّ راكعا ، ثم ارْفَع حتى تَطْمَئِنَ راكعا ، ثم ارْفَع حتى تَطْمَئِنَ والله على السَلَّم الله وَقَعْل (فَعَ حتى تَطْمَئِنَ جالساً وَقَعْل (فَلك) (3) في صلاتك كلها (4) .

- انظر نص الحديث في صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس
  - (2) في الصحيح يصلي
  - (3) من تا وهو ما في الصحيح 1 / 184 ، ساقطة من الأصل
  - (4) هذا الحديث مذكور في الصّحيح قبل سابقه هنا بستة أحاديث 1 /184
- ◄ وسواهم ، كان من أعلم الصحابة بالقرآن والفرائض ، وكان أحد أصحاب الفتوى و السنة ،
   توفي سنة 45 هـ أو 48 تهذيب التهذيب 3 , 399
  - (4) في الصحيح بقصار 1/186





قال أبو عبد الله وحدثناه مُسَدّد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بإسناده سواء وقال : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»

قوله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» أمر منه بأن يفتتح صلاته بالتكبير وأمره على الوجوب .

وفي قوله : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» دليل على أن عليه أن يقرأ في

كل / ركعة ، كما أن عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة ، وهو قول أكثر العلماء ، وقد روي عن علي من طريق الحارث أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين ، والحارث مرغوب عن روايته ، وقد ثبت من طريق عبد الله بن أبي رافع(۱) عن علي أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، وطريقه في السند مرضي وفيه إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود ، والاعتدال عند الرفع منهما وقوله «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، معناه الإشارة إلى فاتحة الكتاب لمن أحسنها ، والقرآن وإن كان كله مما قد يسره الله عز وجل(2) فتيسر ، فإن بيان النبي عُنِيلة قد عين ما لاتجزىء الصلاة إلا به من القرآن ، وهو قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(3) وهذا كقوله عز وجل : قَمَ وَتَمَاتُ فَوله وَلِهُ اللهُ عَنْ السنه قد عين السنه السنه السنة السنه السنة السنه السنة السنه السنة السنة

- (1) عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي عَلِيْكُ ، روى عن أبيه وأمه ، وعن علي وأبي هريرة وسواهم ، وعنه أولاده والحسن بن محمد بن الحنفية ، وسالم أبو النضر وابن المنكدر وغيرهم ، كان ثقة ، كثير الحديث تهذيب التهذيب 7 / 10 و 11
  - (2) في تا: تعالى
- (3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، عن عبادة بن الصامت بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
  - (4) سورة البقرة الآية 196





ذلك ، وهو شاة فما فوقها من بهيمة الأنعام .

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

قال أبو عبد الله حدثنا على بنُ عبد الله ، حدثنا سُفيان ، حدثنا الزُّهري ، عن محمود بن الرَّبيع ، // عن عُبادة بن الصامت(1) ، أن رسول الله عَيْنِيَّةٍ قال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

قلت عموم هذا القول يأتي على كل صلاة يصليها المرء وحده أو من وراء الإمام ، أسر إمامه القراءة أو جهر بها ، ولم يذكر أبو عبد الله في هذا الباب غير هذا الحديث ، لم يذكر فيه حديث عبادة ، لأن راويه محمد بن إسحاق بن يسار وهو لا يدخل في شرطه ، ولم يذكر أيضا ما يعارض هذا الحديث في جواز ترك المأموم القراءة ، لأن ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل(2)

باب الجهر بقراءة صلاة الفجر

قال أبو عبد الله حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوبُ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن / ابن عباس قال : قرأ النبي عَيْنَا فِيما أُمِر ، وَسَكت فيما

- (1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن الحزرج الأبصاري أبو الوليد المدني ، أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد بدرا والمشاهد ، وَرَوَى عن النبي عَلَيْكُ ، وعنه أبناؤه وأبو أبوب الأنصاري وأنس بن مالك ورفاعة بن رافع وسواهم ، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين ، توفي سنة على هـ تهذيب التهذيب 5 / 111 / 112
  - (2) في تا لا بصح إسناده ولا يتصل

أمر، وَمَاكَارَتِّ عَانَسِيّاً ١٠ لَّفَكَارَكَمْ فِي رَسُو ( اللَّهِ إِسْوَاةُ حَسَنَةُ ١٠)

قوله وسكت فيما أمر ، يريد أنه أسر القراءة لا أنه تركها ، فإنه عَلَيْكُم كان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة سرا أو جهرا

ومعنى قوله : «ومَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياً» وتمثله به في هذا الموضع ، هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيآتها حتى يكون قرآنا متلواً لفعل ، فلم يترك ذلك عن نسيان ، لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى لفعل ، فلم يترك ذلك عن نسيان ، لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسوله(3) ، ثم أمر بالاقتداء به والاتساء بفعله ، وذلك معنى قوله : لِنَبَيْنَ لِلنَّاسِ مَالْنِلْ إِلَيْهُمْ (4) وهذا في نوع ما أنزل من القرآن مجملا كالصلوات التي أجمل دكر فرضها ولم يبين عدد ركعاتها وكيفية هيآتها ، وما يجهر القراءة فيه مما يخافت ، فتولى النبي عَلِيلِهُ بيان ذلك ، فاستند بيانه إلى أصل الفرض الذي أنزله الله عز وجل ، ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله عَلِيلُهُ النبي هي بيان مجمل الكتاب واجبة ، كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي أوطار نفسه من نوم وطعام وإتيان أهل ، في نحو ذلك من الأمور غير واجبة ، وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان لمجمل الكتاب ، والمن يذهب إليه أنها واجبة ، وقد رَوَى ابن عباس أيضا أنه قال ما أحل والذي يذهب إليه أنها واجبة ، وقد رَوَى ابن عباس أيضا أنه قال ما أحل والذه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهي عفو «وَمَا كَانَ وَلُكُ نَسِياً» وكثيرا مما يحتج به أهل الظاهر ونفاة القياس ، ومن يرى أصل الأشياء على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر الخطر

وقوله ما سكت عنه فهو عفو ، ليس في حق العموم والشمول على ما يذهبون إليه ، وإنما هو في نوع خاص من الأشياء دون / نوع ، وهو كل شيء كان لهم فيه عادة جارية من حوائج الأطعمة والأشربة وما أشبهها(٥) ، فما نص عليه منها بالتحليل أو التحريم فهو البيان الشافي الذي لا يبقى في

<sup>(1)</sup> سورة مريم - الآية 64

<sup>(2)</sup> سورة الأحزاب - الآية 21

<sup>(3)</sup> في تا رسول الله عليه

<sup>(4)</sup> سورة النحل - الآية 44

<sup>(5)</sup> في تا وما أشبههما



النفوس معه ريب ، وما سكت عن ذكره فهو معفو لهم عنه ، متروك على ما جرت به عاداتهم ، وذلك كا روي عن تلبّ العنبري قال : صحبت رسول الله عليه فما سمعت منه لحشرات الأرض تحريما(۱)، يعني الضب ونحوه من الحشرات ، يريد أنه عليه قد كان يعرف من عادتهم أنهم يأكلونها فلم يعرض لها بتحريم ، فكان سبيله العفو المعقول منه الإباحة ، فأما ما لم يتقدم للقوم فيه عادة من استباحة لشيء منها ، فقررهم النبي عليها ، فليس من هذه الجملة ، وهو موقوف على دليله لا يحكم فيه بعفو ، لأنه حكم به من غير دليل ولا برهان ، وحقيقة معنى هذا الكلام هو أن ما سكت/ عن إنكاره من عاداتهم فهو عفو ، فيكون السكوت في مثل هذا دليلا على الإباحة من عاداتهم فهو عفو ، فيكون السكوت في مثل هذا دليلا على الإباحة

باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم

قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبةُ ، حدثنا عمرُو بنُ مُرَّة قال : سمعت أبا وَائلِ قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قَرَأْتُ المُفَصَّلُ الليلةَ في رَكَّعَة فقال هَذًّا كَهَذَّ الشَّعر

الهذ متابعة القراءة في سرعة كأنه كره ذلك وأنكره

واختلفوا في أول المفصل فقال بعضهم ، أول المفصل سورة القتال ، ويقال لها سورة قاف ، وقد روي ذلك في حديث مرفوع ، وإنما سميت قصار السور مفصلا لكثرة الفصول التي يقع بينها من آية التسمية .

(1) رواه أبو داود في سننه ونصه حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا غالب بن حجرة ، حدثني ملقام بن تلب ، عن أبيه قال صحبت رسول الله عَلِيَاتُ فلم أسمع لحشرة الأرص تحريما – كتاب الأطعمة – باب في أكل حشرات الأرض – الحديث 3798 – 3 / 354





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيِّب، وأبي سَلمة بن عبد الرحمن، أنهما أَخبَرَاه، عن أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْكِ قال «إذا أمَّن الإمَامُ /فَامَنُوا، فَإِنه مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِه».

قلت في قوله «إذا أمن الإمام فأمنوا» دليل على أن رسول الله عَلَيْكُ كان يجهر بآمين ، ولولا ذلك لم يكن يصح معنى التوقيت فيه ، لأنه قد يختلف فيتقدم تأمين القوم ويتأخر ، والمأموم مأمور بالاتباع .

وقد روى وائل بن حُجْر أن رسول الله عَيْطِيُّهُ كان إذا قرأ وَلِهَ الطَّيَّدِ عَنْ (1) قال «آمين» ويرفع (2) بها صوته ، إلاّ أن إسناده ليس من شرط أبي عبد الله(3)

وقوله «فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» معطوف على مضمر وهو الخبر عن تأمين الملائكة ، كأنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين آمين ، فقولوا آمين كا تقوله الملائكة ، «فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ، ولولا ذلك لم يصح تعقيبه بما عقبه به من حرف الفاء في قوله «فإنه» ، وقد روي تأمين الملائكة في هذا الحديث من رواية الأعرج ، عن أبي هريرة

سورة الفائحة - الآية 7

<sup>(2)</sup> في تا ورفع

<sup>(3)</sup> ونص الحديث كاملا كما رواه أبو داود في سننه حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن سلمة ، عن حجر أبي العنبس الحضرمي ، عن واثل بن حجر قال كان رسول الله عليه إذا قرأ هولا الضالين ه قال «آمين» ورفع بها صوته – كتاب الصلاة – باب التأمين وراء الإمام – الحديث 932 – 1 / 246





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه الله عليه قال: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُم آمِين وَقَالَتِ المَلاَئِكَة فِي السَّمَاءِ آمِين فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُما اللَّحْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه»



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك ، عن سُمَيًّ مَولى أبِي بَكر ، عن أبي صَالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْكِ قال «إِذَا قَالَ الإِمَامُ : ولا الضَّالُين(١) فَقُولُوا آمِين،

قلت وهذا لا يخالف قوله «إذا أمن الإمام فأمنوا» لأن هذه الأقوال قد يتقارب مدى الوقت فيها ، فنص بالتعيين مرة ، ودل بالتقدير أخرى ، وكأنه قال : إذا قال الإمام «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وأمن الإمام فقولوا آمين ، بدلالة حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، وهما أحفظ من أبي صالح / وأفقه

وقد يحتمل أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح لمن تباعد عن الإمام ، فكان بحيث لا يسمع التأمين ، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من قراءته

(1) في الصحيح إذا قال الإمام «غير المغضوب عليه ولا الضالين» 1/190

FEX

على كل حال ، فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف و تكاثفت الجموع .

وفي آمين لغتان مد الهمز وقصرها ، وفي تفسيره قولان كلاهما متقاربان ، قيل معنّاه : اللهم استجب ، وقيل : كذلك فليكن ،// ومن عادة العرب إذا سمعت ما تتمنى أن تقول اللهم آمين [وبسُلاً](١)



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا هَمَّام ، عن الأغلَم وهو زِيادٌ ، عن الحَسن ، عن أبي بَكْرَةَ(٤) ، أنَّه انتهى إلى النَّبي عَيِّلِيَّهِ وَهُوَ رَاكَعٌ فَرَكَعَ قَبَلَ أَن يَصِل إلى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذلك للنَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فقال : «زَادَكَ اللهِ حِرْصاً ولا تَعُدُ» .

في هذا الحديث دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحدة لا يفسد صلاته ، وذلك أن الركوع جزء في الصلاة ، فإذا أجزأه متفرداً (3) عن القوم أجزأه سَائِرَ أجزائها كذلك ، إلا أنه مكروه لقوله «ولا تعد» ، ونهيه إياه عن العود لمثله إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ، ولو كان نهي تحريم لأمره بإعادة الصلاة والله أعلم .

أي إيجابا يارب وتحقيقا له ، وهو أن يدعو الداعي فإذا فرغ من دعائه قال آمين وَبَسْلاً ، 1 قال عمر في دعائه 1 آمين وبسلا، انظر الفائق 1 / 108 والنهاية 1 / 128 ومنه قول الراجز

لا خاب من نفعك من رجاكا بَسْلاًوعادى اللهِ ما عاداكا راجع في الموصوع عريب الحديث للخطابي 2/96

(2) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة ، روى عن النبي عَلَيْظَة ، وعنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز والأحيف بن قيس وابن سيرين وأشعث بن ترملة وغيرهم ، كان من خيار الصحابة ، وكان أفضل القوم والمنزل يوم الجمل و لم يقاتل مع أحد من الفريقين ، توفي سنة 50 هـ – تهذيب التهذيب 10 / 469 – 470

(3) في تا مفرداً



وكان الزهري والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف إن كان قريبا من الصف أجزأه ، وإن كان بعيداً لم يجزئه ، وكان أحمد بن حنبل لا يرى صلاة المنفرد جائزة وراء الصف ، ذهب فيه إلى حديث وابصة (١) . ولم يذكره أبو عبد الله في كتابه و لم يعبأ به ، وأجاز مالك والشافعي صلاة المنفرد خلف الإمام ، وهو قول أصحاب الرأي .



قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن سليمان قال : سعت زيد بن وَهْب قال : رأى حُذَيْفة (2) رجلا لا يُتِمُّ الركوع والسجود فقال (3) : مَا صَلَّيْت ولو مُتَّ ، متَّ على غَير الفِطْرة / التي فَطَر الله مُحَمدا عليها عَلَيْهِ .

معنى الفطرة في هذا الحديث الدين والملة ، وإنما أراد بهذا الكلام توبيخه وتبكيته على سوء فعله ، ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله ، كقوله عليه المثين العُبْدِ وبَيْنَ الكُفر ترك الصّلاة» (4) وكقوله «مَنْ تَرَكَ الصّلاة» (4) وكقوله «مَنْ تَرَكَ الصّلاة»

- (1) ونص حديث وابصة فيما رواه الترمذي
- حدثنا هناد ، حدثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن هلال قال أخذ زباد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله عليه أن يعبد الصلاة
  - أبواب الصلاة باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 1 / 146
- (2) حذیفة بن الیمان حسیل بن جابر العسی ، أسلم هو وأبوه ، روی عن النبی علیه ، و عن عمر ، وعنه جابر بن عبد الله و جندب البجلي وغیرهم ، کان صاحب سر رسول الله علیه ، مات سنة 36 هـ تهذیب التهذیب 2 / 219 220
  - (3) في الصحيح قال 1 / 192
- (4) رواه الترمذي في سننه ونصه حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا وكبع ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال قال رسول الله عند .
  - «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» كتاب السنة باب في رد الارحاء 4 / 219

\*

كَفَر» (١) وإنما هو توبيخ لفاعله وتخويف له من الكفر ، أي سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة ، و لم يرد به الخروج عن الملة والبراءة من الدين [والله أعلم]

يدل على صحته ما تأولناه حديث المخدجي أنه قال لعبادة بن الصامت يا أبا الوليد إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق ، قال : وكان أبو محمد رجلا من الأنصار له صحبة ، فقال عبادة كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله عليه يقول «من جاء بالصلوات فأكملهن لم ينقص من حقهن شيا جاء وله عند الله عهد أن لا يعذبه ، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس عند الله عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه» (٤).

حدثناه مكرم بن أحمد قال: [حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا محمد بن عمر] (3) حدثنا يحيى بن حبان (4) ، عن الخدجي هذا (5) كان في كتاب أبي عبد الله الكرماني ، فلو كان يكفر المرء بإسقاطه الصلاة وتركه توفية حقوقها ، لم يجز له أن يجعل أمره إلى المشيئة إن شاء رحمه وإن شاء عذبه .

وقد تكون الفطرة بمعنى السنة كما جاء: خمس من الفطرة فذكر السواك والمضمضة وأخواتهما (6)

- (1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 5 / 346 كا رواه الترمدي في سنه عن نفس الراوي – أبواب الإيمان – باب ما جاء في ترك الصلاة – الحديث 2756 – 4 / 126
- (2) روى هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ بلفظ مقارب صلاة النبي في الوتر الأمر بالوتر
   عن عبادة بن الصامت 1 / 144 145
- ورواه ابن حبال الحديث رقم 252 في موارد الظمآن إلى روائد ابن حبان ، كما رواه الطبراني في الأوسط بلفظ مغاير – وانظر مجمع الزوائد 1/ 293
  - (3) من تا ، ساقط من الأصل
  - (4) في تا عن محمد بن يحيى بن حبان
    - (5) في تا هكذا، ولعله أنسب
- (6) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس ، ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة ، وأبو داود في النرحل ، والنسائي في الطهارة ، وأحمد في مسنده 2 / 239 253 ، 410 ، و55 والبيهتمي في السنن الكبرى 1 / 149 ونص الحديث كما رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَوْقِيُكُم المخمس من العطرة الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافره أبواب الأدب الحديث رقم 2905



قلت : وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين

أحدهما: إيجازها وتقصير مدة اللبث فيها ، وليس هو المراد من الحديث والوجه الآخر الإخلال بأصولها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على الصور التي يقتضيها أسماؤها في حق الشريعة ، وهذا النوع هو الذي أراده / حذيفة والله أعلم



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : // أخبرنا شعيب ، عن الزُّهري قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَيْسِيَّةٍ حين يرفع رأسه يقول : «سَمِع الله لِمَن حَمدِه رَبَّنَا وَلَكَ الحمد» يدعو الرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول : «اللهم أنْج الوليد بن الوليد وَسَلمَة بْن هِشَام وَعَيَّاش بن أبي رَبيعة والمُسْتَضْعفين من المؤْمِنين ، اللَّهُم اشْدُدْ وَطُأَئكَ عَلَى مُضَر ، واجْعَلها عَلَيْهِم [سنين] (1) كسني يُوسُف وَأهل المشرق يومئذ من مضر مُحَالِفُون لَه .

قوله: «سمع الله لمن همده» ، معناه الدعاء بالاستجابة لمن دعاه وحمده ، وأثنى عليه ، ولذلك أتبعه قوله: «ربنا ولك الحمد» وقد يقال: إنه دعاء من الإمام لمن وراءه من القوم فإنهم يقولون ربنا ولك الحمد

ومن هذا قوله عَلِيْنَهُ «**اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع**»(2) أي لا يقبل ولا يستجاب

(1) سقطت من النسختين ثابتة في الصحيح 1 / 195

(2) هذا طرف من حديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال كان رسول الله عَلِيْكُ يقول اللهم إنَّى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن علم لا ينفع ، أعوذ بك من هؤلاء الأربع – أبواب الدعوات – باب 69 – الحديث رقم 181 / 351 – 181

FEX

وفيه إثبات القنوت(١).وأن موضعه عند الرفع من الركوع . وفيه أن تسمية الرجال بأسمائهم وأسماء آبائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة

وقوله: «اللهم اشده وطأتك على مضر» ، فإن الوطأة البأس والعقوبة ، وهي ما أصابهم من الجوع والشدة ، ولذلك شبهها بسني يوسف القحطة ، وأصله من الوطا الذي هو الإصابة بالرجل وشدة الاعتاد فيها ، وقد يوصف السلطان بالعسف وسوء السيرة ، يقال : هو شديد الوطأة ، ومنه قول الشاعر ووطئتا وطئاً على حنق وطء المقيد نابت الهرم (2)



قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيدُ بن المُسيَّب ، وعَطَاء بنُ يزيد اللَّيْثي ، أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى / رَبَّنا يَوْمَ القِيَامة ؟ قال «هَلْ تُمَارُونَ فِي القمر لَيْلَة البدر ليس دونه سَحَاب ؟» قالوا لا يا رسول الله ، قال «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سَحَابٌ ؟» قالوا لا ، قال فانكم ترَوْنه كذلك يُحْشَرُ الناس يومَ القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليَّنَعْ ، فمنهم مَنْ يَتَبِع الشمس ، ومنهم من يَتَبعُ القمر ، ومنهم من يَتَبعُ الطَّراغيث ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فَيَاتِيهِم الله فيقول : أنا رَبُّكُمْ فيقولون : هذا مكائنا حتى يَاتِينا رَبُنا فإذا جاء ربنا عرفناه فَيَاتِيهِمُ الله فيقول : أنا رَبُّكُمْ ، فيقولون : أنا رَبُّكُمْ ، فيقولون : أنت رَبُّنا فَيَدْعُوهم فيضرب السِّراط ٤٠٠

<sup>(1)</sup> و تا في صلاة الفجر

<sup>(2)</sup> هَذَا بِيتَ مِن قصيدة ميمية للشاعر الجاهلي الحارث بن وعلة - راجع شرح ديوان الحماسة 1/ 204

 <sup>(3)</sup> في تا الصراط، وهو ما في الصحيح 1 / 195
 وفي مختار الصحاح: الصراط والسراط والزراط الطريق ص 286



بين ظَهْرَائيْ جَهَنَّم فَأْكُونُ أول من يجوز من الرُّسل بِأُمَّته ولا يَتَكلَّمُ أَحَدٌ يومئذ إلا الرسل، وكلامُ الرسل يَومئذ اللَّهم سَلَّمْ سَلِّمْ، وفي جهنم كلاليبُ مثلُ شوك السعدان غَيرَ أنه لا يَعْلَمُ قدرَ عِظْمِها إلا الله تَخْطَفُ النَّاس بأعمالهم فمنهم من يُوبَقُ بِعَمَلِه، ومنهم من يُحْرُدُلُ ثُم يَنْجو، حَتَّى إذا أراد الله رحمة مَنْ أراد من أهل النار أمرَ الملائكة أن يُخْرِجُوا مَنْ كان يعبد الله، فَيُحْرِجُونهم قَدِ امْتَحَشُوا(1) فَيُصَبُ عليهم ماءُ الحياة فينبُتُون كما يعبد الله، فَيُحْرِجُونهم قَدِ امْتَحَشُوا(1) فَيُصبَبُ عليهم ماءُ الحياة فينبُتُون كما تئبتُ الحِبَّة في حَمِيل السيل قال: ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر قبى ألنار فيقول: يا رب اصْرِفُ أهل النار فيقول: يا رب اصْرِفُ وَجْهِي عن النار قَدْ قَشَبَنِي ريحُها وأَخْرَقني ذَكَاؤُها وساق الحديث

قوله : // هل تمارون من المرية وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه ، وأصله تتمارون فأسقط إحدى التاءين

وأما قوله فيأتيهم الله إلى تمام الفصل ، فإن هذا موضع يحتاج فيه الكلام الله تأويل وتخريج ، وليس ذلك من أجل أنا ننكر رؤية الله تعالى بل نثبتها ، ولا من أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب ، وفي أخبار الرسول عليه من ذكر الجيء والإتيان كقوله / عز وجل : وَجَاءَرَبُ لَهُ عَالَمُهُ مَا اللّهُ عِيمَالُومَ الْعَلَمُ مِن الْحَيْدُ وَلِلْكَ أُرْبَالِيَهُ مُ اللّه فِي كُلُومِ الْعَمَالُ مَن الْعَمَالُ مَن اللّهُ عِيمَالُومَ اللّهُ عِلْمُ اللّه ولا نجعله والمُعَلِمُ عَلَم أنا لا نكيف ذلك ولا نجعله حركة وانتقالا كمجيىء الأشخاص وإتيانها ، فإن ذلك من نعوت الحدث وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

ويجب أن يعلم أن الرؤية التي هي ثواب الأولياء وكرامة لهم في الجنة ، غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة ، لأن في خبر صهيب(4) أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نادى مناد للآ إن لكم عند الله موعدا

- (1) امتحشوا احترق جلدهم حتى ظهر العظم
  - (2) سورة الفجر الآية 22
  - (3) سورة البقرة الآية 210
- (4) صَهَيَّبُ بَنَ سَنَانَ بَنَ النَّمَرِ بَنَ قَاسَطَ أَبُو يَحِيىِ النَّمَرِيُ المَعْرُوفُ بَالرَّوْمِي ، هرب صُهيب مِنَ الرَّوْمُ إِلَى مَكَةَ فَحَالَفَ عَبْدَ اللهِ بِنَ جَدَعَانَ فَاعْتَقَهُ وَأَسَلَمَ قَدِيمًا ، وهاجَر فأُدركُ النبي عَلَيْكُمْ بِقُبَّاءُ وشَهْدَ بَدْرًا والمُشَاهِدَ بَعْدُهَا ، رَوَى عَنِ النبي عَلَيْكُمْ وَعَنْ عَمْرُ وَعَلَى وَعَنْهُ بنُوهُ حَبِيب وضَمْرةَ وسَعْدَ وصَالح وصِيفي وحابر بن عَبْدَ اللهِ وأسلم مُولَى عَمْرُ وَكَعْبُ الأَحْبَارِ وسَعِيْهُ ◄

\*

فيقولون أَلَم يُبَيِّض (1) وُجُوهَنَا ؟ أَلَم ينجنا مِن النَّارِ؟ أَلَم يُدْخِلْنَا الجَنَّة ؟ فَيَتَجَلَّى لَهُم الرَّبُّ تَبَارَكَ وتَعَالَى فَيَرَوْنَهُ الحديث(2) .

وإنما تعريضهم لهذه الرؤية امتحان من الله عز وجل لهم ، يقع به التمييز بين من عبد الله تعالى وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت ، فيتبع كل من الفريقين معبوده ، وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائما وحكمه على الخلق جاريا ، حتى يفرغ من الحساب ويقع الجزاء بما يستحقونه من الثواب والعقاب ، ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت أمور العباد قرارتها ، ألا ترى قوله تعالى بَوْمَ بُكُنَفُ كُرسَاقٍ وَبُكُ كُورَ إِلَى السَّحَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وتخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته ليثبتوه ، فتكون معرفتهم له في الآخرة عيانا ، كما كان اعترافهم بربُوبيته في الدنيا علما واستدلالا ، ويكون طروء الرؤية [بعد أن لم يكن بمنزلة إتيان الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه / قبل ، ويشبه أن يكون والله أعلم إنما حجبهم عن تحقق الرؤية ] في الكرة الأولى حتى قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، من أجل من معهم من المنافقين الذين لايستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون ، فلما تميزوا عنهم ارتفع الحجب فقالوا عندما رأوه أنت ربنا ، وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين دون المؤمنين ، وهذا وإن لم يكن مذكورا في الحديث فالمعنى يرشد إليه ، والفحوى يدل عليه ، وقد يستدل مذكورا في الحديث فالمعنى يرشد إليه ، والفحوى المنافقين المريح الإسم وبيان اللفظ ، وكل وقت وزمان أو حال أو مقام حكم الامتحان فيه قائم ،

<sup>(1)</sup> في تا ألم تبيض، ألم تنجا، ألم تدخلنا، وهو ما يتفق مع ما في صحيح مسلم

<sup>(2)</sup> أُخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 1/163

وأخرجه أحمد عن نفس الراوي بلفظ مختلف وزيادة – راحع المسد 4 / 332 و 333

<sup>(3)</sup> سورة القلم - الآية 42

<sup>(4)</sup> راجعه في النهاية 3 / 114 والدر المنثور 8 / 259

بن المسيب وغيرهم ، مات بالمدينة سنة 38 هـ - تهديب التهذيب 4 / 438 و 439



فللاجتهاد والاستدلال فيه مدخل، وقد قال إبراهيم صلوات الله عليه(١) حين رأى الكوكب الله كرك، ثم تبين فساد هذا القول لما رأى القمر أكبر جرما وأبهر نورا، فلما رأى الشمس وهي أعلاها في منظر العين، وأجلاها للبصر، وأكثرها ضياء وشعاعا، قال هَا الله الله الله الله الله الله أربّي ها كلها، رأى أفولها وزيالها، وتبين أنها محل للحوادث والتغييرات تبرأ منها كلها، وانقطع عنها إلى رب هو خالقها ومنشئها، لا تعترضه الآفات، ولا تحله الأعراض والتغييرات

وقد روى // أبو عبد الله (<sup>4)</sup>هذا الحديث [في بعض أبواب هذا الكتاب من طريق معمر عن الزهري] بزيادة لفظة لم يذكرها في رواية شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري

<sup>(1)</sup> في تا عُوْكِيْدِ

ر2) سورة الأنعام - الآية 76

<sup>(3)</sup> سورة الأبعام - الآية: 78

<sup>(4)</sup> في تا الامام أبو عبد الله



مَعْمَر ، عن الذهري ، عن عَطَاء بن يزيد ، عن أبي هريرة قال : أخبرنا معْمَر ، عن الزهري ، عن عَطَاء بن يزيد ، عن أبي هريرة قال : قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال هَلْ تُضَارُّونَ في الشمس لَيسَ دُونَهَا سَحَاب ؟ قالوا لا قال فهل تُضارُّون في القمر ليلة البَدْرِ ليس فيها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله / قال : فَإِنَّكُم تَرُونَه كَذَلك يَجْمَعُ الله الناسَ فيقول : منْ كَانَ يَعْبُدُ شيئا فَلْيَتَّبعه ، فَيَتْبَع مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَر ، ويَثْبَعْ مَنْ كَانَ يعبد الطَّوَاغِيتَ ، الشَّمْسَ ، ويَتْبَع من كَانَ يَعْبُد القَمَر ، ويَثْبَعْ مَنْ كَانَ يعبد الطَّوَاغِيتَ ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون ونيقول أنا ربكم ، فيقولون : نعوذ بالله منك ، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فإذا أتانا ربنا عرفناه ، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون ، فيقول أنا ربكم ، فيقولون ، نعم أنت ربنا ويتبعونه ، وساق الحديث أنا ربكم ، فيقولون ، نعم أنت ربنا ويتبعونه ، وساق الحديث

وهذا الحديث وما يتلوه من طريق حَفْص بن مَيْسَرة من رواية الفَرَبْري ليس من رواية ابن معقل

قلت ورواه أيضا من غير هذا الطريق قال حدثناه محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، وذكر القصة فقال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وَغُبَّراتُ أهل النار (١) وذكر الحديث إلى أن قال يأتيهم في أدنى صورة من التي رأوه فيها ، وساق بقية الحديث (2)

قلت أما قوله نعوذ بالله منك ، فإنه يؤكد ما تأولناه في الحديث الأول

 <sup>(1)</sup> في تا الكتاب، وهو ما يتفق مع ما في صحيح مسلم، وغبر أهل الكتاب بقاياهم

 <sup>(2)</sup> أخرج هذا الحديث بنهامه بألفاظ محتلفة الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب
 معرفة طريق الرؤية 1 167 - 171

敌

من أنه قول المنافقين دون قول المؤمنين ، ولفظه وإن كان عاما فالمراد به خاص ، وهو بمنزلة قوله عز وجل الخيرَفَالَ لَهُمْ النَّالْسُرِ إِنَّ النَّالَسُونَ عَمَا اللَّهُمُ النَّالْسُرِ إِنَّ النَّالِسُ وَأَمَا ذَكَر بَمَعُوا لَكُمْ مُوالِكُمْ القصة من طريق معمر ، عن الزهري ، فإن الذي يجب علينا وعلى كُلّ مسلم أن نعلم (2) أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيأة ، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية ، وقد يتأول معناها / على وجهين

أحدهما أن تكون الصورة بمعنى الصفة كقول القائل: صورة هذا الأمر كذا وكذا يريد صفته ، فتوضع الصورة موضع الصفة .

والوجه الآخر أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إنما هي صور وأجسام كالشمس والقمر والطواغيت ونحوها ، ثم لما عطف عليه ذكر الله تعالى خرج الكلام منه على نوع من المطابقة ، فقيل يأتيهم الله في صورة كذا إذا كانت المذكورات قبله صورا وأجساما ، وقد يحمل آخر الكلام على أوله في اللفظ ، ويعطف بأحد الإسمين على الآخر ، والمعنيان متباينان ، وهو كثير في كلامهم كالعمرين ، والأسودين ، والعصرين ، ومثله في الكلام كثير .

ومما يؤكد التأويل الأول وهو أن معنى الصورة الصفة ، قوله عَيَّالِيّهُ في رواية عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري «فيأتيهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها وهم لم يكونوا رأوه قط قبل ذلك» (3): فعلمت أن المعنى في ذلك الصفة التي عرفوه بها ، وقد تكون الرؤية بمعنى العلم كقوله عز وجل: وَأَرْفِ المَنَاسِكُنّا (4) أي علمنا ، كقول حُطَائِط

أُرِينِي // جَوَاداً مَاتَ هُزْلاً لَعَلَني أَرى مَا تَرَيْن أَوْ بَخِيلاً مُخَلَّداً (٥) أَي يَنِي اللهِ مَخَلَداً ٥٠ أَي أَعلم ما تعلم (٥) أن مثل هذه أي أعلم ما تعلمين ، ومن الواجب في هذا الباب أن نعلم (٥) أن مثل هذه

- سورة آل عمران الآية 173
  - (2) من تا يعلم
- (3) هذا جزء من حديث مسلم الذي أشرنا إليه آنفا 1/ 167
  - (4) سورة البقرة الآية 128
  - (5) هذا البيت من قصيدة للشاعر الجاهلي حطائط بن يعفر انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 169
    - (6) في تا يعلم





الألفاظ التي تستبشعها النفوس إنما خرجت على سعة مجال كلام العرب ومصارف لغاتها ، وأن مذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل والاجتهاد في أداء المعنى دون مراعاة أعيان الألفاظ ، وكل منهم يرويه على حسب معرفته ، ومقدار فهمه ، وعادة البيان من لغته ، وعلى أهل العلم أن يلزموا حسن الظن بهم ، وأن يحسنوا التأني لِمعرفة معاني ما رووه ، وأن يرنزلوا كل شيء منه منزلة مثله ، فيما يقتضيه أحكام أصول الدين ومعانيها ، ليزلوا كل شيء منه منزلة مثله ، فيما يقتضيه أحكام أصول الدين ومعانيها ، على أنك لا تجد – بحمد الله ومنه – شيئا صحت به الرواية عن رسول الله على أنك لا تجد عند الله وجه الكلام ، ومعنى لا يستحيل(١) في عقل أو معرفة

أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري(2) ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن على بن أبي طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله عَلَيْكُ فظنوا به الذي هو أتقى ، والذي هو أهيأ ، والذي هو أهدى .

وأما قوله: «هل تضارون في الشمس ؟» فمعناه تزاحمون عند رؤيته حتى يلحقكم بتدانيكم الضرر، ووزنه تتفاعلون، حذفت إحدى التاءين منها والسعدان نبات له شوك إلا أنه إلى العرض، والإبل ترعاه تسمن عليه ولذلك قيل مرعى ولا كالسعدان(3)

وقوله «فمنهم من يُوبَقُ بعمله» يقال وَبَقَ الرجل إذا هلك يبق ، أو وبقه الله إذا أهلكه

وقوله : يخردل ، أي يقطع ، يقال : خردلت اللحم إذا قطعته ، وقطعه الأسد خراديل إذا تركه قطعا

<sup>(1)</sup> في تا لا يستحسن

<sup>(2)</sup> أبو البختري هو سفيد بن فبرور بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي ، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي كبشة وأبي برزة ، وعنه عمرو بن مرة وعبد الأعلى بن عامر وعطاء بن السائب وسلمة بن كهيل ويونس بن خباب ويزيد ابن أبي زياد وغيرهم ، كان ثتا ، ثقة ، صدوقا ، أعلم أهل زمانه وأفقههم ، توفي سنة 83 هـ – تهذيب التهذيب 4 / 72 – 73

<sup>(3)</sup> هذا مثل مشهور

FEX.

وقوله: امتحشوا، معناه احترقوا، يقال محشته النار فامتحش، والحِبَّةُ مكسورة الحاء: بزور النبات، والحَبَّةُ مفتوحتها واحدة الحب المأكول، وحميل (1) السيل: ما يحمله فوقه من الغثاء ونحوه

وقوله: قَشَيَنِي رَبِحها ، يقال: قشبهُ الدخان إذا امتلأت خياشمه من الدخان ، ويقال أصل القشب السم ، كأنه يقول صار ريحها كالسم في أنفي ، ويقال نسر قشيب لأنه يصاد بأن يجعل في لحمه الخرنق فإذا أكله سقط فيصاد

وقوله : وغبرات أهل الكتاب ، يريد بقايا منهم ، يقال : لبقية الشيء / غبر وجمعه أغبار وَغُبَرٌ ، ويجمع على الغُبُرات

وفي هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعيد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي هريرة ، وذكر الرجل الذي [سيبقى](2) آخر الناس ، وأنه إذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة

قال أبو عبد الله حدثنيه عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ، قلت: وهذا الحرف غير مسموع ، وهو من جملة ما فاتني سماعه من آخر هذا الكتاب

وقوله انفهقت يريد انفتحت واتسعت ، وأصله التوسع في الشيء والاستكثار ، قال الشاعر

كجابية السيح العراقي تفهق(3)

أي تفيض ، ومنه الحديث «إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون» (4) يريد المكثرين ما لا يعنيهم من الكلام

- (1) في تا وحمل
- (2) من تا ساقط من الأصل
- (3) هذا البيت للأعشى الذي كان يعرف بصناجة العرب ، وهو ميمون بن قيس بن جندل ،
   مات صريعا سنة 7 هـ راجع القصيدة بأكملها في موسوعة الشعر العربي 2 / 31
- (4) هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله وَ الله وَالله وَ



قال أبو عبد الله : حدثنا مُعَلَّى بن أسد ، حدثنا وُهَيْب ، عَن عبد الله بن طَاوُس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ : «أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ، عَلَى الجَبْهَة وَأَشَارَ بِيده عَلَى أَنْفِه وَاليَدَين وَالْرُافِ القَدَمَيْن // وَلاَ نَكْفِتَ النَّيَابَ وَالشَّعَرَ»

فيه بيان وجوب السجود على الجبهة والأنف تبع له ، لأن بيان وجوب الجبهة إنما وقع بصريح اللفظ ، والاشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب له ، فلو اقتصر الساجد بالسجود على أنفه دون الجبهة لم يجزئه ، وكذلك لو سجد على كور(۱) عمامته فلم تمس جبهته موضع السجود لم يجزئه وقوله : ولا نكفت الثياب معناه لانضم الثياب ولا نرفعه لكن ترسل حتى تصيب الأرض ، ومنه الحديث «إذا أقبلت فحمة الليل فاكفتوا صبيانكم»(2) أي ضموهم إليكم وامنعوهم من التفرق والانتشار في ذلك الوقت .



قال أبو عبد الله حدثنا موسى ، حدثنا هَمام ، عن يحيى ، عن أبي السلمة ، عن أبي السلمة ، عن أبي السلمة ، عن أبي الحدري ، عن النبي السلمة ، عن أبيتُ لَلله القَدْرِ وَإِنِّي نُسِيَّهُا وَإِنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِثْرٍ ، وَإِنِّي رَأْيْتُ كَأْنِي أَسْجُدُ

- (1) كور كار العمامة على رأسه أي لاثها ، وكل دور كور مختار الصحاح ص 460
- (2) جاء في موسوعة الأطراف «واكفتوا صبيانكم عند العشاء» ونُستَبَتْ هذا النص إلى سنن ابي
   دواود انظر موسوعة الأطراف 10 / 356

Fex

فِي طِينٍ ، وَمَاءٍ» وكَانَ سَقْفُ المَسجِدِ جَرِيد النَّحْلِ ، وَمَا نَرَى فِي السماء شيئا فَجَاءَت قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَى بَنا النبي عَيِّلِكُمْ حتى رَأَيتُ أَثَرَ الطَّينِ والمَاءِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَهِ تَصْدِيق رُؤْيَاهُ يعني صبيحة إحدى وعشرين

القزعة القطعة من السحاب المتفرقة وجمعها القزع

وفي الخبر دليل على وجوب السجود على الجبهة ، ولولا وجوب ذلك لصانها عن لثق(١) الطين .

وفيه استحباب استصحاب ما يصيب جبهة الساجد ووجهه من أثر الأرض وغبارها ، وأن لا يسرع إلى نفضها أو مسحها بيد أو ثوب وفيه ما يعلمك أن تأويل بعض الرؤيا في المنام خروجه في اليقظة على الصورة التي رآها في الحلم .



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني منصور ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، كان النبي عَلَيْكَ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأوَّلُ القُرآنَ

قولها [يتأول القران] ، تريد قول الله عز وجل بَسَيْع بِعَمْ عَرَبِّتَ وَاللهُ عَلَمْ عَرَبِّ عَلَى اللهُ عَلَمْ وَاللهُ عَلَمْ وَاللهُ وَكُمْدُكُ وَالْوَالُو فِي قُولُهُ وَبَحْمَدُكُ وَالْوَالْمُ اللهُ وَكُمْدُكُ سَبِحَتُكُ ، قال الزجاج(3) : ومعنى قال سبحتك اللهم وبحمدك سبحتك ، قال الزجاج(3) : ومعنى سبحانك : سَبَّعْتُكَ .

- (1) لثق الطين : إذا ابتل ، واللثق : الماء والطين يختلطان لسان العرب 3 / 341
  - (2) سورة النصر الآية 3
- (3) الرجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل ، كان إماما في اللغة والنحو ، له كتب في الأدب ، توفي سنة 311 هـ – انظر معجم الأدباء 1/ 130





## باب سنة الجلوس في التشهد

قال أبو عبد الله حدثنا يجي بن بُكَيْر ، حدثنا اللَّيْثُ ، عن محالِد ، عن سَعِيد ، عن محمد بن عمرو بن عَطَاء ، عن سَعِيد ، عن محمد بن عمرو بن عَطَاء ، عن سَعِيد ، عن محمد بن عمرو بن عَطَاء ، عن أبي حُمَيدِ السَّاعِدِي(1) ، ووصف صلاة رسول الله عَيْلِيَّ فقال : رأيته إذا كَبَر جعل يَديه من رُحْبَيْهِ ثم هَصَرَ ظَهْرَه فإذا رَفَعَ رأسَه اسْتَوى حتى يَعودَ كل فَقَارٍ مَكَانه ، فإذا سجد وَصَعَ يَديه غَيْر مُفْترش ولا قَابِضِهِما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القِبْلَة فَإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَتَصَبَ اليُمْنَى ، وإذا عَلَى مَقْعَدَتِه الرَّعة الأَحرى(3) قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَتَصَبَ الأَحْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِه

يجمع هذا الحديث سننا ، منها

رفع اليدين عند التكبير حذاء المنكبين لا يجاوزهما

ومنها التورك في القعود للتشهد الآخر ، وفي الأول القعود على رجله اليسرى ووضع اليدين عند الركوع على الركبتين لا يطبق

ومنها توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة للسجود والقعود في التشهد ومتن وقوله هَصَر ظهره يريد أنه ثناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه ، ولا يتحادب/ في ركوعه ، وأصل الهصر [مبالغة] الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب ونحوه ، من غير أن يبلغ الكسر والإبانة ، وأما وضعه يديه في السجود غير مفترش ، فهو أن يضع

- (1) أبو حميد الساعدي المنذر بن سعد بن المنذر بن سعد بن ثعلبة بن الجموح وهو عم سهل بن سعد وعبد الملك بن سعيد ، شهد أحدا وما بعدها ، توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد ← تهديب التهذيب 12 / 79 80
  - (2) في تا منكبيه، وهو ما في الصحيح 1 / 201
    - (3) في الصحيح الآخرة

fex

كفيه على الأرض وينقل ساعديه لا يفترشهما بوضعهما على الأرض. وقوله ولا قابضهما يريد أنه يبسط كفيه مداً ولا يقبضهما بأن يضم أصابعهما ، وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه لكى يجافي مرفقيه عن جنبيه .

## باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي عَيْنِظِيم قام من الركعتين ولم يرجع

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان ، أخبرنا شُعيب ، عن الزُّهْرِي قال : حدثني عبد الله بن بجينة(1) ، وكان من أصحاب النبي عَلِيلَةٍ ، أن النَّبي عَلِيلَةٍ صَلَّى بِهِم الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكُعتَين / الأَوْلَيْن لَم يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ معَه حَتى إذا قضى الصَّلاةَ وَالتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

فيه من الفقه أن الإمام إذا سها فاستمر به السهو حتى يستوي قائما في موضع قعوده للتشهد الأول ، تبعه القوم وقاموا معه

وفيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام ، ومن فرق في ذلك بين السهو إذا كان عن نقصان من طلب(2) الصلاة فرأى تقديمها قبل السلام ، وإذا كان زيادة أو جبهما بعد(3) السلام ، لم يرجع فيما ذهب إليه إلى صحة بيان فرق ، وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره السجدتين بعد السلام

<sup>(1)</sup> عبد الله بن مالك بن القشب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع من الأزد أبو محمد حليف بن عبد المطلب المعروف بابن حيينة وهي أمه ، أسلم قديمًا وكان ناسكا ، فاضلا ، يصوم الدهر ، روى عن النبي عطية ، وعنه بن علي وجعفر ابن عاصم والأعرج ومحمد يحيى بن حيان ، توفي سنة 55 هـ – تهذيب التهذيب 5 / 381 – 382

<sup>(2)</sup> في تا من صلب

<sup>(3)</sup> في تا من بعد



كان عن سهو(۱) ، وذلك أن تلك الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان [مرات] في أمور شتى ، فلم ينكر أن يكون هذا منها ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري ، وقد رويناه في غير هذا الموضع .

(1) راجع حديث ذي اليدين في صحيح البخاري - كتاب السهو - باب من يكبر في سجدتي السهو



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو لُغيم ، حدثنا سَيْفٌ قال سمعت مُجَاهِداً يقول : حدثني عبد الله بن سَخْبَرَة أبو مَغْمَر قال : سمعت ابْنَ مَسْغُود يقول : عَلَّمْنِي النَّبِيِّ عَلِيْكَةٍ وَكَفِّى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلَّمُنِي السُّورَة فِي يقول : عَلَّمْنِي النَّبِي عَلِيْكَةً وَكَفِّى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهَدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَة فِي القُرآن : التَّحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ والطَّيَبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُه السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِين أَشْهَدُ أَنْ لاَ وَلَمَ إِلَهُ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه وَهُو بَيْنَ ظُهْرَائيْنَا ، فَلَمَا قَبِضَ فَلْنَا السَّلاَمُ عَلَى النَّبِي .

وقد يستدل بقوله علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن على تأكد أمر التشهد ، والذي يصح به الاستدلال على وجوبه هو قوله «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لله والصَّلَوَاتُ / والطَّيِّبَاتُ»(١) .

قال أبو عبد الله ، عن النبي عَلِي ، حدثنا الأعْمَش ، عن شَقِيقِ بن سَلَمَة ، عن عبد الله ، عن النبي عَلِيك .

وأما تفسير التحيات ، فإنها كلمات مخصوصة كانت العرب تحيى بها الملوك والرؤساء منهم ، نحو قولهم الملك من ملوكهم : أَبَيْتَ اللَّعْنَ ، وقولهم أَيْعِمْ صَبَاحاً، وكقول العجم لملوكهم : هز ارسال (2) ، أي عش ألف سنة ، في نحو ذلك من عاداتهم في تحية الملوك بديهة اللقاء ، وهذه الألفاظ ونحوها مما يتحيا به الناس فيما بينهم ، لا يصلح شيء منها للثناء على الله عز وجل ، فتركت أعيان تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيم ، فقيل قولوا التحيات لله أي الثناء على الله والتمجيد وأنواع التعظيم له كا // يستحقه ويجب له ، وقال النضر بن شُميل (3) : معنى التحيات البقاء ، وقول (4) – الرجل

<sup>(1)</sup> أحرحه البخاري في صحيحه - كتاب الأدان - باب التشهد في الآخرة 1/202

<sup>(2)</sup> في ٹا بذي

<sup>(3) -</sup> النصر بن شميل بن خرشة التميمي المازني أبو الحسن ، كان ثقة ، ثبتا ، فقيها ، صاحب غريب ، ▼

FEX

لصاحبه: حياك الله إنما هو أبقاك الله، وكان أبو عبيدة يقول معناها الملك، قال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك بعينه، ولكن هي التحية التي يحيا بها الملك.

وروي عن أنس بن مالك في تفسير التحيات لله والصلوات والطيبات قال هي أسماء الله ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، الحي ، القيوم ، العزيز ، الأحد ، الصمد ، قال : التحيات لله بهذه الأسماء ، وهي الطيبات لا يحيا بها غيره . ومعنى الصلوات : الأدعية ، وهي جماعة الصلاة ، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء ، كقول الأعشى وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وَارْتَسَمَ [يصف الخمر] يريد أنه دعاء له(1) بأن لا تحمض ولا تفسد .

والطيبات(2): فهي ما طاب من الكلام وحسن منه ، وصلح أن يثنى على الله عز وجل أو يدعى به ، دون الكلمات التي لا تليق بصفاته مما كانوا يتحيون بها [فيما] / بينهم ، وبيان ذلك في الحديث الذي يليه

<sup>(1)</sup> في تا لها

<sup>(2)</sup> في تا وأما الطيات

لوفي سنة 203 هـ
 انظر معجم الأدباء 19 / 238 (4)
 ف تا يقول



قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدَّدٌ ، حدثنا يَحيى ، عن الأَعْمَش ، حدثني شَقِيقٌ ، عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي عَلِيلِيّة في الصلاة قلنا السَّلاَمُ على الله مِنْ عِبَادِهِ ، السَّلاَمُ على فُلاَنِ وَفُلاَن فقال النبي عَلِيلِيّة : «لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ ، وَلَكِنْ [قُولُوا](١) : التَّحِيَّاتُ للهُ والصَّلَوَاتُ والطَّيْبَاتِ السَّلامُ عَلَيْكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته السَّحِيَّاتُ للهُ والصَّلُواتُ والطَّيْبَاتِ السَّلامُ عَلَيْكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنَّكُم إذا قُلْتُم (2) أصَابَ كُلَّ عَبْدِ في السَّمَاء أو بَيْنَ السَّمَاء والأرْضِ»

قلت قوله «إن الله هو السلام» يريد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله ، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود ، ثم علمهم في الدعاء أن يقولوا(ق): اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَإِلَيْكَ السَّلاَمُ ، والسلام مصدر من سلم يسلم سلامة وسلاما(4) كما قيل رضع يرضع رضاعة ورضاعا ، ومرجع الأمر في إضافة السلام إلى صفات الله تعالى ، أنه ذو السلامة من كل نقص وآفة أو عيب

وقد يحتمل ذلك وجها آخر ، وهو أن يكون مرجعها إلى حظ العبد وحاجته فيما يطلبه ويبتغي من السلامة من الآفات والمهالك ، ولذلك جعل هذا الإسم تحية بين المسلمين وشعاراً عند التلاقي ، ليتحروا بها السلامة بعضهم من بعض ، فيعمهم الأمن والسلامة ، ولمارى وجدهم النبي عليه يستعملونه في الثناء على الله عز وجل ، أمرهم أن يصرفوه إلى خطاب الخلق لحاجتهم إلى السلامة ، والعدول به عن معنى الثناء بذلك على الله تعالى (٥) ،

- (1) ساقط من النسختين ، وارد في الصحيح 1/ 203
- (2) في تا قلتم ذلك ، وهي لا توجد لافي الأصل ولا في الصحيح
  - (3) في تا ثم علمهم أن يقولوا في الدعاء
  - (4) في تا سلاما وسلامة بتقديم وتأخير
    - (5) في تا فلما
    - (6) في تا عز وجل

لغناه(١) وافتقارهم إليه ، وأمر أن يقال في الثناء على الله عز وجل : التحيات لله والصلوات والطيبات ،/فإنها لا تليق بغيره ولا تبتذل في تحية من سواه



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا مُعْتَمِر ، عن عُبيد الله ، عن سُمَي ، عن أبي هريرة قال جَاءَ الفُقَرَاء إلى النّبي عَيْنِكُ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدور من الأموال بالدرجات وذكر الحديث

قلت هكذا وقع في روايته أهل الدور وهو غلط ، والصواب أهل الدُّثُورِ هكذا رواه الناس كلهم(2) ، يريد أهل الأموال واحدها دثر وهو المال الكثير ، والدبر بالباء مثله أيضا وأنشد الأصمعي (3):

مَا لَيْس يُحْصَى مِنْ سَوَامٍ دَثْرٌ مِثْلُ الْهِضَابِ بِمَكَانٍ دَبْرٌ

قال أبو عبد الله : // حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سُفْيَان ، عن عبد الله بن عُمَيْر ، عن وَرَّاد(4) كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علينا(5)

- (1) في تا العناه عن ذلك
- (2) يراجع نص الحديث بأكمله في الصحيح كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة 1 / 204 و 205
- (3) عبد الملك بن قريب بن على من أصمع الباهبي الأصمعي ، راوية العرب وأحد كبار الأثمة في اللغة والشعر ، نسبته إلى جده وند وتوفي بالبصرة ، كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الحلفاء ، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة ، أخباره كثيرة جدا ، وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر ، قال الأخفش ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصعمي ، وشهد له كبار العلماء بالتمكن في اللغة والشعر ، وله مؤلفات في اللغة ، كانت وفاته سنة 216 هـ / 831 م الأعلام الزركني 9 / 307 308 هدية العارفين ومعجم المطبوعات
- (4) وراد الثقفي أبو سعيد ويقال أبو ورد الكوفي كاتب المغيرة مولاه ، روى عن المغيرة ، ووفد
   على معاوية ، وعنه عبد الملك بن عمير والشعبي وعبدة بن أبي لبابة ورجاء بن حيوة وابن
   عون وعطاء بن السائب وعيرهم ، ذكره ابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب 11 / 112
  - (5) . في الصحيح على 1 / 207 ...



المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية ، أن النبي عَيَّلِيَّةٍ يقول(١) في دُبُر كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَة (2): «اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»

[والجد] (3) في هذا تفسيره الغنى ، ويقال بل هو الحظ والبخت ، والجد : العظمة أيضا ومنه قوله عز وجل وَلِيَّهُ نَعَلَمُ جَبَّ رَبِيًا (4) يقول : إن الخلق كلهم مفتقرون إليك لا يَجبر مفاقرهم غيرك ، ولا يستغني أحد منهم عن فضلك ، ومن هاهنا بمعنى البدل كقول الشاعر

هَلْ لَكَ وَالْعَارِضُ منكَ عَائِضُ فِي هَجْمَةٍ يسير منها القائض<sup>(5)</sup> وكقول الآخر

فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شُرْبَةً مبردة بَاتَت على الطّهَيَانِ (6) يريد بدل ماء زمزم، ويقال إن الطهيان إسم البرادة

باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم

قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك ، عن صالح بن كَيْسَان ، عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله / بن عُتْبَة بن مَسْعُود ، عن زَيْدِ بن خالد الحُهَنِي أنه قال صلى لنا رسول عَيْسَةٍ صلاة الصبح بالحديية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ؟» قالوا الله ورسوله أعلم ، قال «أصْبَحَ مِنْ

- (1) في تا كان يقول ، وهو ما في الصحيح
- في الصحيح زيادة سبقت قوله اللهم جاءت هكذا الله إلا الله وحده لا شريك له ،
   له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم 1 / 205
  - (3) من تا ، ساقط من الأصل
    - (4) سورة الجن الآية 3
  - (5) هذا الرجز للشاعر عبيد الله الفقعسي الخدلمي
  - (6) هذا البيت من شعر ليعلى الأحول الأزدي معجم البلدان 4 / 52

82

عِبَادي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَال : مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ (١) بالكَوْكَب ، وأمَّا من قال : بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلْكُ كَافِر بِي مُؤْمِنٌ (2) بالكَوْكَب» .

قوله: على إثر سماء ، يريد على إثر مطر ، وسمى المطر سماء لنزوله من السماء على مذهبهم في استعارة إسم الشيء لغيره إذا كان مجاورا له أو بسبب منه . والنَّوْءُ: الكوكب ، ولذلك سموا منازل القمر الأَنْوَاءَ ، وإنما سمي النجم نوءاً لأنه ينوء طالعا عند مغيب رقيبه من ناحية المغرب ، وكان من عادتهم في الجاهلية أن يقولوا مطرنا بنوء كذا ، فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله عنى وجل ، وينسون الشكر له على ذلك وهو المنعم [عليهم] بالغيث والسقيا ، فزجرهم عن هذا القول فسماه كفرا ، إذ كان ذلك يفضي بصاحبه إلى الكفر إذا اعتقد أن الفعل للكوكب وهو فعل الله عز وجل لا شريك له .

<sup>(1)</sup> في الصحيح وكافر 1/206

<sup>(2)</sup> في الصحيح ومؤمن



قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد ، [عن] ابن(١) أبي مُلَيْكَة ، أن عُقْبَةَ بن الحارث حدثه قال صلّى النبي عَيَلِيْكِ العصر فأسرع ، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له ؟ صَلَيْتَ العَصْرَ فلم تلبث أن خرجت فقال : «كُنْتُ حَلِّفْتُ فِي البَيْت تِبْراً مِن الصَّدَقَةِ فَكَرهْتُ أَنْ أُبِيَّهُ فَقَسَمْتُهُ (2)

التبر : قطع الذهب قبل أن تضرب دنانير ، والقطعة منها تبرة ، ويقال : تبرت الشيء إذا / قطعته ، ومنه قوله تعالى إِرَّهُ فَكُوْكِءِ مُنْبَرُهُمْ هُمْ هِبِهِ (3) أي متقطع هالك والله أعلم .

وتبييت الشيء حبسه عندك ليلا

(1) من تا وكما هو في الصحيح، ساقطة من الأصل

(2) روي هذا الحديث في صحيح البخاري مع اختلاف في أسماء الرواة وكلمات الحديث -1 / 207

(3) سورة الأعراف - الآية 139



عَلَى أَبُو عَبِدَ اللهِ حَدَثْنَا مُسَدَّد ، حَدَثْنَا يَحِيى ، عَنْ عُبَيدَ اللهِ قَالَ حَدَثْنَا يَعِنَى نَافِع ، عَنْ ابن عَمْر ، أَنْ النّبي عَلِيلِهِ قَالَ (١) : «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يعني التَّوْم فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»

قد توهم بعض الناس أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة ، فوضع هذا الحديث في جملة الأعذار المبيحة ترك (2) حضور الجماعات ، وإنما هذا توبيخ له وعقوبة على فعله ليحرم بذلك فضيلة الجماعة ، وقد قيل إن المكروه منه النيء دون المطبوخ .

وفيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر ، والعامة إنما يسمون الشجر ماكان له ساق يحمل أغصانه ، دون ما يسقط على الأرض وينبطح // على وجهه ، وعند العرب أن كل شيء بقيت له أرومة في الأرض تخلف ما قطع من ظاهرها ، وتتروح في الصيف ما يبس منه في الشتاء فهو شجر ، وما ليس له أرومة تبقى فهو نجم ، ومنه قول الله تعالى : وَالنَّبْ وَالنَّا وَالْمُ اللَّا اللَّا اللَّالَا وَلَا اللَّا اللَّالَّا وَلَا اللَّا اللَّا اللَّالَّا وَلَا اللَّالِي وَلَا اللَّالِي وَلَا اللَّلْفُولُ وَلَا اللَّالِي وَلَالْمُ اللَّا اللَّالِي وَلَا اللَّلْفُلْمُ وَلَا اللَّالِي وَلَا اللَّالِي وَلَاللَّا اللَّالِي وَلَا اللَّالِي وَلَا اللَّالِي وَلَالْمُلْعُلْمُ وَلَا اللَّلْمُ وَلِي اللَّالْمُ اللَّالِي وَلَا اللَّالِي وَلْ

قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيد بنُ عُفَيْر قال : حدثنا ابن وَهُب ، عن يُونُس ، عن ابن شِهَاب قال : زعم عطاء ، أن جابر بن عبد الله ، زعم أن النبى عَلَيْكَ قال : «مَنْ أَكَلَ ثَوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا/أَي فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدنا

<sup>(1)</sup> في الصحيح قال في غزوة خيبر 1 / 207

<sup>(2)</sup> في تا لترك

<sup>(3)</sup> سورة الرحمن – الآية 6

822

وَلْيَقْعُد فِي بَيْتِه، ، وأن النبي عَيْكُ أَتِي بقدر فيه خَضِراتٌ من بقول فقال «كُلْ «قربوها إلى بعض أصحاب(١) كان معه ، فلما رآه كره أكلها قال : «كُلْ فَإِنِّى أُنَاجِي » .

وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أُتِيَ بِبَدْرِ ، قال ابن وهب: يعني طَبَقاً فِيه خَضِرَاتٌ

قلت سمى الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه تشبيها له بالقمر إذا امتلأ نورا، ويقال: عين بدرة إذا كانت واسعة مرتوية، وهكذا رووه لنا عن أبي داود، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، ولعل القدر تصحيف والله أعلم

وفيه أنه لم يبلغ بالكراهة له التحريم ، ألا ترى أنه قال لبعض أصحابه : «كله» ، وقال «أناجي من لا تناجي» يريد الملك .

وقد جاء في الحديث «إن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم»(2) قلت وإن لم يكن لفظ القدر تصحيفا فإن الثوم كان منضجا بالطبخ، فلأجل ذلك لم يكره أكله لأصحابه

وقول ابن شهاب زعم عطاء أن جابرا زعم ، ليس على معنى التهمة منه لواحد منهما فيما رواه ، ولكنه لما كان أمراً مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بالزعم ، وهذا اللفظ لا يكادون يستعملونه إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه ، ويقال في قول فلان مزاعم ، إذا لم يكن موثوقا به



قال أبو عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المُتنَّى ، حدثنا غُنْدَر ،

- (1) و الصحيح أصحابه ١/ 208
- (2) أخرج الإمام مسلم الحديث كاملا في صحيحه كتاب المساجد باب نهي من أكل ثوم أو بصلاً 1/ 395



حدثنا شُعْبَة قال : سمعت سليمان الشيباني قال : سمعت الشَّعْبِي قال أخبرني مَنْ مَرَّ مع النبي عَلِيلِيَّةٍ على قَبْرِ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُم وَصَفُّوا عليه ، فقلت يا أبا عمرو من حَدَّثَكَ ؟ فقال ابن عباس .

هذا يروى على وجهين على قبرِ منبوذٍ بمعنى / إضافة القبر إلى المنبوذ والمنبوذ اللقيط ، ويروى على قبرٍ منبوذٍ ، على معنى أن يكون المنبوذ نعتا للقبر ، أي قبر منتبذ ناحية عن القبور

وفيه على هذا الوجه معنى كراهية الصلاة في المقابر ، ولذلك اشترط انتباذ هذا القبر عن القبور

وفيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه في القبر وفيه على الوجه الآخر أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين [في الصلاة عليه ونحوها من أحكام الدين]

## باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعَلَسِ

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان ، أخبرنا شُعَيْب ، عن الزهري قال : أخبرني عُرْوَة بن الزُّبَيْر ، عن عائشة قالت أعْتَمَ رسول الله عَيِّلِيَّة بِالعَتَمَة حتى نادَاهُ عُمر ، نام النساء والصبيان ، فخرج النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال «ما التَظَرَهَاد1) أَحَدٌ غَيْرُكُم مِن أَهْلِ الأرض ولا يُصلَّى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يُصلُّونَ العَتَمَة لا فِيمَا بين أن يَغِيب الشَّقَتُى إلى ثلث اللَّيل الأول

قوله : أعتم ، معناه أخر الصلاة لظلمة الليل ، وعتمة الليل : ظلمتها ،// وبها سميت العشاء عتمة ، وقد روى ابن عمر نهي النبي عَلَيْكُ عن تسمية العشاء عتمة (2) ، وكان ابن عمر إذا سمعها من إنسان صاح عليه وغضب

<sup>(1)</sup> في الصحبح ما ينتظرها 1/210

<sup>(2)</sup> أُعرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة



وفيه أن آخر وقت العِشاء الآخرة مضي ثلث الليل الأول .

باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مَالك ، عن ابن شِهَاب ، عَن عُبَيد الله بن عبد الله ، عن ابن عَبَّاس قال : أَقْبَلْتُ رَاكِباً على حِمَار أَتَان وأنا يومئذ قد ناهزت الاختِلاَم ورسُول الله عَيِّلِيَّد يُصلِّي بِمِنَى (١) إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك على أحد (٤) .

قوله ناهزت الاحتلام ، معناه قاربت / ومنه انتهاز الفرصة وهو الاقتراب من التمكن منها ، ويقال هذه الدراهم نهز ألف ونهز ألفين ، أي قدرها ونحوها أو قريب منها

وفيه من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن يصلي إلى سترة ، لم يكن له منع المار بين يديه

<sup>(1)</sup> في الصحيح بالناس بمنى 1/ 209

<sup>(2)</sup> هذا الحدث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديثين 1/209



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الرِّناد ، عن الأَعْرِج ، أنه سمع أبا هريرة ، سمع(1) رسول الله عَيِّلِيَّهِ يقول «تَحْنُ الآخِرُون السَّابِقُون يَومَ القِيَامَة بَيْد أنهم أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِنا ، ثم هذا يَوْمُهُم الذي فُرضَ عليهم فَاحْتَلَفُوا فيه ، فَهَدَانا الله(2) ، فَالنَّاسُ(3) فيه تَبَعّ النَّهُودُ غَداً والنَّصَارَى بَعْدَ غَدِه

قوله «نحن الآخرون» يريد في العصر والزمان من مدة أيام الدنيا ، والسابقون في الكرامة والفضل في الآخرة

وقوله: «بَيْدَ أَنَّهُم» كلمة معناها الاستثناء، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قلنا

وقوله: «هذا يومهم الذي فرض عليهم» يريد أن المفروض على اليهود والنصارى نسك يوم الجمعة وتعظيمه فاختلفوا فيه ، فمالت اليهود إلى يوم السبت ، لأنهم زعموا أنه يوم قد فرغ فيه من خلق الخلق ، قالوا: فنحن نستريج فيه عن العمل ونشتغل بالعبادة ، والشكر لله عز وجل ، وذلك معنى قوله عز وجل : إِنمَاكِهِ آلْسَنَّتُ كَلَم اللهِ يسمى آخْتَامُواْهِيهِ (٩) والمعنى أنهم ألزموه عقوبة لهم ، ومالت النصارى إلى يوم الأحد وقالوا هو أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة فهو أولى بالتعظم

قال رسول الله عَلَيْكُم : «فهدانا الله» يريد أنه عز وجل هدانا لليوم الذي فرضه وهو الجمعة ، وهو سابق السبت والأحدرى فنحن السابقون لهم في الدنيا من هذا الوجه ، والسابقون في القيامة إلى الجنة ، والمفضلون في الثواب عليهم والحمد لله / على ذلك [والمنة له]

- (1) في الصحيح أنه سمع 1/211
  - (2) في الصحيح الله له 1 / 212
    - (3) في الصحيح فالناس لنا
  - (4) سورة النحل الآية 124
    - (5) في تًا للسبت وللأحد





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «إِذَا أَجَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُغْتَسِلْ»

قد ذهب قوم من السلف إلى إيجاب غسل الجمعة ، وذلك لقوله «فليغتسل» [وهو أمر وظاهره الوجوب] ، واحتجوا فيه أيضا بحديث أبي سعيد الخدري .



قال أبو عبد الله حدثنا على بن المَدَنِي ، حدثنا الْحَرَمِيُ (1) بنُ عُمَارَة ، حدثنا شعبة ، عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سُلَيْم الأنصاري ، أشْهَدُ عَلى أبي سَعِيد قال : أشهَدُ على رسول الله عَلَيْكِ قال : «الغَسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِمٍ ، وأَنْ يَسْتَنَّ ، وأَنْ يَسْتَنَّ ، وأَنْ يَسْتَنَّ ، وأَنْ يَسْتَنَّ ، وأَنْ يَمَسَّ طيباً إِنْ وَجَدَه . قال عمرو : أما الغسل فأشهد [له] (2)أنه واجب ، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث .

قالوا : فقد أوجبه بصريح البيان فيه كما ترى ، // وكان أبو هريرة يقول :

- (1) في الصحيح حرمي 1 / 212 ، خلافا للنسختين
  - (2) لا توجد في تا ولا في الصحيح



هو واجب كغسل الجنابة ، وكان الحسن يوجبه ، ويذهب مالك بن أنس إلى الإيجاب له ، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب ، وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره ، حتى يكون كالواجب على معنى التمثيل والتشبيه ، واستدلوا في ذلك بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب ، ولم يختلفوا في أنهما(١) غير واجبين [قالوا: فكذلك المعطوف عليه] واحتجوا أيضا فيه بعمر وعثمان رضى الله عنهما

فضل الغسل يوم الجمعة

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثنا جُوَيْرِيَةُ ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب بينا(2) هو قامم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي عَلِي ﴿ فَادَاهُ عَمْرُ اللَّهُ سَاعَةٍ هَذِه ؟ قال : إلى / شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين ، فلم أزد أن توضأت فقال : وَالْوُضُوءَ أيضا وقد علمت أن رسول الله عَيْكُ كان يأمر بالغسل.

قال الشافعي : الرجل هو عثمان بن عفان ، فلو كان الغسل واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر ، أو لرده عمر حين لم يرجع ، فلما لم يرجع و لم يؤمر(٥) بالرجوع وبحضرتهما المهاجرون والأنصار ، دل على أن ذلك ليس بفرض . [واحتجوا في ذلك أيضا بحديث عائشة]

<sup>(1)</sup> من تا ، خلافا للأصل الذي جاء فيه أنهم ، وهو لا يتفق مع السياق

<sup>(2)</sup> في الصحيح بينا(3) في تا يأمره





قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدَانُ ، أخبرنا عبد الله ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أنه سأل عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة فقالت : قالت عائشة : كَانَ النَّاسُ مَهَنَةً(1) وَكَانُوا إذا رَاحُوا(2) رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِم فقيل(3) : لَو اغْتَسَلْتُم .

المهنة: جمع الماهن وهو الخادم كما قيل: ظالم وظلمة ، وكاتب وكتبة ، والمهنة : الحدمة ، يريد أنهم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثياب التي يباشرون فيها العمل والحدمة ، وأرض الحجاز حارة ، والعرق يسرع إليهم فتتغير الروائح ، فإنما أمروا بالغسل لقطع الرائحة والله أعلم والاستنان الاستياك ، وهو مأخوذ من دلك ذلك السن بالسواك .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن سُمِّي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صَالِح السَّمَّان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْظِيةٍ قال : «مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَة غُسْلَ الجَنابَة ثُمَّ راح فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الثَّانِية فكأنما قرب

- (1) في الصحيح مهنة أنفسهم 1 / 217
  - (2) في الصحيح راحوا إلى الجمعة
    - (3) في الصحيح فقيل لهم



بَقَرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قُرَّبَ كَبْشاً أَفْرَنَ ، ومن رَاحَ في الساعة الخامسة في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّبَ بَيْضَةً ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (1)

قوله من راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة / مشكل، وذلك أن الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح إلى خمس ساعات، وقد يتأول على وجهين

أحدهما ماذهب إليه مالك بن أنس ، أخبرني الحسن بن يحيى ، عن ابن المنذر قال كان مالك بن أنس يقول في هذا الحديث لا يكون الرواح إلا بعد الزوال قال : وهذه الساعات كلها في ساعة واحدة من يوم الجمعة ، يريد أنه لم يرد [به] تحديد الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار وتنقسم إليها مدة اليوم الواحد من اثنتي عشر عند الاعتدال ، إلى ما زاد عليها ونقص [منها] عند الاختلاف ، وإنما هو مجاز وتوسع في الكلام حين سمى أجزاء تلك الساعة ساعات ، كقول القائل : بقيت في المسجد ساعة ، وقعدت عند // فلان ساعة ، ونحو ذلك من الكلام المرسل الذي لا يراد به الحصر والتحديد

والوجه الآخو: ماذهب إليه محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال: أخبرني أحمد بن الحسين التيمي عنه أنه كان يقول: قوله راح إلى الجمعة في الحديث إنما هو بعد طلوع الشمس، كأنه يذهب إلى معنى القصد منه دون محل الفعل، وذلك أنه إنما تُصلَّى الجمعة بعد أن يحين الرواح وقت الزوال، فسمى القاصد لها قبل وقتها رائحا، كما قبل للمتساومين متبايعان لقصدهما البيع، وللمقبلين إلى مكة حجاج ولما يحجوا بعد، وهذا أشبه الوجهين عندي والله أعلم

وقوله «قرب دجاجة وقرب بيضة»، معناه أنه تصدق بهما متقربا بذلك إلى الله عز وجل

(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الحطابي بتسعة عشر حديثا 1 / 213





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يَا رَسُولَ الله لَوْ الثّتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَومَ الجُمُعَة وَلِلْوَفْدِ إِذَا / قَدِمُوا عَلَيْكَ ، فقال رسول الله عَيْلِيّهُ : «إِنَّمَا يُلْبَسُ هَذِه مَنْ لاَ حَلاقَ لَهُ في الآخرة» ثم جاء(1) منها حُلل فأعطى عمر يأبّسُ هَذِه مَنْ لاَ حَلاقَ لَهُ في الآخرة» ثم جاء(1) منها حُلل فأعطى عمر منها حلة قال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ، قال رسول الله عَيْلِيّة : «إِنِّي لَم أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَها» فكساها عمر بن الخطاب أخاً له بمكة مشركا

الحلة السيراء: هي المضلعة بالحرير ، وسميت سيراء لما فيه من الخطوط التي تشبه السيور ، يقال حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء .

وقوله «من لاخلاق له في الآخرة» ، أي من لا نصيب له فيها ، وقد روي عن النبي عَلَيْكُم في الحرير أنه قال «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة»(2) وقرأً وَلِتَاسُهُمْ هِيهَا كَوْبِرُ (3) وفيه أن ذا الرحم الكافر يوصل ويبر ، دون الطائنة في المر الدين وئي الرأي والمشورة

<sup>(1)</sup> في تا جاءه، وفي الصحيح ثم جاءت رسول الله ﷺ منها حلل 1 / 214

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال

<sup>(3)</sup> سورة الحج - الآية 23





قال أبو عبد الله : أخبرنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلِيَّةِ قال : «لَوْلاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ»

فيه دلالة على أن أمر النبي عَلَيْكُم على الوجوب ، ولولا وجوبه على المأمور ولزومه إياه لم يكن لهذا الاشتراط معنى إذ (١) كان يأمر وهو لا يجب ، وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك غير واجب ، ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق(2) .



قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل: حدثنا سليمان بن بلال ، قال هشام بن عروة أخبرني أبي ، عن عائشة قالت: دَحَلَ عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يَسْتَنُّ بِه فنظر إليه رسول الله عَيْنِ فقلت له: أَعْطِنِي هَذَا السواك يا عبد الرحمن فَأَعْطَانِيه فَقَصَمْتُه ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ الله عَيْنِ فَاسْتَنَ بِه وَهُوَ مُسْتَنِد إلى صَدْرِي .

/قوله:قصمته ، يريد كسرته فأبنت منه الموضع الذي كان قد استن به عبد الرحمن ، وأصل القصم الدق والكسر ، وقناة قصمة أي متكسرة ، وكل

<sup>(1)</sup> في تا إذا

<sup>(2)</sup> راجع رأي الإمام الشافعي في كتابه الأم 1 / 20

قطعة [منها] قصمة ، ويقال لما تكسر من رأس السواك إذا قصم : القُصامة ، ويقول القائل لصاحبه : والله لو سألتني قصامة // سواك ما أعطيتك .



قال أبو عبد الله حدثنا بيشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يُونُس، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله عَلَيْكُم وَاعٍ وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه الإمَامُ رَاعٍ وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ (١) عن رعيته، والمَرْأة رَاعِيَّة في بَيت زَوْجِهَا وَهِي مَسْؤُولَة (٤) عن رَعِيَّتِها، وَالحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالُ سَيِّدِه وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيَّتِه، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيَّتِه، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيَّتِه ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولً عَنْ رَعِيَّة عَنْ رَعْ عَنْ رَعِيَّة عَنْ رَعْ مَالُ سَيْدِه وَمُسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّة عَنْ رَعِيَّة عَنْ رَعْ عَنْ رَعْ عَنْ رَعْ عَنْ رَعْ مَنْ لَعْ عَنْ رَعْ يَعْ مَالُ سَيْدِه وَمُسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّة عَنْ رَعِيَّة عَنْ رَعْ مِيَّة عَنْ رَعْ عَنْ رَعْ عَنْ رَعْ مِنْ لَا عَنْ رَعْ مِنْ لِسَيْدِه وَمُسْؤُولُ عَنْ رَعْ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ رَعْ مِنْ لِكُمْ مُسْؤُولُ عَنْ رَعْ عَنْ رَعْ مِنْ لِعَنْ لَعْ مِلْكُمْ مَالْ سَلَيْ سَلِي سَلَيْ سَلَيْ سَلَكُمْ مَالْ سَلْكُولُ عَنْ رَعْ عَنْ لَعْ مِنْ لِعْ لِلْكُولُ عَنْ مِنْ اللّهُ سَلْمُ عَلَيْكُمْ مَا لَعْ لِلْكُولُ عَنْ رَعْ مِنْ لِلْكُولُ عَنْ رَعْ مِنْ لِلْكُولُ عَنْ مِنْ لِعِيْ لَعْ لِلْكُولُ عَنْ رَعْ عَلْ لَالْمُ عَنْ لَعْ لِلْكُولُ كُولُ كُولُ عَلْمُ لِعَلْمُ عَلَالُ عَنْ مُنْ لِعْ لَعْ لَالْمُ عَنْ لَالْمُ لَعْ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَنْ لَالْمُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلْمُ لِعَلْمُ عَلَالُهُ عُلْمُ عَلَالُ عَلَاكُمُ مَا لَهُ لَعْ لَالِهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ لَع

أصل الرعاية في الكلام حفظ الشيء وحسن التعهد له ، وقد أشرك(٥) هؤلاء المذكورون في التسمية وجرى الإسم عليهم على سبيل التسوية ، ومعانيهم في ذلك مختلفة

فأما رعاية الإمام فإنها ولاية أمور الرعية ، والحياطة من ورائهم ، وإقامة الحدود والأحكام فيهم .

وأما رعاية الرجل أهله فالقيام عليهم ، والسياسة لأمرهم ، وتوفيتهم الحق في النفقة والعشرة

وأما رعاية المرأة في بيت زوجها فحسن التدبير في أمر بينه ، والتعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه وخدمه

- (1) في الصحيح وهو مسؤول 1/215
  - (2) في الصحيح ومسؤولة 1/215
    - (3) في تا اشترك



ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده . والنصيحة له فيه ، والقيام بما استكفاه من شغل وخدمة .

وقد استدل ابن شهاب من هذا الحديث على أن للسيد إقامة الحد على مماليكه ، وقد روى ذلك نصا في حديث أنه قال «أقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ»(1)

وقيل فيه دليل على أن / الجمعة تجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها من العدد الذين يشهدونها

وقيل: فيه أيضا دليل على أن الرجلين إذا حكَّما بينهما حكما نفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحق فيما يفعله من ذلك.



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَانْتُوهَا تَمْشُون عليكم السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُم فَاتِمُّوا» .

قوله: «فلا تأتوها تسعون» ، هذا السعى غير السعى المذكور في قوله عز وجل : إِنَانُوكِيرَ لِلصَّاوِلِقَ عِرَّقُومِ الْكُمُعَةِ قِاشَعُولَ الْلَمِ يَكُولِللَّهُ (2)

(1) هذا طرف من حديث رواه أبو داود في سننه عن على هكذا فجرت جارية لآل رسول الله فقال «يا على انطلق فأقم عليها الحد» فانطلقت فإذا بها دم يسبل لم ينقطع فأتبته فقال «ياعلى أفّرَغْتُ» قلت أتبتها ودمها يسيل فقال «دعها حتى ينقطع دمها تم أقم عليها الحد ،وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» الحديث رقم 4473 – كتاب الحدود – باب في إقامة الحد على المريض 4 / 161

كًا رواه أحمد في مسندُه 1 / 95 ، والبيهقي. في السنن الكبرى 8 / 229 - 245 ، والدار قطني في سننه 3 / 158 ، والبَعْوي في شرح السنة 10 / 300 ، والطحاوي في معاني الآثار 3 / 136

(2) سورة الجمعة - الآية و

\*22

السعي الذي في الحديث هو الشد على الأقدام ، والتوسعة في الخطى ، والسعي الذي في الآية : هو القصد إلى الصلاة ، والتفرغ لها ، وترك التخلف عنها

وفي قوله «وما فاتكم فأتموا» ، دليل على أن ما يدركه المرء من باقي صلاة الإمام هو أول صلاته ، لأن الإتمام إنما يكون بناء على متقدم محتسب به



قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيد بن أبي مَرْيَم قال : حدثنا محمد بن جَعْفَر قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن لأنس (١) ، أنه سمع جابر بن عبد الله قال : كان جِدْعٌ يقومُ إليه النبي عَلِيلِهُ فلما وُضع له المنبر سَمِعنا لِلْجِدْعِ مثلَ أصْوَاتَ العِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه ، قال سليمان : عن يحيى ، أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس ، سمع جابرا سليمان : عن يحيى ، أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس ، سمع جابرا

العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة ، ويقال إنها اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر ، يقال ناقة عشراء ، ونوق عشار على غير قياس



قال أبو عبد الله : حدثنا على ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع جابرا قال : «صَلَّيْتَ» (٤) :

- (1) كذا في النسختين ، وفي الصحيح ابن أنس 1/ 220
  - (2) في الصحيح أصليت 1/223





فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة إذا حزب أمر واحتيج إلى الكلام . وفيه أن الخطبة لا تمنع الداخل// في المسجد من إقامة حق التحية الواجبة عليه [له]

وفيه ما يؤكد أمر هذه (1) الصلاة ، إذ لم تكن واجبة لما اشتغل بها عن واجب هو فيه ، وقد دل أمره إياه بأن يصليها ركعتين ، على أن عدد صلاة التطوع بالنهار كهو بالليل .

## باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

قال أبو عبد الله حدثنا إِبْرَاهِيم بن المُنْذِر قال حدثنا الوَلِيدُ(2) قال : حدثنا أبُو عَمْرو الأوْزَاعِي قال : حدثني إِسْحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة ، عن أنس بن مَالِك قال : أَصَابَت النَّاس سَنَةٌ عَلَى عَهْد رَسُول الله عَيِّلِيَّةٍ فَبَيْنَا (3) هُوَ يَحْطُبُ في يوم جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِي فقال يَا رَسُولَ الله عَلَيْةِ فَبَيْنَا (4) هُو يَحْطُبُ في يوم جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِي فقال يَا رَسُولَ الله عَلَكَ المَال وَجَاعَ العِيَالُ فَادْعُ الله لَنَا ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وما نرى في السماء قَزَعَةً فوالذي نفسي بيده مَا وَضَعَهَا حَتى ثَارَ السَّحَابِ أَمثالَ الجِبَال ، ثم لم ينزل عن منبره حتَّى رَأَيْتُ المَطَر يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِه (4) فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا لَمُ ينزل عن منبره حتَّى رَأَيْتُ المَطَر يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِه (4) فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذلك ومن الغد ومن بعد الغدرة) والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال : يا رسول الله تَهَدَّمَ البناء وغَرِقَ المال فأدْعُ الله لنا ، فرفع يديه وقال «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فما يُشِير بِيدِه فَادُعُ الله لنا ، فرفع يديه وقال «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فما يُشِير بِيدِه

<sup>(1)</sup> في تا الأمر في هذه

<sup>(2)</sup> في الصحيح أبو الوليد 1 / 224

<sup>(3)</sup> في الصحيح فبينا

<sup>(4)</sup> في الصحيح بزيادة عليه 1/224

<sup>(5)</sup> في الصحيح وبعد الغد



إلى ناحية من السحاب إلا انْفَرَجَتْ وَصَارِت المدينةُ مثلَ الجَوْبَة وسال الوَادِي قَنَاة شَهراً فلم يَجيء أحد من ناحية إلا حدَّث بالجَوْد

السنة : القحط ، والقزعة : قطعة من السحاب منقطعة عنها وجمعها القزخ وقوله : رأيت المطر يتحادر على لحيته ، يريد أن السقف قد وكف(١) حتى خلص الماء إليه .

وقوله «اللهم حوالينا» فيه إضمار كأنه قال أمطر حوالينا أو اجعله(<sup>2</sup>) حوالينا في الصحاري / واصرفه عن الأبنية والدور

وقوله: صارت المدينة مثل الجؤبة فإن الجوبة هاهنا الترس، يقال للترس: الجوب، وقد جاء في غير هذه الرواية «فبقيت المدينة كالترس» يريد أنها بقيت في استدارتها [وهي] غير ممطورة، والجوبة أيضا الوهدة كالترس المنقطعة علا من الأرض حواليها، والجود: المطر الواسع.



قال أبو عبد الله : حدثني إسماعيل بن أبان ، حدثنا ابنُ الغسيل ، حدثنا عِكْرِمة ، عن ابن عباس قال : صعد النبي عَلَيْكُ المنبر وكان آخر مجلس جلسه مُتَعَطِّفًا بِمِلْحَفَة (3) على منكبه (4) قد عصب رأسه بعصابة دَسِمَة فحمد الله وأثنى عليه وذكر حديثا (5)

قوله متعطفا [بملحفة] يريد مرتديا بها ، والعطاف الرداء .

- (1) وكف البيت بالمطر أي قطر وسال مختار الصحاح ص 582
  - (2) في تا واجعله
  - (3) في الصحيح ملحفة 1/223
  - (4) في تا منكبيه وهو ما في الصحيح
- (5) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بخمسة أحاديث 1/ 223



وأما قوله بعصابة دسمة ، فليس ذلك من الدسم الذي هو لطخ الودك ونحوه ، وذلك ما(١) لا يليق أن يمس رأسه وجبينه عَيْقَكُم ، وإنما أراد بالدسمة السوداء ، وقد رُوِيَ في حديث آخر أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة دسماء أي سوداء

إِلَى كُلِّ دَسْمَاءِ الذِّرَاعَينِ وَالعَقِبِ (2)



قا أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسْمَاء قال : حدثنا جُويْرِيَّة ، عن نافِع ، عن ابن عمر قال قال رسول الله (3) عَلَيْكَ لنا لما رجع من الأحزاب : «لا يُصَلِّين أحد العصر إلا فِي بَنِي قُرِيْظَةَ» فأدرك بعضهم العصر في الطريق قال (4) بعضهم : لا نصلي حتى نأتِيها ، وقال بعضهم : بل نُصَلِّي لم يُردُ منا ذلك فذكر للنبي عَلِيْكَ // فلم يُعَنَّفُ وَاحِداً منهُم .

هذا مما يحتج به من يرى تساوي الأدلة ، ويرى كل مجتهد مصيبا ، يقول ألا ترى أنه عليه قد عذرهم ولم يعنف واحداً منهم ، قلت وليس الأمر في ذلك على ماذهبوا إليه ، وإنما هو ظاهر خطاب خص بنوع من الدليل / ألا ترى قولهم بل نصلي لم يرد منا ذلك ، يريد أن طاعة رسول الله على أمر من إقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها الذي أمرنا بإقامتها على عموم الأحوال فيه ، وإنما هو كأنه قال صلوا في

قال الشاعر

<sup>(1)</sup> في تا مما

<sup>(2) -</sup> هذا عجز بيت شعر للأخطل الشاعر الأموي الشامي (ت 90 هـ) وتمام البيت هكذا وظلت بنو الصمعاء تأوي فلولهم إلى كل دسماء الـذارعين والعـــقب راجع القصيدة كاملة في ديوانه ص 39

<sup>(3)</sup> في الصحيح النبي 1/227

<sup>(4)</sup> في الصحيح فقال

fet

بني قريظة إلا أن يُدْرِكَكُم وقتها قبل أن تَصِلُوا إليهم ، وكذلك الأمر فيما تأولت الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها ، وكان ذلك عندهم كأنه قبل لهم : صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها ، وتخصيص العموم بناء على أصل متقرر ، ومن خصه بدليل فإنه لم يخرجه عن جملة أصله الموجب له ، وفي القول بتساوي الأدلة تجويز أقوال مختلفة الأصول ، متضادة الأحكام ، وهي على اختلافها وتضادها صواب كلها(1) عندهم





قال أبو عبد الله : حدثني (١) أحمد ، حدثنا ابن وَهْب ، أخبرنا عمرو ، أن محمد بن عبد الرحمن حدثهم ، عن عُرْوَةَ ، عن عائشة قالت : دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِي (2) عَلِيَّةُ وَعِنْدِي جَارِيَتَان تُعْنَيَان بِغِنَاء بُعَاثٍ فَاصْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ فَحَوَّلَ (3) وَجْهَهُ فَدَخَلَ (4) أبوبكر فَانْتَهَرَنِي وقَالَ مِزْمَارَةُ الْفِرَاشِ فَحَوَّلَ (3) عَلِيَّةً ، فَا قُبَلَ عَلَيه رَسُول عَلِيَّةً فَقَالَ : دَعْهُمَا فلما الشَّيْطَانَ عِنْدَ النبي (5) عَلِيَّةً ، فَا قُبْلَ عَلَيه رَسُول عَلِيَّةً فَقَالَ : دَعْهُمَا فلما غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَحَرَجَتَا وكان يومَ عيدٍ يلعب السُّودان بالدرق (6) وَالحِرَاب . فامَّا سَأَلْتُ رسول الله (7) عَلِيَّةً ، وإمَّا قال : تَشْتَهِينَ تَنْظُرِين ؟ وَالحِرَاب . فامَّا سَأَلْتُ رسول الله (7) عَلِيَّةً ، وإمَّا قال : تَشْتَهِينَ تَنْظُرِين ؟ فَقُلْت : نَعَم ، فَأَقَامَنِي وَرَاءه حَدِّي عَلَى خَدِّه وهو يقول : «فُونكُم يَا بَنِي فَقُلْت : نعم ، قال : «فاذهبي» أَرْفِدَةَ» حَتَى إذا مَلِلتُ قال : «حسبكِ» قلت : نعم ، قال : «فاذهبي»

بعاث: يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الحزرج، وبقيت الحرب قائمة بينهما إلى أن قام الإسلام مائة وعشرين سنة / فيما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار وغيره، وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس، وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم، كان معونة في أمر الدين، وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله علي فيه. فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرَم، والمجاهرة بالمنكر من القول، فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، وحاشاه علي أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه أو يغفل النكير له، وكل من رفع صوته بشيء جاهرا بذكره ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكنى عنه فقد غنى به

- (1) في الصحيح حدثنا 2/2
  - (2) في الصحيح رسول الله
- (3) و (4) في الصحيح وحول ودخل 2 / 3
  - (5) في الصحيح عند رسول الله 2/3
- (6) الدرق جمع درقة ، وهي الترس من جلود مختار الصحاح ص 159
  - (7) في الصحيح: النبي

रेट्ड

وحدثني أحمد بن عفو الله قال: حدثنا عبد الله بن سليمان ، عن يحى بن عبد الرحيم ، عن الأخفش ، // عن أبي عاصم قال: أخذ بيدي ابن جريج حتى وقف بي على أشعب الطمع ، فقال له: غن ابن أخي ما(١) بلغ من طمعك: فقال: بلغ من طمعي أنه لم تزف بالمدينة جارية إلا كسحت بأبي طمعا أن تهدى إلي ، يريد أخبر جاهراً(٤) بما في نفسك ومصرحاً به . وقوله: «دونكم يا بني أرفدة» فمعناه إطلاق الإذن ، إذ هي كلمة الإغراء وحقها أبدا أن تقدم على الإسم ، وقد جاء تقديم الإسم عليه نادرا في قول الشاعر ياأيها الماتح دلوي دونكا (٤)

وبنو أرفدة : لقب الأحباش .

وفيه رخصة في المثاقفة(4) بالسلام وإعداد الآلة للقتال .



قال أبو عبد الله حدثني عُبَيْدُ بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هِشَام ، عن أبيه ، عن عَائِشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغنَّيان بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَلْصَارُ يوم بُعَاثٍ قالت : وليستا بِمُغَنَّيَئِن فقال أبو بكر مَزَامِيرُ (٥) الشيطان في بيت رسول الله عَيْلِيَّة وذلك في يوم عبد ؟ / فقال رسول عَيْلِيَّة : «يا أبا بكر إن لكل قوم عبداً وهذا عبدنا»

قلت قد بين في هذه الرواية أنهما لم يكونا مغنيتين ، والمغنية : التي اتخذت

<sup>(1)</sup> في تا بما

<sup>(2)</sup> في تا مجاهرا

<sup>(3)</sup> هذا الشعر لأحد شعراء الجاهلية من بني أسيد بن عمرو يراجع في خزانة الأدب

<sup>(4)</sup> في تا الملاعبة

<sup>(5)</sup> في الصحيح: أمزامير 1/3



الغناء صناعة وعادة ، وذلك مالا يليق أن يكون بحضرة الرسول(١) عَلَيْكُم ، فأما الترنم بالبيت والبيتين ، وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور ، فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة ، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب (٤) والحُدَاء (٤) ونحوهما من القول(٩) ، و [قد] رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله .

[وحكم اليسير من الغناء خلاف حكم الكثير منه ، كقول الشعر يسيره مباح وكثيره حتى يسمى به شاعراً مكروه] (٥) .

وقوله: «وهذا عيدنا» ، يعتذر به عنها ، يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار الدين ، وإعلان أمره والإشادة بذكره وليس كسائر الأيام سواه .



قال أبو عبد الله : حدثني سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عَدِيِّ بن ثابت ، عن سعيد بن جُبِيْر ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، أن النبي عَلِيْقَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْر رَكْعَتَيْنِ لَم يُصلِّ قبلها ولا بعدها ، ثم أنى النساء ومعه بلال فَأَمْرَهُنَّ بالصّدقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِين تلقى المرأةُ مُحرْصَها وَسِخابها بلال

- (1) في تا رسول الله
- (2) النَّصِبُ ضَرِب من أغاني الأعراب ، وقد نصب الراكب نصباً ، إذا غنى النصب
   ونصب العرب ضرب من أغانيها ، وهو غناء لهم يشبه الحُدّاء ، إلا أنه أرق منه لسان
   العرب 3 / 645
  - (3) الحداء من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها مختار الصحاح ص 95 ويقال بأن مضر أول من سن حداء الإبل – سيرة ابن هشام 1/76
- (4) وقد أورد ابن حجر في الإصابة رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم إنكار الغناء من النصب والحداء ، وذلك في أثناء ترجمته لرباح فراجعه هناك
  - (5) هذا كله مؤخر في تا ، ودكر فيها بعد قوله «وهذا عيانا سواه»

FIX

الخرص: حلقة القرط، والسخاب: القلادة.

وفيه دليل على جواز تصرف المرأة في ملكها بغير إذن وليها أو زوجها

قال أبو عبد الله : حدثنا آدَمُ ، حدثنا شعبة ، حدثنا زُبَيْدٌ قال : سمعت الشَّعْبِي ، عن البراء بن عازب ، أن النبي عَيِّقَةٍ قال : «إِنَّ أُولَ مَا لَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَن نُصَلِّي ثُمَ لَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصلاة فَإَنَّمَا هُوَ لِحم قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُك فِي شَيْءِ فَقال رجل من الأنصار يقال له / أبو بُردة بن نيار يا رسول لله فقال رجل من الأنصار يقال له / أبو بُردة بن نيار يا رسول لله ذَبَحْتُ وعِنْدِي جَدَعَة حيرٌ من مُسِيّةٍ ، قال(1) «الجُعَلْهُ مَكَانه ، ولَنْ تُوفِي عَن أحدٍ بَعْدَك » .

يقال: وفى وأوفى بمعنى واحد، ويقال جَزَى عن الشيء يَجْزِي بمعنى قضى، وأجزأني إجزاء إذا كفاك، يقول إن ذلك يقضي الحق عنك ويكفيك الولايقضيه عن غيرك، وفي سائر الروايات أنه قال: عندي عناق جدعة(ق)، ولذلك لم يجز عنه إذ كان لا يجزي من المعز أقل من الثنّي، فأما الضأن فالجدع منها يجزى

قلت وهذا من النبي عَلَيْكُ تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النسخ ، فإن النسوخ<sup>(4)</sup> إنما تقع عامة الأمة غير خاصة لبعضهم ، فإن شبه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل ، فليعلم أن فرضها قد نُسخ عن الأمة عامة ، وأبقي فرضها للنبي عَلَيْكُ خاصة ، فالاعتراض<sup>(5)</sup> بها على ما قلناه لا يصح

<sup>(1)</sup> في الصحيح فقال 2 / 6

<sup>(2)</sup> في الصحيح: ولن تُوفّى أو تجزى

<sup>(3)</sup> راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب كلام الإمام والناس في حطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب 2/10

<sup>(4)</sup> في تا المنسوخ

<sup>(5)</sup> في تا والاعتراض





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَم ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثني محمد بن أبي بكر الثَقَفِي قال : سألت أنس بن مالك ونحن غَادِيَان من مِنِّى إلى عرفات عن التَّلْبِية كَيْفَ كُنتُم تَصْنَعُون مَعَ النَّبي عَلِيَّكُم ؟ قال كَانَ يُلَبِّي المُكبِّر لا يُنْكُرُ عليه المُكبِّر المُكبِّر لا يُنْكُرُ عليه

قلت السنة المشهورة في هذا أن لا تُقْطَعَ التلبيةُ حتى تُرمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر ، وعليه العمل ، فأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم شيئاً من الذكر يُدخلونه في خلال التلبية الواجبة في السنة ، من غير ترك للتلبية (١) ، والله أعلم



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن حفصة ، عن امرأة ذكرت أن نِسْوَةً كُنَّ مَعَ النبي عَلَيْكَ فِي الغُزْوِ قال بعضهن : كُنَّا نَقُومُ عَلَى المَرْضَى وَلْدَاوِي الْكُلْمَى قالت / حفصة : وقالت أُمُّ عَطِيَّة (2) : إن النبي عَيْنِكَ قَالَ في يوم العيد (لَيْخُرُج العَوَاتِقُ وذَوَاتُ الحُدُورِ فَتَعْتَزِلُ الحُيْضُ المُصَلَّى وَ لَيَشْهَدْنَ الحُيْرَ وَدَعْوَةً المُؤْمِنِينِ»

<sup>(1)</sup> في تا التلبية

<sup>(2)</sup> أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية

الكَلْمَى جمع الكَلِيم وهو الجريح ، كما قيل : مريض ومرضى (١)، وأسير وأسرى ، والعواتق: الحديثات الإدراك واحدتهن عاتق.

وفي الحديث دليل أن الحائض لا تدخل المسجد ، وأنها لاتحجب عن شهود الذكر والدعاء ، ونحو ذلك من أنواع البر والقرب

## إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى ، عن بُكَير ، حدثنا الليث ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب ، عن عُرْوة ، عن عائشة قالت : رأيت النبي عَنْكُ يَسْتُرُنِي وأنا أَلْظُر إِلَى الحَبَشَة وَهُمْ يَلْعَبُون فِي المَسْجِد فَزَجَرَهُم ، يعني أَبَا بكر (²) قال النبي عَيَالِيَّهِ : «دَعْهُمْ أَمْناً بَنِي أَرْفَدَة»

قوله «أمنا» يعني آمنين ، أقام المصدر مقام الصفة كقولهم : رجل صَوْم أي صائم ، وَزُوْر بمعنى زائر ، وَنَوْم بمعنى نامم ، وقد يكون بمعنى(3) أنمنوا أمناولا تخافوا أحداً ، ليس لأحد أن يمنعكم أو نحو ذلك من الكلام



قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن شَريكٍ هو ابن أبي نمر ، عن أنس ، أن رجلا دخل المسجد ورسول

- (1) في تا جريح وحرحى بدل مريض ومرضى
- (2) هذه العبارة غير واردة في الصحيح 2/11
  - (3) في تا معاه



القَزَعَة / القطعة من السحاب المتفرقة . والظّراب جمع الظَّرِب ، وهو الهضبة الضخمة دون الجبل والآكام : جمع الأكمة وهو التل المرتفع من الأرض . وسَلْع : جبل قريب من المدينة

باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مالك ، عن شَرِيكِ ، عن أنس في هذه القصة قال : جاء رجل فقال : هلكت المواشي وذكر الحديث وقال فانجابت عن المدينة انجيابَ الثوب

قوله: انجاب معناه انقطع عنا في استدارة حولنا فكنا وسطا منها ، يقال جُبْت الأرض إذا قطعتها سيراً ، واجتاب الرجل النوب إذا اقتطعه لباساً ، ومنه قول الشماخ: لِشِيدَةِ الوَجْدِ مُجْتَاباً دَيَابُـودِ (3)

- (1) في الصحيح يستا 2/11
- (2) في الصحيح بزيادة «ومنابت الشجر»
- (3) هذا شطر من بيت شعر من قصيدة للشاعر المخضرم الشماخ بن حرملة الذيباني انتوفى سنة
   22 هـ راجع خزانة الأدب للبغدادي 1/526

وفِي رواية أخرى من هذا الحديث قالوا: يا رسول الله قَحَطَ المطرُ واحْمَرَّتِ الشَّجَرُ(١)، يريد تَغَيَّر لَونُها عن الخضرة إلى الحمرة من اليبس، والقحل، والحمراء من أسماء السنة، وكذلك الشهباء.



قال أبو عبد الله : وقال أيوب // بن سليمان : حدثني أبو بكر بن أبي أويْس ، عن سليمان بن بلال قال : يَحيى بنُ سَعِيد ، سَعَت أنس بنَ مالك قال : أتى أعرابي فقال يا رسول الله هَلَكَت الماشية هَلَكَ العِيال ، فَرَفَع رسول الله عَلَيْكَ يديه يدعو ، فما خرجنا من المسجد حتى مُطِرْنَا وَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حتى كانت الجمعة الأُخرَى فَأتى الرَّجُلُ فقال : يا رسول الله بَشَقَ المُسَافِرُ وَمُنِعَ الطريق .

قال أبو عبد الله : بشِقَ اشتد

قلت قوله بشق ليس بشيء إنما هي أيق المسافر من اللثق وهو الوحل ، يقال كيق الطريق ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر ، ولطخ الطين ونحو ذلك ، ويقال بكى الرجل حتى كيقت لحيئته ، أي اخضلت وابتلت من الدموع ، وقد يحتمل أن يكون ذلك مشق بالميم فحسبه السامع بشق لتقارب مخرجي الباء والميم ، يريد إن الطريق صارت مزلة زلقا ، ومنه مَشتَق الخط وقال المظفر بلغنى / عن ابن دريد (2) أنه قال : بَشيق ، وَبَشتَك مبدل منه إذا أسرع ، وهذا يوافق قول أبي عبد الله ، قال ابن دريد ورواه لنا أبو حاتم إنه لَبَشيق

<sup>(1)</sup> راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الدعاء إذا كثر المطر

 <sup>(2)</sup> ابن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري الشاعر الأديب اللغوي ،
 صاحب الكتاب المشهور «الحمهرة في اللغة» توفي سنة 333 هـ – انظر ترجمته في وفيات الأعيان 1 / 497





قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن مُقاتِل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله أن رسول أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، أن رسول الله عَيْضَةً [كان](١) إذا رأى المطر قال «صَيِّبًا نَافِعاً»

قوله «صيبا» هو من صاب المطر يصوب إذا سال ، قلب الواو منه ياء ، والصَّيِّبُ المطر الشديد يَصوب منه الماء الكثير [أي يسيل ، ووزن الصيب فيعل من الصوب]

(1) من تا، وهو ما في الصحيح 2 / 21، ساقط من الأصل



عال أبو عبد الله حدثني شهابُ بنُ عَبَّاد ، حدثنا إبراهيم بن مُحمَيد ، عن إسماعيلَ ، عن قَيْسِ قال سمعت أبا مسعود(1) يقول : قال النبي عَيْنِ النَّاسِ عَيْنِ النَّاسِ وَالقَمَرَ لاَ يَكْسِفَان(2) لِمؤْتِ أُحدٍ مِنَ النَّاسِ وَلكِنَّهُمَا آيَتَان مِنْ آياتِ الله فاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُوا»

قال أبو عبد الله : وحدثني أصبغ قال : حدثني ابنُ وهب قال : أخبرني عمر ، أنه عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، حدثه عن أبيه ، عن ابن عمر ، أنه كان يخبرُ عن النبي ﷺ أنه قال «الشمس والقمر لا يَحْسِفَان لموت أحد ولا لحياته ولكنهم (٥) أيتان من آيات الله فإذا رأيتموها (٥) فصلوا »

- (1) أبو مسعود عقبة بن عمرو بن تُعلبة بن أسيرة بن عميرة الخزرج الأنصاري البدري صاحب النبي عَلِيَّةً ، شهد العَقَبَة ، روى عن النبي عَلِيَّةً ، وعنه ابنه بشير وأبو وائل وعلقمة وقيس بن أبي حازم وأبو معمر الأزدي وآخرون ، شهد أحداً وما بعدها ، توفي حوالي سنة 40 هـ تهذيب التهذيب 7 / 247 249
  - (2) في الصحيح لا ينكسفان 2/24
  - (3) في تا ولكنهما وهو ما في الصحيح
    - (4) في الصحيح رأيتموهما

وَلاَ لِلْفَمِّرُ وَالْمُعُ وَالِلهِ مَلَفَقَوَّ إِن كُنتُمُ وَإِيَّالُهُ نَعْبُهُ وَ رَا اللهِ مَلَفَقَوَّ إِن كُنتُمُ وَإِيَّالُهُ نَعْبُهُ وَ اللهِ وَالسَّجُودِ للهِ الذي يستحق العبادة والسَّجُود دونهما ، إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونهما وإفساداً لمذاهبهم في عبادتهما والله أعلم

وقد يحتمل أن يكون المعنى في الأمر بالصلاة عند الكسوف ، الفزع إلى الله عز وجل ، والتضرع له في دفع الضرر والآفات التي تتوهمها الأنفس ، وتتحدث بها الخواطر ، تحقيقا لإضافة الحوادث كلها إلى الله تعالى ، ونفيا لها عن الشمس والقمر ، وإبطالاً لأحكامها ، [والله أعلم]

وقد قيل فيه وجه ثالث وهو أنهما آيتان من آيات الله الدالة على قرب زمان الساعة ، وأمارتان من أمارتها وأشراطها المتقدمة لها ، كما قد قال مخبرا عن خسوفهما في القيامة فَإِنَّهَ ابْتَرَقَ أَلْبَتَكُرُ وَخَسَفَ ٱلْفَمَرُ وَجُمِعَ ٱلنَّمْسُ وَالْفَمَرُ (3)

وقد يكون ذلك أيضا أنه يُخَوِّفُ بها الناسَ ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار من الزلل والخطايا ، ودليل ذلك قوله عز وجل وَمَافُرْسِلُ بالصَّبَلْنِ إِلَّ غُوبِهِلًا (٤) ويؤكد ذلك(٥) حديث أبي بكرة(٥) .



قال أبو عبد الله حدثنا قُتَيْبة ، حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن يونسَ ، عن

- سورة فصلت الآية 37
- (2) في تا كسوفهما وهو أنسب
- (3) سورة القيامة الآيات 7 9
  - (4) سورة الاسراء الآية 59
    - (5) في تا هذا
- (6) من الصحيح من نفس الكتاب باب قول النبي ﷺ يخوف الله عباده بالكسوف 2 / 26 خلافا لما ذكر في النسختين «أبي بكر»



الحسن ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : «إِنَّ الشَّمسَ والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد وَلَكِنْ يُخَوِّفُ الله بهما عِبَادَهُ»

وفيه دليل على أن الصلاة مستحبة عند حدوث كل آية من الآيات ، كالزلزلة ، والريح العاصف ، والظلمة ونحوها من الحوادث والآيات ، وقد جاء في هذين الحديثين باللغتين من الخسوف والكسوف ، ويقال خسفت / الشمس وكسفت ، ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف ، وفي الشمس لفظ الكسوف



قال أبو عبد الله حدثنا إسْمَاعِيل قال حدثني مالك ، عن يحي بن سَعِيد ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : // قلت يا رسول ، أَيُعَذَّبُ الناسُ في قبورهم ؟ فقال رسول الله عَرَائِكَ «عَائِذاً بِالله مِنْ ذَلِكَ»

قوله «عائذا بالله» [أي أعوذ عياذاً بالله] منه ، وقد جاء من المصادر على وزن فاعل قولهم عافاه الله عافية ، وما أباليه بالية



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت «خسفت الشمس ضُحى فقام رسول الله عَيْنَةُ يصلي فقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا



طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فسجد ، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فسجد وانصرف

قلت فيه بيان أنه صلى(١) لكسوف الشمس بالناس جماعة ، وأنه صلى ركعتين فيهما أربع ركعات وأربع سجدات ، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ، وعند أصحاب الرأي يصلون منفردين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات

وفيه : أنه ليس فيه ذكر تطويل السجود كتطويل(2) الركوع



قال أبو عبد الله حدثني محمد بن مِهْرَان ، حدثنا الوليد ، حدثنا ابنُ نُمِرٍ وهو عبد الرحمن قال سمع ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت جَهَرَ النَّبي عَلِيَّ في صَلاَةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ

قلت فيه بيان أن القراءة في صلاة الحسوف جهر ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال أصحاب الرأي ،/ ومالك، والشافعي: لايجهر بها ، واحتج الشافعي بحديث ابن عباس أنه قال فحزرنا قراءته فكانت قدر سورة البقرة (3) قال فلو كان قد جهر بالقراءة لاستغنى عن الحزر والتقدير فيها قلت والذي يلزم على مذهب الشافعي الجهر ، لأن المثبت قوله أولى من النافي ، وقد أثبتت عائشة الجهر ، ومن الجائز أن يكون قد خفى الأمر في

- (1) في تا عَيْضًا
- (2) في تا لتطويل
- (3) انظر الحديث كاملا في سنن أبي داود عن ابن عباس كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الكسوف الحديث 1189 1/ 309



ذلك على ابن عباس بأن لم يسمع ، إما لأنه كان في آخر الصفوف(١)،أو لعائق عاقه عن ذلك ، فإن قبل فليس في الخبر الذي رواه محمد بن إسماعيل ذكر الشمس قبل قد رواه إسحاق بن راهويه ، عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن نمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي متالم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة ، حدثناه الحسن بن يحيى ، عن [ابن](2) المنذر ، فذكره عن إسحاق(3) ، ورواه أيضا أبو إسحاق الفزاري ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة في مثله ، وَإِن كان سفيان بن حسين لا يدخل في شرطه عائشة في مثله ، وَإِن كان سفيان بن حسين لا يدخل في شرطه



قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عَبِّد بن تَجِيم ، عن عَمِّه قال رأيت النبي عَيِّلَة يوم خوج يستسقي قال فحول الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة

قوله خرج يستسقى فيه بيان أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى وفيه أن الاستسقاء إنما يكون بصلاة

وفيه أنه يجهر بالقراءة فيهما ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد بن حنبل ، // وتحويل الرداء إنما هو على مذهب التفاؤل أي لينقلب مابهم من الجدب الى الخصب ، وقال الشافعي ينكس الرداء أعلاه أسفله ، ويتأخى أن يجعل شقه الأيسر

- (1) في تا الصف
- (2) ساقط من الأصل ، خلافا لما ورد في تا وفي الحديث
- (3) رواه المرمدي في سننه عن عروة عن عائشة كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الكسوف الحديث رقم 1188 1/ 309

قلت هذا [إذاع(۱) كان رداء مربعا ، فإن كان طيلسانا مدورا قلب و لم ينكس



/ قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا نُحنْدَر ، حدثنا شُعْبَة ، عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود ، عن عبد الله قال قَرَأ النَّبي عَيِّلِهِ النَّجْمَ بِمَكة فَسَجَدَ فِيها وَسَجَدَ مَن مَعَه غَيْرَ شَيْخٍ أَحَذَ كَفًا مِن حصى (2) أَوْ تُرابٍ فَرَفَعُه إِلى جَبْهَتِه وقال يَكْفِينِي هَذَا فَرَأَيْتُه بعد (3) قُتِلَ كَافِراً أَوْ تُرابٍ فَرَفَعَه إِلى جَبْهَتِه وقال يَكْفِينِي هَذَا فَرَأَيْتُه بعد (3) قُتِلَ كَافِراً



قال أبو عبد الله وحدثنا آدم بن أبي إِيَاسٍ ، حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حدثنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط ، عن عَطَاء بْنِ يَسَار ، عن زَيْدٍ بن ثَابت قال قرأت على النبي عَيْظِهُ وَالنَّجمِ فَلَمْ يَسْجُد فِيهَا

قلت هذا الاختلاف في سجدة التلاوة من نوع المباح عند الشافعي ، وقد روي نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب ، وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار في ذلك ، وليس كذلك القارىء ، ألا ترى أن النبي عَيْنِيَةٌ حين كان هو القارىء سجد ؟ وذهب مالك بن أنس إلى أن المفصل لاسجود فيه

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
  - (2) في الصحيح حصى
  - (3) في الصحيح بعد ذلك



قلت قد ثبت عن النبي عَلِيْكُم أنه سجد في إِنَّ الْسَمَا عَ النبَيْفُ (١) وصح عنه السجود في «والنجم» ، وهو ما رواه ابن مسعود(2) فليس وجه التوفيق بين الحديثين إلا أنه من المباح ، إن شاء سجد ، وإن شاء لم يسجد ، وفعله مستحب وليس بعزيمة ، وإليه ذهب عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة .



قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن عَاصِم ، وحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال أَقَامَ النَّبي عَيِّلِكِمْ تِسْعَة عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا النَّبي عَيِّلِكِمْ تِسْعَة عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا النَّبي عَيِّلِكِمْ تِسْعَة عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا اللهُ عَنْهَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا اللهُ عَنْهَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا اللهُ عَنْهَ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَشَرَ اللهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

قلت: قد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، واضطربت أقاويلهم فيها اضطرابا شديدا ، فكان الذي اعتمده أبو عبد الله من جملة الروايات فيها هذا الحديث ، وهو يجمع حكاية الفعل عن رسول الله عَيْضَةً ، وكون هذه المدة حداً لجواز القصر / من رأي ابن عباس ، وكأنه ذهب في ذلك إلى أن أصل الصلاة الإتمام ، وإنما يجوز القصر بعلة السفر ، ومدة التسع عشرة في مقام المسافر مستثناة من جملة حكم صلاة المقيم ، وما وراءها مردود إلى الأصل ومقر عليه ، وقد قال به الشافعي ، إلا أنه شرط في ذلك وجود الخوف ، وجعل مدة الرخصة لمن لا يخاف عدوا أربعة أيام ، ولو كانت الحوف ، وجود المخائف يصلي صلاة الخوف ما امتد الزمان بلا تحديد إذا كان الحوف موجودا ، ألا توجودا ، فالقول في هذا الباب ماذهب إليه ابن عباس ، وهو أصح ما روي في هذا الباب ، // وقد روي عن ابن عباس في هذا روايتان أخريان

الآية 1 سورة الانشقاق – الآية 1

<sup>(2)</sup> راجع الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب «إذا السماء انشقت»

F21

إحداهما [أن النبي عَلِيْكَة] أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يقصر فيها الصلاة

والرواية الأخرى: خمس عشرة ، وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أن أصحها وأثبتها في الرواية ماذكره أبو عبد الله ولم يعرض لغيره بذكر ، فالقول في ذلك على ما وصفناه [والله أعلم]



قلت استرجاع ابن مسعود إنما كان من أجل الأسوة ، ولو أن المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر ، لم يتابعوا عثمان ومعه ملأ من الصحابة وأهل الموسم من الآفاق ، وقد ثبت أن ابن مسعود صلى معه أربعا ثم قال الخلاف شر فلو كان بدعة لم يكن مخالفته شراً لكن صلاحا / وخيراً وقد روي عن الزهري أنه قال إنما فعل ذلك عثمان لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقم بها (2)

<sup>(1)</sup> من تا : ركعتان ، وهو ما في الصحيح 2 / 35 ، ساقط من الأصل

<sup>(2)</sup> انظر نص الحديث في سنن أبي داود 2 / 492 - الحديث رقم 1963





قال أبو عبد الله حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عُبَيْد الله قال أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها (١) ذو محرم)

يستدل به من يجعل حد السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة ثلاثا ، لأن دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز لها الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقصر المسافة وخفة الأمن في ذلك ، وإنما جاءت الرخص في الطويل من السفر الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر وتعب السير ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأى .

قلت لو كانت العلة في ذلك ما ذهبوا إليه ، لجاز للمرأة أن تسافر فيها دون الثلاث بلا محرم ، وقد ثبت عن النبي عَلِيْكُ نهيها عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم ، ورواه أبو عبد الله قال

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال ، حدثنا سعيد المَقْبُرِيُّ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال قال النبي عَيِّلِيَّهُ «لاَ يَحِلُّ لِإمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهُ وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو حُرْمَة»(2)

فدل أن ذلك ليس بعلة لجواز القصر ، وقد ذهب الأوزاعي إلى القصر في مسيرة يوم تام

وفي الخبر دليل على أن المرأة إن لم تجد ذا محرم لم يلزمها الخروج إلى الحج

<sup>(1)</sup> في الصحيح إلا مع ذي 2 / 35

<sup>(3)</sup> في الصحيح حرمة 2/36





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عَبْدُ الوَارِث ، حدثنا حسينٌ المُعَلِّم ، عن عبد الله بن بُرَيْدَة ، عن // عِمْرَان بن حُصَين . وكان رجلا مَبْسُوراً (1) قال : سألت النبي عَلِيْكُ عن صلاة الرجل وَهُوَ قاعِد فقال «مَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال أبو عبد الله نائما أي مضطجعا

/ قلت قد كنا تأولنا هذا الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع دون الفرض ، ولذلك فاضل بين ثوابها عند اختلاف أحوالها ، إذ لا يجوز للمفترض أن يصلي قاعدا وهو يقدر على أن يصليها قائما ، ولو فعل ذلك لم تجزه عن فرضه بتة ، فضلا عن أن يكون له نصف أجر القائم ، وعلى هذا المعنى تأوله أبو عبيد وغيره من العلماء ، إلا أن قوله «ومن صلى نائما فله مثل نصف أجر القاعد» يفسد هذا التأويل إذا كان المضطجع لا يصلي التطوع كما يصلي القاعد ، فرأيت حين وجدت الحديث من رواية أبي عبد الله أنه إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام ، لأمكنه خلك مع شدة المشقة ، والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه في حكم ما يترخص به المريض من الأعذار ، وجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام للزيادة في الأجر والثواب ، مع جواز الفرض إذا صلاة قاعداً ، وكذلك هذا في المضطجع الذي إن(2) تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة ، جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته مع شدة المشقة ، جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته على تلك الحال [والله أعلم] .

- (1) المبسور من به الباسور وهو علة
  - (2) في تا لو





قلت ويشبه أن يكون هذا الكلام فُتيًا أفتاها عن مسألته ، وجوابا له عن حاله في علته تلك ، وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة ، مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقته عليه والله أعلم وقوله «ومن صلى نائما» أي على هيئة النائم في الاضطجاع كما جاء من رواية أخرى في هذا الحديث صلى قائما ، فإن لم يستطع فصلى قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب

وفيه أنه أمره أن يصلي على جنبه لا مستلقيا على قفاه

باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها

قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليَمَان قال أخبرنا شُعيبٌ ، عن الزهري قال : أخبرني سالمُ بن عبد الله ، عن ابن عمر / رضي الله عنه(1) ، أنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةِ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ يُومِيءُ بَرَأْسِهِ(2)

قوله يسبح ، معناه يصلي النافلة(٥) وهي السبّحة ، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في سبحة الضحى(٥) ، وقوله حيث كان وجهه ، فإن هذا إنما يجوز في تضاعيف الصلاة ، فأما إذا أراد افتتاح الصلاة فإنه يستقبل القبلة ، فإذا كبّر صلى حيث توجهت به راحلته ، والأصل في الصلاة أنها لا تجزىء إلا باستقبال القبلة ، // إلا أنه كان يشق على المسافر لو كلف ذلك في جميع أجزاء صلاته ، وعند الافتتاح يخف عليه الأمر فيه ، ولو كلف المسافر الاستقبال من صلاته كلها لقل حظه من العبادة ، ولفاتته أوراده ،

- (1) في الصحيح عنهما 2/38
- (2) هذا الحديث رُوِي في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي نثانية أحاديث 2/38
  - (3) في تا الصلاة النافلة
- (4) أُخرجه البخاري في صحيحه كتاب الكسوف باب تحريض النبي عَلَيْكُم على صلاة الليل 40 - 43 / 2

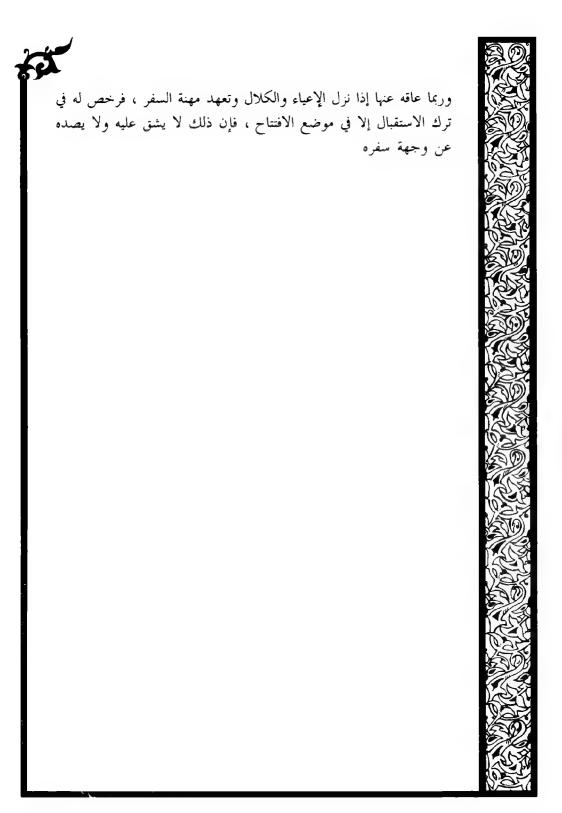



عن على أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : مَاسَبَّحَ رسولُ الله عَيْلَةِ سُبْحَةَ الضحى قَطُّ وإني لأسَبِّحُهَا تريد صلاة الضحى

قلت وهذا من عائشة إخبار عما علمته دون مالم تعلم ، وقد ثبت أن النبي عَيِّلَةٍ صلى صلاة الضحى يوم الفتح في بيت أم هاني علي عيلة أن لا أدع أبي ذر وأبي هريرة قال كل واحد منهما أوصاني خليلي عيلة أن لا أدع ركعتي الضحى(2)

## باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه

قال أبو عبد الله حدثنا مسدد ، حدثنا أبو الأَحْوَص ، حدثنا مَنْصُور، عن أبي وَائِل ، عن عبد الله قال ذكر عند النبي عَلِيَكَ رجل فقيل : مَا زَالَ نَائِماً حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فقال «بَالَ الشَّيْطَان فِي أُذُنِهِ»

قوله «بال الشيطان في أذنه» يشبه أن يكون ذلك مثلا ضربه له ، شبهه

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي عليه يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي عليه يعلى الضحى غير أم هانىء فإنها قالت إن النبي عليه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه ينم الركوع والسجود أبواب التهجد بالليل باب صلاة الضحى في السغر 2 / 53
- (2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال «أوصاني خَلِيلِي عَلِيلِتُهِ بِئَلاَثِ لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أبام مس كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر، أبواب التهحد دالليل باب صلاة الضحى في الحضر 2 / 54

\*

حين غفل عن الصلاة وتثاقل / بالنوم عن القيام لها بمن وقع البول في أذنه.(١) فتقل سمعه وفسد حسه لذلك ، والبول ضار مفسد فلذلك ضرب المثل به ، وهذا كقول راجز العرب

«بَالَ سُهَيْلُ فِي الفَضِيخِ فَفَسنَدَ» (2)

وليس هناك بول إنما هو طلوع نجم سهيل وحدوث فساد الفضيخ بعد ذلك ، فجعله كالبول يقع في التراب فيفسده ، وإن كان المراد بهذا القول عن البول من الشيطان نفسه ، فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة [والله أعلم]

> باب الدعاء والصلاة من آخر الليل

قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي هريرة (3) أن شهاب ، عن أبي سلمة ، وأبي عبد الله الأغَرّ ، عن أبي هريرة (3) أن رسول الله عَلَيْتِهِ قال : «يَنْزِلُ رَبُنُا عَزَّ وَجَلَّ (4) كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ (5) الدُّنْيَا حِينَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآحِرِ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْتَمْفِرُنِي فَأَعْفِرُ لَهُ ؟»

قلت هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات ، كان مذهب السلف فيها الإيمان بها ، وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي الكيفية عنها أخبرنا الزعفراني ، حدثنا ابن أبي خَيْئَمَة ، حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة الحَوطِي ، حدثنا بَقِيَّة ، عن الأوزاعي قال كان مكحولٌ وَالزَّهْري يقولان أمِرُوا الأَحادِيث ، وحدثونا عن عباس الدُّوري قال كان أبو عُبَيد يقول : نحن

- (1) في تا في أذنه بول
  - (2) وتمام البيت هكذا

بــال سهيــل في الفضيـــخ فـــفــد وطــــــاب ألبــــــان (3) في الصحيح بزيادة رضي الله عنه 2 / 47

- (4) في الصحيح تبارك وتعالى
  - (5) في الصحيع: سماء

وطاب ألبان اللقاح فبرد



> باب فضل الطُّهور بالليل والنهار

قال أبو عبد الله حدثني إسْحَاق بن نصْر ، حدثنا أبو أَسَامَة ، عن أبي حَيَّان ، عن أبي حَيَّان ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَيِّلِهُ قال لبلال(٥) عند صلاة الفجر «يَا بِلاَلُ حَدِّثنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإسْلاَمِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّة (٤) .

دف النعل حفيفها وما يحس من صوت لها عند وطئها ، وأصل الدف

- (1) أرغت من أرغيته أثب حملته على الرغاء ، وقد أرغى الناس للرحيل أي حملوا رواحلهم على الرغاء
  - وأرغاه : أي قهره وأذله
  - وتراغوا أي تصايحوا وتداعوا لقتله لسان العرب 1 / 1193 (2) سورة الشوري – الآية 11
- (3) هو بلال بن رباح التيمي مولاهم المؤذن أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن ، أسلم قديما ، وعذب في الله ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وسكن دمشق ، روى عن النبي عليه ، وعنه أبوبكر وعُمَر وَأسامة بن زيد وكعب بن عجرة وابن عمر وغيرهم ، قال البخاري مات بالشام زمن عمر تهذيب التهذيب 1 / 502 و 503
  - (4) الحديث في الصحيح أطول منه هنا 2/48

السير السريع ، ومنه قول الحسن : إنهم وإن دفدفت بهم الهمائيج أي أسرعت



قال أبو عبد الله حدثنا عَلِي بن عبد الله ، حدثنا سُفَيَان ، عن عَمْرو ، عن أَبِي العَبَّاس قال سمعت عبد الله بن عَمْرو قال لي النبي عَيِّلِكِمْ : «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وتَصُومُ النَّهَار» ؟ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ ، قال «فَإِنَّكَ وَتَفْهَتْ نَفْسُكَ ، وَإِنَّ لَنَفْسِكَ حَقاً ، وَلَا هَلِكَ حَقاً ، فَصُمْ وَأَفْظِرْ وَقُمْ وَنَمْ»

قوله «هجمت عينك» معناه غارت عينك وضعف بصرها وقوله «نفِهت نفسك» أي أعيت وكلت، والنافه: المُعيى وقوله «إن لنفسك حقا» أي في الإبقاء عليها، فإنك إنما تستخرج منها الطاعة مع بقائها وسلامة قواها

وقوله «ولأهلك حقا» أي في العشرة وإيفاء حقوق الصحبة



قال أبو عبد الله حدثني صَدَقَة بن الفَضْل ، حدثنا الوَلِيد ، عن الأوزاعي قال حدثني جُنَادَة بن أبي أُميَّة قال حدثني عُبَادة ، عن النَّبي عَلِيْكِ «مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيل فَقال :



لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ الحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانِ اللهِ واللهِ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثَمَ قَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَدَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ / فَإِنْ تَوَضَّا تُقِبَلَتْ صَلاَتُهُ»

قوله تَعَارَّ معناه استيقظ من نومه ، وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش ، ويقال إنه لا يكون إلا مع كلام وصوت ، وقيل إنه مأخوذ من عِرَار الظليم(١) وهو صوته

باب صلاة النوافل جماعة

قال أبو عبد الله : [حدثنا إسْحَاق] (2) حدثني يَعْقُوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن شِهَاب قال أخبَرنِي مَحْمُود بن الرَّبِيع ، أنه سمع عِثْبَانَ بن مَالِك الأنصاري يقول جثت رسول الله عَيْنَ فقلت له : أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِي الذِي بَيْنَ قَوْم (3) يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِي الذِي بَيْنَ قَوْم (3) يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَي اجْتِيَازُهُ فَوْدِدْتُ أَنْكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ فَيَشُلُى عَنْ بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ، فقال رَسول الله عَيْنِيَة : «سَأَفْعَلُ» فغدا علي وأبو بكر بعدما اشتد النهار // فَاسْتَأَذْنَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِس حتى قال «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّى فيه ، فَقَام (4) مِنْ بَيْتِي فَعَام الله عَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا فَحَبَسُتُهُ عَلَى حَزِيرِ فَكَبُرُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَه فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا فَحَبَسُتُهُ عَلَى حَزِيرِ فَكَثَرُوا فِي البَيْتِ وساق الحديث

الخزير طعام يتخذ من دقيق ولحم .

- (1) الظليم بوزن السُّكيب الكثير الظلم مختار الصحاح ص 331
  - (2) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 55 ، ساقط من الأصل
    - (3) في الصحيح قومي
    - (4) في الصحيح فقام رسول الله عَلَيْظُ 2/55

\*

وفيه من الفقه أن صلاة النافلة تصلى جماعة ، وأن نوافل النهار تصلى ركعتين كهي بالليل .

وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مسجدا لم يخرج من ملكه ، فيكون بمنزلة المساجد المتخذة في المحال للصلاة [فينقطع عنها الإملاك

وفيه أن النهي عن أن يوطن الرجل مكانا يصلي فيه إنما هو في المساجد دون البيوت]



قال أبو عبد الله حدثنا أبو الوَلِيد قال حدثنا شُعْبَة ، عن عبد المَلِكِ ، سَمعت قَرَعَة مولى زياد قال سمعت أبا سَعِيدِ الخُدْريَّ

- (1) انظر نص الحديث كاملا في صحيح البخاري عن أبي حميد كتاب مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار
  - (2) رواد الإمام أحمد في مسنده 5 / 371
    - (3) سورة الأعراف الآية 145
      - (4) سورة هود الآية 65
- (5) تأخي من آخاه مؤاخاة وإخاء وتأخيت أخا أي اتخذت أخا ، وتأخيت الشيء مثل تحريته محتار الصحاح ص 7



يُحَدِّث عن النبي عَلِيْكُ قال «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِد مَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي»

قوله «لا تشد الرحال» لفظه خبر ، ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها من المشاهد والمساجد ومواطن القرب ، يريد أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرَّحل له ، وتقطع المسافة إليه ، غير هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم ، فأما إذا نذر [الصلاة في غيرها من البقاع ، فإن له الخيار في أن يأتيها فيقضيها أو يصليها في موضعه لا يرحل إليها ، وقد يشد الرحال إلى المسجد] الحرام فرضا للحج والعمرة ، وكانت تشد إلى مسجد رسول الله عُيْلِيَّة في حياته للهجرة ، وكانت واجبة على الكفاية في قول بعض العلماء ، فأما إلى بيت المقدس فإنما هو فضيلة واستحباب ، وقد يتأول معنى الحديث على وجه المقدس فإنما هو فضيلة واستحباب ، وقد يتأول معنى الحديث على وجه آخر ، وهو أن لا يرحل في الاعتكاف إلا إلى هذه المساجد الثلاثة ، فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها دون سائر المساجد

باب فضل ما بين القبر والمنبر

قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدَّد ، عن يحيى ، عن عُبَيْدِ الله قال حدثني خُبَيْبُ بن عبد الرحمن ، عن حَفْص بن عاصِم ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْبُ قال «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»

معنى هذا الكلام تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها ، / والاستكثار من ذكر الله تعالى وعبادته في مسجدها ، وتفضيل البقعة [التي بين البيت والمنبر خصوصا منها ، يقول من لزم طاعة الله في هذه البقعة](١) آلت به الطاعة

(1) من تا ، ساقط كله من الأصل

FEX

إلى روضة من رياض الجنة ، وأن من لزم عبادة الله عند المنبر سقي في القيامة من الحوض [والله أعلم]



قال أبو عبد الله حدثنا يحيى ، حدثنا وَكِيع ، عن سفيان ، عن أبي حَازِم ، عن سفيان ، عن أبي حَازِم ، عن سَهْلِ بن سعد (١) قال قال النبي عَيْشَةُ / : ﴿إِنَّ (٤) التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَصْفِيحِ للنِّسِاء﴾

التصفيح التصفيق باليد مأخوذ من صفحتي الكف وضرب إحداهما بالأخرى



قال أبو عبد الله حدثني مَحْمُود وهو ابن غَيْلاَن ، حدثنا شَبَابَة ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيْلِيُّ أنه صَلَّى صَلاةً فقال «إِنَّ الشَيْطانَ عَرَض لِي فَشَدَّ عَلَيَّ فقطع (3) الصَّلاَةَ عَلَى فَأَمْكَنني الله مِنه فَذَعَتُه وَلَقد هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبحوا

- (1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو العباس ، له ولأبيه صحبة ، روى عن النبي عليه وعن أبي بن كعب وعاصم بن عدي وعمرو بن عبسة ، وعنه ابنه عباس والزهري وأبو حازم بن دينار وعمرو الحضرمي وغيرهم ، توفي رسول الله عليه وهو ابن 15 سنة ، توفي سنة 88 هـ تهذيب التهذيب 4/ 252 253 رسول الله عليه وهو ابن 15 سنة ، توفي سنة 88 هـ تهذيب التهذيب 4/ 252 253
  - (2) إن ، غير واردة في الصحيح 2 / 60
  - (3) في تا يقطع وهو ما في االصحيح 2/61



فَتُظُرُوا إِلَيْهِ وَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانِ (١) رَبِّ الْحَفِرْلِي وَهَبْ لِيمُلْكَا لَآَ يَشْيَغِي الإحَدَا يَتْرْبَعْلِيمَ (٤) فَرَدَّهُ الله خاسِئاً

قوله ذعته معناه: خَنَّقته ، والذَّعْت شدة الخنق ، يقال ذَعَت وسَابَ وَسَابَ عَنى واحد



قال أبو عبد الله حدثني عَمْرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثنا هِشامٌ ، حدثنا محمدُ ، عن أبي هريرة قال لهِيَ أن يُصَلِّي الرجلُ مُحْتَصرا(٥) ، وقال هشام ، وأبو هلال ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، نهى النبي

الاختصار في الصلاة هو أن يضع يده على خاصرته ، وفيه نوع من الاستراحة ، وإنما السنة أن يضع الرجل يديه على صدره إحداهما فوق الأخرى . وقد يفسر الاختصار في الصلاة تفسيراً آخر ، وهو أن يمسك بيده مخصرة أو عصا يعتمد عليها في صلاته



قال أبو عبد الله حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن الحَكُم ، عن

- (1) في الصحيح عليه السلام 2 /61
  - (2) سورة ص الآية 35
  - (3) في الصحيح: متخصرا 2 / 64

हेर्द

إِبْرَاهِيم ، عن عَلْقَمَةَ ، عن عبد الله ، أن رَسول الله عَلِيَكِ صلَّى الظُّهْرَ مُحْمُساً فَقِيلِ صلَّى الظُّهْرَ مُحْمُساً فَقِيل له : أُزِيدَ فِي الصَّلاة ؟ فقال ﴿وَمَاذَاكَ» ؟ قال :/صَلَّيْتَ حُمْساً فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَمَا سَلَّم

قلت إسناد هذا الحديث إسناد لامزيد عليه في الجودة ، وأكثر رواته علماء أهل الكوفة وفقهاؤها ، وكل منهم قد قال به ، فيشبه أن يكون من ذهب من فقهاء الكوفة إلى خلافه لم يبلغه الحديث ، فلذلك قال إن لم يكن قعد في الرابعة قدر التشهد ، فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع ، وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ، وهذه أحوال لا يبتنى تأليفها على ما جاء في الحديث ، ولا تخلو صلاة النبي عيال من أن يكون قعد منها في الرابعة أو لم يكن قعد ، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة ، وإن كان قعد في الرابعة فإنه لم يستأنف ، فاتباع الحديث على الأحوال كلها أولى



قال أبو عبد الله حدثني يحيى بن سليمان ، حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو ، عن بُكَيْر ، عن كُريْب ، عن أُمِّ سَلَمَة (١) في الركعتين بعد العصر قالت سمعت النبي عَيِّلِيَّهِ يَنْهَى تعني عن الصَّلاةِ بَعْدَها ، ثم رأيته يُصلِّيَها فسألته عن ذلك فقال : «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُونِي يُصلِّيها فسألته عن ذلك فقال : «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ»

(1) أم سلمة هند بنت أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين زوج النبي عليه ، روت عن النبي عليه وعن أبي سلمة وفاطمة بنت رسول الله عليه ، وعنها ابناها عمرو وزينب وعامر بن أبي أمية وخيرة أم الحسن البصري وهند بنت الحارث وصفية بنت محصن وآخرون ، توفيت في آخر سنة إحدى وستين هـ تهذيب التهذيب 12 / 455 - 455



فيه من الفقه أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الفجر حتى تطلع ، إنما هو عن الابتداء بها وإنشائها تطوعا دون ما كان لها سبب من واجب أو أمر مندوب إليه

وفيه أن فوائت النوافل تقضى ولا تترك ، وقد جاء أنه عَلَيْكُ قد واظب عليها الله الطاعات في وقت لم الطاعات في وقت لم يقطعه فيما يستقبل واتخذه عادة



قال أبو عبد الله : حدثنا قُتُنِبَة بن سعيد ، حدثنا يَعْقُوبُ بن عبد الرحمن ، عن أبي حَارِم ، عن سَهْل بن سَعْد ، أن رسول الله عَلِي بَلَغَه أن بَنِي عَمْرو بنِ عَوْف كَانَ بَيْنَهُم شَيْء فَحْرَجَ يُصْلِح بينهم ، فَحُبسَ رَسُولَ الله عَيْنِ لَهُ وَحَانَت الصَّلاةُ فَقال بلال لأبي بكر : قَدْ حُبِسَ رَسُولُ الله عَيْنِ / وحَانَت الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسِ ؟ قال نعَم ، فأقام بلال وتقدم أبو بكر الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسِ ؟ قال نعَم ، فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس وَجَاءَ رسولُ الله عَيْنِ وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله عَيْنِ فأشار إليه رسول الله عَيْنِ يأمره أن يصلي ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القَهْقَرَى وراءَهُ (١) فتقدم رسول الله فَصَلَى للناس ، فلما فَرَغَ أَقْبَلَ على الناس فقال «مَالَكُمْ حِينَ يصلانه ، مَنْ للناس حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ ، عَنْ النَّصْفِيقِ ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقِ للنَّسَاء ، مَنْ للنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ ، عُ فقال أبو بكر ماكان ينبغي لابن أبي قحافة أن يُصَلِّي بين يدي رسول الله عَيْنِ الله عَيْنَ الله عَلَى الله عَلْمَا عَلْهُ عَيْنَ الله عَيْنَ الله الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلْهُ الله عَيْنَ الله عَلَى الله الله عَلْمَا عَلْمَ الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْمَا الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله الله الله عَلْهُ الله الله عَل

قلت يجمع هذا الحديث أنواعا من العلم والأدب منها

(1) في الصحيح بزيادة حتى قام في الصف 69/2

FEX

إن الصحابة لم يرهقوا الصلاة حين حان وقتها انتظاراً لمجيء رسول الله عَيْظَةُ ، وبادروا إلى إقامتها في أول وقتها فلم ينكر رسول الله عَيْظَةُ ذلك من فعلهم . ومنها جواز بعض الصلاة بإمام ، وبعضها بإمام آخر

ومنها جواز الائتمام بمن قد تقدم افتتاح المأموم صلاته قبله

ومنها جواز أن يكون الرجل في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ومنها أن الالتفات من غير استدبار القبلة لا يقطع الصلاة

ومنها أن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين يتقدم بها المصلي عن مقامه أو يتأخر عنه لايفسد صلاته

ومنها أن سنة الرجال فيما ينوبهم في الصلاة من حادث أمر التسبيح ، وأن التصفيق سنة النساء وهو صفق إجدى اليدين بالأخرى لا ببطونهما ، ولكن بظهور(١) أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى

وفيه جواز صلاة رسول الله عَلِيْكُ خلف أمته

وفيه / تفضيل أبي بكر وتقديم رسول الله عَلَيْكُ إياه في الصلاة ، والرضى بإمامته لو كان ثبت في مكانه وتم على صلاته ، ولذلك أشار إليه بأن يقيم مكانه (2).

وفيه جواز (3) الدعاء والتحميد في الصلاة ، ورفع اليد له عند حادث نعمة يجب شكرها ، ولا يكون الاشتغال به ناقضا صلاته

ومنها أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله عَلَيْكُ أنه أمر تقديم له وإكرام ، لا أمر إيجاب وإلزام ، ولولا ذلك لم يستجز مخالفته فيما أمره(٤).

وقول أبي بكر رضي الله عنه ماكان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عملية عصلي بين يدي رسول الله عملية عصل وجهين من التأويل

أحدهما أن يكون ذلك منه على مذهب التواضع // والاستصغار لنفسه ، لأن الإمامة موضع الفضيلة ومحل الرئاسة ، ومن سنة الدين أن يتقدم فيها الأفضل فالأفضل .

- (1) في تا بضرب ظهور
  - (2) في تا في مكانه
    - (3) في تا وجواز
  - (4) وفي تا آمره به



والوجه الآخر أن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله عَلِيْكُمْ يُختلف ويستحيل من حال إلى حال ، فلم يكن يؤمن أن يحدث الله تعالى في ذلك الحال أمرا من أمره ، إما زيادة أو نقصانا أو تبديل هيئة وهو لايعلم ذلك ، فرأى أن المستحق للإمامة رسول الله عَلَيْكُمْ [دونه](١) لكي إن حدث في أمر الصلاة شيء اقتدى القوم به في ذلك ، ويشبه أن يكون مع ذلك قد استدل أبو بكر بشقه الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول وقام وراءه ، أنه لو أراد أن لا يتقدم في تلك الصلاة لثبت من ورائها حيث انتهى به المقام ، إذ كان من سنته أن يقف الداخل حيث انتهى به المقام ، ولا يزاحم الجموع ولا يشق الصفوف [والله أعلم](2)

<sup>(1)</sup> من تا ، ساقطة من الأصل

<sup>(2)</sup> ساقط من الأصل



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوَلِيدِ ، حدثنا شُعْبَة ، عن الأَشْعَث قال سعت معاوية بن سُويد بنِ مُقَرِّن ، عن البَرَاء قال : أَمَرَنَا النَّبِي عَلِيْكِيْ ، بِسَبْع وَتَهَانَا عَنْ سَبْع أَمَرَنَا بِالبَّاعِ الجَنَائِزِ ، وَعِيَادَة المَريضِ ، بِسَبْع وَتَهَانَا عَنْ سَبْع أَمَرَنَا بِالبَّاعِ الجَنَائِزِ ، وَعِيَادَة المَريضِ ، وَبَرَّا السَّلام ، وَإَجْرَادِ القَسَم ، وَرَدِّ السَّلام ، وَتَشْمِيت العاطس ، وَنَهَانَا عَن : آنِيةِ الفِضَّةِ ، وَتَحاتَم الدَّهَبِ() وَالدِّينَاجِ ، وَالقَسِيّ ، والاستبرقِ

قلت هذه الخصال السبع المذكورة في هذا الحديث ، إنما هي أمور جاءت في حقوق المسلمين ومراتبها في الوجوب مختلفة ، وفي حكم العموم والخصوص غير متفقة ، فأما اتباع الجنائز فإنه من الحقوق الواجبة على الكفاية ، إذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم سقط عن الباقين ، وكان ما يفعلونه من وراء ذلك فضيلة ، وعيادة المريض من الفضائل المرغب فيها الموعود عليها الأجر والثواب ، إلا أن يكون المريض منقطعا به ليس له متعهد ، فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم

وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك(2)دون غيرها من الدعوات ، ومن شرائطها أن لا يكون في المدعاة منكر ، فإن كان فيها لهو أو منكر وسعه أن لا يشهدها(3) حتى ينحى ويماط .

ومنها نصر المظلوم وهو واجب بشرائطه ، ويدخل فيه المسلم والذِّمِّي ، وربما كان نصره قولا وربما كان فعلا ، وقد رُوِيَ (4) عن النبي عَيْلِكُمْ أنه قال «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل : يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف

<sup>(1)</sup> في الصحيح بإضافة والحرير 2/70

<sup>(2)</sup> الاملاك الزواج

<sup>(3)</sup> في تا أن لا يجيب ولا يشهدها

<sup>(4) ﴿</sup> فِي تَا وَرُوْيُ



#### أنصره ظالما ؟ قال تأخذ على يد الظالم فذلك نصرك إياه» (١)

وأما إبرار القسم فإنه خاص في أمر دون أمر ، وذلك فيما يحل من الأمور ويجوز منها ، وفيما يمكن ويتيسر ولا يخرج القسم عليه ، ألا ترى أن النبي عليه لما استعبره أبو بكر الرؤيا فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا ، الفقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت مما أخطأت ، فقال «لا تقسم» و لم يخبره (2) .

وأما رد السلام فمن فروض الكفاية إذا كان / جماعة فرد بعضهم سقط الفرض عن الباقين ، وإذا كان واحدا تعين عليه [وجوب] الرد .

وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله، فإن لم يحمد لم يشمت (3) ، وقد روي لنا عن الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته فلم يحمد الله فقال له كيف تقول إذا عطست ؟ فقال الرجل : الحمد لله ، فقال له فرحمكم الله أي إنما شمته حين استخرج منه الحمد .

وأما آنية الفضة فالنهي عنها عام يستوي فيها الذكران والإناث ، وذلك لأنها من باب السرف والمخيلة ، وإفساد المال وإضاعته ، وسائر المذكورات معه من خاتم الذهب وأنواع الحرير خاصة للرجال دون النساء ، والقسيّي (4) : ثياب تتخذ من الحرير يقال إنها منسوبة ويقال بل هو القَزِيُّ أي المتخذ من الفر، أبدل الزاي فيه سينا ، والاستبرق الغليظ من الديباج

انظر الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الإكراه - باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه 8 / 58

<sup>(2)</sup> راجع نص الحديث في صحيح البخاري - كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 8 / 82

<sup>(3)</sup> في تا لم يجب تشميت العاطس

<sup>(4)</sup> هكدا ضبطها الخطابي في كتاب «إصلاح غلط المحدثين» انظر تفصيل ذلك فيه ص 35





## باب الرجل يَنعَى إلى أهل الميت بنفسه

قال أبو عبد الله: حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيُّوب ، عن حُمَيد بن هِلال ، عن أنس بن مالك قال قال النبي عَيِّلِيَّهُ : أَحَذَ اللهُ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَحَذَهَا جَعْفَر (١) فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَحَذَهَا عَبدُ الله بنُ رَواحَة (٤) فَأُصِيبَ ، وَإِنَّ عَيْني رَسُول الله عَيِّلِيَّ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَحَذَهَا خَالِدُ بن الوَلِيد (٤) مِنْ غَيْر إمْرَة فَفَتِحَ لَهُ

قلت هذا كان في غزوة مُؤْتة (4) أمَّر رسول الله عَلَيْكُ على الجيش زيداً وقال: إن أصيب فالأمير جعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فأصيبوا كلهم، فنظر خالد وهو في ثغر مخوف، وبإزاء عدو عددهم جم، وبأسهم شديد، فخاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين، فتصدى للإمارة

- (1) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله الطيار ، ابن عم رسول الله عليه ، وعنه أسلم قديما واستعمله الرسول على غروة مؤته واستششهد بها ، روى عن النبي عليه ، وعنه ابنه عبد الله وأم سلمة وعمرو بن العاص وابن مسعود ، ولما قدم من الحبشة على رسول الله قبل بين عبنيه وقال «ما أدري أبقُدُوم جعفر أسر أو بفتح خيبر، كانت سنّه يوم قتل 41 سنة تهذيب التهذيب 2 / 98 و 99
- 2) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مالك ، بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني ، شهد بدرا والعقبة ، وهو أحد النقباء ، وأحد الأمراء في غزوة مُؤتَّة وبها قتل ، روى عن النبي عَلِيقةً وعن بلال المؤذن وعنه النعمان بن بشير وأبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم ، مات سنة 7 هـ تهذيب النهذيب 5 / 212 213
- (3) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن غرم القرشي ، أبو سليمان سيف الله ، أسلم بعد الحديبية وشهد مؤته ويومئذ سماه النبي عَلِيلَتُهُ سيف الله وشهد حنينا والفتح ، رَوى عن النبي عَلِيلَتُهُ ، وعنه ابن عباس وجابر بن عبد الله و المقدام بن معد يكرب وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وغيرهم ، وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق ، ويروى أنه لما حضرته الوفاة بكي وقال لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة أنه لما حضرته الرفاة برع وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجباء . مات بحمص سنة بسيف أو طعنة برع وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجباء . مات بحمص سنة بسيف أو طعنة برع وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجباء . مات بحمص سنة بسيف أو طعنة برع وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجباء . مات بحمص سنة بسيف أو طعنة برع وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجباء . مات بحمص سنة بين المينان الم
- (4) غزوة مؤته ، كانت بأدنى البلقاء من أرض الشام في جمادى الأولى في السنة الثامنة للهجرة – عيوذ الأثر 2 / 198



عليهم ، وأخذ الراية من غير تأمير ، وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين ، فرضى رسول الله عَلِيُّ فعله إذ وافق الحق ، وإن لم يكن من رسول الله تقدم إذن له في ذلك ، ولامن القوم الذين معه / بيعة وتأمير ، فصار هذا أصلاً في الضرورات إذا وقعت في معاظم أمر الدين ، في أنها لا تراعي فيها شرائط أحكامها عند عدم الضرورة ، فكل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة وولاة الأمور ، فلم يشهدوه وخيف عليه الضياع والانتشار ، فإن تداركه واجب والقيام به لازم على من شهده من جماعة المسلمين حسب ما يوجد إليه السبيل ، وإن لم يكن تقدم لهم في ذلك إذن ، وكذلك هذا في خَوَاصِّ الأمور الواجبة في حق الدين وفي حقوق الآحاد من أعيان الناس ، وإن لم يتقدم من وَلِي الأمر في ذلك إذن أو توكيل ، مثل أن يموت رجل بفلاة من الأرض وقد خلف مالا وتركهُ ، فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفى بذلك إليه ، ولا يحل له أن يتركه بمضيعة ، كما لا يحل له أن يغفل تكفينه وتجهيزه من ماله ، فإن أمور الدين موضوعة على التعاون ، والنصيحة واجبة للمسلمين من بعضهم // لبعض . وفي الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاكما بين أهل بلد من البلدان ، فإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين ، كما تنفذ أحكام أهل العدل ، وأنه إذا عاد الأمر إلى أهل الحق فرفعت إلى حاكمهم ، فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه فيها ، وكذلك لو كانوا أخذوا الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم ، وكذلك لو كانوا عقدوا نكاحا على شرط أحكام الأنكحة لم يفسخ ، ومضى الأمر في ذلك كله كما ينفذ حكم قاضي أهل العدل

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن للإمام الذي ليس فوقه يد ، أن يحكم لنفسه بما يحكم به لغيره على قضية حكم الدين ، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته ، وأن يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب قطع اليد فيه ، وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي / سرق الحلى من بيته ، فكان ذلك حكما منه لنفسه

فإن قيل فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته ، قيل إنه لافرق على المعنى الذي أردناه من ماله ومال ولده ، لانبساط يده في مالها كانبساطها في مال



خاصته ، ولا تجوز شهادته لولده كما لا تجوز لنفسه ، فكان قطعه إياه في سرقة مالها كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى وفي الحديث من الفقه أيضا جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط

قال أبو عبد الله حدثني إِسْمَاعِيل قال حدثني مَالِك ، عن ابن شِهَاب ، عن سَعِيد بن الله عَلَيْكَ ، عن ابن شَهَاب ، عن سَعِيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْكَ لَعَى النَّجَاشِي (١) في اليوم الذي مات فيه ، وحَرَجَ إِلَى المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبُعاً

قلت يستدل بهذا من يرى الصلاة على الميت يموت في بلد آخر ، كما يصلي على القبر بعد الدفن من لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن ، ووجه ما فعله النبي عَيْضَةً من ذلك أن النجاشي رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفر ، ولم يكن بحضرته من يقضي حقه في الصلاة عليه ، وإقامة السنة فيه ، فتولى عَيْضَةً ذلك منه بظهر الغيب لنأيه عن حضرته ، فأما من مات بين ظهراني المسلمين فيصلي عليه جماعة منهم فقد وقعت الكفاية بذلك ، فلم يكن لصلاة الغائب عليه وجه ، وإنما تتبع السنن في مواضعها المسنونة ، ولا تزال عن جهتها

وإخباره عَلِيْكُ عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وبين أرض الحبشة والمدينة من المسافة ما بينهما ، إحدى معجزاته ودلائل نبوته عَلِيْكُ ، وقد ورد الخبر بعد أيام مؤقتا باليوم الذي أخبرهم فيه بذلك



قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال سمعت الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي / عليه قال : (1) انتحاشى هر أصحمة بن أبحر ، وانتحاشى لقب ملك احبشة ، توق في السنة الناسعة للهجرة

FEX.

### «لا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّة القَسَمِ»

تحلة مصدر حللت اليمين تحليلا وتجلة أي أبررتها ، وهو تأويل قوله عز وجل : وَإِن مِنْكُمْ وَلِآ وَالْرِكُهَا كَارَكُلُى رَبِّكُ حَنْمُ الْمَقْفِيرِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب غُسل الميت ووضوئه بالماء والسِّدر

قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك ، عن أيوب السَّحْتِيَانِي ، عن محمد بن سِيرِين ، عن أُمَّ عَطِيَّة الأنصاريَة قالت دخل علينا رسول الله عَيْنِيَّة حين توفيت ابنته فقال «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أوْ حُمْساً أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ // ذَلكَ مِنْ مَاء وَسِلْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرة كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنِّنِي» فَلَمَا فَرَغْنَا أَذَنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَةً فَقَال «أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ»

يريد اجعلنه شعارها ، والشعار الثوب يلي بشرة الإنسان

سورة مريم - الآية 71

<sup>(2)</sup> سورة النساء الآية 72

<sup>(3)</sup> سورة مريم - الآية 68





قال أبو عبد الله حدثنا أبو النَّعْمَان ، حدثنا حَمَّاد ، عن أَيُّوب ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال : بينا رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فَوَقَصَتْهُ أو قال فَأَوْقَصَتْهُ ، قال النبي عَيِّلِكُمْ : ﴿ إِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفُنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَمِّمُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَيًا . ﴾ مُلَيًا . ﴾ مُلَيًا . ﴾

قوله وَقَصَنّهُ معناه أنها صرعته وكسرت عنقه ، والوَقْصُ : دق الرقبة وفيه من العلم أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب ، ولم يزد في الكفن إلى ثوبيه ثالثا ، فيكون أسوة سائر الأموات ، وإنما استبقى له سمة الإحرام تكرمة له ، كما استبقى للشهداء شعار / الطاعة التي تقربوا بها إلى الله عز وجل في جهاد أعدائه ، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم

وفيه أن خُرْمَ(١) الرجل في الرأس دون الوجه وفيه أنه يجعل الكفن من رأس المال وإن استوفاه كله



قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس وذكر هذا الجديث وقال فيه فأقعصته أو قال

(1) حرم الرحل إحرامه



#### فأقصعته بدل قوله وقصته

قلت أقصعته ليس بشيء ، والمحفوظ من هذا وقصته ، فأما الإقعاص فهو إعجال الهلاك أي لم يلبثه أن مات ، ومنه قول النابغة لمما رأى وَاشِق إِقْعَاص صَاحِبِهِ وَلاَ سَبِيلَ إِلَى عَقْلِ وَلاَ قَوْدٍ لَمَا رَأَى وَاشِقٌ إِقْعَاص صَاحِبِهِ وَلاَ سَبِيلَ إِلَى عَقْلِ وَلاَ قَوْدٍ والقصع : خاص في كسر العطش ، وقد يحتمل أن يكون استعبر في كسر الرقبة ، هذا إن صحت الرواية في قوله أقصعته ، وفيه بعد ، ومن هذا قصع البعير بجرته ، إنما هو هَشْمهُ لها بأضراسه وطحنه إياها

# باب الكفن في القميص الذي يكف أو لايكف

قال أبو عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابنُ عُيِنْلَةً ، عن عَمْرو ، أنه سمع جَابِر بن عبد الله قال أتى النبي عَلَيْكَةٍ عبد الله بن أبي بعدما دفن فَأَخْرَجَه فَنَفَتَ فِيه مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَه

قلت قد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ، تألف ابنه وعشيرته ، ولعل ذلك إنما كان قبل نزول الآية في النهي عن الصلاة على المنافقين والوقوف على قبورهم ، وكان أبو سعيد ابن الأعرابي يتأول ماكان من إلباس النبي عن المجازاة له على قميص كان عبد الله بن أبي كساه العباس بن عبد المطلب ، فأراد على أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عده يد

حدثنا بقصته قال حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمع جابر بن عبد الله يقول كان العباس / بن عبد المطلب بالمدينة طلبت الأنصار له ثوبا يكسونه ، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله فكسوه إياه

وفيه جواز تكفين الميت بالقميص



وفيه جواز إخراج الميت من قبره بعد الدفن للحاجة تعرض ، ولأمر يحدث يوجب ذلك

> باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غُطِّيَ به رأسه

قال أبو عبد الله حدثنا عُمَرُ بنُ حَفْص بن غِيَاثٍ قال حدثنا أبي قال : حدثنا الأَعْمَشُ قال حدثنا شَقِيقٌ قال حدثنا خَبَّابٌ (1) قال هَاجَرْنَا مَعَ النَّبي عَيِّلِيَّةٍ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ الله فَوَقَعَ أَجُرُنَا عَلَى الله ، فَمِنَا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاكُلُ مَن أَجره شيئا ، منهم مُصْعَبُ بنُ عُمَير (2) ، وَمِنَّا مِن أَيْعت له ثَمرُهُ فهو يَهْدِبُهَا قُتلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فلم نجد ما نكفنه به إلا برداً أينعت له ثَمرُهُ فهو يَهْدِبُهَا قُتلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فلم نجد ما نكفنه به إلا برداً إذا غَطَيْنَا بِه رَأْسُه عَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وإذا غطينا رجليه حَرَجَ رَأْسُه ، فَأَمَرَنَا النَّبي عَيِّلِيَّهِ أَنْ نُعْطِيَ رَأْسَهُ وأن نجعل على رجليه من الإذْخِر

قوله أينعت معناه نضجت وأدركت ، ومنه قوله تعالى الكُــروْل، المُحْـروْل، المُحْـروْل، المُحْـروْل، المُحْروبيُّعِبَّدُ (3) ويقال // أيضا ينعت الثمرة ينعا وينوعا وقوله فهو يهدبها ، يقال هدبت الثمرة أهْدُبها إذا اجْتَنيتها ، وهدبت الناقة إذا حلبتها

(1) خبَّاب بن الأرث بن جندلة بن سعد التميمي أبو عبد الله ، شهد بدراً وكان قينا في الجاهلية ، روى عن النبي على ، وعنه أبو أمامة الباهلي وابنه عبد الله وأبو معمر عبد الله بن الشخير ومسروق وعلقمة وغيرهم ، مات بالكوفة سنة 37 هـ - تهديب التهديب 3 / 133

(2) مصعب بن عمير من هاشم بن عبد مناف بن تلاب العبدري أبو عد الله ، أحد السابقين الى الإسلام ، أسلم قديما والنبي على في دار الأرقم وكتم إسلامه ، فَلَمَّا علموا به حسبوه فهرب مع من هاحر إلى الحبشة ، وشهد بدرا وأحداً واستشهد بها .وكان أبعم غلام بمكة وأحوده صلة مع أبويه ، وقد بعثه النبي عَلَيْكُ عقب العقبة ليفقه الناس في دينهم - الإصابة 6 / 421

(3) سورة الأنعام - الآية 99

وفيه من الفقه أن الكفن من رأس المال ، وأنه إذا استغرق جميع مال الميت كان مسلما له

> باب قول النبي عَلِيْكَةِ : يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه

قال أبو عبد الله : حدثنا عُبْدَان ومحمد قالا : أخبرنا عَاصِمٌ بنُ سَلَيْمَان ، عن أَبِي عُثْمَان قال حدثنا أَسَامَة بن زَيْد قال أَرسَلَتْ ابْنَة النبي عَيِّلِيَّةِ أَن ابنا لي قبض فَأْتِنَا قال فقام ومعه رجال فرفع إلى رسول الله عَلِيلَةِ الصبي وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قال : حسبت أنه قال : كأنه شن ففاضت عيناه فقال الصبي وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قال : حسبت أنه قال : كأنه شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا ؟ قال «هَذِه رَحْمَةٌ جَعَلَها الله فِي قُلُوبِ العِبَاد ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّاء»

قال أبو عبد الله وحدثني عبد الله بن محمد قال : أخبرنا أبو عَامِر ، حدثنا فُلَيْحُ بن سليمان ، عن هِلاَل بن علي ، عن أنس بن مالكِ قال شهدنا بنتا / لرسول الله عَلَيْكُمْ قال ورسول الله عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَة ؟» قال : فرأيت عينيه تدمعان قال : فقال «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَة ؟» قال أبو طلحة أنا ، قال «فَالزلْ» ، قال فنزل في قبرها

الشن السقاء البالي ، وقعقعته صوت يسمع له عند التجريك وقوله «لم يقارف الليلة» قال فليح بن سليمان يعني لم يذنب ، وقال بعضهم لم يقرب أهله من الليل

وفيه من الفقه أن للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شأن دفنها ، ويشبه أن يكون الميت ابنة لبعض بنات رسول الله على فنسبت إليه ، وبكاء النبي على أن النهي عن البكاء ، إنما عن رفع الصوت به ، والصياح على الميت ، والتأبين له بالقول المنكر





# باب ما يكره من النياحة على الميت

قال أبو عبد الله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيْكِ ، قال «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عليه»

تابعه عَبدُ الأعلى قال : حَدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع قال : حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ، وقال آدم ، عن شعبة «الميت يعذب ببكاء الحي عليه»

قال أبو عبد الله حدثنا أبو نُعَيْم قال : حدثنا سعيد بن عُبيْد ، عن ، عَلَي بن رَبِيعَة ، عن المُغيرة (١) قال سمعت النبي عَيَّاتُهُ يقول : «إِنَّ كَذِباً عَلَي لَيْسَ كَكَذِب عَلَى أَحَدٍ ، من كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ» ، سمعت النبي الله عَيَّاتُهُ يقول «مَنْ يُنَحْ (٤) عَليه يُعَدَّبُ بما نيح عَلَيه» سمعت النبي الله عَيَّاتُ يقول «مَنْ يُنَحْ (٤) عَليه يُعَدَّبُ بما نيح عَلَيه قلت كانت عائشة رضي الله عليها تستنكر هذه الرواية وتقول حسبكم القرآن وَلاَنَ يَرُوازَلُو وُرْرَا مُضْرِرُ (٤) وكانت تقول إنما مر رسول الله عليها على يهودية يبكي عليها أهلها فقال «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» وذكره أبو عبد الله عنها بإسناده (٤)

قلت والرواية إذا لم تثبت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن ، وقد رواه ثلاثة / أنفس عن النبي عُيْضًا حمر ، وابن عمر ، والمغيرة ، وليس فيما حكت عائشة من مرور رسول الله عَيْضًا على يهودية يبكي عليها أهلها ما يدفع رواية

- (1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك أبو عيسى الثقفي ، شهد الحديبية وما بعدها ، روى عن النبي عَلَيْكُ ، وعنه أولاده ، عروة وحمزة ، وعقار ، والمسور بن خرمة وقيس بن أبي حازم ونافع بن جبير وعامر الشعبي وغيرهم ، وكان يقال له مغيرة الرأي كما كان أحد دهاة الناس ، ولاه عمر البصرة ، ثم الكوفة ، ثم أقره عليها عتان مات سنة خمسين هجرية -- تهذيب التهديب 20 262 -262
  - (2) في الصحيح نيح 2 /81
  - (3) سورة الإسراء الآية 15
  - 4) ﴿ راجعه في الصحيح باب قول النبي عَرَاكُ يعدب الميت ببعص بكاء أهله عليه ﴿

FEX

عمر والمغيرة ، لجواز أن يكون الخبران صحيحين معا ، وكل واحد منهما غير الآخر ، فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَحْرَى» فقد حكوا عنهم أنهم كانوا يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم ، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم ، وهو موجود في أشعارهم ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في كتاب المعالم (١) ، فالميت إنما تلزمه العقوبة بما يقدم من أمره في ذلك ، ووصيته إليهم به ، وقد قال عَيْنِيَةٌ «مَنْ سَنَّ سُنَةً حَسَنةً فَلَهُ أَمْره في ذلك ، ووصيته إليهم به ، وقد قال عَيْنَةً فَعَلَيْه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، // وَمَنْ سَنَّ سَنة سَيِّئة فَعَلَيْه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا » (2)



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال كَانَ رَسُولُ الله عَيَّا يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الوَدَاعِ مِن وَجَعِ الثَّنَةَ بِي فَقُلت إلَّى وَسُولُ الله عَيَّا يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الوَدَاعِ مِن وَجَعِ الثَّنَةَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى وأنا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ أَفَاتُصدَّقُ بَتُلِئِي مَالِي قال : «لا» ثم قال : «الثَّلثُ والثَّلثُ والثَّلثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٍ إنَّكَ إِنْ تَذَرَ ذُريَّتَكَ (ق) أَغْنِياء عَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذرهُم عَالَة يَتَكَفَّفُونِ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَمْ تُنْفِقُ نَفَقَة تَبْتَغِي بِهَا وَجِهَ الله إلا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ » قلت يا رسول الله أَخلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قال مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ » قلت يا رسول الله أَخلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قال هَوَا لَنْ تُحَلَّفُ اَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً إِلاَّ ازْدَدْتَ بِه دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، ثُمَّ الْعَلْكَ أَنْ تُحَلَّفُ ، حتى يَنْتَفِع بكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بكَ آخرُونِ اللَّهُمَ امْضِ لَعَلَلُ أَنْ تُحَلَّفَ ، حتى يَنْتَفِع بكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بكَ آخرُونِ اللَّهُمَ امْضِ لَعَلَكَ أَنْ تُحَلَّفَ ، حتى يَنْتَفِع بكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بكَ آخرُونِ اللَّهُمَ امْضِ لَعَلَى أَنْ تُحَلَّفَ ، حتى يَنْتَفِع بكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بكَ آخرُونِ اللَّهُمَ امْضِ

<sup>(1)</sup> انظر تفصيله في كتاب «معالم السنن» 3 / 494

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، والاعتصام ، والأنبياء ، ومسلم في كتاب العلم ، الحديث رقم 15 ، والترمذي في العلم ، والنسائي في الزكاة ، وابن ماجه في الديات ، وأحمد 1 / 384 و 23 ، 420 و 430 و 361 و 361 و 361 و

<sup>(3)</sup> في الصحيح ورئتك



لأَصْحَابِي هِجرتهمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» لَكِنْ البَائِسُ سعدُ بنُ حُوْلَة يَرْنِي لَهُ رَسول الله عَيْلِيَّةٍ أَنْ مَاتَ بِمكةً

قوله «عالة» ، يريد فقراء جمع عائل وهو الفقير وقوله «يتكففون» أي يتعرضون للمسألة بأكفهم

وقوله يرثي لسعد بن خولة أن مات بمكة ، فإنما كره له ذلك ، لأن مكة دار هجروها لله عز وجل ، فأحبوا أن تكون حياتهم ووفاتهم بغيرها من بقاع الأرض ، لئلا يكون ذلك منهم عودا فيما تركوه لله عز وجل ، وقد ينظر كثير من الناس في مثل هذا الموضع تربته ، كا ينظر في حياته لموضع إقامته ، وقد جرت سنة الدين بحفظ شعار القرب على الأموات ، كا جاء في الشهداء أنهم لا يغسلون ويدفنون بثيابهم ودمائهم ، وكالمحرم إذا مات لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا ، وقد روي عن النبي عَيْظَةً أنه دعا فقال «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُ ولا يقرب طيبا ، وقد روي عن النبي عَيْظَةً أنه دعا فقال «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُ

<sup>(1)</sup> سورة النساء – الآية 🔃

<sup>(2)</sup> طاوس بن كيسان اليمني أبو عبد الرحمن الحميدي الجندي مولى بحير بن ريسان من الفرس ، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وصفوان ابى أمية وغيرهم ، وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التيمي والزهري ومجاهد وسواهم ، كان ثقة ، صاحب حديث ، وكان من عباد أهل اليمن ، ومن سادات التابعين ، محاب الدعوة ، وحج أربعين حجة ، مات حوالي سنة 106 هـ - تهذيب التهذيب 5 / 108

مَنَايَانًا بِمَكَّة (١) و فلأجل ذلك رثى لسعد بن خولة أن مات بمكة وفيه دليل على [أن] (2) كراهة نقل الموتى من بلد إلى بلد ، ولو كان ذلك جائزا لأمر بنقله إلى دار مهاجره ، إذ قد رثى له حين أدركته المنية بمكة ، فدل تركه ذلك على كراهته له



قال أبو عبد الله حدثنا الحَكَم بن موسى ، حدثنا يحيى بن / حمزة ، عن عبد الرحن بن جابر ، أن القاسم بن مُخيْمِرَة حدثه ، حدثني أبو بُرْدة بن أبي مُوسَى قال وَجِعَ أبو موسى وَجَعاً فَغُشِيَ عَلَيه وَرَأْسُه في حِجْرِ امرأةٍ من أهله فَلَمْ يَسْتَطِع أن يَرُدَّ عليها شَيْعاً فَلَمَّا أَفَاقَ قال أنا بِرِيءٌ مِمَّن بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ الله عَيْسَةً ، إِنَّ رَسُولَ الله عَيْسَةً بَرِيءَ من الصَّالِقَة والحَالِقة وَالشَّاقَة

الصالقة الصارخة التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح ، وقد صلقت المرأة وسلقت إذا فعلت ذلك

والحالقة التي تحلق رأسها في المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها

- (1) رواه أحمد والبزار والبهقى ، قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ربيعة وهو ثقة مجمع الزوائد 3 / 253 ، وقد أورد الذهبي في الميزان ، وابن حجر في اللسان ، هذا الحديث في ترجمة الوليد بن عمرو وذكرا أنه لا يحتح بحديثه ، وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه ، انظر ميزان الاعتدال 4 / 343 ولسان الميزان 6 / 224 الموسوعة 2 / 257
  - (2) ساقطه من تا ، وهو الصحيح كما يقتضيه سياق الكلام





## باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن المُتَنَّى ، حدثنا عبد الوهاب ، قال سمعت يحيى قال : أخبرتني عَمْرَة قالت : سمعت عائشة / قالت : لَمَّا جَاءَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قَتُلُ أبي حَارِثَة (١) وَجَعْفَر وَأَبِي رَوَاحَةَ (٤) جَلَسَ يُعْرَفُ فِيه الحُزْنُ وأنا أنظر من صَائِر شَقِّ الباب فاتاه رجل فقال : إن نساء جعفر وَذَكَر بُكَاءَهُنَ ، فَأَمَره أن يَنْهَاهُنَّ فَلَم يُطِعْنَهُ إلى أن كان ذلك ثلاثا ، فزعمت أنه قال «فاحث فِي أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابَ»

صائر الباب شق الباب كما جاء في الحديث سواء ومثله صير الباب



قال أبو عبد الله حدثني محمد بن بَشَّار قال : حدثنا خُندَرُ قال حدثنا شُعْبَة ، عن ثَابت قال سمعت أنساً عن النبي عَلِيْكُ قال «الصَّبْرُ عِندَ الصَّدْمَة الأُولَى»

يريد أن الصبر المحمود المأجور عليه صاحبه هو ما كان عند مفاجأة المصيبة ،

- (1) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة مولى رسول الله عَيَّاتُ ، شهد المشاهد كلها ، من الرماة المذكورين ، روى عن النبي عَيَّاتُهُ ، وعنه ابنه أسامة والبراء بن عازب وابن عباس ، آخى رسول الله عَيِّلَةُ بينه وبين حمزة بن عبد المطلب ، وما بعته النبي عَيِّلَةً في جيش إلا أمره عيهم، استشهد في مؤته سنة 8 هـ تهذيب التهذيب 3 / 401 402
- (2) أبو رواحة يزيد بن أيهم الحمصي ، روى عن النعمان بن بشير والهيثم بن مالك الطائي وعبادة بن قيس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، وعنه صفوان بن عمرو وإسماعيل بن عياش وبقية ومحمد بن صمير ، ذكره ابن حبان في الثقات – تهذيب التهديب 11 / 315

इंद्री

وهي الصدمة الأولى دون ما بعدها ، فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو ، وصار الصبر حينئذ طبعا ، فلم يكن للأجر موضع ، وقد قال بعض الحكماء : إن الإنسان لا يؤجر على شيء من المصائب التي تناله في نفسه من مرض وموت حميم ورزء مال ، لأجل ذوات هذه الأمور ، فإن جميع ذلك طبع وجبلة ولا صنع للإنسان فيه ، وقد / يصيب الكافر مثل ما يصيب المسلم إنما يؤجر الإنسان على نيته واحتسابه الأجر فيها ، وتلقي الأمر في ذلك بالرضا وجميل الصبر



قال أبو عبد الله حدثني أصْبَغُ ، عن ابْن وَهْب قال : أخبرني عَمْرو ، عن سَعْد (١) بن الحَارِث الأنصاري ، عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة (٤) شكوى فَأَتَاهُ النَّبي عَرِيلِي يَعُوده مع عبد الرحمن بن عَوْف ، وَسَعَد بن أبي وَقَّاص ، وعَبْد الله بن مَسْعُود ، فلما ذَحَلَ عَلَيْه وَ جَدَه في غَاشِيَة (٤) فقال «قَد قَصَى ؟» فقالُوا لا يا رسول الله ، فَبَكَى النبي عَرِيلِهُ فلما رأى القوم بكاءه بكوا وذكر الحديث

قوله في غاشية ، يحتمل وجهين

أحدهما: أن يكون أراد بها القوم الذين كانوا حضوراً عنده الذين هم غاشيته

- (1) في الصحيح سعيد ، خلافا للنسختين 2 / 85
- (2) سعد من عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن الخزرج الأنصاري سيد الخزرج ، أبو ثابت المدني ، شهد العقبة وغيرها من المشاهد ، روى عن البي يُطَلِّح ، وعنه أبناؤه قيس وإسحاق وسعيد وابن عاس وابن المسيب والحسن البصري وغيرهم ، وكان في الجاهلية يكتب العربية ويحسن العوم والرمي ، وكانت جفنته تدور مع رسول الله علي في بيوت أزواجه ، وكانت معه دوما راية الأنصار ، مات حوالي سنة 15 هـ تهذيب التهذيب 3 / 475 476
  - (3) في الصحيح غاشية أهله



والوجه الآخر أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به ، فخاف أن يكون قد هلك ولذلك سأل فقال (قد قضى) ، يقال قضى الرجل إذا مات



قال أبو عبد الله حدثني عَيَّاش ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، حدثني سَعِيد ، وقال لِي خلِيفَة : حدثنا ابن زُرَيْع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلِيْكَ قال : «العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه وَتُولِيَّ وَدُهبَ أَصْحَابُه حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِم أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَن لَه : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّد ؟ فيقول : أشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُه ، فيقال : أَنظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ الله بِه مَقْعَداً مِنَ الجَنَّة قال : فيقال : أَنظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ الله بِه مَقْعَداً مِنَ الجَنَّة قال : فَيُولُ النَّاسِ فيقال «لا دريتَ وَلا تليْت ، ثم يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ مَرْبَةً بَين أَذُنَيْه فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيه إِلا الظَّقَلَيْن»

قوله (ولا تليت) هكذا يرويه المحدثون على وزن فعلت وهو غلط، والصواب ولا ائتليت على وزن افتعلت من قولك ما ألوت هذا ولا استطعته(۱)، ويقال لا آلو / كذا أي لا أستطيعه(2) كأنه قال لا دريت ولا استطعت

وفي قوله إنه ليسمع قرع نعالهم، دليل// على جواز دخول المقابر بالنعال وغيرها من أنواع الحذاء .

<sup>(1)</sup> في نا ولاستطعت

<sup>(2)</sup> في تا لا أستطيع





قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الفَضْلِ قال أخبرنا حَمَّاد ، عن ثَابِت ، عن أبي رَافِع ، عن أبي هريرة أنَّ أَسْوَدَ رجل أو امرأة كان يكون في المسجد يَقُمُّ المَسْجد فَمَاتَ فَلَم يَعْلَم النَّبي عَيِّلَةً بِمَوْتِه ، فَذَكَرهُ ذَاتَ يَوْم فقال : «مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِلْسَانُ ؟» قالوا مات يا رسول الله ، قال : «أَفَلَّ أَذَنْتُمُونِي ؟» فقالوا إنه كان كذا وكذا فحقروا شأنه قال «فَكُلُّ نِي عَلَى عَلَىه عَلَى عَلَىه عَلَى عَلَىه عَلَى عَلَىه عَلَى عَلَيه عَلَى عَلَىه عَلَى عَلَيه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عِلْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه ع

قوله يةم المسجد معناه يكنسه وينظفه ، والقمامة : الكناسة وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر ، لأنه عليه السلام صلى على القبر بعد أيام ، وكان قد صلى الناس عليه قبل الدفن .



قال أبو عبد الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرَّزاق قال أخبرنا مَعْمَر ، عن ابن طَاوس ، [عن أبيه] (١) عن أبي هريرة قال : أُرْسِلَ مَلَكُ الموت إِلَى مُوسَى فلما جاءه صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّه فقال أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الله إليه عَيْنه وقال : ارجِعْ فَقُل لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَن تَوْر فَلَهُ بكُلُ مَا غَطَّتْ (٤) يَدُهُ بكل شَعْرَة سَنَة فقال : أي رَبِّ ثم متن تَوْر فَلَهُ بكُلُ مَا غَطَّتْ (٤) يَدُهُ بكل شَعْرَة سَنَة فقال : أي رَبِّ ثم

<sup>(1)</sup> من تا ، وهو ما في الصحيح 2 / 92

<sup>(2)</sup> في الصحيح غطت به



مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ ، قَالَ : فَالآن تَسْأَلُ اللهُ أَن يُدْنِيهُ مِن الأَرْضِ اللهُ قَالَ اللهُ أَن يُدُنِيهُ مِن الأَرْضِ اللهُ عَلَيْكَ : «فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُم قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الكَنِيبِ الأَحْمَرِ»

هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع ، ويغمزون به في رواته ونقلته ويقولون : كيف يجوز أن يفعل نبي الله موسى هذا الصنيع ، بملك من ملائكة الله جاءه بأمر من أمر فيستعصي عليه ولا يأتمر له ؟ وكيف تصل يده إلى الملك ويخلص إليه صكه ولطمه ؟ وكيف يُنهْنِهُهُ الملك المأمور بقبض روحه ، / ولا يمضي أمر الله فيه ، هذه أمور خارجة عن المعقول ، سالكة طريق الاستحالة من كل وجه

والجواب أنَّ من اعتبر هذه الأمور بما جرى به عرف البشر واستمرت عليه ـ عادات طباعهم ، فإنه يسرع إلى استنكارها والارتياب بها ، لخروجها عن رسوم طباع البشر وعن سنن عاداتهم ، إلا أنه [أمر](١) مصدره عن قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء ، ولا يتعذر عليه أمر ، وإنما هو مجاوبة بين ملك كريم ونبي كلم ، وكل واحد منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوام البشر ، ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به من أثرة الله واختصاصه إياه ، فالمطالبة بالتسوية بينهما وبينهم فيما تنازعاه من هذا الشأن ، حتى يكون ذلك على أحكام طباع الآدميين وقياس أحوالهم غير واجبة في حق النظر ، ولله عز وجل لطائف وخصائص يخص بها من يشاء من أنبيائه وأوليائه ، ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه ، وقد أعطى موسى النبوة واصطفاه بمناجاته وكلامه، وأمده حين أرسله إلى فرعون بالمعجزات الباهرة ، كالعصا ، واليد البيضاء ، وسخر له البحر فصار طريقا يبسا جاز عليه قومه وأولياؤه ، وغرق فيه خصمه وأعداؤه ، وهذه أمور أكرمه الله بها ، وأفرده بالاختصاص فيها أيام حياته ، // ومدة بقائه في دار الدنيا ، ثم إنه لما دنا حين وفاته ، وهو بشر يكره الموت طبعا ويجد ألمه حسا ، لطف له بأنَّ [لم](2) يفاجئه به بغتة ، ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه قهرا وقسرا ، لكن أرسله إليه منذرا بالموت ، وأمره بالتعرض له على سبيل

<sup>(1)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

<sup>(2)</sup> من ثا ، ساقطة من الأصل ، وهي ضرورية للمعنى

FEX

الامتحان في صورة بشر ، فلما رآه موسى استنكر شأنه واستوعر مكانه فاحتجز منه دفعا عن نفسه بما كان من صكه إياه ، فَأَتَّى ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها ، دون الصورة / الملكية التي هي مجبول الخلقة عليها ، ومثل هذه الأمور مما يعلل به طباع البشر ، وتطيب به نفوسهم في المكروه الذي هو واقع بهم ، فإنه لاشيء أشفى للنفس من الانتقام ممن يكيدها فيريدها بسوء ، وقد كان من طبع موسى عليه السلام فيما دل عليه آي من القرآن حِماً وحدَّة ، وقد قص علينا الكتاب ما كان من وكزه القبطى الذي قضى عليه(١) ، وما كان عند غضبه من إلقائه الألواح وأخذه برأس أخيه يجره إليه(2) ، وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا ، وقد جرت سنة الدين بحفظ النفس ودفع الضرر والضيم عنها ، ومن شريعة نبينا عَلِيْكُ ما سنهُ فيمن اطلع على محرم قوم من عقوبته في عينه فقال «مَنْ اطْلَعَ فِي بَيتِ قوم بغير إذْنِهم فَقَد حَلْ لَهُمْ أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنُه»(3) ولما نظر نبي الله موسى عليه السلام إلى صورة بشرية هجمت عليه من غير إذن ، يريد نفسه ويقصد هلاكه ، وهو لا يثبته معرفة ، ولا يستيقن أنه ملك الموت ورسول رب العالمين فيما يراوده منه ، عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه ، فكان ذلك ذهاب عينه ، وقد امتحن غير واحد من الأنبياء صلوات الله عليهم بنحول الملائكة عليهم في صورة البشر، كدخول الملكين على داود في صورة الخصمين ، لما أراد الله عز وجل من تعريفه إياه بذنبه ، وتنبيهه على من لم يرضه من فعله (4) ، وكدخولهم على إبراهيم عليه السلام حين أرادرا إهلاكِ قوم لوط فقال فَوْمُمُنْكُرُورٌ ﴿ (٥) وقال أَ: قِلْمَارِ وَ الْهُ إِيهُمُ لَا تَصِالِلْهُ فِي كُرَهُمْ وَأُوْجَسَرُ مِنْهُمْ خِيمَةُ (6) وكان نبينا عَلِيْكُم أول ما بديء بالوحيُّ يأتيه الملك فيلتبس عليه أمره ، ولما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل فسأله عن الإيمان / لم يثبته ، فلما

<sup>(1)</sup> يعني قوله تعالى في سورة القصص الآية 15 ٥٠ وفوكزه موسى فقضي عليه»

<sup>(2)</sup> وهو قوله تعالى «وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» سِورة الأعراف – الآية 150

<sup>(3)</sup> أخرجه الامام مسلم في صحيحة ، ورواه أحمد في مسنده ، وأبو داود وعبد الرزاق والبيهقي مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى ، انظر مسند أحمد 2 / 266 و 385 ، وكنز العمال 2 / 252

<sup>(4)</sup> كمَّا ذكر ذلك القرآن في سورة ص – الآيات 21 – 25

<sup>(5)</sup> سورة الذاريات - الآية 25

<sup>(6)</sup> سورة هود – الآية 70



انصرف عنه تبين أمره فقال «هَذَا جِبْرِيل جَاءَكُم يُعَلِّمُكُم أَمْرَ دِينِكُم»(١) فكذلك كان أمر موسى عليه السلام فيما جرى من مناوشته ملك الموت وهو يراه بشرا ، فلما عاد الملك إلى ربه عز وجل مستثبتا أمره فيما جرى عليه ، رَدَّ الله عز وجل عليه عينه وأعاده(2) رسولا إليه بالقول المذكور في الخبر الذي رويناه ، ليعلم نبي الله عَيْلَةُ إذا رأى صحة عينه المفقوءة ، وعود بصره الذهب ، أنه رسول الله بعثه لقبض روحه ، فاستسلم حينئذ في أمره ، وطاب نفسا بقضائه ، وكل ذلك رفق من الله عز وجل به ، ولطف منه في تسهيل ما لم يكن بد من لقائه ، والانقياد لمورد قضائه

وأخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عثان العِجْلِي ، حدثنا خالد بن محلد ، عن سُلَيمَان بن بِلاَل ، حدثني شَرِيك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عَطَاء ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَيْكَةِ وَالَّ الله عَرَّ وَجَل قَالَ : //مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّيَّ عَبْدِي بِشَيء أَحَب إِلَي مِمَّا افترضت (3) عَلَيْه ، وَمَازَالَ (4) عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحْبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِه ، يَتَقَرَّبُ إِلَي بِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحْبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِه ، وَيَدَهُ التي يَنْطِشُ بِهَا (5) ، إن (6) سَأَلَنِي لأُعْطِينَه ، وَإِنْ (7) اسْتَعاذَنِي لأُعِذَلَه وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْء أَلَا فَاعِلُه تَرَدُّدي عَنْ فَسُ المُؤْمِن يَكُرَهُ المَوْتَ»

قلت وفي غير هذه الرواية ولا بد له من لقائي (8) ، ومعاني هذه الأمور فيما لطف الله به لخاص أوليائه معلومة ، ومواضعها من الحكمة والاستصلاح غير مجهولة ، فأما بيان القول والتأويل فيما يستشنع من ألفاظ هذا الحديث ، فسيقع في موضعه من هذا الكتاب

- (1) هذا طرف من حديث أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي عليه عن الإيمان والإسلام
  - (2) من تا ، وهو الصواب ، خلافا لما جاء في الأصل وأعاد
    - (3) في الصحيح افترضته
    - (4) في الصحيح وما يزال
    - (5) في الصحيح بزياده ورجله التي يمشي بها.
      - (6) و (7) في الصّحيح ولئن
      - (8) انظر كتاب الزهد للإمام أحمد ص 65

\*2

وما أشبه معنى قوله «ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت»، ابترديده رسوله ملك الموت إلى نَبِيهِ [موسى عليه السلام] فيما كرهه من نزول الموت به لطفا منه بصفية وعطفا عليه، والتردد على الله تعالى(١) غير جائز، وإنما هو مثل يقرب به معنى ما أراده إلى فهم السامع، والمراد به ترديد الأسباب والوسائط من رسول أو شيء غيره كا شاء سبحانه، تنزه عن صفات المخلوقين، وتعالى عن نعوت المربوبين الذين يعتريهم في أمورهم الندم والبداء، وتختلف بهم العزائم والآراء، لبنت من في المورهم الندم والبداء، وتختلف بهم العزائم والآراء، لبنت من في المورهم الندم والبداء، وتختلف بهم العزائم والآراء، لبنت من في المورهم الندم والبداء، وتختلف بهم العزائم والآراء، لبنت من في المورهم الندم والبداء، وتختلف بهم العزائم والآراء، لبنت من في المورهم الندم والبداء والمورهم الندم والبداء وتختلف بهم العزائم والآراء، لبنت من في المورهم الندم والبداء والمؤلمة والآراء، لبنت والمؤلمة والمؤلمة



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا اللَّيْثُ ، حدثنا يَزِيد بن حَبِيبِ ، عن أبي الحَيْرِ ، عن عُقْبَة بن عَامِر (3) ، أن النبي عَلِيْكِ حَرَجَ يَوماً فَصَلَّى عَلَى أُحُدِ (4) صَلاَتَهُ عَلَى المَيِّت ثم انصرف إلى المنبر فقال «إِنِّي فَرَط لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَالله لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآن »

قوله «أنا فرط لكم» قال الأصمعي الفرط والفارط المتقدم في طلب الماء ، يقول أنا أتقدمكم إليه ، يقال فرطت القوم وأنا أفرطهم ، وذلك إذا تقدَّمَهم ليوردهم الماء

- (1) في تا سبحانه وتعالى
- (2) سورة الشورى الآية 11
- (3) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني أبو حماد ، روى عن النبي عَلَيْهُ وعن عمر ، وعنه أبو أمامة وابن عباس وأبو على ثمامة وأبو إدريس الحولاني وخلق ، ولي إمرة مصر من قبل معاوية ، وكان قارئا عالما بالفرائض والفقه ، فصيح اللسان ، شاعرا ، كاتبا ، وهو أحد من جمع القرآن ، ومات في آخر حلافة معاوية سنة 58 هـ تهذيب التهذيب 244 242
  - (4) في الصحيح أهل أحد 2 / 94



وفيه من العلم أنه قد صلى على أهل أحد بعد مدة ، فدل أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وتَأوَّلُوا الحبر في تركه الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم ، وقلة فراغه لذلك من أمرهم ، وكان يوما صعبا على المسلمين ، فعذروا بترك الصلاة على قتلاهم

باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا يَزيد بن زُرَيع ، حدثنا حُسَيْن ، حدثنا ابن بُرَيْدَة ، عن سَمُرَةَ (١) قال صليت وراء النبي عَيِّلَتُهُ على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها

قال بعض أهل العلم نرى والله أعلم ، أنه إنما قام وسطا منها ليكون حائلا بين القوم وبين موضع العورة منها

> باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصَلَّى عليه ؟

قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدَان ، أخبرنا عبد الله ، عن يونس ،/عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله ، أن ابن عمر أخبره ، أن عمر

(1) سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن حرة بن ذي الرئاستين الفزاري أبو سعيد ، كان حليف الأنصار ، روى عن النبي عَلِيَكُ وعن أبي عبيدة ، وعنه ابناه سليمان وسعد وعبد الله بن بريدة وأبو رجاء وسواهم ، قال ابن سيرين : كان عظيم الأمانة ، صدوق الحديث ، يحب الإسلام وأهله ، مات بالبصرة سنة 58 هـ - تهذيب التهذيب 4 / 236 - 237

FEX

انطلق مع النبي عَرِيْكَ في رهط قبل ابن صياد وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة – وقد قارب الحلم – فلم يشعر حتى ضرب النبي عَرِيْكَ بيده ثم قال لابن صياد: «أَنشُهُدُ(ا) أَنِّي رَسُولُ الله ؟» فنظر إليه ابن صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين، وقال ابن صياد للنبي عَرِيْكَ : أَنشُهُد أَنِي رَسُولُ الله وَبُرسُلِه» أتشهد أني رسول الله عَرِيْكَ ؟ فرفصه (2) وقال «آمَنْتُ بالله وَبُرسُلِه» فقال «مَاذَا تَرَى ؟» قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب ، الفقال النبي عَرِيْكَ : «إِني قد حَبَّاتُ لك عَرِيْنَ ، فقال ابن صياد هو الدُّخُ فقال : «الحسا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ»، خيئاً »، فقال النبي عَرَيْكَ : «إِنْ قد رَبّاتُ لك فقال عمر دَعْنِي يا رسول الله أَضْرِبُ عُنُقَه ، فقال النبي عَرَيْكَ : «إِنْ قَدْرَكَ» ، فقال عمر دَعْنِي يا رسول الله أَضْرِبُ عُنُقَه ، فقال النبي عَيْكَ : «إِنْ يَعْدُو قَدْرَكَ» ، كَنْهُ فَلَنْ تُسلَّطَ عَلَيه ، وإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خِيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ»

وقال سالم انطلق بعد ذَلَك رسول الله عَيْنِينَ وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد ، وهو يختل (3) أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد ، فرآه النبي عَيْنِينَهُ وهو مضطجع أراه في قطيفة له فيها زمرة أو رمزة ، فرأت أمه رسول الله عَيْنِينَهُ وهو يتقي بجدوع النخل فقالت (4) لابن صياد ياصاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد ، فثار ابن صياد فقال النبي عَيْنِينَهُ لو تركته لبين

قال أبو عبد الله وقال شعيب في حديثه رمرمة أو زمزمة.الأطم بناء من الحجارة مرفوع كالقصر ، وآطام المدينة حصونها

وقوله فرفصه إنما هو فرصه هكذا حدثونا به من غير وجه ، يريد أنه ضَغَطَهُ حتى ضم بعضه إلى بعض ، ومنه رص البناء كقوله عز وجل: كَأْنَهُمُ بَهُ اللهُ مُوصُّرُ (٥).

/ والدخ الدخان ، قال الراجز

وسَالَ غَـرْبُ عَيْنِـه ملَّحْـا عِنْدَ رُوَاقِ البّيتِ يَغْشَى الدُّخَّا(6)

<sup>(1)</sup> في الصحيح تشهد

<sup>(2)</sup> في تا فرفضه وهو ما في الصحيح 2/96

<sup>(3)</sup> يختل من باب ضرب وخاتله خدعه ، والتخاتل التخادع – مختار الصحاح ص 130

<sup>(4)</sup> فقالت من الصحيح وهو المتفق مع المعنى ، خلافا لما جاء في النسختين عقال 2/97

<sup>(5)</sup> سورة الصف – الآية 4

<sup>(6)</sup> هذا الشعر لعبد الله بن رؤبة العجاج الشاعر المتهور



وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول الدخان ، فزجره النبي عَلَيْكُم فلم يستطع أن يخرج الكلمة تامة

وقوله يختل معناه يطلب أن يأتيه من حيث لا يعلم ، فيسمع ما يقوله في خلوته ، ومنه ختل الصيد : وهو أن يؤتى من حيث لا يشعر فيصاد ، وقد استدل بعض أهل العلم في أن شهادة المختبىء شهادة (۱) ، وأن السمع شهادة

والرَّمْرَمَة تحريك الشفتين ، والمِرَمَّة الشفة ، وأما الزمزمة بالزاي فهو من داخل الفم إلى ناحية الحلق ، والرِمز أيضا رَمز الشفتين ، فأما الزمر فمن داخل الفم أيضا كالصفير ونحو.

وقوله لو تركته لبين أي بين ما في نفسه

وقوله اخساً فلن تعدو قدرك ، يحتمل وجهين

أحدهما يريد أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء ، ولا من قبل الإلهام الذي يلقى في روع الأولياء ، وإنما كان الذي جرى على لسانه من ذلك شيئا ألقاه الشيطان إليه ، حين سمع النبي مالله يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل

والوجه الآخر أنه أراد بقوله لن تعدو قدرك ، أي لن تسبق قدر الله فيك وفي أمرك

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن إسلام غير البالغ قد يصح ، ولولا ذلك لم يكشفه رسول الله عليه عن الإيمان وهو إذ ذاك غير بالغ وقد يسأل عن أمره فيقال كيف يجوز أن يقاره رسول الله عليه وهو يدعي النبوة ؟ وتركه بالمدينة يساكنه فيها ويجاوره بها ، ولِمَ لم يترك عمر أن يفعل ماهم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه ؟ والجواب / أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التأويل

أحدهما أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ ، ولاحكم لقول غير البالغ ، ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب ، فإن تاب وإلا قتل // بعد بلوغه

(1) في تا شهادة جائزة

FEX

والوجه الآخر أن هذه القصة إنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله على الله النهود وحلفاءهم ، وذلك أنه كتب بعد مقدمه المدينة بينه وبين اليهود كتابا صالحهم فيه على أن لا يهاجوا وأن يتركوا على أمرهم ، وكان ابن الصيّاد من جملتهم ، فلم يعرض له رسول الله عَلَيْكُ بسوء فيما كان من قوله ذلك ، وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا هل هو الدجال أم لا ؟ واضطربت فيه الروايات والآراء من العلماء ، وقد جمعتها في مسألة مفردة وذكرت فيها تلك الأخبار بأسانيدها(۱) ، وقد روي عن أبي ذر أنه قال أرسلني رسول الله عَلَيْكُ إلى أمه فسألتها فقالت : حملته اثني عشر شهرا ، فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهرين(2) ، وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي بشهر ، وكان أبو ذر ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، يقولون هو الدجال(3) ، وقال آخرون ليس هو به ، وروي أنه قد تاب عن ذلك القول وراجع الإسلام بعد بلوغه وأنه مات بالمدينة ، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس فقيل لهم : اشهدوا(4)

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: شتمت ابن صياد فقال لي: ألم تسمع رسول الله عَلَيْكُ يقول «لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ مَكَّة»(5) وقد حججت معك وقال «لا يُولَدُ لَهُ»(6) وقد ولد لي

واستدل بعضهم على أنه ليس بالدجال ، بأن تميما الداري حدث رسول الله

- (1) تناول الخطابي هذه المسألة بالتفصيل والتوضيح في كتاب «معالم السنن» فراجعها فيه
  - (2) انظر نص الحديث في مسند الإمام أحمد 5/148
- (3) أخرج الحديث الإمام البخاري في الصحيح كتاب الاعتصام باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير سؤال 8/158
  - (4) راجع معالم السبن 4 / 504
- (5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة بلفظ الا يدخل الدجال مكة ولا المدينة الله ألم 241/



عَلِيْكُ بقصة الدجال والجساسة بالمدينة(١) ، وابن الصياد إذ ذاك مقيم بين ظهرانيهم

ر قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدان قال أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهْري، وقال أخبرني أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ الْفِطْرَةِ وَمَامِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا أَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وينصرانه(2) أو يُمَجِّسَانِه كَما تُنْتِجُ البَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء ؟ ثم يقول (3): فِكْتَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَاءُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(1)</sup> أخرج الحديث مسلم في صحيحه – كتاب الفتن – باب في حروج الدجال ومكثه في الأرض

<sup>(2)</sup> في الصحيح أو ينصرانه 2/89

<sup>(3)</sup> في الصحيح يقول أبو هريرة رضى الله عنه

 <sup>(4)</sup> سورة الروم – الآية 30

<sup>(5)</sup> سورة فاطر – الآية 1

<sup>(6)</sup> في تا أ*ي* 

<sup>(7)</sup> سورة الروم – الآية 30

<sup>(8)</sup> سورة الروم - الآية 30

FEX

ضرب البهيمة السليمة الخلقة أول ما تنتج مثلا للمولود في سلامة فطرته من الشرك والإلحاد أول ما يولد ، حتى يكون ما يكون من ذلك بعد قلت : وهذا هو حق الظاهر من لفظ الحديث ومعناه ، لولا أن أحاديث أخر عارضته ، / منها حديث أبي بن كعب وهو حديث صحيح الإسناد قال : سمعت رسول الله عليه يقول : في قوله وَأَمَّا الْعُلْمُ وَكَالُمُ الْعُلْمُ وَكَالُمُ الله عَلَيْكُمُ يقول كافرا(2)

وحديث عائشة حين أني رسول الله عَيْقِالِيَّهُ بصبي من صبيان الأنصار يصلي عليه فقالت : طوبى لهذا لم يعمل سوءاً ولم يدر به ؟ فقال : «أو غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَة ، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَلَق الجَنَّة وَحَلَق لَهَا أَهْلاً ، وَحَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَب آبَائِهِم ، وَحَلَق النَّار وَحَلَق لَهَا أَهْلاً ، وَحَلَقَهَا لَهُمْ وَهُم فِي أَصْلاَب آبَائِهِم» (3)

وحديثها الآخر قالت يا رسول الله ذراري المؤمنين قال: «من آبائهم» قلت: يا رسول الله بلا عمل، قال: «الله أعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِين»، قلت: يا رسول الله فذراري المشركين قال: «مِنْ آبَائِهِم»، قلت بلا عمل، قال «الله أعلم بما كانوا عاملين»(4) فاحتيج من أجل ذلك في حديث أبي هريرة إلى التأويل والتخريج، لتتفق الأحاديث كلها ولا تتضاد وتختلف، فكان المعنى الذي تضمنه الخبر أن كل مولود من البشر إنما يولد في أول مبدإ الخلق وأصل الجبلة (5) على الفطرة السليمة والطبع المتهيىء لقبول الدين، فلو ترك عليها وخلى وسومها (6) لاستمر على لزومها، ولم ينتقل عنها إلى غيرها، وذلك أن هذا الدين باد حسنه في العقول، ويسره في عنها إلى غيرها، وذلك أن هذا الدين باد حسنه في العقول، ويسره في

- سورة الكهف الآية 80
- (2) رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 119 كما رواه أبو داود في سننه عن أبي بن كعب – كتاب السنة – باب في القدر – الحديث 4705 – 4 / 227 ، والترمذي في التفسير
- (3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفطرة 4/ 2050
- (4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الجنائز ، وأحمد في المسند 2 / 253 و 259 ر 268 ، وأبو داود في السنة ، وابن ماجه والنسائي في الجنائز ، وانظر موسوعة الأطراف 2 / 149
  - (5) في تا الجبلة السليمة
    - (6) أي وما تريد



النفوس ، وانما يعدل [عنه] من يعدل إلى غيره ويؤثره عليه لآفة من آفات الشر والتقليد ، ولو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره ، ولم يختر عليه ما سواه (١) ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم ، فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة

وحاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين ، والإخبار عن محله من العقول ، وحسن / موقعه من النفوس ، وليس من إيجاب حكم الإيمان للمولود سبيل [والله أعلم]

وفيه على هذا التأويل وقوع الجمع بين الأخبار وزوال الاختلاف عنها ، وهو واضح بين والحمد لله ، وقد ذكرت في تأويل هذا الحديث خمسة أوجه أخر في مسألة أفردتها أشبعت الكلام فيها ، وذكرت أطرافا منها في كتاب «معالم السنن» (2) والقدر الذي أتينا به في هذا الكتاب وجيز كاف إن شاء الله



قال أبو عبد الله حدثني حِبَّان قال : أخبرنا عَبْدُ الله قال : أخبرنا شُعْبَة ، عن أبي بِشْر ، عَن سَعِيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال سُئِلَ رسول الله عَيْنَ عَن أولاد المشركين فقال : «الله إذْ حَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»

قلت في هذا إثبات علم الله بما كان ، وبما يكون، وبما لم يكن ، وبأن لو كان // كيف كان يكون ، والمعنى أنهم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل أهل الكفر ، فألحقوا في الكفر بآبائهم حكما بسابق علمه في الغيب ، يدل على صحة هذا التأويل حديث عائشة (3) قلت يا رسول الله

- (1) في تا شيئا سواه
- (2) راجع معالم السنن
- (3) في ثاً رضي الله عنها

ذراري المشركين ، قال : «مِنْ آبَائِهِم» قلت بلا عمل ، قال : «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»(١) .

> باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله

قال أبو عبد الله : حدثني عُثْمَان قال : حدثنا جَرِير ، عن مَنْصُور ، عن [سعد] (2) بن عُبَيْدة ، عن أبي عبد الرحن ، عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد (3) فَأَكَانَا النَّبي عَيِّلْكُ فَقَعَدَ وَقَعَدُنا حَوْلَهُ ومَعه مِحْصَرة فَنكُس فجعل يَنْكُثُ بمخصرته ثم قال : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَكُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الجَنَّة وَالنَّار وَإِلاَّ كُتِبَت سَعِيدة أو شَقِيَّة ، فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة قال : أما أهل السعادة فَيُسِتَّرُونَ لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل الشقاوة أهل الشقاوة ، وأما أهل الشقاوة ، فيسرون لعمل الشقاوة ، وأما أهل الشقاوة ، وأما أهل الشقاوة ، وأما أهل الشقاوة ، وأما أهل الشقاوة ، فيسرون

قلت : يعني قولهم : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ، مطالبة منهم بموجب أمر تحته تعطيل العبودية ، وذلك أن إخباره عَلَيْتُ إياهم عن سبق الكتاب بسعادة السعيد وشقاوة الشقي ، إخبار عن غيب علم الله فيهم وهو حجته عليهم ، فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل ويتكلوا على

 <sup>(1)</sup> رواه أبو داود في سننه عن عائشة - كتاب السنة - باب في ذراري المشركين 4 / 229
 الحديث رقم 4712

<sup>(2)</sup> من الصحيح 2/99، خلافا للنسختين ففيهما، سعيد

<sup>(3)</sup> بقيع الغرقد من البقيع وهو موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى وبه سمي بقيع الغرقد ، وقد ورد في الحديث : وهي مقبرة بالمدينة ، والغرقد شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب وبقى الإسم لازما للموضع – لسان العرب 1 / 244

 <sup>(4)</sup> سورة الليل – الآية: 5



الكتاب السابق، فأعلمهم النبي عَلِيْكُمْ أَن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن هي العلة الموجبة في حكم الرُبوبية، وظاهر هو السمة اللازمة في حق العبودية، وإنما هو أمارة مخيلة في مطالعة (١) علم العواقب غير مفيدة حقيقة العلم به، ويشبه أن يكونوا – والله أعلم – إنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا النوع من التعبد، ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم (٥)، ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم والحوف والرجاء مدرجتا العبودية، فيستكملوا بذلك صفة الإيمان، وبين لهم أن «كلا ميسر لما خلق له» (٥) وأما أمّا أمّا أمّا أمّا أمر الله والمحتلفة في الأجل، ولذلك تمثل بقوله عز وجل وأمّا أمّا أمر الله والمحتلفة في العاجل دليل مصيره في الآجل، ولذلك تمثل بقوله عز وجل وأمّا أمر أمر المحتلفة ومن وراء ذلك علم الله (٥) فيهم وهي في حكم الظاهر من احوال العباد، ومن وراء ذلك علم الله (٥) فيهم وهو الحكيم الخبير المَنشَقُلُ كَمَّا يَشْعَلُونَ المُعنين، فاطلبه في باب أمر الرزق المنسوم مع الأمر بالكسب، / وأمر الأجل المضروب في العمر مع التعالج بالطب، فإنك تجد المغيب منهما علة موجبة والظاهر البادي سببا غيلا،

وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامُّهم على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن ، والكلام في هذا يطول ، [والقدر]<7) الذي ذكرناه منه يكفي الفهم الموفق .

- (1) في تا في مطابقة
  - (2) في تا عليهم
- (3) هذا طرف من أحاديث متعددة اختلفت الزيادة على هذا الطرف ، وقد أحرجه البخاري في صحيحه عن آدم في القدر ، وفي التوحيد عن أبي معمر ، كما أخرجه مسلم في الصحيح في القدر 1 رقم 9 ، وأبو داود الحديث 4709 ، والترمذي 3111 ، وابن ماجه 78 91 وأحمد في مسنده 4 / 426
  - (4) سورة الليل الآيات 5 10
    - (5) في تا الله تعالى
    - (6) سورة الأنبياء الآية 23
    - (7) من تا ، ساقطة من الأصل





قال أبو عبد الله حدثنا آدم ، حدثنا شُعْبَة ، حدثنا عَبْدُ الَعزِيز بن صُهيب قال : سمعت أنسَ بن مَالِك يقول : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاثْنُوا عَلَيْهَا خيراً فقال النَّبي // عَلِيْكُ : «وَجَبَتْ» ثم مروا بأُخْرَى فأثنوا عليها شرا فقال : «وَجَبَتْ» فقال عمر بن الخطاب : مَا وَجَبَتْ ؟ قال : «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيه حَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ»

قلت وهذا أيضا قد اتصل بما تقدم ذكره في الحديث الأول ، وهو من ناحية ظاهر العلم الذي هو أمارة مخيلة ، جعل الله تعالى اجتماع قول الناس في ذلك شهادة من الظاهر على الباطن ، وأجرى بين الخلق التعاون به والمعاملة عليه



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوَلِيد ، حدثنا شُعْبَة ، عن عَدِيِّ بن ثابت ، أنه سمع البَرَاءَ قال : لما تُوفِي إِبْرَاهِيمُ (١) قالَ رَسُولَ الله عَلَيْكَ : «إِنَّ له مُرْضِعاً فِي الجَنَّة»

هذا يروى على وجهين **أحدهما** مرضعا بفتح الميم أي رضاعا

(1) في الصحيح عليه السلام 2 / 104



والوجه الآخر مُرضعا مضمومة الميم أي من يتم رضاعه في الجنة يقال: امرأة مرضع بلاهاء، وأرضعت المرأة فهي مرضعة إذا بنيت الإسم من الفعل

باب ماجاء في قبر النبي عَيْلِيَّة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدثنا سُلَيْمَان ، عن هِشام ، وحدثني محمد بن حَرْبِ قال حدثنا أبو مَرْوَان يحيى بن أبي زَكَرِيَا ، عن هِشَام ، عن عُرْوَة ، عن عائشة قالت كَانَ (١) النَّبي عَلَيْكُ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرْضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيُوْمَ ؟ أَيْنَ أَنَا غَداً استِبْطَاءً لِيوْم عَائِشَة / فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي مَرْضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيُوْم ؟ أَيْنَ أَنَا غَداً استِبْطَاءً لِيوْم عَائِشَة / فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي .

قولها يتعذر ، التعذر يجري مجرى التمنع والتعسر ، ومنه قول امرىء القيس شعرا

ويوما على ظهر الكثيب تعذرت عَلَيَّ وآلتُ حلفة لم تحلـل(2) والسَّحر الرئة

<sup>(1)</sup> في الصحيح إن كان 2/106

<sup>(2)</sup> هذا بيت من معلقة امرىء القيس الشهيرة:

قفا نبك من دكري حبيب ومنزل بسقط اللبوي بين الدحمول فحومل



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَحْلَد ، عن زَكَرِيا بن إِسْحاق ، عن يَحْيَى بن عبد الله بن صَيْفِي ، عن أبي مَعْبَد ، عن ابن عبّاس ، أن النبي عَلِيلِهُ بَعَثَ مُعَاذا(١) إلى اليمن فقال : «ادْعُهُم إلى شَهَادَة أن لاإله إِلاَّ الله وأنِّي رَسُولُ الله ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُم أَن الله [تعالى](2) افْتَرضَ عَلَيْهِم حَمْس صَلُوات فِي كُلِّ يَوم وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُم أَن الله [عز وجل](3) افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً فِي أَطَاعُوا لِذَلك فَأَعْلِمُهُم أَن الله [عز وجل](4) فَقَرَائِهِم) أَمْوَالِهِم تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم وَتُرَدُّ إلى (4) فَقَرَائِهِم)

في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة ، فقدم كلمة التوحيد ، ثم أتبعها فرائض الصلاة (5) لأوقاتها ، وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين ، وإنما تلزم بِمُضِيِّ الحول على المال واستكمال النصاب

وفيه من الفقه أن وجوب الصدقة يتعلق بالمال ، فلو تلف المال قبل أن تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجها من سائر ماله ، ما لم يفرط في أدائها وقت الإمكان

وفيه أن صدقة بلد لاتنقل إلى بلد آخر ، وإنما تصرف إلى فقراء أهل البلد الذي به المال

وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجبت في ماله الزكاة ، كما إذا كان فقيرا جاز له أخذها

- (1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الحزرج الأنصاري الحزرجي أبو عبد الرحمن المدني ، شهد بدرا والعقبة والمشاهد ، وروى عن النبي عليه ، وعنه ابن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس وجابر ومسروق وعطاء بن يسار وغيرهم ، وهو أحد الأربعة الذين قال عنهم النبي عليه المائة القرآن من أربعة ، وقال عنه عمر عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر ، مات سنة 17 أو 18 هـ تهذيب التهذيب 10 / 188 188
  - (2) و (3) غير واردتين في الصحيح 2 / 108
    - (4) في تا في ، والصحيح على
      - (5) في تا الصلوات

\*

وفيه أنه لا يعطى غير المسلم شيئا من الصدقة . وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها كان عليه /إعادتها

وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل عن مبلغ الدين عليه قدر نصاب ، // لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه إخراج ما في يده إلى غريمه

قالوا وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين غني وفقير، وآخذ ومأخوذ منه، فلا يجتمع الوصفان معاً في شق واحد منهما لتضادهما واختلاف أحكامهما(١)، وفي ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة من الإبل على الفقراء فحال الحول عليها لم تجب الصدقة فيها، لأنها لو أخذت منهم لوجب ردها عليهم، فلا يجتمع أن يكون آخذا ومأخوذاً منه في شيء واحد

قال أبو عبد الله: حدثنا حَفْصُ بن عمر، حدثنا شعبة، عن [ابن] (2) عثمان بن عبد الله بن مَوْهِب ، عن مُوسَى بن طَلْحَة ، عن أبي أَيُّوب (3) ، أن رجلا قال للنبي عَلَيْكَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلْنِي الجَنَّة قال «مَالَه مَالَهُ ؟» وقال النبي عَلِيْكَ «أَرَبٌ مَالَهُ ، تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وتَقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُوْتِي الزَّكَاة ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ»

قوله «أرب ماله» كلمة تعجب يقول سقطت آرابه وهي أعضاؤه واحدها إرب ، وقد يدعى بهذا على الإنسان إذا فعل فعلا يتعجب منه ولا يراد بذلك وقوع العقوبة به ، وإنما هو كقولهم قَائلَهُ الله ، وكقولهم تَكِلَتُهُ أُمُّهُ(٤) ونحو ذلك .

- (1) من تا وهو الصواب ، خلافا لما جاء في الأصل : أحكامها
  - (2) من الصحيح 2 / 108 ، خلافا للنسختين ففيهما : عثمان
- (3) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبر أيوب الأنصاري الحزرجي ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، نزل عنده الرسول عليه حين قدم المدينة حتى بنى المسجد ، روى عن النبي عليه وعن ابي بن كعب ، وعنه البراء بن أبي عازب وجابر بن سمرة وابن عباس وعطاء وجماعة ، مات ببلاد الروم عازيا سنة 50 هـ – تهذيب التهذيب 3 / 90 – 91
  - (4) في تا تكلئك أمك



وفيه وجه آخر ، قال النضر بن شميل يقال أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده وفطن له ، وقال الأصمعي ، أربت الشيء إذا صرت فيه ماهرا بصيرا ، فيكون المعنى في ذلك على هذا القول التعجب من حسن فطنته ، والتهدي إلى موضع حاجته

قلت هذا حديث مشكل جدا ، وإشكاله من جهة اختصاره وترك أكثر رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه ، وكلام أبي هريرة من رواية عبيد الله فيما ذكره من الحادثة ، وحكاه من محاجة أبي بكر وعمر ، كلام مبهم قد تعلق به الروافض وادعوا المناقضة وقالوا قد أخبر في أول القصة عن كفر العرب [من كفر من العرب] وارتدادهم ، وإنما يطلق إسم الكفر على من أنكر الدين وخرج من الملة ، ثم حكى عن أبي بكر أنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، وهذا يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين ، مقيمين للصلاة ، وإن منعوا الزكاة وفرقوا بينهما في القيام بإحداهما وترك الأخرى منهما ، وزعم هؤلاء أن عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده على أنها حق ، لكن مساعدة لأبي بكر وتقليداً له ، وذلك حين يقول : فوالله على أنها حق ، لكن مساعدة لأبي بكر وتقليداً له ، وذلك حين يقول : فوالله على أنها حق ، لكن مساعدة لأبي بكر العصمة ، ويسلم له أفعاله بغير حجة ، قالوا : وهذا كلام من يدعى لأبي بكر العصمة ، ويسلم له أفعاله بغير حجة ،

<sup>(1)</sup> في الصحيح فقد عصم 2 / 110

<sup>(2)</sup> في الصحيح: قال عمر رضي الله عنه فوالله

10°

وليس ذلك لأحد بعد رسول الله عليه الوا: وإذا كان هكذا(2) حالهم عند أبي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون ؟ وإن كانوا كفاراً مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة / والزكاة والتعلق به في استباحة قتالهم ؟ . وقد أجمعوا أن المرتد لايسبى ولا يستعبد ، وعلى كل حال فلم يخل صنيعه ذلك من عسف وسوء سيرة ، وزعموا أيضا أن القوم كانوا متأولين في منع الزكاة ، محتجين على أبي بكر بقول الله عز وجل هُو مَا وَلَوْهُ مَا وَلَوْهُ مُو لَا الله عز وجل هُو الله عز وجل هُو الله عز وجل هُو الله عز وجل هُو الله عن مواجهة النبي عليه (٤) وحدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي عليه (٤) سكن (٥) ، وهذه الشرائط معدومة في غيره ، ولذلك قال شاعرهم : مولانه أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر (٥) ومثل هذه الشبه يوجب العذر لمثلهم والوقوف عن قتلهم ، وقد كان ومثل هذه الشبه يوجب العذر لمثلهم والوقوف عن قتلهم ، وقد كان رأي بعضهم أنه ليس بإمام ، وإنما يأخذ الزكاة رسول عاليه في حياته أو إمام ينصبه للخلافة بعده في أشياء من هذا الباب أكثرها تخليط وتغليط لعوام الناس والضعفة منهم .

وأول ما يحتاج إليه من بيان هذه الأمور معرفة القصة منها (7) كيف كانت ؟ وصورة الأمر كيف جرت ؟ فنحتاج من أجل ذلك إلى ذكر الروايات وتتبع طرق النقل منها // لتكشف الحقيقة منها ، ونحن فاعلون لذلك

- (1) فصل الخطابي الكلام في هذا الموضوع أكثر في كتابه «معالم السنن» فراجعه هناك 2 / 5 7 مما يؤكد ارتباط كتابه هذا بكتاب المعالم ارتباطا كبيرا في أغلب موضوعاته
  - (2) في تا هذا
  - (3) سورة التوبة الآية 103
    - (4) في تا عليه السلام
    - (5) في تا سكن لهم
- (6) أورده ابن كثير في البداية والنهاية مع أبيات أخرى ونسبها إلى الخطيل بن أوس هكذا وحدى لبنسي ذبيان رِحْلى ونساقي عشية يحدى بالرَّماح أبو بكر ولكن يُدَهُدى بالرجال فَهِنْهُ إلى قدر ما أن تسقيم ولا تسري ولله أجنساد تسلفاق مذاقسه لتحسب فيما عُدَّ من عجب الدَّهر أطعنا رسول الله ما كان بينسا فيالعباد الله ما لأبي بكر راجع الداية والنهاية لابن كثير 6/ 313
  - (7) في تاً فيها



بمشيئة الله وعونه ، فوجدنا أكثر الروايات في ذلك عن أبي هريرة على الاختصار نحو(۱) ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ، كذلك رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه ، حدثناه عبد الله بن محمد المسكي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، حدثنا محمد بن قدامة المروزي ، حدثنا النضر بن شميل ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سكمة ، عن أبي هريرة نحو حديث عبيد الله .

وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، حدثناه ابن مالك ، حدثنا الحسن بن زياد السدي ، / حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا مالك ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة

وكذلك رواه ابن عَجْلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، حدثنيه أبو محمد الكُرَاني ، حدثنا الحسن بن عبد العزيز المجوز (2) ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

وحدثناه النَّجَّاد ، حدثنا الحارث بن أسامة ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن أبيه مثله .

وكذلك رواه المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، حدثناه محمد بن بكر ، حدثنا أبو مسلم ، حدثنا أبو عاصم ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة

وكذلك روي عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أخبرناه ابن الأعرابي ، حدثنا مجمد بن أحمد بن الجُنيْد الدَّقَاق ، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الكُريْزِي ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة نحوه

فهذه الروايات كلها مختصرة نحو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وفي الألفاظ اختلاف يسير لا يتغير له المعنى ، ثم إنا قد رويناه من طريق صحيح عن أبي هريرة من غير اختصار ، فذكر فيه الصلاة والزكاة ، حدثنيه إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَة ، حدثنا

<sup>(1)</sup> في تا على نحو

<sup>(2)</sup> في ثا : المحوز

FEX

محمد بن أبان ، عن أبي نُعَيم ، حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير(١) ، حدثني أبي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْظِيدٍ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ثم حرمت على دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله»

قلت وهو كثير بن عبيد مولى أبي هريرة(2) ، وقد أدخله ابن خزيمة في مسنده الصحيح ، وقد روى أنس بن مالك أيضا قصة محاجة أبي بكر وعمر ، فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح ، أخبرناه ابن الأعرابي ، حدثنا محمد بن عبد الملك / الدقيقي ، حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي ، حدثنا أبو العَوَّام يعني عمران بن داود القطان ، حدثنا معمر بن راشد ، عن الزهري ، عن أنس قال لما توفي رسول الله علي ارتد عامة العرب فقال عمر لأبي بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال أبو بكر إنما قال رسول الله علي الله وأقامو الصلاة ، وآتوا الزكاة ، عصموا مني دماءهم وأموالهم» والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطونه رسول الله عليه لقاتلتهم عليه

وقد رواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة في مسنده الصحيح قال حدثنا بُنْدَار ، حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي بإسناده سواء

وقد روينا أيضا حديث أنس في غير ذلك لقصة الردة من طريق صحيح ، أخبرناه محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن حُمَيد ، عن أنس قال قال رسول الله عليه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، وأن يأكلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا ، // فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم

(1) أبو العنبس سعيد بن كثير بن عبيد التميمى الملاني والكوفي مولى أبي بكر ، روى عن أبيه والقاسم بن محمد وزاذان الكندي ، وعنه مسعر ووكبع ويجبى بن سعيد وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم ، قال ابن معين ثقة ، وقال أبو حاتم صالح الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات – تهذيب التهذيب 4/ 73 و 74

(2) كثير بن عبيد التيمي مولى أبي بكر الصديق أبو سعيد الكوفي رضيع عائشة ، روى عنها وعن أبي هريرة ، وزيد بن ثابت وأسماء بنت أبي بكر ، وعنه ابنه أبو العنبس وابن عوف وشعيب بن الحجاب وغيرهم ، دكره ابن حبان في الثقات – تهذيب التهذيب 8 / 424





## ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»

وقد روى نحو ذلك أبو عبد الله(١) في هذا الكتاب من رواية ابن عمر ، فذكر فيه الزكاة قال حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا حرمي بن عمارة ، حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد قال سمعت أبي ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله عليه قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»

/ فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح حديث أبي هريرة من طريق كثير بن عبيد ، وحديث أنس من طريق الزهري ، وحديث ابن عمر أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لحقن الدم ، فثبت بذلك أن أبا بكر إنما قاتلهم بالنص والتوقيف ، لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في خبر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، ويشبه أن يكون هذا إنما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار ، عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل التفرد به وحده ، وفي ذلك إسقاط جميع ما أورده الروافض من الشبه ، وقد ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب «معالم السنن» (2) فلم يجب (3) تكريره هاهنا

ومما يجب أن يعلم هاهنا أن الذين لزمهم اسم الردة من العرب كانوا صنفين

صنف منهم: ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعاودوا الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب، وهم أصحاب مسيلمة(4) ومن سلك مذهبهم في إنكاره نبوة محمد عليه

والصنف الآخر الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا الزكاة ، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الإسم على الاختصاص به ، لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الإسم في الجملة

- (1) في تا الإمام أبو عبد الله رحمه الله
- (2) انظر معالم السنن كتاب الزكاة 2 / 3 13
  - (3) في تا فلم يجب على
  - (4) ـ هو مسيلمة بن تمامة بن كبير الحنفي

FEX

إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين خطبا ، وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخا بأهل بأيام على بن أبي طالب(١) ، إذ كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل شرك ، وفي ذلك تصويب رأي على في قتال أهل البغي ، ودليل على أنه إجماع من الصحابة كلهم

فإن قيل : لو كان منكرو الزكاة في زمان أبي بكر أهل بغي و لم يكونوا بذلك كفاراً ، لكان سبيل (2) منكري فرض الزكاة في زماننا هذا سبيلهم في لزوم الإسم إياهم ، وسقوط حكم الكفر عنهم .

قيل: إن من أنكر ذلك في هذا الزمان كافر بإجماع الأمة ، / والفرق في ذلك بينه وبين أولئك القوم أنهم عذروا فيما جرى منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على معنى استخراج الحق منهم ، دون القصد إلى دمائهم وأنفسهم لأمور لايحدث مثلها في هذا الزمان :

منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي عليه ، وكان القوم جهالا بأمور الدين ، وعهدهم حديث بالإسلام ، فداخلتهم الشبهة فعذروا ضربا من العذر ، فأما اليوم فقد شاع أمر الدين واستفاض العلم بوجوب // الزكاة حتى عرفه الخاص والعام ، واشترك في معرفته العالم والجاهل ، فلا يعذر أحد بتأويل تأوله في إنكارها ، وصار سبيلها سبيل الصلوات الخمس في استفاضة العلم بها ، فلا عذر لمن جهلها ولا بقيا على من أنكرها إلا أن يتفق أن يكون رجل في بعض البلاد المتاخمة لبلاد الكفر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئا من معاطم أمر الدين جهلا به ، لم يكفر و لم يرتفع إسم الدين عنه للعذر فيه

وأما ما جرى من السبي عليهم فهو أمر قد رأته الصحابة في ذلك الوقت من طريق الاجتهاد ، وقد استولد على بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت محمد بن على(3) ، ثم لم ينقرض العصر حتى رأوا خلافه ،

- (1) في تا رضي الله عنه إ
- (2) من تا، سأقط من الأصل
- (3) محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية ، روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس ، وعنه أولاده إبراهيم والحسن وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والمنهال بن عمرو وغيرهم ، تابعي ، ثقة كان رجلا صالحا ، مات سنة 73 هـ تهذيب التهذيب 9 / 354 355



واتفقوا على أن المرتد لا يسبى ، وإنما أوردوا الخلاف في أولاد المرتدين ، وقد قيل إنه لم يسب أحدادا ، من رجالهم ، وقد جيء بالأشعث بن قيس ، وبعيينة بن حصين ، فأطلقهما ولم يسترقهما

وفي الحديث من الفقه وجوب الصدقة في السَّخَال ،(2) والفُصْلان (3) ، والعُصْلان (3) ، وأن واحدة منها تجزىء عن الواجب في الأربعين منها ، إذا كانت كلها صغاراً ، ولا يكلف صاحبها مسنة .

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأربعين الأمهات ولو كان يستأنف / النتاج الحول (5) لم يوجد السبيل إلى أخذ العتاق وإلى إيجاب الزكاة فيها ، وأن واحدة منها مجزئة ، قال (6) الشافعي وهو قول أبي يوسف وقال مالك فيها مسنة ، وقال محمد بن الحسن : لاشيء فيها

وفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة إذا وجبت عليه في أمواله وقوله «وحسابه على الله» معناه بما يستسر به من الباطن دون الظاهر البادي من أمره ، فإنه مأخوذ به .

وفيه دلالة على أن توبة الزنديق مقبولة ، وسريرته فيما يبطنه إلى الله موكولة ، وهو قول أكثر العلماء ، وحكي عن مالك أنه قال لا تقبل توبة الكافر المستسر بكفره ، وحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل

(1) في تا أحد

(2) السخال جبل مما يلي مطلع الشمس ، يقال له خنزير ، والمقصود هنا أولاد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى – لسان العرب 2 / 114

(3) الفَصْلاَن واحدها الفَصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه – لسان العرب 2 / 1102

(4) العَجَاجِيل: هنات من الأقط يجعلونها طوالا بغلظ الكف وطولها ، مثل عجاجيل التمر ، والحيس ، والواحدة عُجَّال ، ويقال أتانا بعُجَّال وَعِجَّوْلٍ أي بجُمْعة من التمر قد عجن بالسويق أو بالأقط – لسان العرب 2 / 695

(5) في تا : بنتاج الحول

(6) في تا وإليه مال الشافعي





قال أبو عبد الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شُعَيْب قال حدثنا أبو الزُّنادِ ، أن عبد الرحن بن هُرْمُز الأُعْرَج حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي عَلَيْ : «تأتي الإبلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَت إِذَا هُوَ لَم يُعْطِ مِنها (أ) حَقَّهَا تَطأَهُ بِأَحْفَافِهَا قال وَمِنْ حَقَّهَا أن تُحْلَبَ عَلَى المَاء قال وَلاَ يَاتِ أَحَدُكُمْ يَومَ القِيَامَة بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَبَّته لَهَا يُعَارُ فيقول يَا مُحَمَّد فأقول «لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَغْتُ»

قوله «على خير ما كانت» يريد حسن حالها في القوة والسمن ، فيكون أثقل لوطئها وأشد لنكايتها

وقوله «تحلب على الماء» أي من حقها أن تسقى ألبانها المارة ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل

واليُعار صوت الشاة

قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا هَاشِم بن القَاسِم ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دِينَار ، عن أبيه ، عن أبي صَالِح السَّمَّان ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَيْنِيَّ (مَنْ آئاهُ الله مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ وَكَاتُهُ ، مُثَل مَالُهُ (٤) يَوْمَ القِيَامَة شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ / رَبِيبَتَان يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَة ، ثُمْ يقول : // أنا مَالُك ، أنا القِيَامَة ، ثُمْ يقول : // أنا مَالُك ، أنا كَذُرُك ، ثُمَّ تَلَى وَلِحَ بَعْدِمِبَرَ الْخِيرَ لِنُعْلَو بَ الآية (٤)

- (1) في الصحيح فيها 2/110
- (2) في الصحيح له بدل ماله 2 / 111
- (3) من الصحيح 2/111 وهو الصحيح مما يناسب ما بعدها من الكلام، خلافا لما في النسخين بلهزمته
  - (4) سورة آل عمران الآية 180



الشجاع الحية ، والأقرع : هو الذي لاشعر عَلَى رأسه ويقال هو الذي انحسر الشعر عن رأسه لكثرة سمه ، والزبيبتان يقال هما زبدتان في شدقيه ، ويقال نقطتان سوداوان فوق عينيه

واللَّهزمة اللُّحَى وما يتصل به من الحَنك ، وفسر في الحديث الشدق وهو قريب مما قال

باب ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنز

قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْحَاق بن يَزِيد ، حدثنا شُعَيب بن إِسْحاق ، قال الأُوْزَاعِي : أخبرني يحيى بن أبي كَثِير ، أن عمرو بن عُمَارَة ، أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن ، أنه سمع أبا سَعِيد الحُدْري(١) يقول قال النبي عَلِيْكَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلا (٤) فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلا (٤) فِيمَا دُونَ حَمْسَ أَوْسُق صَدَقَة »

قلت هذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الصدقات ، فجعل نِصاب الفضة منها خمس أواق ، وهي مائتا درهم ، والأوقية أربعون درهما يقال أوقية وأواقي كما يقال بختية(4) وبخاتي ، ويقال أيضا في جمعها أواق بلا ياء ، كما يقال أضحية وأضاح

وفيه دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة ، وإنما يعتبر نصابها بنفسها ، إلا أنهم لم يختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم ، وعنده عرض للتجارة يساوي مائة درهم وحال الحول عليهما ، أن أحدهما يضم إلى الآخر ، وهذا إجماع خص به ظاهر الجديث

- (1) في الصحيح: أبا سعيد رضى الله عنه 2 / 111
  - (2) و (3) في الصحيح وليس
- (4) مختية البُختي من الإبل جمعه بخاتي غير مصروف ولك أن تخمف الباء في الجمع والأنثى بُخْتِيَّة – مختار الصحاح ص 31

\*EX

وفيه دليل أنها إذا كانت ناقصة وزنا تجوز جواز الوازنة رسما ، أو كانت دراهم جياداً يؤخذ الناقص منها لزيادة الصرف مكان الوافي ، لم تجب فيها الصدقة حتى يكون الوزن وافيا والجنس رابحا

وقوله: «ولا فيما دون خمس ذود صدقة» فإن / هذا في صدقة الإبل، والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه، انما يقال للواحد البعير، كما قيل للواحدة من النساء المرأة، والعرب تقول الذود إبل، تريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا

وقوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فإنه يريد بها الحبوب والثمار التي توسق ، والوسق : ستون صاعا وهو ٍ تمام حمل الدواب النقالة

وفيه دليل على أن لا صدقة في الخضراوات لأنها لا توسق ، وإنما شرط الصدقة فيما كان يقدر بالأوساق ، وهي خارجة عن هذا المعنى .

وفيه بيان أن النوع الذي يجب فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق .

قال أبو عبد الله : حدثني إِسْحَاق بن مَنْصُور قال : أخبرنا عَبْد الصَّمد ، حدثني أبو العَلاَء بن الشِّخِير ، عن الأُحْنَفِ بن قَيس قال : جَلَسْتُ إلى مَلاٍ من قريش فجاء أبو ذَرِّ () فَسَلَّمَ الْحُنَفِ بن قَيس قال : جَلَسْتُ إلى مَلاٍ من قريش فجاء أبو ذَرِّ () فَسَلَّمَ ثُمَّ قال : بَشِّر الكَانِزِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى عَلَيْه فِي نَارِ جَهَنَّم ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْي أَحَدِهِم حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِه وذكر الحديث الضفة مه حد هم بالناس منفض الكنف الكنف

الرضف جمع الرضفة وهي حجر حمي بالنار ، ونغض الكتف الشاخص(2) ، وأصل النغض الحركة ، وَسُمِّي ذلك الموضع من الكتف نغضا لأنه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه ، يقال : نغض ينغض وأنغض الرجل رأسه إذا حركه ، ومنه قول الله عز وجل بَسَبَنْغِڝَّورَ النَّبَعَ وَوَقِيرَهُمْ (3) .

(1) جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري ، روى عن النبي عَيِّقَةٍ ، وعنه أنس بن مالك وابن عباس ، وخالد بن وهبان ، وابن خالد أبي ذر ويزيد بن شريك وغيرهم . قال النزال بن سبرة عن علي مرفوعا «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهُجَة أصدق من أبي ذر» ، مات بالربدة سنة 32 هـ – تهذيب التهذيب 12 / 90 – 91

(2) وهو العظم الرقيق على طرف الكتف

(3) سورة الإسراء – الآية 11





قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مُنِير ، أنه سمع أبا النَّصْوِ ، حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دِينَار ، عن أبيه ، عن أبي صَالِح ، // عن أبي هُرَيْرة قال : قال رسول الله عَيْظَةٍ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمْرَة مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ الله إلاَّ الطَّيِّبَ ، فإن (١) الله يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِه ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِه / كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»

قوله: «بعدل تمرة»: يريد قيمة تمرة ، يقال: هذا عَدل هذا بفتح العين أي مثله في القيمة ، وعِدله بكسرها أي مثله في النظر ، ويقال أيضا عدل الشيء ما ليس بجنسه ، وعدله ما كان من جنسه .

وقوله: «يتقبلها بيمينه» إنما جرى ذكر اليمين ليدل به على حسن القبول، لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عَز من الأمور، وشمائلهم لما هان منها، وتربية الصدقة مضاعفة الأجر عليها، وإن كان أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل في الميزان، لم ينكر ذلك في معنى مقدور أو حكم معقول.



قال أبو عبد الله : حدثني سَعِيد بن يحيى ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ،

(1) في الصحيح وإن 2/113

\$3X

عن شَقِيق ، عن أبي مَسْعُود الأَنْصَارِي (١). قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَل (2) فَيُصِيبُ اللَّهُ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمِ اليَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ .

قوله: فتحامل، يريد تكلف الحمل بالأجرة ليكسب ما يتصدق به



قال أبو عبد الله حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ، حدثنا عَبْدُ الوَاحِد ، حدثنا عُمْدُ الوَاحِد ، حدثنا عُمَارة بن القَعْقَاع ، حدثنا أبُو زُرْعَة ، حدثنا أبو هُريرة ، قال [جَاء] (3) رجل إلى النبي عَيِّلِيَّ فقال : يا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً ؟ قال «أن تتصدَّق وألتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا ولِفُلاَنٍ كَذَا ولِفُلاَنٍ كَذَا ولِفُلاَنٍ كَذَا وَقَد كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا ولِفُلاَنٍ كَذَا وَقَد كَانَ لِفُلاَنٍ هَا لَهُ اللّهِ الْمُ

فيه دليل على أن بعض المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه ، وأن سَخَاوَتُه بالمال لا تَمْحُو عنه سمة البخل إذا كانت في حال مرضه ، ولا تجوز له فضيلة الأجر ، ولذلك شرط أن يكون المتصدق صحيح البدن ، شحيحا بالمال ، يجد له وقعا في قلبه وحزازة في نفسه ، لما يأمله من طول العمر ، ويخافه من حدوث الفقر

وقوله : «لفلان / كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» ، الإسمان الأولان كناية

- (1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عميرة بن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري صاحب النبي عَلِيَّةً ، شهد أحدا وما بعدها ، وروى عن النبي عَلِيَّةً ، وعنه ابنه بشير وأبو وائل وعلمة وقيس بن أبي حازم وأبو معمر الأزدي وآخرون ، مات حوالي سنة 40 هـ تهذيب النهذيب 7 / 247 249
  - (2) في الصحيح فَيْحَامِل 2 / 114
  - (3) من تا وهو ما في الصحيح 2/ 115ساقط من الأصل



عن الموصى له بالمال ، والثالث كناية عن الوارث ، يريد أنه إذا صار للوارث فإنه إن شاء أبطله و لم يجزه

وقوله «إذا بلغت الحلقوم» يريد النفس وإن لم يتقدم لها ذكر ، ولكن معقولا أنها هي المراد كقوله . وَلَوْ يُوَاخِنُكُ أَنها هي المراد كقوله . وَلَوْ يُوَاخِنُكُ أَنْهَا فَي الْمُوالِمَ اللّهَ فَرَالُهُ اللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ وَلَمْ يَتَقَدَمُ لَلْقَرْآنُ وَلَمْ يَتَقدَمُ لَلْقَرْآنُ فَا يَعْدَمُ لَلْقَرْآنُ ذَكُر ، وكقوله إِنَّا أَنْزَلْنَاكُ فِي أَنْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا يَعْدَمُ لَلْقَرْآنُ فَاللّهُ فَا فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَ



قال أبو عبد الله حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا أبُو عَوَائة ، عَنْ فِرَاسٍ ، عن الشَّغِي ، عن مَسْرُوقٍ ، عن عائشة ، أن بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِي عَيِّكَ لُكُوقاً ؟ قال : «أَطُولُكنَّ يَداً» ، قال فَا خَذْنَ (4) قَصَبَةً يَذْرَعْنَهَا (5) فكانت سَوْدَةُ أَطْولُهُنَّ يَداً ، فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِلَّمَا كَانَ طُولُ يَدِهَا صَدَقَة (6) ، وَكَانَت أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِه وَكَانَت تُحِبُ الصَّدَقَة اللهِ عَلَانَت تُحِبُ الصَّدَقة

قلت معنى طول اليد هاهنا على ما تأولته عائشة مدها إلى العطاء والصدقة ، وقد يكون ذلك أيضا من الطول ، ألا ترى أنهن قد رأين أنها أطولهن مساحة يد حين تذارعن القصبة ؟ فلم يعتبر ذلك ، وصرفت عائشة تأويل الحديث إلى معنى العطاء // والصدقة وفيها الطول لفاعلهما ، وخروج الخبر على ما

- (1) سورة الواقعة الآية 83
  - (2) سورة فاطر الآية 45
- (3) سورة القدر الآية الأولى
- (4)و(5) في الصحيح فأخذوا قصبة بذرعونها 2 / 115
  - (6) في الصحيح الصدقة

قال عَلِيْكُ فِي لَحُوقَهَا به(۱) عَلِيْكُ أُولًا مِن أَدَلَةُ نَبُوتُهُ ، إِذْ لَا يَعْلَمُ الغَيْبِ إِلَا ربه(2) الذي أطلعه عليه ، وأعلمه إياه عَلِيْكُ .

باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

قال أبو عبد الله حدثنا عُثمان بن أبي شَيْبَة ، حدثنا جَرِير ، عن مَنْصور ، عن شَقِيق ، عن مَسْرُوق ، عن عَائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عَلِيلَة «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ من طَعَام بَيْتِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَها أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَتْ (3) وَللْخازِن مِئُلُ / ذَلِكَ لاَ يَنْقُضُ بَعْطَهُمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئاً

قلت مخرج هذا الكلام إنما هو على العرف الجاري ، والعادة الحسنة في الطلاق رب البيت لزوجته إطعام الضيف والطارق ، والمواساة منه ، ولتصدق (٩) على السائل ، فندب ربة البيت لذلك ، ورغها في فعل الجميل وترك الضيَّة والاستئثار ، وأمر أن يكون ذلك منها على سبيل الإصلاح من غير إفساد ولا إسراف ، ومن الخازن كدلك لأن الشيء غالبا إنما يكون تحت يده ، فحض كلا منهما (٥) على التعاون لئلا يقصر في استيفاء الحظ منه ، وحيازة الأجر فيه

<sup>(1)</sup> من تا ، خلاما مَا في الأصل بها .

<sup>(2)</sup> في تا الله

<sup>(3)</sup> في الصحيح كسب 2 (117

<sup>(4)</sup> من تا، حَلافا للأصل والتصديق

<sup>(5)</sup> من تا ، حلاما لما حاء في الأصل مها





قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدَان قال أخبرنا عبد الله ، عن يُوئس ، عن الزُهْرِي قال أخبرني سَعِيد بن المُسَيِّب ، أنه سمع أبا هريرة ، عن النَّبي عَلِيْكُ قال «حَيْرُ الصَّدَقَة مَاكَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»

قوله «ما كان عن ظهر غنى» يريد ما كان عفوا قد فضل عن غنى والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام كقولهم في الصنيعة إذا تبرع بها صاحبها أعطى فلان فلانا ألف درهم عن ظهر يد ، أي أعطاه تبرعا على غير عوض ، وحقيقته أنه إنما أعطاه من أجل أن يتخذ به عنده يداً ، والمعنى أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله ، بعد أن يستبقى منه قدر الكفاية لأهله وعياله ، ولذلك يقول «وابدأ بمن تعول»

وقد قيل فيه وجه آخر وهو أن يكون أراد بذلك المتصدق عليه ، يريد إجزال العطاء والإكثار منه ، فيكون قد أبقى له بذلك غنى ، والأول هو وجه الحديث



قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا شُعْبَة قال : حدثنا عَدِي ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عَبَّاس قال : حَرَجَ النبي عَيْنِكَ يَوْمَ عِدِي ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عَبَّاس قال : حَرَجَ النبي عَيْنِكَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلًى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبُلُ وَلاَ بَعْدُ ، ثم قال : ثُمَّ مال على النِّسَاء

وَبِلاَلٌ مَعَهُ (١) فَوَعَظَهُنَّ / وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي القُلْبَ والخُرْصَ

القلب الخلخال ، والخرص حلقة القرط

وفيه من الفقه خروج النساء إلى مصلى العيد، وشهودهن الصلاة والدعاء هناك وفيه أنهن مالكات لأموالهن يتصدقن فيها(2) من غير إذن زوج أو وَلِيًّ إذا كن رشيدات(3)

قال أبو عبد الله حدثني صَدَقَة بنُ الفَضْلِ قال أخبرنا عَبْدَةُ ، عن هشام ، عن فَاطِمَة ، عن أَسْمَاءَ قالت قال لِي النَّبي عَلِيْكِ «لاَ تُوكِي - فَيُوكَى عَلَيْكِ»

الإيكاء شد الوعاء بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء والقربة ونحوها(4) ، يقول لاتبخلي فتدخري الموجود ضنا به ، ولا تقتري في الواجب فيقتر عليك ويقطع المادة عنك ، وهذا كقوله «لاتحصي فيحصى عليك»



قال أبو عبد الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مَعْمَر ، عَن الزُّهْرِي ، عن عُرْوة ، عن حَكِيم بنِ حِزَام (٥) ، قال

- (1) في الصحيح ومعه بلال 2/118
  - (2) في تا بها
  - (3) في تا راشدات
  - (4) في تا ونحوهما
- (5) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو خالد المكي ، عمته خديجة أم المومين ، روى عن النبي عَلِيقًا ، وعنه ابنه حزام والضحاك بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، قال البخاري عاش في الإسلام ستين سنة ، وفي الجاهلية ستين سنة ، وكان ممن أسلم يوم الفتح ، كما كان عالما بالنسب ، مات حوالي سنة من عد تهذيب النهذيب 2 / 448 448



قلت يا رسول الله // أرَأَيْتَ أَشْيَاء كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّة مِنْ صَدَقَة أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِم فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فقال النبي عَيَّلِيَّةٍ ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ﴾

قوله أتحنث معناه أتقرب بها إلى الله عز وجل وحقيقته أطرح الحنث(١) بها عن نفسى

وقوله «أسلمت على ما سلف من خير» أي على حيازة ما سلف لك من خير ، أو على قبول ما سلف لك من خير ، والاحتساب به من عملك ، وقد روي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو محتسبة له ، فإن مات على كفره كانت هدرا أو كما قال في القرآن(2).ومَنْ تَكُهرُ بِلْإِلَا بِمَرْفِ فِعْدَ مَنْ مَكُولُونَهُ وَلَا اللهُ اللهُ



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليَمَان قال حدثنا شُعَيْب قال حدثنا شُعَيْب قال حدثنا أبو الزِّنَاد ، أن عبد الرحمن حَدَّنَهُ ، أنه سمع أبا هُرَيْرَة ، أنه سمع رسول الله عَيْكَة يقول «مَثُلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِق كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا / جُبَّتَانِ مِنْ عَدِيدٍ مِنْ ثُديّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّ المُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَعْتُ أَوْ وَفَرَتْ عَلَي جِلْدِهِ حَتَّى تُخفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَه ، وَأَمَّا البَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِق عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَه ، وَأَمَّا البَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِق شَيْنًا إِلاَّ لَزِمَتْ (٤) كُلُ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَهُو (٤) يُوسِعُهَا وَلاَ تَتَسِعُ»

 <sup>(1)</sup> الحنث هو الإثم والذن ، وبلغ الغلام الحنث ، أي بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ ، والحنث الخُلفُ في اليمين – مختار الصحاح ص 122

<sup>(2)</sup> في تا وفي القرآن

<sup>(3)</sup> سورة المائدة – الآية 5

<sup>(4)</sup> في الصحيح لرقت 2/121

<sup>(5)</sup> في الصحيح فهو

F12

قلت هذا مثل ضربه رسول الله على للجواد المنفق والبخيل الممسك، وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يَسْتَجِنُ بها فصبها على رأسها(۱) ليلبسها، والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميها، ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا، فجعل على الله المنه المنفق مثل من لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وخصنته، وجعل البخيل كرجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ناتئتين دون صدره، فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينهما وبين أن تمر سفلا على البدن، واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له أو تَحْصِين لبدنه، وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره، وطاوعته يداه، فامتدتا بالعطاء والبذل، وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف والصدقة، وإلى دن نحو من هذا المعنى أشير والله أعلم في قوله [عز وجل] وَفَالْنَ الْبِرَافِيَةُ مَعْلُولَةُ كُلْكَ الْبَدِيهِ وَلِيْنُواْ بِمَافَالُواْ بَرْبَدُ لَكُ وَمَنْ هَذَا اللهِ عَمْ اللهُ الله وجل] وَفَالْنَ الْبَرَافِيْ وَلِيْهُ الْمَافَالُوا بَرْبَدُ الْمُولِيَّ وَفَالْنَ الْبَافِيْ وَلَا الْمُعْمَلُولُهُ اللهُ اللهُ وَقَالُوا بَرْبَافًا لَهُ وَفَالْنَ الْبُولُونَ وَلَالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَعَالُوا اللهُ وَلَالُولُولَ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَعَلَا اللهُ وَلَالُولُ الْمَافَالُولُ وَلَالُولُ الْمَافَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ الْمَافُولُولُ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَالُهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلِيْلُولُ اللهُ وَلَالْهُ وَلَالُولُ وَلَالْهُ اللهُ اللهُ وَلِيْلُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ اللهُ وَلَالْهُ وَلَوْلُولُولُ وَلَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالُهُ اللهُ وَلَالْهُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالُهُ اللهُ وَلَالْهُ اللهُ اللهُ وَلَالْهُ اللهُ ال

وقوله في هذه الرواية «حتى يخفي بنانه» ، الرواية الصحيحة «حتى تجن بنانه» ، هكذا حدثناه ابن الأعرابي ، عن الأعرج قال حدثنا سعدان بن نصر قال أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي عليه (٥) فقال فيه «حتى تجن بنانه» أي تسترها ، يقال جن وأجن بمعنى واحد

<sup>(2)</sup> في تا عليه السلام

<sup>(3)</sup> في تا وفي

<sup>(4)</sup> سورة المائدة – الآية 64

<sup>(5)</sup> في تا عليه السلام







قال أبو عبد الله / حدثنا محمد بن المُنتَّى (١) الأَنْصَاري قال حدثنا أبي قال - حدثنا تُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بن أنس ، أنَّ أنساً حدثه ، أن أبا بكْر كَتُبَ له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحم هَذِه فَريضَة الصَّدَقة التي فَرَضَ رسول الله عَلَيْكَ على المسلمين ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه ، فَمَنْ سُئِلَهَا من المسلمين عَلَى وَجُهِهَا فَلَيُعْطِهَا، وَمَنْ سئل(2) فُوْقَهَا فَلَا يُغْطِ فِي أَرْبُعُ وعشرين من الإبل فما دُونها [من]<sup>(3)</sup> الغَنَم فِي كُلِّ حَمْسَ شَاةً ، فإذا (4) بلغت خمسا وعشرين // إلى خمس وثلاثين ففيها ابْنَةُ مَخَاضٍ (5) ، فإذا بَلَغَتْ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فَفِيها ابْنَةُ (6) لَبُونِ أَلْنَى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةً ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين ففيها إبْنَتَا لَبُونِ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقْتَان طُرُوقَتَا الجَمَل ، فإذا زادت على عشرين ومائة فَفِي كُلِّ أَرْبِعِينَ ابْنَةً لَبُونَ ، وفي كُلُّ خَمْسَينَ حِقَّةً ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْبَعٌ مِنْ الإبل فليس فيها صَدَقَةً إلا أَن يَشَاء رَبُّهَا ، فإذا بَلَغَتْ مُحْمُساً من الإبل ففيها شَاةً ، رومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه وليس معه

- (1) في الصحيح محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري 2 123
- (2) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 124 خلافا للأصل سئلها ، وهو لا ينفق مع السياق
  - (3) من الصحيح ، ساقطة من النسحتين
    - (4) في الصحيح إذا
    - (5) في الصحيح بنت مخاض أنثى
- (6) في الصحيح بنت ، كتبت هكذا معردة ومثناة في الحديث كله 2 124 حلافا لما في
   الأصل وتا



شيء] (١) وفي صدقة الغنم في سَائِمَتِهَا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شأة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شأة ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شأة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يَشَاء رَبُها ، [ولا تخرج في الصدقة هَرِمَة ولا ذات عُوارِ ولا تَيْسٌ إلا ما شاء المُصَدِّق ، وما كان من خليطيَّنِ فإنهما / يتراجعان بالسوية ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة] (٤) وفي الرِّقَة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا سبعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يَشَاء رَبُهَا

قوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عَلَيْكُمْ على المسلمين ، معنى الفرض هاهنا بيان التقدير كقوله عن وجل : الْأَجْمَاحَ كَلَيْكُمْ الْرَكَافَنُكُمُ الْفَرْضُ هاهنا بيان التقدير كقوله عن وجل : الْأَجْمَاكُمْ تَعْمَالُمُ لَمَسَّولُهُ وَ الْوَرْضُ اللهِ وَتَقدير مبلغ كميته ، والفرض يكون بمعنى الإيجاب وهو فرض الله تعالى أصل الزكاة ، وإيجابه إياها جملة ، وإنما فرض رسول [عَلِيْكَمَ] بيان المجمل منه وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه

وقوله من سئل فوقها فلا يعط ، فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بما لا يلزمه من الزيادة على المفروض

وفيه إباحة أن يقاتله عليها إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك ، وقد رويناه فيما (4) يشبه هذا المعنى حديثا حسنا ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المسند الصحيح ، أخبرنيه إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد بن عبادة ، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس ، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ،

<sup>(1)</sup> هذا غير وارد في الصحيح

<sup>(2)</sup> ساقط من الصحيح ، أنظر الحديث في 2 / 124

<sup>(3)</sup> سورة البقرة – الآية 236

<sup>(4)</sup> في تا عا



عن قيس بن سعد بن عبادة (١) ، أن رسول الله عَلِيْكُ بعثه ساعيا فقال أبوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله عَلِيْكُ عهداً ، فلما أراد الخروج إلى رسول الله عَلِيْكُ (2) فقال رسول الله عَلِيْكُ «يَا قَيْسُ لاَ تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَفَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ ، أَو شَاةٌ لَهَا يُعَارٌ ، وَلاَ تَكُنْ كَأْبِي رَغَالٍ» فقال سعد يا رسول الله وما أبو رغال قال «مُصَدِّقٌ / بَعَتُهُ صَالِحٍ فَوَجَدَ بِالطَّائِفِ رَجُلاً فِي غُنَيْمَة قَرييَةٍ مِنْ المَاء شِصَاصِ إلاًّ شَاةً وَاحِدَةً وابنٌ صَغِيرٌ لاَ أَم له ، فَلَبَنُ تلك الشَّاة عَيْشُه ، قال صاحب الغنم ، مَنْ أَلْتَ ؟ قال :رسولُ۞رسولِ الله : // فرحب به وقال ﴿ هَذُهُ غَنَمِي فَخُذ أَيُّهَا أَحْبَبْتَ ، فَنَظَرَ إلى الشاة اللُّبُون فقال هذه ، فقال الرجل هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها ، قال إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه ، قال خد شاتين مكانها فَأَبَى ، فلم يزل يزيده حتى بذل له خس شياه شِعاص مكانها فأبي عليه ، فلما رأى ذلك عمد إلى فرسه أو إلى قوسه ، قلت الشك مني فرماه فقتله فقال ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله ﷺ بهذا الخبر قبلي ، فأتي صاحب الغنم صالحا صلوات الله عليه فأخبره ، فقال صالح «اللهم [العن] (4) أبا رغال اللهم [العن] (5) أبا رغال» ، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف قيساً من السعاية(6)

(1) قيس بن سعد بن عبادة بن دليهم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله ، كان من النبي عليه عبد عبد الله ، كان من النبي عليه عبد عبد الله بن حنظلة ، عبد الله عبد الله بن حنظلة ، وعنه أنس وثعلبة القُرطي وأبو ميسرة وعامر الشعبي وعروة بن الزير وعبرهم ، كان ضخما جسيما ، أثنى النبي عليه على كرمه – مات في آخر خلافة مُعاوية – تهذيب التهذيب 8 / 395 ، 396

(2) في تا عليه السلام

(3) في تا أنا رسوب

(4)، (5) و(6) من تا، ساقط من الأصل وهو ما في صحيح ابن خزيمة 4/ 21 روى هذا الحديث كثير من أثمة الحديث في مصنفاتهم منهم البيقهي في سننه – كتاب الزكاة – باب ترك التعدي على الناس في الصدقة 4/ 157

كما رواه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الزكاة - باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية 4/21

وقد اخْتَلَفْتُ آراء علماء الحديث حول سند هذا الحديث ، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرحاه ، وله شاهد مختصر على شرط الشيخين ، راجع المستدرك 1 / 388 و 399 وخالف الذهبي فقال بل منقطع ، عاصم لم يدرك قيسا



الغنم الشَّصاص هي القِليلات الألبان ، يقال شاة شَصُوص ، وغنم شِصاص . وغنم شِصاص

وفي الحديث دليل على جواز أن يتولى المرء إخراج صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون دفعها إلى السلطان

وفيه دليل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم تستأنف لها الفريضة ، وأنها إذا زادت بواحدة تغير لها الفرض كسائر الآحاد الزائدة على منتهى الأوقاص(۱) ، كالسادسة بعد الخمس والثلاثين ، والسادسة بعد الخمس والأربعين ، فيجب على ذلك(2) في مائة وإحدى وعشرين ثلات بنات لبون

وفيه من الفقه أن كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل ، وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف إذ كان (3) معلوما أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمان والأمكنة ، وإنما هو تعويض قَدَّرته / الشريعة كالصاع في المُصرَّاة (4) ، وكالغرة في الجنين ، لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها ، وكانت لوتركت إلى ما يتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع وامتدت الخصومة ، فلم يوحد من يفصل الحكم بينهما ويحملهما على السواء ، والصدقات إنما تؤخذ من الأموال على المياه وفي البوادي ، وليس هناك سوق قائمة ولا مقوم يرجع إلى قوله ، فقدرت الشريعة في ذلك شيئا معلوما يجبر به النقص ، وينقطع معه مادة النزاع ، وعلى هذا القياس إن زاد النباين وتضاعف حتى تجاوز إلى ما وراء السن الدي يلي السن الأول ، ضوعف الجبران بحساب ذلك ، كمن وجبت السن الذي يلي السن الأول ، ضوعف الجبران بحساب ذلك ، كمن وجبت عليه ابنة مخاض فلم توجد عنده ، و لم توجد أيضا ابنة لبون ولا ابن لبون ، وإنما وجدت حقة فإنما تؤخذ منه ويرد عليه الساعي أربعين درهما أو أربع

- الأوقاص مفردها الوقص، وهو ما بين الفريضتين، وبعص العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة، والنُشق في الإبل خاصة - مختار الصحاح ص 580
  - (2) في تا على هذا
    - (3) في تا : وكان
- (4) الشاة المُصرَّراة هي الشاة أو الناقة التي يجمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب ، ليظها المشتري غزيرة اللبن فيقبل على شرائها



شياه ، وإنما لم يرد [مع](١) ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة مخاض ، لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورية(٤) ، وسنة الصدقات ألا تؤخذ فيها إلا الإناث ، فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا وقوله في صدقة الغنم فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، فإنه أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة ، وذلك أن المائتين لما توالت أعدادها وعلقت زيادة الصدقة (3) فيها بمائة مائة ، ثم قيل فإذا زادت ، عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة كاملة لاما دونها ، وهو قول عوام (4) الفقهاء ، إلا ما حُكِي عن بعضهم وهو الحسين بن صالح بن حي من أنه // إذا زادت على ثلاثمائة واحدة كان فيها أربع شياه وهو قول متروك

وقوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، فإن هذا إنما يعرض في زكاة الخلطاء ، قال مالك ردى : هو مثل أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا أظلهما / المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة ، ولا يفرق بين مجتمع ، هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما ثلاث شياه ، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة ، وقال الشافعي رحمه الله الخطاب في هذا خطاب للمصدق (٥)ورب المال معا، قال: والخشية خشيتان خشية الساعي أن تقل الصدقة ، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة ، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة (٢)

وقوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، فمعناه أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
  - (2) في تا بالذكورة
  - (3) في تا الصدقة الواجمة
    - (4) و تا عامة
- (5) انظر المدونة الكبرى 1/280
- (6) من تا ، خلافا للأصل ففيه المصدق
- (7) راجع تفصيل قول الشافعي في كتابه الأم 2 12

منهما عين ماله ، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة ، فيرجع المآخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاته

وفيه بيان الخلطة(١) في الأموال ، دليل على أن الخلطة قد تصح مع تميز أعيان الأموال ، وقال الشافعي (2) : إذا تم يِماليهما نصاب واحد [وجبت عليهما الزكاة (3)، وقال مالك لا تجب حتى يكون مال كل واحد](4) منهما قدر نصاب (5)

وقوله: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس(٥) إلا مار٢) شاء المصدق ، فإن حق الفقراء إنما هو في وسط المال لا يأخذ المصدق شرار الأموال ، كما لا يأخذ كرائمها ، ليكون ذلك عدلا بين الفريقين لا يجحف بأرباب الأموال ، ولا يزري بحقوق الفقراء ، وإنما لا يأخذ ذات العوار إذا كان في الغنم من الصحيح ما يفي بقدر الواجب من الصدقة فيها ، فإن كانت كلها معيبة أخذ من عرضها ، وتيس الغنم فحلها ، وإنما لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه

وقوله : إلا ما شاء المصدق ، يريد السَّاعي لأن له ولاية النظر ويده كيد الفقراء ، وهو كالوكيل لهم ولذلك يأخذ عمالته من أموالهم

وقوله / وفي الرقة ربع العشر ، فإن الرقة الدراهم المضروبة وتجمع على الرقين ، وفي بعض الأمثال إن الرقين تذهب أفن الأفين (8) .

وقوله فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن تتم مائتين كانت فيها الصدقة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المائة ،

- (1) في تا صورة الخلطة
  - (2) في تا رحمه الله
- (3) راحع كتاب الأم 2 11
- (4) من تا ساقط من الأصل (5) انظره في المدونة الكبرى 1 278

  - (6) في تا تيس الغنم إلا إن (7) في تا
- (8) ذكره أبو هلال العسكري هكذا «وحدان الرقين يغطى على أفن الأفين» والأفين والمأفون صعيف العقل ، والمعنى أن المال يغطى عيوب صاحبه - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري.
  - 2 339 المثل رقم 1798



والحساب إذا جاوز الآحاد كان تزكيته بالفصول كالعشرات والمين والألوف ، فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص عن كال المائتين ، يدل على صحة ذلك قوله لا صدقة في أقل من خمس أواق(۱) . قلت ومما ذكر في هذا الحديث من أسنان الإبل مما يحتاج إلى تفسيره ابنة المخاض ، وهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية ، وحملت أمها فصارت من المخاض وهي الحوامل

والمخاض إسم جماعة للنوق(2) الحوامل، ومنها ابنة اللبون وهي التي أتى عليها حولان ودخلت في السنة الثالثة، فصارت أمها لبونا بوضع الحمل، فيه ذات لبن، ومنها الحقة وهي التي أتى عليها ثلاث // سنين ودخلت في السنة الرابعة فاستحقت الحمل والضراب، ومنها الجذعة وهي التي لها(3) أربع سنين ودخلت في الخامسة

وقوله صَّروقتا الجمل ، فالطَّرُوقة هي التي طرقها الفحل أي ضربها ، وهي . فعولة بمعنى مفعولة ، وكذلك الحلوبة والجلوبة (4) ونحوهما



قال أبو عبد الله حدثنا عَلِي بن عبد الله قال حدثنا الوَلِيد بن مُسُلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن أعرابيا سأل رسول الله عَلَيْتُهُ عن الهجرة فقال «وَيْحَكَ إِنَّ شَائنهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلِ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا ؟» قال نعم ،

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الركاة باب زكاة بيس فيما دون خمس دود صدقة لورق، عن ابن سعيد هكذا ليس فيما دون حمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 2 125
  - (2) في تا النوق
  - (3) في تا تميَّف
  - (4) في تا بمعنى المحبوبة

قال «فَاغْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ أَعْمَالِكَ(١) شَنْئاً» (2).

قوله «لن يترك» معناه / لن ينقصك ، ومنه قول الله عز وجل وَلَرُّ بَنْزِكُمُرَ اكْمَالَكُمُ (3)

وقوله «فاعمل من وراء البحار» ، يريد إذا كنت تؤدي فرض(4) الله عليك في نفسك ومالك ، فلا تبال أن تقيم في وطنك وإن كانت دارك من وراء البحار ، فلا تهاجر ، ودار الهجرة إنما هي في جزيرة العرب ، ومن كانت داره من وراء البحار لم يصل إلى المدينة إلا بعد قطعها وعبورها إليها



- (1) في الصحيح من عملك 2 / 123
- (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديثين 1/ 123
  - سورة محمد الآية 35
    - (4) في تا فرائض

(3)

- (5) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن النَّجار الأنصاري أبو طلحة ، شهد العقبة وبدر! والمشاهد كلها ، وهو أحد النقباء ، روى عن النبي عَلِيْكُ ، وعنه ابنه عبد الله وربيبه أنس بن مالك وحفيده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وَلَمْ يدركه ، وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وغيرهم ، مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عنهان تهذيب التهذيب الجهني وابن عباس وغيرهم ، مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عنهان تهذيب التهذيب المحتمد عليه عنهان عمد الله بن الله عنهان عمد الله بن الله الله بن عباس وغيرهم ، مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عنهان عمد الله بن التهذيب الله بن الله
  - (6) سورة آل عمران الآية 92



«بيرُ حَاء» (١) وإنها صدقة لله ، أرْجُو بِرَها وذُحْرَهَا عند الله ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله عَيْكَ أَرَاكَ الله قال فقال رسول الله عَيْكَ «بَحْ ذَلِكَ مَال رَابِح ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِح ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» (٥) ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قال وقال حَمَّادُ بن سَلَمَة ، قال تَابِت البُنَانِي قال أنس فجعلها أبو طلحة لأبي بن كَعْب ، وحَسَّان بن تَابِت البُنَانِي قال أنس فجعلها أبو طلحة لأبي بن كَعْب ، وحَسَّان بن تَابِت

رَائح رواه یحیی بن یحیی ، وإسماعیل ، عن مالك ورابح رواه روح ، وعبد الله بن یوسف

قوله «مال رابح» معناه: ذو ربح كقولهم ناصب معنى ذي نصب ، وقد روي أيضا ذلك مال رائح أي قريب يروح [خيره] ليس بعازب ، وذلك من أنفس ما يكون من الأموال وأحضره نفعا كقول الشاعر سنا بيعين مالا بالمَدِينَة إِنَّنِي أرى عازب الأموال قلت فَضَائِلُه(٤) وفي الحديث دليل على أن الوقف يصح وإن لم يذكر سبنه ، ومصارف دخله

وفيه دليل على جواز أن يعطى الواحد من صدقة المال فوق مائة درهم، / وذلك أن هذا الحائط كان مشهورا من أمره أن دخله كان يزيد على هذا القدر من المال زيادة كثيرة ، ثم إن أبا طلحة جعله بين نَفْسَيْن ، ولا فرق بين فرض الصدقة ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه ويصح استحقاقه للمتصدق عليه

<sup>(1)</sup> بيرحاء أرض لأبي طلحة

<sup>(2)</sup> في الصحيح زيادة هكذا وقد سمعت ما قلت 2 126

<sup>(3)</sup> في الصحيح أيضا فقال أبو طلحة ، أفعل يا رسول الله

 <sup>(4)</sup> أورده الخطابي في غريب الحديث دون أن ينسبه لأحد ، وبأنفاظ مختلفة سأطلب بدل سأبغيث ، وفواضله بدل فضائله ، مع أنه راوي البيت في الكتابين 1 610
 كما دكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ونسبه إلى بعص الحجازيين 1 251





قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا شُعْبَة قال حدثنا عبد الله بن دِينَار قال سمعت سليمان بن // يَسَار ، عن عِرَاك بن مَالِك ، عن أَبِي هريرة قال قال النبي عَيِّلِهُ «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي فَرسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»

قلت هذا إذا لم يكونا للتجارة ، وكان الفرس للركوب ، والغلام للخدمة وفيه بيان أن لا صدقة في الخيل أعيانها ، وهذا لا يدفع وجوب صدقة الفطر في الغلام ، لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال ، وقد روي ذلك مقرونا بالحديث في بعض الروايات من طريق نافع بن يزيد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك ، حدثنا عمد بن إسحاق بن حزيمة قال حدثنا عمد بن إسحاق بن حزيمة قال حدثنا عمد بن اسهل بن عسكر قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد



قال أبو عبد الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ، عن يحيى ،

- (1) في تا عليه السلام
- (2) رواه ابن جبان في صحيحه ، راجع نصب الراية 2 / 356 ورواه الدارقطني في كتاب الزكاة بلفظ مخالف 2 / 121



عن هلال بن أبي ميمونة ، حدثنا عَطَاءُ بن يَسَار ، أنه سمع أبا سعيد الخُدْرِي ، يحدث أن النبي عَيِّلِيَّةٍ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَغْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَا وَزِينَتِهَا ، فقال رجل يا رسول الله أويَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ فَسَكَتَ النبي عَيِّلِيَّةٍ ، فَقِيل لَه : مَاشَائُكَ تُكَلِّمُ النَّبي عَيِّلِيَّةٍ وَلاَ يُكِلِّمُكَ ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلِيْهِ قال : فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فقال «أَيْنَ السَّائِلُ ؟ ، وَكَأَنَّهُ حَمِده فقال «إِنَّهُ لاَ يَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِ وَإِن مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ / يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ فَقَالَ «إِنَّهُ كَلَيْهُ الرَّبِيعُ / يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ فَقَالَ «إِنَّهُ كَنِي الخَيْرُ بِالشَّرِ وَإِن مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ / يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ كَالَة الخَصْرِ (١) أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَت خَاصِرِكَاهَا استقبلت عَيْنَ الشَّمْسِ فَقَالَ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ ، وَإِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِم مَا أَعْطَى منه المِسْكِين واليَتِيم وابنَ السَّبِيل أو كما قال (٤) ، وَإِنَّهُ مَنْ مَا أَعْطَى منه المِسْكِين واليَتِيم وابنَ السَّبِيل أو كما قال (٤) ، وَإِنَّهُ مَنْ يَاكُلُ وَلاَ يَشْبُعُ ، وَيَكُون شَهِيداً عليه يَاحُذُهُ بِغِيرِ حَقِّه كان كالذي يَاكُلُ وَلاَ يَشْبُعُ ، وَيَكُون شَهِيداً عليه يَوْمَ القِيامَة »

قوله «إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم» ، سقط من الكلام في الرواية «ما» وهو مثل ضربه عليه انتظم الجواب عن مسألته واستثنى منها موضع الشبهة بالشرط الذي ذكره فيه ، يريد أن جمع المال واكتسابه غير محرم ، ولكن الاستكثار منه [والخروج] (3) من حد الاقتصاد فيه ضار ، كما أن الاستكثار من المأكل مسقم من غير تحريم للأكل ، ولكن الاقتصاد فيه هو المحتار المحمود ، والمعنى أن مرعى الربيع ونباته رخص ناعم ، تستحليه الماشية فتنتفخ بطونها ، وربما كان ذلك سببا لهلإكها ، وذلك مثل المستكثر من الدنيا الحريص عليها وعلى جمعها

ومعنى قوله «يلم» يقرب أو يسرع أن يكون منه (4) التلف وقوله «إلا آكلة الخضر» فإنه مثل المقتصد في طلب الدنيا القانع منها بقدر الكفاية ، والخضر من كلاً الصيف ، وليس من أحرار بقول الربيع الرخص الذي تستكثر منه الماشية ، وإنما ترتع منه شيئا شيئا ، ولا تستكثر منه

<sup>(1)</sup> في الصحيح اخضراء 2 127 (1)

<sup>(2)</sup> في الصحيح الني عَلِيْكُ

<sup>(3)</sup> ساقطة من الصحيح

<sup>(4)</sup> في تا معه

F23

فستوبله (١)، وجعل ما يكون من ثلطها وبولها مثلاً لإخراج // ما يكسبه من المال في الحقوق ووضعه فيها

وفيه الحض على الاقتصاد في المال ، والحث على الصدقة والمعروف ، وترك الإمساك والادخار

وقوله «وإن المال خضرة حلوة» يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر مونقة ، تعجب الناظر ، ولذلك / أنث ، والعرب تسمي الشيء المشرق الناظر خضرا تشبيها له بالنبات الأخضر ، ويقال إنما سمي الخضر خضراً لحسنه ولإشراق وجهه

والرُّحَضَاء عرق يرحض الجلد لكثرته



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أمَرَ رَسُول الله عَيَّالِيّهُ بِالصَّدَقَة فقيل مَنعَ ابن جَمِيل ، وخالد بن الوَلِيد ، وعَبَّاس بن عبد المُطَلِب ، فقال النبي عَيِّلِيّهُ «مَا يَنْقِمُ ابن جَمِيل إِلا أَنّهُ كَانَ فقيراً فَأَغْنَاهُ الله وَرَسُولُه ، وأمَّا حَالِد فإنكم تَظْلِمُونَ حالداً قَد احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيل الله ، وأمَّا العَبَّاسُ بن عبد المطلب فعمُّ رسول الله عَيِّلِيّهِ وَهي (2) عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِعُلُهَا مَعَهَا»

قال أبو عبد الله وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاق عن أبي الزِّناد، وهي عليه ومثلها (3)، وقال ابن جريج حُدِّثْتُ عن الأعرج بمثله

- (1) فتستثقله من رُبُلَ المرتع يوبل فهو وبلا أي ثقيل وخيم مختار الصحاح ص 560.
  - (2) في الصحيح فهي 2 / 129
    - (3) في الصحيح ومثلها معها





قوله «إنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله» يتأول على وجوه

أحدهما أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه يقول إذا كان خالد قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله تبرراً وتقرباً إليه ، وذلك غير واجب عليه ، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه ؟

والوجه الثاني أن خالداً إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع والأعبد ، على معنى أنها كانت عنده للتجارة ، فأخبر النبي عُيِّلِيَّ أنه لا زكاة عليه فيها ، إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله ، وفي ذلك إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة ، وقد أوجبها عامة الفقهاء ، غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه

وفيه جواز بيان(۱) أحباس آلات الحرب والسلاح ، وعلى قياسه الثياب والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها ، وفيه جواز أحباس الحيوان / [و] (2) الرقيق والإبل ونحوها

والوجه الثالث قد (3) أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتبسه من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه ، وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدقات في سبيل الله هم المجاهدون ، فصَرْفُهَا في الحال إليهم كصرفها في المآل

وفيه على هذا الوجه ، دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال ، ووضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف

وأما قوله في صدقة العباس «هي عليه صدقة ومثلها معها» فإن هذه لفظة قل المتابعون فيها لشعيب ، وقد ذكر أبو عبد الله أن ابن إسحاق ذكره ، عن أبي الزناد فقال «هي عليه ومثلها» ، وذكر عن ابن جريج أنه قال حدثت عن الأعرج بمثله ، وهذا أولى لأن العباس رجل من صليبة بني هاشم لا تحل له الصدقة ، فكيف يستأثر بها ويمنعها أهل سهمان الصدقة ؟ وقد

<sup>(1)</sup> في تا بيان جواز

<sup>(2)</sup> من تا ، وفي الأصل مع ، وهو لا يتفق مع السياق والمعنى .

<sup>(3)</sup> في تا أنه قد

72

رواه ورقاء(۱) ، عن أبي الزناد فقال : // وأما العباس عم رسول الله [عَلَيْكَ] «فهي على ومثلها» أخبرناه ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة ، عن ورقاء ، ورواه موسى بن عقبة ، عن أبي الزناد فقال «هي على (2) ومثلها معها»(3)

حدثناه إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابن خزيمة قال: حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم ، عن موسى بن عقبة ، فأما قوله في رواية ابن اسحاق: «فهي عليه ومثلها» فإن أبا عبيد قد رواه وقال أرى [والله أعلم] أنه كان أخر عنه الصدقة عامين ، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة العباس إليها ، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ثم يأخذها منه بعد (4).

وأما قوله في رواية ورقاء «فهي على ومثلها» فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين إحداهما صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها ، وصدقة عام قبله

وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل حؤول الحول على المال وفيه أيضا دليل على جواز تعجيلها لسنتين ، فإن بعض من أجاز من الفمهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد

وأما قوله في خبر موسى بن عقبة «فهي له ومثلها معها» فمحمول على موافقة سائر الأخبار ، ومتأول على ما يطابق الأصول ، وتقديره أنه قال «فهي عليه ومثلها معها» ، وقد جاء في كلامهم له بمعنى عليه كقوله عز

- (1) ورقاء بن عمر بن كلب اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن ، روى عن أبي إسحاق السبيعي ، وأبي طوالة ، وزيد بن أسلم وغيرهم ، وعنه شعبة وابن المبارك ومعاذ بن معاذ وأبو داود الطيالسي ، قال أبو داود عن أحمد : تقة ، صاحب سنة ، وقال ابن شاهين في الثقات عبديب التهذيب 11 113 115
  - (2) في تا هي عني
- (3) راجع نص الحديث في سنن أبي داود كتاب الزكاة باب في تعجيل الركاة الحديث رقم 1623 2 155
  - وانظر صحيح ابن حزيمة 4 18 و 49
    - (4) في تا بعد ذلك



وجل أُوْكَلِيكُ لَهُمْ اللَّعْنَاذُ (١) أي عليهم ، وكقوله القائل لصاحبه له الويل بمعنى عليه ، وما أشبه ذلك من الكلام



قال أبو عبد الله حدثنا عبدانُ قال أخبرنا عَبْدُ الله قال أخبرنا يوئس ، عن الزُهري ، عن عُرْوة بنِ الزُّبير ، وسعيد بن المسيَّب ، أن حَكِيمَ بن حِزَام قال سا لُتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَّ فَأَعْطَانِي ثَم سألته فأعطاني ، ثم قال لي «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ خُلُوة فَمن أَخذَه بستخاوة نفْس بُورِكَ لَه فيه وَكَانَ كالذي يَاكُلُ ولا يَشْبَع ، واليَدُ (2) العُلْيَا حَيْرٌ من اليَد السُّفْلَي» قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أَرْزَأ أَحَداً بَعْدَكَ شيئا حتى أَفَارِق الدنيا

قوله «فمن أخذه بسخاوة نفس» ، يريد من أخذه من غير حرص وشره فلا يمسكه ضناً به ، لكن ينفقه ويتصدق به

وقوله «ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع» يريد أن سبيله في ذلك سبيل من يأكل من ذي سُقم وآفة ، يأكل فيزداد سقما ولا يجد شبعا فينجع فيه الطعام ، وأحسبه أراد من به الجوع الكاذب ، وهو علة من العلل يزعم أهل الطب أنها تتولد من غلبة السوداء ، / ويخطر ببالي أني قد سمعت في تفسيره شيئا ، وهو أنه صفة دابة من الدواب أو نحو ذلك فيما أراه [والله وأعلم]

وقوله «اليد العليا خير من اليد السفلي» فإنه يفسر على وجهين

سورة الرعد - الآية 25

<sup>(2)</sup> في الصحيح البد

كوم أحدهما أن العليا المنفقة ، والسفلى السائلة(1) والمدهما أن العليا المنفقة ، والسفلى السائلة(1) والوجه الآخر أن تكون العليا هي المتعففة ، روي ذلك عن ابن عمر(2)



قال أبو عبد الله حدثني يَحْيى بن بُكَير قال حدثنا اللَّيثُ ، عن عبد الله بن عمر قال : سمعت الله بن عمر قال : سمعت الله بن عُمَر قال قال النبي عَلَيْكُ «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأُلُ النَّاسَ حَتَّى يَا يَيَ يَوْمَ القِيَامَة لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»

المزعة القطعة من اللحم ، يقال مزَّعت اللحم إذا قطعته قطعة ، وتمزع الشيء إذا تقطع ، وهذا قد يحتمل وجوها

منها أنه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا جاه له ولا قدر ، كنى بالوجه عن الجاه والقدر على معنى قول الناس لفلان وجه عند الناس ، أي قدر ومنزلة

ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه ، إما بأن يكون قد نالته العقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه ، على معنى مشاكلة عقوبة الذنوب مواضعة من الأعضاء ، كقوله ألديرَيَاكُورَالزَيْوُالْكَ يَعُومُورَ إِلاَّ الذنوب مواضعة من الأعضاء ، كقوله ألديرَيَاكُورَالزَيْوُالْكَ يَعُومُورَ إِلاَّ كَالَوْهُ كَمَا بَفُومُ أَلَا 2 يَنَتَنَبُكُ أُلْكَ يَكُومُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الذي أكلوه

- (1) وقد جاء هذا الشرح نفسه في الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة -بب بيان أن اليد العنيا خبر من اليد السفلي ، وأن اليد العنيا هي المنفقة ، وأن السفلي هي الآحدة ، عي عبد الله بن عمر ، الحديث رقم 1033 2 717
- (2) راجع سن أي داود ، كتاب الزكاة باب في الاستعفاف 2 122 ، وتعليق أبي داود على احديث وقال أبو داود الحتلف على أبوب عن نافع في هدا الحديث ، قال عبد لوارث البد العليا المتعفقة
  - (3) سُورَة البقرة الآية 275

وهو أشبه الوجهين هاهنا



رَبَا فِي بطونهم وَأَثقلهم ، وكقوله عَيْنَ (١) «رأيت ليلة أسري بي قوما تقرض شفاههم كلما قرضت وفت فقال جبريل : هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لايفعلون (٤)

وإما أن يكون ذلك عُلاَّمَةً له وشعارا يعرف به وإن لم يكن من عقوبة مسته في وجهه ، وقد جاء في بعض الروايات في هذا الخبر أنه قال «يَأْتِي الله يَومَ الْقِيَامَة ووَجْهُه عَظْمٌ كُلُّه»

## باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا

/قال أبو عبد الله حدثنا حَجَّاجُ بن مِنْهَال قال : حدثنا شُغَبَة قال حدثني محمد بن زِيَاد قال : سمعت أبا هريرة ، عن النبي عَيَّالِيَهِ (٥) : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةَانِ وَلِكِن المِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنى وَيَسْتَحَيْى أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافاً»

معنى هذا الكلام الحض على الصدقة وحسن الارتياد لموضعها ، وأن يتحرى وضعها فيمن هذا صفته من أهل التعفف ، دون الملحفين الملحين في المسألة والأُكُلةُ اللقمة مضمومة ، والأُكلة مفتوحة المرة الواحدة من الأكل

قال أبو عبد الله حدثنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم قال حدثنا إسماعيل بن عُلِيَّةَ قال حدثنا خالد الحَدَّاء ، عن ابن أشْوَعَ ، عن الشَّغِي قال حدثني كَاتِبُ المُغِيرَة بن شُعْبَة قال كتب مُعَاوِية إلى المُغِيرَة أن اكتب بُعَبُ إلَي بِشَيءِ سَمِعْته من النَّبي عَلِيَكَ ، فكتب إليه سمعت رسول الله عَلِيَّة يقول «إِنَّ الله كَرِه لَكُمْ ثَلاَثاً قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثَرَةَ السُّوَالِ ، وَكَثَرَةَ السُّوَالِ ، وَاضَاعَةَ المَالِ»

<sup>(1)</sup> في تا عليه السلام

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمد في مسده 3 239 و 240

<sup>(3)</sup> في الصحيح قال 2 131

725

قوله «كره قيل وقال» يتأول على وجهين :

أحدهما أن يراد به حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم ، والبحث عنها ، والتتبع لها ، فتنمى عليهم ، فيقال قال فلان كذا ، وقيل لفلان كذا مما لا يغني ولا يجدي خيرا ، إنما هو الولوع بها والشغف بذكرها وهو من باب التجسس المنهى عنه

وقد يتأول أيضا على ما كان منه في أمر الدين فيقول قيل فيه كذا ، وقال فلان كذا ، لا يرجع فيه إلى ثبت يقين ، لكن يقلد ما يسمعه ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل والمذاهب ، فلا يعتقد صحتها بحجة وبيان

وأما كثرة السؤال ، فإنه يدخل فيها أمور

منها سؤال الناس أموالهم والتعرض لما في أيديهم ، والاستكثار منه على مذهب الشره والجشع ، وترك الاقتصار منه على قدر الحاجة في حال الضرورة ، / ومنها أن يكون ذلك في سؤال المرء عما نُهِي عنه من متشابه أمور الدين التي قد تعبدنا بالظاهر منها ، فلا يعرف عللها على مذاهب أهل الزيغ والتشكك ، وبغاة //الفتنة الذين وصفهم الله في قوله عز وجل فَامَّا الله بر في فلويه عروجل فَامَّا الله بر في فلويه على مذاهب أهل المناه ال

ومنها ما كانوا يسألون عنه رسول الله عَلَيْكُم من أمور لم يكن بهم<sup>(2)</sup> إليها حاجة فتنزل بهم البلوى فيها ، كمن سأل عن الرجل يجد مع أهله رجلا قال سهل بن سعد الساعدي فكره رسول الله عَلَيْكُ المسائل وعابها ، فروى أن الرجل لم يلبث أن ابتلي بذلك<sup>(3)</sup> ، وكما روي من قيام الرجل إليه فقال مَنْ أبي يَا رَسُولَ الله ؟ فغضب وقال «فُلاَن» (4) ، وكما روي أنه قال

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران الآية 7

<sup>(2)</sup> في تا نصب

<sup>(3)</sup> انظر نص الحديث في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب اللعان 6 177

<sup>(4)</sup> أخرج الحديث الإماء المحاري في صحيحه كتاب العلم باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 1 32



«إن أشد الناس جرما في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حرم فحرم الأجل مسألته»(1)

قلت وقد جاءت المسائل في كتاب الله عز وجل على ضربين:
أحدهما: عمود كقوله تعالى المنطونكي الكهلة فالعيم مَوافيت المناس
والحج (د) وَيَسْعُلُونَكُي الْمَعْيِثِ (د) وَيَسْعُلُونَكُم الْمُعْيُورِ
فِلْ الْعَفْورَ» في نحوها من الأشباء التي بهم اليها حاجة في إقامة أمر دينهم، وإليها مرجع قوله عز وجل مَسْعُلُوالُهُ الْمَارِيكُ الْمُحْتُمُ لَا تَعْلَمُورَ (د) والضرب الآخر منهما مذموم كقوله تعالى بَسْعُلُونَكُم الْمَارِيكُ السَّامِ الله مُرْسِيلُهُ الْمُورِ منهما مذموم كقوله تعالى بَسْعُلُونَكُم الْمُحَلِّم الله علمه الله المُحامِلُ الْمُحَلِّم الله المُحَلِّم الله علمه ، وإليه مرجع قوله تعالى الا تَسْعُلُولُ اللهُ مرجع قوله تعالى الا تَسْعُلُولُ اللهُ اللهُ مرجع قوله تعالى الا تَسْعُلُولُ اللهُ اللهُ مرجع قوله تعالى الا تَسْعُلُولُ اللهُ ال

وأما قوله «وإضاعة المال» فهي على و جوه جماعها الإسراف في النفقة ، ووضعه في غير موضعه ، وصرفه عن وجه الحاجة / إلى غيره ، كالإسراف في النفقة على البناء ومجاوزة حد الاقتصاد فيه ، وكذلك اللباس ، والفرش ، وتشويه الأبنية بالذهب ، وتطريز الثياب ، وتذهيب سقوف البيوت ، فإن ذلك على ما فيه من الرياء (9) والتصنع إذا استعمل مرة ، لم يمكن بعد ذلك تخليصه وإعادته إلى إصله حتى يكون مالا قائما

ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد وفيه إثبات الحجر على المفسد لماله

- (1) أخرجه البحاري في صحيحه كتاب الاعتصاء بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعبه 8 . 142
  - (2) سورة البقرة الآية 189
  - (3) سورة البقرة الآية 222
  - (4) سورة البقرة الآية 219
  - (5) سورة الأبياء الآية 7
  - (6) سورة النازعات لآيات 42
    - (7) سورة الإسراء الآية 85
    - (8) سورة المائدة الآية 101
      - (9) في تا التزيس

FEX

ويدخل في إضاعة المال احتمال الغبن في البياعات ونحوها من المعاملات ومن إضاعة المال سوء القيام على ما تملكه من المال كالرقيق والدواب ونحوها التي إذا لم تتعهدها ضاعت ، ويدخل في النهي عن إضاعة المال قسمة مالا ينتفع به الشريك المقاسم إذا تفرد نصيبه كاللؤلؤة ، واسيف ، والحماء ، والطاحونة ، ونحوها من الأشياء ، فإن القسمة في جميعها باطلة ، لأنها إضاعة للمال غير مفيدة نفعا ، ولا مثمرة خيرا

وفيه وجه آخر ومذهب ثان ، وهو أن يتخلى الرجل من ملكه وهو محتاج إليه ، وهو أن ينفقه ، أو يتصدق به ، أو يطعمه الناس ، يريد به المعروف ، ولعله قد يكون عليه الدين يلزمه أن يخرج إلى أصحابه منه ، فهذا قد ضيع ماله وأموال أصحاب الحقوق التي عليه

فأما صنيع أبي بكر رضى الله عنه في التخلي من ماله كله ، فإنه لا يدخل في هذا ، لأنا قد استثنينا فيما قلناه موضع بقاء الحاجة من صاحبه إليه ، وكان أبو بكر غنيا عما أخرجه من يده غير محتاج إليه ، لقوة صبره وحسن توكله ، ومن في الأمة مثله يقرن به أو يقاس إليه ؟ وإنما أنفقه على // رسول الله عليل في وقت خلة الدين وحاجة المسلمين ، في زمان لا مال لهم غير ماله ، ولا خليل يقوم لهم في مثل مقامه

وقد يحتمل أن يتأول / معنى إضاعة المال على العكس ، مما تقدم ذكره من الوجوه ، بأن يقال إن إضاعة المال حبسه عن حقه ، والبخل به على أهله ، على معنى قول بعض حكماء الشعراء فيه

وما ضاع مال أورث انجد أهمه - ولكس أموال - بخيس نضيع



قال أبو عبد الله حدثني سَهْلُ بن بَكَّار قال حدثنا وُهَيْب، عن عَمْرو بن يَحيَى، عن عَبَّاس السَّاعدي



قال: حَرَجْنَا مع النبي عَيِّلِيَّةٍ في غزوة تَبُوك (١) قال فَأَهْدَى مَلِك أَيْلَة (٤) للنبي عَيِّلِيِّةِ [بَغُلَة] (٤) بيضاء وكساه بُرْداً ، فكتب لهم ببحرتهم (٤) . وساق الحديث إلى أن قال : أشرف على المدينة فقال : «هذه طَابَةُ فلما رأى أُحداً قال «هَذَا جَبَلْ (٤) يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلاَ أُخبِرُكُم بِخيْرِ دُورِ الأَنْصَار» ؟ قالوا بلى ، قال «دور بني النَّجًارِ ، ثم دُورُ بني عَبْدِ الأَشْهل ، ثم دُورُ بني عَبْدِ الأَشْهل ، ثم دُورُ بني عَبْدِ الأَشْهل ، ثم دُورُ بني سَاعِدَة أو دور بني الحارث بن الحزرج وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَار يعني خَيْرٌ » (٥)

قوله كتب لهم ببحرتهم ، يريد بأرضهم وبلدهم ، والعرب تقول هذه بحرتنا أي بلدتنا قال الشاعر

كَأُنَّ بَقَايَاهُ بِبِحْرَةِ مَالِكٍ بَقِيَّةُ سَحْقِ مِنْ رِدَاءٍ مُحَبَّرِ(٢) وقوله: «هذه طابة» يريد المدينة، وكانوا يسمونها يثرب، فسماها رسول الله عَلَيْكُ طابة ومعناها الطيبة (8) يقال طيب وطاب وقال الشاعر يَمْدَحُ عمر بن عبد العزيز

مُبَارَك الأَعْرَاقِ فِي الطَّابِ الطَّابِ الطَّابِ بين أَبِي العَاصِ وَآلِ الخَطَّابِ (٥) وقوله في أحد: «هذا جبل يجبنا ونجه» يريد أن أهل أُجُد وَهُم الأنصار سكان المدينة يجبوننا ونجهم، على مجاز قوله وَسْتَالِ الْفَرْبَلَةُ ٱللَّيْبَ كُنَّا هِبِهَا (١٥) والمعنى أهل القرية [والله أعلم]

وقوله «خير دور الأنصار» يريد القبائل الذين يسكنون الدور ، وإنما الدور المحال التي فيها الدور

- (1) تبوك اسم أرض لسان العرب 1 / 311
- (2) أَيُّلُةُ اسم للد ما بين مصر والشام لسان العرب 1 / 141
  - (3) من الصحيح 2 / 132 ، ساقطة من الأصل وتا
    - (4) في الصحيح بحرهم
      - (5) في الصحيح جيل
    - (6) و الصحيح خبراً 133/2
- (7) هذا البيت من شعر لابن ميادة الرماح بن البرد الدبياني أبو شرحبيل ، توفي سنة 149 هـ
   انظر الأعاني 2 / 227
  - (8) في تا طيبة
  - (9) هذا شعر نسبه ابن منظور في لسان العرب للموفلي
    - (10) سورة يوسف الآية 82





قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيدُ بن / أبي مَرْيَم قال : حدثنا ابنُ وَهُب قال : أخبرني يُونُس بن يَزِيد ، عن ابن شِهَاب ، عن سَالِم بن عبدِ الله ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيْكُ قال : «فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عَتَرِياً الْعُشُرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ فَنِصْفُ الْعُشُرِ» .

العثرى: هو البقل الذي يشرب بعروقه من غير سقى ، جعل عَيْلِيَّهُ الصدقة فيما تخف مؤنته على النصف، وفقا بأرباب الأموال الفقراء ونظراً لهم في الوجهين معا .

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر ...

قال أبو عبد الله : حدثنا قَتَيْبَة ، عن مَالِك ، عن حُمَيْدٍ ، عن أَنسِ بن مَالِك ، أن رسول الله عَلَيْكَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قيل : ما تزهى ؟ قال : «حَتَّى تُحْمَارً» .

يقال: أزهت الثمرة إذا صارت زهوا ، وذلك إذا بدت فيها الحمرة وهو حين بدو صلاحها ، وأمان العاهة عليها ، وإنما نهي عن ذلك قبل الإزهاء إذا أريد تبقيتها على الشجر حتى تدرك وتنضج ، فأما بيعها على القطع فجائز ، والمعنى في النهي عن بيعها على التبقية قبل(١) الإزهاء ، احتياط على الأموال ، ونظر للمساكين في حقوقهم ، وأنها لا تخرص قبل بدو صلاحها ،

(1) في تا: على



ولا تباع إلا بعد الخرص ، فيعلم قدر العشر الذي هو حق الفقراء ، فيؤخذ من أهل الأموال عند جفاف الثمر ، // ويخلى بينهم وبين الثمار توسعة عليهم ليأكلوه رطبا يابسا ، وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب ، فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال فيؤخذ بحساب ذلك ، وذلك أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا ، وليست كالأرطاب والأعناب التي يكثر أكل الناس لها ، فاحتيط للفقراء بالخرص فيها لئلا تتلف حقوقهم

#### باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة

قال أبو عبد الله : حدثنا حَفْصُ بن عمر قال حدثنا شُغْبَة ، عن عَمْرو ، عن عبد الله بن أبي أَوْفَى / قال كَانَ النَّبِي عَيَّالِيَّةِ إِذَا أَتَاهُ قَرْمٌ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ مِثَلٌ عَلَى آلِ فُلاَن» فأتاه أبي بصدقته فقال «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَن» فأتاه أبي بصدقته فقال «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَن» فأتاه أبي بصدقته فقال «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أوْفَى»

قلت صلاة النبي عَلِيْنَةً على المتصدق إنما هي على تأويل قوله وَصَلَّ كَلَبْهِمْ وَإِلَى صَلَّوْنِيَا لَسَكُو لَهُمْ (١) وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ، إلا أن الدعاء يختلف حسب اختلاف أحوال المدعو له ، فصلاة النبي عَلِيْنَةً لأمته دعاء لهم بالمغفرة ، وقبول ما يتقربون به إلى الله(2) مِنْ نُسُكُ وَطَاعَة ، وصلاة الأمة على الرسول : ثناء عليه ، ودعاء له بزيادة القربة والزلفة ، وهذه الصلاة لا تلبق بغيره ولا يستحقها سواه ، وقوله عز وجل : أَنَّ أَللَّهُ اللَّهُ أَنْلُهُ وَمُلْبِكَ لَهُ رُبُتُكُو وَمُلَيْكَ أَلْمُ اللهُ أَنْلُهُ مَعْ اللهُ اللهُ أَنْلُهُ مَعْ اللهُ اللهُ أَنْلُهُ أَنْلُهُ اللهُ أَنْلُهُ مُعْ اللهُ اللهُ أَنْلُهُ مُعْ اللهُ اللهُ أَنْلُهُ اللهُ ا

- سورة التوبة الآية 103
  - (2) في تا إلى الله تعالى
- (3) سورة الأحزاب الآبة 56
  - (4) نسقت عطفت

إِلَهُ إِلَّ هُوَوَالْمَلْمِكُةُ وَلُوْلُواْ الْعِلْمِ فَا إِيماً بِالْفِسْكِ (1) إنما نسقت الشهادات بعضها على بعض من طريق الإسم لا من جهة التسوية في المعنى ، لأن شهادة الله [تعالى] بالوحدانية علم منه بكنه ذاته وحقائق صفاته ، وشهادة الخلق له إنما هي علم بما أطلّعهم عليه من أمره ، دون ما لم يطلعهم [عليه] كما قال تعالى وَلاَ يُحِيكُ وَ الشّنَةُ وِينْ كِلْمِلْةً إِلاَّ يِمَاشَ اللهُ (2)



قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف قال أخبرنا مَالِك ، عن ابنِ شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رسول الله عَيْلِكُ قال : «العَجْمَاء جُبَارٌ ، وَالبِثْرُ جُبَارٌ ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وفي الرِّكَاز الحُمُسُ»

قوله «العجماء جبار» فهي البهيمة المنفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب(3) يصرفها إلى الجهة التي يريدها ، وسميت عجماء لعجمتها وعدم نطقها

ومعنى الجبار الهدر ، يقول إذا جنت (4) لا يلزم فيها دِبَّة ولا غرامة ، / فإن كان معها صاحبها راكبا لها أو قائدا ضمن جنايتها

وقوله «البئر جبار» يتأول على وجهين

أحدهما أن يراد به البئر يحفرها الرجل بأرض الفلاة للمارة وأبناء السبيل، فيسقط فيها الإنسان فيهلك كان هدراً لا يلزم حافرها شيء.

والوجه الآخر أن يستأجر الرجل من يحفر له بئراً في ملكه فينهار

- الآية 18 مورة آل عمران الآية 18
  - (2) سورة البقرة الآية 255
    - (3) في تا راكب ولا قائد
- (4) في تا زيادة ساقطة من الأصل وهي هكذا [إذا جنت هذه العجماء جناية فصدمت إنسانا وأهنكته أو أتنفت مالا فإن دلث كله هدر]



[عليه] (١) البير ، فإنه هدر لا يلزم الآمر في ذلك شيء

وكذلك قوله «والمعدن جبار» هُو أن يستأجر قوماً لاستخراج شيء من الجواهر التي في بطون الأرض، فربما انهار عليهم المعدن فلا يكون على من استأجرهم في ذلك غرم

وقوله «وفي الركاز الخمس» ، فإن الركاز عند أهل الحجاز المال العادي ، وهو ما دفن في الجاهلية في أرض أو بناء أو نحوهما فركز فيها ، فإذا وجده واحد كان فيه الخمس ، وسواء قليله وكثيره بلغ نصابا أو لم يبلغ ، ويؤخذ منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول

فأما المعدن ففيه ربع العشر ، وذلك لثقل المؤنة فيه وخفة الأمر // في الركاز ، وقد جرت سنة الدين في [حقوق] الأموال أن ما غلظت مؤنته على صاحب المال ، خفف عنه في قدر الواجب عليه ، وما خفت مؤنته وكثر نيله زيد في تقدير الواجب عليه ، ويعتبر فيه النصاب فلا يزكى حتى يبلغ من الورق مائتي درهم ، ومن الذهب عشرين مثقالا ، ولا يعتبر فيه الحول بل يخرج الحق منه في مكانه ، وشبه بما تخرج الأرض من الزرع إذا بلغ النصاب أخرج منه الحق منه الحق (2) عاجلا ، وهو قول أكثر أهل الحجاز ، وجعله بعضهم مالا مستفاداً ينتظر به الحول ، فيخرج منه الحق حينئذ ، وهو أحد أقاويل الشافعي وإليه ذهب إسحاق بن راهويه

باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يَحْيَى ، عن شُعْبَة قال حدثنا قَتَادَة ، عَنِ أَنس ، أَن نَاساً من عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا المَدِينَة فَرَحْصَّ لهم رَسُول / الله عَيِّكِ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَة فَيَشْرَبُوا(د) مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
  - (2) في تا الحق منه
- (3) في الصحيح فشربوا 2/137

F2X

فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الدَّوْدَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يَتَلِيُّ فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بالحَرَّةِ يَعُضُّونَ الحِجَارَة

قوله اجْتَوَوْا المدينة أي لم يوافقهم المقام بها فجويت(1) بطونهم، والجوى الداء الباطن، وقد جاء في بعض الروايات دويت بطونهم، [أي سقت بطونهم]، وألبان اللقاح قد توصف للمستسقين فرخص لهم النبي الله عليه أن يتعاطوا شراب(2) ألبان الإبل وأبوالها

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس وقد يستدل به من يرى ذلك البول نجسا ، على أن التداوي بالشيء المحرم عند الضرورة جائز

وفيه أيضا أن النبي عَلَيْكُم أباح ألبان إبل الصدقة لأبناء السبيل، وذلك – والله أعلم – لأن لهم شركاً (3) فيها، لأنهم أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن

فأما قطعه أيديهم وأرجلهم ، فلأنهم قطاع الطريق ، ومن الساعين في الأرض بالفساد ، وتلك عقوبتهم الواجبة عليهم

وأما سَمْرُه أعينهم ، فإن السمر أن تحمى مسامير الحديد بالنار فإذا حميت كحل بها المسمور ، وقد روي أنه سَمَلَ أعينهم ، وسمل العين (4) : فقؤها ، وقد يحتمل أن يكون الراء واللام في الحرفين على البدل ، وقد روي في بعض الأخبار ولم يحضرني في ذكر إسناده (5) هاهنا أنهم كانوا سمروا أعين الرعاة ، فكان ما فعل من ذلك بهم امتثالا للقصاص في نوع ما فعلوه (6)

وقد قبل إن هذا إنما كان قبل أن تنزل الحدود ، ثم حرم رسول الله عُرِيْكُ اللهُ عُرِيْكُ اللهُ عُرِيْكُ اللهُ عُر

- (1) في تا قدحوت أن يتعالحوا بشرب
  - (2) في تا أن يتعالجوا بشرب
    - (3) في تا شركاء
    - (4) في تا العيون
    - (5) في تا إسنادها.
- (6) وقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن أنس قال إنما سمل النبي عَلِيْقَةُ أعين أولائك، لأنهم سملوا أعين الرعاة – صحيح مسلم كتاب القسامة – باب حكم انحاربين والمرتدين – الحديث رقم 14 - 3/ 1298
  - (7) انظر سنن أبي داود كتاب الحدود باب في ما حاء في المحاربة 4 / 132





قال أبو عبد الله : حدثنا إِبْرَاهِم بن المُنْذِر قال حدثنا الوَلِيد قال : حدثنا أبو عَمْرو قال : حدثنا أبو عَمْرو قال : حدثني إِسْحَاق بن عبد الله / بن أبي طَلْحَة (١) : حدثني أنسُ بن مالك قال : خَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْكُ بِعَبد الله بن أبي طَلَحَة لِيُحَنِّكُهُ فَوَافَيْتُه فِي يَدِه المَيْسَمُ يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَة .

قلت إنما توسم إبل الصدقة لئلا تختلط بالأموال المملوكة ، وتوسم أيضا لكي يتنزه صاحبها من شرائها لئلا يكون عائدا في صدقته ، لأنها شيء أخرجه لله عز وجل فلا يعود فيه (2) بحال ، كما ترك المهاجرون نزول مساكنهم بمكة بعد الفتح ، لأنهم كانوا تركوها لله عز // وجل ، فلم يعودوا فيها (3) حين وصلت أيديهم إليها

وفيه بيان جواز وسم البهائم ، وأن ذلك ليس من جملة مانهي عنه من المثل (4) والتعذيب للحيوان .

وفيه تأكيد أمر إشعار البدن ، لأن ذلك إنما يفعل لتتميز به عن الأموال المملوكة

- (1) عبد الله بن أبي طلحة ، هو زيد بن سهل الأنصاري البخاري المدني ، حنكه النبي عَيَّالِيّهِ لما ولد ، يروي عن أبيه وأخيه أسى ، وعنه إبناه إسحاق وعبد الله وسليمان مولى الحسن أبو طولة عبد الله بن عبد الرحمى – ذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة 84 هـ – تهذيب التهذيب 5 / 269
  - (2) في تا ميها
  - (3) في تا فيها بحال
    - (4) في تا المُثْلَةُ





قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيَى بن محمد بن السَّكَن قال : حدثنا محمد بن جَهْضَم قال : حدثنا إسمَاعِيل بن جَهْفَر ، عن عمر [بن] نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال فَرَضَ رَسُولُ الله عَيِّلِيدٍ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ أَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ تَعِير ، عَلَى الحُرِّ والعَبْد (١) ، والذَّكَر والأَثنى ، والصَّغِير وَالكَبِير مِنْ المُسْلِمِين ، وَأَمَرَ أَنْ تُوَدِّى قَبلَ مُحروج ِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ .

ويه من العلم أن وجوب صدقة الفطر وجوب فرض لا وجوب استحباب ، وذلك لقوله فرض رسول الله عَلِيْكُ .

وفيه بيان وجوبها على الصغير الذي لا يطيق الصيام ، كوجوبها على الكبير الذي يطيقه

وفيه بيان وجوبها على العبيد كانوا لحدمة أو لتجارة ، وأنها لا تجب إلا على المسلمين منهم دون الكفار ، وأنها عليه عن عبيده الحضور والغيب ، وعن عبيده ، وكل ذلك بحكم العموم ودخوله تحت الإسم

وفيه دليل على أن جميع ما يخرج في صدقة الفطر من أنواع الحبوب صاع تام ، وذلك لأن غالب طعامهم / التمر والشعير ، فأمروا بإخراج صاع كامل منه ، فمن كان طعامه البر فقياسه أن لا يجزئه أقل من صاع .

وفيه بيان [أن] إخراجها(2) إنما يجب أن يكون قبل الصلاة ، وقد قال بعض أهل العلم : إن أخرها عن الصلاة لم تجزئه ، ورخص بعضهم في إخراجها بعد الصلاة ، وبعد يوم الفطر ، وهو قول ابن سيرين [والنخعي] وقال حماد(3) : أرجو أن لا يكون به بأس .

- في الصحيح على العبد والحر 2 / 138
  - (2) من تا ، ساقط من الأصل
    - (3) في تا أحمد





# باب صدقة الفطر صاع من طعام

قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن زَيْدِ بن أَسْلَم ، عن عِيَاضِ بن عبد الله بن سعد [بن] (١) أبي سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال : كُنَّا لُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْر صَاعاً من طَعَام ، أو صَاعاً من أقِطٍ ، أو صَاعاً من أقِطٍ ، أو صَاعاً من أقِطٍ ، أو صَاعاً من رَبِيبِ

في هذا الحديث دليل على أن البر لا يجزىء فيه أقل من صاع ، وذلك لقوله صاعا من طعام ، والطعام عندهم على ما ذكره بعض أهل العلم(2) وحكاه](3) عنهم إسم للبر خاصة ، والدليل على أنه المراد به في هذا الحديث قوله على إثر ذلك ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ، فعدد أصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو ، ولم يذكر فيها البر بإسمه الخاص وهو أفضل أقواتهم وأعلاها ، وإنما فعل ذلك اكتفاء بما تقدم ذكره في أول الحديث ، ثم نسق عليه سائرها بحرف أو الفاصلة بين الشيئين ، فدل ذلك على صحة ما وصفناه (4) ، وقد تضمن هذا الحديث ذكر الأقط ، فكان فيه بيان جوازه إذا كان صاحبه يقتاته وفيه ذكر الزبيب مع تُوْفِيَةِ الصاع ، وقد ذهب بعض الفقهاء (3) إلى أنه يجزىء من الزبيب نصف صاع ، وذلك // خلاف ما ورد به التوقيف وفي الحديث (6) دليل على أن القيم لا يجوز / إخراجها عن أعيان هذه الأشياء

- (1) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 138 ، خلافا للأصل ففيه عن
  - (2) في تا بعض أهل اللغة
  - (3) من تا ، وفي الأصل حكاهم
    - (4) في تا ذكرناه
    - (5) في تا العلماء
    - (6) في تا وفي هذا الحديث



المذكورة ، وذلك أنه ذكر أشياء مختلفة القيم والتعديل منها(١) متَعذِّر ، فدل أن المراد بها أعيانها لا قيمها

(1) في تا بيهما

فمرس الجزء الأول



9 11

| الثانية | الطبعة | مقدمة  |
|---------|--------|--------|
|         |        | افتتاح |
|         |        | مقدمة  |

#### الدراسة الفصل الأول التعريف بالإمام الخطابي

| عصر الخطابي وبيئته | 22  |
|--------------------|-----|
| الحياة السياسية    | 22  |
| الحياة العلمية     | 23  |
| أسرة الخطابي       | 24  |
| نسبه ونشأته        | 24  |
| شيو خه             | 26  |
| تلاميذه            | 29  |
| أشهر الآخذين عنه   | 29  |
| الخطابي الشاعر     | 32  |
| آثاره              | 3 5 |
| و فاته             | 44  |



#### الفصل الثاني التعريف بكتاب أعلام السنن

| نسخ المخطوط الموجودة في الخزانات          | 48  |
|-------------------------------------------|-----|
| النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها          | 51  |
| النسخة الأولى                             | 5 1 |
| النسخة الثانية                            | 52  |
| النسيخة الثالثة                           | 54  |
| النسخة الرابعة                            | 5 5 |
| منهجنا في التحقيق والدراسة                | 56  |
| تحقيق إسم الكتاب                          | 56  |
| طريقة التحقيق                             | 59  |
| منهج الامام الخطابي في كتاب أعلام السنن   | 63  |
| خصائص ومميزات                             | 69  |
| قواعد واستنباطات الخطابي من الحديث الصحيح | 70  |
| حول القرآن                                | 71  |
| حول الصلاة                                | 72  |
| حول المرأة                                | 73  |
| قواعد عامة                                | 74  |
| نماذج من مخطوطات التبحقيق                 | 77  |
|                                           |     |

# التحقيق

| 105 | مقدمة الكتاب                               |
|-----|--------------------------------------------|
| 110 | كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلِيْتُهُ |
| 118 | باب غسل الخلوق                             |
| 123 | باب                                        |

# 75X

## كتاب الإيمان

| 129 | باب أمور الإيمان                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 131 | باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده                           |
| 132 | باب إطعام الطعام من الإسلام                                        |
| 133 | باب                                                                |
| 136 | باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال                                   |
| 139 | باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة                                 |
| 140 | باب ظلم دون ظلم                                                    |
| 141 | باب علامة المنافق                                                  |
| 143 | باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان                                   |
| 144 | باب الدين يسر                                                      |
| 144 | باب حسن إسلام المرء                                                |
| 145 | باب أحب الدين إلى الله أدومه                                       |
| 147 | باب خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر                         |
|     | باب سؤال جبريل النبي عُلِيْقَةٍ                                    |
| 149 | عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة                           |
| 151 | باب أداء الخمس من الإيمان                                          |
|     | باب قول النبي عَلِيُّكُم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين |
| 153 | وعامتهم وقوله تعالى ﴿إِذَا نصحوا لله ورسوله﴾                       |
|     |                                                                    |

# كتاب العلم

| 157 | باب ما كان النبي عَلِيْكُم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 157 | باب الاغتباط في العلم والحكمة                                   |
| 159 | باب فضل من عام وعلم                                             |
| 160 | باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله                       |
| 161 | باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره                   |

# र्क

#### كتاب الاستئذان

| 165 | נאלו                                     | التسليم والاستئذان | باب |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-----|
| 166 | الغائب                                   | ليبلغ العلم الشاهد | باب |
| 168 | النبي عل <i>يت</i><br>النبي عل <i>يت</i> | إثم من كذب على     | باب |
| 168 |                                          | كتاب العلم         | باب |

#### كتاب الطهارة

| 177 | لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن                             | باب |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 178 | التخفيف في الوضوء                                       | باب |
| 179 | قراءة القرآن بعد الحدث وغيره                            | باب |
| 181 | إسباغ الوضوء                                            | باب |
| 182 | ما يقول عند الحلاء                                      | باب |
| 183 | لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند بناء جدار أو نحوه | باب |
| 184 | من تبرز على لبنتين                                      | باب |
| 184 | التبرز في البيوت                                        | باب |
| 186 | خروج النساء إلى البراز                                  | باب |
| 186 | النهي عن الاستنجاء باليمين                              | باب |
| 187 | الاستنجاء بالحجارة                                      | باب |
| 188 | لا يستنجى بروث                                          | باب |
| 190 | الاستنثار في الوضوء                                     | باب |
| 191 | الاستجمار وترا                                          | باب |
| 193 | غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين                        | باب |
| 193 | استعمال فضل وضوء الناس                                  | باب |
| 194 | صب النبي عليلة وضوءه على المغمى عليه                    | باب |
| 195 | الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة          | باب |
| 196 | الوضوء من الثور                                         | باب |

| £25      |  |
|----------|--|
| <b>P</b> |  |

| 196 | باب المسح على الخفين                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 198 | باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان                            |
| 199 | باب من مضمض من السويق و لم يتوضأ                           |
| 200 | باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله                         |
| 201 | باب صب الماء على البول في المسجد                           |
| 202 | باب بول الصبيان                                            |
| 203 | باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط                        |
| 204 | باب غسل الدم                                               |
| 205 | باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها                    |
| 207 | باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء                     |
| 207 | باب البول في الماء الدامم                                  |
| 208 | باب إذا ألقى على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته |
| 209 | باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر                     |
| 210 | باب السواك                                                 |
| 210 | باب فضل من بات على الوضوء                                  |
|     |                                                            |

#### كتاب الغسل

| 213 | باب غسل الرجل مع امرأته               |
|-----|---------------------------------------|
| 214 | باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل |
| 214 | باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل |
| 215 | باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب   |
|     | باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة    |
| 216 | ومن تستر فالتستر أفضل                 |
| 217 | باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس      |

#### كتاب الحيض

| となる |
|-----|
| 70  |

| 220 | باب من سمى النفاس حيضا                                |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 220 | باب ترك الحائض الصوم                                  |
| 221 | باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت        |
| 222 | باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه                    |
| 223 | باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض                   |
|     | باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل   |
| 223 | وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم                   |
| 224 | باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض                  |
| 225 | باب إقبال المحيض وإدباره                              |
| 226 | باب عرق الاستحاضة                                     |
| 227 | باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلي |
| 228 | باب المرأة تحيض بعد الافاضة                           |
|     |                                                       |

# كتاب التيمم

|     | باب قول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 229 | بوجوهكم وأيديكم منه                                           |
| 231 | باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا                                  |
| 232 | باب الصعيد وضوء المسلم يكفيه من الماء                         |
| 234 | باب التيمم ضربة                                               |

#### كتاب الصلاة

| 237 | اب كيف فرضت الصلوات في الإسراء               |
|-----|----------------------------------------------|
| 238 | اب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به          |
| 239 | اب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه |
| 239 | اب إذا كان الثوب ضيقا                        |
| 240 | اب ما يستر من العورة                         |

| * EX |
|------|
|      |

| 241 | باب في كم تصلي المرأة من الثياب ؟          |
|-----|--------------------------------------------|
| 242 | باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها |
| 242 | باب من صلی في فروج حرير ثم نزعه            |
|     | باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير           |
| 243 | هل تفسد صلاته وما ينهي من ذلك ؟            |
| 243 | باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب        |

# كتاب الأذان

| 247 | باب من قام إلى جنب الإمام لعلة |
|-----|--------------------------------|
| 247 | باب إنما جعل الإمام ليؤتم به   |
| 248 | باب حد المريض أن يشهد الجماعة  |
| 249 | باب من أسمع الناس تكبير الإمام |
| 250 | باب الصلاة على الخمرة          |
| 250 | باب الصلاة على الحصير          |

#### كتاب الصلاة

| 251  | فضل استقبال القبلة                               | باب  |
|------|--------------------------------------------------|------|
| 253  | قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق              | بأب  |
| 254  | قول الله تعالى   «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»  | باب  |
| 255  | التوجه نحو القبلة حيث كان                        | باب  |
| 256. | ما جاء في القبلة                                 | باب  |
| 257  | إذا بذره البزاق فيأخذ بطرف ثوبه                  | باب  |
| 258  | هل يقال مسجد بني فلان                            |      |
| 259  | هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ؟ | باب  |
|      | من صلی وقدامه تنور أو نار                        | باب  |
| 260  | شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى             | أو ن |

दि

| 261 | باب كراهية الصلاة في المقابر                 |
|-----|----------------------------------------------|
| 261 | باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب            |
| 262 | باب بنيان المساجد                            |
| 262 | باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد   |
| 264 | باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد          |
| 265 | باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم           |
| 266 | باب الخوخة والممر في المسجد                  |
| 267 | باب رفع الصوت في المساجد                     |
| 268 | باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل            |
| 269 | باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره            |
|     | باب المساجد التي على طرق المدينة             |
| 272 | والمواضع التي صلى فيها النبي عصلة            |
| 274 | باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل |
| 274 | باب الصلاة إلى السرير                        |
| 275 | باب يرد المصلي من مر بين يديه                |
| 275 | باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة   |
|     |                                              |

## كتاب مواقيت الصلاة

| باب | الابراد بالظهر في شدة الحر       | 277 |
|-----|----------------------------------|-----|
| باب | وقت الظهر عند الزوال             | 278 |
| باب | إثم من فاتته صلاة العصر          | 279 |
| باب | فضل صلاة العصر                   | 280 |
| باب | الصلاة بعد الفجر حنى ترتفع الشمس | 282 |
| باب | من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب | 283 |
| باب | وقت المغرب                       | 286 |
| باب | فضل العشاء                       | 287 |
| باب | فضل صلاة الفجر                   | 287 |

FEX

| 288 | باب ما يكره من السمر بعد العشاء      |
|-----|--------------------------------------|
| 289 | باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء |
|     | باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها      |
| 289 | ولا يعيد إلا ثلك الصلاة              |
| 290 | باب السمر مع الأهل والضيف            |

# كتاب الأذان

| 293 | اب الاذان مثنى مثنى                                |
|-----|----------------------------------------------------|
| 293 | اب فضل التأذين                                     |
| 294 | اب ما يحقن بالأذان من الدماء                       |
| 295 | باب الاستهام في الأذان                             |
| 296 | اب احتساب الآثار                                   |
| 296 | اب الكلام في الأذان                                |
| 297 | باب من انتظر الإقامة                               |
| 297 | باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة ؟     |
| 298 | باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار      |
| 298 | باب وجوب صلاة الجماعة                              |
| 300 | اب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة          |
| 300 | اب متى يسجد من خلف الإمام ؟                        |
| 302 | اب إثم من رفع رأسه قبل الإمام                      |
| 303 | اب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة                    |
| 303 | اب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل         |
| 304 | باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين |
| 305 | اب إقامة الصف من تمام الصلاة                       |
| 306 | باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي                   |
| 306 | ـاب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف        |
| 307 | باب صلاة الليل                                     |
|     |                                                    |

| The same |
|----------|
| 67       |
| ~~~      |

| 308   | باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة      |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 309   | باب ما يقول بعد التكبير                             |
| 310   | باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة                  |
|       | باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها    |
| 311   | في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت             |
| 312   | باب القراءة في المغرب                               |
| 313   | باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها    |
| 314   | باب أمر النبي عَلِيْكُ الذي لا يتم ركوعه بالاعادة   |
| 315   | باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها    |
| 315   | باب الجهر بقراءة صلاة الفجر                         |
| 317   | باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم |
| 318   | باب جهر الإمام بالتأمين                             |
| 319   | باب فضل التأمين                                     |
| 319   | باب جهر المأموم بالتأمين                            |
| 320   | باب إذا ركع دون الصف                                |
| 3 2 1 | باب إذا لم يتم الركوع                               |
| 3 2 3 | باب يهوي بالتكبير حتى يسجد                          |
| 324   | باب فضل السجود                                      |
|       |                                                     |
|       |                                                     |

# كتاب الرقاق

| 329 | جهنم | جسر | الصراط | باب |
|-----|------|-----|--------|-----|
|     | , -  | _   | -      |     |

# كتاب الآذان

| 333   | السجود على الأنف              |
|-------|-------------------------------|
| 3 3 4 | باب التسبيح والدعاء في السجود |
| 335   | باب سنة الجلوس في التشهد      |



| 336   | باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي عَلَيْكُ قام من الركعتين ولم يرجع |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | كتاب الاستئذان                                                              |
| 339   | باب الأخذ باليمين                                                           |
|       | كتاب الأذان                                                                 |
| 341   | باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب                                |
| 342   | باب الذكر بعد الصلاة                                                        |
| 343   | باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم                                             |
|       | كتاب الزكاة                                                                 |
| 345   | باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها                                            |
|       | كتاب الأذان                                                                 |
| 347   | باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكُرّاث                                  |
| 348   | باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟                             |
| 349   | باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس                                   |
| 350   | باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟                             |
|       | كتاب الجمعة                                                                 |
| 3 5 1 | باب فرض الجمعة                                                              |

باب فضل الغسل يوم الجمعة

| 64 |
|----|
| 70 |

| 352 | باب الطيب للجمعة                         |
|-----|------------------------------------------|
| 332 | باب الطيب للجمعة                         |
| 353 | باب فضل الغسل يوم الجمعة                 |
| 354 | باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس            |
| 354 | باب فضل الجمعة                           |
| 356 | باب يلبس أحسن ما يجد                     |
| 357 | باب السواك يوم الجمعة                    |
| 357 | باب من تسوك بسواك غيره                   |
| 358 | باب الجمعة في القرى والمدن               |
| 359 | باب المشي إلى الجمعة                     |
| 360 | باب الخطبة على المنبر                    |
| 360 | باب من جاء والامام يخطب صلى ركعين خفيتين |
| 361 | باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة       |
| 363 | باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد  |
| 363 | باب                                      |

#### كتاب العيدين

| 365  | باب الحراب والدرق يوم العيد            |
|------|----------------------------------------|
| 366  | باب سنة العيد لأهل الإسلام             |
| 367, | باب الخطبة بعد العيد                   |
| 369  | باب التكبير أيام مني وإذا غدا إلى عرفة |
| 369  | باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد      |
| 370  | باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين         |

#### أبواب الاستسقاء

370371

| القبلة | غير مستقبل | الجمعة ا  | في خطبة | الاستسقاء | باب |
|--------|------------|-----------|---------|-----------|-----|
|        | الاستسقاء  | الجمعة في | بصلاة   | من اكتفى  | باب |



| 372 | لب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء       |
|-----|--------------------------------------------------|
| 373 | باب ما يقال إذا أمطرت                            |
|     | كتاب الكسوف                                      |
| 375 | باب الصلاة في كسوف الشمس                         |
| 376 | باب قول النبي عَلِيْكُمْ يخوف الله عباده بالكسوف |
| 377 | باب صَّلاة الكسوف في المسجد                      |
| 377 | باب التعوذ من عذاب القبر                         |
| 378 | باب الجهر بالقراءة في الكسوف                     |
|     | أبواب الاستسقاء                                  |
| 379 | باب كيف حول النبي عَلِيْكُ ظهره إلى الناس        |
| 380 | أبواب سنجود القرآن                               |
| 380 | باب من قرأ السجدة ولم يسجد                       |
|     | أبواب تقصير الصلاة                               |
| 381 | باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ؟        |
| 382 | باب الصلاة بمنى                                  |
| 383 | باب في كم يقصر الصلاة                            |
| 384 | باب صلاة القاعد بالايماء                         |
| 385 | باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها   |
|     | كتاب التهجد بالليل                               |

باب تحريض النبي علي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 387

देश

| 387 | باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه |
|-----|-----------------------------------------|
| 388 | باب الدعاء والصلاة من آخر الليل         |
| 389 | باب فضل الطهور بالليل والنهار           |
| 390 | باب فضل من تعار من الليل فصلي           |
| 391 | باب صلاة النوافل جماعة                  |
| 392 | باب مسجد بيت المقدس                     |
| 393 | باب فضل ما بين القبر والمنبر            |
| 394 | باب التصفيق للنساء                      |
| 394 | باب ما يجوز من العمل في الصلاة          |
| 395 | باب الخصر في الصلاة                     |
| 395 | باب إذا صلى خمسا                        |
| 396 | باب إذا تكلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع |
| 397 | باب الإشارة في الصلاة                   |

## كتاب الجنائز

| 401 | اب الأمر باتباع الجنائز                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 403 | اب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه                         |
| 405 | اب فضل من مات له ولد فاحتسب                               |
| 406 | ىاب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر                        |
| 407 | باب الكفن في الثوبين                                      |
| 407 | ناب الحنوط للميت                                          |
| 408 | اب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف                     |
| 409 | اب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه |
| 410 | ىاب قول النبي عَلِيْكُمْ   يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه |
| 411 | اب ما يكره من النياحة على الميت                           |
| 412 | اب رثا النبي (عَلِيْكُ) سعد بن خولة                       |
| 414 | اب ما ينهي عن الحلق عند المصيبة                           |

FEX.

| 415 | من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن                         | باب |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 415 | الصبر عند الصدمة الأولى                                   | باب |
| 416 | البكاء عند المريض                                         | باب |
| 417 | الميت يسمع خفق النعال                                     | باب |
| 418 | الصلاة على القبر بعدما يدفن                               | باب |
| 418 | من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها                      | باب |
| 422 | الصلاة على الشهيد                                         | باب |
| 423 | الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها                     | باب |
| 423 | إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟                        | باب |
| 429 | ما قيل في أولاد المشركين                                  | باب |
| 430 | موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله                  | باب |
| 432 | ثناء الناس على الميت                                      | باب |
| 432 | ما قيل في أولاد للمسلمين                                  | باب |
| 433 | ما جاء في قبر النبي عَلِيْكُ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما | باب |

# كتاب الزكاة

| 435 | باب وجوب الزكاة                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 444 | باب إثم مانع الزكاة                            |
| 445 | باب ما أدي زكاته فليس بكنز                     |
| 447 | باب الصدقة من كسب طيب                          |
| 447 | باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة |
| 448 | باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح         |
| 449 | باب                                            |
| 450 | باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه       |
| 451 | باب لاصدقة إلا عن ظهر غني                      |
| 451 | باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها           |
| 452 | باب من تصدق في الشرك ثم أسلم                   |

| La company | •  |
|------------|----|
| 5          |    |
| 7          | ٠, |

| 453 | اب مثل البخيل والمتصدق                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 455 | باب زكاة الغنم                                           |
| 461 | اب زكاة الابل                                            |
| 462 | باب الزكاة على الأقارب                                   |
| 464 | باب على المسلم في فرسه صدقة                              |
| 464 | باب الصدقة على اليتامي                                   |
| 466 | لمب قول الله تعالى ﴿ فِي الرقابِ والغارمين وفي سبيل الله |
| 469 | باب الاستعفاف عند المسألة                                |
| 470 | باب من سأل الناس تكثراً                                  |
| 471 | باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا                |
| 474 | باب خرص التمر                                            |
| 476 | باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري         |
|     | باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه                 |
| 476 | وقد وجب فيه العشر                                        |
| 477 | باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة                      |
| 478 | باب في الركاز الخمس                                      |
| 479 | باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل            |
| 481 | باب وسم الامام إبل الصدقة بيده                           |
|     | ·                                                        |
| 482 | باب فرض صدقة الفطر                                       |



لاغ بي سليمان عمك بن محمّك الحنصابي 319 ـ 388 هـ / 929 ـ 998م

> كراسة وتحفيف الككتوريوسب الكتاني

> > العن الثانعي

## العالم الماني ال

الخابي سليمان حمك بن محمد الخلطابي 19 - 888 هر 929 - 898م

> كراسة وتخفيف الككتوريوسب الكتاني

> > العن الثانس

تم بعون الله طباعته بمطابع منشورات عكاظ 4 شارع الحسن الثاني الحي الصناعي / فيتا طريق الدار البيضاء / الرباط المملكة المغربية

> رقم الإيداع القانوني : 561 /91 الطبعة الثانية : 2008



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شِهَاب ، عن سُلْيُمان بن يَسَار ، عن عبد الله بن عَبَّاس قال : كان الفضلُ (٤) رَدِيفَ رَسُول الله عَيِّلِيَّهِ فَجَاءَت امْرَأَة من حَثْعَم فَجَعَل الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُر إلَيْهِ وَجَعَلَ النبي عَيِّلِيَّهِ يَصْرِفُ وَجُهَ الفَصْلِ إِلَى الشُقِّ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُر إلَيْهِ وَجَعَلَ النبي عَيِّلِيَّهِ يَصْرِفُ وَجُهَ الفَصْلِ إِلَى الشُقِّ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُر إلَيْهِ وَجَعَلَ النبي عَيِّلِيَّة يَصْرِفُ وَجُهَ الفَصْلِ إِلَى الشُقِّ الآخر ، فقالت : يارسول الله إِن فَريضته الله عَلَى عِبَادِه فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخً كَبِيراً لاَ يَتُبُثُ عَلَى الرَّاحِلَة أَفَا حُجُّ عَنْهُ ؟ قال : «نعَمْ» وذلك في حَجَّة الوَدَاع فِي حَجَّة الوَدَاع فِي حَجَّة الوَدَاع فِي المَعَمِّ المُ

فيه من الفقه جواز حج الإنسان عن غيره وهو قول أكثر أهل العلم ، و لم يجوزه مالك بن أنس وهو راوي الحديث ، والحديث حجة عليه(٥) .

وفيه جواز حج المرأة عن الرجل ، وقد أباه بعض من يجيز حج المرء عن غيره ، من أجل أن المرأة تلبس القميص والسراويلات والخفاف وتغطي رأسها ، ولا يباح شيء منها للرجال .

وفيه دليل جواز الحج عن الحي إذا كان معضوبا(4) زمنا لا يقدر أن يتماسك على الراحلة في السير ، وأنه بمنزلة الميت في جوازه عنه .

وفيه دليل وجوب الحج على من هذا صفته إذا وجد من يطيعه في الحج عنه ، لأنه حينئذ مستطيع به ، وقد يقول الرجل : أنا مستطيع أن أبني داري إذا وجد ما ينفق عليها ، أو إذا كان له من يتولى بناءها تبرعا وإن كان لا يستطيع صنعة البناء بنفسه .

- (1) في الصحيح: الحج 2 / 140
- (2) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي علي أبو عبد الله ، أردفه النبي علي أبو عبد الله ، أردفه النبي علي أبو ، وحضر غسل رسول الله علي ، روى عن النبي علي ، وعنه أخوه عبد الله وعمير مولى أم الفضل وأبو هريرة والشعبي وعطاء وغيرهم ، مات سنة 18 هـ تهذيب التهذيب 8 / 280
- (3) وقد رواه في كتابه الموطا عن عبد الله بن عباس كتاب الحج الحج عمن يحج عنه
   1 / 329
  - (4) معضوبا ضعيفا عاجزا بسبب الشيخوخة والسن

ومعنى قولها : إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا ، أي أنه أسلم وهو شيخ كبير .



قال أبو عبد الله : / حدثنا عَمْرُو بن على قال : حدثنا أبو عَاصِم ، قال أَيْمَنُ بن نَابِل قال : حدثنا القَاسِم بن مُحَمَّد ، عن عَائِشَة ، أنها قالت : يَا رَسُول الله الْحَمَرْتُم وَلَمْ أَعْتِمِرْ ، قَالَ : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَن اذْهَبْ بِأَحْتِكَ فَأَعْمِرُهُم (2) فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ .

قوله : أحقبها ، معناه أردفها على حقيبة الرَّحْل .



قلت : هذه المواقيت إنما وُقِّتت لتكون حدوداً لا يتجاوزها من أراد الإحرام

- (1) أعمرها من الإعمار وهو الحمل على العمرة
  - (2) هذا الحديث مع شرحه ساقط من تا



في حج أو عمرة ، وهي لا تمنع من تقديم الإحرام قبل بلوغها ، والمَوَاقِيتُ للعبادات على ضربين

أحدهما: ما ذكرناه.

والآخر : كَمُواقِيتِ الصلوات(١) التي إنما ضربت حدوداً لئلا تقدم الصلاة عليها

وقوله «هن لهن» ، يريد أن هذه المواقيت لهن(2) أي لهذه البلدان المسماة ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، يريد من غير أهل هذه البلدان المذكورة ، كاليماني إذا جاء من طريق الشام كان ميقات إحرامه الجحفة ، والنجدي إذا جاء من اليمن كان ميقاته يلملم .

وفي قوله: ممن أراد الحج والعمرة ، بيان أن الإحرام في هذه المواضع إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصداً حجا أو عمرة ، دون من ينوي(٥) الإحرام بعد مجاوزته إياها ، فإن من حضرته // نية الحج أو العمرة بعدما جاوزها ، كان له إنشاء ما نوى من الحج والعمرة من حيث حضرته النية ، ولا يلزمه دم / كا يلزم من خرج من بيته يريد الحج أو العمرة فطوى الميقات وأحرم بعد ما جاوزه .

وقوله: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، يريد من كانت داره دون ذلك إلى ما يلي الحرم أنشأ الحج من دويرة أهله ، ولا يلزمه أن يصعد إلى الميقات فيحرم منه ، حتى إن أهل مكة يهلون من جوف مكة .

قلت: وهذا في الحج ، فأما العمرة فإن أهل مكة يخرجون لها إلى أدنى الحل فيهلون بها لا يجزئهم غير ذلك ، وإنما وجب عليهم الخروج للعمرة من أجل أن الله عز وجل قال: وللحكم الخارج البيت (٤) والحج معناه القصد ، فلما كانت أعمال العمرة كلها واقعة في الحرم ، أوجبنا عليه الخروج إلى طرف الحل للإحرام لها ، ليصير قاصداً إلى البيت ، ولما لم يكن للحاج بد من الخروج إلى عرفة للوقوف بها ، وعند منصرفه منها يصير قاصداً إلى البيت لم نوجب عليه الخروج إلى طرف الحل .

<sup>(1)</sup> في تا: الصلاة

<sup>(2)</sup> في تا إنما وقتت لهن

<sup>(3)</sup> فی تا نوی

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران – الآية 97

FEX

وفي الخبر دليل على أن الكافر إذا دخل مكة فأسلم بها ، والغلام إذا دخلها فاحتلم هناك، والعبد يدخلها فيعتق بمكة ، وأرادوا الحج فأحرموا من جوف مكة أنه يجزئهم ولادم عليهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وعند الشافعي يلزمهم دم(١) وقد علق القول فيه .



قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيْدي قال : حدثنا الوَلِيد ، وَبِشْرُ بن بَكْر التَّيِّسِي قالا : حدثنا الأُوْرَاعِي قال : حدثنا يَحْيَى قال : حدثني عِكْرِمَة ، أنه سمع ابن عَبَّاس ، أنه سمع عُمَر يقول : سمعت النبي عَبِيَّةِ بِوَادِي المَقِيقِ (2) يقول «أَتَانِي اللَّيْلَة آتٍ مِنْ رَبِّي فقال : صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَك وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» .

قلت : العقيق : ميقات لأهل العراق ، وقد روي عن ابن عباس أن النبي مالله وقت لأهل المشرق العقيق ، وكان الشافعي / يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق ، فإن أحرموا من ذات عرق أجزأهم .

وفي قوله : «وقل عمرة في حجة» تفضيل لِلْقِرَانِ ، وقد يحتمل أن تكون (في) بمعنى (مع) كأنه قال : عمرة معها حجة .

ويحتمل أن يكون أراد عمرة مدرجة في حجة ، على مذهب من رأى أن عمل العمرة مضمن في عمل الحج ، يجزئه لهما طواف واحد ، وسعي واحد ، ولو قتل صيدا كان عليه جزاء واحد .

<sup>(1)</sup> راجع كتاب الأم 2 / 111

<sup>(2)</sup> وادي العقيق: واد بظاهر المدينة - مختار الصحاح ص 351





قال أبو عبد الله : قال أبو عَاصِم : أخبرنا ابن جُرَيْج قال : أخبرنا عَطَاء ، أن صَفْوَان بن يَعْلَى بن أُمَيَّة أخبره ، أن يَعْلَى (١) قال : بينها النبي عَلِيَّة بالجِعْرَائة ومعه نَفَرَ منْ أصحابه جاءه رَجُلْ فقال : يَارَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل أَحْرَمَ لِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَصَمِّحٌ بِطِيب ؟ فسكت النبي عَلِيَّة سَاعَةً فَجَاءَهُ الوَحْيُ ثم سُرِّى عَنْهُ فقال : «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ العُمْرَة ؟ فَأَتِي فَجَاءَهُ الوَحْيُ ثم سُرِّى عَنْهُ فقال : «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ العُمْرَة ؟ فَاتِي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِك بِرَجُلِ فقال : «أَشَى تَلاثَ مَرَّاتٍ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِك كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ » .

قلت : قد جاء في هذا الحديث من غير هذه الرواية ، أن الرجل كان متضمخا بِخُلُوقٍ والرجال مَمْنُوعُون من استعمال // الزَّعْفَرَان ، حدثنا ابن السَّمَّاك(2) قال : حدثنا أبن عُلَيَّة ، عن عبد العزيز بن صُهَيْب ، عن أنس قال : نَهَى رَسُولُ الله عَلِيَا أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ(3).

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : طيبت رسول الله عَيْقَةُ لَكُوْمِهُ حَيْنَ أَنظر إلى وَبِيص(4) لَحَرَمِهُ حَيْنَ أَنظر إلى وَبِيص(4) الطّيب في مَفْرق رسول الله عَيْقَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ (5) ، وقد ذكره أبو عبد الله

- (1) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة واسمه ، عبيد ويقال زيد بن همام بن الحارث أبو خلف المكي حليف قريش ، روى عن النبي عَلِيلِيّه وعن عمر وَعُييّئة بن أبي سفيان ، وَعَنْهُ أولاده صفوان ومحمد وعثان وعطاء ومجاهد وخلق كثير ، شهد الطائف وحنينا وتبوك ، وكان عامل عمر على نجران تهذيب التهذيب 11 / 399 400
  - (2) في تا : قال الإمام أبو عبد الله : حدثنا ابن السماك
  - (3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس باب نَهْي الرجل عن التزعفر
    - (4) وبيص الطيب بريق أثره
- (5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن 2 / 145

Fex

في هذا الكتاب ، فدل على أن بقاء أثر الطيب عليه بعد إحرامه لا يوجب عليه دما

وفي قوله: «وانزع الجبة» / بيان أنه لا يلبس الثياب المخيطة ، وإذا نزعها من رأسه لم يلزمه دم لذلك ولا جبران .

وقوله: «واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» يريد اجتناب النساء، والصيد، والطيب، واللباس، كما يجتنبها الحاج، فإن عمل العمرة هو عمل الحج، خلا أنه لا يجب عليه الوقوف بعرفة مع توابعه.

وفي الحديث أيضا دليل على أن الناسي لإحرامه إذا لبس الثياب المخيطة لم يكن عليه شيء ، إذ هو بعلة الجاهل ، لأن هذا الرجل كان حديث العهد بالإسلام ، جاهلا لأحكامه ، فعذره النبي عَلِيْكُ ولم يلزمه دما



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا قال : يَا رَسُولَ الله مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثّيَاب ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّهُ : «لاَ تَلْبِسُوا‹١) القُمُصَ ، وَلاَ العَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَت ، وَلاَ البَرَانِسَ ، وَلاَ الخِفَاف ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَلاَ السَّرَاوِيلاَت ، وَلاَ البَرَانِسَ ، وَلاَ الخِفَاف ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَابِ خَفْيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (2) ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَان (3) أَوْ وَرْسٌ » .

قلت: قد حرم على المحرم أن يلبس العمامة والبرنس ، فدخل في معناهما كل ما يغطي الرأس من قلنسوة ، وعصابة يعصب بها رأسه ، وكارة يحملها فوق رأسه ، فيعمه بها في نحو ذلك من الأشياء .

- (1) في الصحيح: لا يلبس 2 / 145
  - (2) في تا أسغل الكعبين
  - (3) \_ في الصحيح: الزعفران



وفيه أنه إذا لم يجد نعلين وعليه خفان ، قطعهما أسفل من الكعبين ، ولم يكن عليه لذلك شيء . وقد زعم بعضهم أن قطعهما غير جائز ، لأن فيه تضييع المال وهو محظور منهي عنه ، وليس الأمر في ذلك على ما ذهب إليه لأنه مأمور به ، وما أمرت به الشريعة فهو مستثنى خارج عن جملة مانهت عنه

وفيه بيان أن المحرم منهي عن النطيب في ثيابه ، كما هو منهي عنه في بدنه ، وفي معناهما الطيب في طعامه ، لأن / ذلك مما يبتغى كالطيب في اللباس ، وكذلك الاكتحال بالكحل الذي فيه طيب .

باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر

قال أبو عبد الله : وذكر عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمِي قال : حدثنا فُضيَل بن سليمان قال : حدثنا مُوسَى بن عُقْبَة قال : أخبرني كُرَيْبٌ ، عن ابن عَبَّاس قال : الطَلَقَ النَّبي عَيِّاتِهُ مِنَ المَدِينَة بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُه فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِية وَالأَزُرِ (١) إلا المُزَعْفَرَةَ التي تُرْدَعُ عَلَى الجِلْد .

قوله : تردع ، أي تلطخ الجلد ، وردع الزعفران : أثر لونه الذي يعلق بالبدن والثوب ونحوهما





قال أبو عبد الله : // حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ تَلْبِية رَسُول الله عَيْظِيَّة : «لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَيَّكَ ، لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَيَّكَ ، لَيَّكَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَيَّكَ ، لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» .

الاختيار في إن الكسر لأنه أعم وأوسع ، أخبرني أبو عمر قال قال أبو العباس : من قال : «إِنَّ» فقد عم ، ومن قال «أنَّ» بالفتح فقد خص .

## باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة

قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وُهَيْب قال : حدثنا أَيُوب ، عن أبي قِلاَبة ، عن أنس ، أن رسول الله عَيِّالَةٍ ذَبَحَ بِالْمَدِينَة كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن .

الأملح هو الذي فيه بياض وسواد ، ويكون البياض فيه أكثر



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة قال : حدثنا مالك ، عن



ابن شِهَاب ، عن عُوْوَة بن الزُّبَير ، عن عَائِشَة قالت : خرجنا مع النبي عَلِيلِيّة [في حجة الوَدَاع](١) فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَة ثَمْ قال النبي عَلِيلِيّة : «مَنْ كَانَ مَعَه هَدْي فَلَيُهِلَّ بِالحَجِّرَمَعَ العُمْرَة ثُمَّ لاَ يَجِلُّ حَتَّى يَجِل مِنْهُمَا جَمِيعاً ، فَقَدِمْتُ مَكَّة وأَنا حَائِضٌ ولَمْ أَطُفُ بِالبَيْت ولا بَين الصَّفا والمَوْوَة ، فَشَكَوْتُ ذلك أَلَى رسول الله عَيلِيّة فقال : «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَة»(٤) / فَلَمَا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبي عَيلِيّةٍ مَعَ عَبد الرحمن بن أبي العُمْرة»(٤) / فَلَمَا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبي عَيلِيّةٍ مَعَ عَبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَّنْعِيم فاعْتَمَرْتُ قال (٤) : «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» ، قالت : بكر إلى التَّنْعِيم فاعْتَمَرْتُ قال (٤) : «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» ، قالت : فطاف طواف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ، ثم خلُوا ثم طَافُوا وَاحِداً بعد أَن رَجَعُوا من مِنِي ، وأما الذين جَمَعُوا الحَجَّ وَالْعُمْرة فَإِنَّمَا طَافُوا طَوافاً وَاحِداً

قلت: قوله على القضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» ، معناه مشكل جدا وكان الشافعي (4) يتأوله على أنه إنما أمرها بأن تدع عمل العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنة ، لا أن تدع العمرة نفسها ، إلا أن قوله : «انقضي رأسك وامتشطي» لايشاكل هذه القضية ، وقد روى بعض أهل العلم بإسناد له أنه كان مذهبها (5) ، أن المعتمر إذا دخل مكة كان له أن يستبيح ما يستبيحه المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، وهذا شيء لم يحك عن أحد سواها ، ولا يكاد يعلم وجهه ، وكان الشافعي رحمه الله ، يتأول أيضا أن عمرتها من التنعيم غير واجبة لدخولها في عقد الإحرام بالحج ، وإنما أراد النبي عين تطيب نفسها بذلك ، حين قالت له : ما بال نسائك ينصر فن أراد النبي عوم في الله عمرة ؟ وظاهر قوله عن الله عمرة وأنصرف بلا عمرة ؟ وظاهر قوله عن الله عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي» ثم قوله لها : «هذه مكان عمرتك» يوهن ما تأوله الشافعي ، والأمر في ذلك مشكل جدا إلا أن يتأوله متأول على الترخيص الشافعي ، والأمر في ذلك مشكل جدا إلا أن يتأوله متأول على الترخيص

<sup>(1)</sup> من الصحيح : 2 / 148 ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(2)</sup> في الصحيح : ففعلت فلما 2 / 149

<sup>(3)</sup> في الصحيح: فقال

<sup>(4)</sup> في تا رحمه الله

<sup>(5)</sup> في تا من مذهبها

FEX

في فسخ العمرة ، كما أذن لأصحابه في فسخ الحج(1) [والله أعلم]



قال أبو عبد الله : حدثنا المَكِّي بن إِبْرَاهِيم ، عن ابن جُرَيْج ، قال عَطَاء : قال جَابِر : أَمَرَ النَّبِي عَيِّلِكُ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِخْرَامِه .

قال : وزاد مُحَمَّد بن بَكْر ، عن ابن جريج ، قال له النبي عَلَيْكَ : «بِمَا أَهْلُكَ يَاعَلِيُّ» ؟ قال بما أهل به النبي / عَلِيْكَ قال : «فَأَهُلُ وَامْكُتُ حَرَامًا كُمَا أَنْتَ» .

قلت: في هذا دليل على أن النبي عَلَيْكُ كان قارنا ، لأن الهدي إنما يجب على القارن // أو المتمتع دون المفرد ، ولو كان على متمتعا لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف للحج إحراما جديدا ، فلما أمره بأن يمكث على إحرامه دل على أنه قارن .

وقوله: أهللت بما أهل به رسول الله على أله على على جواز الإحرام على سبيل إرسال النية فيه من غير تعيين النوع الذي تريده من أنواع الحج ، ثم له تعيينه بعدُ قبل أن يشرع في شيء من أعماله .

وقد يحتمل أيضا أن يكون على قد بلغه أن النبي عَلَيْكُ كان قارنا فنوى القران وقت عقد الإحرام ، فلما سأله رسول عَلِيْكُ قال له : أهللت بما أهللت به .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمد بن يُوسُف قال : حدثنا سُفْيَان ، عن قَيْسِ بن مُسْلِم ، عن طَارق بن شِهَاب ، عن أبي موسَى قال : بعثني النبي عَيْسِ بن مُسْلِم ، عن طَارق بن شِهَاب ، عن أبي موسَى قال : بمَا أَهْلَلْتَ ؟» عَيْسِهُ إِلَى قومي (2) باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال : بمَا أَهْلَلْتَ ؟»

<sup>(1)</sup> راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الحج - باب نقض الحائض المباسك كلها إلا الطواف بالبيت

<sup>(2)</sup> في الصحيح إلى قوم 2 / 149



قلت : أهللت كإهلال النبي عَلِيْكُ ، قال : «مَعَكَ (١) مِنْ هَذِي ؟»قلت : لا ، فأمرني فأحللت فأتيت امرأة لا ، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت (٤) رأسي ، فقدم عمر فقال : إِنْ تَأْخُذُ بَكَتَابِ الله فإنه يَا مُرُنَا بالتَّمَامِ قال الله عز وجل : وَأَيْتُ وَأَنْكُ وَالْعُمْرَانَ لِللهِ عَلَى عَلَيْكُ فَإِنْهُ لَمْ يَحْلُ حَتَى نَحْرِ الْهَدِي . لِلْهِ (٤) وإن تأخذ بسنة النبي عَلِيْكُ فإنه لم يحل حتى نحر الهدي .

قلت : وهذا على خلاف مذهب الحديث الأول ، وقد ذكر أبو مُوسَى أنه أهل كإهلال النبي عَلِيلِهُ ، ثم أمره بالإخلال ، وأقام هو عَلِيلُهُ على إحرامه ، فهما في الظاهر مختلفان ، ويشبه أن يكون أراد بقوله : أهللت كإهلال النبي عَلِيلَةً أي كما يسنه لي من الإهلال ويعينه من أنواع ما يُحْرمُ / له من الحج على اختلاف وجوهه ، ولم يكن معه هدي ، ولعله لم يكن يتسع لثمن الهدي في وقته ذلك ، فأمره عَلِيلَةً أن يحل بعمل عمرة ، إذ كان الإهلال بها مضافا إليه فيما شرعه وسنه لأمته ، وكان مع على هدي فأمره بالمكث على إحرامه ليكون حلاق(4) الشعر عند بلوغ الهدي محله وهو إذا رمى جمرة العقبة . ليكون حلاق(4) الشعر عند بلوغ الهدي محله وهو إذا رمى جمرة العقبة . لا يُحرم به ، ثم يصرف إلى ما يعزم عليه بعد من وجوه ما يُحرم به من نسك ، وقد روي أن النبي عَلِيلَةً خرج من المدينة ينتظر القضاء (5) ، أي غير بات للنية في نوع ما أحرم به ، وذلك يؤكد معنى ما قلناه من جواز إرسال النية ، وقد (6) عقد الإحرام من غير تعيين فيه .

وفيه وجه آخر وهو أشبه ، وذلك أنه قد فسخ عليه الحج وكان قد أهل به ، كما قد فسخه على غيره من أصحابه الذين لم يكن معهم هدي .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: هل معك

<sup>(2)</sup> في الصحيح أو غسلت 2/150

<sup>(3)</sup> سورة البقرة – الآية : 196

<sup>(4)</sup> في تا إحلاق

<sup>(5)</sup> الحديث أخرجه الإمام البخاري في - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي علي في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعُوهُ يدخل مكة حتى قاضى على أن يقم بها ثلاثة أيام - الحديث رقم 4251

<sup>(6)</sup> في تا وقت





وقد روى أبو عبد الله في مثل ذلك حديث جَابِر قال : حدثنا مُسَدَّه قال : حدثنا مُسَدَّه قال : حدثنا خَمَّاد بن زَيْد ، عن أَيُّوب قال : سمعت مُجَاهِداً يقول : حدثنا جَابِر بن عبد الله : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّةٍ وَلَحْنُ نَقُولُ : لَبَيْكَ بِالحَجِّ (١) ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ فَجَعَلْنَاها عُمْرَةً .

## باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لل لم يكن معه هدي

قال أبو عبد الله : وقال أبو نُعَيم : حدثنا أبو شِهَاب ، عن عَطَاء قال : حدثنى جَابِرُ بنُ عَبْدِ الله ، أنه حَجَّ مَعَ النَّبِي لله عَبَلِيَّةِ يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ وَقَد أَهَلُوا بالحج مُفْرَداً ، فقال لهم : «أَحِلُوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ بِطَوافِ البَيْتِ وَبِينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أقيمُوا حَلاَلاً حَتَّى // إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة فَالُوا بالحَجِّ وَاجْعَلُوا [التي] (2) قَدِمْتُم بِهَا مُتْعَة » فقالوا : كَيْفَ تَجْعَلُهَا فَأَهِلُوا بالحَجِّ وَاجْعَلُوا [التي] (2) قَدِمْتُم بِهَا مُتْعَة وقد سَمَّيْنَا الحَجَّ ؟ فقال : «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ (3) فَلُولاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلُوا مَا آمُرُكُمْ (3) فَلُولاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الذي / أَمَرْتُكُم بِه ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُ مَنِي حَرَامٌ حَتَّى يَثُلُغُ الهَدِي مَحِلَّهُ ، فَفَعَلُوا .

قلَّت ففي هذا بيان أنه قد فسخ الحج عليهم إذ جعله عمرة ، وكانوا قد سموه حجا ، وقد روي أنه إنما فعل ذلك لأنهم يتحرجون في الجاهلية أن

- (1) في الصحيح: لبيك اللهم ليك بالحج 2 / 153
- (2) من الصحيح 2 / 152 ، خلافا لما في الأصل وتا الذي ، وهو لا يتفق مع السياق
  - (3) في الصحيح ما أمرتكم





يعتمروا في أشهر الحج ، فصرف رسول الله عَلَيْتُ إحرامهم بالحج إلى العمرة إبطالا لمذهبهم في ذلك ، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس(١) .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال : حدثنا وُهَيْبِ قال : حدثنا وُهَيْبِ قال : حدثنا ابن طَاوُس ، عن أبيه ، عن ابن عَباس قال : كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُر الحَجِّ أَفْجِر (2) الفُجُور في الأرض وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرً وَيَقُولُون : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ ، وَعَفَا الأَثَرْ ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ، فَقَدِمَ النَّبِي عَيِّكِ وَأَصْحَابُه صَبِيحَة رَابِعَة مُهلِينَ بالحجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنَّ اعْتَمَرْ ، فَقَدِمَ اللهِ أَيُّ الحِلُ ؟ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله أَيُّ الحِلُ ؟ يَجْعَلُوهَا : يَا رَسُولَ الله أَيُّ الحِلُ ؟ قَال : «الحِلُ (٤) خُلُه» (4) .

قوله: إذا برأ الدبر، يحتمل أن يكونوا أرادوا بروء الدبر من ظهور الإبل إذا انصرفت عن الحج دبرة ظهورها.

وقوله: عفا الأثر، أي ذهب أثر الدبر، يقال: عفا الشيء يعني درس وامحى، إلا أن المعروف من هذا في عامة الروايات عفا الوبر ومعناه طر الوبر وكثر، يقال: عفى الشيء بمعنى كثر، ومنه قوله عز وجل: حَتَى كَفَوْل (٥) أي كثروا، وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحرث، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا، فقال: «لَكُمْ مُحاصَّة»، وعلى هذا قول أكثر أهل العلم وقالوا: إن المحرم بالحج إذا أفسد إخرامه مضى فيه مع الفساد وكانت عليه الفدية، إلا أحمد بن حنبل فإن أبا عبد الله الأثرم حكى عنه: أنه كان يُضعّف

(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحجج - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج كا رواه أبو داود في سنه هكذا عن ابن عباس فال : والله ما أعمر رسول الله عليه عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عَفَا الوَتْرُ ، وَبَرَأُ الدَّبُرُ ، ودَخَل صَفَر ، فقد حَلَّ العمرة لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم - كتاب المناسك - باب العمرة الحديث رقم 1987 - 2 / 206

- (2) في الصحيح: من أفجر 2 / 152
  - (3) في الصحيح: حل كله
- (4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق هنا بثلاثة أحاديث
  - (5) سورة الأعراف الآية 95

FEX

ر حدیث الحارث بن بلال بن الحرث ویقول: لیس الحارث بن بلال [معروف](1)، ولم نسمع أن أحدا رَوَى عنه غیر ربیعة، ولیس یُرد الأحادیث الصحاح بهذا، وقد روی فَسْخَ الحج جماعة منهم: ابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وحفصة، وأسماء بنت أبی بكر، والبراء بن عارب(2)، وكان أحمد یجیز ذلك لغیرهم من الناس.

قال أبو عبد الله : حدثنا عُتُمَان قال : حدثنا جَرِير ، عن مَنْصُور ، عن إِبْرَاهِيم ، عن الأُسُود ، عن عَائِشَة ، وذكرت قصة خروجها في الحج مع رسول الله عَلِيَّة ، وأن صَفِيَّة حَاضَت فقالت : مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ ؟ قال النبي عَلِيَّة : «عَقْرَى حَلْقَى أَوْمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟» قالت (3) : بَلَى ، قال : «لاَ بَأْسَ الْفِري»

قوله: «عقرى حلقى» دعاء عليها بأن ينالها [في بدنها] عقر وأن يصيبها في حلقها داء ، هكذا يروى عقرى على وزن فعلى ، وقياسه في الكلام: عَقْراً حُلْقاً على مذهب الدعاء ، كما يقال: تَعْساً وَنَكْساً وأخواتهما ، وقد تفسر هاتان الكلمتان تفسيراً آخر ، يقال: إنه دعاء عليها بأن تعقر: أي تصير عاقرا لا تلد ، قال ويقال: امرأة حالق ، إذا حلقت قومها بشؤمها ، هكذا قاله بعض أهل اللغة وأحسبه النضر بن شميل .

وقال الأصمعي: تقول العرب في الدعاء // على الإنسان: أصبحت أمه حالقا. أو (4) ثاكلا، وعلى الوجهين جميعا فإنهم قد يرسلون هذا وأمثاله من الكلام عند استزادة واستبطاء في أمر، ولا يريدون به وقوع ذلك إنما هو عادة جرت في كلامهم.

وفيه دليل على أن الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة في حال طهرها ، لم يكن عليها أن تعرج لطواف الوداع .

قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل قال : حدثني مَالِك ، وحدثنا عَبْدُ

<sup>(1)</sup> من تا ، خلافا لما في الأصل : المعروف

<sup>(2)</sup> أُخرَجه الإمام البخاري في صعيحه حُنكتاب الحج – باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

<sup>(3)</sup> في الصحيح: قالت قلت 2 / 151

<sup>(4)</sup> في تا أي



الله بن يوسف قال: أخبرنا / مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حَفْصَة زوج النبي عَيِّلِيَّةِ أنها قالت: يَا رَسُولَ الله مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَجَلِّرًا) أَلْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قال: «إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فَلاَ أَحِلً حَتَّى أَلْحَرَ» .

قلت : هذا يدل على أنه قد كانت هناك عمرة ، وقد علم أنها لم تكن فردة وإنما هي عمرة مقرونة بالحج ، فصح من هذا الحديث وبدلالته(2) أحاديث أخر ، أشهرها حديث أنس أنه كان قارنا

وقوله: «لبدت رأسي» فإن التلبيد إنما [هو](٥) علاج الشعر بالصمغ ونحوه حتى يجتمع ويتلبد، فلا يتخلله الغبار، ولا يقع فيه الدبيب، وإنما يفعله من يطول مكثه وتطال (٩) الأيام به في قضاء أعمال الحج ومناسكه، دون المعتمر الذي إنما هو طواف وسعى فإذا هو قد حل.



قال أبو عبد الله : حدثنا مَحْمُود بْنُ غَيْلاَن قال : حدثنا أبو أَسَامَة قال : حدثنا هِشَام بن عُرْوَة ، عن أُمِّه ، عن عائشة ، أَنَّ النَّبي عَيِّلْتُهِ دَحَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَداً الفَتْحِ مِنْ كَداً

المحدثون قلما يقيمون هذين الإسمين وإنما هما كُدَيُّ وَكَداء وَهُمَا تَنِيَّتان قال الشاعر :

<sup>(1)</sup> في الصحيح: حلوا بعمرة ولم تحلل 2 / 152

<sup>(2)</sup> في تا وبدلالة

<sup>(3)</sup> من تا، ساقطة من الأصل

<sup>(4)</sup> في تا وتتطاول

أَنْتَ ابْنُ معتلج البِطَاحِ كُديِّهَ الْ وَكَدَائِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا أبو الأخوص قال : حدثنا أشعَث ، عن الأسود بن يَزِيد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : سَٱلْتُ النّبي عَلَيْ عَنِ الجَدرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ ؟ قال : «نعَم» ، قلت : فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوه فِي البَيْتِ ؟ قال : «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِم النَّفَقَة» قلت : فَمَا شَاكُ لَبُ بَلِيه مُرْتَفِعاً ؟ قال : «فَعَل ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيَدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا(٤) وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا(٤) ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حديثٌ عَهْدُهُم بَالجَاهِليَّة وَيَمْكِ حديثٌ عَهْدُهُم بَالجَاهِليَّة وَاخْفُ أَنْ تَنْكِرَ قُلُوبُهُم لَنَظُرْتُ(٤) أَنْ أَدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ وَأَنْ أَلْصِق وَائِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

الجدر الجدار وأراد به الحجر

وفي الحديث دليل على أن بعض الواجبات قد يجوز تركها ما لم تكن فريضة لازمة ، إذا كان يُخاف عند فعله أن يتولد منه فساد ، ورُجي / في تركه نفع أو صلاح .

وفي قوله: «وأن ألصق بابه بالأرض» بيان أن الناس غير محجوبين في حق الدين من دخول البيت أي وقت شاءوا ، ولكنه عَلَيْكُ إذ لم يفعل ذلك ، وترك أمره على ما كان عليه في قديم الدهر ، وسلم مفتاحه إلى بني عبد الدار وقال: «خذوها تَالِدَةً» (5) ثم قال في خطبته: «أَلاَ إِنَّ كُلَّ دَمٍ

- (1) هذا الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات ، اشتهر بالتشبيب بالنساء وتوفي سنة 85 هـ الأعلام
   4 / 352
  - (2) و(3) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 156 ، خلافا للأصل ففيه : شاء
    - (4) ساقطة من الصحيح: واردة في الأصل وتا
- (5) رواه الطبراني في الكّبير والأوسط من حديث عبد الله بن المؤمل ، عن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعا ، وابن المؤمل وثقه ابن معين في رواية وابن حبان وقال : يخطىء ، وضعفه ▼



وَمَا ثُرُةٍ تَحْتَ قَدَمِي إِلاَّ سِقَايَة الحَاجِّ وَسَدَالَةَ البَيْتِ فِإِنَّهُ لاَ يَجُوز لأَحَدِ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ أَيْدِيهِم أَوْ يَحُولَ بَينَهُم وَبَينَ ذَلِكَ ، وَلَكِن عَلَيْهِم أَنْ يَخْفَظُوهُ حِفْظَ صِيَالَة وَأَنْ لاَ يَحْبِسُوا النَّاسِ عَنْه حَبْسَ مَنْعٍ وَحِمَايَةٍ » وَإِذَا كَانَ الحَجر وهو جزء من البيت لا يحل لأحد أن يحجب الناس عنه ، كان داخل البيت بمثابته لا فرق بينهما وقد قال تعالى : سَوَا أَلْقَلْكُ فَي فِيهِ فَي الْمُعَالِدُ اللهَ اللهُ الل

فأما ما يأخذه السَّدَنَة من الناس من جعل على فتح بابه والإذن في دخوله ، فإنه يطيب لهم ، وإنما يجب أجرهم فيما يتولونه من عمارته // وتحصين بنائه ، وكنسه ، وتنظيفه ، وكسوته ، وطيبه ، وسائر مصالحه في بيت المال من الخيمس ، وقد روي رعن أبي العالية الرياحي (2) في قول الله عز وجل وَلَكُمُولُ إِنَّ مَلَكُمُنُم مِرْلُنَيْ وَلَا الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ

وقال أكثر أهل العلم: إنما هو افتتاح كلام بُدِىءَ فيه بذكر الله(4) على سبيل التبرك ، وأضيف هذا المال إليه لتشرفه وطيبه ، وإنما يضاف إلى الله [تعالى] معالي الأمور ومحاسنها وسهم الله ورسوله واحد .

قلت: وقول أبي العالية قول حسن ، وعلى هذا القياس أمر المساجد ، [والمشاهد] ، والمرابط ، والمنازل التي ينتابها الناس لإقامة عبادة أو لنفع وارتفاق (٥) ، وكذلك الآثار العادية ، والحياض ، والبرك في المفاوز ،

سورة الحج – الآية: 25

<sup>(2)</sup> رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري ، أسلم بعد وفاة النبي عَلَيْظُ ، روى عن على وأبي مسعود وأبي موسى وأبي بن كعب وحذيفة وابن عباس ، وعنه خالد الحذاء ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين والربيع بن أنس وجماعة ، قال ابن معين ثقة و لم يكن أحد أعلم منه بالقراءة بعد الصحابة ، مات في ولاية الحجاج – تهذيب التهذيب 284 - 286

<sup>(3)</sup> سورة الأنفال - الآية: 41

<sup>(4)</sup> في تا : عز وجل

<sup>(5)</sup> وفي الأصل: ارتفاع، وهي بعيدة عن المعنى

<sup>◄</sup> آخرون ، ولابن سعد من طريق عُثمان بن طلحة أنه عليه السلام قال يوم الفتح : اثنني بالمفتاح فأتيته به فأخذه مني ، ثم دفعه إلى وقال خذوها تالدة خالدة ولا ينزعها منكم إلا ظالم ، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف

FEX

والبوادي المسيلة ، فإن كل من حال بينها وبين الناس إلا بجعل أو نول يأخذه منهم ، كانت يده / مقصورة ، إلا أن يكون للقيم الذي يتولاها صنع أو عمل كسقي الماء للواردة ، وتنظيف المكان للنازلة ونحوها من الأمور ، فإن أجر العامل في ذلك يلزم من استعمله في ذلك واستأجره عليه .

قال أبو عبد الله : وحدثني عُبَيد بن إِسْمَاعِيل قال : حدثنا أبو أَسَامَة ، عن هِشَام ، عن أبيه ، عن عَائِشَة قالت : قال لي رسول الله ﷺ : «لَوْلاَ حَدَاثَةُ قَرْمُكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ البَيتَ ، ثُمَّ ٱبْنِيه (١) عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيم ، فَإِنَّ قُرْمُكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ البَيتَ ، ثُمَّ ٱبْنِيه (١) عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيم ، فَإِنَّ قُرْمُكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ لِلهُ خُلْفاً»

قوله : «جعلت له خلفا» يريد بابا من خلفه يدخل الناس إليه من وجهه ويخرجون من خلفه .



قال أبو عبد الله : حدثني أصْبَغُ قال : أخبر لي ابْنُ وَهْب ، عن يُونُس ، عن ابن شِهَاب ، عن عَلِي بن حُسَيْن ، عن عَمْرو بن مُحْمَان ، عن أَسَامَة بن زَيْد ، أنه قال : يَا رَسُولَ الله أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة ؟ فقال : «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ» (2) .

استدل به الشافعي رحمه الله في جواز بيع دور مكة وإجارتها ، وموضع الاستدلال منه [أنه](3) أجاز بيع عقيل الدور التي كان ورثها ، وكان عقيل وطالب ورثا أبا طالب و لم يرثه على ولا جعفر لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب إذ ذاك كافرين فورثاه ، ثم أسلم عقيل وباع الدور والعقار ،

<sup>(1)</sup> في الصحيح: لبنيته 2 / 156

<sup>(2)</sup> هذا الحديث في الصحيح أطول منه عند الخطابي 2 / 157

<sup>(3)</sup> من تا، ساقطة من الأصل



فاستدل الشافعي بذلك على صحة ملكه فيها ، وعلمي أن تلك الدور لو كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها رسول الله عليه الأنها دور هجروها في الله وتركوها له ، فلم يكونوا ليعودوا فيها بسكناها ، ولم يبلغنا عن أحد من المهاجرين أنه سكن داره بمكة بعدما وصلت أيديهم إليها زمان الفتح ، وكان أولاهم بذلك رسول الله عليه (١).



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : أخبرنا شُعَيب ، عن الزُّهْرِي قال : حدثني أَبُو سَلَمَة ، أن أبا هريرة قال : قَالَ رَسُولُ الله عَيْظِيَّهُ حِينَ أَرَادَ قُلُومَ / مَكَةَ : «مَنْزِلُنَا غداً إِنْ شَاءَ الله(2) بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا (3) مِعْلَى الكُفْرِ»

الخَيْفُ : هو ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل ويقال : إنه واد بعينه ، وجاء في رواية أخرى أن موضع هذا الخيف المحصَّب(4).

وأما تقاسمهم على الكفر فإن قريشا تحالفت على أن لا يكلموا بني هاشم ، إ ولا يجالسوهم ، ولا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يُسلموا رسول الله عليه ، فيشبه أن يكون عَلِيكُ إنما اختار النزول في ذلك الموطن ، شكرا لله عز وجل على النعمة في دخول مكة ظاهرا ونقضا لما تعاقدوه بينهم ، وتقاسموا عليه من ذلك [والله أعلم]

- (1) راجع شرح الموضوع موسعا عند ابن حجر في فتح الباري 3 / 451 و 452
  - (2) في الصحيح: تعالى 2 / 158
    - (3) تقاسموا تحالفوا
- (4) أخرجه البخاري عقب هذا الحديث مباشرة عن أبي هريرة ، قال النبي عَلَيْكُ من الغد يوم النحر وهو بمنى ونحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب الحديث كتاب الحج باب نزول النبي عَلِيْكُ مكة 2 / 158





قال أبو عبد الله : حدثنا عَمْرُو بن على قال : حدثنا يَحْيَى بن سَعِيد قال : حدثنا عُبَيد الله بن الأُحْنَس ، حدثنى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، عن ابن عَبَّاس ، عن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : «كَأَنِّي بِه أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلُعُهَا حَجَراً»

يريد به الكعبة كما في خبر آخر «بخربها ذو السويقتين من الحبشة»(١)، والأَفْحَجُ : البعيد ما بين الرجلين وذلك من نعوت الحبشان، وقيل ذو السويقتين لأن في سيقان الحبش حموشة فصَغَرهما لدقتهما ونقصهما



[قال أبو عبد الله] (2): حدثنا مُحَمد بن كثير قال: حدثنا سُفْيَان، عن الأعمش، عن إِبْرَاهِم، عن عَابِسِ بن ربيعة، عن عُمَرُ رضي الله عنه أنه جاء إلى الحَجَر فَقَبَّلُهُ وقال (3): إِنِّي أَعَلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُكَ مَا قَبَّلُكَ .

معنى هذا الكلام تسليم الحكم في أمور الدين ، وترك البحث عنها وطلب

- (1) كما أخرجه البخاري في كتاب الحج باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام ، عن أبي هريرة ، عن النبي عُلِيقًا قال «يخرب الكعبة ذو السويفتين من الحبشة» 2 / 158 والسويفتان مفردة سويقة تصغير ساق ، وفي سيقان الحبشة من الدقة ما يليق بالتصغير
  - (2) من تا، ساقطة من الأصل.
  - (3) في الصحيح: فقال 2 / 160



العلل فيها ، وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من معانيها . وقد توجد أمور الشريعة على ضربين :

أحدهما: ما كشف لنا عن علته ، وبين وجه الحكم فيه

والآخو: مالم يبين ذلك منه ، فما كان من هذا الضرب فليس منه(١) إلا التسليم ، وترك المعارضة له بالقياس والمعقول ، وإنما فضل ذلك الحجر على سائر الأحجار ، / كما فضلت تلك البقعة على سائر بقاع الأرض ، وكما فضل يوم الجمعة على سائر الليالي ، ولذلك يقول القائل في مكة :



قال أبو عبد الله : حدثني سَعِيد بن أبِي مَرْيَمَ قال : أخبرنا محمد بن جعْفر قال الخبرني زَيْد بن أسْلَم ، عن أبيه ، (٥) أن عُمَر بن الخطَّاب قَالَ لِلرُّكْنِ : أَمَا وَ الله إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَولاً أَنِّي

- (1) في تا فيه
- (2) أورد هذا الشعر ابن سعد في الطبقات بصيغة أخرى ، مع إضافة بيت آخر إليه ، ونسبه إلى عبد الله بن أم كلثوم هكذا
- يا حبانا مكة مان وادي أرض بها أهلي وعسوادي أرض بها أمشي بالله هادي أرض بها تسرسخ أوتسادي طقات ابن سعد 2/141
  - (3) سورة الأنبياء الآية 23
  - (4) سورة الأعراف الآية 54
- (5) أسلم العدوي مولاهم أبو خالد قبل: إنه حيث أدرك زمن النبي عَلَيْكُ روى عن أبي بكر ▶

हेर्द

رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَهِ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ : وَمَالَنَا وَلِلرَّمَلِ ؟ إِنَّمَا كُنّا رَأْينابه(١) المُشْرِكِينَ وقد أَهْلَكُهُم الله(٤) ثُم قال : شَيءٌ صَنَعَهُ النَّهِي(٤) عَلِيَهِ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَثْرُكَه .

قلت: كان عمر رضي الله عنه طُلُوبا للآثار ، بحوثا عنها وعن معانيها ، لما رأى الحجر يُستلم ولا يعلم فيه سببا يظهر للحسِّ ، ولا تتبين له عائدة في الفعل ، ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى الاتباع ، ولما رأى الرَّمَل (٤) وقد ارتفع سببه الذي كان أحدث من أجله في الزمان الأول هَمَّ بتركه ، ثم لاذ بالاتباع متبركا به ومتعرضا للفضل فيه ، وقد يحدث الشيء من أمر الدين لسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب ، ولا يزول حكمه كالعرايا ، والاغتسال للجمعة ، ونظائرهما .

وفي الحديث دليل على أن أفعال // النبي عَلَيْكُ على الوجوب حتى يقوم على خلافه دليل .



قال أبو عبد الله : حدثنا أَحْمَد بن صَالِح ، وَيَحْيَى بن سُلَيْمَان قالا : حدثنا ابْن وَهْب قال : أخبرني يُونُس ، [عن ابن شهاب] (٥) ، عن غبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عَبَّاس قال : طَافَ النبي عَبِيلِهِ / في حَجَّة الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنِ بِمِحْجَنٍ .

- (1) في الصحيح راءينا
- (2) في تا تعالى ، خلافا للأصل ولما في الصحيح 2 / 161
  - (3) في تا رسول الله ، خلافا للأصل وللصحيح
- (4) الرَّمَل في الطواف : هو أن يهز كتفيه في مشيه كالمتبختر بين الصفين ، ويعنى الهرولة
  - (5) من الصحيح 2 / 162 ، ساقط من الأصل ومن تا
- ومولاه عمر وعثان وابن عمر ، ومعاذ بن جبل وحفصة ، وعنه ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع مولى بن عمر وغيرهم ، مَذَنِي ، ثقة ، من كبار التابعين ، مات ما بين سنة 70 و 80 − تهذيب التهذيب 1 / 266



المحجن : عصا خفيفة ، عقفاء الرأس ، يحرك بها الراكب بعيره ، ويتناول بها الشيء ، يقال حجنت الشيء واحتجنته إذا حزته



قال أبو عبد الله : قال لي عَمْرُو بن عَلِي : حدثنا أبو عَاصم ، قال ابن جُرَيْج ِ أخبرني عَطَاءٌ قال : كَانَتْ عَائِشَة تَطُوفُ(١) حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ .

يريد به ناحية منتبذة عنهم ، وفي بعض الأمثال تَرْعَى حَجْرَةً وَتَرْبِضُ وَسَطاً (2) .



قال أبو عبد الله حدثنا إِسْحَاق بن شَاهِين قال : حدثنا خالِد ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبَّاس ، أن رسول الله عَيِّلِيَّة جَاءَ إِلَى السَّقَايَة فَاسْتَسْقَى فَقَال العَبَّاس : يَا فَصْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَاتَتِ رَسُول الله عَلِّلَة بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِهَا فقال : «اسْقِنِي» ، قال : يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُم فِيه قال : «اسْقِنِي» فَشَرَبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ (3) ويعملون فيها قال : «اسْقِنِي» فَشَربَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ (3) ويعملون فيها

- (1) في الأصل تطول ، خلافا لما في تا وللصحيح 2 / 163
- (2) جاء في مجمع الأمثال بصيغة أخرى يربض حجرة ويرتعي وسطا انظر مجمع الأمثال 2/ 430
  - (3) في الصحيح يسقون 2 / 167

\*2X

فَقَالَ : «اعْمَلُوا فَالِّكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالِحٍ » وقالَ : «لَوْلاَ أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الحَمْلَ عَلَى هَذِه» يعني عَاتِقَهُ وأشار إلى عَاتِقِه .

فيه من العلم أن رسول الله عَلَيْكُ إنما حرمت عليه الصدقات الواجبة في الأموال ، فأما الصدقة التي سبيلها المعروف ، كالمياه التي تكون في السقايات تشربها المارة ، واللبن يحلب عند ورد(۱) الإبل يسقاه الواردة ، فإنها لم تحرم عليه ، وقد استسقى اللبن في مخرجه إلى المدينة فسقي فشرب(2) ، وجرى في ذلك على المعهود من عادات أبناء السبيل .

وفيه إثبات أمر سقاية الحاج وتقريره على ما كان عليه ، ومما يؤكد ذلك ترخيصه للعباس وأهل السقاية أن يتركوا ليالي مِنّى المبيت بها من أجل(٥) سقايتهم .

وفي قوله: «لولا أن تغلبوا عليه لنزلت»: دليل على أن ظاهر أفعاله فيما يتصل بأمور الشريعة على الوجوب، فترك الفعل شفقة / أن يتخذ واجباً، ورغب في الفضل بما استحبه وتمناه لولا ما استثناه من العذر فيه.



قال أبو عبد الله : حدثني أَحْمَد بن مُحَمَّد قال : أخبرنا عَبْدُ الله قال : أخبرنا عَاصِم قال : قلت لأنسِ بنِ مَالِك(4) : أَكُنتُم تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بين

- (1) في تا ورود
- (2) أخرج الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب كتاب المناقب باب
   علامات النبوة في الإسلام
  - (3) في تا لأجل
- (4) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن النَّجَّار الأنصاري أبو حمزة المدني ، خادم رسول الله عَيِّلَةِ ، نزيل البصرة ، روى عن النبي عَيِّلَةِ وعن أبي بكر وعمر وعنمان وفاطمة الزهراء وابن مسعود وخلق كثير ، وعنه الحسن وأبو قلابة وقنادة وابن سيرين وسواهم ، دعا له النبي عَيِّلَةً بقوله : «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» توفي سنة 93 هـ تهذيب التهديب 1 / 376 379



الصَّفا وَالمَرْوَة ؟ فقال : نعَم ، لأَنْهَا كَانِت مِن شَعَائِر الْجَاهِلَيَّة حَتَّى أَنْوَلَ اللهِ تعالى إِرَّالْكُوبَ وَالْمَرُولَةَ وَرَسْعَيْ إِلْلَهِ فَمُرْجَ الْبَيْنَ أُولِكُ مَوَلَّ وَرَسْعَيْ إِلْلَهِ فَمُرْجَ الْبَيْنَ أُولِكُ مَوَلَّ وَلِلْكُوفِ وَلَا مُنْاحَ كَلْهُ الْرَبِي كُنْ وَلَيْ وَلَا مُنْاحَ كَلْهُ الْرَبِي كُنْ وَلَا مُنْاحَ كَلْهُ الْرَبِي كُنْ وَلَا مُنْاحً كَلْهُ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الشعائر: المناسك واحدتها شعيرة، أي هي شعار للطاعة وعلامة لها على صفة مخصوصة، وإنما أراد بهذا الكلام أن رفع الحرج في الطواف بين الصفا والمروة، إنما هو لما كانوا يجدونه في أنفسهم من مضاهاة أهل الشرك، وذلك غير دال على أن السعي بينهما ليس بواجب

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ...

قال أبو عبد الله : حدثنا مُؤَمَّل قال : // حدثنا إِسْمَاعِيل ، عن أَيُّوب ، عن حَفْصَة قالت : كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّة لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ الله عَيَّلِيَّةٍ إِلاَّ قَالَتْ بِيبَا (2) وَذَكَرَتْ حَدِيثاً

قولها: بيبا ، لغة كقولك بأبي فلان ، أبدلت الهمزة ياء ، وقالت امرأة من العرب (3) مات لها ابنان ترثيهما أنشدنيه التَّمَّار قال أنشدنا الأنبَّارِي: وقد زعموا أني جزعت عليهما وهل جزع إن قلت: وابيباهما وهل جزع إن قلت كلاهما وهل جزع إن قلت شيئا علمته وأثنيت ما قد أولياني كلاهما

سورة البقرة - الآية 158

<sup>(2)</sup> في الصحيح: بأبي 2/172

<sup>(3)</sup> هي عمرة الخنعمية شاعرة جاهلية ، والشعر لها من قصيدة ترثي ابنيها





قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع محمد بن جبير ، عن أبيه جبير بن مطعم قال : أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي عليه واقفا بعرفة فقلت : هذا والله من الجُمْس فما شأنه هاهنا ؟

الحُمْسُ: قريش، وكانت تقف بجمع لاتخرج من الحرم وتقول: لانخلي الحرم ولا تقف إلا فيه، وسموا حمسا لتشددها في أمر دينها، / والحماسة: الشدة، وفي صنيعهم ذلك نزل قوله تعالى نُمَّالِيمُول مِ حَبَيْتُ أَجَلَا اللهُ في مكان.



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : سُئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله عَلِيلًا يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنَقَ فإذا وجد فجوة نص .

العَنَقَ : السير الواسع ، ودابة معناق ، والنص : فوق العنق ، ويقال : رافع

(1) سورة البقرة - الآية : 199



السَّير ، ومنه [سميت] منصة العروس وذلك لارتفاعها ، والفجوة : المتسع بين الشيئين

باب أمر النبي عَلِيْكُم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط

قال أبو عبد الله : حدثني سعيد // بن أبي مريم قال : حدثنا إبراهيم بن سويد قال : حدثني عمرو بن أبي عمر ، وأخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي ، حدثني ابن عباس ، أنه دفع مع النبي عَلَيْكُ يوم عرفة فسمع النبي عَلِيْكُ وراءه زجراً شديداً وصوتا للإبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال : «أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار (١) فإن البر ليس(2) بالإيضاع » (3) .

الإيضاع : سير شديد حثيث دون الجهد، و يقال : أوضعت بعيري فوضع ، ومنه قوله عز وجل وَلَوْصَعُ سوا كُلِكُمُ الله .

باب من قدم ضَعَفَة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ...

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم (٥) ، عن عائشة قالت : استأذنت

- (1) في الصحيح: عليكم بالسكينة 2 / 176
- (2) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 177 ، ساقط من الأصل
  - (3) هذا الحديث جاء متأخراً في تا عنه في الأصل
    - (4) سورة التوبة الآية 47
- (5) من تا، وهو ما في الصحيح 2 / 178، ساقط من الأصل ـ



## سودة النبي عَيْلِيَّةً ليلة جمع وكانت ثقيلة تُبْطَةً فأذن لها

النبطة: البطيئة يقال: تَبطْتُ الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها، وكان عَلِيْكُمُ يقدم ضعفة أهله ليلة جمع، قبل حطمة الناس ويرمون الجمرة ليلا، ولم يختلف العلماء في أن الرَّمي قبل نصف الليل غير جائز، وقال الشافعي: إذا كان الرمي بعد / نصف الليل جاز(١)، وفي قول أكثر العلماء لايجاز(١) أن يرمى قبل الفجر، واحتج الشافعي بحديث أسماء وقد ذكره أبو عبد الله. قال

حدثنا مسدد ، عن يحيى ، عن ابن جريج قال : حدثني عبد الله مولى أسماء ، عن أسماء ، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت : يابني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها : يا هُنْتَاهُ ما أرانا إلا قد غلسنا ؟ قالت يا بني إن رسول الله عَيْلِيِّ أَذَن للظُّعُنِ .

الظُّعنُ : النساء ، وقيل للمرأة : ظعينة لأنها تظعن بارتحال زوجها وتقيم بإقامته

وقوله(3): يا هنتاه ، يريد يا هذه ، يقال للمذكر إذا كني عنه هَنِّ وللمؤنث هنةً .



قال أبو عبد الله : حدثنا حجَّاج بن منهال قال : حدثنا شعبة ، عن أبي

- (1) راجعه في كتاب الأم 2 / 180
  - (2) في تا : لايجوز
- (3) من تا ، وفي الأصل : وقولها



إسحاق ، سمعت عمرو بن ميمون يقول : شهدت عمر صلى بجمع الصبع ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير وأن النبي عَيَالِكُ خالفهم ، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس .

قولهم : أشرق ثبير ، أي لتطلع عليك الشمس ، وثبير : جبل ، يقال : أشرق الرجل إذا دخل في وقت السروق ، كما يقال أصبح : إذا دخل في وقت الصباح ، وأمس ، : إذا دخل في وقت المساء ، وشروق الشمس : طلوعها ، يقال شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت ، وكان قول أهل الجاهلية في هذا أشرق ثبير كيما نغير ، أي ندفع ونفيض .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْظَة رأى رجلا يسوق بدنة / فقال : «اركبها» قال : إنها بَدَنَة ، قال «اركبها» فقال : إنها بدنة ، قال : «إركبها» وتلك في الثانية أو في الثالثة .

هذا القول يدل منه عَلَيْكُ على أن ركوب البدنة عند الحاجة إليه والضرورة فيه مباح ، وإطلاقه الإذن له في ركوبها من غير شرط قرنه به ، يدل على أنه لا يلزمه في ذلك غرم لما نقصها إن جهدها السير ، وإلحاقه الوعيد بصاحب البدنة في تركه(١) الركوب ، يؤكد هذا المعنى إذا كان لعلة ، إنما امتنع من(٤) ركوبها شفقا من إثم ، أو غرم فيها ، فكان ظاهر الخبر أن لسائقها ركوبها على كل حال ، إلا أن جابرا روى في هذه القصة أن النبي

<sup>(1)</sup> في تا في ترك

<sup>(2)</sup> في تا عن

عَلِيْتُ قال : «اركبها بمعروف حتى تجد ظهراً»(١).، فدل أنها إنما يباح ركوبها مع الحاجة والضرورة فيها



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : فتلت قلائد هدى النبى عَلِيلِيَّةٍ ثَمُ أشعرها وقلدها أو قلدتها ، ثم بعث بها النبي عَلِيلِيَّةٍ إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا (2) .



قال أبو عبد الله : وحدثني عمرو بن علي قال : حدثنا معاذ بن معاذ قال : حدثنا ابن عون ، عن القاسم ، عن عائشة (3) قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندي .

الإشعار : أن تطعن في سنام البدنة حتى يسيل منه دم ، وقد أنكر الإشعار بعض أهل العلم ورآه من جملة المثلة المنهي عنها ، وليس الإشعار من المثلة في شيء ، وقد أشعر رسول الله عليه لله بدنة في آخر أيام حياته ، وكان نهيه

- أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بلفظ (واركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا» - كتاب الحج - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 2 / 961
  - (2) في الصحيح: حل 2 / 183
  - ر3) في الصحيح : عن أم المؤمنين رضي الله عنها





عن المثلة أول مقدمه المدينة ، وإنما الإشعار علامة يعلم بها أنها بدنة ، لتتميز بها عن الأموال المملوكة ، كالوسم بالحديد المحمي بالنار لتتميز به الأملاك ، ولا تختلط الأموال ، والإشعار باب ، والمثلة/باب آخر والعهن : الصوف ، ويقال : هو المصبوغ منه



قال: أبو عبد الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن ابن جريج قال: أخبر في الحسن بن مسلم ، وعبد الكريم الجَزَري أن مجاهداً أخبرهما ، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره ، أن عليا أخبره ، أن النبي عَيِّلَةٍ أمره أن يقوم على بدنة وأن يقسم (١) لحومها وجلودها (٤) ولا يعطي في جزارتها شيئا

يريد لا يعطي منها في أجرة // الجزار شيئا ، لأن الأجرة في معنى البيع ، ولا مدخل للبيع في شيء من الهدي ، إنما هو ليتصدق به أو يؤكل [أو يهدى] .

والجزارة : إسم لما يجز كالسقاطة ، والنشارة : إسم لما يسقط من الشيء ولما ينشر من الخشب وغيره .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: وأن يَفْسِمَ بُدْنَهُ كُلُّهَا 2 / 186

<sup>(2)</sup> في الصحيح وجلودها وجلالها





قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يُونس قال : حدثنا أبو بكر . عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال رجل للنبي عَيِّلِهُ : وُرْتُ قبل أن أرمي قال : «لا حرج» ، قال : «لا حرج» ، قال : «لا حرج» ، قال : «لا حرج»

قلت: هذه رخص جاءت في أعمال محلها كلها يوم النحر، وهي مترتبة في حق الدين والسنة، فالرمي أولها فإذا رمى الجمرة، كان عليه الذبح، ثم الحلق، ثم الطّواف. وهذا السائل قد عكس القصة فطاف أولا وهو معنى قوله: زرت، وذلك أن الطواف الواجب الذي هو بعد الوقوف يدعى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، ثم حلق قبل أن يذبح، والذبح قبل الحلاق لقوله عز وجل: وَلا تَعْلَقُوارُدُولِسَكُ مُ صَبّّ يَبْلُعُ الْهَا وَكَانَ ذلك منه على سبيل حق الرمي أن يقدم فأخره عن جميع هذه الأفعال، وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان، والدليل على ذلك مما روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا قال: يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال لا حرج (2). وإنما رفع عنه الحرج لأن الإثم / موضوع عن الناسي، ثم إنه لم يكن ترك شيئا من أعبان (3) هذه المناسك إنما ترك فيها الترتيب.

وفي قُوله : «لا حرج» دليل على أنه لا يلزم(4) في ذلك دم ولا فدية ، وكان ابن عباس يقول : من قدم من نسكه شيئا أو أخره فعليه دم ، والمستحب

سورة البقرة – الآية 196

<sup>(2).</sup> أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 2 / 190

<sup>(3)</sup> في تا: أعمال

<sup>(4)</sup> في تا الأيلزمه



للحاج أن يطوف يوم النحر اقتداء برسول الله عَلِيْتُهُ ، ويكره له تأخيره عن أيام التشريق .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا : والمقصرين يارسول الله ، قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يارسول الله قال «والمقصرين»

قلت كان عادة أكثر العرب اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتربيتها ، وكان التسبيد(۱) والحلق فيهم قليلا ، وكانوا يرون ذلك نوعا من الشهرة ، وكان يشق عليهم الحلاق فمالوا إلى القص والتقصير ، فلما أمر عليه من لا هدي معه بالإحلال في الحديث الذي تقدم ذكره ، وجدوا من ذلك في أنفسهم فقالوا : كيف نحل وقد سمينا الحج ؟ وإنما الحلق(2) بعد أن يبلغ الهدي محله ، واستبطأهم في ذلك وقال لهم : افعلوا ما آمركم به وقال : «لولا أفي لبدت رأسي وسقت مَعِي الهدي لأحللت وحلقت» ، فلما أحلوا كان منهم من حلق ، ومنهم من قصر ولم يحلق لما يجد في نفسه منه(3) . فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة والمغفرة ، وقصر بالآخرين إلى أن أستعطف عليهم وسئل في أمرهم ، فعمهم بالدعاء بعد ، وقد كان جرى منهم يوم الحديبية نوع من هذا الصنيع إلى أن قالت له بعض نسائه ، ورأته غضبان مالك يا رسول الله ؟ فقال «كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر

<sup>(1)</sup> التسبيد ترك الادهان ، وفي الحديث قدم ابن عباس رضي الله عنه مكة مسبدا رأسه - محتار الصحاح ص 225

<sup>(2)</sup> من تا ، وفي الأصل الحج

<sup>(3)</sup> في تا من ذلك

रेश

فلا أطاع» أو كما قال(1) / فقالت له : إبدأ أنت يارسول الله عَلِيْظَةُ //فاحلق رأسك ، فلما رأوه فعل ذلك تبادروا إليه فاحتلق عامتهم إلا من قصر منهم ، فاستحق من احتلق من الثناء أكثر ممن قصر ، وقد قيل : إن هذا القول إنما كان من رسول الله عَلِيْنَةُ حيث حلق في حجه ، وقد قيل : إنما جاء هذا فيمن كان لبّد رأسه ، فإن من لبد رأسه وجب عليه الحلق ، ومن لم يفعل كان مخيرا إن شاء حلق وإن شاء قصر



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا قرة بن عمر ، عن محمد بن سيرين قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة [عن أبي بكر] (2) ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن حيد بن عبد الرحمن ، عن أبي بكرة قال : خطبنا النبي عيام يوم النحر فقال : «أتدرون أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : «أليست بالبلدة ؟(د) قلنا بلي وذكر الحديث

قوله «أليست بالبلدة ؟» يريد أليست بالبلدة المحرمة ، يدل على ذلك قوله عز وجل: انْمَا أَمُونُ أَى الْكُنَا وَقُله عَلَى الْبَلَاثِ الْلَهِ مَرَّمَهُمُ (٥) وقوله وَلَمَّ فَالْمُرْتُ الْكَالْمُ الْمُعَالَّمُ اللهُ عَلَى مُكَالًا وَلَمَا اللهُ اللهُ

 <sup>(1)</sup> رواه أحمد في مسنده ، وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب فسنخ الحج ، عن البراء بن عازب ، قال رسول الله عَلَيْظٌ «ومالي لا أغضب وأنا آمُر أمراً فلا أتبع» 2 / 993

<sup>(2)</sup> من الصحيح 2 / 191 ، ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(3)</sup> في الصحيح أليست بالبلدة الحرام 2 / 191

<sup>(4)</sup> سورة النملّ – الآية 91

<sup>(5)</sup> سورة البقرة - الآية 126



أخبرني محمد بن نافع الخزاعي قال: حدثنا عمي إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو الوليد الأزرقي قال: أخبرني جدي ، عن داوود بن عبد الرحمن ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال من أسماء مكة بكة وهي أم رُحْم ، وهي أم القرى ، وهي كَوْثا ، وهي الباسة

وأخبرني أبو عمر (1) وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي ، عن ابن عمر (2) ومن أسماء مكة صلاح وقال حرب بن أمية لأبي مطر الحضرمي يدعوه إلى حلفه ونزول مكة

أبــا مطــر هلــم إلى /صلاح فيكفنك المدائن مـن قــريش(3)



قال أبو عبد الله : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا طلحة بن يحيى قال : حدثنا يونس ، عن الزُّهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه كان يرمي جمرة (4) الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا (5) ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل (6) فيقوم مستقبل القبلة ثم (7) يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ، ثم يرمي جمرة العقبة (8) من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي عليه فعله .

- و(2) من تا ، ساقطة من الأصل
- (3) أورد الخطابي نفسه هذا البيت مع اختلاف في كلمات شطره الأخير هكذا
- أب المطرور ها ملاح فتكفيك الندامي من قريش ووال المرد من أسماء مكة صلاح إنظر غريب الحديث 3 / 73 وانظر لسان العرب
  - (4) في الصحيح الجمرة ، خلافا لما في الأصل وتا 2 / 194
    - (5) في الصحيح: فيقوم طويلا
      - (6) في الصحيح فيستهل
    - (7) في الصحيح: فيقوم طويلا
    - (8) في الصحيح جمرة ذات العقبة

FEX

قوله : يسهل ، أي ينزل إلى السهل من الوادي(1) يقال : أسهل القوم : إذا نزلوا عن الجبل إلى السهل .



قال أبو عبد الله : أخبرنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت : يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : والَّذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزل(2) عليه سورة البقرة(3) .

قلت : إنما ذكر سورة البقرة في هذا لأن المناسك وأمور الحج ، إنما ذكر معظمها في سورة البقرة ، وقال عَلِيَّة : «خذوا عني // مناسككم»(٤) فتولى بيانها بفعله .

وفيه أنه سماها سورة البقرة ، فإن (5) قوما لم يستحبوا أن يسموها بذلك ، إنما كانوا يقولون السورة التي تذكر فيها البقرة ، والسورة التي يذكر فيها الشعر أو نحوهما(6).

- (1) في تا من بطن الوادي
- (2) في الصحيح: أنزلت 2 / 193
  - (3) في الصحيح بزيادة: عَلَيْكُمْ
- (4) نص الحديث بتامه «أن رسول الله عَلَيْكُ رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد ججتي هذه» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي الزبير عن جابر ، وأحمد في المسند بلفظ «خذوا
- أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي الزبير عن جابر ، وأحمد في المسند بلفظ «خذوا فخذوا مناسككم» 3 / 237 و 278 و وابو دواد فخذوا مناسككم» 3 / 237 و وابو دواد في المناسك ، والنسائي في المناسك أيضا ، ورواه البهقي في السنن الكبرى مع بعض الزيادات 5 / 125 ، وانظر موسوعة الأطراف 4 / 605
  - (5) في تا وإن
  - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الأعمش كتاب الحج باب رمي جمرة العقبة



وفيه من السنة أن جمرة العقبة تُرْمَى ، ولا يوقف عندها كما يوقف عند اللتين قبلها



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان ، قال عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس المحصب(١) بشيء إنما هو / منزل نزله رسول الله عليه .

قوله: ليس المحصب بشيء ، يريد أنه ليس بمنسك من مناسك الحج ، إنما نزله رسول الله عَلَيْكُ للاستراحة ورقد بها رقدة ثم ارتحل ، وهو الذي يسمى التحصيب ، قال أبو عبيد : وكان هذا شيئا يفعل ثم ترك ، قال : والتحصيب إذا نفر الرجل من مِنَّى إلى مكة للتوديع أن يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح ، حتى يهجع بها ساعة من الليل ثم يدخل مكة (2) قلت : وهو الذي يقال لها (3) : ليلة الحصبة وهي ليلة النفر

<sup>(1)</sup> في الصحيح التحصيب 2 / 196

<sup>(2)</sup> راجع قوله في كتابه غريب الحديث 3 / 396

<sup>(3)</sup> ڧتا:له



عن عبد الله : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جريو ، عن إسماعيل ، عن عبد الله عليه الجنة من قصب لا سخب (2) فيه ولا نصب »

البيت: القصر، قال ابن الأعرابي يقال: هذا بيت فلان أي قصره، والقصب: الدر المجوف، ومعنى اشتراطه نفي السخب والنصب، أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه السكن إلا كان من أهله صخب وجلبة، وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعب، فأخبر أن قصور الجنة وبيوتها بخلاف ذلك، ليس فيها شيء من الآفات التي تعتري أهل الدنيا فيها

قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا عمرو ، عن أبي الأسود ، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه ، أنه كان يسمع أسماء تقول : كلَّما مرَّت بالحجون(3) قالت : لقد نزلنا هاهنا ونحن يومئذ خفاف ، قليل ظهرنا ، قليلة أزوادنا ، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان ، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج .

قوله: مسحنا البيت أي طفنا بالبيت ، وذلك أن من طاف به (<sup>4)</sup> مسح الركن فصار إسما / لازما للطواف

قال النابغة (٥)

فلا لَعَمْــرُ الله مسحت كعبت وما هُرِيقَ على الأنصاب من جسد

- (1) في الصحيح: من 2 / 203
  - (2) في الصحيح لاصخب
- (3) في الصحيح بالحجون صلى الله على محمد 2 / 204
  - (4) في تا بالبيت
- (5) هذا بيت شعر من المعلقة الشهيرة للبابغة الذبياني زياد بن معاوية الغطفاني الشاعر الجاهلي ▶

\*\*

وقال عمر بن أبي ربيعة(١).:

ولما قضينا من مِنىً كل حاجة ومَسَّح بالأركان من هو ماسح يريد: وطاف بالبيت من هو طائف.



قال أبو عبد الله : حدثنا معلَّى بن أسد قال : حدثنا يزيد بن رُرَيْع قال : حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لمَّا قدم النبي عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه .

أُغَيِّلِمَةِ: تصغير الغِلْمَة ، وكان القياس أن يقال: غليمة ، ولكنهم ردوها إلى أفعلة فقالوا أغيلمة كما قالوا: أصيبية في تصغير صبية الحمل على الدابة الوفيه أنه حمل بين يديه وأردف ، فدل أن لا حرج في الحمل على الدابة ما أطاقت



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُم قال : «السفر

(1) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي أبو الخطاب ، أرق شعراء عصره ، من طبقة ◄
 ◄ المعروف ، كان مقربا عند النعمان ، وعمر طويلا ، توفي حوالي سنة 18 قبل الهجرة − انظر الأعلام 3 / 92



قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ، فإذا قضى نهمته فَلْيُعَجِّلُ إلى أهله» .

فيه حجة لمن ذهبَ إلى تغريب الزاني سنة بعد الجلد ، إذ سماه عذابا ، وقد قال عز وجل وَلْيَشْهَدُكِكَالِبَهُمَاكِكَآلِبَهُمُّ مِرَالَالْمُومِنِيْرِ (١) وروي عن النبي عَلَيْكِ أَنه قال : «في البكر إذا زنا جلد مائة وغرب سنة»(2) .

وقوله (3): «يمنع أحدكم طعامه وشرابه»: يريد أنه يمنعه الطعام في الوقت الذي يريد أن يأكل فيه لشغله بمسيره ، ويمنعه النوع الذي يستوفقه منه لعيشه وغذائه ، والنوم كذلك أيضا يمنعه في وقته ، واستيفاء القدر الذي يحتاج إليه لجمامه وراحته .

وفيه الترغيب في الإقامة ، وترك الإكثار من السفر لئلا تفوته الجُمُعات والجماعات ، والحقوق الواجبة للأهل والولد والقرابات (4) / وهذا في الأسفار التي هي غير واجبة ، ألا تراه يقول «فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله» ، وإنما أشار إلى السفر الذي يختاره الإنسان لأرب له فيه ، ونهمة من تجارة ، أو ضرب في الأرض للتقلب والجولان ، دون السفر الواجب من حج أو غزو أو نحوهما .

(1) سورة النور – الآية : 2

(2) روي الحديث بألفاظ فيها تقديم وتأخير ، وفيها بعض الاختلاف ، ولكن معناها متحد ، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأبمان والندور ، وكتاب الشهادات ، ومسلم في كتاب الحدود تحت رقم 12 ، والترمذي في الحدود ، والدارمي في الحدود أيضا ، ومالك في الموطإ في كتاب الحدود ، وأحمد في المسندة / 476 و 3 / 313 و 317 و 318

من تا ، ساقط من الأصل (4) من تا ، ساقط من الأصل

◄ جرير والفرزدق ، و لم يكن في قريش أشعر منه ، ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب فسمي باسمه ، كان يفد على عبد الملك بن مروأن فيكرمه ويقربه ، نفاه عمر بن عبد العزيز لأنه كان يتعرض للنساء ويتشبب بهن ، مات غرقا ، له ديوان شعر ، توفي سنة 93 هـ / 712 مـ - الأعلام للزركلي 5 / 52



ولم يحد الله : حدثنا معاذ بن فضالة : قال حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة قال : انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم قال : فبينا(١) أنا مع أصحابه(٤) ضحك(٤) بعضهم إلى بعض ، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع ، فطلبت النبي عَمَالَةً أَرَفَّعُ فَرَسِي شَاُواً وأسير شَاُواً ، يعني حتى أدركته قلت : يارسول الله أصبت هار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم : «كلوا» وهم محرمون .

فيه من الفقه أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا لم يصده ولم يعن عليه . وقوله : أرفع فرسي ، فإن الرفع ما كان دون الحصر . والشأو : الدفعة من السير .

وقوله وعندي منه فاضلة ، أي قطعة قد فضلت منه ، فهي فاضلة أي باقية معى .

وقوله: ضحك بعضهم إلى بعض، ما دلَّ على أنهم لم يخبروه بمكان الصيد و لم يدلوه عليه ، حتى كان هو الذي نظر فرآه، وقد رآى بعض الفقهاء على الدال الفدية، منهم أبو حنيفة ومالك.



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن

(1) في الصحيح: فبينها 2 / 210

(2)و(3). في الصحيح: أصحابي يضحك

ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثّامة الليثي(١) ، أنه أهدى إلى رسول الله عليه ماراً وحشيا وهو بالأبواء أو بودان(٤) فرده(٤) عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم» .

/ قلت : في هذا الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له تملك الصيد بقبوله إياه إن أهدي إليه ، وقياسا عليه شراؤه إن بيع منه ، ولو كان يجوز ذلك له لما رده النبي عَلِيْكُ مع قوله : «أجيبوا الداعي ولا تُردُّو الهدية»(4) وقوله : «لو أهدي إلى ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت» (5).

وفيه دليل على أن من في يده صيد فأحرم كان عليه إرساله ورفع ملكه عنه ، وقد اختلف الفقهاء فيمن اشترى صيدا وهو محرم ، فقال الشافعي : لا يشتري الصيد فإن اشتراه كان عليه إرساله (6) ، وكذلك قال أصحاب الرأي ، // وكان أبو ثور (7) يقول في المحرم يشتري من المحرم صيدا : إن كان المحرم البائع اصطاده في الإحرام ، لم يجز له بيعه وكان عليه تخلية سبيله ،

- هو الصعب بن جثامة بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي أخو محلم ، روى عن النبي عليه ، وعنه عبد الله بن عباس ، هاجر إلى النبي عليه وكان ينزل بودان وشهد فتح فارس ، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه تهذيب التهذيب 4 / 421 422
   ر2) الأبواء وودان موضعان
  - (3) من الصحيح 2 / 212 ، خلافا للأصل وتا فرد
- (4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو نعم في حلَّية الأولياء وقال غريب من حديث الثوري تفرد به يميي بن الضيرس
- وأخرجه أحمد في مسنده 3 / 404 ، والبزار ، وفي رواية عند البزار «أجيبوا الداعي إذا دعيتم» والطبراني في الكبير ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح 4 / 52
- (5) نص الحديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الله وعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت –كتاب الهبة وفضلها، وأخرجه الترمذي في السنن والشمائل، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن سعد في الطبقات، وعبد الرزاق في المصنف انظر موسوعة الأطراف 6 / 749
  - (6) انظر كتاب الأم 2 / 176
- 7) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي ، روى عن ابن عيبنة وأبي معاوية ووكيع والشافعي وغيرهم، وعنه أبو داود، وابن ماجه ، ومسلم خارج الصحيح ، وأبو حاتم والسراج والبغوي ، كان في درجة الثوري كما ذكر أحمد ، وكان ثقة ، مأمونا ، فقيها ، واعتبره ابن حبان أحد أثمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا ، ممن صنف الكتب وفرع على السنن ، مات سنة 240 هـ تهذيب التهذيب 1 / 118 و 119



وإن كان قد ملكه قبل ذلك فلا بأس به



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله عليه دخل عام الفتح على رأسه المغفر ، فلما نزعه جاء رجل فقال : إنّ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : «اقتلوه» .

فيه دليل على أنَّ صاحب الحاجة إذا دخل مكة لم يلزمه الإحرام وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الحرم لا يعصم من القتل الواجب ، وإقامة الحد على الجاني ، ولا يمهل في ذلك إلى أن يخرج ، وقد يحتمل أن يقال على المذهب الآخر : إن النبي عليه كان مخصوصا بذلك لقوله في الخطبة التي خطبها «ألا وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت(١)».



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن امرأة من جهينة(2)جاءت إلى النبي عَرِيْكَ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج

- (1) هذا طرف من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه ، عن ابن أبي شریح كتاب العلم –
   باب لیبلغ الشاهد الغائب 1 / 34 و 35
  - (2) ـ جهينة : قبيلة ، وفي المثل وعند جهينة الخبر اليقين مختار الصحاح ص 86

حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : «حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك

فيه دليل على أن الحجة الواجبة من رأس المال كالدين الواجب ، وإنما تقضى وإن لم يوص بها ، وذهب بعضهم إلى أنها لا تقضى إلا أن يوصى بها ، فإذا أوصى بها كان مقدما على الديون ، وقال آخرون : هي أسوة سائر الديون ، والقول الأول أولى ، وإليه ذهب الشافعي(1) .

دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق / بالوفاء»



قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : بينا رجل واقف مع النبي عَلِيْكُ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو فأوقصته ، فقال النبي عَلِيْكُ : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمّروا رأسه(2)فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » (3).

قوله: وقصته، أي كسرت عنقه وفيه أن التلبية لا تقطع حتى ترمى الجمرة، وقد ذكرنا هذا الحديث فيما قبل(4).

- (1) انظره في كتاب الأم 2 / 107
- (2) في الصحيح زيادة ولا تحنطوه 2/217
- (3) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديثين
  - (4) راجعه في كتاب الجنائز باب الحنوط للميت



قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي ، عن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْكُ قال : «حرام(١) ما بين لابتي المدينة على لساني»

اللابة : الحرة ، يريد حرتي المدينة ، والمدينة بين حرتين ، وتجمع على اللاَّب واللوب

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا (2) إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (3) المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . وقال : ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل (4)

/ قوله آوی محدثا یروی علی وجهین

أحدهما بفتح الدال ، ويكون معناه الرأي المحدث في أمر الدين والسنة . ومن قال محدثا بكسر الدال ، فإنه يريد به صاحبه الذي أجدثه وجاء ، يريد من جاء ببدعة في الدين ،أو بدل سنة من سنة النبي عَلَيْكُم وسنة الخلفاء الراشدين بعده ، الذين أمر بمتابعتهم والتمسك بسنتهم .

وقوله : لا يقبل منه صرف ولا عدل ، فإن العدل يفسر تفسيرين : أحدهما

<sup>(1)</sup> في الصحيح خُرِّمَ 2 / 221

<sup>(2)</sup> في الصحيح ما عندنا شيء 2 / 221

<sup>(3)</sup> في الصحيح بزيادة عن النبي عَلِيْكُم

<sup>(4)</sup> هذه الفقرة مقدمة في الصحيح على الفقرة السابقة عليها 2 / 221

FEX

الفدية كقوله عز وجلوَ إِرَبَعْنَا كُلُّ عَدْ لِكُبُوضَةً مِنْهَا (١) الويقال: العدل: الفريضة. والصرف: النافلة، ويقال: التوبة، ويقال الصرف: الحيلة.

وقوله: ومن تولى قوما بغير إذن مواليه ، فإنه لم يجعل إذن مواليه في ذلك شرطا في جواز ادعاء نسب أو ولاء ليس [هو] منه وإليه ، وإنما ذكر الإذن في هذا توكيدا للتحريم ، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه ، وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك .

وقوله : من أخفر مسلما ، فإن الإخفار نقض العهد يقال : خفرت الرجل : إذا أمنته ، وأخفر (2)بالذمة .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن سلام قال : حدثنا الفزاري ، عن حميد الطويل ، حدثني ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي عن الله رأى رجلا(3) يهادي بين ابنيه قال : ما بال هذا ؟ قالا(4) : نذر أن يشي ، قال : «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» ثم أمره أن يركب .

فيه بيان جواز الركوب إذا عجز الناذر عن المشي إلى بيت الله ، ولكن اختلف أهل العلم هل يلزمه في ذلك شيء أم لا ؟ فقال بعضهم : لا شيء عليه إذ ليس في الحديث مع الإذن إيجاب مشي ، وقال آخرون : إن نذر المشي مشى ما طاق ، وركب إذا عجز ، وعليه الفدية .

سورة الأنعام – الآية: 70

<sup>(2)</sup> ختر ، الخنر الغدر وبابه ضرب يقال : خَتَرْ فهو خَتَّارُ – مختار الصحاح ص 130

<sup>(3)</sup> أفي الصحيح: شيخًا 2 / 220

<sup>(4)</sup> في الصحيح: قالوا







قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عليه على يقول : «تتركون المدينة على خير ما كانت عليه لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي / السباع والطير» .

العوافي : طلاَّب الرزق ، يقال : اعتفيت الرجل إذا طلبت معروفه ، يقال رجل عاف وقوم عفاة .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن سفيان بن أبي زهير (١) أنه قال : سمعت رسول الله عَيْسَةٍ يقول : «تفتح اليمن فيأتي قوم يَسُونَ فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

قوله: «يَبُسُّون» هو أن يقال في زجم الدابة: بَسْ بَسْ ، وهو من الزجر إذا سقتها ، قال أبو عبيد: وهو من كلام أهل اليمن ، وفيه لغتان بَسَّ وأَبَسَّ(2).

<sup>(1)</sup> سفيان بن أبي زهير الأزدي من أزد شنوءه واسم أبي زهير القرد ، روى عن النبي عليه ، وُعمنه السائب بن يزيد وعمد الله وعروة بن الزبير ، يعد في أهل المدينة ، له عمدهم حديثان أحدهما في اقتناء الكلب والآخر في فضل المدينة – تهذيب التهذيب 4 / 110

<sup>(2)</sup> راجع غريب الحديث 3 / 89





قال أبو عبد الله : حدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله ، عن محبيب بن عبد الرحمن(١) ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْنِيَةٍ قال : «إن الإسلام(٤) ليارز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحْرها» .

قوله : «يأرز» معناه : ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها



قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجاللة الله عَلَيْكَ : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجَّال».

الأنقاب جميع نقب ، وهو طريق في رأس جبل(3) .

- (1) خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري الخزرجي أبو الحارث المديني ، روى عن حفص بن عاصم وعبد الرحمن بن مسعود ، وعن أبيه وعمته أنيسة ، وعنه مالك وابن إسحاق ويحبى بن سعيد الأنصاري وشعبة وغيرهم ، كان ثقة ، صالح الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة 132 هـ تهديب التهذيب 3 / 136
  - (2) في الصحيح الإيمان 2 / 222
    - (3) \_ في تا الجبل





قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد(١) ،عن ابن عباس قال خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال : «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل»(2)

قلت : مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية ، ومرسل اللبس إنما هو اللبس المعهود دون الاتزار ، فإن الاتزار بالسراويل لا يعم ستر العورة غالبا



قال أبو عبد الله ، حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله عليه قال : «خمس / من الدواب كلَّهن فاسق يُقْتَلْنَ (3) في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، // والكلب العقور»

- (1) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الحوفي البصري ، روى عن ابل عباس وابن عمر وابن الزير ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهم ، وعنه قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وجماعة ، كان ثقة ، عالما بكتاب الله ، فقيها ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة 93 هـ تهذيب التهذيب 2 / 38 ب 39
- (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي باثنين وثلاثين حديثا
   2 / 216
  - (3) في الصحيح يقتلهن 2 / 212

\$1X

قوله : «كلهن فاسق» : يريد كل واحدة وواحد منها فاسق ، ومعنى الفسق : خبثهن وكثرة الضرر فيهن .

وفيه دليل على أن المحرم إذا قتلهن لم يلزمه الفداء في شيء منهن ، وكل دابة لم تجترم بالحرم لم تحرم على المحرم بحال ، ويدخل في معناهن : الحيات ، والهوام ذوات السموم والضرر ، ويدخل في معنى الكلب العقور : الذئاب ، والنمار ، والأسد الضارية . وقد روي عن النبي عَلَيْكُ أنه دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : «اللَّهمُّ سَلُّطُ عليه كلبا من كلابك»(١) فافترسه الأسد .



قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن عباس قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْكُ فابي فأبي النبي عَلَيْكُ فابي فأبي ثلاث مرار فقال : «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع (2) طيبها»

أي تخلص ، وناصع كل شيء خالصه ، ويقال : إن الكير الزق الذي ينفخ

(1) ورد هذا النص في حديث رواه عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي لهب وكانت تحته بنت رسول الله عليه أراد الحروج إلى الشام فقال: لآتين محمدا فلأوذينه ، فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ، ثم تفل في وجه رسول الله عليه ورد عليه ابنته وطلقها، فقال رسول الله عليه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وكان أبو طالب حاضرا ، فوجم لها وقال ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة ، فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره ثم خرجوا إلى الشام فنزوا منزلا ، فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة ، فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يا معشر قريش هذه اللبلة ، فإني أخاف على ابني من دعوة محمد ، فجمعوا جماهم وأناخوها حولهم وأحدقوا بعتبة ، فجاء الأسد يشمشم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله ، روى الحديث والقصة أبو نعيم في دلائل النبوة 163 ، والقاضي عياض في الشفا 1 / 632 ، وذكرها القرطبي في تفسيره ، وابن حجر في تخريج والقائي عياض في الشفا 1 / 632 ، وذكرها القرطبي في تفسيره ، وابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 160 ، وانظر موسوعة الأطراف 2 / 237

(2) النصوع: هو الخلوص





فيه الحداد على الحديد ، والكور ما كان مبنيا منه من طين(١)



قال أبو عبد الله : حدثنا عبيد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله عليه المدينة وعك(2) أبو بكر وبلال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى بقه ل :

كُلُّ امرىء مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ وَالمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِراَكُ نَعْلِهُ وَكَانَ بِلالَ إِذَا أَقلع عنه (3) رفع (4) عقيرته (5) يقول :

ألا ليت شِعْرِي هَل أَيِتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِر وَجَلِيلُ وَهَلْ يَئْدُونُ لَي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلْ يَئْدُونُ لَي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَال : ثَم قال رسول الله عَيِّلِيَّة : «اللَّهمّ حَبِّب إلينا اللّهية كحبِّنا مكَّة وأشد ، اللَّهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى المحفة» قالت : وقدمنا / المدينة وهي أوبا أرض الله وكان بطحان تجري نجلا يعنى ماءً آجناً

الإذخر : شجر معروف .

والجليل: نبت يقال إنه الثمام.

ومجنة : سوق متجر كانت بقرب مكة .

وشامة وطفيل : عينان هناك ، وكنت مرة أحسب أنهما جبلان حتى أُثبت لي أنهما عينان .

- (1) في تا الطين
- (2) وعك: أي حم
- (3) في الصحيح: عنه الحمي 2 / 224
  - (4) في الصحيح: يرفع
  - (5) عقيرته: أي صوته





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلَيَّ قال « الصيام جُنَّة [فإذا كان يوم صوم أحدكم] (١) فلا يرفث ولا يجهل ، فإن (١) امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إلي صائم ، والذي نفسي بيده لحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ، الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزي به ، والحَسنَةُ بعَشْر أَمْنَالِهَا» .

قوله: «الصيام جنة»: يحتمل أن يكون أراد أنه جنة من النار، ووقاية للصائم دونها، ويحتمل أن يكون أراد أنه جنة من المعاصي، لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة فيمتنع به الصائم عن مواقعة المعاصي، فصار كأنه جنة وستردونها

قوله «فلا يرفث» ، الرفث : الخنا والفحش ، نهاه عن قول الرفث والفحش لعلا يفسد // صومه فيحرم أجره ، ويقال : إن الرفث إسم لكل ما يريد الرجل من النساء .

وقوله : «فليقل إني صائم» ، يحتمل وجهين

أحدهما : أن يقول ذلك فيما بينه وبين نفسه ، لئلا تحمله النفس على مجازاة الشاتم فيفسد بذلك صومه .

والآخر أن يقول ذلك بلسانه ليمتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنه معتصم بالصوم ، فلا يؤذيه ولا يجهل عليه .

والخُلُوف تغير ريح الفم ، يقال خلف فمه خلوفا ومثله خلف اللحم : إذا أروح / وتغير ، والمعنى في كونه(٥) عند الله أطيب من ريح المسك ، الثناء على الصامم والرضا بفعله لئلا يمنعه ذلك من المواظبة على الصوم الجالب

- (1) ملحقة بهامش الأصل ، غير واردة في تا ولا في الصحيح
  - (2) في تا والصحيح وإن 2/ 226
    - (3) في تا كونه

FEX

لخلوف فمه ، ولأجل ذلك كره من كره السواك للصائم آخر نهاره ، وبيان المعنى كأنه قال : إن خلوف فم الصائم أبلغ في القبول عند الله من ريح المسك عندكم .

قوله (١): ((والصوم لي وأنا أجزي به) فيه تفضيل الصوم لما فيه من الإخلاص، وقد علمنا أن الطاعات كلها لله (2)، وإنما المعنى أن الصوم عبادة خالصة لا يستولي عليه الرياء والسمعة، لأنه عمل سر ليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق، فلا يؤمن معه الشرك، وهذا كا روي أنه قال: ((نية المؤمن خير من عمله) (3) وذلك لأن النية محلها القلب فلا يطلع عليها غير الله عز وجل، وتقدير هذا الكلام أن نية المؤمن منفردة عن العمل، خير من عمل خال من النية كا قال عز وجل: لَيْلَةُ الْفَكْرِ ضَيْرُ مَنْ الله شهر ليس فيها ليلة القدر، لأن الشيء لا يكون خيرا من نفسه ومن عدة أمثاله معه.

وقوله: «وأنا أجزي به» ومعلوم أن الله تعالى هو الذي يجزي بالأعمال الصالحة دون غيره، والمعنى مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا حساب، كقوله عز وجل: لنَّمَا بَوَقِهُ وَالصَّبِرُونِ الْجُوَهُم دِغَيْرِ حِسَابٌ (٥) وقد سمى رسول الله عَيِّلِةُ الصوم صبرا، وسمى رمضان شهر الصبر (٥).

وقوله على إثره : «والحسنة بعشر أمثالها» إنما عقبه به إعلاما أن الصوم مستثنى

- (1) في تا : وقوله
- (2) في تا عز وجل
- (3) رواه الطبراني في الكبير ، والخطيب في تاريخ بغداد ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس ، وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث أبي حازم وسهل ، لم نكتبه إلا من هذا الوجه ، الحلية 3 / 255 ، وتكلم الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 250 عن هذا الحديث ، فذكر أن دحية قال لا يصح ، والبيهقي قال : إسناده ضعيف ، قال في الله لى عند البيهقي يوسف بن عطية وهو ضعيف ، وقال النسائي متروك الحديث وروي من طريق النواس بسند ضعيف .

قال السخاوي في المقاصد: ولهذا الحديث شواهد متعددة، وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث قال: وقد أفردت فيه وفي معناه جزءاً

- (4) سورة القدر الآية: 3
- (5) سورة الزمر الآية: 10
- (6) رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 154

كما رواه أبو داود في سننه عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها – كتاب الصوم – باب في صوم أشهر الحرم – الحديث رقم 2428 2 / 322



من هذا الحكم ، وإنما هو في سائر الظاعات عموما دون الصوم المخصوص بهذا الحكم .

> باب هل یقال رمضان أو شهر-رمضان ومن رأی ذلك كله واسعا

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم ، أن ابن عمر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه عليه يقول : «إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له» .

قوله : «إذا رأيتموه» جعل عَلَيْكُ (١) العلة في وجوب / الصوم رؤية الهلال ، وأوجب على كل قوم أن يعتبروه بوقت الرؤية في بلادهم دون بلاد غيرهم ، فإن البلاد تختلف أقاليمها في الارتفاع والانخفاض ، فربما رؤي الهلال في بعضها ولم ير في بعض ، فحكم أهل كل إقليم معتبر بأرضهم وبلادهم دون بلاد غيرهم .

وقوله : «فإن غم عليكم» : أي تستر(2) دونكم بسحاب ونحوها ، يُقال : غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم .

وقول: «فاقدروا له» أي قدروا عدده يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى هذا التقدير، فذهب بعضهم إلى أن يقدر له بحساب سير القمر، فيعتبر بأسباع الشهر وينزل أمره عليها، ويستدل في ذلك بالنهار أيضا، وذهب عامة العلماء إلى أن معنى التقدير فيه استيفاء عدد الثلثين، وقد روي ذلك عن رسول الله عليه من طريق أبي هريرة وابن عمر(3)، وهذا القول هو المرضي الذي عليه الجمهور

<sup>(1)</sup> في تا: النبي عليه السلام

<sup>(2)</sup> في تا: ستر

<sup>(3)</sup> ونص الحديث كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال النبي ﷺ ﴿ ﴿ لَا تَصُومُوا حَتَّى ◄

杨

من الناس والجماعة منهم .



قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَالِيَّهِ قال «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .

معنى الإيمان به: التصديق بوجوبه ، والتعظيم لحقه . ومعنى الاحتساب // فيه: أن تلقى الشهر بطيبة النفس ، فلا يتجهم لمورده ، وأن لا يستطيل زمانه ، لكن(١) يغتنم طول أيامه وامتداد ساعاتها ، لما يرجوه من الأجر والثواب فيها



قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن موسى قال : حدثنا هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، أخبرني عطاء ، عن أبي صالح الزيات ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : قال الله عز وجل : «كل عمل ابن آدم / له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ، للصامم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقى ربه فرح بصومه» .

 <sup>(1)</sup> في تا: ولكن
 ◄ تروا الهلال ...» - كتاب الصوم - باب قول النبي عَلِينَةٍ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا



قوله: «كل عمل ابن آدم له» معناه: إن لنفسه منه حظا وفيه مدخلا ، وذلك لاطلاع الناس عليه ، فهو يتعجل بمكانه ثوابا من الناس ، ويحوز به حظا من الدنيا ، وجاها وتعظيما ، ونحو ذلك من الأمور

وقوله «الصوم لي» أي خالص لي لا يطلع عليه أحد ، فيكون لنفس صاحبه منه حظ فيه ، وقد قيل : معناه أن الاستغناء عن الطعام صفة لله [تبارك] وتعالى ، فإنه يطعم ولا يطعم ، كأنه قال : إن الصائم إنما يتقرب إلي بأمر هو يتعلق بصفة من صفاتي ، وهذا على معنى تشبيه الشيء بالشيء في بعض معانيه وإن كان لا يجوز أن يكون لله شريك في كنه صفاته ، كما لا شريك له في ذاته عز وجل .

وقوله: «للصائم فرحتان إذا أفطر فرح» يحتمل أن يكون فرحه عند الإفطار سرورا بما وفق له من تمام الصوم الموعود عليه الثواب الجزيل، ويحتمل أن يكون فرحه بالطعام إذا بلغ منه الجوع، لتأخذ منه النفس حاجتها [والله أعلم]



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا معتمر قال : سمعت إسحاق بن سويد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي عَيِّلِهِ قال مسدد حدثنا معتمر ، عن خالد الحدَّاء ، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي عَيِّلِهِ قال : «شهرا(۱) عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ ، شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الحِجَّةِ»

قلت : إنما كان سبب هذا القول من النبي عَلِيْقَةٍ ، أن الناس إنما يكثر كلامهم واختلافهم [من السنة] في هذين الشهرين ، وهما شهرا عيد فطرهم عند

(1) في الصحيح شهران 2/ 230

\*ST

رمضان ، وحجهم في (١) ذي الحجة ، فأعلمهم [النبي] عَلَيْكُم أن هذين الشهرين وإن نقص أعدادهما في مبلغ الحساب ، فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة ، لئلا تحرّج أمته ، ولا يقدح في صدورهم شك إذا صاموا / تسعة وعشرين يوما ، وكذلك إن وقع الخطأ في يوم الحج لم يكن عليهم فيه حرج ، ولم يقع في نسكهم منه نقص .

وقد قيل : معناه أنه لايكاد يتفق نقصانهما في سنة واحدة ، فإن كان أحدهما ناقصا كان الآخر تام العدد ، قال الأثرم(2) : وكان أحمد يذهب إلى هذا ، قلت : وفي هذا نظر ، والأول هو وجه الحديث [والله أعلم] .



قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدَان ، عن أبي حَمْزَةَ ، عن الأَعْمَش ، عن إبراهيم ، عن عَلْقَمَة قال : بينا أنا أمشي مع عبد الله فقال : كنا مع النبي عَلَيْكُمْ فقال : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ (3) للبَصرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلْيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» .

البَاءَة : يريد بها النكاح .

والوِجَاء: أن يدق حصية التيس أو الثور بين حجرين فهو موجوء ، يريد أن الصوم يقطع الشهوة فيصير بمنزلة الوجاء للفحولة من البهائم ، وقد يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة ، كتناول // الكافور ونحوه من الأشياء .

<sup>(1)</sup> ني تا: من

<sup>(2)</sup> الأثرم: هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي أبو بكر الأثرم البغدادي الإسكافي الفقيه الحافظ، روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه وعن عبيد الله العيشي وعفان وأبي نعيم وغيرهم، وعنه النسائي والبغوي وابن صاعد وعدة، كان حافظا، ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة 261 هـ – تهذيب التهذيب 1 / 78 و 79

<sup>(3)</sup> من تا، وهو ما في الصحيح 2 / 229، خلافا للأصل: غض 1 / 78 و 79





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوَلِيد قال : حدثنا شُعْبَة ، عن جَبَلَة بن سُحَيْم قال : سمعت ابْنَ عُمَر يقول : قال النبي عَلِيْكَ : «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَحَنَسَ الإَبْهَامَ فِي الثَّالِئة .

خنس معناه قبض ، والانخناس : الانقباض ، وقد يكون الحنوس أيضا لازما ، يقال للرجل إذا كان مع قوم فتخلف عنهم قد خنس ، وقال لي(١) بعض شيوخنا : كنت مع نفر من أعراب بني عقيل فتخلفت عنهم ، فلحقني أحد منهم فقال لي : مالي أراك خانسا ؟

حدثني ابن مالك قال: حدثنا بشر قال حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن صالح ، عن الشعبي قال: وصف رجل آخر فقال: إذا قيل له: هاك انتهس ، وإذا قيل له: هات خنس

قول الله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

قال أبو عبد الله : حدثني سعيد بن أبي مَرْيَم قال : حدثنا / أبو غسَّان محمد بن مُطَرِّفِ قال : حدثنا أبو حَازِم ، عن سَهْل بن [سعد] (2) قال : نولت وَكُلُواوَالْمَرُّفِ وَاللهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْبِيَرُلُكُمْ الْمُنْبِكُمُ الْمُنْبِكُمُ الْمُنْبُكُمُ اللهُ عَلَيْبُكُمُ اللهُ اللهُولِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(1)</sup> في تا وقال بعض

<sup>(2)</sup> من الصحيح 2 / 231 ، خلافا للأصل وتا سعيد

\$2X

اَلِكَ لَمْوَكِنَ وَلَمْ يَنْزِل [من الفجر] ، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فلا يزال (2) يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله عز وجل بعد [من الفجر] فعلموا إنما يعني الليل والنهار .

قلت : خيط الفجر : بياض الصبح أول ما يبدو يمتد كالخيط ثم ينتشر . قال النابغة :

«وَلاَحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنَارَا» (3)



قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إِسماعيل قال : حدثنا جُوَيْرِيَة ، عن لَافع ، عن عبد الله ، أنَّ النَّبي عَلِيَّةٍ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاس ، فَشَقَّ عَلَيْهِم فَنَهَاهُمْ قَالُوا : فَإِنَّكَ (4) تُوَاصِلُ ، قال «لَسْتُ كَهَيْتَكُمْ إِنِّي أَظُلُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى» .

قوله : «أطعم وأسقى» يحتمل وجهين

أحدهما: [أن] يريد أني أعان على الصوم وأقوى عليه ، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم

**والآخر** : أن يكون أراد الطعام الذي يؤكل ، والشراب الذي يشرب ، كرامة من الله واختصاصا [والله أعلم]

- (1) سورة البقرة الآية 187
  - (2) في الصحيح: ولم يزل
- (3) هذا عجز بيت شعر تمامه هكذا
- فلمــــا أضاءت لنــــا سذفــــة ولاح مـن الصبــح خيــط أنـــارا وقد أورده صاحب لسان العرب ونسبه لأبي دؤاد
  - (4) في الصحيح إنك 2 / 232





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عَاصم ، عن يزيد بن أبي عُبَيد ، عن سَلَمَة بن الأَكُوع ، أن النبي عَلَيْكُ بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء : «أنَّ مَنْ أكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَاكُل فَلاَ يَاكُل»

قلت: صوم بعض النهار لا يصح ولا يكون صوما ، وإنما هو استحباب ، ومعناه مراعاة حى الوقت الذي لو أدرك أوله لصامه: وقد يقدم المسافر في نصف نهار الصوم ، فيمسك عن الطعام بقية النهار في رأي جماعة من العلماء ، احتراما للوقت واحترازا من الفتنة ، لئلا يظن به ظن السوء ، وقد يحبس المحبوس في الحشرة () والمكان القذر بحيث لا يجد ماء ولا ترابا ، فيمر به وقت الصلاة فيصلي وصلاته غير محسوبة عن فرضه / ، وكذلك المربوط على الخشبة يصلي إيماء ولا تحسب له عن فرضه ، والحائض تحرم فتغسل ولا تطهر به ، والمعنى في هذا كله ، مراعاة أذِمَّة الأوقات والأمكنة ، والتشبه بأهل الطاعة .

ومما يدخل في هذا الباب حج الصبي والعبد من غير وجوب ، وإذا أدرك الصبي وعتق العبد وكانا ممن يجب عليهما(2) الحج ، لم يكن ما مضى من ذلك محتسبًا عن فرضهما

وفيه الحض والترغيب في صيام [يوم] عاشوراء .

<sup>(1)</sup> الحش: المتوضأ

<sup>(2)</sup> في تا: عليهم





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مَالِك ، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحَارِث بن هِشَام بن المُغِيرة ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال : كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة قال : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن أباه عبد الرحمن ، أخبر مروان ، أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه ، أن رسول الله عَلَيْكَ كَانَ يُلْرِكُهُ الفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ // يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ . وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقسم بالله لَتَقَرِّعَنَ (١) أبا هريرة وَمَرْوَانُ يومئذ على المدينة فقال أبو بكر : وكره ذلك عبد الرحمن ، ثم قُلْرَ لنا أن نجتمع بِذِي الحُلْيَة ، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال له عبد الرحمن : إلي ذاكر الكُلْيَة ، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال له عبد الرحمن : إلي ذاكر لك أمراً ولولا مروان أقسم على فيه لما ذكرت ذلك ، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال : حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم يريد قوله : مَنْ أَصْبُحَ وَامُ سَلَمَة فَلَا يَصُومُ (٤) .

قلت: سمعت الحسن بن يحيى يقول: سمعت ابن المنذر يقول: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر(3)، فكان أبو هريرة يفتي بما/سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة

- (1) في الصحيح: لتقرعن بها 2 / 232
- (2) رواه الإمام أحمد في مسنده 2 / 314
  - (3) في تا: الحظر المتقدم



وأم سلمة صار إليه ، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم (١).



قال أبو عبد الله : حدثنا عُبْدَان قال : أخبرنا يَزِيد بن زُريع قال : حدثنا هِشَام قال : حدثنا ابنُ سِيرِينَ ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَّلِيَّةِ قال «إِذَا نَسِيَ الصَّائِمُ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الله أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ (2)» .

قوله: «أطعمه وسقاه»: معناه أن النسيان ضرورة ، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ، وهو غير مؤاخذ بها ، وكذلك هذا في الجماع إذا كان منه في الصوم ناسيا ، والكلام(٥) ناسيا لا يبطل صلاته ، وقد تكلم [النبي] عَلِيلة في صلاته ناسيا فبنى عليها(٤) ، والكلام(٥) في هذا مطرد إلا أن يكثر النسيان ويتتابع الكلام في الصلاة ، فإنهم لا يعذرونه احتياطا للعبادة لئلا يتَبَثّر نظم الصلاة ، وذلك أن العادة إنما جرت في النسيان أن يكون نادرا في وقت دون وقت ، فإذا تتابع خرج عن حد العرف ، فرد إلى حكم العمد .

وأخبرني الحسين بن محمد قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليُحْمِدي قال : شهدت مالك بن أنس وسأله رجل عن رجل شرب في صلاته فقال : وَلِمَ لاَ أكل ؟ وبروى(6) عن أبي هريرة ،

- انظره في مصنف ابن أبي شيبة 3 / 81
- (2) في الصحيح: فإنما أطعمه الله وسقاه 2 / 234
  - (3) في تا: والكلام في الصلاة
- (4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره وهو حديث ذي البدين
  - (5) في تا والقياس
  - (6) في تا وقد روي

معرف الله مثل عن رجل أكل ناسيا فقال : صومه صحيح ، فقيل : فأكل ثانية وثالثة فقال : هذا رجل لم يتعود الصوم .



قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مُنِير ، سمع يَزِيد بن هَارُون قال : حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ، أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبّاد بن عبد الله ، أنه سَمِعَ عائشة تقول : إن رجلا أتى النبي عَيِّلِهِ فقال : إنه احْتَرَقَ ، قال : «مَالَكَ ؟» قال : أصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَان ، فَأَتِي النبي عَيِّلِهِ / بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرَق فقال : «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟» قال : أنا ، قال : «تَصَدَّقُ بِهَذَا» .

العَرَقُ جمع العَرَقَة ، وهي سقيفة الخوص يتخذ منها المكاتل والزبل(١) ، وكان ابن المنذر يستدل بقوله : «أين المحترق ؟» على أن هذه الكفارة صارت عنه خاصة دون أن تكون // عنه وعن زوجته إذا(٤) كانت هذه الصفة تتعلق به وحده ، والكفارة على زوجته باقية تلزمها كما لزمت الزوج .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شُعَيب ، عن الزهري ،

- (1) الزبل، واحدها الزبيل وهو الجراب
  - (2) في تا إذ



أخبر في حُمَيد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : بينا (١) نحن جلوس عند النبي عَلَيْكُ إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله هَلَكْتُ قال : «مَالَكَ ؟» قال وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُمْتِقُهَا ؟» قال لا ، قال : «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَابِعَيْنِ ؟» قال : لا ، قال : «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؟» قال لا ، مُتَنابِعَيْنِ ؟» قال : «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؟» قال لا ، مُتَابِعَيْنِ ؟» قال : «خُدْ هَذَا فَمَكَ النبي عَلِيْكِ ، فَيْنَا نحن على ذلك أتِي النَّبي عَلِيْكِ بِعَرَقٍ فيه تَمْر ، والعرق : المِكتل قال : «أَيْنَ السَّائِلُ ؟» فقال : أنا ، قال : «خُدْ هَذَا وَالعرق : المِكتل قال : ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ ؟» فقال : أنا ، قال : «خُدْ هَذَا وَالله ما بين فَتَصَدَّق بِهِ » فقال الرجل : أعلَى أفقرَ مِنِّي يا رسول الله ؟ فوالله ما بين فَتَصَدَّق النبي عَلِيْكِ حَتَى لا بينا - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي ، فَضَجِكَ النبي عَلِيْكِ حَتَى بَدُتُ أَلْيَابُه ثم قال «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» .

قد (2) ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن هذا إنما [كان] (3) خالصا لذلك الرجل ، وذهب آخرون إلى أنه منسوخ إذ كان قول عامة أهل العلم بخلافه ، وقال أبو بكر الأثرم: سألت البويطي (4) عن ذلك فقال: هذا رجل وجبت عليه الرقبة فلم تكن عنده ، وقيل له: صم شهرين فلم يطق ، فقيل له: أطعم ستين مسكينا فلم يكن عنده ، فأمر له النبي عَيِّلِيَّ بما يتصدق به ، فأخبره أنه ليس بالمدينة أحد أحوج إلى الصدقة منه ، وقد قال عَيِّلِيَّ بها يتحدق «لا صدقة إلا عن ظهر غِنِّي» (5) فلم ير لهذا أن يتصدق على غيره ويترك نفسه ، ولم يكن له أن يترك عياله ويطعم غيرهم ، فلما نقص عن ذلك

- (1) في الصحيح بينا 2 / 236
  - (2) في تا وقد
- (3) من تا ، ساقطة من الأصل
- (4) يوسف بن يحيى القرشي أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه ، روى عن ابن وهب والشافعي ، وعنه الربيع بن سليمان وأبو الوليد بن أبي الجارود وإبراهيم الحرني ويحيى المصري وغيرهم ، قال أبو حاتم : صدوق ، وكان من أصحاب الشافعي متقشفا ، مات سنة 232 هـ
- 5) تتمته «والبد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» رواه أحمد في المسند 2 / 230 ، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوصايا فقال وقال النبي عليه السلام «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ ، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول «وأخرجه مسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا : «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» نصب الراية لأحاديث الهداية 2 / 411 وانظر الموسوعة 7 / 255

/ الطعام قدر ما أطعم عياله ، صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا ، فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت وكانت باقية عليه إلى أن يجدها



قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، عن أبي إسْحَاق الشَّيْبَانِي ، سمع ابْنَ أَبِي أُوْفَى قال كنا مع رسول الله عَلَيْكَ في سفر فقال لرجل «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» ، قال يَا رَسُول الله ، الشَّمْسُ ، قال «انْزِلْ فَاجْدَحْ» (1) قال يا رسول الله ، الشمس قال «انزل فاجدح» (2) فنزل فجدح له ، فشرب ثم رمى بيده هاهنا قال «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

الجَدْحُ : أن يخاض السُّويق بعود أو نحوه ، ويسمى ذلك العود المِجدح وهو المِخْوض .

وفيه استحباب تعجيل الإفطار ، وإنما أشار بيده إلى ناحية المشرق ، فإن الليل وهو أويل الظلمة لا يقبل من ذلك الشق إلا وقد سقط القرص .

ومعنى «أفطر الصائم» : دخل في وقت الفطر كقولك : أصبح الرجل وأمسى ونظائرهما ، وقد يكون معناه أنه مفطر في الحكم [وإن لم يطعم شيئا]



قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زُهَير قال : حدثنا

- (1) في الصحيح انرل فاجْدَح لي 2 / 237
- (2) في الصحيح: انزل فاجدح لي 2 / 237



يَحْيَى ، عن أبِي سَلَمَة قال : سمعت عَائِشَة تقول : كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصَّوم مِن رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ .

فيه دليل على أن تأخير القضاء جائز ، موسع عليه في الأشهر العشرة ، وأنه ينحصر في شعبان وتصير أيامه متعينة لقضاء الصوم ، ولذلك صار من صار من الفقهاء إلى أنه إن لم يقض الفائت حتى انسلخ شعبان ، كان عليه الكفارة لكل يوم من الفائت مُدًّا من الطعام(۱) وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وقد روي ذلك عن ابن عباس(2) ، وإنما كانت تؤخره عائشة رضي الله عنها لاشتغالها بقضاء حقوق رسول الله على العشرة والخدمة وفيه دلالة على أن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق ، ما لم يكن فرضا محصورا بوقت

وفيه دليل // على أن للزوج منعها من الخروج إلى الحج



قال أبو عبد الله / : حدثني محمد بن [مخلد] قال : حدثنا محمد بن موسى بن أغين قال : حدثنا أبي ، عن عَمْرِو بن (3) الحارث ، عن عُبَيد الله بن أبي جَعْفَر ، أن محمد بن جعفر حدثه ، عن عُرْوَةَ ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله عَيْنَةُ قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ»

هذا في الصوم الواجب مثل قضاء رمضان ، أو صوم النذر ، وقد قال بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقالا: يصوم عنه وليه(4)

<sup>(1)</sup> في تا طعام

<sup>(2)</sup> رواه الدارقطني - كتاب الصيام - باب قبلة الصائم 2 / 197

 <sup>(3)</sup> كذا في الأصل وتا ، خلافا للصحيح ففيه خالد ، وهو في - تهذيب التهذيب محمد بن عبد الله بن خالد الذهلي

<sup>(4)</sup> راجع قولهما الكامل بتوسع في المغني لابن قدامة 3 / 152

وقال أصحاب الرأي والشافعي(1)-في أكثر الفقهاء : لا يصوم أحد عن أحد ، وشبهوه بالصلاة إذ كل واحد منهما عمل على البدن ، وتأولوا الحديث على أنه يكفر عنه بالإطعام ، فيقوم ذلك مقام الصيام عليه(2).



قال أبو عبد الله : حدثنا ابنُ مُقَاتِل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا الأوزَاعِي ، عن يَحْيَى بن أبِي كَثِير قال : حدثني أَبُو سَلَمَة قال : حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال [لي] (3) رسول الله عَيْظِيَّة (4) : «أَلَمْ أُحْبَرُ أَنْكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ؟» فقلت : بَلَى يا رسول الله ، قال : «فَلاَ تَفُعُلُ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ (5) ، إِنَّ (6) لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِمَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » .

الزَّوْر: الزائر، والمصادر كثيرا ما توضع موضع الأسماء والصفات، كقولهم: رجل صَوْمٌ أي صائم، وَنَوْم أي نائم، ومنه حديث أبي رافع(٢): أنه وقف على الحسن بن علي وهو نائم فقال: «أيها النوم» يريد النائم. وفيه أن لرب المنزل إذا نزل به الضيف أن يفطر لأجله إيناسا له وبسطا منه،

- (1) انظر كتاب الأم 2 / 89
  - (2) في تا : عنه
- (3) من الصحيح 2 / 245 ، ساقط من الأصل وتا
  - (4) في الصحيح بزيادة: يا عبد الله
  - (5) في تا: وقم ونم وهو ما في الصحيح
    - (6) في الصحيح : فإن
- (7) أَبُو رافع القبطى مولى رسول الله عَلَيْكَ قبل اسمه إبراهيم أو أسلم أو ثابت ، أسلم قبل بدر وشهد أحدا وما بعدها ، روى عن النبي عَلِيَّة وعن ابن مسعود ، وعنه ابنه الحسن وأبو سعيد المغيرة وعطاء بن يسار وغيرهم ، مات بالمدينة بعد قتل عثمان أو في خلافة على تهذيب التهذيب 12 / 92 93



وقد قال عَلِيْكُمْ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَلْيُكْرِمْ صَيْفَه»(١) وذلك من إكرامه إياه . والزَّوْر أيضا جمع الزائر ، كقولهم راكب وَرَكْب ، وتاجر وَتَجْر



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو التَّعمان قال : حدثنا مَهْدِي بن مَيْمُون قال : حدثنا عَهْدِي بن مَيْمُون قال : حدثنا غَيْلاَن بن جُوير ، عن مُطَرِّف ، عن عِمْرَان بن حُصَيْن ، عن النبي عَيِّلِكُ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلاً (2) فقال : «يَاأَبَا فُلاَن أَمَاصُمْتَ سَرَرَ هَذَا / الشَّهْرِ ؟» قال : أظنه قال : يعني رمضان ، قال الرجل : لا يا رسول الله ، قال : «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» .

هكذا جاء في الحديث أظنه يعني رمضان ، وجاءت الأحاديث كلها بخلافه ، وإنما هو شعبان ، إذ لا معنى لأمره إياه بصيام سرر رمضان ، إذ كان ذلك مستحقا عليه نحو الفرض في جملة الشهر ، وكذلك رواه حماد عن ثابت ، عن مطرف ، والجريري ، عن أبي العلاء ، عن مطرف قال : هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرٍ شَعْبَانَ ؟ (3) هكذا قالا وذكر رمضان وهم ، والله أعلم .

والسُّرر والسِّرارِ: آخر الشهر ، وسمي سررا لا ستسرار القمر فيه ، وقد يتأول معنى ذلك على أن هذا الرجل قد كان أوجبه على نفسه بنذر فأمره

- (1). هذا طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ، وهذا النص طرف من أحاديث متعددة بلغت نحو 67 حديثا حسبما ورد في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8 / 504 وما بعدها
  - (2) في الصحيح أنه سأله أو سأل رجلا 2 / 247
- (3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصيام باب صوم سرر شعبان كما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين - كتاب الصيام - باب صوم سرر شعبان 2 / 820 و 821 الحديثان 199 و 200

بالوفاء به ، أو كان ذلك عادة له قد اعتادها فأمره أن يحافظ عليها ، وإنما تأولناه على هذا المعنى لنهى النبي عَلِيْكُ أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين



وقد ذكر هذا الحديث أبو عبد الله قال : حدثنا مُسْلِم قال : حدثنا هِشَام قال : حدثنا هِشَام قال : حدثنا يَحْيَى بن أبي كَنِير ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيْلِيَّةٍ قال : «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ النبي عَيْلِيَّةٍ قال : «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ النبي عَيْلِيَّ قال : هِلاَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»



قال أبو عبد الله ؛ حدثنا آدم قال : حدثنا شُغَبّة قال : حدثنا حبيب بن أبي ثَابِت قال : سمعت أبا العَبَّاس المَكِّي (١) وكان شاعرا وكان لايتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال [لي](٤) رسول (٤) الله عَيْلَةُ : «إِلَّكَ لَتَصُومُ الدَّهر ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ» فقلت : نعم ، قال : «إِلَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ ، وَتَقِهَتْ لَهُ التَّفْسُ ، لاَ

<sup>(1)</sup> السائب بن فروخ أبو العباس المكي الشاعر الأعمى ، روى عن ابن عمرو بن عمرو بن العاص ، وعنه حبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح ، كان صدوقا ، ثقه ، ثبتا ، عدلا ، قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب 3 / 449 – 450

<sup>(2)</sup> من الصحيح 2 / 246 ، ساقط من الأصل ونا

<sup>(3)</sup> في الصحيح النبي



صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ، صَوْمُ ثَلاَثَة // أَيَّام صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قال : فَالِّي أَطِيقُ أَطِيقُ أَكْثَرَ من ذلك ، قال : «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُد (١) ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً ويُفْطِر يَوْماً ، وَلاَ يَفِرُّ إِذا لاَقَى» .

قوله : «هجمت له العين» معناه سقطت وغارت .

وقوله: «نقهت»: معناه أعيت وكلَّت ، / والمعنى أن المؤمن لم يُتعبد بالصوم فقط ، حتى إذا أمعن فيه واجتهد كان قد قضى حق التعبد كله ، وإنما تُعبد بأنواع من العمل كالجهاد والحج ونحوهما ، فإذا استفرغ جهده في الصوم فبلغ به حد غور العين وكلال البدن ، انقطعت قوته وبطلت سائر أبواب العبادة ، فأمره بالاقتصاد في الصوم ليستبقي بعض القوة لسائر الأعمال وقوله: «لا صام من صام الدهر» يكون بمعنى الدعاء عليه ، وقد تكون أيضا (لا) بمعنى (لم) كقوله قلاتَ مَنْ وَلاَ صَامَ الدهر، وَلاَ صَامَ الدهر، وَلاَ صَامَ أَوْلاَ صَامَ الدهر، وَلاَ صَامَ أَلَا وَلاَ اللهِ وَلا اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَلْهِ وَلْ اللهِ وَلِولِ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلَا ا

إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُمُّ تَغْفِر جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا وَقَوله عند ذكر داود: «وكان لا يفر إذا لاق» يؤيد ما قلناه: يريد أنه كان لا يستنفذ وسعه في الصوم، إنما كان يصوم يوما ويفطر يوما، استبقاء لقوته من أجل الجهاد لئلا يضعف، فإنه كان لا يفر إذا لاق.

باب هل يخص شيئا من الأيام ؟

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يَحيَى ، عن سُفْيَان ، عن مَنْصُور ، عن إِبْرَاهِيم ، عن عَلْقَمَة (4) قال : قلت لعائشة رضي الله عنها :

- (1) في الصحيح عليه السلام
- (2) سورة القيامة الآية 31
- (3) هو أمية بن أبي الصلت من فرلم" ثقيف ، كان يتجر أولا فترك ذلك ، وتزهد بنبذ عبادة الأوثان وترك الخمر ، وقد قابل الرسول الأكرم ، غير أنه لم يسلم ، توفي سنة 5 للهجرة
- (4) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو سبيل النخعي الكوفي ، ولد في حياة رسول·الله ◄

F21

هل كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا ؟ قالت : لا ، كان عَمَلُهُ وَيَعَمَّ وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَاكَانَ رسولِ الله عَيْلِيَّةٍ يُطِيقُ .

قولها : دِيمَة ، أي دائما لا ينقطع ، ولذلك قيل للمطر الذي يدوم ولا يقلع أياما ديمة .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المُتَنَّى قال : حدثنا مُعَاذ قال : أخبرنا ابْنُ عَوْن ، عن زِيَادِ بن جُبَيْر قال : جاء رجل ابنَ (١) عمر فقال : رَجُل نَذَرَ أَن يصُوم يوما أظنه قال : الاثنين فوافق يوم عيد ، فقال ابن عَلَيْكِ عن صَوْم ِ هَذَا اليَوْم ِ عمر الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى النبي عَلَيْكِ عن صَوْم ِ هَذَا اليَوْم ِ

قلت: قد استعمل ابن عمر في هذا حكم الورغ ، فتوقف عن الفتيا فيه . فأما فقهاء الأمصار فإنهم قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين: قالوا في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم العيد ، فقال بعضهم:/إنه لا يصومه ولا قضاء عليه ، وقال آخرون: لا يصومه وعليه القضاء ، وكلا القولين قد حكى عن الشافعي (2) رحمه الله ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي ، وقد ذهب بعضهم إلى أن النذر في قدوم [فلان] (3) لا يصح ، لأنه لا يجد محلا من وقت الصوم ، لأنه إن قدم ليلا فلا يكون عليه صوم لأنه لم يصادف النهار

<sup>(1)</sup> في الصحيح: إلى ابن 2 / 249

<sup>(2)</sup> انظر كتاب الأم 2 / 89

<sup>(3)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

 <sup>◄</sup> عَلَيْكُ ، وروى عن عمر وعثان وعلى وسعد وحذيفة وغيرهم ، وعنه إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسلمة بن كهيل وجماعة ، كان ثقة من أهل الخير ، ومن الربانيين ، مات سنة 62 هـ - تهذيب التهذيب 7 / 276 - 278



الذي هو محل للصوم ، وإن قدم نهاراً فإنه لا يمكن قدومه إلا وقد مضى بعضه ، وإنشاء صوم يوم واجب قد مضى بعضه غير ممكن .



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سُفْيَان (١) ، عن أبي يَعْفُور ، عن أبي الضُّحَى ، عن مَسْرُوق (٤) ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَلِيَكُ إذا ذَحَلَ العَشْرُ ، شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ .

قولها : شد مئزره : معناه هجران النساء ، ويحتمل أن يكون قد أرادت أيضا الجد والانكماش في العبادة .



قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن سُلَيْمَان قال : حدثني ابن وَهْبِ أو قرىء عليه ، أخبرنا عَمْرُو ، عن بُكَيْر ، عن كُرَيْب ، عن مَيْمُونَة ، أن

- (1) في الصحيح: ابن عينة بدل سفيان 2 / 255
- (2) مسروق بن الأجذع بن مالك بن أمية بن عبد الله بى سلامان الهمداني الكوفي العابد أو عائشة الفقيه ، روى عن أبي بكر وعمر وعثان وعلى ومعاذ بن جبل وَخبَّاب بن الأرث وابن مسعود وعائشة وأمها أم رومان وأم سلمة وجماعة ، وعنه ابن الأجدع وأبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي ومكحول الشامي وغيرهم كان ثقة مفتيا ، له أحاديث صالحة ، مات سنة 63 هـ تهذيب التهذيب 10 / 109 111

fex

الناس شَكُّوا في صيام النبي عَلِيْكَ يوم عرفة ، فأرسلتْ إليه بِحِلاَبٍ ، وهو واقف بالمَوْقِف(١) ، فشرب منه والناس ينظرون(2) .

الحِلاب هاهنا : اللبن المحلوب ، وقد يكون الحلاب أيضا : الإناء الذي يحلب فيه // اللبن .

وفيه الاستحباب للإفطار بعرفة لمن شهدها ، وإنما جاء للترغيب(3) لمن غاب عنها



<sup>(2)</sup> هذا الحديث من كتاب الصوم

<sup>(3)</sup> في تا الترغيب



ابن شِهَاب، وذكر حديثا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مَالِك ، عن ابن شِهَاب، وذكر حديثا ثم قال : وعن ابن شهاب، عن عُرُوة بن الزُّبير، عن عبد الرحن بن عبد القَارِيِّ أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر : إِنِّي الرجل لفيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر : إِنِّي أَرَى / لَوْ جَمَعْتُ هَوُلاً ءِ عَلَى قَارِى ء وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثم عزم فجمعهم على أُبِي بن كَعْبِ (١) ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِه .

الَّأُوْزَاعُ : الجماعات المتفرقة ولا واحد لها من لفظها والرَّهْطُ : ما بين الثلاثة إلى العشرة .

وقوله: نعم البدعة هذه ، إنما دعاها بدعة لأن رسول الله عَلَيْ لَم يسنها لهم ، ولا كانت في زمان أبي بكر ، وإنما أثنى عليها ورغب فيها بقوله: نعم ، ليدل على فضلها ، ولئلا يمنع بهذا اللقب من فعلها ، ويقال: «نعم» كلمة تجمع الحاسن كلها: «وبئس» كلمة تجمع المساوىء كلها.

قلت : وقيام رمضان جماعة سنة في حق التسمية غير بدعة ، لأن النبي عَلِيْكُ

(1) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن مالك بن النجار أبو المنذر المدني سيد القراء ، روى عن النبي عليه أبي ، وعمه عمر بن الخطاب وأبو أيوب وأنس بن مالك وسليمان بن صرد وأبو هريرة وجماعة ، شهد بدرا والعقبة الثانية ، وقال عنه عمر أبي سيد المسلمين وكان من قضة المسلمين ، مات في خلافة عمر – تهذيب التهذيب 1 / 187 – 188

قال : «افْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ»(١)وقال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينِ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»(2)

(1) هذا طرف حديث تتمته «أبي بكر وعمر» رواه أحمد في المسند 5 / 384 ، 385 ، والترمذي 3662 ، وابن ماجه 97 عن حذيفة ، زاد العقيلي «واهتدوا بهدي عمار وما خدثكم ابن مسعود فاقبلوه» . ورواه الرياني بلفظ : «اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار وتعهدوا بعهد ابن مسعود، وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود ، والطبراني عن أنس، وله من حديث أبي الدرداء «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فإنهما حبل الله الممدود ، ومن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها» – انظر كشف الخفاء لإسماعيل العجلوني 1 / 160 ، ورواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي : إن روايته فيها يحيى بن حميد الحماني وهو ضعيف . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 1 / 142 ، وابن حجر في لسان الميزان : إن سند هذا الحديث الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما غلط وإنما ألصق بمالك ، وانظر موسوعة الأطراف 2 / 84 هذا طرف من حديث العرباض بن سارية وله طرق صحيحة ، أخرجه أبو داود في السنة ، (2) والترمذي 2676 ، وابن ماجه ، وأحمد في المسند 4/126 ، 127 والطبراني في الكبير 18 / 246 - 247 ، 249 ، 257 ، والبيهقي في السنن الكبرى 10 / 114 ، وابن حبان حسب

مورد الظمآن 102 ، وانظر الموسوعة 5 / 478

562



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا يَحيَى ، عن هِشَامِ قَالَ : حدثنا يَحيَى ، عن هِشَامِ قَال أَخْبَرُ فِي [أَبِي](1) ، عن عائشة قالت كَانَ النَّبِي عَلِيْكُ يُصْغِي(2) إِلَّي وَأَلْنَا خَائِضَ .

المجاور : المعتكف ، وفيه بيان أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان .

وفيه دليل على أن من حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه رأسه لم يحنث وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهر غير نجس ، وأن لا يجتنب منها إلا موضع الدم .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن يحيي بن سعيد ، عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن ، [عن عائشة](3) أن النبي على الله أراد أن يعتكف على الما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبِية : خِبَاء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فقال : «البِرَّ يُقُولُونَ بِهِنَّ » ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال .

قوله : «البر تقولون» ، [يريد] البر تظنون بهن في صنيعهن هذا ، والقول في هذا المعنى الظن ، كقول الشاعر :

- (1) من تا وهو ما في الصحيح
- (2) يصغى أي بميل مختار الصحاح ص 288
- (3) من الصحيح 2 / 257 ، ساقط من الأصل ومن تا

/ متى تقول القُلص الرَّوَاسِما يُلْجِقْنَ أُمَّ عَاصِم وَعَاصِمَا(1) أَي متى تظن ، ولذلك أعمله فيما بعده(2)



بلغني عن الشافعي رحمه الله أن قال في معنى هذا الحديث: إن النبي عليك خاف عليهما الكفر [لو](6) ظنًّا به ظن التهمة ، فبادر إلى إعلامهما بمكانها ،

 <sup>(1)</sup> هو للشاعر هدبة بن خشرم من بني عامر ، كان راوية للحطيفة ، وقتل سنة 50 – راجع الشعر والشعراء رقم 153

<sup>(2)</sup> في تا: بعده فنصبه

<sup>(3)</sup> صفية بنت حيى بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة الاسرائلية أم المؤمنين من أولاد هارون عليه السلام ، سباها ألنبي عَلِيلَةً عام خيبر ثم أعتقها وتزوجها ، روت عن النبي عَلِيلَةً ، وعنها يزيد بن معتب وعلي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث – ماتت في خلافة معاوية سنة 50 هـ – تهذيب التهذيب 12 / 429

<sup>(4)</sup> يقلبها: أي يرجعها ذاهبا معها

<sup>(5)</sup> من الصحيح 2 / 257 وخلافا لما في الأصل وتا: قال

<sup>(6).</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه : أي





قال أبو عبد الله: حدثنا إِسْمَاعِيل بن عبد الله، عن أَخِيه، عن سُنْهَان، عن عُبَيْد الله بن عمر، عن عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: يَا رَسُول الله إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجاهلية أَن أَعْتَكِفَ لِيلة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، فقال النبي عَيِّلِكَهُ: «أَوْفِ نَذْرَكَ» فَاعْتَكَفَ لَيْلةً.

فيه دليل على أن الاعتكاف جائز لغير الصوم .

وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولاً به .

وفيه دلالة على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه ، وإليه ذهب الشافعي

وقد يستدل به من يرى على الكافر يسلم وقد أجنب في حال كفره الاغتسال واجبا .



قوله: سفق بالأسواق ، يريد صفق الأكف عند البيع ، والسين قد تبدل مكان الصاد مع القاف وأحرف معدودة ، قال الخليل(3): كل صاد يجيء قبل القاف ، وكل سين تجيء بعد القاف ، فللعرب فيهما لغتان منهم من يجعلها صادا ، لا يبالون متصلة كانت بالقاف أم منفصلة بعد أن يكونا في كلمة واحدة ، إلا أن الصاد في بعض أحسن ، والسين في بعض أحسن(4) ، وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف فيكون ذلك أمارة انتقال الملك وإبرام البيع من المبايعين ، ويشبه أن يكونوا إنما يفعلون ذلك من أجل أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي والقبوض [تقع] بها ، فإذا تصافق الأكف فقد انتقلت الأملاك ، فاستقرت كل يد منها على ما صار إلى كل واحد من المتبايعين من ملك صاحبه ، وكان المهاجرون قوما والشراء في الأسواق ، وكان الأنصار أصحاب نخل وزرع ، فكانوا يعملون والشراء في الأسواق ، وكان الأنصار أصحاب نخل وزرع ، فكانوا يعملون

<sup>(1)</sup> في تا: ومن كتاب البيوع وما يدخل فيه من أبواب المعاملات

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة – الآيتان 10 و 11

 <sup>(3)</sup> أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البحمدي ، واضع علم العروض وإمام النحو ، توفي سنة 170 هـ – انظر وفيات الأعيان 2 / 244

<sup>(4)</sup> راجعه مفصلا في كتابه المذكور

\*

في أموالهم أكثر النهار ، فيغيبون عن حضرة رسول الله عَلَيْكُم كَا يغيب المهاجرون ، فلا يسمعون من حديثه إلا ما كان يحدث به في أوقات شهودهم عنده ، وأبو هريرة حاضر دهره فلا يفوته / شيء منه إلا ما شاء الله ، ولا يستولي عليه النسيان لصدق عنايته بضبطه ، وقلة اشتغاله بغيره ، ثم قد لحقته الدعوة (۱) من رسول الله عَلِيْكُم فتمت له البغية ، وقامت له به الحجة على من أنكر أمره ، واستغرب في ذلك شأنه .

قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يُونُس قال : حدثنا زُهَيْر قال : حدثنا وُحَمِيد ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عَوْف (2) ، جاء إلى النبي عَيِّلِهِ وعليه وَضَرَّ منَ صُفْرة (3) ، فقال له النبي عَيِّلِهُ : «مَهْيَمْ ؟» قال : يا رسول الله تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً من الأنصار قال : «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا ؟» قال : نواة مِنْ ذَهَب أوْ وَزْنَ نَوَاةٍ // من ذَهَب ، قال : «أَوْلِم وَلُوْ بِشَاةٍ» .

قوله: «مهيم»، يقال إنها كلمة يمانية تقع بها المسألة عن حال الإنسان وشأنه، كأنه يقول حين استنكر الصغرة التي رآها عليه: ما شأنك؟ والنّواة هاهنا: زنة خمسة دراهم ذهب: إسم خاص لما يقدر منه بهذا الوزن، كما قالوا في النّشِّ: إنه وزن عشرين درهما من الفضة، قال أبو عبيد: كان بعض الناس يحمل معنى هذا على أنه قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، و لم يكن ثم ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كا تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشا (4).

قلت : أحسب أبا عبيد لم يقع في روايته وزن نواة من ذهب ، وإنما سمعه

 <sup>(1)</sup> انظر نص الحديث كما أخرجه البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة - كتاب العلم - باب
 حفظ العلم

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن غالب أبو محمد الزهري ، أحد العشرة ، أمه من بني زهرة ، أسلم قديما ، وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها ، روى عن النبي عَلِيقًة وعن عمر ، وروى عنه أولاده إبراهيم وحميد وعمر وأبو سكمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، صلى النبي عَلِيقًة وراءه ، وهو صاحب الشورى ، وحمل على حمسائة فرس في سبيل الله ، مات سنة 32 هـ - تهذيب التهذيب 6 / 244 - 246

<sup>(3)</sup> أي الطيب الذي استعمله عند الزفاف

<sup>(4)</sup> راجع قوله مفصلا في غريب الحديث 2 / 190



وزن نواة فقط ، ويشبه أن يكون الصحيح أن النواة إنما هي ما يزن خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة .

وفي قوله: «أو لم ولو بشاة» ما يدل على أن الوليمة وهي طعام العرس واجبة (١) كما أوجب الإجابة على من دعي إليها، ويشبه أن يكون إنما قدرها [بالشاة] لمن كان يقدر عليها، فأما من عجز فلا يحرج إن اقتصر على ما هو أقل منها، فقد بينت أن النبي عَلَيْكُم أَوْلَمَ على بعض نسائه بالسويق والتمر (٤).

## باب الحلال بَيِّنٌ والحرام بين وبينهما مشتبهات

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن كَثِير قال : أخبرنا سُفْيَان ، عن أبي فَرْوَة ، عن الشَّغِي ، عن النُّعْمَان بن بشير (3) قال : قال النبي عَيَّلِيّه : اللَّحُلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أَمُور مُشْتَبِهَة ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيه مِنَ الإثم مَن الإثم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيه مِنَ الإثم أُوشَكَ أَن يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ أَوْلَكَ ، وَالمَعَاصِي حِمَى الله ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ » .

قلت : هذا الحديث أصل في الورع ، وفيما يجتنب من الشبه ، وكل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهه ، والورع أن يجتنب فلا

- (1) أخرج البخاري الحديث في صحيحه كتاب النكاح
- (2) أخرج الحديث أصحاب السنن ، وهو عند الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة عن أنس بن مالك «أن النبي عَلِيْكُ أَوْ لَمَ على صفية بنت حيى بسويق وتمر» الحديث 1101 2 / 278
- (3) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني ، له ولأبويه صحبة ، أمه عمرة بنت رواحة ، روى عن النبي علي وعروة بن الزبير وإسحاق السبيعي وأبو قلابة الجرمي وآخرون ، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي علي مكان أميرا على الكوفة في عهد معاوية ، قتل سنة 66 هـ تهذيب التهذيب 10 / 447 و 449

\*2

يقرب ، وهو معنى ما روي عن النبي عَلَيْكَ من قوله : «دَعْ مَا يَوِيبُكَ إِلَى مَالَاً يَوِيبُكَ إِلَى مَالاً يَويبُكَ إِلَى مَالاً يَويبُكَ»(١)

وتأويل قوله : «الحلال بين والحرام» بين على معنيين :

(1) هذا النص طرف من حديث طويل رواه أبو داود الطيالسي ، وأبو يعلى والدارمي والنسائي في كتاب الأشربة عن أبي الحوراء السعدي ، والترمذي في كتاب الطب عن الحسن بن علي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والعشرين من القسم الثاني منه ، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 335 ، والطبراني في الكبير 3 / 75 ، انظر كشف الخفاء للعجلوني 1 / 406 ، ونصب الرابة للزيلمي 2 / 471 ، وموسوعة الأطراف 5 / 14 ،

(2) أخرجه الإمام البخاري في - كتاب البيع - باب ما يتنزه من الشبهات ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

(3) أخرجه البخاري في - كتاب اللقطة - باب إذا وجد تمرة في الطريق 3 / 164 ، ومسلم في الصحيح عن محمد بن بشار ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 30 وأحمد في المسند 3 / 292 ، وعبد الرزاق في المصنف 18642 ، وأبو داود في الزكاة ب 30 ، والبغوي في شرح السنة 8 / 13 وانظر موسوعة الأطراف 6 / 796



والمعنى الآخر: أن يكون الشيء أصل / الإباحة(١) والحظر ، فما كان الأصل منه الإباحة كالماء الذي يتوضأ به ، والأرض التي يصلي عليها ، ونحو ذلك من الأمور التي وجدت في أصل الفطرة على حكم الإباحة حتى يطرأ عليها ما يغيرها عن حكمها الأول(2) ، // فإنه لا يضيق في مذهب الورع استعماله على وجهه ، ولا يستحب اجتنابه وإدخال الريب والشك على نفسه فيه ، وما كان من ذلك في الأصل ممنوعا لا يستباح إلا بشرائط وأسباب ، قد أخذ علينا مراعاتها فيه وفي الاستمتاع به ، كالبهيمة لايحل أكلها إلا بالزكاة وشرائطها معلومة ، والمرأة لا يحل نكاحها إلا بالعقد ، وصفة ما يصح به العقد خصال معدودة ، فإنه لا يجوز استعمال هذا النوع منه ولا الاستباحة له ، ما لم يوجد تلك الأسباب مستوفاة بكمالها ، والورع في مثل هذا فرض واجب(٥)، فأما الورع المستحب المندوب إليه: فهو ما يقع بين هذين الأصلين ، مثل اجتناب معاملة من يجتمع في ماله الحلال والحرام ، كمن عرف بالربا في تجارته ، وكمن صناعته صناعة محرمة ، كاتخاذ آلات اللهو ، ونقش التماثيل المصورة ، وكاليهود والنصارى الذين يبيعون الخمور ، وإن كانت لهم من غير هذه الوجوه أملاك وأموال ، فإن قضية الورع أن لا يعامل هؤلاء ، ويجتنب أكل مالهم ، وإن كانت في ظاهر الحكم غير محرمة ، ما لم يتيقن أن الذي يأخذه منها ثمن العين المحرمة

وأما الورع المكروه: فهو أن لا يقبل رخص الله تعالى التي رخص لعباده فيها ، وخفف عنهم العبادة فيها ، كالإفطار في السفر ، وقصر الصلاة فيه ، وترك إجابة الداعي ، ورد الهدية ، والتشدد والتشكك بحكم الخواطر التي جماعها العنت ، والضيق ، والحرج .

وجملة أمر الورع أنه إنما يقع في باب غالب الإمكان لا في نادره ، فإن رجلا من خراسان / لو دخل بغداد ، فأراد أن يتزوج امرأة من عرض النساء ، لم يكن عليه حظر في مذهب أحد من العلماء ، وقد يمكن ولا يستحيل أن يكون أبوه أو جده قد كان دخلها في متقدم الأيام ، من حيث لم يعلم

<sup>(1)</sup> في تا في الإباحة

<sup>(2)</sup> إلى هنا انقطع الكلام في تا ، وانتقل مباشرة إلى موضوع الكلام في لوحة 177 م

<sup>3)</sup> راجع هذا بتوسع عند الخطابي في معالم السنن 3 / 625

fet

هذا الرجل ولا بلغه خبره ، فتزوج بها امرأة ، ودخل بها ، وولدت منه ابنة ، فتكون هذه المنكوحة أختاً له أو عمة له : إلا أن مثل هذا الإمكان من حيث لم يكن غالبا بل كان شيئا نادرا ، لم يعتبر في أبواب الورع و لم يدخل فيها ، لكنه من باب العنت والحرج الموضوعين عن المسلمين بحق الدين ، فهذه أقسام الورع وأبوابه ، والحديث أصل في رياضة النفوس ، وإصلاح الأولاد من الأخلاق ، وكف النفس عن الشهوات ، والانقطاع عن مساوىء العادات .



قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن قَرْعَة قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُرْوَة بن الزبير ، عن عائشة قالت : كان عُتْبَة بن أبي وَقَّاصِ عَهِدَ إلى أُخيه سعد بن أبي وقَّاص ، أن ابْنَ وَلِيدَة زَمْعَة مِنِّى فاقْبِضهُ إليك (1) ، قال (2) : فلما كان عام الفُتْح أخذه سعد وقال : ابنُ أخي كان قد عَهِدَ إَنَّي فِيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي وَلَدَهُ على فراشه ، فقال النبي عَلِيلَةٍ : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ» ثم قال النبي عَلِيلَةٍ : «هُو لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ» ثم قال النبي عَلِيلَةٍ : «الْوَلَدُ للِفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ» ، ثم قال النبي عَلِيلَةٍ لسَوْدَة بنت زمعة (٢) زوج النبي عَلِيلَةٍ : «احْتَجِبِي مِنْهُ» لِمَا رَأَى من شَبَهه بعتبة ، فما رآها حتى لقى الله .

- (1) ساقطة من الصحيح 3 / 4
  - (2) في الصحيح: قالت
- (3) سُودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن لؤي العامرية ، أم المؤمنين ، تزوجها رسول الله على الله بن عبد الله بن عبد



قلت: كان من عادات أهل الجاهلية مخارجة الولائد، وإلزامهن ضرائب معلومة في كل يوم، ثم يسيبوهن يكسبن بأنواع الخدمة من دبغ، وغزل، وطبخ، وكن إلى ذلك يبغين فيؤدين الضرائب، وكان سادتهن لا يمتنعون مع ذلك من الإلمام بهن، فإذا حملت الجارية ووضعت استلحق سيدها ولدها إذا / ظن أن الولد منه، فإن اشتبه أمر الولد دعى له القافة (۱)، وكانت قصة وليدة زمعة من هذا النوع، وكان حكم الإسلام أن الولد للفراش أي لصاحب الفراش، فحكم النبي عليه بظاهر حكم الدين وألحق الولد بزمعة، ثم نظر إلى شبه المولود بعتبة، والشبه مع عدم الفراش نوع من الدلالة، وبه تحكم القافة، فأشار النبي عليه على سودة بنت زمعة أن تحتجب منه، ولا يدخل إليها دخول الإخوة إلى الأخوات، وذلك من باب الورع الباطن، وإن كان في حكم الظاهر قد حكم له بأخوته، فلو مات كانت ترثه إن لم يكن هناك من يحجبها من الإرث.

وفيه من الفقه أن الأمّة فراش كالحرة ، إذا كان السيد قد أقر بوطهها وقوله: «وللعاهر الحجر»: معناه الخيبة والحرمان ، أي لا يلحق به الولد، ولم يُرد به حجارة الرجم، إذ ليس يجب الرجم على كل زان ، إنما يجب على المحصن من الزناة .

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عبد الله بن أبي السَّفَر ، عن الشَّغبى ، عن عَدِيِّ بن حَاتِم (2) قال : سَأَلْتُ النَّبِي عَلِيَّةً عن المِعْرَاضِ (3) فقال : ﴿إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ ، فَلاَ ثَاكُلْ مِنْهُ فَاللهُ وَقِيدٌ (4) ، قلت : با

 (1) القافة : القائف هو الذي يتبع الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه ، وقد كان علم القيافة معروفا بين العرب ، ولهم فيه باع طويل ومعرفة عجيبة

(2) عدى بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طريف ، قدم على النبي عَلَيْكُم في شعبان سنة سبع ، وروى عنه وعن عمر ، وعنه عمرو بن حريث وعبد الله بن معقل وخيثمة بن عبد الرحمن وغيرهم ، وكان يقول : ما أقبمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء . جاء النبي عَلَيْكُمْ بأول صدقة طي هو وأصحابه ، حضر فتح المدينة ، وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان ، ومات بعد ذلك بالكوفة سنة 68 هـ - تهذيب التهذيب 7 / 166 - 167

(3) المعراض: السهم الذي لا ريش عليه ، أو عصا رأسها محدد

(4) وقيذ: أي موقوذ، وهو المقتول بغير محدد من عصا أو حجر وبحوهما

FEX

رسول الله ، أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَعَه عَلَى الصَّيْدِ كُلْباً آخر لَمْ أَسَمِّ عَلَيه وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا آنُحُذُ ، قال : «لاَ تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخرِ» .

المِعْرَاضِ : نَصْلٌ عَرِيض له ثقل ورزانة ، فإذا أصاب بحده فقطع فصارت الرَّمِية مُذَكَّاةً ، وإذا أصاب بعَرْضِه وَقَذَ فصارت مَيَّتَة .

فأما قوله: فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ، فالمعنى أنه لم يرسله على الطريدة فيسمى عليه ، فإذا شاركه مالم يُرسله منها فلم يدر أيهما عقر الصيد ، وكان في الأصل على الحظر لم يزا، الحظر منه إلى الإباحة إذ لا يقين فيه ، وهذا من واجب الورع ولازمه ، ليس من قسم غيره .



/ حدثنا قَبِيصَة قال : حدثنا سُفيان ، عن منصور ، عن طَلْحَة (١) ، عن أَنْسَ قال : مَرَّ النبي عَلِيكَةً بِتَمْرَة مَسْقُوطَة (٤) فقال : «لَولاً أَنْ تَكُونَ من الصدقة (٥) لَأَكُلْتُهَا»

فيه من العلم أن التمرة ونحوها من اللقط لا يستأنى بها الحول للتعريف ، وإن لواجدها أكلها على المكان .

- (1) طلبحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن ججدب بن معاوية بن الجارث الهمداني اليامي أبو عميد الكوفي ، روى عن أنس وعبد الله بن أبي أوفى وقرة بن شراحيل وزيد بن وهب ومجاهد وغيرهم ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وابنه محمد وشعبة وحماعة ، ثقة ، بسيد القراء ومن أخيارهم ، مات سنة 112 هـ تهذيب التهذيب 5 / 25 26
  - (2) في الصحيح: مُسْقَطَة 3/5
    - (3) في الصحيح : صدقة





وفيه دلالة على أنه لا يجب في اللقطة على واجدها أن يتصدق بها ، ولو كان سبيلها أن يتصدق بها لم يقل لأكلتها .

وقوله: مسقوطة، يريد ساقطة، والسقوط لازم لا يتعدى، إلا أنه أخرجها مخرج مفعول ، كا قيل: مِنْ أَحَبَّ محبوب، وقد يجيء مفعول بمعنى فاعل، كقوله عز وجل إنَّهُ رَكَارَوَكُ أَكْرُمَا نِنْبُ لَ (١) والمعنى آتيا والله أعلم.



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن أبي يَعْقُوب الكِرْمَانِي قال : حدثنا حَسَّان قال : حدثنا مُحَمد (2) عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عَرِيَّ لِيَّهِ يقول : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ له رزقه ويُنْسَأ (3) فِي أَثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

قلت : معنى (الأثر) في هذا باقي العمر ، قال كعب بن زهير<sup>(4)</sup> : وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ لاَ تَنْتَهِي الغَيْنُ حَتَّى يَنْتَهِي الأَثْرُ ويقال : نَسَأُ الله في عمرك وأنْسَأُ الله عمرك ، وأصل النسأ : التأخير ، ومنه

سورة مريم - الآية: 61

(2) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه أبو بكر ، الحافط المدني أحد الأئمة الأعلام ، وعالم الحجاز والشام ، روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وربيعة بن عباد والمسور بن مخرمة وسليمان الأغر وغيرهم ، وعنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وصالح بن عبد العزيز وسواهم ، كان ثقة ، كثير الحديث والعلم والرواية ، فقيها جامعا ، مات سنة 23 هـ – تهذيب التهذيب 9 / 445 – 451

(3) في الصحيح: أو ينسأله 3/8

(4) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى ، ولد في عطفان قبيلة أمه كبشة ، ونشأ في بيت توفرت له القرائح الشعوية ، مادح الرسول وشاعره ، مدحه بقصيدته المشهورة بانت سعاد والتي تسمى البردة فخلع عليه بردته ، وديوانه مطبوع ، توفي سنة 24 هـ – تاريخ الأدب العربي ص 223 و 224

قوله عز وجل: إِنَّمَا أَلْنَسِتُونِيا كَانُهُ فِيهِ اللَّهُ فِيهِ إِلَّاكُهُ فِيهِ اللَّهِ الْحَرْمِ الله عنور والله عنور الله عنور الله



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِم قال : حدثنا هِشَام قال : حدثنا قَتَادَة ، عن أنس قال : وحدثني محمد بن عبد الله بن حَوْشَب قال : حدثنا أَسْبَاط أبو اليَسَع البَصْري قال : حدثنا هِشَام الدَّسْتَوَائِي ، عن قَتَادَة ، عن أنس ، أنه مَشَى إلى النبي عَيِّلِهُ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَة سَنْحَةٍ . وقد رَهَنَ النبي عَيِّلِهُ فِي المَدِينَة عند يَهُودِي وَأَحَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ .

الإَهَالَة : الوَدْك ، والسنحّة : المتغيرة الريح من طول الزمان . وفيه جواز الرهن في الحضر ، وإنما جاء ذكره في الكتاب بشرط السفر ،

وقيه جواز الرهن في الحصر ، وإنما جاء د دره في الكتاب بشرط السفر ، وهو قوله عز وجل / وَإِنِكُنتُمْ كَلَوْسَغِرِوَلِمْ جِيبَ وَاكُلْمَ الْكِتَابُ بِشَرَطُ السفر ، وَرَهَرُمَّ فُنُونِكُ ذُنِي

وفيه معاملة من يظن في ماله الحرام ، ما لم يتيقن أن المأخوذ منه عين الحرام ، وذلك أن اليهود يستبيحون الربا وبيع الخمور ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا

سورة التوبة – الآية: 37

<sup>(2)</sup> سورة البقرة - الآية: 283





قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل بن عبد الله قال : حدثني ابن وَهْب ، عن يُونس ، عن ابن شِهَاب ، أخبرني عُرْوَة بن الزُّبَيْر ، أن عائشة قالت لما استُخْلِفَ أبو بكر الصديق قال : لَقَد عَلِمَ قَوْمِي أَن حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُّئَةٍ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ فَسَيَاكُلُ آلُ أَبِي بكر مِنْ هَذَا المَال وَيختَرِفُ لِلمُسْلِمِينَ (١) بإزَاءِ مَا يَاكُلُ مِنْهُ .

معنى الحرفة في هذا : الكسب

وقوله: يحترف ، يريد أنه يكتسب للمسلمين بإزاء ما يأكل من أموالهم . وفيه البيان أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر ما يستحقه لعمالته ، إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة ، وقد روي عن النبي عَلَيْ أَنه قال : «مَا تَرَكْتُ صَدَقَةً بَعْدَ نَفَقَةٍ أَهْلِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي»(2) . ومعنى الآل في هذا الأهل .

(1) في الصحيح: للمسلمين فيه 3 / 8 من دون بإزاء ما يأكل منه ، التي جاءت في نسختي الأصل وتا

(2) أخرج البخاري طرفا منه في صحيحه عن أبي هريرة ، وفي أحد رواياته في كتاب الفرائض : «لا يقسم ورثتي ديناراً ما تركت» قال ابن حجر وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة كتاب فرض الخمس – باب نفقة نساء النبي عليظة بعد وفاته





ويذكر عن العَدَّاء بن خالد(١) قال : كتب إِلَيْ (2) النبي عَيَّالِيَّهُ : «هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدُ رَسُولِ الله(3) مِنَ العَدَّاء بْنِ خَالِد بَيْعُ المُسْلِمِ المُسْلِمَ لاَدَاءَ وَلاَ خَبْتَةَ وَلاَ غَائِلَةٌ» قال : وقال قتادة : الغائلة الزنا ، والسرقة ، والإباق .

قلت : معنى الغائلة ، ما يغتال حقك من حيلة ، وما يدلس عليك في العيب من عيب ، والداء : ما يكون بالرقيق من الأدواء التي يرد بها ، كالجنون ، والجذام ، والبرص ، ونحوها من الآفات ، والحبثة : ما كان خبيث الأصل مثل أن يسبى من له عهد ، يقال : هذا سبي خبثة إذا كان ممن يحرم سبيه ، وهذا سبى طيبة على وزن الخِيرة ، إذا كان ممن يطيب سبيه ويحل استرقاقه .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوَلِيد ، حدثنا شُعبة ، / عن عَوْنِ بن أبي

- (1) العداء بن خالد بن هوذة بن عمرو بن صعصعة بن هوازن العامري ، أسلم بعد حين ، روى عن النبي عَلَيْكُم ، وعنه عبد المجيد بن وهب وأبو رجاء العطاردي وعبيد بن القاسم وغيرهم ، وقد وقد على النبي عَلَيْكُم وأقطعه مياها كانت لبني عامر ، وهو آخر من مات من الصحابة بالرضيخ تهذيب التهذيب 7 / 163 و 164
  - (2) في الصحيح: لي 3 / 10
  - (3) في الصحيح بزيادة: عَيْنُكُمْ



حُحَيْفَة قال : رَأَيْتُ أَبِي (١) اشترى عَبْداً حَجَّاماً فسألته \_يَعْنِي تَكْسِيرِ مَحَاجِمِهِ (2) فقال : نَهَى النبي عَيْلِيَّةً عَنْ ثَمَنِ الكَلْب ، وثمن الدَّم ، ونهى عن الوَاشِمَة وَالمَوْشُومَةِ ، وآكِلِ الرِبَّا وَمُوكِلِه ، وَلَعَنَ المُصوِّرِينَ (3)

قلت: نَهْيُ النبي عَيْقِهُ عن ثمن الكلب، يوجب فساد بيع الكلب، لأن العقد أَحَدُ طرفيه الثمن والآخر المثمن، فإذا بطل أحدهما بطل الآخر، وظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه، وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، ولا يمكن ان يتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبين من النهى عنه

ونهيه عن ثمن الدم ، يريد أجر الحجام نهي تنزيه ، بدليل حديث مُحَيِّصة (4) حين قيل له : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (5) ، ولأنه عَلِيْكُ احتجم فأعطى الحجام أجره ، ولو كان حراما لم يعطه (6) .

(1) وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة يقال له وهب الخير ، روى عن النبي عليه وعن على وعلى على وعلى والبراء بن عازب ، وعنه عون وسلمة بن كهيل والشعبي والسبيعي وغيرهم ، توفي في ولاية بشر بن مروان – تهذيب التهذيب 11 / 164 و 165

(2) ما بين عارضتين غير وارد في الصحيح 3 / 12

(3) في الصحيح: المصور 3/12

(4) هو محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني أخو حويصة ، شهد أحدا وما بعدها ، وبعثه رسول الله عَلَيْكُم إلى فدك ، روى عن النبي عَلَيْكُم ، وعنه ابنه سعد وحفيده حرام بن سعد وبشير بن سيار ومحمد الجمحي – تهذيب التهذيب 10 / 67

(5) ونص الحديث فيما رواه مالك في الموطاعن ابن محيصة ، وأحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله ، حدثني عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا سفيان بن عيبية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي علي عن كسب الحجام فقال اعلقه ناضحك – المسد 307/30

(6) انظر نص الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس - كتاب البيوع - باب ذكر الحجام

والواشمة: هي التي تشم يَدَ صاحبتها الموشومة، وذلك أن تعلمه بدارات ونقوش غرزاً بالابر حتى تدمى، ثم تحشى بِإثْبِد ونحوه، فإذا اندملت بقيت آثارها خُضْراً، نَهَى الفاعلة والمفعول بها، ذلك لأنه من عمل الجاهلية، وفيه تغيير الخلق.

ومعنى قوله : نَهَى عن الواشمة أي فِعْل الواشمة .

وأما لعنة المصورين ، فإنما ينصرف ذلك إلى / من يصور صور الحيوان ، دون الشجر ونحوها من أشكال الأشياء ، وقد روي عنه عَلَيْكُ «أَنَّهُم يُعَذَّبُونَ فِي القِيَامَة يُقَالُ لَهُم : أَحْيُوا مَا حَلَقْتُم»(١) وليس في تصوير الشجر ونحوها من الفتنة ما في تصوير الحيوان ، فإن الأصنام التي عبدت إنما هي صور الحيوان تعمل فتعبد من دون الله ، فالفتنة فيها أشد ، والإثم أعظم .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مَالِك ، عن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة ، أنه سَمِع أَنسَ بنَ مَالِك يقول : إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ الله عَيِّكَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ ، قال أنس بن مالك : فَذَهَبْتُ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - كتاب اللباس - باب عذاب المصورين يوم القيامة



مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِّكِيِّهُ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ (١) خُبْزاً وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَيِّكِ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي القَصْعَة (2) ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ .

فيه من الفقه جواز الإجارات ، وذلك أن قوما أبطلوها فقالوا : إنها ليست بأعيان مرئية ، ولا صفات معلومة ، وفي صَنْعَة الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره أبو عبد الله في كتابه من ذكر القين والصائغ والنجار ، وذلك أن هؤلاء الصناع إنما يكون منهم الصنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد والخشب ، وصاحب الذهب والفضة ، وهي أمور من الصنعة يوقف على حدها ولا يختلط بها غيرها ، والحياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده ، فجمع إلى الصنعة الآلة ، وإحداهما معناها التجارة ، والأخرى معناها الإجارة ، وحصة إحداهما لا تتميز من حصة الأخرى ، وكذلك هذا في الجراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه ، ويصبغ هذا بصبغ من عنده على العادة المعتادة فيما بين هؤلاء الصناع ، وجميع ذلك فاسد في القياس ، والأصل المعتادة فيما بين هؤلاء الصناع ، وجميع ذلك فاسد في القياس ، والأصل في هذا أن النبي عليه قد وجدهم على هذه العادات أول زمان الشريعة فلم يغيرها ، فصارت هذه الأمور / بمعزل عن موضوع أمر القياس ، فالعمل يغيرها ، فصارت هذه الأمور / بمعزل عن موضوع أمر القياس ، فالعمل غيا منض ، والمعاملة عليها صحيحة ، لما فيها من الإرفاق الذي لو طولبوا فيها بغيره لشق عليهم ، ودخل الضرر في أموالهم ، والله أعلم



قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن بَشَّار قال : حدثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قَال : حدثنا عُبَيْد الله ، عن وَهْب بن كَيْسَان ، عن جَابر بن عبد الله قال :

<sup>(1)</sup> في الصحيح: إلى رسول الله عَلِيْكُ 3 / 13

<sup>(2)</sup> زاد في الصحيح: قال

\*

قَالَ : كُنْتُ مَعَ النبي عَيِّلِيَّهِ فِي غَزَاةٍ فَابُطَأَ عَلَيْ.(١). جَمَلِي وَأَغَيَا ، فَأَتَى عَلَيْ النّبي عَيِّلِيَّهِ فقال : «جَابِر ؟» قلت (٤) : نعم ، قال : «مَا شَأَنْكَ ؟ قلت : أَبُطأَ عَلَيْ جَمَلِي وَأَغْيَا فَتَحَلَّفْتُ ، فنزل يَحْجَنُهُ بِمِحْجَنِه ثم قال : «الرّكَبْ» فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُه أَكُفُهُ عَن رسول الله عَيِّلِيَّهِ قال : «الرّوجت ؟» قلت : نعم ، قال «بِكْراً أَوْ ثَيِّباً ؟»(3) قلت : ثيبا(4) ، قال : «أَفَلاَ جَارِيَةٌ للرَّعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ؟» قلت : إن لِي أَخوات فأحبت أن أتزوج امرأة (٤) تقوم عليهن ، قال «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكَيْسَ» ثم قال : وأَمَا إِنِّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكَيْسَ» ثم قال : «أَنْهِ بَعْمَلُكَ ؟» قلت : نعم فاشتراه منى بِأُوقِيَةٍ ، ثم قدم رسُولُ الله عَيَلِيَّهُ وقدمت بالغداة ، فَأَمَر بِلاَلاً أَن يَزِنَ لِي أُوقِيَةٍ ، فوزن لي بلال فأرجع في المِيزَانِ ثُم قال لِي النبي عَيْلِيَّهُ : «خُذْ حَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ» .

قوله : يحجنه بمحجنه : يريد أنه يتناوله به ويحركه للسير ، والمحجن : عصا في [طرفها](٥) عقافة .

وقوله: «الكيس الكَيْسَ» ذكره أبو عبد الله في موضع آخر من هذا الكتاب مُقرونا بقوله: الكيس الكيس أي الولد(7)

قلت : وهذا مشكل ، وقد يحتمل ذلك وجهين :

أحدهما : أن يكون قد حضه على طلب الولد ، وأمره باستعمال الكيس والرفق فيه ، وحسن التأني له ، وكان جابر لا ولد لَهُ إِذْ ذَاكَ

وقد يحتمل أن يكون : قد أمره بالتوقي والحذر عند إصابة أهله مخافة أن تكون حائضا ، وقد طالت الغيبة عليه وامتدت أيام الغربة ، فإذا بَاشَرَها لم يجتنب المأتى وهو موضع / الولد فكنى عنه بالولد .

- (1) في الصحيح: بي 3 / 15
  - (2) في الصحيح: فقلت
- (3) في الصحيح: بكرا أم ثيبا
  - (4) في الصحيح: بل ثيبا
- (5) في الصحيح: امرأة تجمعهن وتمشطهن
  - (6) من تا
- (7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب طلب الولد



والكَيْس: شدة المحافظة على الشيء كقول الشاعر(۱): وَفِي بَنِي عَبْدِ دُبَيْرٍ كَيْس عَلَى الطَّعَام ماَغَبَا غُبيس وقد يكون معنى الكَيْس حسن التأديب، وكان على يقول: أمَا تَرانِي كَيْساً مُكَيِّساً بَنَيْتُ بَعْدَ نَافِعٍ مُحَيِّساً(2) وفيه من الفقه أن الهبة الشائعة جائزة، وذلك أن مقدار الرجحان هبة شائعة غير معلومة القدر.

## باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهام المخالف للقصد في كل شيء

قال أبو عبد الله : حدثنا على قال : حدثنا سُفْيَان قال : قال عَمْرو كان هاهنا رجل إسمه نوَّاس وكانت عنده إبل هِيمٌ ، فذهب ابن عمر فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبل من شَرِيكِ له ، فَجَاءَ إليه شَرِيكُه فقال : بِعْنَا تِلْكَ الإبل فقال : مِنْ شَيْخ كَذَا وكَذَا ، فقال : وَيْحَكَ ذَاكَ فقال : مِمَّنْ بِعْتَهَا ؟ فقال : مِنْ شَيْخ كَذَا وكَذَا ، فقال : وَيْحَكَ ذَاكَ والله ابْنُ عُمَر ، فَجَاءَهُ فقال إنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبلاً هِيماً وَلَمْ يَعْرِفْك ، والله ابْنُ عُمَر ، فَجَاءَهُ فقال إنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبلاً هِيماً وَلَمْ يَعْرِفْك ، قال فَاسْتَقْهَا ، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا ، قال : دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاء رسول الله عَلَيْنَ ، لاَ عَدُوى .

لست أدري ما العدوى من هذا الحديث ، وإنما الهيم جماعة الأهْيَمُ والهَيْمَاءُ هو العطشان ، ومنه قوله عز وجل : «فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيمِ»(3) قيل هي

- (1) هو أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي توفي سنة 154 هـ ، راجعه في هدية العارفين
   1 / 438 / 1
  - (2) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 4 / 183
     والمخيس: من خيس الشيء لينه ، وخيس الرجل والدابة ذللهما

والتخييس التذليل

وَالسُخَيِّسُ : السجن لأنه يخيس المحبوسين وهو موضع التذليل، والمُخَيِّس سحن كان ُ بالعراق -- لسان العرب 1 / 928

(3) سورة الواقعة – الآية 55

\$1X

التي لا تروى ، فإن كان أراد هذا المعنى فما أرى أن للعدوى مدخلا في هذا ، إلا أن يكون ذلك داء إذا رعت مع سائر الإبل ، أو تركت معها ظن بها العدوى ، وقد يحتمل أن يكون ذلك من الهيام(١) ، وهو كالجنون يصيبها فلا تلزم القصد في سيرها ، وهذا المعنى أيضا مثل الأول إلا أن يكون يصيبها ذلك من داء كما قلنا ، والله أعلم .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسلمة ، عن مَالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أَفْلَح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة (2) قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ عام حُنْين (3) فأعطانيه (4) فبعت الدرع فابتعت به مخرَفا في بنى سَلِمَةً وَإِلَّه لَأُوَّل مَال تأثلته في الإسلام .

المَخْرَف: البستان وسمى / مخرفا لما يخترف من ثماره.

فأما المِخرف مكسورة الميم فهو الوعاء الذي يجمع فيه خرفة الثمار وأما قوله: تأثلته ، فمعناه اتخذته أصل مال ، وأثلة كل شيء أصله ، وقد سقط من هذا الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به ، وهو أنه قتل رجلا من

<sup>(1)</sup> الهُيَامُ : أشد العطش وأيضا كالجنون من العشق

والهيام: الابل العطاش الواحد هيمان وَنَاقَةٌ هيمى: عطشى – مختار الصحاح ص 558 (2) هو الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني أبو قتادة ، روى عن النبي عَلِيْكُ وعن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب ، وعنه ولداه ثابت وعبد الله وأنس بن مالك وجابر بن عبيد الله وعبد الله بن رباح الأنصاري وعطاء بن يسار وآخرون ، شهد أحداً وما بعدها ، قال النبي عَلِيْكُ «خير فرساننا أبو قتادة» ، توفي بالكوفة سنة 54 هـ – تهذيب التهذيب 12 / 204 و 205

<sup>(3)</sup> يقصد غزوة حنين

<sup>(4)</sup> في الصحيح: فأعطاه 3 / 16



الكفار فأعطاه النبي عَلِيْكُ هذه الدرع من سلبه ، وهو مذكور في هذا الحديث من سائر الروايات(١) .

## باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، أنها أخبرته أنها اشترت نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فلما رآها رسول الله عَلَيْ قَامَ على الباب فلم يدخله للكراهية (2) ، فقلت : يَا رَسول الله ، أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِه (3) مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فقال (4) : «مَا بَالُ هَذِهِ التُمْرُقَة ؟» قلت : اشتريتُها (5) لِتَقْعُدَ عَلَيها وَتُوسَدها فقال النبي (6) عَلَيْكَ : «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِه الصُوَّر يَوْمَ القِيَامَة يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا حَلَقْتُمْ » وقال : «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيه الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ »

النمرقة : الوسادة .

وفيه بيان أن الصور أينها وجدت في سقف بيت ، أو وجه جدار ، أو فراش ، أو بساط ، كان لها شخص مائل أو لم يكن فهي محرمة .

وقوله: «أحيوا ما خلقتم» يريد ما صورتم، وأصل الخلق: التقدير، وذلك أن الصور المنقوشة إنما تصور وتقدر بصور الحيوان المخلوقة، فخرج الكلام على هذا المعنى فقيل: خلقتم.

- (1) منها ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي قتادة كتاب المغازي باب قول الله
   تعالى «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ..» الآية 1
  - (2) في الصحيح فعرفت في وجهه الكراهة 3 / 17
    - (3) في الصحيح زيادة : عَلَيْكُ
    - (4) في الصحيح بزيادة : رسول الله عَلِيْكِ
      - (5) في الصحيح: اشتريتها لك
      - (6) في الصحيح رسول الله





قال أبو عبد الله : حدثنا صَدَقَة قال : أخبرنا عبد الوَهَّاب قال : سمعت يحيى قال : سمعت كافِعا ، عن ابن عمر ، عن النبي عَيَّالِيَّة : «المُتَبَايِعَان (١) بِالحِيارِ فِي بَيْعِهِمَا مَالَمْ يَتَفَرَّقًا ، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَاراً وقال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .

قلت ظاهر التفرق من المتبايعين هو التفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع ، وعقل ابن عمر ذلك فكان يستعمله وهو راوي الحديث . ومعنى قوله «أو يكون البيع خيارا» هو أن يقول / أحدهما لصاحبه وهما بعد في المجلس: اخْتَرْ ، فإذا فعل ذلك انقطع الخيار الأول الذي قد شرط فيه التفرق ، وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النَّعمان قال : حدثنا حَمَّاد بن زَيْد قال : حدثنا أَيُّوب ، عن نَافِع ، عن ابن عمر قال : قال رسول (2) الله عَيَّالِيّه : «البَيْعَانِ بِالخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه الْحَتَرْ» ، وربما قال : «أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ» .

في الصحيح: إن المتبايعين 3 / 17 في الصحيح النبي 3 / 17



قلت وأوضع من هذا ومن الأول رواية الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر

## باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

قال أبو عبد الله : حدثنا قُتَيْبَة قال : حدثنا اللَّيْتُ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عَيِّلِيَّة قال : «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالحِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقًا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخر ، فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع»(1)

قلت قوله: «وكانا جميعا» يبطل كل تأويل تأوله من خالف ظاهر هذا الحديث من أهل العراق وغيرهم، وكذلك قوله: «وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ، وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده ما داما في مجلسهما ، ولو كان معناه التفرق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة ، لأن الناس مُخَلَّونَ وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقدا ، ويوجبوا فيها لأحد حقا ، فأي فائدة في ذكر البيع إذن ؟ وإذا كان حقيقة البيع العقد ، فليس بعد العقد تفرق إلا التزايل بالأبدان ، فأما مالك فقد روى الحديث(2) ولم يقل به ، فروايته حجة عليه ، ورأيه في ترك القول به متروك ، والله الموفق .

- (1) هذا من هامش الأصل على الجانب الأيمن من اللوحة ، وهو من الحديث كما في الصحيح 3 / 18
- (2) يقصد الحديث الذي رواه مالك في الموطإ عن ابن عمر في كتاب البيوع باب بيع الخيار، الخيار، ونصه: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، 2 / 161





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دِينَار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رَجُلاً ذَكَر للنبي عَلِيْكَةٍ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فقال / : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لاَخِلاَبَةَ» .

الخلابة: مصدر خَلَبْتُ الرجل إذا خدعته ، أخلبه خلبا وخلابة ، ويقال إن هذا الرجل حيَّان بن منقذ ، جعل النبي عَلَيْكُ هذا القول منه بمنزلة شرط الخيار ، فيكون له الرد إذا تبين أنه خدع ، وقد قيل : إنه جاء خاصا فيه ، وذهب بعضهم إلى أن الحكم فيه عام ، قال أحمد بن حنبل : في بيع المُسْتُرْسِل(١) يكره غبنه ، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له ، وقد حكى عنه أنه قال : إذا بايعه فقال : لا خلابة فله الرد(2) ، وفرق بعض الفقهاء في هذا بين يسير الغبن وكثيره ، فإذا بلغ القدر الذي لا يتغابن به الناس كان له الرد ، وإن كان يسيرا فلا رد .



قال أبو عبد الله : حدثنا قُتيْبَة قال : حدثنا جَرِير ، عن الأعْمَش ، عن أبي صَالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِيِّهُ : «صَلاَةُ أَحَدِكُم

- (1) المسترسل: هو الذي لا يحسن أن يماكس ، أو هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة - انظر المغني 3 / 503
  - (2) المرجع السابق نفسه



فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِه فِي بَيْتِه وَسُوقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِين دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِاللَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَاحْسَنَ الوُضُوء ، ثم أَتَى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إلا الصَّلاَةَ لاَ يَنْهَزُهُ إلا الصَّلاَة ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ (ا) بِهَا دَرَجَة ، أو خُطَّتْ عنه بِهَا خُطِئَةً» (2) .

قوله «لا ينهزه» أصل النهز الدفع ، يقال : لهزه ونهزه إذا دفعه ، ومنه انتهاز الفرصة ، يريد أنه لا يزعجه ولا ينهضه إلى المسجد إلا للصلاة

قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أبي إِيَاسِ قال : حدثنا شُعْبَة ، عن حُمَيد الطَّويل ، عن أنس قال : كان النبي عَيِّلِيَّةٍ في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال : إِنمَا دَعُوْتُ هَذَا ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال : إِنمَا دَعُوْتُ هَذَا ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ : «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتُوا(٥) بِكُنْيَتِي»

قلت: كان ابن سيرين يرى هذا النهي عاما ، ولا يجيز أن يكنى أحد بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو غيره من الأسماء ، بلغنا عن الشافعي أنه كان يرى ذلك ويقول لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان إلى المحمدا أو لم يكن(4).

وقد قيل : إن المكروه من ذلك أن يجمع بين هذا الإسم وهذه الكنية معا ، فإذا لم يجمعا فلا بأس من ذلك والله أعلم .

قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن عُبَيْد الله يعني ابن أبِي يَزِيد ، عن نافع بن جُبَير بن مُطْعِم (٥) ، عن أبي هريرة قال : حَرَجَ النبي عَلِيْكِ في طَائِفَة النَّهَار لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ حَتَّى

- غير واردة في الصحيح 3 / 20
- (2) الحديث في الصحيح فيه زيادة أخرى لم ترد عند الخطابي
  - (3) في الصحيح وَلاَ تَكَنُّوا
- (4) راجع تفصيل ذلك في فتح الباري 10 / 572 574 ، وصحيح مسلم بشرح النووى 11 / 112 و 113
- (5) نافع بن جبير بن مطعم بن عدي النوفلي أبو محمد المدني ، روى عن أبيه والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام وعلى بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وعائشة وأم سلمة وجَمَاعة ، وعنه عروة بن الزبير والزهري وصالح بن كيسان وحكيم بن حكيم وغيرهم ، قال العجلي : مدني ، تابعي ، ثقة ، مات سنة 99 هـ تهذيب التهذيب 10 / 404 405

أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعٍ فجلس بِفِنَاء بيت فاطمة فقال : أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعٌ ، فَحَبَسْتُهُ شَيْئاً فَظَنْنُثُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِحًاباً أَوْ تُغَسِّلُهُ فجاء يَشْتَذُ حتى عَائقَه وَقَبَلُه وقال : «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحْبِهُ وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»(١) .

قوله: «أثم لكع» يريد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهذا يقال على معنيين

أحدهما على معنى الاستصغار.

والآخر: على معنى الذم ، والذي أراده في هذا الحديث هو المعنى الأول ، سماه لكعا لصباه وصغره ، وأصله فيما حدثني أبو رجاء الغنوي ، عن أبيه ، عن سبوًا ربن عبد الله قال : حدَّثنا عبد الوارث بن سعيد قال : سألت نوح بن جرير ، عن اللَّكَع قال : نحن أرباب الحمير ، نحن أعلم به ، هو الجحش الراضع (2) . فأما إذا أريد به الذم فكما روي عنه عَيْلِيَّ في قوله : «لاَ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَكُونَ أَسْعَد النَّاسِ بِالدُّنيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ »(3) أي لئيم بن لئيم . والسَّخَاب : قلادة يتخذ خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضة .

قال أبو عبد الله : حدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أبو ضَمْرة قال : حدثنا موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنهم كانوا يشترون الطعام من الرُّكْبَان على عَهْد النبي عَلِيَّةٍ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِم مَنْ يَمْنَعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ الثُّيَرَوْهُ حَيْثُ الثُّيَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (٤) .

قلت : هذا إنما هو فيما يشترى منه جزافا دون ما يشترى منه كيلا ، فإن القبض في الصبرة تباع جزافا إنما يقع النقل ، وفي / المكيل بالكيل ، والقُبُوض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها ، وعلى حسب عادات الناس فيها ، فإن كان ما اشتراه من الطعام كيلا وحصل مقبوضا ، فأراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز ، لنهي النبي عيالة عن بيع الطعام حتى يجري فيه بالكيل الأول لم يجز ، لنهي النبي

<sup>(1)</sup> في الصحيح ورد هذا الدعاء هكذا «اللهم أحببه وأحب من يحبه» 3 / 20

<sup>(2)</sup> أورده الخطابي أطول من هذا وأكمل في كتابه غريب الحديث 3 / 103

 <sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان 5 / 389 ، والترمذي عن حذيفة في أبواب
 القدر – باب ما جاء في أشراط الساعة 3 / 334

<sup>(4)</sup> في الصحيح زيادة في الحديث هكذا : حتى يباع الطعام 3 / 20



الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري ، والمعنى في ذلك أن من ضمن شيئا كان له ربحه وفضله ، وعليه نقصه وغرمه ، والكيل الثاني قد يختلف وليس كالوزن ، فربما حصل في الكيل الثاني فضل على الأول ، فيكون ذلك للبائع ، لأنه من ضمانه دون المشتري ، وربما نقص فيكون عليه إيفاؤه ، وذلك أن من باع شيئا كان عليه تسليمه ، وتسليم الطعام المكيل إنما يكون باكتياله وليس البائع الأول بائع هذا ولا هو كيل للبائع ، فالتسليم على هذا الوجه غير فاصل .

قلت: وإنما جرى الأمر على هذا في الكيل لأنه يدخله الاجتهاد، فصار التعاون الذي يقع فيه متجاوزاً عنه، وليس كذلك عيار الوزن فإنه أمر محضور لا يتفاوت، فيجوز على هذا أن يبتاعه بالوزن، ثم يبيعه ممن حضره بالوزن الأرل، والله أعلم.



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .



قال : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سُفيان قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار ، سمع طَاوُساً يقول : امَّا

\*2

الذي نَهَى عنه النبي ﷺ فَهْوَ الطَّعَامُ أَن يُنَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ، قال ابن عباس : وَلاَ أَحْسِبُ كُلُّ شَيء إلاَّ مِثْلَه .

قلت: قاس ابن عباس ما عدا الطعام على الطعام بعلة أنه عين مبيعة لم تقبض، أو يكون إنما قاله لنهي النبي عليه عن ربح ما لم يضمن، والشيء المبيع ضمانه قبل القبض / على البائع، فلم يطب للمشتري بيعه.

باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرَة

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وُهَيب ، عن ابن طَاوُس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله عَيِّلِيَّهِ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَاماً حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ ، قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : ذاك درهم بدراهم والطعام مُرْجاً (١) .

قلت : معنى قوله : والطعام مرجاً ، أي مؤجل غير حاضر ، يقال : أرجاًت الشيء ورجاًته إذا أخرته ، وقد يتكلم به مهموزا وغير مهموز ، وتأول ابن عباس هذا على المسلف وهو أن يشتري منه طعاما بمائة دراهم إلى أجل يبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين ، وهذا غير جائز لأنه في التقدير ببع دراهم بدراهم ، والطعام مؤجل غائب غير حاضر .

<sup>(1)</sup> هذا الحديث مذكور في الصحيح 3 / 23 قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديثين



## باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نَهَى رَسُول الله عَيِّلِيَّةٍ أَنْ يَبِعَ حَاضِر لِبَادٍ ، وَلاَ تُنَاجَشُوا ، ولا يع (١) الرَّجُلُ عَلَى بَعْمِ أَخِيه ، وَلاَ يَعْطُبُ عَلَى خِطْبَة أخيه ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُختِهَا لِتَكُفَأُ مَا فِي إِنَائِهَا

آما نهي بيع الحاضر للبادي ، فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يرتفق به بعضهم من بعض في البياعات لا نهي إيجاب ، وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(2). وصاحب البادية إذا دخل الحضر بطعام أو متاع غيره ، فإنه لا يقيم إلا ريثا يبيع الشيء وينصرف ، فإذا توكل له الحاضر وتربص بمتاعه حتى يبيعه حرم الناس زيادة الرفق فيه ، وليس هذا بمخالف لنهيه عن تلقى الركبان ، والنظر هم في أمتعتهم ، والاحتياط لأموالهم ، لأن من يلقاهم ربما كذبهم عن سعر السوق ، وخدعهم عما في أيديهم ، فيستنيموا إلى قوله ، فيخرج الشيء من السوق ، وخدعهم عما في أيديهم ، فيستنيموا إلى قوله ، فيخرج الشيء من وترك النصح لهم ، فأما إذا دخل البدوي البلد وشاهد السوق والسعر فهو وترك النصح لهم ، فأما إذا دخل البدوي البلد وشاهد السوق والسعر فهو الحاضرة بأسعارها الجارية ، اذّخاراً للأمتعة وتربصا بها الغلاء .

(1) في الصحيح: ولا يبيع 3 / 24

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله عَيْظِيّة الله يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي الحديث 1522 - 3 / 1157

 <sup>(3)</sup> الوكس: النقص، وفي حديث ابن مسعود «لها مهر مثلها لاوكس ولا شطط» أي لا نقصان
 ولا زيادة - لسان العرب 3 / 975



وفيه معنى الحكرة(1) المنهي عنها(2) ، فلذلك تأول النهي عن تلقي الركبان مَنْ تَأُوَّلُهُ من الفقهاء على التحريم ، وكان ابن عباس يقول في قوله : «لا يبيع حاضر لباد» لا يكون له سمساراً يجمله على الأمرين معا البيع والشراء(3) ، وقال ابن سيرين : هي كلمة جامعة للبيع والشراء .

وقوله: «لا تناجشوا» فإن النجش أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته. وفيه غرور وخداع، وأصل النجش: الختل، والتناجش: أن يكون ذلك من أمين يفعل ذلك من أجل صاحبه ليكفأ فيه بمثله إذا كان هو البائع.

وقوله: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه»، فإنما هو بعد أن يتعاقدا وهما في مجلسهما قبل أن يتفرقا، فإذا جاء بمتاع أجود منه وأرخص في السعر فعرضه على المبتاع، دعته الرغبة فيه إلى فسخ البيع المتقدم، وفي ذلك إضرار بالبائع وإنجاش له، فأما ما دام المتبايعان متساومين ومتراودين للبيع، فإن ذلك لا يدخل في النهي ولا يضيق على من فعله، كبيع النبي عَلَيْكُم القَدَح والحِلس فيمن يزيد(4).

وقوله «ولا يخطب على خطبة أخيه» فإنه هو أيضا على هذا المعنى ، وهو أن يركن أحدهما إلى الآخر ، ويتواضعاً للعقد ، فأما قبل ذلك فلا يضيق عليه ، ألا ترى أن النبي عَيْقَتُهُ قال لفاطمة بنت قيس(٥) لما جاءته تستشيره وقد خطبها أبو الجهم ومعاوية (٥) «أمًّا أبُو الجَهْم فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ

- (1) الحكرة أصلها الجمع والإمساك، وفي الحديث: من احتكر طعاما فهو كذا، أي اشتراه وحبسه لِيقِل فيعلو – لسان العرب 1 – 687
- (2) انظر في النهي عن الحكرة مسند الإمام أحمد ، 1 / 21 وصحيح مسلم باب تحريم الاحتكار في الأموال
- (3) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه 3 / 27
  - (4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 3 / 114
- (5) ناطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أحت الضحاك بن قيس الأمير ، روت عن النبي عليه عنها القاسم بن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعامر الشعبي ، كانت من المهاجرات الأول ، ذات جمال وعقل ، وفي بينها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر تهذيب التهذيب 12 / 443 و 444
- (6) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن الأموي ، ــــ أسلم يوم الفتح ، وكان أحد كتاب الوحي ، روى عن النبي ﷺ وعن أبي بكر وعمر وأخته ▼



عَاتِقِه ، وأما مُعَاوِيَة فَصُعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ ، أَنْكِحِي أَسَامَة ، قالت : فتزوجت أَسامة فاغتبطت به (١) .

وقوله: «ولا تسأل / المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» فإن كفء الإناء قلبه وتُحُويل ما فيه إلى غيره، وهو مثل يريد به الحظوة عند الزوج، نهى المرأة إذا رغب فيها الرجل وعنده امرأة ، أن تجعل شرط نكاحها طلاق امرأته التي عنده، فتكون عند ذلك في استبدادها بالحظ منه، كمن قلب من إناء غيره ما فيه فحازه لنفسه



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله على الله عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله على المجرّور (د) إلى الحبكة (2) ، وكان بيْعا يتبايعُه أهل الجاهلية، كان الرجل يتاع الجرّور (د) إلى أن تُنتَحَ الناقة ، ثم تُنتَجَ الذي (4) في بَطْنِها

قلت «ثم تنتج» إنما فسد هذا البيع وبطل من أجل الغرر ، وذلك لأنه لا يدري هل تنتج تلك الناقة أم لا تنتج إن بقيت ، وربما هلكت قبل أن تحمل وتلد ، ولأن الآجال المجهولة لا تجوز في البيوع والعقود ، ويجب أن تكون معلومة

- (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بت قيس كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها - الحديث 1118 - 2 / 1114
  - (2) الحَبَلَ: بفتحتين الحمل ، وحبل الحبلة نتاج النتاج وولد الجنين
    - (3) الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى
      - (4) في الصحيح التي 3 / 25
- ◄ أم حبيبة ، وعنه جرير البجلي والسائب بن يزيد الكندي وابن عباس وأبو ادريس الخولاني وسعيد بن المسيب وغيرهم ، ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخبه يزيد فأقره عثمان بعد مدة ، ثم ولي الخلافة ، قال ابن اسحاق كان معاوية أميرا عشرين سنة ، وخليفة عشرين سنة ، توفي سنة 60 هـ - تهذيب التهذيب 10 / 207



## باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفّلة

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكَ قال : «لا تُصرُّوا الغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحلبها(١) ، إن رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ»(2) .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا مُعْتَمِر ، سمعت أبي يقول : حدثنا أبو عُثْمَان ، عن عبد الله بن مسعود(3) : مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيُرُدَّ مَعَهَا صَاعاً(4) .

أصل التصرية : حبس الماء وجمعه ، ويقال : صريت الماء إذا حبسته في مكان ومنه لمجمع المياه ومصبها ، الصراة ، فقيل للشاة أو الناقة إذا تركت من الحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها : مُصرَّاة ، وذلك غش قد دلس به صاحبها للمشتري ليرغب فيها ، فجعل النبي عَلِيلًة له الخيار في ذلك إذا حلبها حلبة أو اثنتين ، فتبين له أن ذلك بلبنها المعتاد في كل يوم ، / فإن شاء أمسكها إن رضى بالعبب ، وإن شاء ردها

وفيه بيانَ أن العيب لا يحرم بيعه ، وأن التدليس لا يفسد أصل العقد ، وإنما

- (1) في الصحيح: يحتلبها 3 / 26
- (2) في الحديث في الصحيح زيادة في أوله لم يوردها الخطابي
- (3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إلياس أبو عبد الرحمن الهذلي ، وأمه أم عبد أيضا لها صحبة ، أسلم بمكة قديما ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وكان صاحب نعل رسول الله عليه ، روى عن النبي عليه وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال ، وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وأبو سعيد الخدري وأنس وجابر وابن عمر وأبو موسى الأشعري وابن عباس وخلق ، قال له النبي عليه : «إنك غلام معلم» وذلك في أول الإسلام ، وآخى بينه وبين سعد بن معاذ ، وكان حافظا للقرآن حتى قال : أخذت من في رسول الله عليه سبعين سورة ، مات سنة 32 هـ تهذيب التهذيب 6 / 27 28
  - (4) في الصحيح إضافة في الحديث هكذا: ونهى النبي عَلِيْكُ أَن تلقى البيوع 3 / 26



يوجب الخيار للمشتري ، فإن رضيه مضى البيع ، وإن سخطه كان له أن يفسخه ويرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه منها ، لأن العقد قد وقع على الشاة وعلى لبنها ، وقد صار اللبن مستهلكا لا يمكنه رده بحاله وبقدر عياره ، لاختلاطه باللبن الحادث ، وكان لا يؤمن أن يقع بينهما في ذلك تداع واختلاف ، فجاءت الشريعة فيها بعوض مقدر ينقطع بينهم بذلك النزاع ويرفع به الخلاف ، كا جاءت في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضبطها وحصرها بتعديل القيم ، وهي كالدية في النفوس جعلت مائة من الإبل مع اختلاف أحوال الأنفس في ذواتها ، من القوة والضعف ، والكبر مع اختلاف أحوال الأنفس في ذواتها ، من القوة والضعف ، والكبر مع اختلاف خلقها ومنافعها(2) وكذلك الأسنان سوى بين مقاديمها وأواخرها(3) ، وكالجنين جعلت فيه الغرة(4) ، والموضحة جعل فيها خمس من الإبل وقد تصغر وتكبر(5) ، وكا جعل عن على من وجبت عليه ابنة لبون وليس عنده إلا ابنة مخاض أن يعطيها المصدق وشاتين أو عشرين درهما جبرا لنقصان ما بين السنين ، ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت ولا يعتدل في التقويم بكل مكان وفي كل زمان

والمُحَفَّلَة هي المصراة ، وسميت محفلة لاجتماع اللبن في ضرعها ، وكل شيء كثَّرته فقد حفلته ، والحَفُّلُ : الجمع الكثير ، ومدة الخيار فيها ثلاث ، وقد ذكرت في سائر الروايات وإن لم يذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث وفيه دليل على أن بيع الشاة اللَّبُون بشاة مثلها غير جائز ، لأن اللبن يأخذ بحظ من الثمن ، واللبنان قد يتفاوتان ، وما جرى فيه الربا إذا بيع بعضه بعض غير متساويين كان فاسدا

<sup>(1)</sup> انظر حديث الدية عند البخاري في صحيحه عن سهل بن أبي خيثمة - كتاب الديات - باب القسامة

<sup>(2)</sup> انظره في صحيح البخاري عن ابن عباس - كتاب الديات - باب دية الأصابع

 <sup>(3)</sup> رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس - كتاب الديات - باب دية الأصابع 4 / 690 الحديث رقم 4559

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب الديات - باب جنين المرأة

<sup>(5)</sup> رواه الترمذي في سننه - كتاب الديات - باب في الموضحة





قال أبو عبد الله : / حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا اللَّيْتُ قال : حدثني سعيد المَقْبُري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : قال النبي عَلِيلِهُ : «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ (١) أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُكرِّب» (٢٠)

التثريب : معناه التوبيخ والتعيير ، يقول : لا يترك إقامة الحد عليها ويقتصر على التوبيخ والتعيير .

وفيه بيان جواز إقامة السيد الحد على البالغين من أرقائه إذا زنوا ، ولا يرفعهم إلى السلطان .

قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ سُئِلَ عن الأمة إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قال : «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَ إِنْ زَنت فَيِعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» ، قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة .

الضفير : الحبل المضفور أي المفتول ، يقال : ضفرت الحبل والشعر إذا فتلته . وقوله : «و لم تحصن» مشكل جدا ، وقد روي هذا الحديث من غير طريق وليس فيه ذكر الإحصان ، وقد يحتمل ذلك وجهين :

أحدهما : أن يكون معناه العتق ، فإنها إذا كانت كذلك لم يقم عليها حد الحرائر .

والوجه الآخر : أن يكون المراد به النكاح ، وظاهر الحديث يوجب الرجم

(1) في الصحيح: الأمة بدون كلمة أحدكم 3 / 26

<sup>(2)</sup> في الصحيح إضافة في الحديث غير واردة عند الخطابي وهي هكذا : ثم إن زنت فليجلدها ولا يترب ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر 3 / 26



على الأمة إذا زنت بعد النكاح ، وسقوط الرجم عنها كالإجماع ، وكان قتادة يرى نكاح المملوك إحصانا له ، وإليه ذهب أبو ثور

واختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها ، فروي عن ابن عباس أنه قال : لإحد عليها حتى تحصن(١) ، وكذلك قال طاوس ، وقرأ ابن عباس بَهِ إِنَّهُ الْمُحْتَرَبُونِهُ فَامَا كُلَى الْمُحْتَرَبُ فَامَا كُلَى الْمُحْتَرَبِ فَيَ الْمُحْتَرِبُ أَنْ الْفَقَهَاء : تجلد وإن لم تتزوج ، ومعنى الإحصان فيهن الإسلام ، وقرأها الأعمش ، وعاصم ، وحمزة(٥) ، والكسائي (٩) ، «أحْصِنَ ، مفتوحة الألف بمعنى أسْلَمْنَ .

باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا / مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءتني بَرِيَرة فقالت : كَاتَبْتُ أَهْلِي على تِسْع أَوَاق ، في كل عام أُوقِية ، فَأَعِينِي فقلت : إِن أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُم ، ويَكُون وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ ، فقلت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله عَيِّلِيَّة جالس فقالت : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ (٤) عليهم فَأَبُوا إلا أن يكون الوَلاَءُ لَهُم ، فسمع النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال يعني لعائشة : «خَذِيهَا يكون الوَلاَءُ لَهُم ، فسمع النبي عَيِّلِيَّةٍ فقعلت عائشة ثم قام رسول واشترطي لَهَا (٥) الولاء فإنما الولاء لمن أعتق «ففعلت عائشة ثم قام رسول

- (1) رواه ابن أبي شببة في المصنف بلفظ مغاير 9 / 519
  - (2) سورة النساء الآية 25
- (3) حمرة هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوفي الزيات مولى بني عجل ، روى عنه أبو محمد خلف البزار وأبو عيسى خلاد الصيرفي وهو أخص أصحابه وأضبطهم بحرفه
- (4) الكسائي : أبو الحسن على بن حمزة الكسائي مولى بني أسد ، روى عنه أبو عمر حفص الدوري وأبو الحارث الليث بن خالد
  - (5) في الصحيح: عرضت ذلك 3 / 29
    - (6) في الصحيح: لهم

الله عَلَيْكُ في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله ، مَا كَانَ مِنْ شُرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ، مَا كَانَ مِنْ شُرْطٍ لَيْسَ فِي كَتَابِ الله فَهْوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ الله أَحَقُّ وَشَرْطُهُ (١) أُوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

قلت: قد اختلف الناس في قوله: اشترطي لهم الولاء، فذهب بعضهم إلى أن هذه اللفظة لا تصح في الرواية، وأنها شيء تفرد به مالك عن هشام بن عروة، لم يتابع عليه، وكان يحيى بن أكثم(2) يقول: هذا لا يجوز على رسول الله عَلَيْظُة، ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد.

وتأوّله بعضهم فقال : معنى (لهم) في هذا معنى (عليهم) كقول الله عز وجل : أَوْكَلِهِكُ لَهُمُ اللَّعْنَة (3) والمعنى عليهم اللعنة ، وإليه ذهب المزني(4) . قلت وليس الأمر على ما ذهبوا إليه ، وقد تابع مالكا في روايته عن هشام بن عروة ، جرير بن عبد الحميد ، وأبو أسامة حماد بن أسامة ، وقد ذكر أبو عبد الله من رواية أبي أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب .

<sup>(1)</sup> في الصحيح وشرط الله

<sup>(2)</sup> يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن أكثم بن صيفي التميمي الأسدى أبو محمد المروزي القاضي الفقيه ، روى عن الفضل السيناني وابن المبارك وعبد الله بن إدريس وجرير والقطان ووكيع وغيرهم ، وعنه الترمذي والبخاري في غير الجامع ، وعلي بن خشرم وأبو داود وأبو حاتم وإسماعيل القاضي وآحرون ، كان عنده حديث كثير ، شديد الخوف من الله تعالى ، وفيه دعابة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، كان قاضيا وأميرا ووزيراً ، مات سنة 242 هـ تهذيب التهذيب التهذيب 11/ 197 - 193

<sup>(3)</sup> سورة الرعد – الآية : 25

<sup>(4/</sup> هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني



قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيْد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، وذكرت القصة إلى أن قالت ، فسمع بذلك رسول الله عَلَيْكُ فقال : «نحذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الوَلاَء فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَى»(1) .

وروى / محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حديث جرير ، عن هشام قال : حدثنا علي بن حجر ، ويوسف بن موسى قالا حدثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وذكرت القصة إلى أن قالت : فقال رسول الله عَيْضَة : «ابتاعيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق» ، حدثنيه ابن سنان قال : حدثني ابن خزيمة بذلك ، فقد اجتمع في هذا ثلاثة طرق عن هشام : مالك ، وجرير ، وأبو أسامة قلت : وقد روى أيضا أبو عبد الله ما يشد حديث مالك ، من طريق أيمن ، عن عائشة .

باب إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك

قال حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال : حدثني أبي ، عن أيمن ، عن عائشة ، وذكرت قصة بريرة أن النبي عَيِّلِيَّ قال : «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا (2) وَدَعِيهِم يَشْتَرِطُوا (3) ما شاءوا » فاشترتها عائشة

<sup>(1)</sup> انظر الصحيح 3 / 127 و 128

<sup>(2)</sup> في الصحيح واعتقبها 3 / 128

<sup>(3)</sup>\_ في الصحيح يشترطون

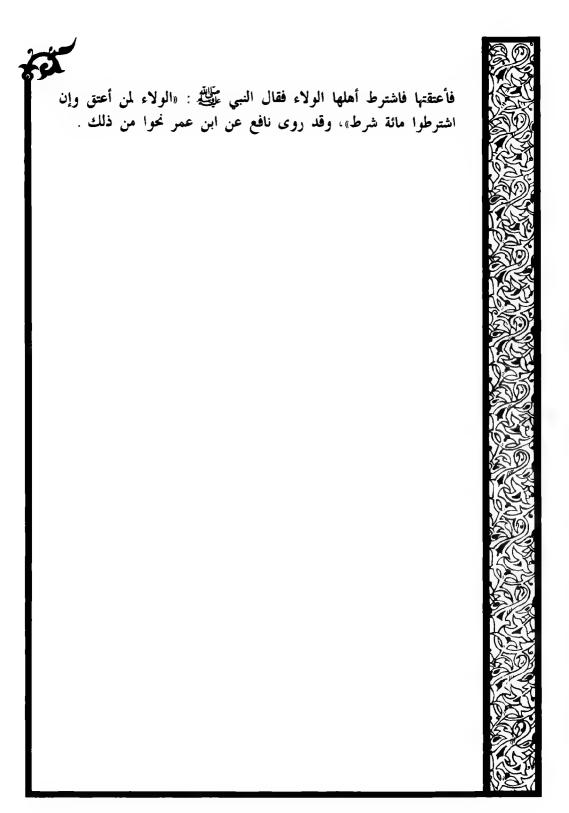



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن (١) عائشة أرادت أن تشتري بَريرَة فَتُعْتِقَها فقال أهلها : نبِيعُكِهَا على أنَّ وَلاَءَهَا لَنَا ، فذكرت ذلك لرسول الله عَيْقِهِ فقال : «لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِلْمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(2) .

فاتفاق هذه الروايات فيها يدل على أن قول يحيى بن أكثم فيه غلط، وتأويل المزني غير صحيح، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن الولاء لما كان لحمة كلحمة النسب، وكان الإنسان إذا أعتق عبداً ثبت ولاؤه له، كما إذا ولد ولداً ثبت نسبه منه ، فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده ، كذلك إذا أراد نقل ولائه عن محله في حق الدين إلى غيره لم ينقل عنه ، ولما كان هؤلاء القوم جاهلين بحكم الدين ، وكانوا يشترطون في الولاء أمراً لا يجوز في حق الشريعة ، لم يعبأ رسول الله عملية بقولهم ، ولا رأى ذلك قادحاً في عقده البيع ، وجعله بمنزلة اللغو من الكلام ، وتركهم يقولون / ما شاءوا في عقده البيع ، وجعله بمنزلة اللغو من الكلام ، وتركهم يقولون / ما شاءوا والتعليم فيه أمرا ظاهراً يرفع عنه على رؤوس الأشهاد ، فيكون أبلغ في النكير وأوكد في التغيير ، وكان بعضهم يتأول قوله : «اشترطي لهم الولاء» ، على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر ، وباطنه النهي ، كقوله عز وجل! عملول معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر ، وباطنه النهي ، كقوله عز وجل! عنى به مانيجلد

<sup>(1)</sup> في الصحيح أن بدل عن

<sup>(2)</sup> بَهذا الحديث عاد الخطابي إلى شرح أحاديث كتاب البيوع بعد أن شرح قبله حديثين من (1لكاتب)

<sup>(3)</sup> سورة فصلت - الآية : 40

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء - الآية 64





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوْسِ بن الحَدَثَان أخبره ، أنه التمس صرفا بماثة دينار وقال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فَتَرَاوَضْنَا حتى اصْطَرَفَ مِنِي ، فأخذ الذهب يُقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال : وَالله لا تُفَارِقَهُ حتَّى تَأْخَذَ مِنْهُ ، قال رسول الله عَيْنِالله : والنَّه مَا أَخْذَ مِنْهُ ، قال رسول الله عَيْنِالله : والنَّه مِن إلله هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والبُرُ بالبُر ربا إلا هاء وهاء ، والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء ،

قوله: (هاء وهاء) معناه التقابض يدا بيد، وهاء ممدود، والمدة فيه بدل من الكاف في قول الليث بن المظفر(3) كأنه يقول: هاك: أي خذ، وقد يروى أيضا هاء وهاء بالكسر. وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الربا، وهي نقول وطعوم خصت بأن لا يباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد، إلا أنها إذا اتفقت الأجناس كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، لم يجز بيع شيء منها بالآخر إلا سواء بسواء، وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفضة، والتمر بالشعير، جاز بيع واحد باثنين وبأكثر كيلا ووزنا، يدا بيد، ولم يجز نسيئة، وعلى هذا يجري بيع كل شيء فيه الربا إذا بيع بما فيه الربا من جنسه ومن غير جنسه، وكان بيع كل شيء فيه الربا إذا بيع بما فيه الربا من جنسه ومن غير جنسه، وكان

- (1) من الصحيح 3 / 30 خلافا للأصل ففيه : بالورق
- (2) في الصحيح البر بالبر مقدم عنه هنا ، مذكور بعد الذهب مباشرة
- أ) الليث بن المظفر بن نصر سيَّار ، صاحب العربية ، كان من أكتب الناس في زمانه ، بارع الأدب ، بصيراً بالشعر والغريب والنحو ، ارتحل إليه الخليل بن أحمد وعاشره ، فوجده تجرأ فأغناه . حدث عنه قتيبة بن سعيد ، وقال عنه : كنت عند ليث بن نصر بن سيار فقال : ما تركت شيئا من فنون العلم إلا نظرت فيه ، إلا هذا الفن ، وما عجزت ، إلا أني رأيت العلماء يكرهونه يعنى النجوم انظر معجم الأدباء 17 / 43 52 رقم الترجمة 17 العلماء يكرهونه –



البظاهر من قوله: «هاء وهاء» يوجب أن يكون التقابض يدا بيد في وقت واحد ، إلا أن عمر / رضي الله عنه قد بين المراد بذلك ، فجعل التقابض إذا وقع في المجلس قبل أن يفارقه بمنزلة لو أعطى بيد وأخذ بأخرى ، فلو أن رجلا صارف دراهم بدنانير ، فأعطى دنانير ، وقام في حاجة له ، فوكل وكيلا بقبض الدراهم لم يجز ذلك ، ولو وكل رجلا بأن يصرف دراهم بدنانير فأعطى الوكيل الدراهم ، وجاء موكله ليستوفي الدنانير لم يجز ذلك ، وإن كان الموكل صاحب المال ووليه ، ولو كان في بيع شيء آخر من العروض والأمتعة ، جاز ذلك ، وبرىء المشتري من الثمن ، إذا علم أنه كان وكيلا له فيما باعه منه ، وهذا على قول أكثر أهل العلم .



قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال : حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةً قال : حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةً وقال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة ، عن أبيه (1) ، قال رسول الله عَلِيَّةٍ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، أو الفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئم»

قلت : والربا يدخل في الأشياء على وجهين :

فما كان جنسا واحداً ، فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن والنساء في الوقت

وما كان من جنسين مختلفين ، فالتحريم يقع فيه من جهة النساء ، والتفاضل فيه جائز .

(1) في الصحيح: قال أبو بكرة رضي الله عنه 3 / 30





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله علي قال : «لا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق ، إلا مِئلاً بِمِئل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل(1) ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غَائِباً بناجز»

قوله: «لا تشفوا بعضها على بعض» ، يريد لا تفضلوا بعضها على بعض ، والشف هاهنا: الزيادة ، وقد يكون الشف أيضا بمعنى النقصان ، والحرف من الأضداد ، والناجز: الحاضر



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا الضَّحَّاكُ / بن مَخْلَد قال : حدثنا ابن جُرَيْج ، أخبرني عمرو بن دِينَار ، أن أبا صَالِح الزَّيَّات أخبره ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله ، فقال أبو سعيد ، سألته فقلت : سمعته من النبي عَيِّلْكُم أو وجدته في كتاب الله (2) فقال : كل شالته فقل وأنتم أعلم برسول الله [مني] (3) ، وإنما أخبرني أسامة أن

- (1) في الصحيح: قدم ذكر الذهب على ذكر الورق 3 / 30 و 31
  - (2) في الصحيح: الله تعالى 3 / 30
  - (3) من الصحيح ، ساقطة من الأصل



## النبي عَلِينَةٍ قال : ﴿ لاَ رِباً إَلاَّ فِي النَّسِيئَةِ ﴾

قلت: تأولوا حديث أسامة أن النبي عَلَيْكُم قال: «لا ربا» ، على أنه قد سمع كلمة من آخر الحديث ولم يدرك أوله ، كأنه سئل عن التمر بالشعير أو البر بالتمر ، أو الذهب بالفضة متفاضلا ، فقال: إنما الربا في النسيئة في مثل هذه المسألة ، فإن الأجناس إذا اختلفت ، جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد ، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يدا بيد ، وإنما خرجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه ، ومن الناس من يزعم أنه منسوخ ، والأول أصح ، وذلك أن النسخ إنما يقع في أمر كان شريعة قبل ورود النسخ عليه ، فأما إذا لم يكن أمراً مشروعا قبل ، فإنه لا يطلق عليه إسم النسخ ، وهذا مما يغلط فيه كثير من أهل العلم فيضعون التحريم موضع النسخ ، كمن يزعم أن شرب الخمر منسوخ ، و لم يكن شربها قط شريعة ولا دينا فينسخ ، إنما كانوا يشربونها على عاداتهم المتقدمة قبل أن يرد الحظر فيها ، فلما ورد النبي عن شربها حرمت ، وإنما يقال فيما هذا سبيله : إنه حرم هذا بعد النبي عن شربها حرمت ، وإنما يقال فيما هذا سبيله : إنه حرم هذا بعد الإباحة ، ويقال بالنسخ في مثل الصلاة إلى بيت المقدس ، كانت شريعة فحولت إلى الكعبة ، وفيما أشبه ذلك من ناسخ أمر الدين ومنسوخه .



قال أبو عبد الله : حدثني إِسْحَاق بن وَهْب قال : حدثنا عُمَرُ بن يُونُس قال : حدثنا أبي قال : حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ، عن أنسِ بن مالك أنه قال : نهى رسول الله عَيْقِالَةٍ عن المُحَاقَلَة ، وَالمُحَاصَرَة ، وَالمُرَابَنَةِ

المُحَاقَلَة : بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس ، مأخوذ من الحقل وهو القراح في لغة أهل المدينة ، ومنه المثل : لا تنبت البقلة إلا الحلقةُ(١) .

(1) راجع الأمثال للميداني -- المثل رقم 358 - 2 / 330

FEX

والمُخَاضَرَة : بيع الثمار وهي خضر لم يبد صلاحها ، وهي مفاعلة من اثنين ، وذلك إنما تبايعا شيئا أخضر

وأما بيع المُلاَمسة والمُنابَذَة فقد فسرناهما فيما تقدم من الكتاب . وأما المُزَابَنة : فهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، وذلك لأنه يدخله الربا ، بأن لا يعلم مساواة أحدهما الآخر ، ولو راما التسوية بينهما لتعذرت ، ونبه رسول الله على المعنى في ذلك ، في حديث سعد بن أبي وقاص ، حين سئل عن الرطب بالتمر فقال : «أينقص الرطب إذا يبس ؟» فقالوا: نعم ، قال : «فَلاَ إِذَنُ»(١) فإنما اعتبر النبي على التعديل بينهما عند الجفاف ، لتعذر علمه في الحال ، وقد ذكر هذا الحديث مالك في الموطا(٤) و لم يذكره أبو عبد الله ، لأن راويه عن سعد زيد أبو عباش(٥) وليس في الشهرة والمعرفة بذاك ، وإن كان مالك لم يذكر في كتابه متروكا ، فالمزابنة محرمة إلا ما استثنى من جملتها من العرايا



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله عَلِيَّة رَحَّصَ (٤) لصاحب العَريَّة أَنْ يَبِيعَهَا بحُرْصِهَا

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع

<sup>(2)</sup> انظر الموطأ - كتاب البيوع - باب البيوع باب ما يكره من بيع التمر ص 386

 <sup>(3)</sup> زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال المخزومي المدني ، روى عن سعد بن عبد ببع الرطب بالتمر ، ذكره ابن حبان في الثقات – تهذيب التهذيب 3 / 423 – 424

<sup>(4)</sup> في الصحيح: أرخص 3 / 32





قال : وحدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سُفْيَان ، قال : قال لي يَحْيَى بن سعيد : سمعت بُشَيراً قال : سمعت سَهْل بن أبي حَثْمَة ، أن رسول الله عَيِّلَةٍ : نَهَى عن بَيع التَّمْر بالتَّمْر ، وَرَخْصَ في العَرِيَّة أن تُباعَ بَحْرْصِهَا ، يَاكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَباً ، وقال سُفْيان مرة اخرى : إلّا أنه رخص في العرية ييعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا

فاستثنى عَلَيْكُ العرية من جملة المزابنات لحاجة الناس إليها ، ورخص في بيعها بالتمر الموضوع على الأرض خرصا وتقديرا له فيما دون خمسة أوسق ، فلم يكن ذلك معارضا لخبر التحريم / في المزابنة ، لأنه استثناء وتخصيص من جملتها ، والمعنى فيه بيِّن ، وهو ما ذكرنا من الحاجة والضرورة فيه ، وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العرايا

قال : حدثني عَبْدُ الله بن عبدِ الوَهَّابِ قال : سمعت مالكا ، وسأله رجل وهو عُبَيْد الله بن الرَّبيع : أَحَدَثَكَ دَاوُدُ ، عن أبي سُفَيان (١) ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَيِّلِيَّهِ ، رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ قال : نعم (٤) .

وقال الشافعي رحمه الله : إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسق لم أفسخ البيع ، وأستحب أن يكون ما يتبايعانه أقل من خمسة أوسق ، لأن الراوي شك في الخمسة قال : والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يجيز خمسة أوسق

- (1) أبو سفيان الأسدي مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش واسمه وهب أو قرمان ، كان مولى بني عبد الأشهل وانقطع إلى ابن أبي أحمد فنسب إليه ، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن حنظلة ومروان بن الحكم وجماعة ، وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين وخالد الهذلي كان يوم بني عبد الأشهل وفهم ناس من الصحابة ، كان تقة ، قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب 12 / 113
  - (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل سابقه عند الخطابي هنا

F25

منها ، ويفسخ البيع فيها ، لأن التحريم في المزابنة يقين ، والرخصة في الحسمة الأوسق مشكوك فيها ، والشك لا يزاحم اليقين ، فالذي يجب أن يعتمد في قدر إباحته منها هو أربعة أوسق().

والعرية : ما أعري من جملة المزابنة ، فرفع عنه حكمها فعري عن التحريم لجهة التحليل ، وقد اختلف تفسير العلماء لها ، وكل ما قالوه راجع إلى هذا المعنى ، قال محمد بن إسماعيل ، قال موسى بن عقبة العريا نَخَلاَت مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا(2) ، وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بالتمر(3) .

فأما أصلها في الاشتقاق فقد قيل إنها من قول القائل: أعريت الرجل النخلة: أي أطعمته ثمرتها يعروها متى شاء ، أي يأتيها فيأكل رطبها ، يقال عروت الرجل إذا أتيته تطلب معروفه ، فأعراني: أي أعطاني ، كما يقال: طلب إلى فَأَطْلَبْتُه ، وسَأَلَنِي فَأَسْأَلْتُه . وقد ذهب بعض أهل العلم في معنى العرية إلى أنها النَّخَلاَت آليعريها الرجل من حائطه لرجل ، ثم يبدو له فيها فيبطلها ويعطيه مكانها تمرا ، فسمى هذا بيعا في التقدير على المجاز ، وحقيقته الهبة عند قائل هذا القول .

قلت : وهذا غير صحيح لأن الرخصة / فيها جاءت مقرونة بالنهي في حديث سهل بن أبي حثمة ، فلو أنها استثناء من جملة التحريم في المزابنة لم يكن للرخصة معنى ، لأن الرخصة إنما تهلغ المحظور ، والمحظور هاهنا المزابنة ، فبين أن العرية مستثناة من جملة النهي



قال أبو عبد الله : وقال اللَّيْث : عن أبي الزِّناد ، كان عُرْوَة بن الزُّبَيْر

- (1) راجع كتاب الأم 3 / 47
- (2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا 3 / 33
- (3) المرجع السابق نفس الباب والصفحة ، غير أَنَّه أورد كلمة التمرُّ هكذا : بتمر



يحدث ، عن سَهْل بن أبي حثمة (١) ، أنه حدثه ، عن زيد بن ثابت قال : كان الناس في عهد رسول الله عَلَيْكُ يتبايعون التمر (٤) ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب التَّمَرَ الدُّمَّانُ وأصابه (٤) مُرَاضٌ وأصابه قُتْنَامٌ (٤) عاهات (٤) يحتجون بها ، فقال [رسول الله] عَلَيْكُ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : «فإمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حتى يَبْدُوَ صَلاَحُ التَّمَرة» (٥) كالمَشُورة يشير بها لكثرة خصومتهم

قال أبو عبد الله : رواه على بن بحر قال : حدثنا حكام (7) قال : حدثنا عنبسة (8) عن زكريا ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن سهل ، عن زيد . قال الأصمعي : الدُّمان : أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد .

قال : والقشام : أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا والمراض : مضمومة الميم إسم لأنواع الأمراض ، وإنما تجىء أسماء الأمراض غالبا على فعال كالصداع ، والسعال والبخار والكراز وما أشبهها

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع .

- (1) في تا: الأنصاري كما هو في الصحيح 3 / 33
  - (2) في الصحيح: يبتاعون الثمار
  - (3) في الصحيح: أصابه بدون واو
  - (4) في الصحيح: قشام بدون: وأصابه
    - (5) في تا : وعاهات
  - (6) في تا التمر، وهو ما في الصحيح 3 / 33
- (7) حكام بن سلم الكناني أبو عبد الرحمن الزاري ، روى عن عنبسة بن سعيد وعمرو بن أبي قيس وسعيد بن سابق وغيرهم ، وعنه على بن بحر وأبو كريب ويحيى بن معين وسواهم ، قال ابن معين : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات بمكة قبل ان يحج تهذيب التهذيب 2 / 422 423
- (8) هو عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي أبو بكر الكوفي قاضي الري يقال له: الرازي ، روى عن الزبير بن عدي وحبيب بن أبي عمرة والأعمش وجماعة ، وعنه حكام بن سلم وابن المبارك وزيد بن الحباب وغيرهم ، كان ثقة لا بأس به ، مستقيم الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب 8 / 155

\*25

قلت: إنما نهى عن بيعها قبل بدو الصلاح إذا كان على معنى التبقية ، إذ لاخلاف في جواز بيعها إذا كان على شرط القطع ، وإنما وقع النهي عنه على هذا الوجه احتياطا [للأموال] واحترازا من الغرر [فيها] ، وذلك أنها إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالبا ، ومادامت وهي رخوة رخصة(١) قبل أن تشتد ، فإنها بعرض الآفات والجوائح عليها غير مأمونة ، فالنهي(١٥) عن بيعها في ذلك الوقت نظر للفريقين وصلاح لهما .

باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله عليه الله عن بيع الثمار حتى تُزهى قيل(3) : أرأيت إذا منع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟

قُوله : حتى تزهى ، تفسيره في الحديث أي حتى تحمر ، والبلح إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة ولان فهو الزَّهْوُ .

وفي قوله(5) «أرأيت إن منع الله الثمرة» [دليل] على أن حكم الثمار إذا لم يشترط فيها القطع التبقية ، وأن على البائع تركها على الشجر ، وأن العرف في ذلك بمنزلة الشرط ، [ولولا التبقية لم يكن لقوله : أرأيت إن منع الله الثمرة معنى] ، ولولا بقاؤها على الشجر لكان قد أمن حدوث الجائحة عليها ولانقطعت التبعة عنها ، فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به .

وفيه دليل على استحباب وضع الجائحة ، وقد أوجبها بعض العلماء وهو ظاهر

- (1) رخوة رخصة أي لينة هشة
  - (2) في تا : والنهى
- (3) في الصحيح: فقيل له 3 / 34
  - (4) أي الصحيح: فقال
    - (5) في تا : وقوله



ما يوجبه هذا القول من رسول الله عَلِيْكُ ، وأكثر أهل العلم // على أنه إنما أمر به على وجه المعروف لا على سبيل الإيجاب ، [والله أعلم(١)]



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال: حدثنا يحي بن سعيد ، عن سليم بن حيان قال : حدثنا سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : نهى النبي عَيِّلِهُ أَن تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : ما(2) تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها

التشقيح: تغيير لونها إلى الصفرة أو الحمرة، والشقحة لون غير خالص في الحمرة أو الصفرة وإنما هي تغير اللون [إلى الكمودة]، ومنه قولهم: قبيح شقيح: أي متغير اللون إلى السماجة والقبح.

وقوله: تحمار وتصفار ، معناه ظهور أوائل الحمرة أو الصفرة فيها قبل أن تشقح ، وإنما يقال ذلك في اللون غير المتمكن كقولك: مازال يحمار ويصفار إذا كان يتلون بالحمرة مرة ، وبالصفرة أخرى ثم يزول .



قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن عبد الجيد بن سهل (٥)

- (1) انظر تفصيل ذلك في كتاب معالم السنن 3 / 87
  - (2) في تا وما، وهو ما في الصحيح 3/3
    - (3) في الصحيح بن سهيل 3 / 35

بن / عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخذري ، وعن أبي هريرة . أن رسول الله عَلِيُّكُم استعمل رجلًا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟» قال : لا والله يارسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين() فقال رسول الله عَلِيْكُ : «لا تفعل بعُ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» .

الجنيب : نوع من التمرُّ هو أجود تمورهم والجمع : نوع منها ردىء ، ويقال ا بل هو أخلاط من التمور رديئة .

أمره عَلِيْكُ أن يبيع الجمع بالدراهم، ويشتري(2) الجنيب بها لتكون صفقتين ، فلا يدخله الربا بزيادة أحدهما ونقصان الآخر

> من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة

قال أبوعبد الله : حدثنا عبد الله يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : «من باع نخلا قد أبرت فَتَمَرُها (3) للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

قلت : تأبير النخل : هو أن ينظر حتى ينشق طلعها فيوضع في أثنائه شعب من طلع فحَّال النخل ، فيكون ذلك(4) لقاحا للتمر ، وصلاحا له ، جعل عَلِيْكُ التمر ما دام مستكنا في الطلع ، كالولد مستجنا في بطن الحامل ، إذا بيعت كان الحمل تبعا لها ، فإذا ظهر تميز حكمه عن والدته ، كذلك ثمر النخل ، وفي معناه كل ثمر بارز يرى في شجرة ، كالعنب والتفاح والرماف إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع إلا أن يشترط ، ومثله

- (1) في الصحيح: هي والصاعين بالثلاثة 3 / 35
  - (2) في تا ثم يشتري
  - (3) في الصحيح: فثمرتها
  - (4) في تا: ذلك بإذن الله



الزرع القائم في الأرض إذا بيعت لم يدخل الزرع في البيع .

باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن محجوب قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا مَعْمَر ، عن الزهري ، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : قضى النبي عَيِّكَ بالشُّفعَة في كلِّ مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصُرُفَتْ الطرق فلا شفعة .

فيه [بيان] أن لا شفعة في غير المشاع ، وذلك أن معناها نفي الضرر عن الشريك لسوء الجوار ، وإنما يتحقق الضرر مع بقاء الشركة ، ولا ضرر على الجار المقاسم ، فلا وجه لنزع ملك المبتاع من يده بعد استقراره

وقوله: في كل ما لم يقسم ، لفظه عام / ومراده خاص في نوع من الأموال ، وهو العقار من الدور ، والأقرحة(1) من الأرض ، والحوائط ، والبساتين // وسقوط الشفعة في غير العقار كالإجماع من أهل العلم ، إلا أنه قد روي عن عطاء أنه قال : الشفعة في كل شيء حتى [في] الثوب(2)

قلت : ولا يدخل في ذلك عند طوائف من أهل العلم مالا يحتمل القسمة من العقار كالحمام ونحوه ، لأنه إذا قسم ضاع وبطل نفعه ، وقد نهى [رسول الله] عليه عن إضاعة المال(3) ، فأما البئر الواسعة البدن التي إذا قسمت كان كل قسم منها بئرا ، فيها عين ماء يختلف فيها الدلاء ، وكان في بياضها سعة لملقى ترابها ، ومجال لمقام الساقية عليها ، فالقسمة فيها واجبة إذا طلبها

- (1) الأقرحة واحدتها القراح ، وهي المزرعة التي ليس عليها بناء ولا شجر انظر لسان العرب
- (2) رواه الترمذي في أبواب الأحكام باب الحديث 1383 2 / 413 414 ، وانظر السنن
   الكبرى للبيهقى 6 / 109
- (3) كما أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة كتاب الاستقراض باب ما ينهى عن إضاعة المال

10×

الشريك ، والشفعة فيها كالشفعة في سائر العقار ، فإذا لم يحتمل البئر القسمة ، فلا شفعة فيها عند مالك والشافعي ، وأثبتها أبو حنيفة وهو أولى ، لأنه إذا كان إزالة الضرر فها يمكن إزالته بالقسم واجبة ، ففيما لا يمكن إزالته من ذلك أحق وأوجب .

وأما قوله: وصرفت الطرق ، فقد يحتج به من يرى الشفعة بالطريق إذا كانت واحدة وهو حكم الظاهر ، وتأوله بعض من لا يرى فيه الشفعة على أنه إنما أراد به الطريق إلى المشاع دون المقسوم . قال : وذلك أن الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشركاء يدخل كل واحد منهم من حيث شاء ، فإذا قسم العقاربينهم ، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه ، وأن يدخل إلى ملكه إلا من حيث جعل له .



قال أبو عبد الله : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا ابن جُرَيْج قال : حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَيِّلِهِ قال : «خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر ، فلخطوا في غار في جبل ، فانحطّت عليهم صخرة وساق الحديث إلى أن قال : اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبي أن يأخذ ، فعمدت إلى ذلك / الفرق فزرعته حتى اشتريت به (2) بقرا وراعيها ، ثم جاء فقال : ياعبد الله أعطني حقي فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها (3) قال : أتستهزىء بي ؟ فقلت : ما أستهزىء بك ولكنها لك ، اللهم إذا كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: وأبي ذلك 3 / 38

<sup>(2)</sup> في الصحيح: منه

<sup>(3)</sup> في الصحيح إضافة فإنها لك





وفيه من الفقه جواز استئجار الرجل بشيء من الطعام معلوم ، كجوازه بالدراهم والدنانير ، وقد استدل بهذا الحديث أحمد بن حنبل على المستودع إذا اتُّجَر بمال الوديعة فربح أن الربح يكون لرب المال ، وهذا لا يدلُّ على ماذهب إليه ، لأن هذا شيء قد تطوع به صاحب الفرق ، وتقرب بذلك إلى الله عز وجل، ولأجل ذلك قد اعتد به في حسناته، وتوسل به إلى ربه(١) تعالى ، حين أطبقت عليه الصخرة ، فسأل الله تعالى أن يفرجها عنه ، وفي هذه القصة أنه زرعه واشترى منه بقرأ ، وهذا تصرف منه في أمر لم يوكله به ، فلا يستحق عليه ربحا ، والذي يشبه في معناه أنه قد تصدق عليه بهذا المال بعد أن اتجر فيه // وثمَّره وأنماه ، و لم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه ، فحمد فعله وفَرِّجَ عنه . والذي يذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة ، والمضارب إذا خالف رب المال فربحا ، أنه ليس لصَّاحب المال من الربح شيء ، قال أصحاب الرأي في المضارب: هو ضامن لرأس المال والربح له ، ومصدق به والوضيعة عليه ، وقال الشافعي : إن كان اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل ، وإن كان اشتراها بغير عينه فالسلعة ملك للمشترى وهو ضامن للمال (2).



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كنا مع النبي عَلِيْكُ إذ (3) جاء رجل مشرك مُشْعانٌ طويلٌ بغنم يسوقها ، فقال النبي

- (1) في تا الله
- (2) راجع المغنى 5 / 36
- (3) في الصحيح ثم 3 / 38

F2X

مَالِلَهِ «بيعاً أو (1) عطية» أو قال «أم هبة» ؟ قال : لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاة .

يقال: رجل / مشعان: إذا كان شعث الرأس منتفش الشعر.
وفيه من الفقه جواز مبايعة المشرك، وفي ذلك إثبات ملكه على ما في يده.
وفيه أنه سأله فقال: عطية أم هبة ؟ فدل على قبول الهبة منه [لو وهبه]،
وقد روي عن رسول الله عَيَّالِهُ أنه قال لعياض بن حمار(2) وقد أهدى إليه
في شركه قبل أن يسلم: ﴿إنّا لا نقبل زبد المشركين»(3) يريد عطاءهم
وهبتهم، فيشبه أن يكون ذلك منسوخا لأنه عَيِّلِهُ قد قبل هدية غير واحد
من الكفار، أهدى له المقوقس(4) مارية القبطية(5)، وأهدى له البغلة(6)
وأهدى له أكيدر دومة(7) فقبل هديته، إلا أن يزعم زاعم أن بين هدايا
أهل الشرك وبين هدايا أهل الكتاب فرقا، وقد اختلف الناس فيما يهدى
للأئمة، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوجب رده
إلى بيت مال المسلمين(8)، وإليه كان يذهب أبو حنيفة، وقال أبو

قلت : فأما ما يهدى لرسول الله عَيْلِيُّهُ خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس ، لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة ، لم تكن لغيره من أمته فقال : وَمَا أَفَا اللهُ كَالْمُرَسُولِدِ مِنْ هُمْ مِمَا أَوْجَهُنْ عُرْكَانِيْكِ مِنْ ضَبْلِ وَلاَ رِكَانِيْكِ

(1) في الصحيح: أم عطية 3 / 38

- (3) رواه أحمد في مسندّه 4 / 162 ، والترمذي في السير ، باب في قبول هدايا المشركين 3 / 69
  - (٢) المقوقس : حاكم مصر وعظيم الأقباط
  - (5) رواه ابن هشام في السيرة 1 / 4 و 206
- (6) أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حميد كتاب الفضائل باب في معجزات النبي عليه النبي عليه المسلم
- (7) رواه أحمد في مسنده عن أنس 3 / 122
   وأكيدر دومة سيدها ، ودومة الجندل من أعمال المدينة ، سميت بدوم إسماعيل بن إبراهيم
   معجم البلدان
  - (8) راجع مسند علي بن أبي طالب ص 212 رقم 348

<sup>(2)</sup> عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية المجاشعي التميمي ، سكن البصرة ، روى عن النبي عليه ، وعنه ، وعنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير والحسن البصري وعقبة بن مهيان وغيرهم ، مات في خلافة على – تهذيب التهذيب 8 / 200



وَلَكِكَرَّ اللَّهُ يَسَلِّكُ رُسُلَهُ رَكَلَمُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ كَلَمُكَلِّ شَيْءِ فَكِيرٌ (١) فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء يضعه حيث أراه(2) الله ، ويفعل به ما يشاء ، فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سنته أن لا يردها ، وكان يثيبهم عليها [عَلِيله] .

باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه . «هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك (3) أو جبار من الجبابرة ، فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن الناس(4) ، فأرسل إليه أن ياإبراهيم من هذه التي معك ؟ قال : أختي ، ثم رجع إليها فقال : لا تكذبيني (5) فإلي أخبرتهم بأنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك ، فأرسل أن أرسل بها فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضاً وتصلي . فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي // فلا تسلط علي الكافر ، فغط حتى ركض برجله ، قال أبو هريرة : فقال : والله ما أرسلتم (6) إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم (7) وأخدم وليدة .

- سورة الحشر الآية 6
  - (2) في تا أراده
- (3) في الصحيح: ملك من الملوك 3 / 38
  - (4) في الصحيح: النساء
  - ِ (5) في الصحيح: لا تُكَذِّبي حَدِيثِي
    - (6) في الصحيح ما أرسلتم إلى
      - (7) في الصحيح: عليه السلام

fet

قوله : «غُطَّ» ، معناه خفق وركض(١) برجله من الصرع الذي أصابه . وقولها : أخدم يريد أعطى خادما

وآجر : هي هاجر أبدل من الهاء همزة .

وفيه من الفقه أن من قال لامرأته: أنت أختي لا يريد بذلك طلاقا لم يكن ظهارا . طلاقا ، ولو قال : أنت مثل أختي ، ولم يرد بذلك ظهاراً لم يكن ظهارا . وفيه مستدل لمن لم ير طلاق إلمكره طلاقا : وقد ذكر الله تعالى في قصة مريم قولهم مَاكارَأُبُوكِ إِمْرَاسُوءِ وَمَاكَانَتُ المَّا بَغِيَّا (٤) شبهت برجل صالح من قومها كان يدعى هارون . وفيه جواز اتهاب(٥) المسلم من المشرك الحربي .



قال أبو عبد الله : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، حدثني ابن شهاب ، أن عُبَيْدَ الله بن عبد الله أخبره ، أن رسول الله عَيْنِكِيدُ مر بشاة مَيِّتة فقال : «هَالاً اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟» فقالوا : إنها ميتة ، فقال : «إنما حرم أكلها» .

الإهاب: إسم للجلد قبل أن يدبغ ، وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدّباغ يأتي على أنواع الانتفاع به بيعا ، ولبسا ، وافتراشا ، واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحال وإن دبغ ، وإنما ينتفع به ويستعمل ولا يتخذ منه سقاء ، وإذا مسه الماء نجس . وفي الحديث مستدل لمن ذهب إلى أن ما عَدَا المأكول من أجزاء الميتة غير عرم الانتفاع به ، كالسن ، والقرن ، / ونحوهما

<sup>(1)</sup> ساقط من تا

<sup>(2)</sup> سورة مريم – الآية 28

<sup>(3)</sup> اتهاب : أخذ الهبة وقبولها





قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال : حدثنا اللَّيث ، عن ابن شهاب ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، سمع (١) أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَلَيْكَ : «والَّذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» .

يريد إبطال شريعة النصارى في استباحة لحوم الخنازير ، وأنها لاتقتنى للأكل ، لكن تقتل كل تقتل السباع حتى يقل عددها وتفنى .

وقوله: «ويضع الجزية» فيه قولان:

أحدهما : أنه يحمل الناس على دين الإسلام ، فلا يبقى نصراني ولا غيره من أهل الكتاب تجري عليه الجزية .

والقول الآخر: أنه لا يبقى في الناس فقير يحتاج إلى المال ، وإنما تؤخذ الجزية من أهل الذمة لترد في مصالح الدين ، وتقوية أهله ، وفي الخيل ، والكراع ، وفي أهل الحاجة ، فإذا لم يبق للدين خصم ، وعدمت الوجوه التي تصرف إليها الجزية ، لم يبق لها موضع فسقطت ووضعت .

وقوله : «حكما مقسطا» أي عادلا ، يقال : أقسط الرجل في حكمه : إذا عدل ، وقسط : إذا جار .

وقوله : «ويفيض المال» ، يريد أنه يكثر ، ويشيع الغنى في الناس ، وكل شيء كثر وانتشر فهو فائض ومستفيض .

40/3 في الصحيح : أنه سمع 3 / 40



## باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُهُ

قال أبو عبد الله : //حدثنا الحميدي (1) قال حدثنا سفيان قال : حدثنا عمر عبد بن دينار ، أخبرني طاوس ، أنه سمع ابن عباس يقول : بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا (2) ، ألم يعلم أن رسول الله عَيِّكِ قال : «قَاتَلَ الله اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيهِمُ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» .

قوله: «فجملوها» فباعوها معناه أذابوها ، يقال: جملت الإهالة واجتملتها إذا أذبتها

وفيه إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بها إلى المحظور من طريق التأويل ، وإنما ضرب المثل بصنيع اليهود في الشحوم واجتالهم ، ليعلم أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه ، وقد قيل : إن سمرة وهو الذي قال / عمر فيه هذا القول ، لم يبع نفس الخمر ولكنه خللها ثم باعها(3) ، فكره ذلك عمر وعابه عليه [والله أعلم] .

- (1) الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسي بن عبد الله بن الزبير بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ، يجتمع مع رسول الله عليه في قصي ، ومع خديجة أم المؤمنين في أسد بن عبد العزى ، رئيس أصحاب سفيان بن عينة وإمام كبير مصنف ، وفيق الشافعي في الطلب عن ابن عينة ، أخذ عنه الفقه ، ورحل معه إلى مصر ، افتتح البخاري صحيحه بالرواية عنه لكونه أفقه قريش أخذ عنه ، ولأنه مكي ، مات بمكة سنة 219 هـ الكرماني 1 / 10 فتح الباري 1 / 10
- (2) هو سمرة بنّ جندب كما أورد الكرماني في الكواكب الدراري كتاب البيوع من نفس الباب 10 / 75
  - (3) انظر المرجع السابق الصفحة نفسها





قال أبو عبد الله : حدثني عبد الغفار (١) بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أنس بن مالك قال : قدم النبي عَيِّلِيَّةٍ خيبر ، فلما فتح الله عليه الحصن ، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب ، وقد قتل زوجها وكانت عروسا ، فاصطفاها رسول الله عَيِّلِيَّةٍ لنفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت ، فبني بها ، ثم صنع حيسا في نِطع صغير ، ثم قال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ هَا نَهُ خرجنا مَنْ حَوْلَكَ ، فكانت تلك وليمة رسول الله عَيِّلِيَّةٍ على صفية ، ثم خرجنا ألى المدينة قال فرأيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يُحَوِّي لها وراءه بعباءة ، ثم يجلس عند بعيره ، فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب

قوله: اصطفاها ، يريد أخذها صفيا ، والصَّفِيُّ : سهم رسول الله عَلَيْكُم من المغنم ، كان إذا غنم الجيش غنا ، أخذله من رأس المال قبل أن يقسم ، جارية ، [أو دابة] ، أو سلاح ، أو ما كان من شيء يختاره ، فيكون خاصا له ، فسمى الصفي ، فكانت صفية من مغنم جيش . والحيس : أخلاط من تَمْر وَأقِط وَسَمْن .

وقوله كوي لها معناه يهيء لها مركبا ، بأن يوطىء من ورائه عباءة ، ويسمى ذلك حَوية .

(1) من الصحيح 3 / 42 ، خلافا للأصل وتا ففيهما عبد الغافر





قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري(١)، أن رسول الله عَيْشَةٍ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ

نهيه عن ثمن الكلب يدل على بطلان بيعه ، لأن البيع إنما هو ثمن ومثمن ، فإذا بطل أحد الشقين بطل الآخر .

ومهر البغي حرام ، والبغيُّ : هي الفاجرة .

والمهر إنما يجب في وطء لاحد فيه ، والبغيُّ إذا زنت أقيم عليها الحد ، فلا وجوب معه للمهر ، فلو أن رجلا زنا بجارية رجل وهي مطاوعة له لم يكن لصاحب الجارية أن يلزمه مهرها ، كما يكون له ذلك / إذا وطئها بشبهة لأنه لاحد في الشبهة ، فلا بد من المهر ، والحد واجب في الزنا ، والمهر فيه ساقط .

وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته من جعل وهو محرم ، لأن قوله زور ، وفعله باطل .

قال أبو عبد الله : حدثنا حجاج بن المنهال (2) قال : حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جعيفة ، عن أبيه ، أن النبي عليه نهى عن كسب الأمة (3)

- (1) أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري صاحب النبي عَلَيْقُم ، شهد العقبة ، روى عن النبي عَلَيْقُم ، وعنه ابنه بشير وعبد الخطمي وأبو وائل وأبو معمر الأزدي وآخرون ، قبل مات بالمدنية حوالي سنة 40 هـ تهذيب التهذيب 7 / 247 249
  - (2) في الصحيح: حجاج بن منهال 3 / 43 ، خلافا لما في النسختين: المنهال
    - (3) الحديث في الصحيح أطول منه عند الخطابي 3 / 43



قلت: إنما نهى عن كسب الأمة إذا لم يكن لها عمل معلوم ، من خبز ، أو غزل ، أو نقش صوف ونحوها ، وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم لم يؤمن أن تبغي فتكسب بالفجور ، وقد روي أنه عليه نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب(١) ، وفي هذا بيان ما أجمل من النهي عن كسب الأمة .



قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال حدثنا اللَّيث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله عَلَيْكَ يقول عام الفتح وهو بمكة : «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ يَبْعَ الْخَمْرِ ، وَالْحُنْزِير (2) ، والمَيْنَةِ ، وَالْأَصْنَام»

فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال «لاً، هُوَ حَرَامٌ»، ثم قال رسول الله عَيْلَةِ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم (٤) جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (٩)

بيع الخمر فاسد بالإجماع ، وفي تحريم بيعها تحريم ثمنها ، فلو أراق مسلم خمر المسلم أو الذمي لم يلزمه لها قيمة .

والميتة محرمة العين فبيعها باطل ، والنهي يعم جميع أجزائها : عظمها ، وقرنها ، وصوفها ، وجلدها قبل أن يدبغ ، سواء كان ذلك من مأكول اللحم

- (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 / 341 وابن أبي شيبة في مصنفه 7 / 36 قال الهيثمي هذا الحديث في الصحيح مختصر – مجمع الزوائد 4 / 92 ، ورواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق .
  - (2) في الصحيح: والمينة والخنزير 3 / 43
    - (3) في الصحيح: شحومها 3/3
  - (4) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديثين قبله هنا عند الخطابي



أو غير مأكوله .

وفيه تحريم بيع عظام الفيل ، وشعر الخنزير .

وأما بيع الأصنام ، فإنه فاسد ما دامت صورا مصورة ، // فإذا طمست صورها ومحقت ، فإن بيع أجزائها أو أصولها المعمولة منها فضة كانت ، أو حديداً ، أو خشباً ، أو مَدراً جائز ، ويدخل في النهي عنه كل صورة مصورة في رق ، أو قرطاس أو نحوهما ، مما يكون المقصود / منه الصورة وكان الظرف تبعا له ، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع ، فإنها تبع تلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جدور البيوت ، وفي السقوف ، وفي الأغاط(١) ، والستور ، فالبيع فيها لا يفسد ، وفي معناها الدراهم الشاهية التي فيها الصور والتماثيل .

وفيه دليل على أن كل شيء لا ينتفع به ولا يستعمل إلا في اللهو ، كالطنابير ، والمزامير ، والطبول التي تتخذ للهو وما أشبهها من المحرم ، فإذا حلت عنها أوتارها ، وغيرت عن هيآتها ، فكان مما ينتفع بها في المباح على حال ، جاز بعها .

وأما قوله في الشحوم الميتة: «لا ، هو حرام» فإن النهي والتحريم إنما ينصرفان في ذلك إلى البيع دون الاستمتاع بها ، وعلى هذا قول أكثر العلماء ، فلو وقعت فارة في جرة من دهن ، أو خابية من سمن أو زيت ، لم يجز بيعه ، وجاز الانتفاع به في تدهين جلد واستصباح ونحوه ، ويتوقى أن يمس الأيدي والثياب ، فإن مس شيئا منها ، لم يجز أن يصلى فيه حتى يغسل وينظف ، ولا أعلم خلافا في أن من ماتت له دابة كان له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته إن شاء ذلك ، فكذلك الدهن النجس .

(1) في تا والأنماط مفرده النمط وهو ظهارة الفراش ، وهو ضرب من النياب المصبَّغة ، وهي أيضاً ضرب من البسط له خمل رقيق – لسان العرب 3 / 723



قال أبو عبد الله : حدثني صدقة قال : حدثنا ابن عيَيْنَة قال أخبرنا ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس قال : قدم النبي عَيِّلِيَّةِ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال : «من أسلف في شيء فَلْيُسْلِفْ في كَيْل معلوم (١) وَوَزْنٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَل مَعْلُوم »

فيه بيان أن السلم لا يجوز حتى يكون ما يسلف فيه معلوما ، ومقدار ما يسلف فيه معلوما كيلا أو وزنا ، وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة ، والأجل الذي يسلف إليه معلوما مسانهة(2) أو مشاهرة ، مقدراً بالأوقات المعلومة دون الآجال المجهولة ، كالحصاد ، والدراس ، وقدوم الحاج ، ونحو ذلك لأنها تتقدم وتتأخر

وفيه دليل على جواز السلف في الشيء وإن لم يكن في وقت العقد موجودا ، [إذا كان يتعذر وجوده] في العادة عند محل / الأجل .

وقوله: « فليسلف في كيل معلوم» لا يمنع من جواز لو أسلف وزنا الشيء الذي أصله الكيل، تمرا كان ذلك أو برا أو نحوهما، لأن القصد إنما وقع بقوله: في كيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أن يكون الشيء المسلف فيه محصورا غير مجهول، والوصف يسترسل عليه إذا وقع حصره بما يمكن أن يحصر به مثل ذلك الشيء.

وقد يستدل به من لا يرى السلم(3) الحال جائزاً ، وكذلك من لا يجيز

- (1) في الصحيح: ففي كيل معلوم، بدون فليسلف 3 / 44
- (2) مسانهة من السنة ، وأصلها : سنهة فحلفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة ، قال الجوهري سنهت : إذا أتى عليها السنون ، ومه قيل استأجرته مسانهة ومساناة لسان الع ب 2 / 224
- (3) السلم: هو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقديم رأس المال - شرح صحيح البخاري للكرماني 10 / 85

\*

السلم في الحيوان ، والاستدلال به لا يصح في ذلك لأنه ليس في الخبر منع من السلف إذا لم يكن مؤجلا ، إنما فيه(1) إيجاب أن يكون الأجل معلوما إذا اشترط الأجل فيه فلا يكون مجهولا ، وليس فيه أيضا منع السلف في غيز المكيل والموزون ، إنما فيه إيجاب أن يكون المكيل والموزون معلومي المقادير كيلا أو وزنا فقط ، ألا ترى أن السلم في الثياب جائز ذرعا وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ، وليس للذرع في الخبر ذكر ، إنما قصد الخبر ومعناه إخراج السلف // عن حد الجهالة ، إلى أن يكون معلوما في نوع ما يسلف فيه ، وكان الشافعي رحمه الله(2) يحتج لإجازة السلم في الحيوان بخبر أبي رافع(3) ، أن النبي عليلة استلف من رجل بكراً ، فلما قدمت إبل الصدقة أمرني أن أقضيه إياه(4) ، واحتجوا في ذلك أيضا بأن الدية أسنان المعلومة مؤجلة في سنين معلومة ، واحتج الشافعي أيضا على أهل العراق بأنهم معلومة مؤجلة في سنين معلومة ، واحتج الشافعي أيضا على أهل العراق بأنهم من الرقيق موصوفة ، وبما أجازوه من الرقيق والإبل في الصداق .

وفي الخبر دليل على أن عقد السلف جائز ، وإن لم يشرط فيه محل القبض للشيء المسلم فيه ، ومن ذهب إلى هذا جعل موضع القبض في ذلك حيث نقد الثمن ، ولو كان لا يصح السلم إلا أن يذكره لذكر ، كما ذكر الكيل ، والوزن ، والأجل

<sup>(1)</sup> في تا: إنما يكون فيه

<sup>(2)</sup> راجع المغنى 4 / 209

<sup>(3)</sup> أبو رَافع القبطى مولى رسول الله عَلَيْكَ قبل اسمه إبراهيم أو أسلم ، كان إسلامه قبل بدر ، وشهد أحدا وما بعدها ، روى عن النبي عَلَيْكِ ، وعن ابن مسعود ، وعنه أولاده الحسن ورافع وعبيد الله وأبو سعيد المقبري وعطاء وغيرهم ، مات بالمدينة بعد قتل عثمان أو في خلافة على – تهذيب التهذيب 12 / 92 – 93

<sup>(4)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رافع - كتاب المساقات - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيرُكم أحسنكم قضاء - الحديث رقم 1600 - 3 / 1224





قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال : حدثنا محمد بن أبي [المجالد] (1) قال : بعثني عبد الله بن شداد ، وأبو بردة ، إلى عبد الرحمن بن أبزى(2) فقالا : سله هل كان / أصحاب النبي عَلَيْتُهُ يسلفون في الحنطة ؟ فقال : كانوا يسلفون على عهد النبي عَلَيْتُهُ ، ولم نَسْأَلُهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ(3) ؟

قلت : هذا إنما أجابه لأن قومًا زعموا أنه لا يجوز إسلاف من الأصل عنده فيما استسلف فيه من المتاع .

قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن عبد عن عبد الله ، عن الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد بهذا قال فسلفهم في الحنطة والشعير قلت: والحنطة بالمدينة عزيزة .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن بشَّار قال : حدثنا غُنْدَرٌ قال : حدثنا

- (1) من تا ، وهو ما في الصحيح 3 / 44 ، خلافا للأصل ففيه المخلد
- (2) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث ، استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أيام عمر ، روى عن النبي عليه وعن أبي بكر وعلى وعمر وعمار وأبي بن كعب ، وَعَنْهُ ابنه سعيد والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم ، قال البخاري : له صحبة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين تهذيب التهذيب 6 / 132 133
- (3) الحديث عند الخطابي مختصر عنه في الصحيح الذي جاء فيه : إن السؤال أولا كان إلى عبد الله بن أبن بن أبزى انظره في 3 / 44 و 45



شعبة ، عن عمرو ، عن أبي البَخْتَرِي (١). قال : سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال : نهى النبي عَلَيْكُ عن بيع الثَّمر حتى يصلح ، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز ، وسألت ابن عباس فقال نهى النبي عَلِيْكُ عن بيع النخل حتى توزن (٤) ، قلت : ما توزن ؟ قال رجل عنده حتى تحزر (٥)

إنما جعل الخرص وزنا على سبيل التمثيل له بالوزن ، لأنه يحصره ويخبر عن مقداره ، فكأنه قد وزنه وزنا ، ولا تخرص الثمار حتى تشتد وتصلح للأكل ، فتؤمن عليه العاهة والفساد ، وفائدة الخرص أن تعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن تنبسط في التمر أيدي أرباب الأموال ، ثم يخلى بينهم وبينها ليأكلوها أو يبيعوها ، أو يفعلوا بها ما شاءوا ، ثم يؤخذ منهم العشر بمكيلة الخرص .



<sup>(2)</sup> في الصحيح : حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن 3 / 45

<sup>(3)</sup> في الصحيح: حتى يُحُرُرَ



إبراهيم بن ميسرة : عن عمرو بن الشريد قال : أخبرنا ابن جريج ، قال إبراهيم بن ميسرة : عن عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة (2) فوضع يده على إحدى منكبي ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : يا سعد إِبْتَعْ مِنِّي بَيْتِيَّ في دَارِكَ ، فقال سعد : والله ما أَبْتَاعُهُما ، فقال المسور والله لَتَبْتَاعَتَّهُما ، فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُتجَمّة ، أو قال مقطعة ، قال أبو رافع لقد أعْطِيتُ بها خمسمائة دينار ، ولولا أبي سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ (3) يقول «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ «ما أَعْطَيْتُكَهَا بأربعة آلاف ، وأنا أعْطى / بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه .

السقب : القرب ، وهو الصقب بالصاد في أشهر اللغتين // قال الشاعر للأُمُـم دَارُهَـا وَلاَصَــقَبُ(4)

وفيه دليل على أن الشفعة ثابتة في الطريق كهي في البناء ، وإنما يكون كذلك إذا كانت واسعة تحتمل القسم ، وهذان البيتان قد أضافهما البائع إلى دار المشتري في قوله في دارك ، فطريقهما لا محالة شائعة في العرصة ، وهي جزء من الدار ، وإنما استحق الشفعة من أجلها .

(1) في الصحيح: المكبي 3 / 47 خلافًا لما في النسختين مكبي

(3) في الصحيح النبي

<sup>(2)</sup> هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن كلاب الزهري أبو عبد الرحمن ، أمه الشفاء بنت عوف ، روى عن النبي علق ، وعن أبيه وخاله عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر وعنهان ومعاوية وجماعة ، وعنه ابنته أم بكر ومروان بن الحكم وعوف بن الطفيل وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار وغيرهم ، كان من أهل الفضل والدين – مات سنة 64 هـ تهذيب التهذيب 151 – 152



قال أبو عبد الله : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا إسماعيل بن عليه ، علية قال : أخبرني ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن يعلى بن أمية(١) قال : غزوت مع النبي علي بن أمية(١) قال : غزوت مع النبي علي بن أمية(١) قال : غزوت مع النبي أبية أخير فقاتل إنسانا فعض من أوْتَق أعمالي في نفسي ، وكان(١) ، لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه ، فانتزع إصبعه فَأَنْدَرَ ثنيته(١) فسقطت ، فانطلق إلى النبي عليه فأهدر ثنيته وقال : أفيدع يده(١) في فيك تقضمها (٥) ؟ قال أحسبه قال : «كما يقضم الفحل»

قوله: أندر ثنيته، أي أسقطها حين جذب يده من تحتها فندرت السن، فأهدر عَلِيْكُ الجناية فيها لأن صاحبها هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لم يؤخذ بجنايته غيره.

وفيه دليل على أن الفحل المغتلم وما كان في معناه من الحيوان إذا صال على إنسان فدفعه عن نفسه حتى يأتي ذلك عليه فيهلك ، أنه لا غرامة عليه ما لم يقصد به غير التخلص منه ، و لم يعد وجه المخلص في مثله .

- (1) يعلى بن أمية بن أبي عبدة ، واسمه عبيد ويقال زيد بن همام بن الحارث بن تميم أبو خلف المكي حليف قريش ، روى عن النبي عَلَيْكُ وعمر وعبسة بن أبي سفيان ، وعنه أولاد صفوان ومحمد وعنان وموسى بن باذان وعطاء ومجاهد وغيرهم ، شهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي عَلَيْكُ ، وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران ، وهو أول من أرخ الكتب وهو باليمن ، توفي بعد صفين تهذيب التهذيب 11 / 399 400
  - (2) و (3) في الصحيح: فكان 3 / 49
    - (4) الثنية : مقدم الأسنان
    - (5) في الصحيح: إصبعه 3 / 49
  - (6) من الصحيح ، خلافا للنسختين ففيهما نقضهما ، ولعله خطأ من الناسخين



## باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد (۱) قال : انطلق نفر من أصحاب النبي عليه في سفرة سافروها ، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا (2) له بكل شيء فلا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم / شيء ، فأتوهم فقال بعضهم : نعم والله إني لأرق ولكنا (3) قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد للهرب إلى التحقيم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا ، قلبة ، فَأَوْفَرْهُمْ جُعْلَهُم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا ، وقال الذي رمى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي عَيَالِيَّ فذكر له الذي كان فنظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله عليه فقال بعضهم اقسموا ، فنظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله عليه فذكروا له فقال «وما يدريك أنها رقية ؟ ثم قال : «قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم»

قوله: فشفوا له بكل شيء، يريد أنهم عالجوه بكل شيء طلبا للشفاء، يقال: شفى الله المريض إذا أبرأه من مرضه، وشفى له الطبيب: إذا عالجه

- (1) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن الأبجر ، وهو خدرة بن عوف بن الخزرج الأنصاري أبو سعيد الخدري ، استصغر يوم أحد ، وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة ، روى عن النبي علي وعن أبيه وأخبه لأمه قتادة بن النعمان وأبي بكر وعمر وعمان وغيلي وابن عباس ، وعنه ابنه عبد الرحمن وزوجته زينب بن كعب وابن عباس وابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، لم يكن أحد من أحداث الصحابة أفقه من أبي سعيد ، مات سنة 74 هـ تهذيب التهذيب 3 / 479 481
  - (2) في الصحيح: فسقوا 4/53
    - (3) في الصحيح: ولكن
    - (4) فاتحة الكتاب الآية: 1



بما يشفيه أو وصف له الشفاء.

وقوله: كأنما نشط من عقال ، قد جاء في بعض اللغات نشط يعني حل ، وأكثر الكلام على أن يقال: نشطت الشيء إذا عقدته ، وأنشطته بالألف إذا حللته وفككت عنه

وقوله: وما به قلبة ، يريد وما به داء ، وإنما سمي الداء قلبة ، لأن صاحبه يقلب من أجله ليعالج موضع الداء منه ، قال النمر بن تولب (1) وقد برئت بما بالصدر من قلبه(2)

وفيه من العلم أن أخذ العوض على تعليم القرآن جائز وفيه جواز بيع// المصاحف ، وجواز الإجارة على اكتتابها

وفيه جواز أخذ الجعل على قراءة القرآن مالم يتعين فرضها عليه ، وما عدا مالا تجزي الصلاة إلا به منه ، ومن كان بين ظهراني قوم لا يحسنون من القرآن ما تجزيهم به من الصلاة ، فقد يحتمل أن لا يجوز له أخذ العوض على تعليم القرآن على العدد الذي لا تجزي الصلاة إلا به منه .



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن على بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال نهى النبى عَلَيْكُ عن عسب الفحل

العَسْب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، وإنما حرم (3) ذلك لما فيه من الغرر والخطر ، إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم

(1) أبو عمر النمر بن تولب بن زهير بن أقيس بن عبد بن كعب العكلي ، كان فصيحا ، وفد على النبي عَيْظَةً وكتب له كتابا ، وكان سُمِّي الكيس لجودة شعره وكثرة أمثاله ، وقد عمر طويلا – الإصابة 3 / 572 و 573

(2) والبيت كامل هكذا

أودى الشباب وحب الخالة الخَلَبُ. وقد برئت فما بالصدر من قَلَبَـه ◄

FEX

لا ؟ وهل / تعلق الرمكة (1) أو الناقة أم لا ؟ فنهى عنه إذا كان الكراء فيه شرطا ، وقد رخص فيه أقوام إذا كان جعلا أو كرامة (2) ، وكان عطاء يقول : لا تأخذ عليه أجرا ولا بأس أن يعطيه إذا لم تجد من يطرقه (3) .



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله على أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر الله على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه ، وأحفظ أن رافع بن خديج (4) حدث أن رسول الله على الله على عن كراء المزارع .

هذا حديث يقصر بيان لفظه عن إيفاء حكمه والوقوف على معناه ، وقد أبطل المزارعة من زعماء النّحل ، فأما أبو حنيفة فإنه أبطلها وأبطل المعاملة في الشجر وقال : هذا غرر ، أرأيت إن لم تخرج الأرض أو النخل شيئا كان عمله في هذا هدراً

وأثبت مالك والشافعي المساقاة في الشجر ، وأجازا المزارعة في البياض الذي

- (1) الرَّمَكَة : الأنثى من البرادين وجمعها رِمَاك وَرَمَكَان وَأَرْمَاك مختار الصحاح ص 204
- 2) انظر الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك باب ما جاء في كراهية عسب الفحل - الحديث رقم 1292 - 2 / 372
  - (3) المرجع السابق نفسه والحديث نفسه
- (4) رافع بن خديج بن رافع بن عدى بن مالك الأنصاري الحارثي أبو عبد الله ، شهد أحدا والحندق ، وروى عن النبي عليه وعن عمه ظهير بن رافع ، وعنه ابنه عبد الرحمن والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم ، مات حوالي سنة 73 هـ تهذيب التهذيب 3 / 229 220
  - ◄ راجع لسان العرب
    - (3) في تا : نهى عن



بين ظهراني النخل على معنى التبع لها(١).

وقال مالك : إذا كان ذلك ثلثا أو أقل منه ، و لم يقدره الشافعي (2) بحد معلوم [وكل منهم إنما] فزع إلى حديث رافع بن خديج واحتج به ، وهذا الحديث مجمل ، وله علل ذكرها غير واحد من أثمة الحديث(٥) ، وسبيل المجمل أن يرد إلى المفسر ويبني عليه ، وإنما أبطل رسول الله عَلِيْكُ من المزارعة ما كان منها مجهولا غير معلوم ، وقد روى يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سمع رافعا يقول : كنا نعطى الأرض ونشرط على الأكار (4) أن ما يسقى الجداول فهو لكم ، وما يسقى الماذيان (٥) والربيع فهو لنا ، فربما سلم هذا وهلك ذاك ، وربما هلك هذا وسلم ذاك ، قال وكنا نكري الأرض بالناحية منها فربما يصاب ذاك وتسلم الأرض ، وربما يسلم ذاك وتصاب الأرض ، فسألنا عنه رسول الله عَيْظَةٍ فنهانا عن ذلك ، حدثونا عن على بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد ، / عن يحني بن سعيد . قلت : فإنما نهى النبي عَيْلِيُّ عما كان سبيله في الغرر والخطر على ماذكرناه ، والأصل في جوازها قصة خيبر ، وليس مع من جوز المزارعة في البياض يكون بين ظهراني النخل، ومنع من جوازها في القراح (6) الذي لا نخل فيه ولا شجر ، حجة توجب الفرق بينهما ، ورواية ابن عمر في هذا مجمل لا بيان له ، والتفسير في سائر الأحاديث المروية// في هذا الباب واقتصاصها يطول ، وقد أجاز المزارعة أكثر الصحابة والتابعين ، فهي جائزة إذا كانت على الشطر أو الثلث(7) ، أو الربع ما دام جزءاً معلوما شائعا في جميعه ، ولمحمد بن إسحاق بن خَزَيمة رحمه الله كتاب في هذه المسألة يستوفي بيان علمها ، فمن أحب أن يعرف علل هذا الحديث ، ويقف على الخلل الذي وقع في رواية ابن عمر له عن رافع بن خديج فلينظر فيه .

- راجع المدونة الكبرى 4 / 11 12
  - (2) في تا رحمه الله
- (3) راجع كتاب معالم السنن للخطابي ، فقد فصل فيه رأي الأئمة في حديث رافع
  - (4) الأكَّار : الحرَّات انظر لسان العرب 1 / 77
    - (5) الماذيان: النهر الكبير
- (6) القراح من الأرضين كل قطعة على حيالها من منابت النحل وغير ذلك لسان العرب
   (7) 50 / 3
  - (7) في تا : أو على الثلث



عن قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال «مطل الغني ظلم وإذا(٤) أتبع أحدكم على ملئ (٤) فليتبع»

فيه بيان أن المفلس ليس بظالم ، وأنه لا تبعة عليه مابقي إفلاسه ، وأن الواجد إذا منع الحق هو الظالم الذي يجب حبسه ، لظلمه ومنعه الحق .

وقوله: «إذا أتبع(4) أحدكم على ملى فليبع» [معناه إذا أحيل على الملىء فليتبع]، يقال: اتبعت غريمي على فلان فتبعه، أي أحلته عليه فاختال، واشتراطه الملاءة في الحوالة يدل على أنه لا عود للمحتال على المحيل إذا أفلس المحتال عليه أو مات، ولولا [ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى، إذ الحوالة جائزة على كل ما كانت له ذمة من غني وفقير، وملىء وغير ملىء، وحكمها مأخوذ من اشتقاقها في التحول والزوال من ذمة إلى ذمة.

باب إذا أحال دين الميت علي رجل جاز

قال أبو عبد الله : حدثنا المكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبي عبيلة إذ أتي عبيلة إذ أتي

- (1) في بعض النسخ: الحوالات وبصيغة الجمع مفردها الحوالة: وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى شرح صحيح البخاري للكرماني 10 / 117
  - (2) في الصحيح: فإذا 3 / 55
  - (3) في الصحيح : مَلِيَّ بدون همزة
- (4) إذا أتبع : قال الخطابي : عوام الرواة يقولون : إذا اتُّبع بتشديد التاء على وزن افَّتُعل وإنما هو أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل من الاتباع – انظر إصلاح غلط المحدثين للخطابي ص 54



بجنازة فقالوا صل عليها ، فقال هل عليه دين ؟ قالوا لا قال : فهل / ترك شيئا ؟ قالوا لا ، [قال](1) : فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يارسول الله صل عليها ، قال : هَلْ عليه دين ؟ قيل : نعم ، قال فهل ترك شيئا ؟ قال ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها ، قال هل عليه دين ؟ قالوا ثلاثة دنانير ، قال صلوا على صاحبكم ، قال أبو قتادة صلً عليه (2) وعلى دينه فصلى عليه

قلت: فيه من الفقه أن ضمان الدين عن الميت إذا كان ذلك معلوما يبرئه ، سواء خلف الميت [وفاء] أو لم يخلف ، وذلك أن النبي عَلَيْكَ (٥) إنما امتنع عن الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدين الذي عليه ، فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة عنه لم يكن ليصلي عليه ، والعِلَّةُ المانعة من الصلاة قائمة في هذه الحالة كقيامها قبل .

وفيه دليل على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدى عنه الدين يملكه أولا على الضامن ، لأن الميت المضمون عنه الدين لايصح له ملك ، وهذا القول ينسب إلى مالك بن أنس .

قلت : وإنما كان يترك الصلاة على المديون الذي لا يترك وفاء قبل أن يفتح الله الفتوح ، وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال ، وبيانه في حديث أبي هريرة .

<sup>(1)</sup> غير واردة في تا ولا في الصحيح 3 / 55

<sup>(2)</sup> في الصحيح بزيادة: يا رسول الله 3 / 56

<sup>(3)</sup> في تا عليه السلام



قال أبو عبد الله: حدثنا يحيى بن بكير قال قال حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي عليه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل «هل ترك لدينه قضاء (٤) ؟» فإن حدث أن ترك (٤) وفاء صلى عليه ، وإلا قال للمسلمين «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته»

قلت : قوله : «فَعَلَيَّ قضاؤه» يعني // إذا لم يكن له مال .

باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

قال أبو عبد الله : قال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بني هرمز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فقال ائتني بالكفيل ، بالشهداء أشهدهم ، فقال كفى الله شهيدا ، قال فائتني بالكفيل ، فقال كفى بالله كفيلا ، قال صدقت ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى ، فخرج في البحر فقضى حاجته ، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للرجل فخرج في البحر فقضى حاجته ، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للرجل الذي أجل ، فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار

<sup>(1)</sup> الحافظان ابن حجر والعيني اعتبراه كذلك كتابا ، بخلاف الكرماني عده بابا تابعا لكتاب الحوالات – انظر الكرماني 10 / 120

<sup>(2)</sup> في الصحيح: وفاء 3 / 59

<sup>(3)</sup> في الصحيح: ترك لدينه

F2X

وصحيفة ، ثم زجَّجَ(١) ثم أتى بها إلى البحر فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده ، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطبا ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة وذكر الحديث (٤) .

قوله: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فيه دليل على دخول الآجال في القروض، وذهب غير واحد من العلماء إلى وجوب الوفاء بها وان كان من باب المعروف، وقال آخرون: يستحب له الوفاء بذلك فإن أبى لم يجبر عليه.

وقوله: زجَّج موضعها، معناه: سوى موضع النقر وأصلحه، وأحسبه مأخوذاً من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر، ولفظ النواجم منه الخارجة عن حد منبتها، فشبه ما كان من خرطه لموضع النقر وتسويته، بتزجيج الحاجب وتسويته [والله أعلم].

قلت : وإن كان مأخوذاً من الزج ، بأن يكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة ، فشد عليه زجّاً ليمسكه ويحفظ ما في بطنه ، لم ينكر ذلك . وفيه دليل على أن جميع ما يوجد في البحر بما يحمله الماء على متنه ، أو يقذفه إلى الساحل ، من خرز ، وعنبر ، وطيب ، فإنه لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد ، وقد سئل ابن عباس عن صدقة العنبر ، فقال : لا شيء فيه ، إنما هو شيء دسره أي دفعه فألقاه إلى الساحل(3) ، كأنه أشار بهذا القول إلى أن حكم ما يوجد ويستفاد من البحر ، خلاف ما يستفاد من الأموال في البر ، ومعلوم أنه كان في دهر رسول الله عَيْقَا [وزمانه] يخرج اللؤلؤ ، والمرجان ، والعنبر ونحوها / من متاعه ، فلم يرو في السنن والآثار ، أنه أوجب في شيء منهاعشرا أو خمسا أو أقل أو أكثر منهما ، فدل أن ذلك عفو

<sup>(1)</sup> في الصحيح زحج موضعها 3 / 56

<sup>(2)</sup> هذا الحديث ذكر في الصحيح أول كتاب الكفالة ، أي قبل الحديث السابق عند الخطابي بستة أحاديث - انظر الصحيح 3 / 56 ، كما أن الحديث في الصحيح فيه زيادة عما عند الخطابي

<sup>(3)</sup> انظر المصنف لابن أبي شيبة ، فقد رواه عن ابن عباس هكذا (ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دسره البحر) كتاب الزكاة – باب من قال ليس في العنبر زكاة 3 / 142 و 143



وقد رأينا البحر والبر يختلف الحكم فيهما من وجوه :

أحدهما أن ميتة البحر حلال خلاف ميتة البر ، وأن صيد البحر حلال للمحرم ، وصيد البر محرم عليه ، وقد عفي أيضا عما يصطاد من سموك البحر وطعامه ، وهو قوت أكثر أهل السواحل والأسياف(١) ، وعلف دوابهم ، وتحمل منها السفن مشحونة إلى البلاد ، وتكثر قيمتها ، وتبلغ الأموال الجسيمة ، وهي شيء لا ينقطع ولا يعدم ، فلم يختلف العلماء في أنه لا صدقة في شيء منه ، فدل ما وصفناه منه على مخالفة حكم البحر أحكام البر . فأما ما يوجد طافيا على الماء من متاع قد غرق فيه للناس ، فإن سبيله فأما ما يوجد طافيا على الماء من متاع قد غرق فيه للناس ، فإن سبيله سبيل اللقطة ، يعرف // كا يعرف اللقط(2) في البر ، وليس لأخذه على صاحب المال جعل ولاحق .

فأما ما يوجد طافيا فوق مياه السيول والأودية السائلة في البر ، من متاع وخشب ونحوها(3) ، فإنه لاحظ لآخذها في شيء منها ، إلا أن يعلم أن الخشب الذي حمله السيل ، إنما اقتلعه من جبل أو برية غير مملوكة ، فيكون ذلك حينئذ لمن سبق إليه .

## باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

قال أبو عبد الله حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال : قلت لأنس : أبلغك أن النبي صلى عَيْلِيّهِ فَقَال قد حالف النبي عَيْلِيّهِ بين قريش والأنصار في داري

قلت : روى لنا ابن مالك ، عن بشر بن موسى ، عن الحميدي ، قال سفيان

- (1) الأسياف: مفرده السيف ساحل النحر لسان العرب 2 / 254
  - (2) في تا اللقطة
  - (3) في تا ونحوهما



بن عيينة : وذكر هذا الحديث .

فسر العلماء حالف آخى بينهم ، يريد بذلك أن معنى الحلف كان في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام ، فأعطيت إسمه إلا أن ذلك جار على أحكام الدين ، وعلى حدوده ، وكان حلف الجاهلية إنما هو على ما كانوا يتواضعونه فيما بينهم بآرائهم ، وإنما أبطل من الحلف ما خالف أحكام الإسلام ورسومه ، فهو ثابت من وجه ، منفى من وجه .



/قال أبو عبد الله : وقال أبو صالح : حدثني عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وذكرت قصة أبي بكر حين آذاه كفار قريش ، وأنه كان يصلي ويقرأ القرآن ، فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه

قولها تتقصف ، معناه تزدحم حتى يسقط بعضهم على بعض ، ويقال تقصف الشيء إذا تكسر ، والقاصف الريح الشديدة تقصف الشجر



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف() أن يحفظني في صاغيتي يعني بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة

يريد بالصاغية الحاشية والأتباع ومن يصغي إليه منهم أي يميل ،ويقال صَغْوُكَ مع فلان أي ميلك وهواك

باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح

قال أبو عبد الله : حدثني إسحاق بن إبراهيم ، سمع المعتمر قال : أنبأنا عبيد الله ، عن نافع ، أنه سَمِعَ ابن كعب بن مالك ، يحدث عن أبيه ، أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع(2) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله عبيد أنها أمة أنها أمة وأنها ذبحت .

فيه من الفقه أن ذبيحة النساء حلال ، وأن الحرة والأمة فيه سواء ، وفي

- (1) في الصحيح كاتبت أمية بن خلف كتابا 3 / 60 وأمية بن خلف بن وهب من بني لؤي
  - (2) سِلع جبل بطيبة
  - (3) في الصحيح أو أرسل إلى النبي عَلِيْكُ 3 / 61
    - (4) في الصحيح عن ذاك أو أرسل

FEX

معناهما الصبي إذا أطاق الذبح.

وفيه أن من ذبح شاة لغيره بغير إذنه فإن الذبيحة مذكاة .

وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له [حد] يقطع ، وبكل شيء يمور مور الحديد ، إلا السن والعظم للنهي فيهما(١).



قال أبو عبد الله قال : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : وزعم عروة أن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة أخبراه : أن رسول الله عَلَيْكُ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد إليهم أمواهم وسبيهم ، / فقال هم رسول الله عَلَيْكُ : «أحب الحديث إلَيَّ أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين» قالوا : فإنا نختار سبينا ، فقام رسول الله عَلَيْكُ في المسلمين : فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال «أما بَعْد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا(2) تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يطيب لذلك (3) فليفعل ، ومن أحب منكم أن يطيب لذلك (5) فليفعل ، ومن أحب منكم أن يطيب لذلك (أو لما يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس قد طينا ذلك يارسول الله لهم ، فقال رسول الله عَيْنَا لاندري من أذن منكم في ذلك عمن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم » ، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم» ، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فارجعوا إلى رسول الله عَيْنَا فلي فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا

في هذا الحديث من الفقه ، جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم ، وقد

<sup>(1)</sup> أخرجه البحاري في صحيحه عن رافع بن خديج - كتاب الذبائح - باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر

<sup>(2)</sup> في الصحيح جاءونا 3 / 62

<sup>(3)</sup> في الصحيح بذلك



استدل به من رأى قبول إقرار الوكيل على الموكل ، لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم ، ولما(١) سمع رسول الله عليهم(٤) في المسألة عما نقلوا إليه عن القوم ، أنفذه عليهم ، وكان في ذلك تحريم فروجهن على من كانت قلد حلت لهم ، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ونفر من أهل العلم ، وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : إقرار الوكيل جائز عند الحاكم ولا يجوز عند غيره ، وقال ابن أبي ليلى(٤) : إقرار الوكيل على الموكل باطل ، وإليه ذهب الشافعي (٤).

وفيه وجوب أخبار الآحاد .

باب إذا وكل رجل أن يعطي فأعطى شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس

قال أبو عبد الله : حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح وغيره ، يزيد بعضهم على بعض لم يلغه كلهم رجل واحد منهم ، عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي عَلَيْكِ في سفر فكنت على جمل ثقال وذكر الحديث إلى أن قال : قال رسول الله عَلِيْكِ : «بعنيه» يعني الجمل ، ثم قال «قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة» فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل ، قال : «أين تريد ؟» قلت تزوجت امرأة قد خلا منها ، قال : فلما قدمنا المدينة قال «يابلال أقضه تزوجت امرأة قد خلا منها ، قال : فلما قدمنا المدينة قال «يابلال أقضه

<sup>(1)</sup> في تا: فلما

<sup>(2)</sup> في تا: عليهم

<sup>(3)</sup> هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري أبو عبد الرحمن الفقيه الكوفي قاضي الكوفة ، روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن عيسى ونافع مولى ابن عمر وعطاء وسلمة بن كهيل وخلق ، وعنه ابنه عمران وزائدة وابن جريج وشعبة والنوري وأبو نعم وغيرهم ، وكان فقهه أحب من حديثه ، كما كان صاحب سنة ، صدوقا ، عالما بالقرآن ، جميلا نبيلا ، مات سنة 48 هـ - نهذيب التهذيب 9/ 301 - 303

<sup>(4)</sup> راجع المغنى 2 / 72



## وزده» / فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا

الجمل الثقال: هو البطىء السير، الثقيل الحركة.

وفي قوله: «ولك ظهره إلى المدينة» ، دليل على أن ليس كل شرط بمفسد للبيع ، وأجاز أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، البيع في مثل ذلك ، وأثبت الشرط ، وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز ، وإن كان بعيداً لم يجز ، وكذلك قال فيمن باع دارا على أن [له] سكناها مدة فقال: إن كان ذلك نحو الشهر والشهرين جاز ، وإن كانت المدة طويلة لم يجز وقوله: امرأة قد خلا منها ، يريد أنها مسنة ، قد خلا منها عمرها



قال أبو عبد الله حدثنا ابن سلام قال : حدثنا عبد الوهاب التَّقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعمان (١) أو ابن النعمان (٤) شاربا ، فأمر رسول الله عَلِيْكُم من كان في البيت أن يضربوا ، قال : فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد .

فيه من الفقه أن حد الخمر أخف الحدود.

وفيه أنه لم يستأن به الإفاقة كما يستأنى بالحامل من الزنا في وضع الحمل.

(1) و (2) في الصحيح بالنعيمان أو ابن النعيمان 3/65



السكة : الحديدة التي تحرث بها الأرض .

ومعنى الذل في هذا : ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم الأئمة والسلاطين بها .

وفيه [دليل على أن الأموال الظاهرة تخرج حقوقها إلى السلاطين ، وأنشدني بعض أهل العلم في معنى ما جاء الحديث من دخول الذل على أرباب] الضيعة :

هي العيش إلا أن فيها مذلة فمن ذل قاساها ومن عز باعاها



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبي عَيِّلِكِم ، أنه حرَق نخل بني النَّضير وقطع وهي البويرة ، ولها يقول حسان : وهان على سرارة

- (1) أبو أمامة الباهلي هو صُدُيْ بن عجلان بن وهب الصحابي ، روى عن النبي عَلَيْكُ وعن عمر وعنهان وعلى وبن عبيدة ، وعنه سليمان المحاربي ومحمد بن زياد الألهاني وشهر بن حوشب وجماعة ، سكن الشام وهو آخر من مات بها من الصحابة ، وقد كان مع على بصفين ، توفي حوالي سنة 86 هـ تهذيب التهذيب 4 / 420
  - (2) في الصحيح: أدخله 3 / 66



## بني / لؤى حريق بالبويرة مستطير .

فيه من العلم جواز قطع الشجر في بلاد العدو إذا دعت الحاجة إليه . وقد قيل : إن هذه النخل كانت مقابل القوم ، فقطعت ليبرز مكانها فيكون مجالا للحرب .

وسراة القوم : عليتهم ، والمستطير : المنتشر .



قال أبو عبد الله : حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى ، أنه سمع حنظلة الزرقي ، عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلاً ، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك ، فربما أخرجت ذِهْ ولم تخرج ذِه ، فنهاهم النبي عَلِيْكُمْ .

الحقل: القراح من الأرض الذي يزرع ، وفي هذا بيان علة النهي عن المزارعة ، وذلك لما كان يدخلها على هذا الوجه من الغرر والجهالة ، فإذا خلا العقد عن هذا وأمثاله جاز و لم يفسد ، وهذا يؤكد ما تقدم ذكره في الحديث(1) قبله .



قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة هو ابن الفضل قال حدثنا عبد

(1) في تا في الحديث



الرحمن ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال عمر رضي الله عنه : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول الله(١) عَلَيْكُ حيبر .

قلت: كان عمر رضي الله عنه يرى هذا الرأي نظرا لآخر المسلمين وتحريا لمصلحتهم ، وكان يتأول في ذلك قوله عز وجل والخير بَرَكَ وَرَبَعُ فَا فَوْنَ اللَّهِ مِرَالِكُ مِوْرَبُعُ فَا فَوْنَ اللَّهِ مِرَالِكُ مِوْلُولُونَا أَلْكُ مِرْسَبَغُونَا إِلْكُ بِمَلْ وَلَا فَعْرَاءِ الْعَلَيْمِ وَرَالْنِي فَا وَيرى فَهُ عَلَى قُولُولُولُهُ عَلَى قُولُولُولُهُ عَلَى قُولُولُولُهُ عَلَى قُولُولُولُهُ عَلَى وَلَعْلَمُ وَلِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا



/ قال أبو عبد الله : حدثنا يحي بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة

- (1) في الصحيح النبي 3 / 70
- (2) سورة الحشر الآية : 10
  - (3) سورة الحشر الآية 8
- (4) مفاقرهم: وجوه الفقر لا واحد لها ، يقال : أغنى الله مفاقره أي وجوه فقره ، وسن الله مفاقره : أي أغناه لسان العرب 2 / 1166 و 1157
  - (5) في تا : كما كان
  - (6) أرض السواد: هي أرض العراق

رضى الله عنها ، عن النبي عَلِيْكُ قال «من عمر(١) أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» قال عروة قضى به عمر في خلافته .

قلت : فيه بيان أن من عمر أرضا غير مملوكة لأحد وأحياها ، ملكها بذلك وإن لم يكن السلطان أذن له فيه ، وذلك لأن نَبيَّ الله(2) // أطلق القول فيه وأرسله من غير شرط قيده به ، فقال : «عمر أرضا» كما قال في الحديث الآخر «من ملك(3) أرضا ميتة فهي له»(4)

فأما ما كان ملكا لمالك ، ثم درست معالمه وانقطعت عمارته ، فإن ملك صاحبها (٥) لا يزول عنها بخرابها ، وسواء كان ذلك لقرب العمارة أو على بعد منها ، إذا لم يشترط شيء من ذلك في الحديث .

> ما كان أصحاب النبي عَلِيْكُم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي ، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال : سمعت رافع بن خدیج ، عن عمه ظهیر بن نافع (٥) قال ظهیر : لقد نهانا رسول الله عَلِيْتُهُ عَنِ أَمْرُ كَانَ بِنَا رَافَقًا ، قُلْتِ : مَاقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ فَهُو حَقّ قَالَ دعاني رسول الله عَنْظَيْم فقال «ما تصنعون بمحاقلكم ؟» قلت : نؤاجرها

- (1) في الصحيح أعمر 3/70 (2) في تا لأنه علية
  - - (3) في تا أحيا
- رواه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه والترمذي عن سعيد بن ريد كما رواه النسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله هكذا 🛮 «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة؛ وقال السيوطي حديث صحيح – انظر الجامع الصغير للسيوطي 2 / 274
  - في تا لصاحبه (5)
- ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن الأوس الأنصاري الأوسى المدبي ، شهد العقبة ـ (6)الثانية ، روى عن النبي عَلِيلَةً في المخابرة ، وعنه رافع بن خديج – تهذيب التهذيب 5 / 37





على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير ، قال «لا تَفْعَلُوهَا (١) ازْرَعُوهَا أو الْمِسكُوهَا» قال رافع قلت سمع وطاعة (٤)

قوله : كان بنا رافقا أي ذا رافق ، كقولك ناصب بمعنى ذي نصب ، وقد يكون بمعنى المرفق كقول الشاعر(3)

ومنزل هالك من تعرَّجا(4)

يريد مهلك من تعرج . وقد روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : «من باع تالدا سلط الله عليه تالفاً»(5) .

والمحاقل: المزارع .

والربيع: الساقية ، يريد أن ما سقاه الربيع فهو خاص لرب الأرض . وقوله «ازرعوها» يريد امنحوها من يزرعها لنفسه يقال أزرعته أرضا إذا جعلتها له مرعى ، وأسقيته بئرا إذا جعلتها له مرعى ، وأسقيته بئرا إذا جعلت له سقياها

قال أبو عبد الله : / حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي عَلَيْكُ وأبي بكر وعمر وعثان وصدراً من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج ، أن النبي عَلِيْكَ نهى عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي عَلِيْكَ عن كراء المزارع ،

- (1) في الصحيح لا تفعنوا 3 / 72
  - (2) في الصحيح: سمعا وطاعة
- (3) هو العجاج بن عبيد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي، توفي سنة 90 هـ
  - (4) هذا عجز لبيت شعر تمامه هكذا
- عصرا وخضنا عسيشه المعذلجا ومهمه هالك مسن تعرجا راجع ديوان الشاعر 2 / 43
- (5) لم أقف على هذا اللفظ وإنما وقفت على معناه ، فقد أخرج الطبراني عن معقل بن يسار لفظ «من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالغا يتلفه» كشف الحفاء لإسماعيل العجلوني 2 / 236

وجاءت روايات بألفاظ أخرى منها «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله ، كان قمنا أن لا يبارك له فيه، أخرجه ابن ماجه 2490 ، والإمام أحمد في المسند 4/307 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 33 – 34 ، والبخاري في التاريخ الكبير 8/328 ، والخطيب في تاريخ بغداد 1/122 FEX

فقال ابن عمر : قد علمت أنا كُنَّا نكري مزارعنا على عهد رسول الله عَلِيْ عَلَى عَلَمُ وَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ بِما عَلَى الأربعاء وبشيء من النبن .

الأربعاء : السواقي واحدها ربيع ، وإنما فسد هذا الكراء لأنه شيء مجهول ، فأما ما كان الكراء فيه معلوما ذهبا أو فضة فلا خلاف في جوازه .

> باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَيَالِيّةِ وذكر حديث الغار إلى أن قال : قال الآخر : إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء ، فطلبتها فأبت حتى آتيها بمائة دينار ، فبغيت حتى جمعتها وساق الحديث (١).

قوله بغيت ، معناه كسبت ، وأصل البغي الطلب وقل ما يستعمل ذلك في طلب الخير ، وقد جاء من ذلك في طلب الخير قول زيد عمرو بن نفيل : البِرَّ أبغي لا الخال(2) ، وجاء أيضا في شهر رمضان يُقَالُ «ياباغي الخير أقبل وياباغي الشر أدبر»(3) .

- (1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث قبله عند الخطابي بثانية أحاديث 3 / 69
- (2) هذا جزء من ابتهال كان يخاطب به زيد بن عمرو وكان حكيما من حكماء الجاهلية -الكعبة قائلا :

لبيك لبيك حقيا تعبد دا ورقال الخال الخال وهال مهجر كمن قال الخال واجم غريب الحديث للخطابي 1 / 243

(3) هذا طرف من حديث رواه ابن ماجه في سننه في – كتاب الصيام – باب ما جاء في شهر رمضان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَيْنَا قَال الله عَلَيْنَا قال الله عَلَيْنَا أَلَا كَانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار ، فلم يفتح منها باب ، ◄



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أنه قال : حلبت لرسول الله // عَلِيلَةٍ شاة داجن وهو (1) في دار أنس ، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس ، فأعطي رسول الله عَلِيلَةِ القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي ، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يارسول الله عندك ، فأعطى (2) الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال : «الأيمن فالأيمن»

قلت: كانت العادات في قديم الدهر وحديثه جارية بتقديم الأيمن / فالأيمن في مناولة الكؤوس، والطيب، والتحف، وكان ذلك سنة الأدب عند ملوكهم ورؤسائهم، وخواصهم وعوامهم، ولذلك يقول عمرو بن كلثوم (3):

صَدَدْتَ الكَأْسُ عَنَّا أُمَّ عَمْرو وَكَانَ الكَأْسُ مَجْرَاهَا اليَهِينَا ولأجل ذلك قال عمر: اعط أبا بكر يارسول الله ، خوفا من أن يعطيه الأعرابي جريا على العرف والعادة في مثله ، ويشبه أن يكون المعنى في ذلك من جهة سنة الدين ، أنَّ اليمين مفضلة على الشمال ومقدمة عليها ، وقد أمروا

- (1) في الصحيح: وهي 3 / 75
- (2) في الصحيح: فأعطاه 3 / 75
- (3) هو الشاعر الجاهل عمرو بن كلثوم المشهور من بني تغلب ، كان من أصحاب المعلقات التي
   كانت تفتخر بها العرب وتحفظها ، والبيت المذكور من معلقته التي مطلعها :
- ألاهب ي بصحف نك فأصبحين المعمرين ، توفي حوالي سنة 40 قبل الهجرة راجع الشعر والشعراء وقد كان ابن كلثوم من المعمرين ، توفي حوالي سنة 40 قبل الهجرة - راجع الشعر والشعراء 1 / 157
- ◄ وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد : يا باغِيَ الحٰيرِ أقبل ويا بَاغِيَ الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة» – انطر سنن ابن ماجه 1 / 526 رقم الحديث 1642 ، والحديث رواه أيضا النسائي في الصيام ، والدارمي في الصيام كذلك .

\*

أن يأكلوا بأيمانهم وأن يشربوا بها ، وأن تكون المعاطاة بها دون الشمال ، وإذا ثبتت لها الفضيلة في نفسها ثبتت للشق الذي يليها وللناحية التي هي أقرب إليها ، فاستحق الأعرابي التقديم لقرب الجوار ، وما استحق بسبب الجوار لم يراع فيه الأفضل فالأفضل ، كالشفعة بصقب(١) الدار إنما يراعي فيه الأقرب فالأقرب(2) ، وكذلك بر الجار في الهدية والإتحاف ونحوه ، وقد روي عن النبي عليه (3) أن رجلا قال : يارسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ فقال النبي : (إلى أقربهما بابا(4)) .

وفي إعراب الأيمن وجهان :

نصب النون على إضمار ناول الأيمن أو عليك بالأيمن .

ورفعها على معنى الأيمن بالابتداء .

والدواجن : ذوات البيوت من الشاة التي لا تخرج إلى المرعى .



قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلِيَةٍ قال «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلا»

- (1) الصَّقَبُ : القرب ومكان صَقَبٌ وَصَقِبٌ : قريب ، وهذا أصقب من هذا : أي أقرب ، قال ابن الأنباري أراد بالصقب الملاصقة والقرب ، والمراد به الشفعة لسان العرب 2 / 455
- (2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي رافع كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة بلفظ : «الجار أولى بصقبه»
  - (3) في تا: عليه السلام
- (4) في هامش لوحة 203 من تا تعليق على شرح الخطابي للأيمن فالأيمن قوله الأيمن فالأيمن مما ذكره الخطابي من شرف اليمين عرضي ، و لم يذكر أصله ، وأصله أن الله خص اليمين فجعلها أقوى وأرفق في الأمور ، فأثبت لها زيادة شرفا بالأحكام ، ليعلم أن شرف بعضو من الأعضاء إذا لم يسمح ، فكيف بالأصل الشريف وقد قال تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» إلا أن يبطل الإنسان على نفسه



قلت : هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض الموات فيملكها بالإحياء ، وبقرب البئر موات فيه كلاً ترعاه الماشية فلا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء ، فأمر عليه صاحب البئر أن لا يمنع الماشية الراعية هناك فضل مائه ، لئلا يكون مانعا للكلإ ، والنهي في هذا على التحريم عند مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وقال آخرون : ليس النهي فيه على التحريم / ، إنما هو من باب المعروف ، كأمره الجار أن لا يمنع جاره من غرز خشبة في جداره(١) ، ونحو ذلك من حقوق المعروف .



شراج الحرة : مجاري(<sup>4)</sup> الماء الذي يسيل منها ، واحدها شرج .

<sup>(1)</sup> كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» – كتاب المظالم – باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

<sup>(2)</sup> في الصحيح: عليه 3 / 76

<sup>(3)</sup> سورة النساء الآية 65

<sup>(4)</sup> في تا: مسيل

FEX

وفيه من العلم أن أصل مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ولم تستنبط بعمل فيها وحفر ، الإباحة ، وأن من سبق إلى شيء(١) وأحرزه كان أحق

وفيه دليل على أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لإحرازهم السبق ، وأنه ليس للأعلى أن يحبسه عن الأسفل إذا كان قد أخذ حاجته منه .

وقد ذهب بعضهم في معنى ما كان من رسول الله عَلِيْكُ ، من قوله الآخر بعد الأول إلى أنه نسخ الحكم الأول بحكمه الآخر ، وقد كان له في الأصل الحكم بأيهما شاء ، إلا أنه قدم الأخف والأسهل أخذا بالمسامحة ، وإيثاراً لحسن الجوار ، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه . نسخ الأول حين رآه أصلح ، وفي الزجر له أبلغ .

وقال بعضهم: إنما كان القول الأول من رسول الله عَلَيْكُ على وجه المشورة للزبير، وعلى سبيل السماحة لجاره ببعض حقه، دون أن يكون ذلك حكما منه عليه، فلما خالفه الأنصاري استتقصى للزبير حقه وأمره باستيفائه منه، / وإلى نحو من هذا أشار أبو عبيد(2).

وفيه دليل على أن للإمام أن يعفو عن التعزير ، كما له أن يقيمه على من وجب عليه .

وقد قيل: إن عقوبته قد وقعت في ماله ، وكانت العقوبات قد تقع بعضها إذ ذاك في الأموال كقوله عليه في مانع الصدقة: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»(3) وكما أمر بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر (4) ، تغليظا فيها وتأكيداً لمعنى التحريم لها

- (1) في تا: شيء منها
- (2) في كتابه غريب الحديث 4 / 3
- (3) ونص الحديث كم رواه الإمام أحمد في مسنده عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت نبي الله عليه عقول : «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز ، لا يحل لآل محمد منها شيء» المسند 5 / 2 ، كما رواه ابن عبد البر في التمهيد 2 / 23 ، وانظر موسوعة الأطراف 3 / 475
- (4) كَا أُخْرِجه البخاري في صحيحه كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِرَاج الحرة (١) يسقى بها (٤) ، فقال رسول الله عَيَّاتُهُ «اسق يازبير» فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك قال الأنصاري : إن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله عَيَّاتُهُ ثم قال إسق يا زبير ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه ، فقال الزبير والله إن هذه الآية لنزلت في ذلك «فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» فقال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قوله : اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ، وكان ذلك الكعبين

قلت: قوله فأمره بالمعروف ، إشارة إلى العادة المعروفة التي كانت جرت بينهم في مقدار الشرب ، والشريعة إذا صادفت شيئا معهودا فلم تغيره عن صورته [فقد] قررته ، وصار ذلك أمرا واجبا يحمل الناس عليه ، ويحكم به عليهم .

وقوله : («واستوعى له حقه» ، يريد أنه استوفاه كله ، وهو مأخوذ من الوعاء كأنه جمعه في وعائه .

والجدُّر: الجدار ، يريد جدّم الجدار (3) الذي هو الحائل بين المشارات ، وقد رواه بعضهم حتى يبلغ // الجدّر بالذال معجمة ، يريد به مبلغ تمام الشرب من جدّر الحساب ، هكذا رواه الليث بن المظفر ، والأصح هو الأول .

- (1) في الصحيح: من الحرة 3 / 77
- (2) في الصحيح: يسقى بها النخل
- (3) جذم الجدار أصله ، الجذم : أصل الشيء ، وجذم الشجرة : أصلها ، وكذلك من كل ِ شيء ، وجذم القوم أصلهم – انظر لسان العرب 1 / 426



الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله عَلَيْكَ في شراج من الحرة كانا يسقيان الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله عَلَيْكَ في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله عَلَيْكَ للزبير «اسق يازبير ثم أرسل إلى جارك» ، فغضب الأنصاري فقال : يارسول الله آن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله عَلَيْكَ ثم قال «اسق» ثم قال «احبس حتى يبلغ الجدر» فاستوعى رسول الله عَلَيْكَ يومئذ حقه الزبير ، وكان(١) قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله عَلَيْكَ الحكم

قوله آن كان ابن عمتك ، معناه لأن كان ابن عمتك ، أو لأجل أن كان ابن عمتك ، كو لأجل أن كان ابن عمتك ، كقوله عز وجل آركان كالمالوويس (2) والمعنى ألأن كان ذا مال وبنين يقول : إِغَانتُهُ كَلَيْدِ مَالِيَّنَا هَا أَلْسَلَكُ عِيْنَ اللهِ عَلَيْكَ ، هذا يشبه أن يكون من وقوله فلما أحفظ الأنصاري رسول الله عَلَيْكَ ، هذا يشبه أن يكون من كلام الزهري وليس من نفس الحديث ، وقد كان من عادته أن يصل بعض كلامه بالحديث إذا رواه ، ولأجل ذلك قال له موسى بن عقبة فيما يروى ميز قولك من قول رسول الله عَلَيْكَ ، ومعنى أحفظ : أغضب ، وفلان مضمر على حفظه ، أي على سخطه ، قال العجاج

وحفظية أكنها ضيميري (4)

وفيه أنه عَلِيْكُ حكم على الأنصاري في حال غضبه ، لما كان من قوله : أن

- (1) في الصحيح وكان رسول الله عليه 171/3
  - (2) سورة القلم الآية 14
  - (3) سورة القلم الآية: 15
- (4) هذا عجر بيت شعر لعبد الله بن رؤبة العجاج، وتمام البيت هكذا

مـــع الجلاء ولائــــع الفتيــــر وحفظـــــــة أكلهـــــا ضميري انظر القصيدة كاملة في ديوانه 1 / 333



كان ابن عمتك ، مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان ، وذلك أنه ليس كغيره من البشر قد(١) عصمه الله من أن يقول في السخط والرضا إلاحقا ، فليس يقاس إليه من البشر أحد [عَلَيْكَة] .

(1) في ثا إذ قد



قال أبو عبد الله: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير، قال ابن عباس: قال النبي عَيِّكِ : «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، / أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا» وأقبل جرهم (2) فقال لها «أتأذنين أن ننزل عندك ؟» قالت نعم ولا حق لكم في الماء، قالوا نعم.

قوله «لو لم تغترف (3) من الماء لكانت عينا معينا» يريد أنها لو لم تشح ، ولم تحرص عليه ، ولم تدخره ، لكانت عينا تجري ، والمعين : الظاهر ، لكنها لما غرفت في السقاء لضعف نفسها وقلة ثقتها بأنها تستخلف ، وبأن الله سيمدها حرمت ذلك .

وفي قولها: ولا حق لكم في الماء ، دليل على أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ، فإنه قد ملك تلك البقعة بالإحياء ، وأنه ليس لأحد أن يحول بينه وبينها ، أو يشاركه فيها إلا بإذنه ، خلا أنه لا يمنع فضل مائه بعد غناه عنه ، وإنما اشترطت هاجر عليهم أن لا يتملكوا الماء فيكونوا أسوتها دون فضل الماء الذي هو [حق] السابلة والنازلة// في حكم الدين والشريعة [والله أعلم] .

قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال «ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين كاذبة

<sup>(1)</sup> هذا الكتاب جاء في الصحيح قبل الكتاب السابق عند الخطابي بكثير 3 / 74

<sup>(2)</sup> جرهم : حي من اليمن نزلوا مكة وتزوج فيهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وهم أصهاره ، ثم ألحدوا في الحرم فأبادهم الله تعالى ، ورجل جِرهام ومُجَرْهِم حاد في أمره ، وبه سمي جرهم – لسان العرب 1 / 448

<sup>(3)</sup> في تا لم تعرف

रेट्ड

بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ، ورجل منع فضل ماء فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت مالم تعمله(١) يداك».

قوله: «بعد العصر»، وتخصيصه ذلك الوقت باليمين الفاجرة وتعظيمه الإثم والحرج فيه، وقد علم أن اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت وأوان مما يسأل عنه، وقد يحتمل ذلك وجوها: منها أن الله عز وجل قد عظم شأن هذا الوقت، وأكد أمر الصلاة المفروضة فيه وقدمها على سائر الصلوات في حق المحافظة، فقال : مَعْلَى مُولِي عَلَى الْحَافظة، فقال : مَعْلَى مُولِي عَلَى اللهِ العصر»(3) وروي عن على بن أبي معنى قول النبي عَيِّلَةٍ : / «إنها صلاة العصر»(3) وروي عن على بن أبي طالب، وعن عائشة في جماعة من الصحابة، أن الصلاة الوسطى هي العصر (4).

وقد روي أن ملائكة الليل والنهار يجتمعون في تلك الصلاة ويرفع فيها الأعمال التي اكتسبها العباد من لدن أول النهار ، فهو ختام الأعمال وسائقها والأمور بخواتيمها ، فيشبه أن يكون والله أعلم إنما جرى ذكر هذا الوقت في الحديث خصوصا ، وغلظت العقوبة فيه ، لتحذر اليمين الفاجرة ولا يقدم عليها فإن من تركها تحرجا في ذلك الوقت ، تركها كذلك في سائر الأوقات ، ومن تجرأ عليها فاعتادها في غيره من الأوقات ، لم يتحرج من فعلها في ذلك الوقت

ومن خصوصية الوقت بعد العصر أنه وقت تختم فيه صحيفته ، بما كان منه في نهاره من طاعة ومعصية ، ويرفع على إثر ذلك عمله إلى الله تعالى ومما يؤكد تعظيم حرمة هذا الوقت قول الله تعالى في شهادة أهل الذمة تغيشونَ هُمَا مِرْبَعْ عَلِي النَّهَ العصر] فَيْ شَهْ اللَّهُ العصر] وقد قبل في ذلك : إن الناس بالحجاز كانوا يحلفون بعد صلاة العصر لأنه وقد قبل في ذلك : إن الناس بالحجاز كانوا يحلفون بعد صلاة العصر لأنه

- (1) في الصحيح: ما لم تعمل 3 / 78
  - (2) سورة البقرة الآية 238
- (3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الحديث رقم 205 1 / 433
  كما رواه الإمام أحمد في المسند 1 / 122
  - (4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب 1 / 153
    - (5) سورة المائدة الآية : 106



وقت اجتماع الناس ، وقد روى وكيع(١) ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِيَّةٍ في هذا الحديث فقال : «ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهي على غير ذلك» وقد ذكره أبو عبد الله في هذا الكتاب(2) ، إلا أن هذا الحرف لم يقع ذكره في رواية سفيان من هذا الحديث ، فيحتمل إلى ما ذكرناه من الوجوه :

أن يكون إنما خص ما بعد العصر بهذا الحكم لأنه آخر النهار ، وهو الوقت الذي ينصرف فيه التجار والباعة إلى منازلهم بما كسبوه بياض نهارهم من ربح وفضل ، وربما يتفق أن يكون التاجر في بعض الأيام لا يستنفق سوقا ولا يستفضل ربحا ،فإذا أمسى ونفقته في غالب العادة إنما هي كسب يومه وربح / نهاره ، ويكره أن يجعلها من صلب ماله وأصل بضاعته ، فتنفق له في ذلك الوقت الصفقة فيروجها باليمين الكاذبة ، حرصا على ما ينال فيه من رفق فيوتغ(3) بذلك دينه ، ونسأل الله السلامة من آفة الحرص ، وأن اليرزقنا تعظيم ما عظمه الله من أمره ، وتحقير ما حقره من أمر الدنيا بفضله ورحمته .

وقوله «أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك» فإن فيه كالدليل على أن الأمر في ذلك من باب الأمر بالمعروف، لا على سبيل الوجوب ومعنى قوله: «ما لم تعمله يداك» أي أن الله عز وجل هو الذي خلق الماء، وأنزله من السماء، وأنبعه من العيون كقوله: أَهَرَ أَنْ مُالْمَا اللهُ وَالذِي مَنْ السماء، وأنبعه من العيون كقوله: أَهَرَ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وجل ورزق ساقه إليك، فاسمح بكدك وكدحك، فإنما هو سقياً من الله عز وجل ورزق ساقه إليك، فاسمح

<sup>(1)</sup> وكيع سورة بن الجراح بن فليح الرواسي أبو سفيان الكوفي الحافظ ، روى عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد وعكرمة والأعمش ، وعنه أبناؤه سفيان ومليح وعبيد وسفيان الثوري وأبو خيثمة والحميدي وغيرهم ، كان ثبتا ، صادقا ، ثقة ، مات حوالي سنة 207 هـ – تهذيب التهذيب 11 / 123 – 131

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب المساقاة - باب إثم من منع ابن السبيل م. الماء

<sup>(3)</sup> يوتغ وتغا فسد وهلك و أثم ، والموتغة المهلكة –لسان العرب 3 / 874

<sup>(4)</sup> سورة الواقعة – الآية 68

\$3X

به لأخيك ، ولا تبخل بفضله [عليك] ، يبارك لك فيه(١) وتستحق المزيد منه ، ولاتحرم الثواب عليه .



قال أبو عبد الله : حدثني إبراهيم بن موسى قال : أخبرنا هشام ، أن ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني ابن شهاب ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن علي (2) بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله عليه في مغنمي (3) يوم بدر قال وأعطاني رسول الله عليه شارفا أخرى . فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذ خِراً (4) لأبيعه ، ومعي صائع من بني قينقاع (5) فأستعين به على وليمة فاطمة ، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك الوقت (6) معه قينة تغنيه فقالت

ألاً يأحَمْزَ للشُّرُفُ النَّـوَاءِ (٢)

فقام (8) إليها حمزة بالسيف فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وبقر خواصَرهما ، ثم أخذ من أكبادهما فذهب بها ، قال ابن شهاب : قال على : فنظرت إلى منظر

- (1) من تا ، وهو أنسب للمعنى ، خلافا للأصل ففيه : عليك يبارك له فيه
  - (2) في الصحيح عن أبيه على 3 / 80
    - (3) في الصحيح في مغنم
  - (4) الإذخر نبت ، الواحدة إذخرة مختار الصحاح ص 174
- (5) بنو قينقاع وغزوة بني قينقاع كانت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من مهاجره عَلِيَّهُ ، وسميت بذلك لكون الرسول جمعهم بسوق قينقاع – عيون الأثر 1 / 352 – 354
  - (6) في تا: البيت ، وهو ما في الصحيح
- (7) حكى المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب المخزومي ، وتمامه ألا يسا حمز المشسرف النسواء وهسسن معقسلات بالفنسساء إصلاح غلط المحدثين ص 47
  - ء وانظر فتح الباري 6 / 200
  - (8) في الصحيح: فثار 3 / 80



أفظعني فأتيت به(١)نبي الله عَيِّلِيَّهُ وعنده زيد بن حارثة وأخبرته الخبر ، فخرج ومعه زيد فانطلقت / معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه ، فرفع حمزة بصره وقال : هل أنتم إلا عبيد آبائي ؟ فرجع رسول الله عَيِّلِيَّهُ يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر .

الشارف: المسنة من النوق ، والشَّرف جمع الشارف ، والنواء: السمان ، والنَّيُّ : السمين يقال: نوت الناقة تنوي نواية ونواية إذا سمنت فهي ناوية ، ونوق نواء أي سمان .

وقوله : يقهقر ، أي ينكس على عقبيه ، يقال : رجع القهقرى: إذا رجع وراءه ووجهه إليك .

قلت وقد ذكر في هذا الحديث أن ذلك منه قبل تحريم الخمر ، ولذلك عذر حمزة في قوله : هل أنتم إلا عبيد آبائي ؟ وكان ثملا ، فلم يؤاخذه به رسول الله عليه الله عليه ألله عليه الله عليه الله عليه الله عليه النوبة مع العقوبة فيه [والله أعلم] .



قال أبو عبد الله : حدثنا ابن يوسف قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلِيَّةِ قال «الحيل لِرَجُل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها (2) في مرج (3) أو روضة ، فما

<sup>(1)</sup> غير واردة في الصحيح

<sup>(2)</sup> في الصحيح: بها 3 / 79

<sup>(3)</sup> المرج: الأرض الواسعة فيها كلأ كثير

敌

أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان(١) له حسنات ، ولو أنه انقطع بطيلها(2) فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها // حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ، [ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر](3) ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر ، وسئل رسول الله على على ذلك وزر ، وسئل رسول الله على الها على فيها شيئا (4) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فَعَرُبَكُمَلُ مِنْ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ وَعَرُبَكُمَلُ مِنْ فَالَ الله على فيها شيئا (4) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فَعَرُبَكُمَلُ مِنْ فَالَ الله على فيها شيئا (4) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فَعَرُبَكُمَلُ مِنْ فَالَ الله على فيها شيئا (4) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فَعَرُبَكُمَلُ مِنْ فَالَا الله على فيها شيئا (4) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة وَعَرُبَكُمُلُ مِنْ فَالْ الله على فيها شيئا (5) ومُؤبَّعُمَلُ وَنَّ فَالْ الله وقال الله على فيها شيئا (5) ومُؤبَّعُمَلُ وَنَّ فَالْ الله وقال الهول الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الهول الهول الهول الله وقال الله وقال الهول اللهول الله وقال الهول الهول اللهول الهول الهول الهول الهول اللهول الهول الهول اللهول الهول الهول

قوله: أطال لها في مرج ، أي شدها في طولها ، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في أخية (6) أو وتد، ثم / يعلق بيد الفرس في الطرف الآخر منه ليدور فيه ولا يغير ، فيذهب [على وجهه] وقوله: فما أصابت في طيلها ، يريد الطول ، وكلاهما لغة .

وقوله : «فاستنت شرفا أو شرفين» أي عدت ، يقال : سن الفرس واستن إذا لج في عدوه مقبلا ومدبرا .

والشرف : ما أشرف من الأرض .

وقوله : «ربطها تغنيا وتعففا» أي طالبا بنتاجها الغنى والعفة ، ومنه الحديث «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» (٢) أي لم يستغن به .

وقوله: «ونواء لأهل الإسلام» أي معارضة لهم ومعاداة ، يقال: ناوأت الرجل مناوأة ونواء إذا عاديته ، قالوا: وأصله أنه ناء إليك ، ونُوَّت إليه أي نهض إليك ونهضت إليه ، ويقال في مثل: إذا ناوأت الرجال فاصبر.

- (1) في الصحيح: كانت
- (2) في الصحيح: طيلها
- (3) من تا ، وهو ما في الصحيح ، ساقط من الأصل
  - (4) في الصحيح: ما أنزل عَلَى فيها شيء
    - (5) سورة الزلزلة الآيتان: 7 و 8
- (6) الأخية بالمد والتشديد واحدة الأواخي : وهي مثل عروة تشد إليها الدابة مختار الصحاح ص 7
- (7) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب فضائل القرآن ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، وأبو داود في سننه ، والحاكم عن سعد انظر الحامع الصغير 2 / 234



وقد يستدل بقوله : «و لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» من يوجب في الخيل الصدقة .

وقوله في الحمر: «هذه الآية الجامعة الفاذة» فإنما أراد به صدقة الحمر، وإنما سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها، وجعلها «فاذة» لخلوها من بيان ما تحتها من الأسماء وتفضيل أنواعها، والفذ: الواحد الفرد، يقال: فذ الشيء فهو فاذ، وفذَّ الرجل عن أصحابه إذا شد عنهم وبقي فردا وحده.



قال أبو عبد الله: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله عَلَيْكَ قال «لا حمى إلا لله ولرسوله»، وقال بلغنا أن رسول الله عَلَيْكَ حمى التَّقيع، وأن عمر حمى السَّرف (١) والربدة (٤).

قوله: «لا حمى إلا لله ورسوله»، يريد أنه لا حمى إلا على معنى ما أذن الله لرسوله أن يحميه، وكان الرجل العزيز من أهل الجاهلية يأتي الأرض الخصبة، فيوفي بكلب على نشز منها فيستعدى له، فيحمي مدى صوت الكلب من كل وجه، ويمنع الناس أن يرعوه معه، والذي حماه رسول الله / عَيْنِكُ والأئمة بعد، إنما فعلوه على النظر للمسلمين، وتقوية للخيل والكراع، من غير أن تضيق المراعي عن مواشيهم وظهورهم، فللأئمة أن

<sup>(1)</sup> السَّرف: المكان المشهور بسرف الروحاء، وهو موضع قريب من مكة - الكرماني 10 / 183 - 184

<sup>(2)</sup> الرَّبَذَةُ: موضع على ثلاث مراحل من المدينة ، قريب من ذات عرق – المرجع السابق 10 / 184

FEL

يفعلوه على نحو ذلك .

والنقيع : موضع معروف من أرض المدينة مستنقع للماء ينبت فيه الكلأ عِند نضوبه عنه .



قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنسا قال : أراد رسول الله // عَلِيْكُ أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار : حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع كنا ، قال «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني»

قلت : الإقطاع إنما هو عطاء يعطيه الإمام أهل السابقة والفضل ، وإنما يسمى إقطاعا إذا كان ذلك أرضا أو عقارا أو ما كان في معناهما ، مما له أصل وهو نوع من التمليك ، وإذا ملكه المستقطع صار ملكا له يورث كسائر أملاكه ، وإنما يعطيه الإمام من الفيء ، فلا يعطي من حق مسلم ولا من حق ذي عهد ، وما كان نفعه عاجلا وخيره عاما للمسلمين لم يجز فيه الإقطاع ، ويشبه أن يكون إقطاعه من البجرين إنما هو على أحد وجهين :

إما أن يكون ذلك من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء . وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس ، فقد روي أنه افتتح البحرين فترك أرضها و لم يقسمها ، [كما فتح أرض بني النضير فتركها و لم يقسمها] كما قسم خيبر

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العامر من الأرض الحاضر النفع ، والأصول من الشجر كالنخل ونحوها ، والمياه التي في العيون ، والمعادن الظاهرة كالملح والقير(١) ، ونحوها ، لا يجوز إقطاعها ، وذلك أن الناس كلهم شركاء في

(1)\_القير القار، هو الطلاء الذي تطلى به السفن - مختار الصحاح ص 441



الماء والملح وما كان في معناهما(١) ، مما يستحقه الآخذ له بالسبق إليه ، فليس لأحد أن / يحتجبها لنفسه ، ويحظر منافعها على شركائه من المسلمين ، وقد كان رسول الله عَلِيْنَةٍ أقطع أبيض بن حمَّال(2) الملح الذي بمأرب فقيل : إنه كالماء العد فرده وقال «فلا إذاً»

فأما إقطاع المعادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدح واعتمال ، واستخراج لما في بواطنها ، فإن ذلك لا يوجب الملك البات ، ومن أقطع شيئا منها كان له مادام يعمل فيه ، فإذا قطع العمل عاد إلى أصله ، فكان للإمام إقطاعه لغيره .

وقوله: «سترون بعدي أثرة» أي استئثاراً عليكم، واستبداداً بالحظّ دونكم، يقال: آثرت الرجل بالشيء أؤثره إيثارا، والإسم منه الأثرة، وكم من قوم بُونِنْرُورَكَالْمَ الْنَهْ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنَسْلُهُ أَنْ لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم. اللّه عالم أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم.

(1) رواه أبو داود في سننه - كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء : «المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار»

(3) سورة الحشر – الآية و

<sup>(2)</sup> أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لحاق المأربي السبائي ، له صحبة ، روى عن النبي عَلِيَّكَ ، وعنه ابنه سعيد وسمير بن عبد المدان ، وأحاديثه في السنن الكُبرى رواية ابن أحمر – تهذيب التهذيب 1 / 188 و 189



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ، عن سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي عَلَيْكُم سن من الإبل ، فجاءه يتقاضاه فقال «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها ، فقال : «أعطوه» ، فقال أوفيتني أوفى(١) الله بك ، قال النبي عَلَيْكُم : «إن خياركم أحسنكم قضاءً»

فيه من الفقه جواز استقراض الحيوان ، وفيه جواز السلف في الحيوان وفي كل ما يضبط بصفة معلومة يوجد غالبا عند حلول الحق .

وفيه أن من أقرض دراهم فأعطي خيرا مما دفع طاب له ذلك ، ولم يكن ذلك ربا ما لم يكن شرطا في أصل القرض ، وقد كرهه قوم ورأوه نوعا من الربا ، والنبي عَلِيْكُ لا يطعم أحداً الربا



// قال أبو عبد الله : حدثنى عبد الله بن محمد قال : جدثنا أبو عَامِر قال حدثنا فَلِيْح ، عن هِلاَل بن على ، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة ، عن أبي / هريرة ، أن النبي عَلَيْ قال : «مَا مِنْ مُؤْمِن إِلاَّ وأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنيَا والآخِرة ، إِقْرَأُوا إِنْ شِئْتُم : لَمْنَا عُولِهِ بِالْمُومِنِبِرَمِي آلْهُ اللهُ عَلَيْرِ ثُهُ عَصَبَتُه مَنْ كَانُوا ، وَمَن تَرَكَ دَيْنا أَوْ طَيَاعًا فَلْيَاتِني فَأَنَا مَوْلاَهُ»

<sup>(1)</sup> في الصحيح: وفي 3 / 84

<sup>(2)</sup> سورة الأُحزاب – الآية 6



الضَّيَاع: أصله المصدر من قولك ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا ، ثم جعل إسما لكل ما هو يرصد أن يضيع من ولد وعيال ، لا كافل لهم ، ولا قيم بأمرهم ، وهذا كقوله : «مَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَيَّ»(١) والكَلُّ : العيال ومن لا يكفى نفسه من ضعفة الأهل .

وقوله: «فأنا مولاه» يريد أنا وليه والكافل له، والمولى يتصرف معناه على وجوه: منها الناصر، ومنها الحليف، ومنها ابن العم، ومنها المولى المعتق من أعلا ومنها المولى المعتق، ومنها الولي القيم بالأمر، ومنه الحديث أنه عَلَيْكُمُ قال: «أَيْمًا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَنِكَاكُهَا بَاطِلٌ»(2) يريد وليها الذي يلى العقد عليها من عصبتها



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدد قال : حدثنا عبد الأغلى ، عن مَعْمَر ، عن هَمَّام بن مُنَبِّه أُخِي وَهْب ، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله : «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»

قال أبو عبد الله : ويذكر عن النبي عَيِّلِيَّهُ «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ»(3)

- (1) رواه أبو داود 2899 ، والدارقطني عن المقدام -- انظر تفسير القرطبي 8 / 60 وَرُوِيَ بلفظ «من ترك كَلاً فَإَلَيْنَا» ، وقد أخرج هذا اللفظ البخاري 3 / 155 , 8 / 194 ، ومسلم في الفرائض 17 وأحمد في المسند 2 / 456 ، والبيهتي في السنن البكرى ، وابن حبان حسب مورد الظمآن 1225 -- انظر موسوعة الأطراف 8 / 188
- (2) طرف من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ، وعنده «وليها» بدل «مولاها» ، وفي روايته يعقوب وهو غير مسمى ، فإن كان هو التوم فقد وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين ، وإن كان غيره فقال الهُنْفِي لا يعرفه ، وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد 4 / 285 وقد رواه أبو داود عن عائشة بلفظ «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» كتاب النكاح باب في الولي الحديث 2083 2 / 229
- (3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال 3 / 85





وفيه دليل على أن من وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النصاب وكمال الحول ، فلم يؤدها حتى تلف ماله ، فإن الزكاة لازمة له ، وإنما يخرجها إذا ثاب له مال ، وإنما كان ظالما بمنعه الحق مع الوجد .

وقوله: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»، فإن اللي: المطل، يقال: لَوَانِي حَقِّي لِياً وليانا: إذا / مطلك (١) حقك، والواجد هو الغنى من الوُجد، وهو السعة والقدرة على المال.

ومعنى إحلال عرضه : هو أن يقول له أنت ظالم ، ونحو ذلك من القول ، وعقوبته أن يحبسه حتى يستخرج حقه منه .

> باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زُهَير قال : حدثنا يُعيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عُمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن عُمر بن عبد العزيز (2) أخبره ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ سمعت رسول الله عَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرِهِ»

<sup>(1)</sup> في تا : مطل

<sup>(2)</sup> عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي أبو حفص المدني أمير المؤمنين ، روى عن أنس والسائب بن يزيد وعبد الله بن جعفر وغيرهم ، وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وابناه عبد العزيز وعبد الله والزهري وعنبسة بن سعيد وتمام بن نجيح وآخرون ، كان ثقة ، مأمونا ، له فقه وورع وعلم ، وروى حديثا كثيرا ، وكان إمام عدل ، ومناقبه وفضائله كثيرة ، مات سنة 101 هـ - تهذيب التهذيب 7 / 475 - 478

FEX

قلت: هذه سنة النبي عَلِيْكُ سنها في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء ، فأخلف موضع ظنه ، وظهر على إفلاس من غريمه ، ثم إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت ، كانت الأعيان مقدمة على الذم ، وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء ، إلا أن بعضهم يجعله أحق بمتاعه ما لم يقبض من الثمن شيئا ، فإذا اقتضى من الثمن شيئا ، صار أسوة الغرماء في الباقي ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ، ومد الشافعي الحكم في ذلك على عمومه فجعله أحق بجميع متاعه ، وبكل جزء منه سواء كان اقتضى شيئا من الثمن ، أو لم يكن اقتضاه(۱) ، وكذلك إذا غير الشيء عن هيئته فاستبدل اسما غيره أخص به ، مثل أن تكون حنطة فطحنت الشيء عن هيئته فاستبدل اسما غيره أخص به ، مثل أن تكون حنطة فطحنت فتسمى دقيقا ، أو شاة فذبحت فتسمى لحما ، وكذلك إذا مات الغريم مفلسا فإنه يرى صاحب السلعة أحق بها كهو لو كان أفلس حيا ، وإنما رغب عن هذا القول من رغب عنه من قيل : إنه زعم أن المبتاع إذا اشترى الشيء وقبضه ، فقد صار من ضمانه كسائر أملاكه ، فلا يجوز أن ينقض عليه وقبضه ، فقلا صار من ضمانه كسائر أملاكه ، فلا يجوز أن ينقض عليه وقبضه ، فقلا صار من ضمانه كسائر أملاكه ، فلا يجوز أن ينقض عليه وقبضه ، فقلا ويكان إفلاء ويكان أفلاه .

قلت: الجديث إذا صح وثبت صار أصلا يجب أن يقر على موضعه ، وأن لا يحمل على أصل آخر أو يقاس عليه ، وقد وجدنا الرجل يبتاع الشيء ويقبضه ، فيصير من ضمانه ، ثم يطرأ عليه حق الشفيع فينقض عليه ملكه ، وقد تنكح المرأة على مهر معلوم ، فتقبضه وتتصرف فيه بالعتق إن كان رقيقا فينفذ ، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فينقض عليها الملك في النصف من المهر ، ولم يكن في شيء من هذا مخالفة الأصول ، وقد قال أهل العراق لو وهب من رجل هبة ، فلم يعوض منها ، كان للواهب أن يرتجعها ، فلم يعبأوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قول علياته : «العَائِد فِي هِبَيهِ كَالعَائِد فِي قَيْمِهِ» (2) .

(1) انظر كتاب الأم 3 / 174

وأخرجه كذلك البَغوي في شرحَ السنة 8 / 295 ، وابن أبي شيبة 6 / 478 ، والطُّحارِي في ▶

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس – كتاب الهبة – باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 3 / 218 وأبو داود 3538 ، والنسائي 6 / 266 ، وابن ماجه 2385 ، وأحمد في المسند 1 / 357 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 180 ، والطبراني في الكبير 10 / 352 ، وفي الصغير أيضا ، وفي روايته عبد الحميد بن الحسن الهلالي ، وثقه ابن معين وأبو حاتم ، وضعفه أبو زرعة وغيره ، مجمع الزوائد 4 / 153



فأما من(1) وجد عين ماله من الودائع ، والعواري ، واللقطات ، ونحوها من أنواع الأموال ، فإنه لا خلاف أنه أحق بها ، سواء وجدها عند مفلس أو غيره ، فتأويل الحديث عليها غير مثمر(2) فائدة ، لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عما سواه ، ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث ، تمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأولوه عليه .

## باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يزيد بن زُرَيْع قال : حدثنا حُسَيْن المُعَلِّم قال : حدثنا عَطَاء بن أبي رَبَاح ، عن جَابِر بن عبد الله قال : أعتق رجل غلاما له عن دُبُر ، فقال النبي عَيِّلِيَّهِ : «مَنْ يَشْتَرِيه مِنّى ؟» فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله(٤) ، فأخذ ثمنه فدفعه إليه .

وهذا الحديث يجمع نوعين من الأحكام: جواز بيع المدبّر، وبيع مال المفلس عليه.

وفيه أنه دفع الثمن إليه ، وفي بعض الروايات أنه قال : «أنفقه على نفسك» (٤) ، وقد أجاز بيع المدبر على الأحوال كلها الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وروي ذلك / عن مجاهد ، وطاوس ، وكان مالك يجيز بيعه إذا أحاط الدين برقبة صاحبه(٥)

- (1) في تا: إن
- (2) من تا ، خلافا للصحيح ففيه : مثمر
- (3) هو نعيم بن عبد الله بن أسيد القرشي
- (4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله 369
  - (5) راجع المنتقى 7 / 45

◄ معاني الآثار 4 / 77 ، وانظر موسوعة الأطراف 5 / 507





قال أبو عبد الله : حدثنا موسى ، حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن جابر (١) قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا ، وترك تمرا ليس له وفاء ، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا (٢) فأبوا فأتيت النبي عَلِيلة هم نابوا فقال : يعني النبي عَلِيلة هم الله عليهم ، فأبوا فقال : يعني النبي عَلِيلة هم حدته تمرك كل شيء على حدته ، واللين على حدته (٤) ، والعجوة على حدته (٤) ثم أحضرهم حتى نأتيك (٥) ففعلت ، ثم جاء فقعد عليه // وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو ، كأنه لم يمس . عليه // وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو ، كأنه لم يمس . وغزوت مع النبي عَلِيلة على ناضح (٢) لنا ، فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي عَلِيلة من خلفه وقال : «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة» ، فلما فوكزه النبي عَلِيلة من خلفه وقال : «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة» ، فلما تزوجت بكرا أم ثيبا ؟» قلت ثيبا ، أصيب عبد الله وترك جواري صغارا ، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال «أثب أهلك» ، فقدمت وأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني ، فأخبرته بإعياء الجمل ، وبالذي كان من النبي عَلِيلة ووكزه إياه ، فلما قدم النبي عَلِيلة غدوت إليه بالجمل ، فلما قدم النبي عَلِيلة غدوت إليه بالجمل ، فأعطاني ثمن الجمل ، والجمل ، والجمل ، والهمي مع القوم

فيه من العلم جواز أن يشفع الإمام الحاكم إلى صاحب الحق في وضع الشطر من حقه

وعذق ابن زيد : نوع معروف من التمر

- (1) في الصحيح: عن عامر عن جابر 3 / 86
  - (2) في الصحيح: بعضا من دينه
  - (3) و (4) و (5) في الصحيح على حدة
    - (6) في الصحيح: آتيك 3 / 87
    - (7) الناضع جمل يسقى عليه النخل



والعَذَق : النخلة بفتح العين ، والعِذق بكسرها الكِبَاسَة .

واللين جمع اللينة ، وهو مأخوذ من اللون ، ومن هذا قول الله(۱) عز وجل : مَافَكَمَعْتُم مِّرِلِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا فَآيِمَةً كَالْمُونُ وَلِهَا (2) وليس ذلك بجيد التمر

والعجوة من أجود تمر المدينة ، وقد قيل إن أهل المدينة يسمون النخل كلها – ماخلا البرني والعجوة – الألوان

وقوله / فأزحف، معناه أنه أعيا وكل، يقال: أزحفه السير فزحف،

وهو أن يجر فرسه من الإعياء . فأما قول الله عز وجل إكم إلَيْ بِيَنْهُمُ الْكِهِرَكُهُووْ زُرَّحُهُا (٥) . فهو من قولك أزحفت للقوم : إذا ثبت لهم ، والمعنى إذا وافقتموهم للقتال فلا تولوهم الأدبار ، أي لا تنهزموا حتى تدبروا

وقوله فوكزه ، الوكز قد يكون ضربا بالعصى ، ويكون بجمع الكف ، وهو معنى ما حكى في القرآن من فعل موسى عليه السلام في قوله فَوَكَزُلُهُ مُوسِلُمِ عَلَيْهِ لِلسَّامِ فِي قوله فَوَكَزُلُهُ مُوسِلُمِ عَلَيْهِ لِلسَّامِ فِي القرآنِ من فعل موسى عليه السلام في قوله فَوَكَزُلُهُ مُوسِلُمِ كَلَيْهِ لِللهِ (4) .

وفي قوله : «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة» دليل على أن الشرط إذا كان معلوما في نوع من مجوزات الشريعة لم يكن مفسدا للبيع .



قال أبو عبد الله : حدثني عثمان قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الشَّعبي ، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي عَلِيْكِيْم : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ،

- (1) في تا قوله
- (2) سورة الحشر الآية 5
- (3) سورة الأنفال الآية 15
- (4) سورة القصص الآية 15

FEX

ومنعا (١) وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال»

قوله «عقوق الأمهات» ، لم يخص الأمهات بالعقوق لأن عقوق الآباء غير محرم ، لكنه نبه بأحدهما على الآخر ، إذ كان بر الأم مقدما على بر الأب في نوع من أنواع حقوقهما ، وهو في باب التحفي بها واللطف والإحسان إليها ، وحق الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه ، والنفوذ لأمره ، وقبول الأدب منه .

ووأد البنات دفنهن أحياء ، وكانت قبائل من العرب تفعل ذلك ، ومن هذا قوله عز وجل وَإِنَّهُ اللَّمَوْءُ وَكَانُتُ سُبِلَفٌ بِأَرَّكُ نُبِهِ فَتِلَتْ (2) .

وقوله [ومنعاً وهات] يريد منع الواجب عليك من الحقوق ، وأخذ مالا يحل لك من أموال الناس .

وقد فسرنا قوله «قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال» وأشبعنا بيانها فيما تقدم من الكتاب(3)

<sup>(1)</sup> في الصحيح: ومنع 3 / 87

<sup>(2)</sup> سورة التكوير – الآيتان : 8 و 9

<sup>(3)</sup> انظر باب قول الله تعالى «لا يسألون الناس إلحافا»



سعد (۱) ، عن// ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبي سلمة ، وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُ قال «لاتخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيام فأصعق معهم ، فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى باطش جانب العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله »

يقال: صعق الرجل يصعق إذا أصابه فزع فأغْمِي عليه. وأواد بالاستثناء قوله وقوله: «باطش جانب العرش» يريد قابض عليه بيده، وأواد بالاستثناء قوله عز وجل قَصَعَوَمَى فَي السَّمَاوَاتِ وَمَرْفِ الْآرَ فِي الْآرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاء مرويا وقد قبل: إنه عَوفي من رواية أخرى، فلا أدري أكان ممن استثنى الله، أو حوسب لصعقته الأولى (3)



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : سمعت عمر بن الجطاب رضي الله عنه يقول : سمعت هشام بن حكيم

- (1) من تا ، وهو ما في الصحيح ، خلافا للأصل ففيه سعيد
  - (<sup>2</sup>) سورة الزمر الآية 68
- (3) هو الحديث الوارد بعد هذا الحديث في الصحيح عن أبي سعيد الخدري من نفس الكتاب والباب 3 / 89

敌

بن حزام (١) يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله على أَلِيلِهِ أَفْرَأْنِهَا فكدت (2) أعجل عليه ، ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم لببته بردائه ، فجئت به رسول الله على فقلت : إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنها ، فقال لي : «أرْسِلْهُ» ، ثم قال له : «إقرأ الله فقرأ فقال «هكذا أنزلت» ثم قال لي : «إقرأ» فقرأت ، فقال «هكذا أنزلت ، إن القُرْآنَ أَنزلَت على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَوُا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ» .

قلت : قد تكلم الناس قديما وحديثا في معنى قوله : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وذهبوا في تأويله إلى وجوه مختلفة ، أبينها في النظر أنه أراد أن القرآن أنزل مرخصا للقارىء وموسعا له أن يقرأ بسبعة أحرف يقرأ ما تيسر له منها ، كأنه يقول : أنزل القرآن على هذا من الشرط ، / أو أنزل مأذونا للقارىء أن يقرأ على أي هذه الوجوه شاء .

قلت : وليست هذه التوسعة عامة في جميع آي القرآن وألفاظه وحروفه ، وإنما هو في بعضها ، وهو ما اتفق فيه المعنى ، أو تقارب دون ما تباين منها واختلف ، وإنما وقعت هذه السهولة في القراءات إذ ذاك لعجز كثير منهم عن أخذ القرآن على وجه واحد ، وكانوا قوما أميين ، ولو كلفوا غير ذلك ، وأخذوا بأن يَقْرَوُوه على قراءة واحدة لشق عليهم ، ولأدى ذلك إلى النفرة والنبوة عنه ، فلما زالت الأمية التي كانت فيهم وصاروا يَقْرَوُونَ ويكتبون ، وقدروا على حفظ القرآن ، لم يسعهم أن يقرأوه على خلاف ما أجمعت عليه الصحابة ، وكتبوه في المصحف ، وذلك لارتفاع الضرورة الداعية إليه ، فلم يستجيزوا القرآن إلا على معنى خط المصحف المكتوب بإجماع الصحابة ، واتفاق الإملاء منهم .

وقد اختلف العلماء في تفسير الحرف ومعناه ، فذهب بعضهم إلى أن معنى الحرف الجهة ، كقوله تعالى وَهِرَ النَّالِيرَمُنْ يَكُبُكُ اللَّهَ كَالْمِصَـــرُفِي (3) أي الحرف الجهة ، كقوله تعالى وَهِرَ النَّالِيرَمُنْ يَكُبُكُ اللَّهَ كَالْمِصَـــرُفِي (3) أي

<sup>(1)</sup> هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأُسَدِي ، كان هو وأبوه من مسلمة الفتح وكان رجلا مهيا ، روى عن النبي عَلَيْقَةً ، وعنه جبير بن نفير وعروة وقتادة السلمي ، كان كالسائح ما يتخذ أهلا ولا ولدا ، وكان له فضل ، مات قبل أبيه – تهديب التهذيب 11 / 37

<sup>(2)</sup> في الصحيح وكدت أن 3 / 90

<sup>(3)</sup> سورة الحج - الآية : 11





على جهة من الرغبة في مال ، والطمع في نفع ، وبيان ذلك ماذكره الله عز وجِل على إثره فقال فَإِرْأَصَابَهُ,حَيْزُلِكُمُارَّبُهِ. وَإِرَ اصَابَتْدُ فِتْنَذَانِفَلَبَ كَلُّمُوَجْهِهِ (١) وقال بعضهم معنى الحَروف هاهنا اللغات ، يريد أنه نزل على سبع لغات// من لغات العرب ، وهي أفصح اللغات وأعلاها في كلامهم، قالوا: وهذه اللغات متفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة ، وقال بعضهم : معنى الحرف هاهنا الإعراب ، وأصل الحرف الطرف ، يقال : هذا حرف الشيء أي طرفه وحاشيته ، والإعراب إنما يلزم آخر الأسماء ، فَسُمِّي الإعراب بإسمه لأنه موضعه ومحله ، ثم استعمل ذلك فقيل : فلان يقرأ بحرف عاصم(<sup>2</sup>) ، وحرف أبي عمرو(<sup>3</sup>) ، أي بالوجه الذي اختاره من الإعراب والمذهب / الذي ذهب فيه ، وهذا كما قيل : للغة لحن ، وقد روي أن القرآن نزل بلحن قريش أي بِلغتها ، وكما قيل للقصيدة كلمة ، ونحو ذلك من عاداتهم في تسمية الشيء باسم الجزء منه ، وقال بعضهم : بل الحروف هي الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف التي تنظم منها كلمة ، فيقرأ على سبعة أوجه كقوله و كنية الصِّعوب (4) قرىء على سبعة أُوجه ، وكقوله يُوْتَعِ وَبَلِعَبُ (٥) قرىء ذلك على سبعة أُوجه ، فإن سئل على هذا المعنى فقيل : كيف يجوز إطلاق هذا العدد ، على نزول الآية أو الكلمة ؟ وهي إذا نزلت مرة حصلت منزلة إلا أن ترفع ، ثم تنزل بحرف آخر ، كما إذا وجد الشيء مرة كان موجودا ، إلا أن يعدم بعد ذلك ثم يوجد ، والمقروء من القرآن بحضرتنا لم ترفع و لم تنسخ تلاوته بعد نزوله ، قيل : قد روي أن جبريل عليه السلام ، كان يدارس رسول الله عَلَيْكُم القرآن كل سنة في شهر رمضان ويعارضه إياه ، فينزل كل عرضة بجوف إلى أن استوفي هذا العدد فحصل القرآن منزلاً على معنى استيفاء هذاً العدد . وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا الرمادي قال : حدثنا عبد

سورة الحج – الآية : 11

<sup>(2)</sup> عاصم هو أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود وقبل اسم أبيه عبد الله ، ؤهو مولى بني نصر الأسدي ، روى عنه أبو بكر شعبة بن عياش وأبو عمر حفص بن سليمان الأسدى ، توفي سنة 173 هـ

<sup>(3)</sup> هو أبو عمرو الداني عالم القراءات المشهور وقد سبق التعرف به

<sup>(4)</sup> سورة المائدة – الآية 60

<sup>(5)</sup> سورة يوسف - الآية : 12

FEX

الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلِيْتُهُ قال : «أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته ، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» (١)

(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب فضائل القرآن – باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ،



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله علي قال «لا يحلبن أحدكم (2) ماشية امرىء بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»

المشربة شبه الغرفة مرتفعة عن وجه الأرض / ، يحرز الرجل فيها متاعه ، شبه النبي عَلِيْكُ وسلم ضروع المواشي في حفظها الألبان على أربابها ، بالمشربة التي تحفظ ما أودعت من متاع ونحوه

وفيه إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره بالشبه الموجود بينهما وقد يحتمل أن يستدل به على وجوب قطع من حلب لبنا من الماشية الراعية لرجل على سبيل السرقة، فبلغ قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد، إن لم يمنع منه الجماع(د)، وذلك أن تكون الماشية محفوظة بما يحفظ مثلها، ومحروسة براع وكلاب ونحوها، فيحتمل أن يكون إذا تغفل الراعي من يحلبها، فيختبىء لها في وهدة من الأرض حتى يحلبها هناك سرقة واستسرارا من ربها، أن يكون عليه القطع، فأما إذا كانت في مراحها فحلبها سرقة، وكان قيمة اللبن قدر ما يقطع اليد، قطع، إلا على مذهب من لا يرى في الأطعمة الرطبة والفواكه ونحوها قطعا(ه).

- (1) سماه الكرماني «كتاب في اللقطة»
  - (2) في الصحيح: أحد 3 / 95
- (3) ويقصد به الجمع بين الحديثين بوجوه من الحمل: منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه ، والنهى على ما إذا لم يعلم ، ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره ، أو بالمضطر ، أو بحال المجاعة مطلقا وهي متقاربة
- وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه عَلِيلَةً ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة راجع فتح الباري 5 / 88 و 89
  - (4) وهم أصحاب المذهب الحنفي راجع بدائع الصنائع 6 / 69



## باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق ؟

قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال : / حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال : سمعت أبي بن كعب (١) يقول : وجدت صرة على عهد رسول الله عَيْلِيّة فيها مائة دينار ، فأتيت بها رسول الله عَيْلِيّة فقال « عرفها حولا» فعرفتها حولا ثم أتيته (2) فقال «عرفها حولا» فعرفتها حولا ، ثم أتيته الرابعة فقال «اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها»

قال أبو عبد الله : وحدثنا عبدان قال : أخبرنا أبي ، عن شعبة ، عن سَلَمَة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال : لا أدري أثلاثة أحوال ، أو حولا واحداً

في هذا الحديث من الفقه أن أخِذ اللقطة جائز ، وذلك أنه لم ينكر عليه السلام على أُبيِّ أخذها والتقاطها

وفيه أن اللقطة إذا كانت مما يبقى مدة السنة من غير فساد / يلحقه بطول اللبث ، فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي للملتقط يستمتع بها ، وليس في الخبر أن عليه أن يتصدق بها . والاستمتاع ذو جهات فله أن يتصرف فيها على جهاته كلها إن شاء أكل ، وإن شاء باع أو وهب ، وإن شاء تصدق ، على أن يعرفها لصاحبها إذا جاء يوما ما

- (1) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار أبو المنذر ويقال أبو طفيل المدني ، سيد القراء ، روى عن النبي عليه ، وعنه عمر بن الخطاب وأبو أيوب وأنس بن مالك وأبو هريرة وجماعة ، شهد بدرا والعقبة الثانية ، وقال عمر : سيد المسلمين أبي بن كعب ، مات في خلافة عثمان تهذيب التهذيب 1 / 187 188
  - (2) في الصحيح: أتيت 3 / 96



وفيه(۱) أن الغني والفقير سواء في جواز الاستمتاع بها ، قال الشافعي(2) ، وأبي بن كعب من مياسير أهل المدينة(3): و إنما (4) أمره بمعرفة عددها ووعائها ووكائها وهو الخيط الذي يشد به الكيس والصرة ونحوهما لأحد أمرين :

إما ليكون إذا جاء صاحبها فاعترفها بصفتها . ووقع في نفسه صدقه بإصابة النعت والصفة لها على بصيرة / من أمرها ردها على صاحبها .

وإما ليكون(5) مميزا لها بتلك العلامات من جملة ماله ، ولا تختلط به فيشتبه عليه الأمر فيها إن عاش ، أو على ورثته إن مات .

وقوله: ثم أتيته الرابعة ، يشبه أن يكون وهما ، ألا ترى أن الراوي يشك فيه فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا ، وفي سائر الروايات إنما هو حول واحد ، وعليه العمل عند عامة العلماء .

<sup>(1)</sup> في تا : وفيه من الفقه أللها

<sup>(2)</sup> في تا: رحمه الله

<sup>(3)</sup> انظر كتاب الأم \_ 3 / 289

<sup>(4)</sup> في تا: إنما

<sup>(5)</sup> يِن تا : أن يكون



قال أبو عبد الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثنا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْظَة : من كانت عنده(١) مظلمة لأخيه(٤) من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه .

قوله: «فليتحلله منه» يريد فليستوهبه منه ، وليطلب إليه تحليله له [ومعناه أن يقطع دعواه عنه ويترك مظلمته قبله ، وذلك أن ما حرمه الله تعالى من الغيبة ، واستباحة العرض ، لا يمكنه تحليله له ، وإباحة المحظور منه في حق الدين ، وإنما يقع التحليل في ذلك بأن يقطع دعواه عنه فيما ناله من الضرر ، / ولحقه من الأذى(3) في نفسه ، وقد روينا عن ابن سيرين ، أن رجلا جاءه فقال : يا أبا بكر ، اجعلني في حل فقد اغتبتك ، فقال إني لا أحل ما حرمه الله ، ولكن ما كان من قبلنا فأنت منه في حل .

قلت: وإذا وقع التحليل من حقوق المال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم يعف عليه المستحل منه ، فإن كان مجهولا لم يصح التحليل ، وقال بعض العلماء: إنما يصح ذلك في المنافع التي هي أعراض ، مثل أن يكون قد غصبه داراً فسكنها ، أو دابة فركبها ، أو ثوبا // فلبسه ، أو كانت أعيانا فتلفت ، فإذا تحلله منها صح التحليل فيها ، فإن كانت الدار قائمة ، والدراهم (4) في يده حاصلة ، لم يصح فيها التحليل ، إلا أن يهب أعيانها له فتكون هبة مستأنفة . ومعنى أخذ الحسنات والسيئات : أن يجعل ثواب الحسنات لصاحب المظلمة ، ويجعل عقوبة السيئات على الظالم بدل حقه قبله ، وكان بعض أهل العلم يقول : إذا اغتاب رجلا ، فإن كان بلغ المقول فيه ذلك ، فلا بد من العلم يقول : إذا اغتاب رجلا ، فإن كان بلغ المقول فيه ذلك ، فلا بد من

<sup>(1)</sup> في الصحيح: له - 3 / 99

<sup>(2)</sup> في الصحيح : لأحد

<sup>(3)</sup> في تا الأذى به

<sup>(4)</sup> في تا: ذكرت الدراهم قبل الدار



أن يستحله ، وإن كان لم يبلغه الخبر ، فإنه يستغفر الله ولا يخبره



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سَعْدِ السَّاعدي ، أن النبي عَلَيْتُ أَتِي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام «أَتَّاذَنُ لَي أَنْ أَعْطِيَ هَوُلاَءِ ؟» فقال الغلام : لا ، والله يارسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا (١) ، فَتَلَّهُ رسول الله عَلَيْتُهُ في يده

قوله : فَتَلَّهُ ، معناه دفعه إليه ، وأصل التل ضربك الشيء على المكان بقوة ، ومن ذلك قول الله عز وجل وَفَلَلهُ لِلْكِيسِرِ (2) أي صرعه على الجبين .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : حدثني طلحة بن عبد الله ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن / سهل أخبره ، أن سعيد بن زيد (د) قال سمعت رسول الله عليه يقول «من

- (1) في الصحيح: أحدا قال 3 / 100
  - (2) سورة الصافات الآية: 103
- (3) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أبو الأعور ، أحد العشرة ، روى عن النبي عَلَيْكُم ، وعنه ابنه هشام وابن عمرو وأبو الطفيل وعروة بن الزبير وطلحة بن عبد الله ومحمد بن سيرين وسواهم ، أسلم قبل عمر ، وضرب له النبي عَلَيْكُ سهمه وأجره في بدر هو وطنحة ، توفي حوالي 50 و 13 هـ تهذيب التهذيب 4 / 34 و 35





قوله : «طوقه» يتأول على وجهين :

أحدهما : أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة(١) إلى المحشر ، فيكون ذلك كالطوق في عنقه ، وقد روي معنى ذلك في بعض الحديث .

والوجه الآخر: أن يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين ، وقد رواه أبو عبد الله مسنداً قال: حدثنا عبد الله المبارك قال: حدثنا موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن أبيه قال: قال النبي عَلَيْكَ : «مَنْ أَخِدَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (2) .

وفيه دليل على أن من ملك [أرضا ملك](3) أسفلها منتهى الأرض ، وله أن يمنع من يحفر تحتها سِرْباً ، أو يتخذ بيتا أو نحوه ، سواء أضر ذلك بوجه الأرض المملوكة ، أو لم يضر به



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جُرَيْج ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي عَلَيْكَةٍ قال : «إِنَّ ٱبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى الله الْأَلَدُ الخَصِمُ»

الألدُّ : ذو اللداد والجدال (٥) يقال : رجل ألد وقوم لُدُّ ، ويقال إنه مأخوذ من لَدِيدَيْ الوادي وهما جانباه ، كأنه إذا منع من جانب جاء من

- (1) في تا : ما ظلم به يوم القيامة
- (2) هو الحديث الثالث من نفس الباب 3 / 100
  - (3) من تا ساقط من الأصل
  - (4) سورة البقرة الآية 103
    - (5) في تا وذو الجدال

FEX.

جانب آخر .

والخَصِمُ: المولع بالخصومة الماهر فيها ، ومنه قوله عز وجل: وَتُنكَّرَبِكِ فَوْمِالْكَا (١) وقال بَلْهُمْهِـ وَمُ خَصِمُورَ (٢) .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني عروة ، عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة (3) فقالت : // يارسول الله ، إن أبا سفيان رجل مِسِّيك فَهَلْ عَلَيَّ حرج أن أطعم من الذي له عِيَالَنَا ؟ فقال : «لا حرج عليك (4) أن تطعميهم بالمعروف» .

قوله: مِسِّيك، يريد بخيل شديد التمسك لما في يده، وفعيل من أبنية المبالغة، كالسِّكِّير والخِمِّير والضّليل ونحوها/، وقد جاء في رواية أخرى أنه رجل شحيح (5).

وقولها: من الذي له ، تريد من ماله الذي له في بيتي أو في يدي ، فأذن لها في ذلك فكان فيه دليل على جواز أن يأخذ الرجل حقه من تحت يده ، إذا كان له على رجل حق فمنعه ، وفي يده له مال ، كان له استيفاؤه منه وإن كان من غير جنس حقه ، لأن معلوما أن بيت الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله ، من طعام وإدام ونحوهما على مر الأيام ، ومُضِيِّ الأوقات حتى يستغني به عما سواه .

سورة مريم – الآية: 97

<sup>(2)</sup> سورة الزخرف - الآية: 58

<sup>(3)</sup> هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية العبشمية

<sup>(4)</sup> جاء في الأصل: عليكم ، وهو مخالف لما في تا وللصحيح 3 / 102

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع





وفيه جواز الحكم على الغائب .

وفيه جواز حكم الحاكم بعلمه

وفيه دليل على أن السارق إذا سرق من غريمه فأريد قطع يده ، فادعى أنه إنما اقتص من حقه لم يقطع للشبهة فيه ، وذلك إذا قامت له البينة بما ادعاه من الحق عليه ، فإن أخذت معه السرقة فادعى أن له عليه حقا و لم يقم عليه بينة ، لم يلتفت إلى قوله ، ولم يسقط عنه الحد .

وقوله : «لا حرج أن تطعميهم بالمعروف» يريد المعروف من قدر الكفاية ، ويكون ذلك أيضا على معنى أن من المعروف أن يأكل عيال الرجل من ماله .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث قال حدثني يزيد ، عن أبي الخير ، عن عُقْبَةَ بن عَامِر قال : قلنا للنبي عَلَيْكِ حدثني يزيد ، عن أبي الخير ، عن عُقْبَةَ بن عَامِر قال : قلنا للنبي عَلَيْكِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْم لاَ يَقْرُونَا (ا) فَمَا تَرَى فِيه ؟ فَقَالَ لَنَا «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْم فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي للِضيف فَاقْبُلُوا ، فإن لم يفعلوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَ الصَّيْفِ» .

قلت: هؤلاء المبعوثون إنما يأخذون ممن نزلوا بهم بحق الضيافة ، على معنى أنهم أبناء السبيل، وحق الضيافة من المعروف الذي يكره تركه ، ويذم مانعه ، وليس من الواجب الذي يجبر عليه المنزل(2) به ، ويقتضى من ماله إلا عند الضرورة وإعواز الطعام ، فإن لهم أن يأخذوه من حيث يوجد على القيمة في مثل موضعه ، ولو كانوا هؤلاء عمالا ، كان على المبعوث إليهم القيمة في مثل موضعه ، وسكناهم ، يأخذونه بحق العمل الذي يتولونه فيهم ، وذلك أنه لا مقام لهم إلا بإقامة هذه الحقوق ، وإنما كان يلزم ذلك ، لمن كان رسول الله عليه بعثهم في زمانه ، وليس إذ ذاك للمسلمين بيت مال يحمل كلهم ويزيح عللهم ، فأما اليوم فإنما تعظى أرزاقهم ، ويكفون مؤنهم من بيت المال ، وليس لهم حق في أموال المسلمين ، وإلى نحو من هذا ذهب أبو يوسف فيما كان شرط من الضيافة على أهل نجران(د) ، وزعم أنها إنما

<sup>(1)</sup> لا يقرونا: أي لا يُضيفُونَنَا - مختار الصحاح ص 305

<sup>(2)</sup> في تا : المنزول به

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس – كتاب الإمارة 3 / 167 ، والخطابي في كتابه غريب الحديث عن أبي الملبج الهذلي 1 / 497 و 498

F22

كانت أيام رسول الله عَلِيْكُ خاصة دون غيره ، وأنه ليس لهم أن يطالبوهم بشيء بعد ذلك() .

قلت : وقد كان عمر بن الخطاب حين ضرب الجزية على نصارى الشام ، جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم ، فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من أهل الذمة مع الجزية فمنعوها ، كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أموالهم .

## باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

// قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صابح ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته ، أن أمها أُمُّ سَلَمَة زوج النبي عَلَيْكُ أخبرتها (2) ، عن رسول الله عَلَيْكُ أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال «إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ وَأَنه يَأْتِنِي الخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ (3) أن يكون أَبْلَغَ مِنْ بعض ، فأحسَبُ أنه صَدَق وَأَقْضِي (4) لَه بذلك ، فَمَنْ يكون أَبْلَغَ مِنْ بعض ، فأحسَبُ أنه صَدَق وَأَقْضِي (4) لَه بذلك ، فَمَنْ يَصْبُ لَهُ بِحَق مسلم ، فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَا تُخذَهَا أَوْ فَيْتُرُكُهَا (5) .

في هذا الحديث من الفقه أن عَلَى الامام والحاكم أن يحكم بالظاهر ، مما يسمعه من المتداعيين من قول ، ويقيمان من بينة ، فإذا وقع صدق ذلك في قلبه ، وحسب أنه الحق ، وجب عليه إنفاذ الحكم به .

وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ، وأنه لا يحل لأحد أن

- (1) راجع رأي أبي يوسف في كتابه الخراج ص 78
- (2) جاء في الأصل: أخبرته ، خلافا لتا وللصحيح 3 / 101
  - (3) في الصحيح: بعضكم
  - (4) في تا والصحيح: فأقضى
- (5) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بثلاثة أحاديث 3/101



يأخذ حقا حكم له به حاكم من جهة الظاهر ، وهو يعلم أنه باطل ، سواء كان ذلك مالا ، أو دما ، أو فرجاء/ أو غيرها من شيء . وفيه دليل على أن ليس كل مجتهد مصيبا

وفيه أن إثم الخطإ موضوع عنه ، إذا كان قد وضع الاجتهاد موضعه .

باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْكَ قال «لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ (١) خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» . ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم

قلت: هذا القول من أبي هريرة يدل على أنه عنده على الوجوب ، كأنه يقول: إن لم تقبلوه فتتلقوه بأيديكم راضين ، حملته على رقابكم(2) كارهين ، وهذا غاية الإيجاب والإلزام ، فلو قال به قائل كان مذهبا ، وليس ذلك بأعجب من إيجاب الشفعة بنوع من الجوار ، وقد روي عن النبي عليك أنه قال: «مَازَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّتُهُ»(3) وروي عنه أنه قال له رجل: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال: «إلى

- (1) في الصحيح: يغرز 3 / 102
  - (2) في تا: أكتافكم
- (3) في رواية بزيادة حتى ظننت أنه سيضرب له أجلاكما في تذكرة الموضوعات لابن القيسراني 690

والرواية المشهورة هي بزيادة: حتى ظننت أنه سيورثه أخرجها البخاري 8 / 12 ، ومسلم في البر والصلة ب 42 رقم 141 ، وأبو داود رقم 5151 و 5152 ، والترمذي رقم 1942 و 5152 ، والترمذي رقم 1942 و 1943 ، وابن ماجه رقم 3673 و الإمام أحمد في المسند 2 / 85 و في مواضع أخرى متعددة من المسند ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 275 ، وفي دلائل النبوة 7 / 77 ، وابن حبان حسب موارد الظمآن رقم 2052 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم 1974 قال المنذري : وقد روى هدا المنن من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة ، فمن الصحابة الذين روي عنهم الحسن وعائشة وأبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ◄

FEX

أقربهما بابا» (1) فأما عامة أهل العلم فإن الأمر في ذلك عندهم على سبيل المعروف المرغب فيه ، والمندوب إليه ، وذلك لأن غرزه (2) خشبة في جداره ، إنما هو دخول في ملكه ، واستعمال لماله من غير إذنه ، وقد قال على الله عن على الله عن على أن أمره على الله على الله على أن أمره بذلك إنما هو على طريق المعونة والإرفاق ، دون الإباحة له أن يقتطع ماله ، ويدخل عليه في ملكه ، وإذا وجب حسن الجوار من أحد الشقين ، وجب مثل ذلك في الشق الآخر ، فيدل على ما ذكرناه على أن الأمر في ذلك ليس على سبيل الاستحقاق ، إنما هو على معنى الاستحباب [والله أعلم]

## باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عُبَيْدُ الله بن عبد الله بن أبي تَوْر ، عن ابن عباس ، عن عمر في قصة إيلاء النبي عَيْلِهُ من نسائه قال : / فَدَخَلَ مشربة له فاعتزل فيها ، قال عمر : فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش ، ثم رفعت بصري في بيته // فوالله مارأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة ، وساق الحديث إلى أن ذكر تخيير النبي عَيْلِهُ فَا فَتَرْنَهُ ، وأنه لما مضت تسع وعشرون نزل منها ودخل عليهن وذكر الحديث .

- (1) أخرجه في نفس الكتاب عن عائشة باب حق الجوار في قرب الأبواب
  - (2) في تا: غرز
  - (3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي حرة الرقاشي 5 / 72
- ◄ واكثر الطرق صحيحة ، وبعضها معلولة ، لأنه لم يسم فيها أحد الرواة كما في علل الحديث للرازي رقم 2467 ، وبعضها ضعيف من جهة داود بن فراهيج قال فيه ابن عدي في الكامل 5 / 81 : عابه شعبة ، وضعفه محمد بن ثابت بن أسلم البنائي ، قال البخاري : فيه نظر ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ضعيف ، وساق له ابن عدي أحاديث وقال : لا يتابع عليها منها هذا الحديث ، ميزان الاعتدال 3 / 495 ، ومجمع الزوائد للهيثمي 8 / 165



المشربة: كالغرفة المرفوعة عن وجه الأض، وأراد برمال الحصير، ضلوعه المتداخلة التي هي بمنزلة الخيوط في الثوب النسيج، يقال: رملت الحصير وأرملته ومنه قول الشاعر:(١)

كأن نسج العنكبوت المرمل

والأهبة : جمع الإهاب ، يقال أهاب وأهبة ، وهو جمع على غير قياس ، وإنما جاز ذلك في أحرف كقولهم : أديم وأدم ، وأفيق وأفق ، والهاء مزيدة .

وفي الحديث من الفقه أنه خيَّر نساءه فاخترنه و لم يكن ذلك طلاقا ، وقد اختلف ثلاثة من الصحابة في مسألة التخيير : عمر ، وعلى ، وزيد بن ثابت ، أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا الزعفراني قال : حدثنا أبو عباد قال : حدثنا جرير بن حازم قال : حدثنا عيسى بن عاصم ، عن زاذان(2) قال : كنا عند على فذكر الخيار قال : كان عمر يقول : إن اختارت زوجها فليس شيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها . وقلت : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، وقلت : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، وإن اختارت نفسها قبلت ، وإن

قلت : قول عمر أصوب لموافقته الحديث ، وإليه ذهب الشافعي .



قال أبو عبد الله : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة قال حدثناعدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري (3) وهو جده أبو أمه قال : نهى رسول الله عَلِيلِهُ عن النَّهْبَى والمُثْلَةِ

- (1) هو العجاج عبد الله بن رؤبة التميمي ، وقد سبق التعريف به وانظر الأرجوزة كلها في ديوانه ص 243
  - (2) زاذان : أبو عبد الله الكندي مولاهم الكوفي الضرير
    - (3) عبد الله بن يزيد الأنصاري أبو موسى الخطمي ـ

FEX

النّهبى: إسم مبنى من النهب / كالعُمْرَى (١) من العمر. ومعلوم أن نهب أموال المسلمين محرم على كل حال ، وإنما يتأول هذا في الجماعة يغزون ، فإذا غنموا انتهبوا ، فأخذ كل رجل منهم ما وقع بيده [من الغنيمة] ، فاستأثر به ولم يرده في المغنم ، ليأخذ كل واحد منهم حصته في القسم ، وقد يكون ذلك أيضا في الشيء تشاع الهبة فيه ، فينتهبه القوم كل منهم على قدر قوته فنهى عن ذلك ، وإنما سبيله أن يقسم بين الجماعة على السواء ، وكذلك الطعام يقدم لهم ، فلكل واحد منهم أن يأكل مما يليه بالمعروف ، ولا ينتهب ولا يستلب ، ولذلك صار من صار إلى كراهة أخذ التّنار (٤) في عقود الأملاك ونحوه .

والمثلة : العقوبة في الأعضاء والجوارح ، مثل جدع الأنف والأذن ، وفقء العين ونحوها .



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن الزبير بن خرِّيت ، عن عِكرمة ، سمعت أبا هريرة قال : قضى النبي عَيْلِكُ إذا تشاجروا في طريق(3) بسبعة أذرع .

قلت : وجه ذلك أن يكون في الطرق الشارعة التي هي معبر للناس ومجتاز للحمولة ، دون الروائغ(4) والطرق التي تكون لأهل الدار الواحدة ، يسلك كل واحد من أهلها في طريقه إلى بيته ، وقد يكون ذلك في الطريق الواسع

- (1) في تا : كالعمرى والرقبي
- (2) النَّثار نثر الحب إذا بدر ، والنثار : فتات ما يتناثر من حول الخوان من الحبز وغيره ، أو
   هو ما يتناثر من الشيء لسان العرب 3 / 578
  - (3) في الصحيح: في الطريق الميتاء 3 / 107
  - (4) الروائغ: مفرده رائغة، وهي طريق يعدل ويسيل عن الطريق الأعظم، ومنه قوله تعالى
     (فراغ عليهم ضربا) أي مال وأقبل لسان العرب 1 / 1257



من شوارع المسلمين يقعد في حافتيه قوم من الباعة يرتفقون / بها ، فإن كان القارع المتروك منه للمارة سبعة أذرع ، لم يمنعوا من القعود فيه والارتفاق به ، وإن كان ذلك أقل منعوا لئلا تضيق الطرق عن أهلها ، وقد يكون ذلك في القرى التي يزدرع فيها الأرضون والأقرحة ، فربما خرجوا من حدود أراضيهم إلى الساحات ، فيحرثونها للزرع فتضيق به الطرق ، فإذا كان ما يبقى منها غير محروثة سبعة أذرع ، لم يعرض لهم في ذلك إذا لم يكن ما أو يكون ذلك بينهم ، لكن تكون تلك الساحات مشتركة بينهم ، أو يكون ذلك بينهم على سبيل الإحياء إن كانت غامرة (١) ، فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها ، فإن هذا التقدير وما يتسع لممر السقاء وقربته ، والحمال وحمله ، ولا يضيق عن مسلك الجنازة وما يتسع لممر السقاء وقربته ، والحمال وحمله ، ولا يضيق عن مسلك الجنازة فيه ، ونحوها من المآرب التي لابد لأرباب البيوت منها في معاشهم ، ومحياهم فيه ، ونحوها من المآرب التي لابد لأرباب البيوت منها في معاشهم ، ومحياهم ومماتهم .

باب النهبى بغير إذن صاحبها

قال أبو عبد الله : حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْهِ «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَتْهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَشْتِهُبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ،

(1) غامرة : الغَمْر : الكثير أي يغمر من دخله ويغطيه ، وقوت الغمر : الغرق كما في الحديث ، ورجل غمر الجلق : واسع الخلق ، كثير المعروف ، سبخي ، وغمر البحر معظمه ، ومنه غمره الماء : علاه ، وغمره القوم : إذا علوه شرفا 2 / 1013 و 1014

\* FEX

قلت: وجه ذلك [أنه] إنما نفى عنه حقيقة الإيمان وكاله، وذلك أنه إذا ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحريم الله إياها عليه، وتغليظه العقوبة فيها، فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة، ولا مصدق بالوعيد فيها، ولو كان مخلصا في إيمانه لم يقدم عليها، ولكان الإيمان يمنعه من ذلك، والدين يعصمه من مواقعته، فإنما سلبه في هذا إسم الثناء عليه بالإيمان، دون نفس الإيمان الذي يقع به الحروج من الملة، وكان بعضهم يرويه: لا يشرب الخمر حين يشرب بكسر الباء، على معنى النهي يقول: إذا كان مؤمنا فلا يستبح شرب الحمر، وكذلك الزنى والسرقة والنهبة، إذ كان من صفات المؤمن أن يتوقاها ولا ستبحها

وقد يكون معناه: الإنذار بزوال الإيمان، والتحذير لسوء العاقبة، وأنه ستؤديه هذه الأمور إذا [اعتادها](1) / واستمر عليها، إلى الخروج من الإيمان والوقوع في ضده، وقد قال عَيْقَ (2): «مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ»(3).



قال أبو عبد الله حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل ، فهتكه النبي عَلَيْكُمْ ، فاتخذت منه نُمْرُقَتَيْنِ ، فكانتا في البيت يجلس عليهما

السهوة : كالصفة تكون بين يدي البيت ، قال الأصمعي : قال أبو عبيد(4)

- (1) من تا ، ساقطة من الأصل
- (2) في تا : عليه الصلاة والسلام
- (3) أخرجه الشيخان : البخاري في صحيحه عن النغمان بن بشير كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات -. ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة
  - (4) راجع غريب الحديث له 1 / 50



وقال غيره من أهل العلم: هي شبيهة بالرف والطاق يوضع فيه الشيء. وفيه دليل على أن موضع التصوير [إذا نقض](1)//حتى تنقطع أوصاله جاز استعماله.



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي عَيِّكِ كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام ، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال «كلوا» وحَبَسَ الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة

قلت: وفي غير هذه الرواية أنه قال: «قَصْعَةٌ بِقَصْعَةٍ»(2) فصار بعض الناس إلى إيجاب القصعة بالقصعة ، والكوز بالكوز ، والثوب بالثوب ، والشاة بالشاة ، وروي عن شريح أنه حكم على رجل أتلف شاة لآخر فقال عليه شراؤها أي مثلها ، وروي عنه أيضا : أنه حكم بمثل [ذلك في قوس بزع فيها رجل فكسرها ، ولم يكن هذا من النبي عَيْقَا على وجه الحكم لخصم على الآخر ، إنما هو شيء كان بين أهله في بيته] وملكه ، انكسرت قصعة فرد أخرى لتكون مكانها ، وإنما يكون الشيء بالشيء حكما فيما له مثل من الأشياء المتشابهة الأجزاء ، كالدراهم ، والدنانير ، والحبوب / والأدهان ، والألبان ونحوها ، دون ما خالفها كالحيوان ، والثياب ، والأمتعة ، والأواني ونحوها

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
- (2) انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري في كتاب المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ، وفي كتاب النكاح - باب الغيرة
- والحديث وارد أيضا في سنن الترمذي في كتاب الأحكام ، وفي سنن ابن ماجه في الأحكام أيضا ، وفي مسند الإمام أحمد 3 / 105 و 6 / 277





قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْئِيلَةُ : «كان رجل في بني إسرائيل يقال له جُرَيْجٌ يصلي ، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقالت اللهمَّ لا تمته حتى تريه وجوه المُومِسَاتِ» وذكر القصة في شأن الراعي والغلام

يريد المومسات : البغايا ، والمومسة : البغي .



بعثا وأمَّرَ عليهم أبا عبيدة ففنيت أزوادهم ، فأمر أبو عبيدة ببقية الزاد فجمعت ، فكان مزود<sup>(2)</sup> من تَمْر ، فكان يقوتهم كل يوم قليلا قليلا وفي حديث آخر<sup>(3)</sup> ، أنه خفت أزوادهم فأملقوا

وفي حديث آخر من هذا الباب ، أن النبي عَلِيْكُ قال «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم .

قلت : حذفت أسانيدها للتخفيف ، وفي هذه الأحاديث دليل على جواز المناهدة ، وخلط الأزواد في الأسفار ، إذا علموا أن ذلك أرفق بهم وأكفى لهم .

قُولُه : «أَمْلَقُوا» يريد إعواز الطعام ، ومن ذلك قوله عز وجل :وَكَ تَفْنُلــوَّلْ ٱوَّلَـٰهَ كُــمَقِي!مُلِو (4) .

وقوله : ﴿وَأَرْمُلُوا ﴾ أي فنيت أزوادهم ، يقال : أرمل القوم فهم مرملون



### قال أبو عبد الله : حدثنا على بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو

- (1) النهد : الثدي ، والنهد : الفرس الضخم القوي ، والنهد : إخراج القوم نفقاتهم قدر عدد الرفقة ، والنهد : العون ، تناهدوا : أي تخارجوا لسان العرب 3 / 721
  - (2) في الصحيح: مزودي تمر 3/ 109
  - (3) وهو الحديث المذكور بعد الذي قبله في الصحيح من نفس الباب
    - (4)ــ سورة الأنعام الآية : 151

\*25

عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده قال كنا مع النبي عليه بذي الحُليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنماً قال وكان النبي عليه في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ، فأمر النبي عليه بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة / من الغنم ببعير ، فند منها بعير فطلبوه (۱) // فأعياهم ، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال «إن لهذه الإبل (2) أوابِد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ، فقال جدي : إنا نرجو أو نخاف العدو غدا ، وليست معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا (3) ، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحَيْشَة »

قلت : إنما كفأوا القدور من أجل أنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقتسم ، فلم يطب لهم ذلك ، إذ كان سبيله سبيل النهي .

وقوله: «أوابد»(4) يريد ما ينفر منها عن الإنس ويتوحش، يقال: أبد الوحشى يأبد أبودا، أو تأبد تأبدا

وفيه من الفقه أن الإنسِيَّ إذا توحش كان ذكاته ذكاة الوَحْشِي ، [كما أنه إذا تأنس الوحشي] كان ذكاته ذكاة الإنسِيِّ

وقوله : «ما أنهر الدم» معناه ما أسال الدم و لم يخنق ، فيكون وقيذا ، ومنه النهر الذي هو مجرى الماء .

وقوله : «ليس السن والظفر» ليس هاهنا بمعنى الاستثناء ، وإعراب ما بعده النصب فيه(٥) .

ثم قال : «أما السن فعظم» ، وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدما ، وكان ذلك عند القوم المخاطبين به متقررا ، فأحال بهذا القول على

- (1) من تا، وهو ما في الصحيح 3 / 110، خلافا للأصل ففيه: فطلبوا
  - (2) في الصحيح: البهائم
  - (3) في الصحيح: فكلوه
  - (4) في تا أوآبد كأوابد الوحش
- (5) في تا: إضافة غير موجودة في الأصل ، وهي هكذا: وقوله سأحدثكم عن ذلك ، معناه أبين لكم العلة لذلك وأذكر السبب فيه



معلوم قد سبق ، وقد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك ، هو أن العظم غالبا لا يقطع مذابح الشاة قطعا يمور فيها كالحديد ، إنما يجرح ويدمي ، فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة .

وقد قيل: إنما نهى عن الذكاة بالعظم الحي القائم في عضوه ، فيكون ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله ، فيكون ذلك حتفا دون العظم البائن منه ، ودون السن المنزوع من مركزه ، فإنه إذا كان له شياه ، وحد تمور مور الحديد ، كانت الذكاة به واقعة كالحجر ، والخزف ، والقصب مور الحديد ، كانت الذكاة به أصحاب الرأي ، وأما أكثر العلماء فعلى تحريم الذكاة به أصلا

قلت : وإنما جاء النهي عنه والتحريم فيه ، إذا كان الشيء مقدورا على ذكاته ، ولا يدخل فيه سن الجوارح المعلمة وأظفارها ومخالبها ، وهي مستثناة عن هذه الجملة ، ولو اتخذ الرامي لنشابه قطبة(١) أو نصلا من عظم ، فرمى به فأصاب صيدا ، كان ذكيا لا أعلم فيه خلافا .

وقوله «وأما الظفر فإنه مدى الحبشة» ، فإن ظاهر هذا الكلام يوهم أن مدى الحبشة لا يقع بها الذكاة ، ولا خلاف أن مسلما لو ذكى شاة بمدية حَبَشِي أو زنجي كافر أو غيرهما من أجيال الكفار بإذنهم ، كانت الذكاة بها حاصلة ، ومعنى الكلام أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ، ويجرحونها بها ، فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون وأهل الكتاب في ذبائحهم ، والظفر لا يقع به الذكاة ، وإنما تزهق النفس بالظفر خنقا وتعذيبا ، فنهى عن الذبح بالظفر ، وضرب المثل في ذلك بالحبشة ، إذ كانت قد جرت عادتهم باستعمال الأظفار مكان المدى .





قال أبو عبد الله : //حدثني عمران بن ميسرة قال : حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال قال رسول الله عَنِيلًا ﴿ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (١) لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَالَ شِقْصًا (٤) أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَنْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» قال لا أدري قوله : عتق منه مَا عَتَقَ ، قول من نافع ، أو في الحديث عن النبي عَنِيلًا .

قلت : هذا الشك إنما عرض من قبل أيوب ، وقد رواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فلم يشك فيه وجعله من نفس الحديث(3) .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: شقصا 3 / 112

<sup>(2)</sup> في الصحيح: شركا

<sup>(3)</sup> رَاجع الموطأ – كُتاب العتق والولاء ــ باب من أعتق شركا له في مملوك



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على قال «من أعتق شركا له في عبد / فكان له مال يبلغ (١) ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه (٤) حصصهم وَعَتَّقَ عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ماعتق ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع نحوا منه .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْسَالِيم «من أعتق شركا له في مملوك ، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه»

قال أبو عبد الله : وقد روي معنى ذلك عن سالم ، عن ابن عمر

قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْتِهُ قال «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً مِنْ بَيْنِ الْنَيْنِ فَإِنْ كَان مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ (3) .

فقوله : «فاإن كان موسراً»شرط يدل على أنه إذا كان غير موسر ، كان الحكم بخلافه .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: ما يبلغ 3/117

<sup>(2)</sup> في الصحيح: فأعطى شركاءه

<sup>(3)</sup> هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديثين قبله عند الخطابي 3 / 117



قال أبو عبد الله: حدثنا مسدَّد قال: حدثنا جُوَيْرِيَةُ بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَيْلِيَّةِ قال «من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله ، إن كان له مال قدر ثمنه ، يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصصهم(۱) ، ويخلى سبيل المعتق».

وهذا أيضا يدل على مادل عليه الحديث الأول .

## باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

قال أبو عبد الله : حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك (2) ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِهُ قال ( «من أعتق شقيصا ( ٤) من مملوكه فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم الشتُسْعِيَ غير مشقوق عليه »

وقال بعض من روى هذا الحديث: تفسير قوله: «غير مشقوق عليه» أي لا يستغلى عليه الثمن.

وقال إبراهيم بن معقل ، قال أبو عبد الله : غير مشقوق عليه (<sup>4)</sup> ، غير مكاتب .

- (1) في الصحيح: حصتهم 3 / 113
- (2) بشير بن نهيك السدوسي ، ويقال السلولي أبو الشعثاء البصري ، روى عن بشير بن الحصاصية وأبي هريرة ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري والنضر بن أنس بن مالك وغيرهم ، قال العجلي والنسائي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات
  - .(3) الشقص: النصبب كالشقيص
  - (4) شرحه الكرماني بقوله لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق 11/58



قلت: هذا من طريق سعيد بن أبي عروبة ، وقال محمد بن إسماعيل: قدْ رواه شعبة ، / عن قتادة ، فلم يذكر فيه السعاية(١) ، قَالَ أبو داود: ورواه يحيى بن سعيد ، وابن أبي عدي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، ولم يذكر فيه السعاية(2) فقد اضطرب سعيد في ذكر السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها

وأخبرني الحسن بن يحيى ، عن ابن المنذر قال : هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث قال : وحدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا المقرىء(3) قال : حدثنا همام(4) وذكر الحديث ، ثم قال همام : كان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استُسْعِي ، فبين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قول قتادة .

وفيه بيان ما اختلف الرواة فيه .

وقد تأوله بعض // الناس فقال : معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده ، أي يستخدم لمالكه ، ولذلك قال : غير مشقوق عليه : أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق .

والشَّقِيصُ وَالشُّقْصُ واحد كالنَّصِيف وَالنَّصْفِ



#### قال أبو عبد الله : حدثني محمد قال : أخبرنا وكيع ، عن سفيان ،

- (1) أخرجه مسلم في صحيحه عن شعبة عن النبي عَلَيْكُ «من أعتق شقيصا مملوكا فهو حر في ماله» كتاب الإيمان باب من أعتق شركا له في عبد 3 / 1287
- (2) أنظر سنن أبي داود كتاب العتق باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 4 / 24 الحديث رقم 3939
  - (3) المقرىء: هو عبد الله بن يزيد المقرىء العدوي مولى آل عمر
- (4) همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني أبو عقبة الصنعاني الأبناوي ، تابعي ، ثقة ، روى عن أبي هريرة ومعاوية وابن عباس وغيرهم ، وعنه أخوه وهب وعلي بن الحسن ومعمر بن راشد ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مات حوالي سنة 31 أو 32 أو 33 هـ تهذيب التهذيب 11 / 67



عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده رافع بن خديج قال : قلت يارسول الله إنا نرجو أونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدىً أفَنَذْبَحُ بالقصب ؟ فقال: «أعجل وارني (١) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر»

هكذا قال: «وارني» إنما هو وأرن [مهموزا] على وزن وغرأ ومعناه خف واعجل لئلا تختنق الذبيحة فإن الذبيحة إذا كان بغير حديد، احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار الآلة على المرىء والحلقوم والأوداج، والإتيان بها عليها قطعا قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط فتكون وقيدا، وأصله من أرن يأرن: إذا نشط وخف، وقد ذكرنا في تفسير هذا الحرف وجوها غير هذا في كتاب غريب الحديث (2)

باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر قال أعطى / رسول الله عَلَيْكَ خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها وله (3) شطر ما يخرج منها (4) .

معنى قوله : أن يعملوها ، أي يعملوا في النخل منها ، ويزرعوا بياض أرضها ، ولذلك سموا المساقاة معاملة .

وفيه إثبات المزارعة والمساقاة معا وقد استدل به بعض الناس في جواز مضاربة المسلم الذمي قال : وذاك لأنها قياس المعاملة والمزارعة في [أن] أحد الشقين منها المال ، والشق الآخر العمل .

- (1) في الصحيح اوارني 3 / 115
- (2) راجع غريب الحديث 1 / 385 387
  - (3) في الصحيح: ولهم 3 / 113
- (4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بخمسة أحاديث

fet.

قلت: وإنما كره من كره مضاربة اليهودي والنصراني من أجل أنهم قد يشترون الخمر والخنزير، ويربون في بياعاتهم، وذلك مما لا يجوز للمسلم(١) أن يفعله، ولا يصح له العقد عليه، وليس كذلك سبيل المعاملة في الشجر، والمزارعة في بياض الأرض، لأن العمل من اليهودي كهو من المسلم. إذ كان ذلك شيئا معلوما لا يختلف، وعلى نحو هذا المعنى جاز للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر، إذا كان العمل الذي يعمله معلوما كالبناء والخياطة، ونحوهما، فإن كان غير معلوم لم يجز، لأنه قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم أن يفعله، ويدخل عليه في دينه غضاضة، ويلزمه فيه حرج.

وقوله: وله شطر ما يخرج منها ، دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه من الثمر والزرع فقال: لي النصف ، أو الثلث ، أو ما شرط ، كان الباقي منها للعامل ، كما لو بين حصة العامل فقال: له الشطر أو غيره ، كان الباقي لرب الأرض أو الشجر ، وأنه لا فرق بين ذلك في الشقين وقد قال بعض الفقهاء: إذا سمى لنفسه حصة معلومة ، لم يكن الباقي من الثمر للعامل حتى يُسمَّى له حصته .

(1) في تا المسلم



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا الأعمش (2) ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي عليه الشترى من يهودي طعاما // إلَى أَجَلَ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

قلت: فيه جواز الرهن في الحضر، وإنما ذكر الرهن / في الكتاب حال السفر وهو قوله تعالى وَإِنَّ كَالُوسَعُرُولُمْ فِكُولَاكُمْ فِكُولَاكُمْ فَكُولَاكُمْ فَكُولَاكُمْ فَكُولَاكُمْ فَكُولَاكُمْ فَكُولَاكُمْ فَكُولَاكُمْ فَكُولُولُمْ فَي ذلك حكم السفر وفيه جواز أخذ الكفيل في السلف.

وفيه جواز معاملة من في ماله شبهة ، ما لم يعلم أن الذي يأخذه منه عين المحرم .

وفيه جواز رهن السلاح من الذمي ، وذلك أن من أمنته وأنت في أمن منه ، وليس كذلك الحربي .



#### قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال

- 1) الرهن : هو توثيق الدين بالعين ، وقيل : حبس المال توثيقا لاستيفاء الدين الكرماني 11 / 68
- (2) الأعمش هو أبو محمد سليمان بن بهران الأسدي الكاهلي ، تابعي من الطبقة الرابعة ، وأحد الأثمة الثقات ، كان أبوه من سبي الديلم جاء به حميلا إلى الكوفة فاشتراه رجل وأعتقه ، وكان فصيحا ناسكا ، محافظا على الصف الأول لمدة طويلة ، وسماه شعبة «المصحف» لصدقه ، روى عن أنس ، وقيس بن أبي حازم وأبي خيشمة ، قال عنه ابن معين : ثقة ، وقال النسائي ثبت ، توفي سنة 148 هـ انظر ميزان الاعتدال 2 / 224 وتهذيب التهذيب 4 / 222 226
  - (3) سورة البقرة الآية : 283

FEX

حدثنا عمرو ، سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله عَلَيْكَ ومن لكعب بن الأشرف فإنه آذَى الله ورسوله ؟» فقال محمد بن مسلمة (1) : أنا ، فأتاه فقال : أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين ، فقال أرهنولي نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال فأرهنولي أبناءكم ، قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق أو وسقين ؟ هذا عار علينا ولكن (2) نرهنك اللامة ، قال سفيان يعنى السلاح ، فوعده أن يأتيه فقتلوه ، ثم أتوا النبي عَيَالِيَهُ فَأَخْبَرُوهُ

اللامة: الدرع ، يقال: استلام الرجل: إذا لبس الدرع وجمع السلاح على نفسه ، وكان كعب بن الأشرف عاهد رسول الله على أن لا يؤذيه ، وأن لا يعين عليه ، وخرج إلى مكة ثم عاد معلنا لعداوته ، وأنشأ فيه شعراً أوله: أذاهب أنت لم تحلل لمرقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم في أبيات يهجوه فيها ، فأمر رسول الله على القله حين نقض العهد وأخفر الذمة .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عَلَيْكَ : أخبرنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدّر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ»

(1) محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي أبو عبد الله ، روى عن النبي عليه ، وعنه ابنه محمود والمسور بن غرمة وسهل بن أبي حتمة وأبو برزة والأعرج وغيرهم ، كان من أفضل الصحابة ، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب الأشرف ، واستخلفه النبي عليه في بعض غزواته على المدينة ، وآخى بينه وبين أبي عبدة بن الجراح ، مات سنة 42 هـ - تهذيب التهذيب 9 / 454 - 455

(2) في الصحيح: ولكنا 3 / 115



اختلف / العلماء في تأويل هذا الكلام ، فذهب أحمد بن حنبل(۱) ، وإسحاق بن راهويه ، إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة ، قال أحمد : وليس له أن ينتفع منه بشيء سواهما ، وعند الشافعي(2) أن منفعة الرهن لصاحبه ونفقته عليه ، واحتج بحديث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِهِ : «الرَّهْن من صاحبه الذي رَهَنهُ للسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِهِ : «الرَّهْن من صاحبه الذي رَهَنهُ لله غُرْمُهُ»(3) واحتج بأن ضمانه من ماله منفعة له ، وذلك أنه لا يرى الرهن مضمونا .

(1) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي البغدادي الإمام ، روى عن بشر بن المفضل وابن علية وابن عبينة ويحيى القطان وأبي داود الطيالسي والشافعي ومنذر وجماعة ، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن مهدي والشافعي ووكيع وابن معيد وابن المدني وشاهين بن السميدع والميموني وغيرهم ، قال ابن معين : ما رأيت خيرا من أحمد ، كان حبرا من أحبار هذه الأمة ، وقال عبد الرزاق ما رأيت أفقه منه ولا أورع منه ، كان أفضل زمانه ، ثقة ، حجة ، حافظا ، ثبتا في الحديث ، صاحب سنة وخبر ، كان يعلم الناس الحديث والفقه ويفتيهم – توفي سنة 241 هـ – تهذيب التهذيب 1 / 72 – 76

(2) راجع كتاب الأم 3 / 147 - 148

روى البيهقي هذا الحديث مرسلا عن سعيد بن المسبب – السنن الكبرى 6 / 39 ، وأخرج ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك حديثا موصولا لا يخالف الحديث السابق في المعنى عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله على الله عنه الرهن بمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه قال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري ، و رواه الدار قطني في سننه ، ووصف إسناده بأنه حسن متصل ، وأخرج أبو داود هذا الحديث في مراسله عن الزهري ، عن سعيد بن المسبب ، عن النبي عليه قال أبو داود وقوله : له غنمه وعليه غرمه ، من كلام سعيد ، نقله عنه الزهري ، وقال : هذا هو الصحيح – نصب الراية للزيلمي 4 / 320

وقال ابن عبد البر : هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل ، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها هو مع هذا لا يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا في تأويله ومعناه . – التمهيد 6 / 400 – الجوهر النقى لابن التركاني بذيل السنن الكبرى 6 / 40



قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة (۱) صاحب على بن الحسين قال : قال لي أبو هريرة قال النبي عَلَيْكَ : «أيما رجل أعْتَقَ امراً مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار» قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت // به إلى على بن الحسين ، فعمد على بن الحسين الى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2) فأعتقه

قلت: إذا كان أعضاء العتيق وجوارحه فداء لأعضاء المعتق وجوارحه، فليجتهد أن لا يكون العتيق ناقص الأعضاء بالعور والشلل، أو معيبا عيبا يضر بالعمل، ويخل بالسعي والاكتساب، لكن يكون سليم الأعضاء، صحيح الجوارح، لينال به الثواب الموعود في هذا الحديث.

قلت: و ربما كان نقص بعض الأعضاء زيادة في الثمن ، كالخصي إذ (3) كان يصلح لما لا يصلح له غيره من حفظ الحرم ونحوه ، فلا يكره ذلك حينئذ ، على أنه لا يخل بالعمل الذي يحتاج إليه في الكسب والمعاش ، وقد سئل رسول الله عَيْنَا فقيل : أي الرقاب أفضل ؟ فقال «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» (4) .

<sup>(1)</sup> سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله القرشي العامري مولاهم أبو عثمان الحجازي ، روى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر ، وعنه علي بن الحسين وابناه عمر وعلي وأبو جعفر وسعد الأنصاري و الزُّهْري وغيرهم ، قال النسائي : ثقة ، وقال ابن حبان في الثقات : كان من أفاضل أهل المدينة ، توفي سنة 97 هـ – تهذيب التهذيب 4 / 78

<sup>(2)</sup> من تا وهو ما في الصحيح 3 / 117 ، خلافا للأصل ففيه : درهما ، وهو لا يتفق مع السياق

<sup>(3)</sup> في تا إذا

<sup>4)</sup> وقد أخرجه البخاري عقب هذا الحديث مباشرة كما سيأتي إثره عد الخطابي





وقد رواه أبو عبد الله قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مرواح ، عن أبي ذر قال سألت النبي عليه أي العمل / أفضل ؟ قال : «إيمان بالله ، وجهاد في سبيله» قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» قلت فإن لم أفعل ، قال «تعين صانعا(١) أو تصنع لأخْرَقَ» ، قلت(٤) : فإن لم أفعل ، قال «تدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك»

الأخرق : هو الذي ليس في يده صنعة



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبر في عبد الله بن دينار ، سمعت ابن عمر يقول نهى النبي عليه عن بيع الولاء(د) ، وعن هبته .(4)

- (1) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 117 ، خلافا للأصل ففيه : ضائعا
  - (2) في الصحيح: قال
- (3) الولاء: هو حق إرث المعتق من العتق ، وأما النهي عن بيعه فلأنه لحمة كلحمة النسب -
  - ° الكرماني 11 / 87
- (4) الهبة هي تمليك بلاعوض ، وتحتها أنواع ، كالإبراء : وهو هبة الدين ممن هو عليه ، والصدقة وهي الهبة لثواب الآخرة ، والهدية : وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له ، الكرماني 11 / 109



قلت: قد يتضمن النهي عن بيع الولاء وجوها منها أن يبيع الرجل ولاء عتيقه بمال يأخذه عليه ، وكانت العرب تفعل ذلك . ومنها أن يبيع ما يرثه بعد موته بمال يستحقه بولائه

ومنها أن يبيع الرجل من صاحبه نَسَمَةً ، ويشترط عليه أن يعتقها على أن يكون ولاؤها للبائع ، فيضع لأجل ذلك من الثمن ، فيكون ذلك بيع الولاء على ما جرت عليه قصة بريرة ، في اشتراط أهلها الولاء على عائشة .

ومنها أن يبيع المعتق ولاء مواليه بعرض يأخذه عليه ، فينتقل إلى قوم آخرين فيواليهم ، وهذا كله داخل في نهي النبي عَلَيْكُ (١) . ويدخل في ذلك أيضا ولاء السائبة ، فإن قوما زعموا أن السائبة يضع ولاءه حيث شاء ، فالولاء كالنسب إذا استقر لم يزل بعوض ولا غير عرض ، إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء إلا في قول بعض التابعين .

## باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا ؟

قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبة ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، حدثني أنس بن مالك ، أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عَيْلِيَّ فقالوا الله عَلَيْل فقالوا الله عَلَيْل فقالوا الله عَلَيْل فقال الله عَلَيْل فقالوا الله عنه فقال الله عنه فقال الله عنه في الله عنه أسر فيمن أسر كان عباس بن عبد المطلب حضر يوم بدر مع قريش ، فأسر فيمن أسر منهم ، ففاداهم النبي عَيِّل فأطلقهم (2) ، فأراد الأنصار أن يسوغوا له الفدية إيجابا لرسول الله عَيْل (3) ، ثم لقرابتهم // من العباس (4) ، وكانت

- (1) في تا عليه السلام
  - (2) في تا وأطلقهم
- (3) في تا عليه السلام
- (4) انظر القصة في عيون الأثر 1 / 342 و 343

FEX

جدته امرأة من بني النجار تزوجها هاشم بن عبد مناف ، فولدت له عبد المطلب ، فلذلك قالوا : ابن اختنا ، فلم يجبهم رسول الله عَلَيْكَ إلى ذلك ، ولم يأذن لهم أن يحابوه فيها ، وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية وصرفت مصرفها من حقوق الغانمين .

وفي هذه القصة من إسار العباس وعقيل معه دليل على أن الأخ لا يعتق على أخيه إذا ملكه ، كما يعتق عليه الوالد والولد ، وذلك أن عقيلا كان قد أسر مع العباس ، ولذلك يقول العباس : خرجنا نستعين برسول الله عليات حين أتاه مال البحرين ، فقال : إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا(۱) ، وكان لعلي حق في تلك الغنيمة فلم يعتق عليه عقيل ، والسبي يوجب الرق في الصغير والكبير ، إلا أن النبي عليات كان مخيرا بين أن يقتل البالغين ، وبين أن يفاديهم ، أو يمن عليهم إذا لم يرد أن يسترقهم كقوله(2) عز وجل :



قال أبو عبد الله : حدثني محمد قال : حدثنا عبد الرَّزاق قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَظّيءْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَيَاتِي سَيِّدِي مَوْلاَيَ ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَيَاتِي وَفَيَاتِي وَفَيَاتِي ...

إنما منع عَيْضًا ﴿ ﴾ أن يقال : أطعم ربك اسق ربك ، لأن الإنسان مربوب ،

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ، كتاب الصلاة باب العتمة وتعليق القنو في المسجد
  - (2) في تا : لقوله
  - (3) سورة محمد الآية : 4
    - (4) في تا: عليه السلام



متعبد بإخلاص التوحيد لله عز وجل ، وترك الإشراك معه ، فكره له المضاهاة بالإسم لئلا يدخل / في معنى الشرك ، والحر والعبد في هذا بمنزلة واحدة ، فأما مالا تعبد [عليه] من سائر الحيوان والجماد ، فلا بأس بإطلاق هذا الإسم عليه عند الإضافة ، كقولك : رب الدابة ، ورب الدار والثوب ونحوها ، ولم يمنع العبد أن يقول : سيدي ومولاي ، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على من تحت يده ، والسياسة له ، وحسن التدبير لأمره ، ولذلك سمي الزوج سيداً قال الله عز وجل : (١) وَالْهِبَالْسَيْدُ هَالُهُ الْبَايِدِ (٤) وقال النبي عَلِيْكُ في الحسن بن علي : ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ الله بِهِ بَيْنَ النبي عَلِيْكُ في الحسن بن علي : ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ الله بِهِ بَيْنَ حَسن تدبر ونظر سياسة ، وإن كان أحق بالأمر وأولى به ، وقد قال بعض أهل اللغة : إنما سمي السيد سيداً لأنه يملك السواد الأعظم ، أو يليهم ، أو على من هذا النحو

وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي ، وناصر ، وابن عم ، وحليف ، ومعتق ، وجماع ذلك كله في معنى الاشتقاق ، ولاية أمر وإصلاحه ، فلم يمنع أن يوصف بها الإنسان ويضاف إليها ، ولكن لا يقال السيد على الإطلاق ، ولا المولى من غير إضافة إلا في صفة الله عز وجل ، وكذلك العبد يكره لمالك الرقبة أن يقول : عبدي ، لأن هذا الإسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له ، وصاحبه الذي هو مالكه عبد لله متعبد بأمره ونهيه ، فإدخال مملوكه تحت هذا الإسم يوهم الشرك ، ويوجب معنى بأمره ونهيه ، فإدخال مملوكه تحت هذا الإسم يوهم الشرك ، ويوجب معنى القول ، والمعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخشوع ، وهو الذي يليق بسمة العبيد ، وبصفات المربوبين ، لايحسن بعبد أن يقول : فلان عبدي ، وإن كان قد ملك قياده في الاستخدام له والاستخداء لها تعالى (٤) :

<sup>(1)</sup> في تا تعالى

<sup>(2)</sup> سورة يوسف - الآية: 25

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة - كتاب الصلح - باب قول النبي عَلِيُّ : «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظيمتين»

<sup>(4)</sup> في تا قال الله تعالى

وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِعَضِ فِنْنَةً أَتَصْبِرُونَ (١). وقد روى أبو عبد الله / على إثر هذا الحديث حديثا حسنا ، ذكرته ليكون من قارىء هذا الكتاب على بال .

باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده

قال : حدثنا بشر بن موسى (2) قال أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري ، سمعت سعيد بن// المسيب يقول : قال أبو هريرة : قال رسول الله عَلَيْكُم «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ» ، والَّذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج (3) وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عملوك (4)

قلت وعلى هذا المعنى امتحان الله عز وجل أنبياءه وأولياءه ، ابتلى يوسف بالرق ، ودانيال حين سباه بخت نصر في جملة من بني إسرائيل ، وكذلك ما روي من أن الخضر وقع في الرق ، حين سأله سائل بوجه الله فلم يكن عنده ما يعطيه فقال له : سألتني بوجه الله ولا أملك إلا رقبتي ، فبعني واستنفق ثمنى أو كما قال .

- سورة الفرقان الآية : 20
- (2) في الصحيح بشر بن محمد 3 / 124 خلافا للأصل وتا
  - (3) من الصحيح ، غير وارد في الأصل وفي تا
- (4) قال ابن بطآل لفظ «والذي تُفْسِي بيده إلى آخره» هو من قول أبي هريرة قال ولما كان للعبد في عبادة ربه أجر كذلك له في نصح السيد أجر ، ولا يقال : الأجران متساويان ، لأن طاعة الله أوجب من طاعته ، وفيه أنه ليس على العبد جهاد ولا حج ، وأما بر الوالدين فالمراد منه السعى عليهما بالنفقة والكسوة لأنه كسبه لمولاه ، يخلاف خفض الجناح ولين القول ونحوهما ، فإنه لازم على العبد كما في الحر الكرماني 11/ 96

وكذلك اعتبره ابن حجر مدرجا من كلام أبي هريره ، لأنه لم يكن للنبي ﷺ حينئذ أم يبرها إلا إذا أراد بها التي أرضعته – فتح الباري 5 / 176



قال أبو عبد الله : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم ، عن سهل (١) ، أن النبي عَيِّلِهُمُ أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار فقال «مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَفْعَلْ (٤) لَنَا أَعْوَادَ المَنْبَرِ» ، فأمرت عبدها ، فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبراً ، فلما قضاه أرسلت إلى النبي عَيِّلِهُ أنه قد قضاه فقال «أرسلي به إلى» فجاءوا به ، فاحتمله النبي عَيِّلِهُ فوضعه حيث ترون .

قوله : قضاه ، يريد صنعه وأحكمه ، وكل صنع في تمام وإحكام فهو قضاء ، ومنه قوله تعالى فِعَنْجُمْ لِهُو قضاء ، ومنه قوله تعالى فِعَنْجُمْ لِهُو سَبْعَ مِهَمَا وَاتِ (3) .

وقوله: «فليفعل لنا أعوادا» يريد فليفعل لنا فعلا في أعواد، أي من نجر وتسوية وخرط يكون منها منبر، والظاهر من حق الكلام والمستعمل في مثله أن يقال: فليصنع لنا، أو فليجعل لنا، وذلك أن لفظ الفعل جملة تحتها أقسام، وجنس تتفرغ منه أنواع، وتمام البيان إنما يقع بتنزيل الكلام منازله، وتسمية كل شيء بخاص اسمه، واللازم له من لقبه، وإذا عدل بالكلام عن سننه، لم يستقل بإفادة المراد/حتى يعان بغيره، من نحو إضمار فيه، أو حذف منه، أو تقديم أو تأخير.

والعبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل ، تقع بثلاثة ألفاظ : هي الفعل ، والصنع ، والجعل ، فأجمعها في [المعنى] (4) الفعل ، وأوسعها في الاستعمال الجعل . وأخصها في الترتيب الصنع ، فتقول : فعل فلان خيرا ، وجعل

- (1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو العباس ، له ولأبيه صحبة ، روى عن النبي عليه ، وعن أبي بن كعب وعاصم بن عدي وغيرهم ، وعنه ابنه عباس والزهري وأبو حازم بن دينار وسواهم ، مات حوالي سنة 58 هـ تهذيب التهذيب 4 / 252 و 253
  - (2) في الصحيح: فليعمل 3 / 129
    - (3) سورة فصلت الآية: 12
      - (4) من تا، ساقطة من الأصل

30X

شرا ، وفعل حسنا ، وفعل قبحا ، وهذا على الإبهام والإجمال ، وغالب المعنى فيه يرجع إلى الصفات التي تقع تحت الأفعال من استحسان تصورها ، أو استقباح لها ، ولفظ الجعل يسترسل على الأعيان والصفات معا فيقال : جعل فلان لنفسه دارا ، وجعل لداره بابا ، كما يقول : جعل لنفسه جاها في الناس ، وقدراً ، ومنزلة عندهم ، قال الله تعالى : وَهَعَلَمْ الْكَثُلُمُنِي وَلَلْكُورُا ) بمعنى خلق أعيانها ، وقال : وَهَعَلْنَا مِرَالَمَا عِلَى الله عن ذلك علوا والنُّورِ (١) بمعنى خلق أعيانها ، وقال : وَهَعَلْنَا مِرَالَمَا عِدَلَهُ عن ذلك علوا كا قال : وَيَعْعَلُورَ للهِ اللهُ عن ذلك علوا كبيرا . ولفظ الصنع يستعمل غالبا فيما يدخله التدبير ويجري الأمر فيه على نوع من التسوية والتقدير ، ولذلك اختير من جملة هذه الألفاظ في صفة نوع من التسوية والتقدير ، ولذلك اختير من جملة هذه الألفاظ في صفة ولم يقولوا : الفاعل ولا الجاعل ، ومن أجل ذلك قبل لمن يعمل الأعمال ولم يقولوا : الفاعل ولا الجاعل ، ومن أجل ذلك قبل لمن يعمل الأعمال ويحتاج في تفصيل أقسامه إلى بسط يخرج به الكتاب عن قصد ما أنشيء له .

قال أبو عبد الله : حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر ، عن أبي حازم ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، وذكر القصة في عقره الحمار والقوم محرمون ، فأكلوا منه ، قال فأدركنا رسول الله عَيِّلِهُ فسألناه عن ذلك فقال «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟» فقلت نعم ، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم ، وقال وحدثني به زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي قتادة

قوله: نفدها ، يريد أكلها حتى أتى عليها ، يقال: نفد الشيء: إذا فني ، وأنفد القوم: إذا نفدت أزوادهم ، فهم منفدون وفيه أن لحم الصيد لا يحرم على المحرم ما لم / يصده ، أو لم يكن صيد بمعونة

منه .

سورة الأنعام – الآية : 1

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء – الآية : 30

<sup>(3)</sup> سورة النحل – الآية 57





قال أبو عبد الله : حدثني سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك قال : أَنْفَجْنَا أرنبا بمر الظهران(١) فَسَعَى القَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَدْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ (2) فذبحها وبعث إلى رسول الله عَيَالِيَهُ بوركها وفَخِذَيْهَا (3) لا شك [قال فخذيها](4) [فيه](5) فقبله قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه ، ثم قال بعد قبله .

قوله : أنفجنا ، يريد أثرناها ، يقال : أنفجتها فنفجت .

وأنفجت : إذا ثارت فوثبت في عِدوها

وقوله فلغبوا ، يريد أعيوه ، واللّغوب : الإعياء .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حيد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن النعمان بن بشير ، أن أباه أتى (٥) رسول الله عَلَيْكَ فقال :

- (1) ممر الظهران : اسم وادي يقع على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة الكرماني 10 / 114
  - (2) أبو طلحة : هو زوج أم أنس
  - (3) في الصحيح: أو فخذيها 3/ 130، خلافا لما في الأصل وتا
    - (4) من الصحيح، غير واردين في النسختين
      - (5) من الصحيح ، غير واردة في النسختين
        - (6) في الصحيح: أنى به 3 / 134

fet

إني نحلت ابني هذا غلاما فقال «أكل ولدك نحلت مثله ؟» قال لا ، قال ولدك نحلت مثله ؟» قال لا ،

قوله: «فأرجعه» يدل على وقوع القبض له متقدما وفيه بيان جواز رجوع الوالد فيما ينحل ولده من نحل وعطية، وهو مستثنى من جملة نهيه عن العود في الهبة، ومن قوله: «العائد في هبته كالعائد في قيمه»(1)

وحكم الولد في هذا خلاف حكم الأجانب وقد قال عَلَيْكَ : «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»(2) وروى ابن عمر ، وابن عباس ، عن النبي عَلَيْكَ قال : «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده»(3) .



قال أبو عبد الله حدثني عبيد الله بن سغيد قال حدثنا عبد الله بن غير قال حدثنا هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء ، أن رسول الله عَلَيْكَ قال «أنفقي ولا تحصي فَيُحْصِي الله عليك ، ولا تُوعِي فَيُوعِي الله عليك ، ولا تُوعِي فَيُوعِي الله عليك » .

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 3 / 142
- رواه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله كتاب التجارات باب ما للرجل من
   مال ولده الحديث 2291 2 / 769
- (3) رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس كتاب البيوع باب الرجوع في الهبة 3 / 291



هَاَوْكِلَوْ رَا) يقول: إن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة، ومنقطعة بانقطاعها، فلا تمنعي / فضل الزاد فَتُحْرَمِي مادة الرزق.

وكذلك قوله: «لا تُحْصِي فَيُحْصِي الله عليك» وذلك أنّها تحصِي مَا تُحْصِي للتبقية والذخر، فيحصى عليها بقطع// البركة ومنع الزيادة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه، والمناقشة في الآخرة.



قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا شيبان ، عن قتادة قال : حدثنا أنس قال : أهدي للنبي عَلَيْكُ جُبة سندس وكان ينهي عن الحرير ، فعجب الناس منها فقال «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه لَمَنَاديلُ سَعْدِ بن مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا» وقال سعيد ، عن قتادة ، عن أنس إن أكيدرَ دُومَةَ (2) أهداها له

قلت : إنما ضرب لهم المثل بالمناديل ، لأنها ليست من علية اللباس ، وإنما هي وقاية تبتذل في صَوْنِ التخات(3) ، وتستعمل في أنواع من المرافق ، فلا تقصد باللبس والزينة كسائر الثياب ، وقد جرت العادة باتخاذها لتمسح بها الأيدي ، وينفض بها الغبار عن أطراف البدن ، ويغطى بها ما يهدى في الأطباق ، وقد تتخذ لفافا لحر الثياب والمتاع ، فصار (4) سبيلها سبيل الخادم ، وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم ، فلأجل ذلك ضرب المثل بها ، إذ كانت دون سائر جنس الكسوة واللباس .

سورة المعارج – الآية 18

<sup>(2)</sup> أكيدر دومة : أُكِيْدر بن عبد الملك الكندي النصراني ملك دومة ، اختلفوا في إسلامه ، وقد قتل عند فتح خالد للشام . ودومة مدينة بقرب تبوك في أرض نخل وزرع ، ولها حصن عالى – الكرماني 10 / 142 و 143

<sup>(3)</sup> التخات: مفرده تخت: وعاء تصان فيه الثياب وهو فارسي معرب - انظر لسان العرب

<sup>(4)</sup> في تا: فكان

FEX.

وفيه من الفقه جواز قبول هدية الكفار ، وقد روي أن النبي عَيِّلْ ره هدية عياض بن حمار وقال : «إِنَّا لاَنقُبُلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ»(١) فيحتمل أن يكون ذلك للفرق بين المشركين وغيرهم من الكفار ، وذلك أنه ليس كل كافر مشركا المشرك : من عبد وثنا أو أشرك مع الله في ربوبيته شيئا وأكيدر : رجل من أهل الكتاب ، كان يؤدي إلى رسول الله عَيْلِهُ الجزية ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان ، فنسخ ذلك القبول آخر الزمان ، وقد كان له عَيْلِهُ في أموال الكفار حقوق ، وكان الفَيْءُ له يصرفه حيث شاء ، فعلى أي وجه حصل (2) في يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه . (3)

فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها وأثابهم / عليها



قال أبو عبد الله : حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت يارسول الله (٤) قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله عَلَيْكَ ، فاستفتيت رسول الله عَلَيْكَ ، فاستفتيت رسول الله عَلَيْكَ (٤) وقلت هي (٥) رَاغِبَة أَفَا صِلُ أُمِّي ؟ قال «نَعَمْ صِلِي أُمَّك»

- (1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عياض بن حمار المجاشعي 4 / 162 ، والترمذي في سننه عن عياض بن حمار كتاب أبواب السير باب ما جاء في قبول هدايا المشركين الحديث رقم 164 3 / 69
  - وَزَبد المشركين : رفدهم وهديتهم
    - (2) في تا: جعل
  - (3) انظر في الموضوع معالم السنن، فقد فصل الخطابي الكلام فيه
    - (4) غير واردة في الصحيح 3 / 142
       (3) فير واردة في الصحيح 3 / 142
      - (5) في تا عليه السلام
    - (6) في الصحيح: إن أمي قدمت وهي راغبة.





وفيه أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة. وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة على الولد المسلم.

باب من استعار من الناس الفرس

قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي عَيِّلَيِّةٍ فَرَساً من أبي طلحة يقال له : المندوب ، فركبه فلما رجع قال : «ما رأينا من شيءٍ وإن وجدناه لبحراً»

قوله : «وإن وجدناه» إن هاهنا بمعنى «ما» النفي .

واللام في قوله: لبحرا ، يعني «إلا» كأنه قال: ما وحدناه إلا بحراً ، والعرب تقول: إن زيد لعاقل ، تريد ما زيد إلا عاقل ، وعلى هذا قرأ من قرأ المعنى ما هذان إلا ساحران ، وقد قرأ به حفص ، عن عاصم .

والبحر من نعوت الخيل قال الأصمعي: يقال: فرس بحر وغمر وحت وسكب: إذا كان واسع الجري، قال إبراهيم بن عرفة النحوي: إنما شبهه بالبحر، على معنى أن جريه لا ينفد، كما لا ينفد ماء البحر.

·(1) سورة طه – الآية : 63





قال أبو عبد الله : حدثنا بو نعيم قال حدثنا شيبان ، عن يَحْيَى ، عن أبي عن يَحْيَى ، عن أبي عن أبيا لمن وهبت له (2) .

قلت: تفسير العمرى بأن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك داري، أي جعلتها لك مدة عمرك، فإذا قال هذا واتصل به القبض كان تمليكا لوقتها، ولذلك سماها عَلَيْكُ في قوله: «إنها لمن وهبت له» وإذا صارت هبة له، فهي له حياته ولورثته بعده (3).



وقال : (4) أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة / وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ ثَمَنُ خَمْسَة دَرَاهِمَ فَقَالَتْ ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت ، وقد كان لي منه (5) دِرْعٌ على عهد رسول الله يَهِا فيها كانت امرأة تُقَيَّنُ في

- (1) الرُّقبى أن يقول: أرقبتك داري إذا أعطيتها إياه وقلت: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، وهي مشتقة من الرقوب، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه، وحكمها حكم الهبة - الكرماني 10/147
  - (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 3 / 143
- (3) في تا إضافة غير واردة في الأصل ، وقال مالك : إنما هي تمليك المنفعة دون الرقبة حياته
  - (4) في تا : قال الإمام أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم
    - (5) في الصحيح: منهن 3 / 144





#### المدينة إلا أرسلت إليَّ فتستعيره (١).

القِطر ضرب من البرود غليظ.

وقولها : تُزهى أن تلبسه ، أي تتكبر عن ذلك ، يقال : زُهِيَ الرجل يُزْهَى : إذا دخله الزهو وهو الكبر .

وقولها : تُقَيَّنُ ، معناه تزين بالزفاف ، والمُقَيِّنَةُ هي التي تزين العرائس .



قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيِّلِكُ قال : «نِعْمَ المَنِيحَةُ الطَّفِيُّ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعْدُو بِإِنَاءٍ ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ،

المنيحة : في هذا تجري مجرى الصدقة ، وهي في الأصل عارية يشرب درها ، وترد رقبتها ، والمنيحة أيضا : العطية .

واللقيحة: الناقة ذات اللبن.

والصفي : الغزيرة ، وصفايا الإبل : الغزار منها

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يوسف ، عن ابن شهاب ، عن أنس قال لما قدم المهاجرون (2) من مكة أعطت أم أنس رسول عَلِيْكُ عذاقاً ، فأعطاهن النبي عَلِيْكُ أم أين مَوْلاَتَهُ أُمَّ أسامة بن زيد ، قال ابن شهاب : فأخبرني أنس بن مالك أن النبي عَلِيْكُ لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى

- (1) في الصحيح: تستعيره
- (2) في الصحيح: المدينة من مكة 5 / 144

المدينة ، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم ، فرد النبي عَلِيْكُ إلى أمه عَدَاقها، وأعطى (١) أم أعين(2) من حائطه ، وفي رواية أخرى من خالصه .

العذاق : جمع العذق : وهي النخلة ، كما يقال : كلب ، وكلاب ، وجبل ، وجبل ، وجبال ، وهي منائح منحوها المهاجرين .

قال أبو عبد الله: قال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي ، [حدثني الزهري] (3) قال: حدثني عطاء بن يزيد قال: حدثني أبو سعيد قال (4): جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْتُ فسأله عن الهجرة فقال: «وَيحك إن الهجرة شأنها شديد ، فهل لك من// إبل ؟» قال: نعم ، قال: «فَتحلبها يوم وردها» نعم ، قال: «فتحلبها يوم وردها» / قال: نعم ، قال: «فتحلبها يوم وردها» / قال: نعم قال: «فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَتِرَك من عملك شيئا»

قوله: «لن يَتِرَكَ» معناه لن ينقصك، يقال: وتره يتره: إذا نقصه [ومنه قوله تعالى «وَلَنْ يَترَكُم أَعْمَالَكُمْ»] (٥) ومن ذلك قول النبي عَلَيْكُ : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» (٦) .

[قال الكسائي(8) في قوله : «فكائما وتر أهله وماله» وهو من الوتر ، وهو أن يجنى على أهله وماله فيذهب بأهله وماله] .

وقوله : «فاعمل من وراء البحار» [يقول : إذا كان هذا صنيعك ، فالزم

- (1) في الصحيح: وأعطى رسول الله عليه
  - (2) أم أيمن مكانهن
- (3) من الصحيح 3 / 145 ، غير وارد لا في الأصل ولا في تا
  - (4) من الصحيح ، ساقط من الأصل ومن تا
    - (5) في الصحيح: منها شيئا
    - (6) من تا ، ساقط من الأصل
- (7) أُخرَجه البخاري في صحيحًه عن ابن عمر كتاب مواقبت الصلاة باب إنم من فاتنه العصر
- (8) الكسائي : هو على بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي الكوفي أحد أئمة القراء والتجويد في بغداد ، أخذ القراءة عن حمزة الزيات ، وعن ابن أبي ليلى وابن عياش ، وسمع منهم الحديث ومن سليمان بن الأرقم وجعفر الصادق وابن عيينة وغيرهم ، وأخذ عن الخليل بن أحمد بالكوفة ، ثم استوطن ببغداد يعلم ، وكانت له وجاهة ، وله كتب كثيرة توفي سنة 80 هـ تهذيب التهذيب 7 / 313 314



أرضك وإن كانت من وراء البحار] فإنك لا تحرم أجر الهجرة ، وذلك أنه قد جمع بين أقطار الخير الصدقة الواجبة ، والمنيحة التي هي بر وصلة ، وسقي اللبن يوم الورد ، وهو معونة ومعروف(١) .

# باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة

قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالكا ، يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي يقول : قال عمر : حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع ، فسألت رسول الله عليه فقال «لا تَشْتَرهِ ولا تعد في صدقتك»

قلت: قد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل ، وتخلى عنه لوجه الله ، وكان في نفسه منه شيء ، وكانت تنازعه إليه ، فلما وجده يباع أحب معاودته ، فأشفق عَلِي أن تفسد نبته ويحبط أجره ، فنهاه عن ذلك ، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان ذلك بالثمن [للمعنى] القائم في نفسه من الرغبة الداعية إليه ، وهذا كتحريمه على المهاجرين معاودة دُورِهِم بمكة ، وحظره سكناها عند القدرة عليها أيام الفتح ، وقد دعا عَلِي فقال «اللَّهُم لاَتَجْعَلْ مَنايانابِمَكَّة» (2) وقال في حديث سعد بن أبي وقاص حين اعتل بمكة وخاف أن يموت بها : «إنّك لَعَلَّك ، تَبْقَى حتّى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين لكن البائس سعد بن خولة يرثي ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين لكن البائس سعد بن خولة يرثي

<sup>(1)</sup> في تا وهو معروف ومعونة

<sup>(2)</sup> رُواه أَحمَدُ وَالبزارَ وَالبيهقي ، قال نور الدين الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ربيعة وهو ثقة – مجمع الزوائد 3 / 253 ، وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال 4 / 343 ، وابن حجر في لسان الميزان 6 / 224 هذا الحديث في ترجمة الوليد بن عمرو وذكرا في شأنه أنه لا يحتج بحديثه ، وأن ابن معين والنسائي ضعفاه ، وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه



له أن مات بمكة» وقال : «اللهم أتم لأصحابي هجرتهم ولا تجعلهم مرتدين على أعقابهم»(١) .

قلت: وقد يخطر (2) بالبال أن ليس / من هذا الباب ما يشتريه الرجل بالثمن من غلة أرض قد كان تصدق بها ، لأن الذي يشتريه منها غير العين المتصدق بها ، والمعنى القائم في النفس من النزاع إلى أصلها معدوم فيها ، وإنما هي شيء حادث من الأصل مستخلف ، وقد ابتاع عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومة فتصدق بها على المسلمين ، ثم كانت دلوه مع دلائهم فيها (3) ، فأما إذا تصدق بالشيء لا على سبيل الأحباس لأصله ، لكن على سبيل البر والصلة لعين من الأعيان فإنه يجري مجرى الهبة ، فلابأس عليه في ابتياعه من صاحبه .



<sup>(2)</sup> في تا : إضافة هكذا ، وقد يحتمل أن يكون يخطر

<sup>(3)</sup> انظر مسند الإمام أحمد 1/70، والترمذي في سننه – كتاب مناقب عثمان بن عفان



الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي عن عروة ، عن عائشة ، طاعت المرأة رفاعة القرض بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وأبو بكر جالس عنده ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي / عَلِيلَةً (2) .

قولها: مثل هدبة الثوب ، يريد أنه لا متعة لها منه وكأنها ادعت عليه العنة . وقوله: «لا ، حتى تذوقي عسيلته» ، يريد به الوطء ، كَنَّى بالعسيلة عن لذة الجماع وهي تصغير العسل ، ويقال: إن العسل يؤنث في بعض اللغات ، وقد يحتمل أن يكون أدخل (الهاء) إشارة إلى الإلمامة الواحدة أو الواقعة الواحدة التي تحله للأزواج ، فأنث الكناية لتأنيث ما تحتها من الضمير . وفيه دليل على أن لا خيار لامرأة [الخصي] ، إذا بقي له ما يقع به الوطء وإن كان ضعيفا .

<sup>(1)</sup> الشهادة: هي الإخبارُ عند الحاكم بما يعتقد في حق المدَّعي أو المدعى عليه ، والفرق بين الرواية والشهادة مع اشتراكهما في أنهما خبران ، أن المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين ، والشهادة بخلاف ذلك ، والأصوليون يقولون : بأن الرواية تقتضي شرعا عاما ، والشهادة شرعا خاصا – الكرماني 10 / 157

<sup>(2)</sup> في تا: عليه السلام



# الشهادة على الأنساب لهوالرضاع المستفيض والموت القديم

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الحكم ، عن عراك بن مالك ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها قالت استأذن عليَّ أفلح (١) فلم آذن له فقال أتحتجبين منى وأنا عَمُّكَ ؟ فَقَلَتَ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةَ أَخَى بَلْبُنِ أَخَى ، فقالت سألت عن ذلك رسول الله عَلِيْكُم / فقال «صَدَقَ أَفْلَحُ اثْذَنِي لَهُ»

في هذا الحديث من الفقه إثبات التحريم بلبن الفحل، وأن زوج المرضعة الذي ثار لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة ، وأن أخاه(2) بمنزلة العم لها

قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا هَمَّام قال : حدثنا قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال قال النبي عليه في ابنة حمزة : «لا تحل لي ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، هي ابنة أخى من الرضاعة»

قلت : هذا اللفظ عام ومعناه خاص ، وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه في تحريم المرضعة ، وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب ، ولا يحرم في المرضع وذوي أرحامه مجرى النسب ، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أماً له ، فحرم عليه نكاحها ، ونكاح ذوات محارمها ، وهي لا تحرم على أبيه ، ولا على أخيه ، ولا على ذوي أنسابه غير أولاده ، وأولاد أولاده ، فعلى هذا يجرى

(1) أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري البخاري مولاهم أبو عبد الرحمن المدني ، روى عن القاسم بن محمد وأبي بكر بن حزم وغيرهم ، وعنه ابن وهب وأبو عامر العقدي وابن فديك ووكيع وأبو نعيم وسواهم – كان ثقة لابأس به ، مان سنة 158 هـ – تهذيب التهذيب 1 / 367

(2)





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان ، عن أشْعَتَ بن أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن مسروق ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عَلَيَّ النبي عَيِّلِهُ وعندي رجل فقال : «يا عائشة من هذا ؟» قلت : أخي من الرضاعة ، قال «يا عائشة انظرن من إخوانكن ، فإنَّما الرَّضاعة من المجاعة»

ومعنى هذا الكلام أن المصَّة والمصَّتين لا تسد الجوع ، ولا تقوت البدن ، إنما تمسك الرمق فقط ، وكذلك الرضاع بعد الحولين وإن بلغ خمس رضعات ، لا يشبع حتى يطعم النفل (١) ، يقول فإنما يكون للرضاع حكم التحريم إذا كان في الحولين ، وكان قدر ما ترد به المجاعة ، وهو ما قدرته السنة وحدَّته بخمس رضعاتٍ ، وما كان دون ذلك لم يقع به التحريم .

## باب لا يشهد على شهادة جَوْرٍ إذا أشهد

قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدَان قال : حدثنا عبد الله ، أخبرنا أبو حَيَّان التَّيْمِي ، عن الشَّعِي ، عن النعمان بن بشير قال سَالَت أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَة لِي مِنْ مَالِه ، ثم / بدا له فوهبها لي فقالت : لا أرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِي عَيِّلِيَّة فقال إن تُشْهِدَ النَّبِي عَيِّلِيَّة فقال إن أمه بنت رواحة (2) سألتنى بعض الموهبة لهذا ، فقال «ألَكَ وَلَدٌ أَمه بنت رواحة (2) سألتنى بعض الموهبة لهذا ، فقال «ألَكَ وَلَدٌ

(1) الثفل: تُفل كل شيء ما استقر تحته من كدره ، أو هو ما رسب ختاره وعلا صفوه من الأشياء كنها ، أو هو ما سفل من كل شيء ، والثفل : الحب-1 / 362

(2) عمرة بنت رواحة الأنصارية امرأة بشير بن سعد والد النعمان ، وهي التي سألت بشيرا أن يخص ابنها منه بعطية دون إخوته فرد النبي عَلِيْكُ ذلك ، والحديث في الصحيحين – الإصابة 4 / 366 – الترجمة 745 FEX

سِوَاهُ ؟» قال : نعم فأراه قال : «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»// وقال : وقال أبو حَرِيز (1) عن الشعبي : «لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» .

معنى الجور في هذا : العدول عن التسوية بين الأولاد في البر ، كما يجب عليهم أن يكونوا سواء في الطاعة والخدمة ، وإلى هذا المعنى ذهب أكثر أهل العلم مع كراهتهم إيثار بعض الولد على بعض ، وقد يظن أن المعنى في ذلك هو ما يقع في نفس المفضول بالبر من الكراهة والسخطة ، فيحمله ذلك على الجفاء وقطيعة الرحم .

واحتج من أنفذ ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه ، فضل عائشة بجاد(2) عشرين وَسقا على سائر أولاده(3) ، وذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل محرم لا يجوز ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، لأن رسول الله عليه عماه جورا و لم يشهد عليه ، وليس وراء هذا في النكير غاية . واختلفوا إذا أراد قسمه النحل (4) بين أولاده ، فذهب بعضهم إلى التسوية بين الذكور والإناث ، وقال آخرون : لا يجوز التسوية بينهما ، لكن يقسم على سهام الميراث ، وهو قول شريح (5) ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبُو جَمْرَةِ قال أبو جَمْرَةِ قال سمعت عِمْرَانَ بن حُصَيْن (٥) قال سمعت عَمْرَانَ بن حُصَيْن (٥) قال النبي عَلِيْكُ «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ، ثم الذين

- (1) عبد الله بن الحسين الأزدي أبو حريز البصري قاضى سجستان ، روى عن الشعبي والسبيعي وإبراهيم النخعي وعكرمة والحسن البصري وسواهم ، وعنه الفضيل بن ميسرة وسعيد بن عروبة وقتادة ، ثقة ، حسن الحديث ، صدوق – تهذيب التهذيب 5 / 187 – 188
  - (2) الجاد المحدود
  - (3) رواه مالك في الموطإ عن عائشة كتاب الأقضية باب ما لا يجوز من النحل
    - (4) النحل: العطية لسان العرب 3 / 598
- (5) شريح الحارث بن قيس بن الجهم بن عامر الكندي أبو أمية الكوفي القاضي ، كان في زمن النبي عَلِيْلَةً و لم يسمع منه ، استقضاه عمر على الكوفة وأقره على ، وأقام على القضاء بها ستين سنة ، روى عن النبي عَلِيْلَةً وعن عمر وعلى وابن مسعود وعروة ، وعنه أبو وائل والشعبي وابن سيرين وعطاء وغيرهم . عمر طويلا ، كان ثقة ، شاعرا ، فائقا ، جعله ابن حبال في التقات ، مات سنة 85هـ تهذيب التهذيب 4 / 326 327
  - (6) في الصحيح قال عمران 3 / 151



يلونهم» قال : لا أدري أذكر مرتين أم ثلاثا قال النبي عَيِّلِكُمْ «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُون ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ (١) ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»

القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم ، واشتق لهم هذا الإسم من الإقران في الأمر الذي يجمعهم ، ويقال : إنه لا يكون قرنا حتى يكونوا في زمان نبي أو رئيس يجمعهم على ملة ، أو رأي ، أو مذهب

وقوله: / «ويشهدون ولا يستشهدون» فقد يكون هذا في إعارة الشهادة بالزور من غير إشهاد أو استشهاد(2)

وفيه دليل على أن من شهد لرجل أو عليه عند حاكم من الحكام قبل أن يستشهد ، كانت شهادته هَدْراً لا توجب حكما ، وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو الشهادة على المغيب من أمر الخلق ، فيشهد على قوم أنهم في النار ، ولقوم آخرين بغير ذلك ، على مذاهب أصحاب الأهواء في مثل ذلك ، [وليس هذا] (3) [فقد رُوِيَ عن] (4) النبي عَيِّلِهُ أنه قال : «خَيْرُ الشَّهَدَاءِ مَنْ يَاتِي بِشَهَادَتِه قَبْل أَنْ يُسْأَلُها» (5) وليس هذا بمخالف للحديث الأول ، وإنما وجه الحديث ومعناه أنه لا يزال مستعدا لأدائها إذ هي أمانة عنده ، فهو يتعرض لها أبداً متى يقيمها ، ويؤدي الحق فيها

وقد قيل: إنه إنما جاء في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب الحق ، فيذكره بها خروجا من الأمانة فيها ، وقد يموت الرجل فيترك أطفالا [ولهم] على الناس حقوق ولا علم للوصي بها ، فيجيء من عنده الشهادة فيخبرهم بذلك ، ويبذل شهادته لهم ، فيحيا بذلك حقهم ولا يتوي(٥) مالهم ، فإنما حمد (٦) بذل الشهادة قبل المسألة في مثل هذه المواضع .

- (1) في الصحيح: يفون
- (2) في تا أو غير استشهاد
- (3) هذا وارد في النسختين ، ويظهر أنه تكرار من المؤلف ، أو لعله من الناسخين إذ لا معنى
   له ، خاصة وهو وارد فيما بعد الاستدلال بالحديث إثره
  - (4) من تا ، ساقط من الأصل
- (5) أخرجه مسلم في صحيحة عن زيد بن خالد الجهني كتاب الأقضية باب الشهادات
  - (6) لا يتوي أي لا يهلك
    - (7) في تا يحمد





قال أبو عبد الله : حدثني عَبْدُ العَزِيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد ، عن صَالح ، عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (١) ، وذكرت قصة الإفك قالت : وكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافاً لَمْ يُهَبِّلُهُنَّ (٢) //اللَّحُمُ إِنمَا يأكلن العُلْقَةَ من الطعام ، وذكرت الحديث إلى أن قالت وانطلق يعني صَفْوَان بن المعطَّل يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مُوغِرين (٤) في نحر الظهيرة وهم نزول ، فهلك من هلك ، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سَلُول (٤) ، قال عروة : الخبرت أنه كان يتحدث به عنده فيقره ويسمعه / ويستوشيه ، إلى أن أخبرت أنه كان يتحدث به عنده فيقره ويسمعه / ويستوشيه ، إلى أن قالت فدعا رسول الله عَيَالَةُ بريرة (٤) فقال : «أي بريرة هَلْ رَأَيْتِ مِنْ قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن ، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن

- (1) في الصحيح بِزِيَادَةِ عائشة بعد عبيد الله 3 / 154
  - (2) في الصحيح لَم يَنْقُلْنَ ولم يَغْشُهُنَّ
  - (3) في الصحيح معرسين 3 / 155 أي نازلين
- (4) عبد الله بن أبي بن سلول سيد الحزرج ، كان قومه جمعوا له خرزا ليتوجوه ، فلما قدم رسول الله عليه الله على الل
- (5) بريرة : مولاة عائشة ، كانت لعتبة بن أبي لهب أو لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها ، فاشترتها عائشة ، وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق ، روى حديثها البخاري والنسائي وابن عبد البر ، وقصتها مع مغيث ورغبتها عنه بعد أن حررتها عائشة وشفاعة النبي عليلة له بعد أن هام على وجهه مذكورة في صحيح البخاري ، توفيت في زمن يزيد بن معاوية تهذيب التهذيب 12 / 403



فتأكله ، وقصت القصة إلى أن قالت : فأخذ رسول الله عَيْظِيةٍ ما كان يأخذه من البُرَحَاء ، حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان في يوم شات ، من ثقل القول الذي أنزل عليه ، قالت : فَسُرِّيَ عن رسول الله عَيْظِيةٍ وهو يضحك ، قالت : وكان رسول الله عَيْظِيةٍ سأل زينب بنت جحش عن أمري ، فقالت : يا رسول الله : أحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، والله ما علمت إلا خيراً ، قالت وهي التي تُساميني من أزواج النبي عَيْظِيةً ، فعصمها الله بالورع ، قالت : فطفقت أختها حَمْنَة تحارب لها فهلكت فيمن هلك .

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الرَّبيع سُلَيْمَان بن دَاوُد ، وأ فهمنى بعضه أَحْمَد (1) قال : حدثنا فُلَيْح بن سليمان ، عن ابن شهاب بإسناده الأول ، قالت عائشة : وذكرت قصة مسيرها مع رسول الله عَيِّلِيّه ، وأنهم نزلوا منزلا قالت فلمست صدري ، فإذا عقد من جَزْع أَظْفَار قد انقطع ، وذكرت القصة إلى أن قالت : وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول ، قالت فقام رسول الله عَيِّلِيّه فاستعذر من عبد الله بن أبي ، وذكر الحديث

قولها: لم يُهبلهن اللحم، أي لم يكثر عليهن، ولم يركب بعضه بعضا حتى يرهلهن، ويقال: أصبح فلان مهبَّلا: إذا كان مُورَّم الوجه مُهَبَّجاً (2). والعُلْقَة: البُلْغَة من القوت، وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء تعلق به الإبل، أي تجتزىء به حتى يدرك الربيع، يقال: علقت الإبل تعلق: إذا تبلغت بعلقة الشجر.

وقولها: موغرين أي في وغر الهاجرة ، وهو حين تتوسط الشمس السماء ، يقال : وغرت الهاجرة وغرا ، وأوغر / الرجل : أي ضار في ذلك الوقت كما قبل : أَظْهَرَ مِن الظهر ، وأَصْبَحَ وَأَمْسَى .

وقولها : كبر الإفك : تريد معظم الإفك ، وكبر الشيء : معظمه . وقولها يَسْتَوْشِيه ، يريد أنه كان يستنبطه ويستخرجه ، يقال : استوشيت

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي المشهور – انظر الكرماني 10 / 180

<sup>(2)</sup> مهبجا: المهبج بوزن المهذب: الثقيل النفس - مختار الصحاح ص 546

\*

الحديث ، إذا استخرجت سره وباطنه .

وقولها: أَغْمِضُه عليها ، معناه أعيبه عليها ، وأنقمه منها .

والدَّاجِن : الشاة التي تحبس في البيوت لدرها لا تخرج إلى المراعي ، وسميت داجناً لإقامتها ، يقال : دجَنَتْ دجنا ودجونا ، فهي داجن .

والبُرَحَاء: مبنية من البرح، وهو أشد ما يكون من الكرب والأذى، يريد أنه أصابه من الهوان والكرب(١) ما يصيب المحموم.

والجُمَان : اللؤلؤ الصغار ، ويقال : بل هو من الفضة يتخذ أمثال اللؤلؤ . وقولها : فَسُرِّيَ عنه : يريد انكساف ما كان خامره من الكرب ، يقال : سروت الثوب عن بدني إذا نزعته ، وسروت الجل عن الدابة كذلك . وقولها : أحمي سمعي وبصري : معناه لا أكرب فيما سمعت أو فيما أبصرت ، فيعاقبني الله // في سمعي وبصري ، لكني(2) أصدق في ذلك حماية لهما وذبا عنهما .

وقولها : وهي التي تُسَامِيني ، أي تعاليني ، مفاعلة من السمو ، معناه تنازعني الحظوة عند رسول الله عليه .

وقولها : وطفقت أختها تحارب لها ، تريد أنها كانت تُعَرِّضُهَا لأَنْ تُغْرِي بِي ، يقال حرَّبت فلانا تحريبا : إذا جريته على إنسان وأغريته به .

وقولها جزع أظفار ، فإنما هو ظفار (3) ، بلد نسب إليه الجزع . وقولها : فاستعذر من عبد الله بن أبي ، أي طلب من يعذره منه ، أي ينصفه منه ، يقول : من يَعْذِرُنِي من فُلاَن ؟ وَمَنْ عَذِيرِي مِنْ فُلاَن ؟ ويتأول ذلك على وجهين :

أحدهما من يقوم بعذره فيما يأتيه إِلَيَّ من المكروه والوجه الآخر من يقوم بعذري [إن] (4) عاقبته على سوء فعله .

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
  - (2) في تا يعني
- (3) ظفار مدينة باليمن ، ويقال جزع ظفاري ، وفي بعضها أظفار نحو الأظفار ، ولعله سمي به لأن الظفر نوع من العطر ، أو لأن الأظفار إسم لعود يمكن أن يجعل كالخرز فيتحلى به ، الكرماني 10 / 182
  - (4) من تا ، خلافا للأصل ففيه أى وهو بعيد عن المعنى





قال أبو عبد الله: حدثنا إشحاق بن نَصْر (١) ، حدثنا عبد الرَّرَاق قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن / هَمَّام ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْكُ عَرَضَ عَلَى قَوْم اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيَّهُمْ يَحْلِفُ وَي اليَمِينِ أَيَّهُمْ يَخْلِفُ

قوله: يسهم ، معناه يقرع (2) ومنه قول الله عز وجل (3): قَتَاهَمَقِكَارَ مِنَالْمُنْكَتَضِرَ (4) وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق ، مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين كل واحد منهما يدعيه كله ، فيريد أحدهما أن يحلف عليه ويستحقه ، فيريد (5) الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أُمِّ سَلَمَة ، أن رسول الله عَلِيلِهِ قال «إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضِ فَمَنْ

- (1) من الصحيح 3 / 161 ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (2) في تا أي يقرع
  - (3) في تا : قوله تعالى
  - (4) سورة الصافات الآية 141
    - . (5) في تا ويريد



قوله: «ألحن» معناه أفطن ، واللحن متحركة الحاء: الفطنة ، واللحن الحاء ساكنة: الزيغ في الإعراب ، يقال: لحِن يلحَن لحناً إذا فَطِن ، الحاء من الماضى مكسورة ، ولحَن بفتح الحاء يلحن لحنا

وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا يُجِل حراما ، ولا يُحَرِّمُ حلالا ، وسواء في ذلك المال وغيره من الحقوق .

وفيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر من البينة ، وأن من علم من الخصوم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئا ليس له ، فعليه أن لا يأخذه ولا يستحله .

وفيه دليل على أن البينة مسموعة بعد اليمين



قال أبو عبد الله : حدثنا عمر بن حَفْص بن غِيَاث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشَّعْبي ، أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال النبي عَلَيْكَ : «مثل المُدْهِن فِي حُقُوق (2) الله والواقع فيها ، مثل قوم اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُم فِي أَسْفَلِهَا وَبَعْضُهُم فِي أَعْلاَهَا ، فَكان الذين في أَسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها (3) فَتَأدَّوْا به ، فَكان الذين في أعلاها (3) فَتَأدَّوْا به ، فَأَخَذَ فَأُساً / فجعل يَنْقُرُ أسفل السفينة (4) فقالوا : مَالَكَ ؟ قال : تَأذَّيْتُم بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ المَاء ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ »

- (1) في الصحيح: أخيه شيئا 3 / 162
  - (2) في الصحيح: حدود 3 / 164
- (3) من تا ، ألحق بالهامش وهو مافي الصحيح 3 / 164 ، ساقط من الأصل
  - (4) في الصحيح : السفينة فأتوه





وفيه إثبات القرعة في سكنى السفينة ، وفيما أشبهها من التي ينزلها أبناء السبيل ، إذا تنازعوا وتشاحوا أقرع بينهم ، وذلك إذا كان نزولهم معا ، فأما إذا سبق بعضهم فنزل منزلا فإنه أحق به ،// وليس للأحق أن يزعج السابق عن مكانه

ف تا عز وجل

<sup>(2)</sup> سورة القلم - الآية : و



على أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صَالِح ، عن ابن شهاب ، أن حُمَيْدَ بن عبد الرحمن أخبره ، أن أمه أُمَّ كُلْنُوم بنت عُقْبَة (١) أخبرته ، أنها سمعت رسول الله عَلَيْكُ لِللهِ يقول : «لَيْسَ الكَذَّابُ بِالذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً»

يقال : نمى الرجل الخبر : إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح ، وَأَنْمَاه : إذا بلغه على وجه الإفساد .

وفيه الرخصة لأن يقول الرجل في الإصلاح بين المسلمين ، ما لم يسمعه من الذكر الجميل والقول الحسن ، ليستل به من قلب أخيه السَّخيمة(2) ، والدلالة على أنه ليس فيه بكاذب ولا آثم .

### باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قال : حدثنا الزهري ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الله عن أبي قالا : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ، اقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ الله ، فقام خصمه فقال صَدَقَ اقضِ بيننا بكتاب الله : فقال الأعرابي : إِنَّ

- (1) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية أخت عثمان لأمه ، وهي أول مهاجرة من مكة إلى المدينة الكرماني 11/5
- (2) السخيمة: الحقد والضغينة والموجدة في النفس، وفي الحديث: «تَهَادَوْا تذهب الإحن والسخام، أي الحقود - لسان العرب 2/115

fel

ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فقالوا [لي] (١): إِنَّ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ ، فَفَدَيْتُ ابني منه بِمَائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثم سألت أهل العلم فقالوا : إِنَا على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، فقال النبي عَيِّلِيَّهُ : «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله ، أمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ / جَلْدَ مِائَةٍ وتغريب عام ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْسُ (2) - لرجل - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَة هَذَا عَلَيْهَا أُنْسُ فَرَجَمَهَا

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» يريد لأقضين بما فرضه الله وأوجبه ، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا عليه ، مَثْلُوًّا كِذِكر الجَلْد ، وقد جاء الكتاب بمعنى [الفرض] كقوله : كَنْبُ ٱللّهِ كَلَيْكُمْ (3)

وقوله : كُتِبَ كَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (4) كُتِبَكَلَبْكُمُ الْفِصَاصُ (5) ومعناه : فرض عليكم .

وقد يحتمل ذلك وجها آخر ، وهو أن يكون ذلك قد فرض أول ما فرض بالكتاب ، فنسخت تلاوته وبقي حكمه ، على ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قَرَأْنَاهَا فِيمَا أَنْزَلَ الله : «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَّلَّةَ» (6)

وفي الحديث من الفقه أن الرجم إنما يجب على المحصن ، دون من زنى و لم يحصن .

وفيه أن الصلح الفاسد منتقض ، وما أخذ عليه من العوض مردود ، وكذلك هذا في البيوع والعقود إذا وقعت على فساد .

وفيه أنه لم ينكر عليه قوله: فسألت أهل العلم ، ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه وهو مقيم بين أظهرهم .

وفيه إثبات نفي الزاني وتغريبه بعد الجلد سنة .

- (1) من الصحيح 3 / 167
- (2) أنيس هو ابن مرثد أو هو ابن الضحاك الأسلمي
  - . (3) سورة النساء الآية : 24
  - (4) سورة البقرة الآية 183
  - (5) سورة البقرة الآية : 178
- أخرجه الإمام مالك في الموطاع عن سعيد بن المسيب كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ، والإمام أحمد في مسنده 5 / 183



وفيه أنه لم يأمر بالجلد مع وجوب الرجم .

وفيه أنه حين جاء مخبرا عن ابنه بالزنا ، لم يجعله قاذفا لامرأة الرجل . [وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود]

وفيه دليل على أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه .

ولم يذكر في هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب اعتراف المرأة ، وقد رواه مالك ، عن الزهري بمثل إسناده فقال فيه : وأمر أنيسا [الأسلمي] أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها(١)

باب کیف یُکْتَبُ هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ینسبه إلی قبیلته أو نسبه

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن بَشَّار قال : حدثنا غُندَر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إِسْحاق قال : سمعت البَرَاء بن عَازِب (2) قال : لما صالح رسول الله عَلَيْكِهُ / أهل الحديبية ، كتب على رضي الله عنه كتابا// بينهم فَكَتَبَ مُحَمَّد رَسُولُ الله ، فقال المشركون : لا تكتب محمد رسول الله ، فكتَبَ مُحَمَّد رسول الله ، لو كنت رسولا لم نقاتلك ؟ فقال لعلى : «أمْحُهُ ، فقال على : ما أنا بالذي أمْحَاهُ ، فَمَحَاهُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ بِيدِه ، وَصَالَحَهُمْ على أن يدخل هو أصحابه ثَلاَقَة أيَّام وَلا يَدخُلُوهَا إِلاَّ بِجُلَبَّان السَّلاَح ، فسألوه : مَا فَبَانُ السَّلاَح ، فسألوه : مَا فَبَانُ السَّلاَح ؟ قال «القِرَابُ بِمَا فِيه»

<sup>(1)</sup> انظر نص الحديث في الموطإ – كتاب الحدود – باب ما جاء في الرجم

<sup>(2)</sup> البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة الأوسي أبو عمارة المدني الصحابي بن الصحابي بن الصحابي ، نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب بن عمير ، روى عن النبي عليه وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال وغيرهم ، وعنه عبد الله الخطمي وأبو جحيفة وأبو بردة وخلق ، استعرضه النبي عليه يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة ، مات سنة 72 هـ – تهذيب التهذيب 1 / 425 و 426





قال أبو عبد الله : وقال مُوسَى بن مَسْعُود : حدثنا سفيان بن سعيد ، عن أبي إِسْحَاق ، عن البَرَاءِ : صَالَحَ النبي عَيَّلِيَّ المشركين يَوْمَ الحُدَيْييَة على ثلاثة أشياء على ثلاثة أشياء على أنَّ مَنْ أتَاهُ من المشركين رَدَّهُ إِلَيْهِم ، ومن أتاهم من المسلمين لَمْ يَرُدُّوهُ ، عَلَى أنْ يَدْخُلَها مِنْ قَابِل ، ويقيم بها ثلاثة أيام ، ولا يدخلها إلا بجُلبًان السّلاح : السيف والقوس ونحوه ، فجاء أبو جَنْدَل (ا) يَحْجُلُ فِي قَيُودِهِ ، فَرَدَّهُ إليْهِم ، وقال مؤمل ، عن سفيان ، إلاً بجُلُب السلاح

قوله : أَمْحَاهُ ، يقال : محوت الشيء أمحوه وأمحاه محوا ، والجلبان : تفسيره ما في الحديث أنه القراب بما فيه ، ومن عادة العرب أن لا يفارقهم السلاح في السلم والحرب ، وإنما اشترطوا أن تكون السيوف في القرب ، ليكون ذلك أمارة السلم ، فلا يظن أنهم يدخلونها قهرا

والقِرَاب شيء يخرز من الجلود ، يضع فيه الراكب سيفه وسوطه ، ويعلقه من ورائه ، وأكثر المحدثين يروونه جُلُبَّان مضمومة اللام مشددة الباء ، وزعم بعض أهل اللغة أنه سمي بذلك لجفائه ، قال ويقال : امرأة جلبانة : إذا كانت جافية الخلقة .

قلت : وقد يحتمل أن يكون ذلك جُلْبَان السلاح ساكنة اللام ، غير مشددة الباء جمع جُلْب بدليل قوله في رواية مؤمل عن سفيان : إلا بجلب السلاح ، وجلب السلاح : أمس السلاح كجلب الرجل ، إنما هو نفس خشب الرجل وأحناؤه من غير أغشيته ، كأنه أراد به نفس السلاح / وهو السيف خاصة ، من غير أن يكون معه أدوات الحرب من لامة ، ورمح ، وَحَجَف (2)

- (1) هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري
- (2) حجف ج حجفة كدرفة يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب
   عتار الصحاح ص 93



ونحوها ، ليكون علامة للأمن ، وقد جاء جُرْبَانُ السَّيْفَ في هذا المعنى ، قال الأصمعي : الجربان : قراب السيف وأنشد :

وعلى الشَّمَاتُل أَن يُهاج بنا جُرْبَان كُلِّ مُهَنَّدٍ عَضْبِ(١) فلا ينكر أن يكون ذلك من باب تعاقب اللام والراء والله أعلم .

وقوله: فجاء أبو جندل يحجل في تُميودِهِ ، أي يرسف مشية المقيد ، والأصل في ذلك أن يرفع رجلا ويقوم على أخرى فيقال: قد حجل الرجل وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معا وإنما رد(2) أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ، لأنه كان يأمن عليه القتل ، والله أعلم .

باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان

قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيد الله بن موسى ، عن إِسْرَائِيل ، عن أَبِي السُّحَاق ، عن البَرَاء ، وذكر القصة في العُمْرَة وَمَقَامَ النبي عَيِّلِكُم بَكَة ثلاثة أَيام قال : فَخَرَجَ النَّبي عَيِّلِكُم فَتَبَعْتُهُم ابنَةُ حَمْزَة : يَا عَمِّ يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِيدِهَا وقال لفاطمة : دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ احْمِلِيهَا ، فاحتصم فيها على وزيد وجعفر فقال على أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال فيها على وزيد وجعفر فقال على أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جَمْفَر : ابنة أخي ، فَقَصَى بِهَا النبي عَيِّلِكَ لِخَالِتِهَا وقال : // «الخَالَة بِمَنْزِلَة الأُمِّ» ، وقال لعلى : «أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ» ، وقال لويد «أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مَنْكَ» ، وقال لويد «أَنْتَ مِنْ لَهُ لِعَلْم وقال الويد «أَنْتَ مَنْ لَهُ اللهِ اللهِ لائنَا» ، وقال لويد «أَنْتَ مَنْ لَهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

في هذا الحديث من الفقه أن النساء أولى بالحضانة من الرجال ، وأن الرجال

- (1) هذا من شعر عبيد بن حصين بن جندل وهو شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي ، توفي سنة 90 هـ – انظر الأعلام 4 / 340
  - (2) من تا ، وفي الأصل: أراد
  - (3) في الصحيح: أنت أخونا ومولانا 3/ 168

12×

والعصبة إنما حقهم في ولايات العقود ، وإيالة المال ونحوها من الأمور ، والأصل أن الأم أولى بالحضانة من الأب ، لأنها أحْنَى على الولد وَأَهْدَى إلى ما يُصْلِحُه ويُرْفِقُه ، فإذا عدمت الأم ، فالجدة أم الأم لمالها من الولادة ، فإذا اجتمعت العمة ، فالحالة أولى لأنها تدلي بالأم ، والعمة فإنها تدلي بالأب ، والأم مقدمة على الأب ، فكان من يدلي بها مقدما على من يدلي به .



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني / حُمَيْد، أَن أَنَساً حدثهم ، أَن الرُّبَيِّعَ وهي ابنة النَّصْر (١) كَسَرَتْ ثَنِيَّة جَارِيَة فطلبوا الأَرْشَ ، وطلبوا العَفْوَ فَأَبُوا ، فَأَتِيَ (٤) النبي عَيَّالِيَّةٍ فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ ، فقال أنس بن النضر (٤) : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُول الله ؟ لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال : (يَا أَنَس : كِتَابُ الله القِصَاصُ» ، فَرَضِيَ القَوْم وَعَفَوْا ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ (إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ»

قوله عليه السلام (4): «كتاب الله القصاص» ، معناه فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه ، وأنزله عليه من وحيه ، وقد تقدم بيان أن الكتاب قد يكون بمعنى الفرض والإيجاب ، وقال بعضهم : أراد به قول الله تعالى : وَكَتْبَنَّا

- (1) الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية عمة أنس بن مالك الكرماني 12 / 112
  - (2) في الصحيح: فأتوا 3/169
- (3) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن النجار الأنصاري أبو حمزة المدني ، خادم رسول الله عليه نزيل البصرة ، روى عن النبي عليه وعن أبي بكر وعمر عثمان وفاطمة الزهراء وابن مسعود وعنه الحسن وأبو قلابة وقتادة وابن سيرين وخلق ، دعا له النبي عليه بقوله : «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» توفي سنة 93 هـ تهذيب التهذيب 1 / 376 377
  - (4) في تا : قوله



كَلَنْهِمْ هِيهَ ۚ أَزَٰلُتُهُمْ بِالنَّفِسِ إِلَى قوله وَالْيَتَوَالِيْتِرِ (١) وهذا على قول من يرى أن شرائع الأنبياء (3) لازمة لنا ، وأن النبي عَيْقِهِ كان يحكم بما في التوراة .

وقيل : إن هذا إشارة إلى قوله : َوَإِرْكَافَوْ نَمْ قِعَافِهُوْأُبِمِثْ اِمَاكُوفِتْمَ بِهِ (4) وعمومه يأتي على السن وغيرها من الاعضاء والجوارح .

سورة المائدة – الآية : 45

(2) في تا : أو على هذا

(3) في ثا زيادة : عليهم السلام

(4) سُورة النحل – الآية : 126



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَيْم قال : حدثنا زكريا قال : سمعت عَامِرا يقول حدثني جابر وذكر قصة بَيْع الجَمَلِ من رسول الله عَلَيْ قال فَيْعُتُهُ وَاسَتَثْنَتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي ، قال أبو عبد الله وقال شُعْبَة ، عن مُغِيرة ، عن عامر ، عن جابر : أَفْقَرَنِي رسول الله ظَهْرَهُ إلى المَدينَة قال : وقال أبو إسحاق (2) ، عن جرير ، عن مغيرة : فَبِعْتُه عَلَى أَنَّ لِي فَقَار ظَهْره حَتَّى أَبُلُغَ المَدينَة

الإِفْقَارِ إَعَارَةَ الظهرِ ، واشتق ذلك من فَقَارِ الظهر واشتى ، وأنه لا وقوله : استثنيت حملانه : بيان جواز [هذا] الشرط في عقد البيع ، وأنه لا يدخل البيع في حد الجهالة .



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة ، حدثنا شعبة ، عن عَدِيِّ بن ثَابِت ، عن أبي هريرة قال : نَهَى رَسُول الله عَيِّلِللهِ عن الله عَيِّلِللهِ عن التَّلَقِي ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرَأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وأَنْ تَشْتَرِطَ المَرَأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وأَنْ يَشْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ

ابتياع المهاجر الأعرابي أن يكون الذي قد هاجر مقيما في البلد ، / فإذا

- (1) الشرط عند الغزالي هو مالا يوجد الشيء بدونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده ، وعند الرازي : هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده ، والمختار هو ما يستلزم نفيه أم لا على وجه السببية ، وهو ينقسم إلى عقلي كالحياة للعلم ، وشرعي كالوضوء للصلاة ، ولغوي كقولك : إن دخلت الدار فأنت طالق – الكرماني 11 / 23
  - (2) في الصحيح: إسحاق 3 / 174

جاء الأعرابي السوق يبتاع شيئا تَوكَّلَ(١) له المهاجر فتَنَصَّح وَاسْتَقْصَى له على الباعة فيَحْرم الناس بذلك رفقا ينالونه من الأعراب والطراة(2). وقوله : وأن تشترط// المرأة طلاق أختها ، فإنما يريد ضرتها المسلمة فهي أختها في الدين ، و لم يرد الأخت من قبل النسب ، لأنه لو أراد أن يجمع

# باب إذا اشترط في المزارعة : إذا شئت أخرجتك

بينهما في النكاح لم يحل له ذلك.

قال أبو عبد الله : حدثني أبو أحمد (٥) قال : حدثنا محمد بن يحي أبُو غَسَّان الكناني قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لما فَدَعَ أَهْلُ خيبر عَبْد الله بن عمر قام (٩) خطيبا فقال : إِنَّ رَسُول الله عَيِّلَةٍ كَان عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وقال : نُقِرِّكُمْ مَا أَقْرَكُمُ الله ، وَإِنَّ عَبْدَ الله بنُ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرَجْلُهُ (٥) وذكر الحديث

قلت : إنّما اتهم أهل خيبر بأن سحروا عبد الله ففدعت يداه ورجله ، وأصل الفدع في الرجل وهو زيغ بينها وبين عظم الساق ، يقال : رجل أفدع : إذا التوت رجله من ذلك الموضع ، والكوع في اليد : أن تعوج اليد من قبل الكوع ، وهو رأس الزند مما يلى الإبهام .

- (1) في تا: وكل
- (2) الطراة : من طَرَا طَرُواً : أتى من مكان بعيد ، والطَّرَا : ما لا بحصى عدده من صنوف الخلق ، ويقال : هم أكثر من الطرا والثرى ، أو هو كل شيء على وجه الأرض – لسان العرب 2 / 590
- (3) أبو أحمد مُرَّار بن حمويه بن منصور الثقفي أبو أحمد الهمداني الفقيه الحافظ ، روى عن أبي الوليد الطيالسي ومحمد بن يحيى الكناني وأبي صالح المصري وأبي نعيم وغيرهم ، وعنه ابن ماجه وعيسى بن زيد وأبو عروبة وأحمد بن أبي غائم وسواهم ، كان حافظا ، متقنا ، فقيها ، صالحا ، مات شهيداً سنة 254 هـ تهذيب التهذيب 10 / 80 و 81
  - (4) في الصحيح: قام عمر
  - (5) في الصحيح : ورجلاه





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الرَّزَّاق قال : أخبرنا مَعْمَر قال : أخبرني الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير ، عن المِسْور بن مَخْرَمة ومَرْوَان (١) ، يُصدِّقُ كل واحد منهما حديث صاحبه ، قالا : خرج رسول الله عَلِيُّ وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي عَلِيُّكُم : إن خالد بن الوليد بالغَمِم(2) في خَيْل لقريش طَلِيعَة ، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بِقَتَرَةِ الجَيْشِ ، فانطلق يركض نذيرًا لقريش ، وسار النبي عَلَيْكُم ، حتى إذا كان بالنُّنِيَّةِ التي يُهبط عليهم منها ، بَرَكَتْ بهِ رَاحِلَته ، فقال الناس : حَل حَلْ فَٱلحَّتْ فَقَالُوا : خَلاَتِ القَصْوَاءُ فَقَالَ عَلَيْكِ : «مَا خلاَت القصواء وَمَاذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ ولكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفيل» / ثم زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثُمَد قليل الماء يتبرَّضه الناس تَبَرُّضاً فلم يلبث(3) الناس حتى نَزَحُوه ، وشُكِي إلى رسول الله ﷺ العَطَشُ . فانتزع سهما من كنانته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله ما زال يَجيشُ لهم بالريّ حتى صدروا عنه ، فبيناهم (4) كذلك إذجاء بُدَيْل بن وَرْقًاءَ الخَزَاعِي في نفر من قومه من خزاعة ، وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة ، فقال : إنى تركت كعب بن لؤي وعامر

<sup>(1)</sup> مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن أقصى الأموي أبو عبد الملك المدني ، ولحد بعد الهجرة ، روى عن النبي علي وعن عثمان وعلى وزيد بن ثابت وأبي هريرة ، وعنه ابنه عبد الملك وسهل الساعدي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، كتب لعثمان وولي إمرة المدينة أيام معاوية ، وبويع له بالخلافة بعد معاوية بن يزيد – مات سنة 65 هـ – تهذيب التهذيب 10 / 91 – 92

<sup>(2)</sup> الغمم : واد بينه وبين مكة مرحلتين

<sup>(3)</sup> في الصحيح: يلبته 3 / 178

<sup>(4)</sup> في تا: فبينا

F2X

بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية مَعَهُمْ العُوذُ المَطَافِيل ، وهم مقاتلوك ، وصادوك عن البيت : فقال رسول الله عَلِيُّكُم : إنَّا لَمْ نَجِيءُ لِقِتَالَ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّا جَنْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ قُرَيْشًا ﴿ ا نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ ، وَأَصْرَّتْ بَهُمْ فَإِنْ شَاؤُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاؤُوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النَّاسُ فَعَلُوا ، وإلاَّ فقد جَمُّوا ، وإن هم أَبُوْا فَوَ الَّذِي نفسى بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنُّ اللهُ أَمْرَهُ وساق الحديث إلى أن قال: فقام عروة بن مسعود فقال أي قَوْم هَلْ تَتَّهِمُونِي ؟ قَالُوا : لا ، قال : ألستم تعلمون أنِّي استنفرت أهل عكاظ فلما بَلُّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُم بأهلي وَولَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي ؟ قالوا : بلى ، قال دَعُونِي آتِيه فأتَّاه فقال : إني والله لأرى//وجوها وأشوابا من الناس خليقا أن يفرُّوا ويَدَعُوكَ ، وجعل يكلم النبي عَيْلِكُ ويأخذ بلحيته ، والمغيرة بن شعبة قائم على رأسه (2) ومعه السَّيْف ، وعليه المِغْفَرُ ، وكلما أَهْوَى عروة بيده إِلَى لِحْيَةِ النِّبِي ﷺ صَرَبَ يَدَهُ بَنَعْلِ السَّيْفِ وقال : أُخِّرْ يَدَكَ ، فقال عروة : مَنْ هَذَا ؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال : أيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غُدْرَتِكَ وَقَصَّ الحديث إِلَى أَن قال / فجاء سهيل بن عمرو (3) فقال : هات أكتب بيننا وبينكم كتابا ، فَدَعَا النبي عَلِيْكُم الكَاتِبَ فقال النبي عَلِيكَ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ماهو ؟ ولكن أكتب باسمك اللَّهم كما كنت تكتب ، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبي عَلِيُّكُم : «أكتب باسمك اللهم» ، ثم قال «هذا ما قَاضَى عليه محمد رسول الله» ، فقال سهيل : والله لوكنا نعلم أنك رسول الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ البَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، ولكن أكتب محمد بن عبد الله ، فقال ﴿ وَاللَّهُ إِنِّي لَرَسُولُ اللهُ

<sup>(1)</sup> في الصحيح: قريشًا قد 3 / 179

<sup>(2)</sup> في المصحيح: على رأس النبي عَلِيْكُ 3 / 180

<sup>. (3)</sup> سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن لؤي القرشي العامري أبو يزيد من مسلمة الفتح ، روى عنه من كلامه المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، وكان ممن خرج مع النبي عليه إلى حنين ثم أسلم بالجعرانة ، يقال له : خطيب قريش ، وخطب بمكة بمثل ما خطب به أبو بكر عند وفاة رسول الله عليه ، واستشهد مجاهدا بالشام تهذيب التهذيب و / 264 – 265



وَإِنْ كَذَّبُتُمُونِي ، أَكْتُبْ مُحَمَّد بن عبد الله » ، فقال سهيل : وعَلَى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فقال المسلمون سبحان الله ، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؛ فبيناهم كذلك إذ دخل أبو جَنْدَلَ [أبن] (١) سهيل بن عمرو يَرْسُفُ في قيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن تردده إلى ، فقال النبي عَلَيْ : «فَأَجِزْهُ لِي» فَأَبَى سهيل : وقال مكرز (2) : بَلَى ، قد أجزناه لك ، وساق الحديث إلى أن قال ثم رجع الى المدينة فجاءه أبو بَصِير (3) رجل من قريش وهو مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العَهْد ، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ، فضرب أحد الرجلين بِسَيْفِهِ حتى بَرَدَ وَفَرَّ الآخِرُ ، فجاء أبو الحليفة ، فضرب أحد الرجلين بِسَيْفِهِ حتى بَرَدَ وَفَرَّ الآخِرُ ، فجاء أبو بصير فقال يَانِيَ الله قَدْ وَالله أَوْفَى الله ذِمْتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إليْهِمْ ثُمَّ بصير فقال يَانِيَ الله قَدْ وَالله أَوْفَى الله ذِمْتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إليْهِمْ ثُمَّ بصير فقال يَانِي الله عَدْ وَالله أَوْفَى الله ذِمْتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إليْهِمْ ثُمْ بصير فقال النبي عَيَّاتَهُ : «وَيْلُ أُمّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ ، لَوْ كَانَ لَهُ أَدَانِ وَذَكَر الحديث

(1) من تا ، وهو ما في الصحيح ، ساقطة من الأصل

(3) أبو بصير هو عتبة بن أسيد بن حارثة الثقفي

<sup>(2)</sup> مكرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث بن عامر بن لؤي القرشي العامري ، ذكره ابن حبان في الصحابة ، وله ذكر في المغازي عند ابن إسحاق والواقدي ، وذكره المرزباني في معجم الشعراء ، ووصفه بأنه جاهل ، قدم المدينة بعد الهجرة ، وله ذكر في صلح الحديبية في البخاري – الإصابة 3 / 456 – الترجمة رقم 8193



سمعت الزهري يحدث هذا الحديث ، حفظت بعضه / وثبتني معمر ، عن عروة بن الزهري يحدث هذا الحديث ، حفظت بعضه / وثبتني معمر ، عن عروة بن الزهير ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم ، يزيد أحدهما على صاحبه قالا : خرج النبي عَيِّلِيَّهِ عام الحديبة وساقا القصة إلى أن قالا : وأشيرُوا إن قُريشاً قد جَمعُوا لك جُمُوعاً وقد جمعوا لك الأحابيش فقال : «أشيرُوا أيّهَا النّاسُ عَلَيَّ ، أترَوْنَ أنْ أمِيلَ إِلَى ذَرَارِي هَوُلاَء الذين يُريدُونَ أنْ أمِيلَ إِلَى ذَرَارِي هَوُلاَء الذين يُريدُونَ أنْ يَصُدُّونَا عن البَيْتِ ؟ فإنْ يَاتُونَا كَانَ الله قَدْ قَطَعَ عَيْناً مِنَ المُشْرِكِينَ ، يَصُدُّومِينَ» ، قال أبو بكر : يا رسول الله ، خرجت عامداً فذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربا ، تتوجه له ، فمن صدنا عنه قاتلناه ، قال هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربا ، تتوجه له ، فمن صدنا عنه قاتلناه ، قال «امْضُوا عَلَى السّمِ الله»

القترة : غبرة سوداء .

وقوله : حَلِّ حَلْ ، زجر للناقة إذا حثتها على السير ، يقال لها : حلْ ساكنة اللام ، فإذا ثُنَيْتَ قلت : حَل ِ حَلْ بكسر اللام والتنوين في الأول ، وسكونها في الآخر كقولك : بَخٍ بَخْ ، // وَصَهٍ صَهْ ، ونحو ذلك من مثنى الأسماء ، ومثله في الزجر حرب .

وقوله فألحت ، يريد لزمت المكان لم تنبعث .

وأما قوله: خلأت القصواء، فإن الخلاء في الإبل كالحران في الخيل، والقصواء إسم ناقته وكانت مقصوَّة الأذن، وهو أن يقطع طرف من الأذن، يقال: ناقة قصواء، جاء بلفظ فاعل ومعناه مقصوة، ولم يقولوا: جمل أقصى.

وقوله: «ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل» ، يريد أن الخلاء لم يكن لها بخلق فيما مضى ، ولكن الله حبسها عن دخول مكة ، كما حبس الفيل عنها حين جاء به أبرهة الحبشي ، يريد هدم الكعبة واستباحة الحرم ، والمعنى في ذلك والله أعلم أنهم لو استباحوا مكة لأتّى القتل على قوم في

fet

علم الله ، أنهم سيسلمون ، وسيخرج من أصلابهم ذرية مؤمنون ، فهذا موضع / التشبيه لحبسها بحبس الفيل .

وقوله : حتى نزل على ثمد ، والثمد : الماء القليل ، يقال ماء مثمود : إذا نزف لكثرة السقاة .

وقوله : يتبرضه الناس تبرضا : أي يأخذونه قليلا قليلا ، والبرض : اليسير من العطاء

وقوله: وكان عيبة نصح رسول الله عَيْقِالُهُ ، يريد أنه كان موضع سره وثقته الذي يأتمنه على أمره ، وذلك أن الرجل إنما يودع عيبته حُرَّ المتاع ، ومَصُونَ الثياب ، فضرب المثل في ذلك بالعيبة ، وقوله: نزلوا أعداد مياه الحديبية ، فإنها جمع العد(1) وهو الماء الدائم الذي لا ينقطع ، يقال: ماء عد ، ومياه أعداد .

والعُوذُ الحديثات النتاج ، واحدها عائذ .

والمطافيل: الأمهات التي معها أطفالها ، يريد أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك ، وساقت أموالها معها

وقوله : «نهكتهم الحرب» أي بلغت فيهم وأضرت بهم ، يقال : نهكته الحمى إذا هزلته .

ومعنى «جَمُّوا» استراحوا من الحمام .

وقوله «حتى تنفرد سالفتي»، معناه حتى تبين سالفتي أي رقبتي، والسالفة: مقدم العنق.

وقوله : فلما بَلَّحُوا عَلَيَّ ، معناه امتنعوا عَلَيَّ ، يقال : بلح الغريم إذا قام عليك فلم(2) يؤد حقك ، وبلحت الركية : إذا انقطع ماؤها .

وقوله: أرى أشوابا من الناس، يريد أخلاطا، والشوب: الخلط، وفي غير هذه الرواية أوْشَاباً (3) وهم الأخلاط، يقال قوم أوشاب وأشابات، إذا

(1) في تا: العدد

(2) في تا: ولم

(3) أُوشَابًا : هَكُذَا بَتَقَدَيم الواو كذَا في رواية أبي ذر عن الكشميهني ، وهي أيضًا أشوابًا في رواية أخرى – انظر فتح الباري 5 / 340

وزاد الخطابي في تعريفهم نقلا عن الأصمعي : هم أوزاع من الناس ، وأوباش ، وأوشاب ، وهم الضروب المتفرقون – راجع غريب الحديث 2 / 276





كانوا من قبائل شتى مختلفين .

وأما قوله : وجعل يكلم النبي عَلَيْكُم ويأخذ بلحيته ، فإن ذلك عادة من عادات العرب يستعملونها كثيراً ، وأكثر من يفعل ذلك / أهل اليمن ، وَيَجْرِي ذلك عندهم مجرى الملاطفة ، وكان المغيرة يمنعه من ذلك تعظيما لرسول الله عليه على المنازا لقدره ، إذ إنما كان يفعل ذلك الرجل بنظيره ، وبمن هو مساوٍ له في المنزلة ، دون الرؤساء والأجلة ، وكان عليه لا يمنعه من ذلك ، تألفاً له ، واستالة لقلبه .

وقوله: أي غُدر، يريد المبالغة في وصفه بالغدر، وهذا كقول أبي سفيان حين وقف على حمزة قتيلا فقال: ذو عُقق، يصفه بالعقوق وقطيعة الرحم. وقوله: باسمك اللهم، فإن الميم في قول النحويين بدل من الياء، كأنه قال:

يا الله وفي إجابة النبي عَلِيْكُ [إياهم] إلى ما التمسوه من ترك التسمية ، جواز بعض// المسامحة في بعض أمور الدين ، واحتال البسير من الضيم فيه ، ما لم يكن ذلك مضرا بأصوله ، وقادحا في جملته ، إذا رجى بذلك سلامة في الحال لأصله ، وانتظر به صلاح في عواقبه ، وعلى هذا المعنى أيضا ، ما كان من محوه موضع النبوة عن اسمه ، واقتصاره على اسمه واسم أبيه ، إذ لم يكن انتسابه إليه نافيا لنبوته ، وعلى هذا المعنى ما كان من مصالحة المشركين ، على أن يرد إليهم من جاء مسلماً منهم ، ورده أبا جندل إلى أبيه ، ووجه ذلك – والله أعلم – أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك على نفسه ، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان ، والتورية بالقول ، فلم يكن في رده إليهم إسلاما له للهلاك ، مع وجوده السبيل إلى الحلاص بالتقية ، وإنما رد أبا جندل إلى أبيه ، لأن الغالب من أمره أنه(2) لا يقتله ، لكن يستبقيه وينتظر به الرجعى ، فكان يسير الفساد في الأمر الخاص ، محتملا في جنب الكثير من الصلاح في الأمر العام الشامل النفع الخاص ، محتملا في جنب الكثير من الصلاح في الأمر العام الشامل النفع إذا جئن مسلمات ، إلا أن الله عز وجل قد نقض الصلح في أمره بقوله :

<sup>(1)</sup> في تا: عليه السلام

<sup>(2)</sup> في تا: أن

َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُقَارُ لِآلَا لَهُ كَالْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُعَاضُوا عَن النَّسَاء مُهُورَهُنَّ ، ثم نسخ العوض بعد .

وفيه دليل على جواز نسخ السنة للكتاب.

وقوله : يرسف في قيوده ، أي يتحامل برجله مشية المقيد .

وقوله : «ويلمه مِسْعَرُ حرب» كلمة تعجب ، يصفه بالإقدام في الحرب والإيقاد لنارها ، واشتقاقه من سعرت النار : إذا أوقدتها

وقوله : قد جمعوا لك الأحابيش ، فإن الأحابيش أحياء من القارة انضموا إلى [بني](2) ليث في محاربتهم قريشا ، والتحبش : التجمع .

وقوله : كان الله قد قطع عيناً ، فالمحفوظ منه قطع عنقا(3) ، أي جماعة من أهل الكفر (4) فيقل عددهم ، وتَهنُ بذلك قُوَّتُهُم .

وفي الحديث من العلم أن للحاج أن يقاتل من صده عن البيت ، من عدو ، وقاطع ، ونحوهما .

وأن الحج لا يجب عليه إن شاء أن لا يفعله ، وهو معذور إذا منع من بلوغ نيته فيما قصد له [والله أعلم] .

<sup>(1)</sup> سورة المتحنة - الآية 10

<sup>(2)</sup> من تا، ساقطة من الأصل

<sup>(3)</sup> كما نقله العيني عن الخطابي في أثناء شرح الحديث – انظر عمدة القاري 8 / 290

<sup>(4)</sup> في تا : من الكفار



وَ اللَّهُ عَبِدَ اللهُ : حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْكُم قال وإنَّ اللهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِائَةً إلاَّ وَاحِدَةً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»

الإحصاء في هذا يحتمل وجوها أظهرها:

وفيه وجه ثالث وهو أن يكون معناه مَنْ عَقَلَهَا أَحَاطَ (4) علما بمعانيها من قول العرب: فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة.

سورة المزمل - الآية: 20

<sup>(2)</sup> في تا عليه السلام

 <sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطا - كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء ، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان 5 / 277 ، وابن ماجه في سننه عن ثوبان أيضا - كتاب الطهارة وسننها - باب المحافظة على الوصوء 1 / 101

<sup>(4)</sup> في تا فأحاط



قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن زُرَارة قال : أخبرنا إِسْمَاعِيل ، عن ابن عَوْن ، عن إبراهيم ، عن الأُسُود (2) قال : ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا ، فقالت مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَكُنْتُ مُسْلِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي ؟ أو قالت حِجْري ، فَدَعَا بِالطَّسْتِ وَلَقَد انْخَنَثَ فِي صَدْرِي (3) فَمَا شَعَرَت إليه (4) مات فَمَتَى أَوْصَى إليه ؟

قولها : انخنث ، معناه انثنى ومال ، ومنه سميٰ المُخَنَّثُ وذلك لتثنيه وتكسره .



قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان . عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لَوْغضَّ النّاسُ إِلَى الرُّبُع ، فإن رسول الله مَيْكَةِ قال : «التُلُثُ (٥) كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» قوله : لوغض الناس ، معناه لو نقصوا في الوصية شيئا من الثلث ، ومنه قوله : لوغض الناس ، معناه لو نقصوا في الوصية شيئا من الثلث ، ومنه

- (1) الرصية اسم بمعنى المصدر ، وقال الأزهري : مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته ، وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده – الكرماني 12 / 58 و 59
- (2) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو ، روى عن أبى بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم ، وعنه ابنه عبد الرحمن وعمارة بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وأبو بردة بن أبي موسى وجماعة ، كان ثقة من أهل الخير ، وله أحاديث صالحة ، توفي بالكوفة سنة 95 هـ تهذيب التهذيب 1/ 342 و 343
  - (3) في الصحيح: حجري
  - (4) في الصحيح : انه قد مات
  - (5) في الصحيح : الثلث والثلث



قوله الشاعر

بميزان قسط لا تَغُصُّ شَعِيرَةٌ (١)

أي: لاتنقص.

#### باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت

قال أبو عبد الله حدثنا إِسْمَاعِيل قال : حدثني مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلا (2) قال للنبي عَلِيلَة : إن أُمِّي الْفُلِتَتْ نَفْسُهَا وأنها (3) لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق / عنها ؟ قال «نَعَمْ تَصَدَّقُ عَنْهَا»

قوله افتلتت نفسها ، يريد أنها ماتت فلتة ، أي فجأة ، وكل شيء أخذ مُغَافَصَةً (4) فقد افتلت افتلاتا



قال أبو عبد الله : حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى قال : أخبرنا هشام بن

- (1) أورد الخطابي هذا البيت كاملا هكذا:
- بميزان قسط لا يستخض شعيرة موازيسن قسط كلهسا غير عائسل ونسبه إلى الرياشي وهو العباس بن الفرج بن عبد الله أبو الفضل ، كان راوية ، ثقة ، لغويا ، توفي سنة 257 هـ
  - انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 450 وتهذيب التهذيب 5 / 124
    - (2) هو سعد بن عبادة كا ذكره الكرماني في شرحه على الصحيح
      - (3) في الصحيح: وأراها
      - (4) مغافصة: مفاجأة ومغالبة



يوسف ، أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني [يعلى] (١) ، أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال «نَعَمْ» [قال] (2) ، فَإِنِّي أشهدك أن حَائِطِي المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

المِخْرَاف: المُشْمِرَة سماها مخرافا لما يخترف من ثمارها كما قيل: امرأة مِئْنَاتُ وَمِذْكَار، وشجرة ميقار(3)، ونحوها من النعوت، وقد يستوي في هذا نعت الذكور والإناث.



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، [عن الأعرج] (٤) ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلِيلِهِ قال «لاَيَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً (٥) ، وَمَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي . فَهُوَ صَدَقَةٌ »

بلغني عن سفيان بن عيبنة أنه كان يقول: إن أزواج النبي عَلَيْكُم في معنى المعتدات، إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن يَسْكُنَّهَا

وَأَمَا قُولُه: «وَمُؤْنَة عَامَلِي» فإن رسول الله عَلِيْكُ كان يأخذ من الصفايا(6)التي

- (1) من تا وهو ما في الصحيح 3 / 193 ، ساقطة من الأصل
  - (2) من الصحيح ، ساقطة من الأصل ومن تا
    - (3) شجرة ميقار كثيرة الحمل
- . (4) من تا وهو ما في الصحيح 3 / 197 ، ساقطة من الأصل
  - (5) في الصحيح: دينارا ولادرهما
- (6) أوضح الخطابي المقصود بالصفايا في كتابه غريب الحديث انظر غريب الحديث 1/237

FEX

كانت له من أموال بني النضير وفدك (١) ، نفقته ونفقة أهله ، وكان غالب ذلك من فدك ، ويصرف الباقي منها في مصالح المسلمين ، ثم وليها أبو بكر (2) بعده كذلك ، ثم عمر (3) كمثل ، فلما صار الأمر إلى عثمان أقطعها أقاربه استغناء عنها بماله ، وإنما أراد عَيِّالله بالعامل الخليفة بعده ، وقد روي عن النبي عَيِّلته أنه قال : «إِذَا أَطْعَمَ الله نَبِياً طُعْمَةً // فَهْي للذي يَقُومُ مِنْ عَن النبي عَيْلته أنه قال : «إِذَا أَطْعَمَ الله نَبِياً طُعْمَةً // فَهْي للذي يَقُومُ مِن عَن النبي عَيْلت (3) حين أقطع مروان وغيره من أقاربه تلك الأموال ، فلم يترك باقية في أيدي بني مروان حتى ردها عمر بن عبد العزيز [رحمه الله] (6).

### باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ...إلى الفاسقين

قال أبو عبد الله : / قال لي عَلِيَّ بن عبد الله بن يحيى حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن أبي زَائِدَة ، عن محمد بن أبي القاسِم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جُبَيْر ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تَمِم الداري (٢) ، وَعَدِي بنِ بَدَّاء ، فمات

- (1) فَدَك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة مسافة يومين أو ثلاثة انظر معجم البلدان 4 / 228
  - (2) في تا رضي الله عنه
  - (3) في تا رضي الله عنه
- (4) رُواه الإمام أُحمد في مسنده 1 / 4 ، وأبو داود في سننه عن أبي الطفيل كتاب الخراج والإمارة باب في صفايا رسول الله عليه من الأموال 3 / 379
- كما رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 303 ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم 14071 – انظر موسوعة الأطراف 1 / 251
  - (5) في تا : رضي الله عنه
  - (6) انظر سنن أبى داود نفس الكتاب والباب 3 / 375
- (7) تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جديمة أبو رقية الدَّاري ، انتقل إلى الشام بعد قتل عثان ونزل بيت المقدس ، وكان إسلامه سنة تسع ، روى عن النبي عَلِيَّة ، وعنه ابن عمرو وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وعطاء بن يزيد وجماعة ، كان من علماء أهل الكتابين ، وكان يختم في ركعة ، أقطعه النبي عَلِيَّة بيت حبرون ، وهو أول من أسرج السراج في المسجد . (رواه ابن ماجه) ، توفي سنة 40 هـ تهذيب التهذيب 1 / 511 512



السهمي(١) بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جاما (2) من فصة مخوَّص (3) بالذهب ، فَأَحْلَفُهُمَا رسول الله عَلَيْكَ ، ثم وُجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ فقالوا ابتعناه من تيم وعدي ، فقال رجلان من أوليائه : فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزلت هذه الآية : يَلَايَكُمُ الْهُ يَرْءَا مَلُولُ شَكَامً لَا اللهُ ال

قلت: قد اختلف الناس [في] (5) هذه الآية وهل هي ثابتة أو منسوخة ؟ واختلف قول من أثبتها في بعض معانيها ، وأحكامها ، وبيان المراد فيها ، فممن ذهب إلى أن الآية ثابتة غير منسوخة : عائشة ، والحسن البصري ، ورُوِيَ ذلك عن إبراهيم النخعي(6) ، وهو قول الأوزاعي .

وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادة أهل الكتاب إلا في مثل هذه المواضع للضرورة، ويقال: إن المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء (7). وقال مالك والشافعي: شهادة الذّميِّ لا تقبل على مسلم بوجه، ولا على كافر (8)، ويتأول من ذهب إلى هذا القول الآية على معنى الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وكان تميم وصاحبه وصيين لا شاهدين، والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله عَلَيْلِة، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها في قبول الوصية، وهي معنى قوله وَلاَ اللهِ اللهُ الله

وقالوا : ومعنى قوله (١٥) : الْمَوْلِ عِرْبَ الْمُوصِي يَشْهَدُ أَوْرِاءُهُ وعشيرته ، دون وذلك أن الغالب في الوصية أن المُوصِي يشهد أقرباءه وعشيرته ، دون

- (1) السهمي : هو بديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص الكرماني 12 / 89
  - (2) جاما: آنية
  - (3) في الصحيح مخوصاً أي مخططا بخطوط طوال رقاق كالخوص
    - (4) سورة المائدة الآية 106
    - (5) من تا ، خلافا للأصل ففيه بين
    - (6) راجع موسوعة فقه إبراهيم النخعي 2 / 257 و 258
  - (7) انظر الحديث في سنن الترمذي كتاب أبواب التفسير- 4 / 326
- (8) راجع قول مالك في المدونة الكبرى 4/81، وقول الشافعي في كتاب الأم 6/346
  - (9) سورة البقرة الآية 283
    - (10) في تا : قوله تعالى
  - (11) سورة المائدة الآية 106

الأجانب والأباعد ، واحتجوا لهذا التأويل من الآية بقوله : فَيُغْسَمُو ْ بِاللَّهِ الْأَهْ ِ الْأَيْتُ بقوله : فَيُغْسَمُ وْ بِاللَّهِ إِرِارْ رَبَّتُ مُ لَا فَقُولُه : «وَلُوْ إِرارْ رَبَّتُ مُ لَا فَقُولُه : «مَنْكُم» أي من ذوي قراباتكم ، كان ذا قربي» يدل على أن المراد بقوله : «مَنْكُم» أي من ذوي قراباتكم ، واحتجوا لذلك أيضا بقوله : خَوَاكُمُ إِمِنْكُمُ (2) وأهل الذمة كفار ليس

فيهم عدل. وقال أهل العربية والنحو قوله: نَنْكَفْكَلُهُ بَيْنِكُمْ وَإِلَمَاكَمُ لُكُمُ لَمُ الْمَكُمُ الْمَاكُمُ الْمَوْنُ (3) تقديره شهادة ، هذه الحال شهادة اثنين ، فتحذف شهادة ، ويقوم اثنان مقامهما

وفي الحديث حجة لرد اليمين على المدعي [إذا نكل المُدَّعَى عليه].

سورة المائدة – الآية 106

<sup>(2)</sup> سورة المائدة – الآية 106

<sup>(3)</sup> سورة المائدة - الآية 106



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال : حدثنى منْصُور ، عن مُجَاهِد ، عن طَاوُس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ : «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» .

قلت: كانت الهجرة على معنيين:

أحدهما أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وأقاموا في ديارهم بين ظهراني قومهم فتنوا وأوذوا ، فأمروا بالهجرة ليسلم لهم دينهم ويزول الأذى عنهم .

والمعنى // الآخر أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة من العدد وضعف من القوة ، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب ، وأهل القرى أن يهاجروا ، فيكونوا بحضرة الرسول عَلِي (2) .

لكي إن حدث حادث وحزب أمر ، استعان بهم في ذلك ، وليتفقهوا في الدين فيرجعون إلى قومهم ، فيعلمونهم أمر الدين والأحكام ، فلما فتحت مكة استغنوا عن ذلك ، إذ كان معظم الخوف على المسلمين من أهل مكة ، فلما أسلموا أمن المسلمون أن يُغْزَوْا في عقر دارهم ، فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم ، وقروا على نية الجهاد ، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر ، وكونوا مستعدين لتنفروا إذا استنفرتم ، وتجيبوا إذا دعيتم .

<sup>(1)</sup> في جميع نسخ الصحيح - كتاب الجهاد والسير - والجهاد مصدر من جاهدت العدو إذا قاتلته ببذل كل واحد منهما جهده أي طاقته في دفع صاحبه ، واصطلاحا : قتال الكفار لتقوية الدين - الكرماني 12 / 92

<sup>(2)</sup> في تا: عليه السلام





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، أنه سمعه يقول كان رسول الله عَلَيْ للهُ عَلَى أُمَّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ (١) فَنَامَ يعني عندها فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَصْحَكُ قالت : يا رسول الله مَا يُصْحِكُكَ ؟ قال : «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً (2) يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْر» وذكر الحديث .

ثَبَجَ البحر: متنه ومعظمه ، وثبج كل شيء وسطه ، يريد أنه قد بشر في رؤياه ، بأن ملك أمته يتسع حتى يركبوا غزاة في البحر فَيُلَجِّجُوا فيه إلى البلاد التي وراءه فيفتحونها .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن حُمَيْد قال سمعت أنس بن مالك ، عن

- (1) أم حرام بنت ملحان واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن مالك بن النجار الأنصارية ، خالة أنس بن مالك ، وزوجة عبادة بن الصامت يقال اسمها : الغميصاء أو الرميصاء ، روت عن النبي عليه ، وعنها أنس بن مالك وعمير بن الأسود وعطاء بن يسار ، خرجت مع زوجها عبادة في بعض غزوات البحر ، فماتت في غزاتها وقبرت بقبرص تهذيب التهذيب 12 / 462
  - (2) في الصحيح: غزاة في سبيل الله 3 / 201



النبي عَلَيْكُ قال : «لَرَوْحَةً في سبيل الله أَوْ غَدُوةٌ خَيْرٌ من الدنيا وما فيها ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّة ، أَوْ مَوْضِعُ قَيْدٍ يعني سَوْطَهُ خَيْرٌ من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطَّلَعَتْ إلى أهل الأَرْضِ لَاضاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلَانُهُ رِيحاً (١) ، وَلَنصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خير من الدنيا و ما فيها» .

قاب القوس : ما بين السيف والمقبض .

وقيد السوط وقاده : قدره .

والنصيف: الخمار.



قال أبو عبد الله : حدثنا موسَى بن إِسْمَاعِيل قال : حدثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عن الأُسود بن قيس ، عن جُنْدب بن سفيان(2) ، أن رسول الله عَيْنَةً كان في بعض المشاهد وقد دَمِيَتْ(3) إِصْبَعُه فقال

«هَلَ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفي سَبِيلِ الله مَالَقِيتِ»(4)
قد اختلف الناس في هذا وما أشبهه من الرجز الذي جرى على لسان

- (1) ريحا أي عطرا وطيبا
- (2) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله ، له صحبة ، روى عن النبي على الله وعن حذيفة ، وعنه الأسود بن قيس وأنس بن سيرين والحسن البصري وأبو محاز وغيرهم قال ابن حبَّان : هو جندب الخير ، مات في فتنة ابن الزبير ، وذكره البخاري فيمن توفي من الستين إلى السبعين تهذيب التهذيب 2 / 117 118
- (3) قبل كان ذلك في غزوة أحد ، وفي صحيح مسلم كان النبي ﷺ في غار فنكبت أصبعه – الكرماني 12 / 106
- (4) أورد الكرماني مناقشة لطيفة حول هل هذا شعر أورجز لأن الله نفي عنه أن يكون شاعرا «وما علمناه الشعر»، والرجز ليس بشعر كما هو مذهب الأخفش، وقائله إنما يقال له الراجز، وبأن الشعر لا يكون إلا بيتا تاما مقفى ولابد فيه من قصد ذلك – انظر الكرماني 12 / 106

\*25

النبي عَلَيْكُم في بعض أسفاره وفي أوقاته ، وفي تأويل ذلك ، مع شهادة الله عز وجل له بأنه لم يعلمه الشعر ولا ينبغي له ، فذهب بعضهم إلى أن الرجز ليس بشعر ، ولا يكون الشعر إلا بيتا مقفى آخره ، بعد تمام أوصاله على أحد الأعاريض المشهورة من أنواعه ، وأن النبي عَلَيْكُم لم ينشد قط بيت شعر تاما ، ألا تراه حين ذكر قول طرفة قال :

ويأتيك من لم تزود بالأخبار(١)

العباس بن مرداس(2) بين الأقرع وعيينة ، وذهب بعضهم إلى أن هذا الكلام وما أشبهه من سائر القول وإن استوى على وزن الشعر ، فإنه لم يقصد به الشعر ، إذارة) لم يكون مصدره عن نية له وروية فيه ، وإنما هو اتفاق كلام // يقع أحيانا فيخرج الشيء منه بعد الشيء على بعض أعاريض الشعر ، وقد وجد منه في كتاب الله عز وجل الذي الماليات الماليات الماليات الله عز وجل الذي الماليات الماليات الماليات الله عن وقد وراس الشعر ، وحكى عمرو بن بحر أنه سمع بعض المرضى وهو يتضور ويقول : إذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكترى ، فخرج مرسل كلامه على وزن الشعر فاعلات مفاعل ، وذكر من هذا النوع أشياء وزن الشعر وجودها في كلام الناس (6) .

وقالُ بعَضْهُم معنى قولُ الله تعالى : وَصَـالِكَأَمْنَا لَهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَلْهُ (٢)

(1) هذا عجز بيت شعر لطرفة بن العبد البكري أحد شعراء الجاهلية الكبار ، وهو صاحب المعلقة المشهورة التي منها هذا البيت من الشعر الذي استدل النبي عليه ببعضه وتمامه هكذا

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهـلا ويأتـيك بالأُخبـار مـن لم تــزود

(2) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي أبو الهيثم أحد الصحابة ، روى عن النبي عَلَيْكُ وَلَهُ ا
 وشهد حنينا والفتح ، وتمام البيت الشعري هكذا :

أتجم ل نهر بي ونهب العُبَيْد بين عيين قوالأقراب والمُعَيِّد بين عيين والأقراب والمُعَيِّد العَبِيِّد والأقراب والمُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق

- (3) في تا: إذ
- (4) سورة فصلت الآية 42
  - (5) سورة سبأ الآية 13
- (6) راجع كتاب البيان والتبيين للجاحظ 1 / 195
  - (7) سورة يس الآية : 69



الرد على المشركين في قولهم بَلِ إِفْنَرَلِهُ بَلْ هُوَشَاكِ رُ (١) والبيت الواحد من الشعر لا يلزمه هذا الإسم ، ولا يوجب أن يكون [به] شاعرا ، فيخالف معنى الآية هذا مع قوله : (إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ (٤) ، وإنما الشاعر هو الذي يقصد الشعر ، ويشبب ، ويصف ، ويمدح ، ويتصرف تصرف الشعراء في هذه الأفانين ، وقد بَرَّ الله رسوله من ذلك وصان قدره عنه ، وأخبر أن الشعر لا ينبغي له ، وإذا كان مراد الآية هذا المعنى ، لم يدفع وأخبر أن الشعر لا ينبغي له ، وإذا كان مراد الآية هذا المعنى ، لم يدفع أن يجري على لسانه الشيء اليسير منه ، فلا يلزمه الإسم المنفي عنه [والله أعلم]

باب من أتاه سهم غرب فقتله

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا حُسَيْن بن محمد أبو أحمد قال : حدثنا شَيْبَان ، عن قَتَادَة ، عن أنس بن مالك ، أن أُمَّ حَارِثَة بْنَ سُرَاقَة (3) ، أتت النبي عَيِّكَ فقالت : يَا نَبِيَّ الله أَلاَ تُحَدِّثنِي / عَنْ حَارِثَة وَكَانَ قَدْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهُمُ غَرْبٌ ، فإن كان في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء ، قال : «يَا أُمَّ حَارِثَةَ وَنَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدُوْسَ الأَعْلَى»

سورة الأنبياء – الآية: 5

(3) في الصحيح: أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة 3 / 206 قال ابن الأثير في جامع الأصول: الذي جاء في كتب السنن وأسماء الصحابة ، أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك – انظر تعليق الكرماني على ذلك 12 / 112

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب – كتاب الأدب – باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ، وأبو داود رقم 5010 ، وأحمد في المسند في مواضع متعددة ، والدارمي 2 / 207 ، وابن حبان حسب مورد الظمآن رقم 2009 ، والطحاوي في معاني الآثار 4 / 296 ، وأبو نعيم في الحِلْية 8 / 309 ، والخطيب في تاريخ بغداد 12 / 132 ، والبغوي في شرح السنة 12 / 369 وقال : هذا حديث صحيح – انظر موسوعة الأطراف 3 / 427 ، ومجمع الزوائد 8 / 123

केंद्री

يقال : أصابه سهم غرب : إذا أتاه من حيث لا يشعر ، و لم يعرف راميه . وفيه أنه لم يعنفها على قولها : اجتهدت عليه في البكاء(١) .

والفردوس جاء في الرواية أنها أعلا الجنان وأوسطها ، فأما حقه في التسمية فأجمع ما قيل فيه : إنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين من شجر وزهر ونبات مونق ، ويقال الفردوس جنة ذات كروم ، ويقال : كرم مفردس أي معرش ، وقيل : أصل الفردوس البستان بالرومية فنقل إلى لفظ العربية .

# باب الغسل بعد الحرب والغبار

قوله عصب رأسه الغبار: معناه ركب رأسه الغبار وعلق به ، يقال عصب الريق بفمي: إذا جف فبقيت منه لزجة تُمسك الفم .

<sup>(1)</sup> عقب الحافظ ابن حجر على قول الخطابي هذا : بأنه كان قبل تحريم النوح ، لأن هذه القصة كانت عقب غزوة بدر ، والتخريم كان عقب غزوة أحد ، فلا دلالة فيه ، فتح الباري 6 / 27

<sup>(2)</sup> الحندق : هو خندق مدينة رسول الله عَلِيلَ حفره الصحابة لما تحزبت عليهم الأحزاب ، ويوم الحندق هو يوم الأحزاب – الكرماني 12 / 114 و 115

<sup>(3)</sup> من الصحيح 3 / 207 ، ساقط من الأصل ومن تا





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيِّلِكُمْ قال «يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخر يَدْخُلاَنِ الجَنَّة، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلُ ، ثُمَ يَتُوبُ الله عَلَى القَاتِلِ // فَيُسْتَشْهَدُ»

قوله: «يضحك الله سبحانه» الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، غير جائز على الله سبحانه(۱) وهو منفي عن صفاته، وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنع الذي يحل محل العجب/، عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه في صفة الله سبحانه، الإخبار عن الرضا بفعل أحدهما والقبول للآخر، ومجازاتهما على صنيعهما الجنة، مع الحتلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما، ونظير هذا ما رواه أبو عبد الله في موضع آخر من هذا الكتاب(٤).

قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا فُصَيْل بن غَزْوَان قال: حدثنا أبو حازم الأشجّعي، عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله عَيَّالِيَّةٍ فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله: «ألا رَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ (3) الله ؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله عَلَيْلَةً لا تدخري (4) شيئا، قالت والله ما عندي إلا قوت الصَّبْية، قال: فإذَا

<sup>(1)</sup> في تا : تعالى

 <sup>(2)</sup> هو كتاب التفسير – باب «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»

<sup>(3)</sup> في الصحيح: يرحمه الله 6/61

<sup>(4)</sup> في الصحيح: لا تدخريه

\* P. T.

أرادت (١) الصبية العشاء فَتَوِّمِيهِم وتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَة فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ غَدَا الرجل على رسول الله فقال : «لَقَدْ عَجَبَ الله أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنَةٍ ، فأنزل الله تعالى وَبُونِرْ وَرَكَلَمْ أَنْفِ هِمْ وَلَوْكَارَ الله تعالى وَبُونِرُ وَرَكَلَمْ أَنْفِ هِمْ وَلَوْكَارَ الله تعالى وَبُونِرُ وَرَكَلَمْ أَنْفِ هِمْ وَلَوْكَارَ الله تعالى وَبُونِرُ وَرَكَلَمْ أَنْفِ هِمْ وَلَوْكَارَ اللهُ عَلَيْ وَبُونِرُ وَرَكُلُمْ أَنْفِ لِهِمْ وَلَوْكَارَ اللهُ عَلَيْ وَلَوْلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَوْلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

قال أبو عبد الله : معنى الضحك : الرحمة ، وهذا من رواية الفربري ليس عن ابن معقل(3) .

قلت: قول أبي عبد الله قريب ، وتأويله على معنى الرضا لفعلهما أقرب وأشبه ، ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضا والبشر ، والاستهلال منهم دليل(4) على قبول الوسيلة ، ومقدمة إنجاح الطلبة ، والكرام يوصفون عند المسألة بالبشر وحسن اللقاء ، فيكون المعنى في قوله : «يضحك الله إلى رجلين» أي يجزل العطاء لهما ، لأنه موجب الضحك ومقتضاه ، قال زهير :

تراه إذا ما جئت متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله وإذا ضحكوا، وهبوا وأجزلوا

قال كثيّر (5) :

عمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال

وقال الكميت (6) أو غيره :

/ فأعطى ثم أعطى ثم عدنا فأعطى ثم عدت له فعادا مراراً ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا وقد يكون معنى ذلك أيضا ، أن يعجِّب(7) الله ملائكته ويضحكهم من

- (1) في الصحيح: أراد
- (2) سورة الحشر الآية : 9
- (3) هو النَّسَفِي وقد سبق التعريف بالفربري وبالنسفي معا فانظرهما فيما سبق.
  - (4) في تا : يدل
- (5) هو الشاعر المشهور كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الخزاعي صاحب عزة ، والبيت من قصيدة له – انظر ديوانه ص 288
- (6) الكميت بن زيد بن خُنيس شاعر مضري أموي ، اشتهر بتعصبه وبتشيعه لبني هاشم ، وسُمّي شعره فيهم بالهاشميات ، توفي سنة 126 هـ
  - (7) في تا: أن يضحك تعجب



صَنيعهما ، وذلك أن الإيثار على النفس أمر نادر في العادات ، مستغرب في الطباع ، وهذا يخرج على سعة المجاز ، ولا يمتنع على مذهب الاستعارة في الكلام ، ونظائره(١) في كلامهم كثيرة .

باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويُقتل

قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيْدِي قال حدثني سُفْيَان قال : حدثنا الزهري قال : أخبرلي عُبْسَة بن سعيد ، عن أبي هريرة قال : أتيت رسول الله عَلَيْ وهو بخيبر بعدما المتحوها ، فقلت : يا رسول الله أسهم لي ، فقال فقال بعض بني سعيد بن العاص (2) : لا تسهم له يا رسول الله ، فقال أبو هريرة : هذا قاتِلُ ابن قَوْقَل (3) فقال ابن سعيد بن العاص : وَاعَجَبَا لَوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا من قَدُوم ضَانُ ، يَنْعَى عَلَيٌ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يَدَيُّ ، ولم يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ ، قال : فلا أدري // أسهم له أو (4) لم يسهم له

الوبر دُوَيْبَة يقال إنها تشبه السِّنُوْرَ ، وأحسب أنها تؤكل ، وذلك لأني وجدت بعض السلف يوجب فيها الفدية .

وقَدُومُ ضآن : إسم موضع جبل أو ثنية أو نحوها ، وهى في أكثر الروايات ضال باللام (5)

- (1) في تا : ونظيره
- (2) هو أبان بن سعيد بن العاص فتح الباري 6 / 41
- (3) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم الأنصاري الأوسي ، له ذكر في حديث جابر عند
   مسلم ، شهد يوم أحد انظر ترجمته الكاملة في الإصابة 3 / 565
  - (4) في الصحيح: أم 3 / 211
- (5) انظر سنن أبى داود كتاب الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له الحديث 2724 - 3/ 73

72X

وقوله : يَنْعَى علي ، معناه يعيب علي ، يقال : نعيت على الرجل فعله إذا عبته عليه .



قال أبو عبد الله : حدثنا سَعْد بن حَفْص قال : حدثنا شَيْبَان ، عن أبي سَلَمَة ، أنه سَمَع أبا هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيلِ قال : «مَنْ أَنْفَقَ مِنْ (١) زَوْجَيْنِ فِي سبيل الله دَعَاهُ خَزَنَةُ الجَنَّة كُلَّ خَزَنَةٍ باب(٤) أي فُلُ : هَلُمُّ قال أبو بكر : يا رسول الله ذاك الذي لاَ تَوَى عليه ، فقال النبي عَلِيلِهُ : «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»

قوله : أي فل ، يريد فلان ، فرخم كقولك : يا حار إذا رخمت حارثاً ، ويا مال / ، إذا رخمت مالكا ، وكقول الشاعر : ‹3›

#### فِي لُجَّةٍ أَمْسِكْ فُلاَناً عَنْ فُل

والعرب تقول في النداء : يا فلان ، وأي فلان ، وافلان ، وأراد بالزوجين أن يشفع إلى كل ما ينفقه من شيء مثله ، إن كان دراهم فدرهمين وإن كان دنانير فدينارين ، وكذلك إن كان سلاحا أو غيره .

وقوله: لأَتَوَى عليه: يريد لا ضياع ولا خسارة عليه، وأصله من قولك: توى المال: إذا هلك يَتُوَى، وتوى حق فلان على غريمه: إذا ذهب توى، يقول: إن هذا لا بأس عليه أن يترك بابا ويدخل من آخر.

- (1) غير واردة في الصحيح 3 / 213
- (2) قال الكِرماني لعله مَن باب القلب إذ أصله خزنة كل باب 12 / 130 و 131
- (3) هو الفضل بن قدامة العجلي أبو النحم من بني بكر بن واثل ، كان من أكابر الرجاز ، توفي
   سنة 130 هـ انظر ترجمته في معجم الشعراء للمررياني ص 310





قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو نُعَيم قال : حدثنا زكريا ، عن عَامر قال حدثنا عُرْوَةُ البَارِقِي (١) ، أن النبي عَلِيكِ قال «الخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة الأَجْرُ والمَعْنَمُ»

قلت فيه ترغيب في اتخاذ الخيل والغزو عليها في سبيل الله وفيه من العلم أن الجهاد لا ينقطع أبدا إلى يوم القيامة وفيه إثبات السهم للفرس يستحقه الفارس من أجله وفيه إعلام أن المال الذي يكتسب بإيجاف(2) الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها ، والعرب تُسَمِّي المال خيرا ، ومنه قول الله تعالى : كَيْبَ كَلَمْبُكُمْ وأطيبها ، والعرب تُسَمِّي المال خيرا ، ومنه قول الله تعالى : كَيْبَ كَلَمْبُكُمْ

وَأَطِيبُهَا ، وَالْعِرِبُ تُسَمِّى المَالَ خَيْرًا ، ومنه قُولَ الله تعالى : كُلِّبَ كَلَيْكُمْ الْمَوْتِ إِرْنَزَ كُمْ الْمَوْتِ إِرْنَزَ كُمْ الْمَوْتِ إِرْنَزَ كُمْ مُلِرًا ﴿ وَقَالَ المُفْسِرُونَ فِي عَلَى مَالًا ، وقَالَ المُفْسِرُونَ فِي قُولُهُ إِنِّينَ أَحْبَهُ لُنْ حُبَّ أَلْفُهُ رِكُمْ فِي الْحَيْلُ . فَولُهُ إِنِّينَ أَحْبَهُ لُنْ حُبَّ أَلِينَا أَلْفُهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ، عن مُحَمَّد بن

- (1) عروة بن الجعد أو عياض ابن أبي الجعد الأردي النارقي ، له صحبة ، سكن الكوفة ، روى عن النبي علية وعن عمر وسعد بن أبي وقاص ، وعنه شبيب بن عرقدة والشعبي والعيزار بن حريث وأبو لبيد وسماك بن حرب ونعيم بن أبي هند وآخرون ، استعمله عمر على قضاء الكوفة ، وهو أول من قضى على الكوفة تهذيب التهذيب 7 / 178
  - 2) الإيجاف سرعة السير
  - (3) سورة البقرة الآية 180
    - (4) سورة ص الآية 32

\*22

الْمُنْكَدِر ، عن جابر قال : قال النبي عَيِّكَ : «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ؟» قال الزبير أنا ، ثم قال : «مَنْ يأتيني بخبر القوم ؟» فقال الزبير : أنا ، فقال النبي عَيِّكَ «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حوارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ» .

الحَوَارِيُّ : الناصر ، ومنه سُمِّيَ أصحاب عيسى الحواريين لأنهم أنصاره وخواصه ، ويقال : إنهم سموا الحواريين لأنهم كانوا قَصَّارِين(١) ، فاشتق لهم لهذا / الإسم من تحوير الثياب وهو تبييضها ، ومنه قبل : الخبز الحُوَّارَى .



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا مَعْنُ بن عيسى قال : حدثنا أُبَيُّ بن عباس بن سهل ، عن أبيه ، عن جده قال كان للنبى عَلِيلِهِ في حائطنا فرس يقال له : اللَّحَيْفُ .

قلت: إن هذا الفرس إنما سمي لحيفا لطول ذنبه يلحف به الأرض ، قال طرفة:

يُلْجِفُونَ الْأَرْضَ هُدَّابَ الْأَزُرْ (2)

قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْحَاقُ بن إِبْراهيم قال : حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أَبُو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مَيْمُون ، عن مُعاذ (3) قال كنت رِدْفَ النبي عَيِّلِيَّة // على حمار يقال له عُفَيْرٌ

- (1) مفرده القصار من قصر الثوب: دَقَّةُ مختار الصحاح ص 424
  - (2) وتمام بيت طرفة هكذا :
- ثم راحوا عَبَقُ الصِيلُ بِهِم يُلحفون الأرض هصدان الأزز (3) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن جشمين الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني ، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة ، وشهد بدرا والعقبة والمشاهد ، وروى عن النبي على عائل عباس وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وجابر وأبو مسلم الحولاني ومسروق وغيرهم ، أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عليه كان أعلمهم بالحلال والحرام قال عنه عمر : عجزت النّسَاءُ أن تَلِدُنَ مثل معاذ لولا معاذ عمر ، مات سنة سبع عشرة للهجرة تهذيب التهذيب 10 / 156 187





عفير : تصغير أعفر ، وهو الذي يحكي لونه عفرة الأرض ، والعفرة : بياض ليس بالناصع ، وكان القياس أن يقال في تصغير أعفر أعيفر ، إلا أنهم أخرجوه عن بناء الأصل فقالوا : عفير كما قيل في تصغير أسود سويد . وفيه جواز الإرداف والحمل عليها ما أقلَّت .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : حدثنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني سَالِم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عُمَر قال : سمعت رسول الله عَيْنَةِ يقول «إِنَّمَا الشَّوُّمُ فِي ثَلاثَةٍ فِي الفَرَسِ ، وَالمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ»

قال أبو عبد الله : وحدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة قال : حدثنا مالك ، عن أبي حَازِم بن دِينَار ، عن سَهْلِ بن سعد السَاعِدِي ، أن رسول الله عَيْنِيَّةً قال : «إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ يَعْنِي الشَّوْمَ فَفي المَرَأَةِ وَالفَرسِ والمَسْكَنِ »

قلت اليُمن والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر ، والنفع والضر ، ولا يكون ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه ، وإنما هذه الأشياء مَحَالً وظروف جعلت مواقع لأقضيته ، ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في شيء ، إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي تقتنيها الناس ، وكان الإنسان في غالب (2) أحواله / لا يستغني عن دار يسكنها ، وزوجة يعاشرها ، وفرس يرتبطه ، وكان لا يخلو من عارض مكروه في زمانه ودهره ، أضيف

- (1) انظر نص الحديث كاملا في الصحيح في نفس الباب أي باب الفرس والحمار 3 / 216
  - (2) في تا في أغلب

\*\*

اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل، وهما. صادران عن مشيئة الله سبحانه(۱)، وقد قيل: إن شؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس أن لا يحمل عليه في سبيل الله، وشؤم الدار سوء الجوار.

وقد روى قتادة ، عن أبي حسان الأعرج (2) ، أن رجلين دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله على الله على أنه قال : «إِنَّمَا الطَيرَة فِي المَرأة والدَّار» (3) فطارت شققا وقالت : إنما قال رسول الله عَيْظَة : «كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار» ، ثم قرأت مَا أَصَابَ مِرمُّ عِيبَة فِي الدَّرَ فِي الدَّابِ الْعَيْرَةُ إِللَّهُ فِي كِتَلِ قَرْات مَا أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى

حدثنيه أحمد بن الحسين التيمي قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا عمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة.



قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيد بن أسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عُبَيد الله ، عن نَافِع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عَيْنِ جَعَلَ للْفَرَسِ سَهْمَيْن ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْماً

- في تا تعالى
- (2) هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد ، روى عن على وابن عباس ، وأبي هريرة وعائشة وابن عمرو وناجية بن كعب وعبيدة السنماني وغيرهم ، وغنه قتادة وعاصم الأحول ، كان مستقيم الحديث ، ثقة لا بأس به ، قال ابن حبان من الثقات ، قتل يوم الحرورية سنة 130 هـ تهذيب التهذيب 21 / 72
- (3) أخرج الإمام البخاري الحديث عن عبد الله بن عمر في كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة ، وفي كتاب الطب باب الطيرة وأيضا في باب لا عدوى ، وراه الامام أبو داود في كتاب الطب باب في الطيرة عن أبي هريرة في رواية ، وفي رواية عن سعد بن مالك ، وفي رواية عن عبد الله بن عمر ، انظر سنن أبي داود 4 / 17 19 الاحاديث رقم مالك ، وفي رواية عن عبد الله بن عمر ، انظر سنن أبي داود 2 / 20 20 كا رواه الامام أحمد في مسنده 2 / 289 6 / 150 240 240
  - (4) سورة الحديد الآية 22



فيه بيان أن الفارس يأخذ في المغنم ثلاثة أسهم: سهما باسمه ، وسهمين باسم فرسه ، وذلك لما يلزمه من زيادة مؤنة الفرس ، ولما لفرسه من العناء والمعونة .

وأما ما جاء في سائر الروايات من قوله عليه السلام: «للْفَارِسِ سَهْمَانِ»(١) فإنما هما سهما فرسه ، وسهمه لنفسه ثابت ، والمجمل يرد إلى المفسر



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُثنَّى قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان قال حدثني أبُو إِسْحَاق ، عن البَرَاء قال له رجل يا أبَا عُمَارَة وَلَّيْتُم يَوْمَ حُنَيْن ؟ قال لا وَالله مَا وَلَّى النبي عَلِيَّةٍ وَلَكِنْ وَلَى سَرْعَانُ النَّاسِ فلقيهم هَوَّازِنُ بِالنَّبِلِ ، والنَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَلَى بَغْلَة بيضاء ، وأبو سفيان بن الحارث (2) آخذ بِلِجَامِهَا ، والنبي عَلِيَّةٍ / يقول «أَنَا النَّبِيُّ لاَ سَفيان بن الحارث (2) آخذ بِلِجَامِهَا ، والنبي عَلِيَّةٍ / يقول «أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ المُطَلِّبُ»

قلت قد تقدم(3) الكلام في تأويل ما // جرى على لسان رسول الله عليه من يسير الشعر نحو البيت والبيتين من الرجز ، فأما البيت التام من الشعر المفصل على الأعاريض التامة ، فلا يحفظ أن شيئا منه جرى على لسانه وأما قوله «أنا النبي لا كذب» [فقد كان يرويه بعض العلماء ، أنا النبي لا كذب] بنصب الباء ومتابعة الإعراب فيه ، وذلك يخرجه عن وزن الشعر ، ويكفى مؤنة التأويل له

وقد يسأل فيقال كيف قال رسول الله عَيْشِة (4) هذا القول ، وقد نهى عن

- (1) رواه الإمام أحمد في مسنده 3 / 420 ، وأبو داود في سننه عن مجمع بن جارية كتاب
   الجهاد باب فيمن أسهم له سهمين 3 / 147
  - (2) أبو سفيان من الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي عَلِيْكُ وأخوه من الرضاعة
    - (3) في تا قد جرى
    - (4) في تا عليه السلام

الإعتزاز والإفتخار بالآباء ، وأبطل مذاهب الجاهلية في ذلك ؟ وقد يتأول هذا على وجهين :

أحدهما: أنه إنما أشار بهذا القول إلى رؤيا كان رآها عبد المطلب فأخبر بها قريشا، فعبرت أن سيكون له ولد يسود الناس ويملكهم، ويهلك أعداؤه على يده، وكان أمر تلك الرؤيا مشهورا في قريش، فإنما أذكرهم النبي عَلَيْكُ بقوله: «أنا ابن عبد المطلب» أمر تلك الرؤيا، لتقوى بذلك مُنَّةُ(١) من كان قد انهزم من أصحابه، فيرجعوا واثقين بأن سيكون الظفر في العاقبة له، ويقال: إنه إنما أشار بذلك إلى خبر كان متناقلا على وجه الزمان، أخبر به سيف بن ذي يزن(2) عبد المطلب وقت وفادته عليه في جماعة قريش، وهو أن يكون من ولده نبي، وكان ذلك مما تناقلته أقيال(3) اليمن، كابراً عن كابر إلى أن بلغ سيفاً، والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوة(4).

والوجه الآخر أن يكون الإعتزاز(5) المنهي عنه ما كان في غير جهاد الكفار، وقد رخص رسول الله عَيْلِيَهُ (6) في الخيلاء في الحرب ، مع نهيه عنها في غير ذلك المقام ، وذلك لأنه يرهب العدو ويفت في عضده ، وقد كان [رسول الله] عَيْلِيَهُ نصر بالرعب ، فإذا أخبر باسمه واسم / آبائه وآبائهم مشهده ومقامه ألقى الرعب في قلوبهم ، فكان ذلك سببا لقهرهم وهلاكهم ، ولما بارز على بن أبي طالب [رضي الله عنه] مرحبا (7) يوم خيبر اعتزى فقال

#### 

- (1) المُنَّة : القوة يقال : هو ضعيف المنة مختار الصحاح ص 504
- (2) سيف بن ذي يزن الحميري من ملوك العرب اليمانيين ودعاتهم ، مات قتيلا سنة 50 قبل الهجرة الأعلام 3 / 218
  - (3) الأُقْيَال : مفرده القَيْلُ وهو لقب ملك حمير
  - (4) راجع كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم ص 56 و 60
    - (5) في تا الاعتزاء(6) في تا: عليه السلام
    - (7) مُرحب: من ملوكُ اليهود في خيبر



وكان السبب في هذا القول ما روي أن مرحبا (١) قد أنذر بأن قاتله رجل يقال له : حيدر ، وكان على رضي الله عنه حين ولدته أمه سمته أسدا ، وكان أبو طالب في وقت مولده غائبا ، فلما بلغه خبره سماه عليا ، فغلب عليه الإسم وعرف به ، فإنما قال على ذلك القول ينذر به مرحبا بأنه سيقتله ، والأسد يسمى حيدرا ، فعدل عن الإسم المشهور إليه لهذا المعنى ، والله أعلم .

# باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَعمْر قال : حدثنا عبد الوَارِث قال حدثنا عبد العزيز ، عن أنس قال يوم أحد : انْهَزَم النَّاسُ عَن النبي عَلِيلَةٍ ، قال ولقد رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنتَ أبي بكر وأمَّ سُلَيْم وإنهما لَمُشَمِّرَان أرى خَدَمَ سُوقِهِما تَنْقُزَان ، وقال غيره تنقلان القِرَبَ على مُتُونِهِما ثم تُقْرغان (2) فِي أَفْرَاهِ القَوْم

الخَدَم : الحَلاَخيل واحدها خَدَمَة ، والمخدَّم : موضع الحَلخال عند مفصل الساق .

وقوله: تنقزان ، معنى النقز الوثب ، وأحسبه تزفران ، والزفر حمل القرب الثقال ، ويقال للقربة نفسها: الزفر ، ولذلك قيل للإماء: الزوافر ، وذلك لأنهن يزفرن القرب

وقد روى أبو عبد الله هذا اللفظ في حديث آخر من هذا الباب (3).

- (1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن سلمة كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها ، وأورد فيه شعر على كاملا كهذا :
- أنا الذي سمتني أمي خَيْدَرَه كليث غابات كريه المَنْظَره أنا السَّنَدِرة

صحيح مسلم 3 / 1442 - الحديث 1807

- (2) في الصحيح: تفرغانه 3 / 222
- (3) لعله يقصد من هذا الكتاب ، لأن الحديث مذكور في باب آخر كما ذكرناه في عنوانه إتره



### باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو

قال : حدثنا عَبْدَان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال تَعْلَبَهُ بن أبي مَالِك : إن عمر بن الخطاب قسم مُرُوطاً بين نساء من نساء المدينة ، فَبَقِيَ مِرْطٌ فقال له بعض من عنده // : يا أمير المؤمنين أغب هذا ابْنَةَ رسول الله عَيْلَةُ التي عِنْدَكَ ، يريدون أمَّ كَلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، فقال عمر : أمُّ سَلِيطٍ أحق ، وَأَمُّ سَلِيطٍ من نساء الأنصار مِمَّنْ بايع رسول الله عَيْلَةً / فإنها (١) كانت تزفرلنا القرب ، يوم أحد (٤) .



قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر ، عن أبي حَصِينَ (3) ، عن أبي صَالِح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِيَّ قال «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهُم ، وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» . قال : وزاد عمرو يعنى ابن مرزوق قال : أخبرنا

- (1) في الصحيح: قال عمر فإنها 3 / 222
- (2) وفي الصحيَّع أيضا زيادة لم تذكر عند الخطابي لا في الأصل ولا في تا هكذا قال أبو عبد الله : تزفر تخيط 3 / 222
- (3) أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي ، روى عن جابر بن سمرة وابن الزبير وابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وعامر الشعبي وجماعة ، وعنه شعبة والثورى وزائدة وإسرائيل وقيس بن الربيع وشربك وابن عبينة وغيرهم ، ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ، كان من أثبات أهل الكوفة ، صحيح الحديث ، عاليا ، صاحب سنة ، ثبتا ، مات سنة 127 هـ عبذيب التهذيب 7 / 126 128



عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِهِ قال «تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة ، إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط ، تَعِسَ وَانْتَكَس ، وَإِذَا شِيكَ (١) فلا انْتَقَشَر(٤)»

الخميصة : كساء مربع لها أعلام أو خطوط .

وقوله : «تعس» معناه عثر فسقط لوجهه ، يقال : تعساً لفلان ، يدعى عليه بذلك .

وقوله : «وانتكس» أي خر لوجهه ، ومنه قولك : نكست الشيء إذا قلبته ، والشيء منكوس .

وأما قوله: «وإذا شيك، فلا انتقش» فمعناه إذا أصابته الشوكة فلا قدر على إخراجها ولا استخرجته، على إخراجها ولا استطاع ذلك، يقال: نقشت الشوك إذا استخرجته، ومنه سمي المنقاش، وفي بعض الأمثال: لا تنقش الشوكة بمثلها فإن ضلعها معها(د)، وينشد:

لَا تَنْقُشَن مِنْ رِجْلِ غيرك شَوْكَةً فتقي بِرِجْلِكَ رِجْلَ مَنْ قَدْ شاكها (4) يقول: لا تخرجها من رجل غيرك وتجعلها في رجلك



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو مَوْلَى المطلب بن حَنْطَب ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول خرجت مع رسول الله عَلِيَّةِ إلى خيبر أحدمه ،

- (1) وإذا شيك : إذا أصابه شوك
- (2) فلا انتقش : فلا خرج بالمنقاش
- (3) جمهرة الأمثال المثل 1892 2 / 394
- (4) نسب هذا الشعر الزبيدي إلى يزيد بن مقسم الثقفي ، مات سنة 130 هـ راجع تاج العروس

فلما قدم النبي عَلِيُّكُم راجعا وبدا له أُحُدُّ قال : «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» ثم أشار بيده إلى المدينة فقال «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَتَحْرِيمٍ ِ

قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه» ، الحب والبغض غير جائز على الجبل نفسه / [لأنه حجر جماد] ، وإنما هو كناية عن أهل الجبل وهم سكان المدينة ، يريد به الثناء على الأنصار ، والإخبار عن حبّه بي النبي عَلَيْكُم وحبّه إياهم ، وهو على مجاز قوله عز وجل وَشَكَا الْفَرْبَيْةُ (١) يريد والله أعلم أهل القرية ، ويروى أن جارية ليزيد بن عَبَّد الملك ، كانت حملت إليه من المدينة ، فحظيت عنده أنشدته ليلة : لَعُمْرُكَ إِنَّنِي لأَحِبُّ سَلْعِاً(2)

إِبْرَاهِم مَكَّة ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا،

وسلع: جبل بالمدينة فقالت: لا أحب الحجارة إنما أحب من بها قوله: «ما بين لا بتيها» فإنه أراد الحرتين واحدتهما(3) لابة ، وتجمع على اللوب.

وقوله : «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» أراد به الطعام الذي يكال بالصيعان والأمداد ، دعا لهم بالبركة في أقواتهم .



قال أبو عبد الله حدثنا إسْحَاق بن نَصْر قال حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر ، عن هَمَّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيُّ قال ﴿كُلَّ

- (1) سورة يوسف الآية: 82
- وتمام البيت كما جاء في الأغاني هكذا: (2)

لعمـــــرك إننــــــى لأحب سلعــــــــا لــــرؤيتها ومــــن بجنـــــوب سلـــ والجارية هي حبابة – انظر الأغاني 15 / 107

في تا: واحدتها (3)



سُلاَمَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يوم يُعِينُ الرجل في دَابَّتِهِ وِيُحَامِلُه (١) عليها أو يرفع أو قال يربع عليها متاعه صَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيَّبَةُ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»

قوله: «كل سلامى عليه صدقة»، يريد بذلك كل عظم في البدن، وأصل السلامى عظم في فِرْسَنِ البعير، ويحامله عليها» أي يعاونه على الحمل // فيحملانه بينهما.

وقوله: «يربع» معناه يحمل ويرفع، ومنه الحديث: أن رسول الله عَيْطِيُّهُ مر بقوم يرفعون حجرا فقالوا: هذا حجر الأشداء، أي يرفعون حجرا يتداولون حمله بينهم، يمتحنون به الشدة والقوة.

> باب من غزا بصبية للخدمة

قلت أكثر الناس لا يفرقون / بين الهم والحزن ، وهما على احتلافهما في الإسم متقاربان في المعنى ، إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد وقع ، والهم إنما هو فيما يتوقع ولما يكن بعد .

وضَلَعُ الدين : ثِقَلَه وَغِلظه ، ويقال وجل ضليع ، إذا كان بدينا قويا

(1) في الصحيح: يحامله 3 / 224





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَيْم قال : حدثنا عبد الرحمن بن الغَسيل ، عن حَمْزَة بن أبي أُسَيد ، عن أبيه (١) قال : قال النبي عَيْظِيَّهُ يوم بدر حين صَفَفْنَا لقريش وَصَفُّوا لَنَا «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ»

قوله: «أكثبوكم» معناه دنوا منكم من الكثب وهو القرب، وفي بعض النسخ المسموعة، حين أسففنا لقريش مكان صففنا، فإن كان محفوظا فمعناه القرب منهم والتَّدلِّي عليهم، كأن مكانهم الذي كانوا فيه أهبط من مصاف هؤلاء، ومنه قولهم: أَسَفَّ الطائر في طيرانه: إذا انحط إلى أن يقارب وجه الأرض، ثم يطير صاعدا

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة قال حدثنا حَاتِم بن إسماعيل ، عن يزيد بن أبي عبيد قال : سمعت سَلَمَة بن الأكْوَع (2) قال مَرَّ النَّبي عَيِّكِ على نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يُنْتَضِلُونَ فقال (3) : «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيل فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً» (4) .

قوله: ينتضلون ، أي يرتمون (5) والنضال الرمي مع الأصحاب ، يقال :

- (1) مالك بن ربيعة بن البدن بن عمرو بن عوف بن كعب أبو أسيد الساعدي ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، روى عن النبي علية ، وعنه أولاده حزة والزبير والمنذر وأنس بن مالك ويزيد بن زياد وعباس بن سهل وغيرهم ، مات سنة 60 هـ ، وهو آخر من مات من البدرين ، عهذيب التهذيب 10 / 16
- (2) سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن بشير بن أسلم الأسلمي أبو مسلم ، شهد بيعة الرضوان ، وروى عن النبي عليه ، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة ، وعنه ابنه إياس وزيد بن أسلم وموسى بن إبراهيم وغيرهم ، كان شجاعا راميا ، توفي حوالي سنة محمد تهذيب التهذيب 150 152
  - (3) في الصحيح: فقال النبي علي 3 / 227
  - (4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديث واحد
    - (5) في تا: يرموه



ناضله فنضلته ، والرمي قد يكون من فرد كما يكون من جماعة . وفي قوله «ارموا بني إسماعيل» دليل على صحة قول من قال من النسابة إن اليمن من ولد إسماعيل(١) .



قال أبو عبد الله : حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ، عن سَعْد بن إبراهيم قال : حدثني عبد الله بن شَدَّاد قال سمعت عليا يقول ما سمعت (2) النبي عَلِيلَةٍ يُفَدِّي رجلا بعد سعد سمعته يقول «ارْم فِدَاكَ أبي وأُمِّي»

قلت : التفدية من النبي عَلَيْكُ دعاء ، وأدعيته خليق أن(3) تكون مستجابة ، وقد يوهم هذا القول أن فيه إرزاء بحق الوالدين ، وإنما جاز ذلك / لأن والديه ماتا كافرين ، وسعد رجل [مسلم] ينصر الدين ويقاتل الكفار ، فتفديته (4) بكل كافر جائز غير محظور .



قال أبو عبد الله : حدثنا سُلَيْمَان بن حَرْب قال : حدثنا حَمَّادُ بن زيد ،

- (1) علق على ذلك الكرماني بقوله : فإن قلت كيف يكون رسول الله عَلِيْكُم مع الفريقين ، وأحدهما غالب والآخر مغلوب ، قلت : المراد معية القصد إلى الخير وإصلاح النية والتدرب فيه لأجل القتال – 12 / 164 و 165
  - (2) في الصحيح: ما رأيت 3 / 228
    - (3) في تا: بأن
    - (4) في تا: فقديته

FEX

عن ثابت ، عن أنس قال كان النبي عَيِّلِكُمْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، ولقد فَزِعَ أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت ، فاستقبلهم النبي عَيِّلِكُمْ وقد استبرأ الخَبر وهو على فرس(١) عُرْي وفي عنقه السيف ، وهو يقول «لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا» ثم قال «وَجَدْنَاهُ بَحْراً» أو قال : «إنَّهُ لَبَحْرٌ»

الفزع في الكلام يكون على معنيين:

أحدهما الخوف

ُوالآخر بمعنى الإغاثة ، ومنه قوله عَيِّكَ للأنصار : «إِنَّكُمْ لَتَقِلُونَ عِنْدَ الطَّمَعِ ، وَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الفَزَعِ» (2)

وقوله : «لم تراعوا» [يريد] لا تخافوا والعرب تتكلم بهذه الكلمة هكذا تضع (لم) موضع (لا) وقال الهذلي :

رَمَوْنِي وَقَالُوا : يَا خُوَيْلِد لَمْ تُرَعْ (3) وَقَالُوا : يَا خُوَيْلِد لَمْ تُرَعْ (3) ويقال إن تقديره لم يكن خوف فتراعوا

وقوله: // «وجدناه بحرا» معناه أنه جواد واسع الجري (4) كماء البحر ، أو كأنه (5) يسيح في جريه ، كما يسيح ماء البحر إذا ركب بعض أمواجه بعضا ، والجواد من الخيل هو الذي يبذل ما في وسعه من الحصر ، ومن ذلك قولهم جاد السحاب: إذا مطر فأغزر

(1) في الصحيح: فرس لأبي طلحة 3 / 228

(3) البيت لأبي خراش الهذلي كما ذكره ابن منظور وأورده هكذا:

(4) في تا : الخطو الجري

<sup>(2)</sup> انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3 / 443 وذكره ابن منظور في لسان العرب 2 / 252

رفوني وقالوا: يا خويلـد لا تـرع فقـلت وأنكـرت الوجـوه هـم هــم لسان العرب 1/ 1203

<sup>(5)</sup> في تا : كأنه





قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوْزَاعِي قال سمعت سُلَيْمَان بن حِبيب يقول سمعت أبا أُمَامَة يقول سمعت أبا أُمَامَة يقول لَهُ فَتَحَ الفُتُوحَ قوم ماكانت حلية سيوفِهِم الذَّهَبَ ، وَلاَ الفِطَّةَ ، إنما كانت حِلْيتُهُم العَلاَبِيَّ وَالآنُكَ وَالحَدِيدَ

العَلاَبِيُّ : جمع العِلباء ، وهو عصب العنق ، وهما علباوان ، والعلباء أمتن ما يكون في البعير من الأعصاب . والآنكَ(١) : الأُسْرُبُّ .

باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان ، حدثنا شعيب ، عن الزهري قال حدثني سِنَان بن أبي سِنَان الدُّوَلِي ، أن جابر بن عبد الله أخبره ، أنه غزا مع رسول الله عَلَيْكُ قَبَل نَجْد ، فلما قفل رسول الله عَلَيْكُ قفل معه ، فأ دُرَكَتْهُم القَائِلَةُ في واد كثير العِضَاهِ فنزل رسول الله عَلَيْكَ تحت سَمُرَةُ / فعلق (2) بها سيفه ونمنا نومة ، فإذا رسول الله عَلَيْكَ يدعونا ، وإذا عنده أعرابي فقال «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتاً » فقال مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ، فقال «الله » وجلس (3) .

- (1) الآنك الرصاص
- (2) في الصحيح: وعلق 3 / 229
- (3) في الصحيح : فقال الله ثلاثا و لم يعاقبه وجلس

كُومَ وروى موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري قال : فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبُهُ(١) .

العِضَاه: الشجر ذات الشوك، وهي أكبر شجر الحجاز، ويقال: إن واحدتها عضاهة من باب ما تسقط الهاء من (2) واحده في جمعه، كما قالوا: شجرة وشجر، وبقرة وبقر

والسَّمُرَة : أيضا شجرة ذات شوك ، ورقها أثيث ، وظلها كثيف ، ويقال : هي شجر الطلح .

وقوله : «وهو في يده صلتا» ، يريد أنه قد جرده في يده ، يقال أصلت الرجل سيفه إذا جُرده من غمده .

وقوله : فشام السيف ، يقال ذلك على معنيين

أ**حدهما** إذا اخترطهٔ وسله

والآخر إذا غمده فرده في غمده (3)



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُثنَّى قال حدثنا عبد الوَهَّابِ قال حدثنا عبد الوَهَّابِ قال حدثنا خالد ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس قال ، قال النبي عَيِّلِهُ وهو في قبة : «اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ اليَوْمِ » فأخذ أبو بكر بيده فقال : حَسْبُكَ يارسول الله ، فقد ألحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ ، فخرج وهو يقول مَنَيْهُوَمُ أَلْهَمْعُ وَبُولُورَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ ، فخرج وهو يقول مَنَيْهُوَمُ أَلْهَمْعُ وَبُولُورَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ ، فخرج وهو يقول مَنَيْهُونَ مُ أَلْهَمْعُ وَبُولُورَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ ، فخرج وهو يقول مَنَيْهُونَ مُ أَلْهَمْعُ وَبُولُورَ لَكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

- (1) راجع الحديث كامل المتن والإسناد في باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 3 / 229 و 230
  - (2) في تا : عن
  - (3) في تا: إلى الغمد
  - (4) سورة القمر الآيتان: 45 و 46



قلت: قد يشكل معنى الحديث(١). على كثير من الناس، وذلك إذا رأوا نبي الله عَلَيْ وهو يناشد ربه في استنجاز الوعد، ويلح في الدعاء، وأبو بكر يسكن منه ويقول له: حسبك فقد ألححت على ربك، وهذا يوهم أن حال أبي بكر في الثقة بربه والطمأنينة إلى وعده أرفع من حاله، وهذا مالا يجوز أن يكون بحال بَتَّةً، والمعنى في مناشدته عَلِيْ ، وإلحاحه عليه في الدعاء والمسألة، الشفقة على قلوب أصحابه وتقوية مُنتِهم، إذا كان(2) أول مشهد شهدوه في لقاء العدو، وكان أصحابه / في قلة من العدد مَكْثُورِينَ بأضعاف من أعدائهم، فابتهل رسول الله عَلَيْ في الدعاء، وألح في المسألة، ليسكن / بذلك ما في نفوسهم، إذ كانوا يعلمون أن وسيلته (٤) مقبولة، ودعوته مستجابة، فلما قال أبو بكر حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك ، كف عن الدعاء والمسألة، إذ قد علم أنه [قد] استجيب دعاؤه، على ربك ، كف عن الدعاء والمسألة، إذ قد علم أنه قدا القول، ويدل على صحة ما تأولناه تمثله على إثر ذلك بقوله تعالى مَبَدُهُ وَلِهُ ولورَ على صحة ما تأولناه تمثله على إثر ذلك بقوله تعالى مَبَدُهُ وَلِهُ ولورَ الله هذا القول، ويدل على صحة ما تأولناه تمثله على إثر ذلك بقوله تعالى مَبَدُهُ وَلِهُ ولورَ الله هذا القول، ويدل على صحة ما تأولناه تمثله على إثر ذلك بقوله تعالى مَبَدُهُ وَلِهُ ولورَ الله هذا القول، ويدل على صحة ما تأولناه تمثله على إثر ذلك بقوله تعالى مَبَدُهُ وَلِهُ ولورَ الله هذا القول، ويدل التهر ره في نفسه من المنة والقوة حتى قال له هذا القول، ويدل على المناه منى الحديث ووجهه .



قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيد بن محمد قال : حدثنا يَعْقُوب قال حدثنا أبي ، عن صالح ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَار الأُغْيُنِ ، حُمْرَ الوُجُوهِ ، ذُلْفَ الأَنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ المَجَانُ المُطْرَقَة » وقوله «ذلف الأنوف» الذلف : قصر الأنف وانبطاحه

- (1) في تا هذا الحديث
  - (2) في تا: كان ذلك
    - (3) في تا وسيلتهم
- (4) سورة القمر الآية 45

\*\*

والمَجَانُّ المُطْرَقَة : هي التي ألبست الأطرقة من الجلود ، وهي الأغشية منها ، شبه عرض وجوههم ونتوء وجناتهم بظهور التَّرسة .

### باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر

قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا زُهَيْر قال : حدثنا أبو إِسْحَاق قال : سمعت البَرَاءَ وسأله رجل : أكنتم فررتم ياأبا عمارة يوم حنين ؟ قال لا والله ، [فأولى رسول الله عَلِيلية](١) ، ولكنه خرج شُبّان أصْحَابِه وَأَخْفَافُهُمْ (٤) حُسَّراً (٤) ، فَأَتُوا قَوْماً رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْر ما يكاد يسقط لهم سهم ، فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون ، فَأَقْبُلُوا هنالك إلى النبي عَلِيلية وذكر الحديث

قوله: أخفافهم ، جمع الخِف ، يقال: رجل خف وشيء خف أي خفيف ، يريد القوم الذين ليس معهم سلاح يثقلهم ، وأداة للحرب تقيهم وتمنعهم ، ومنه قول امرىء القيس:

يَزِلُّ الغُلاَمُ الخِفُّ عَنْ صَهَوَاتِهِ(4)

يريد الغلام الخفيف البدن

والحسَّر / : جمع الحاسر وهو الذي لا سلاح له ، ويقال هو الذي لا درع له ، وقد يكون أيضا الذي لا مغفر على رأسه .

والرَّشْقُ : الرمي ، مصدر رشقته رشقا ، والرَّشق : الوجه من الرمي .

- (1) من الصحيح 3 / 233 ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (2) في الصحيح : وأخفاؤهم
  - (3) في الصحيح إضافة: حسراً ليس بسلاح
  - (4) والبيت من معلقته الشهيرة ونصه هكذا:
- يــزل الغـــلام الخف عــن صهواتـــه ويلـــوي بأثــواب العتيــــق المثقـــــل





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، حَدَثنا عبد العزيز بن أبي حَازِم ، عن أبيه ، عن سَهْل يعني أبي سعد السَّاعِدِي قال : قال النبي عَلَيْ عَلِي عَن بعنه إلى خيبر «ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَم ، وأُخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَالله لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» عَلَيْهِمْ ، فَوَالله لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»

النَّعَمُ : إذا أطلق أريد به الإبل وحدها ، وإذا كان معها غيرها من البقر والغنم دخل في هذا الإسم معها .

وَحُمْرُ الإبل : أعزها وأنفسها ، يريد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ، خير لك أجراً وثوابا من أن يكون لك حمر النعم فتتصدق بها .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن أيُّوب ، عن محمد ، عن أنس قال : صَبَّحَ النبي عَلِيَّةٍ خيبر وقد خرجوا بالمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فلما رأوه قالوا : هَذَا مُحَمَّدٌ والخَمِيسُ محمد والخميس ، فلجأوا إلى الحصن فرفع عَيِّيَّةٍ يديه وقال : الله أكْبرُ [خربت خيبر](١) إنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِين وأصبنا مُمرا فطبخناها ، فنادى منادى النبي عَيِّلَةٍ «إن الله ورسوله يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ» فَادى منادي النبي عَيِّلَةً ها والله الله ورسوله يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ» فَادى منادي الله ويها

(1) من الصحيح 4 / 16 ، ساقط من الأصل ، وقد ألحقت بالهامش في تا

10x

الخميس هاهنا: الجيش، يريدون إنه// جاء بالجيش ليقاتلهم.

واختلف في سبب تحريم الحمر ، فروي عن ابن أبي أوفى أنه قال : لما حرمت تحدثنا أنه إنما نهي عنها لأنها لم تخمس ، وقال بعضهم : إنما نهي عنها لأنها كانت تأكل العذرة ، وروي عن ابن عباس أنه قال : لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولتهم ، فَكَرِهَ أَن تذهب ، أو حرَّمهُ بمعنى البيَّة() .

قلت : أولى الأقاويل ما اجتمع عليه أكثر الأمة ، وهو تحريم أعيانها ، ويؤكد ذلك قوله حين أمر المنادي أن ينادي : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، وهذا غاية في / مبالغة التحريم على وجه التأبيد ، [والله أعلم]

### باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس

قال آبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بُكَيْر ، حدثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كَعْبَ بن مالك(2)يقول : لم يكن يريد رسول الله عَيْلِ غَزْوَةً إلا وَرَّى بغيرها غَيْرَ تَبُوكِ (3) .

التورية في الشيء : أن تستر الذي تريده ، وتظهره غير ما أخذت من وراء الشيء ، كأنك تركت الشيء الذي يليك وتجاوزت إلى ما وراءه .

- (1) راحع الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس كتاب المغازي بِاب غزوة ِ خيبر
- (2) كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القيس بن كعب بن سلمة الأنصاري الأسلمي أبو عبد الله المدني الشاعر ، روى عن النبي عليه وعن أسيد بن حضير ، وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله ومعبد وابن عباس وجابر وأبو أمامة الباهلي وابن ثوبان وابن رافع وأبي أفلح ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة ، آخى النبي عليه بينه وبين الزبير وقبل طلحة ، توفي سنة 51 هـ تهذيب التهذيب 8 / 440 440
- (3) غير تبوك ، غير واردة في هذا الحديث ، بل في الحديث الذي يليه في الصحيح مباشرة 4/6





قال أبو عبد الله : حدثنا عُثمان بن أبي شَيْبَة قال حدثنا جَرِير ، عن منصور ، عن أبي وَائِل قال : قال عبد الله : لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه ، قال أرأيت رجلا مُؤْدِياً نَشِيطاً يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزُم عَلينا في أشياء لا نُحْصِيها ؟ فقلت والله ما أدري ما أقول لك ، إلا أنّا كنا مع النبي عَيِّكَ فعسى أن لا يعزم علينا في الأمر (١) إلا مَرَّةً حتى نَفْعَلَه ، وَإِنَّ أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله ، وإذا شك في نفسه (2) سأل رجلا فَشَفَاهُ منه ، وأوشك أن لا تجدوه والله وإذا شك في نفسه (2) سأل رجلا فَشَفَاهُ منه ، وأوشك أن لا تجدوه والله الذي (3) لا إله إلا هو ما أَذْكُورُ ما غَبَر (4) من الدنيا إلا كالثَّغُبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ .

قوله: مؤديا، المؤدي الرجل التام السلاح الكامل أداة الحرب وقوله في أشياء لا نحصيها: يريد لا نطبقها والثُغُب: ما اطمأن من متون الأرض الصلبة يجتمع فيها(٥) الماء.



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال

- (1) في الصحيح: في أمر 4/9
- (2) في الصحيح: في نفسه شيء
- (3) في الصحيح: والذي لا إله إلا هو
- (4) من الغبور وهو من الأضداد: المضي والبقاء
  - (5) في تا: فيه

حدثني الزهري ، عن عُبَيْد الله ، عن ابن عباس قال خَرَجَ النبي عَلِيْكِ في رمضان فَصَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَديدَ (١) أَفْطَرَ

قلت: هذا يجمع أمرين:

أحدهما أن من شهد أول الشهر مقيما ، كان له أن يسافر فيما يستقبله من الشهر ويفطر إن شاء ذلك ، خلاف قول من زعم أن من شهد أول الشهر مقيما لزمه أن لا يفطر وإن خرج في سفر ، وعلى هذا / تأول قول الله تعالى فَمَر نَسَهِكُ مِنْكُمُ الشَّهُ رَقِلَيكُمْ لُهُ (2) وإنما هو عند عامة العلماء على شهوده الشهر كله ، دون شهود بعضه .

والآخو: أن الفطر في السفر أفضل من الصيام ، وذلك أن رسول الله عَلَيْكُمُ لا يفعل في المباح الذي هو مخير فيه إلا أفضل الأمرين . وفيه أنه قد صام في بعض سفره إلى أن بلغ الكديد فأفطر



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يحيى ، عن عُبَيد الله قال : حدثني نَافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال (3) : «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَدِّني نَافع ، عن ابن عمر ، فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»

قلت: فيه بيان أن الطاعة إنما تجب بالمعروف// دون المنكر وفيه دليل على أن يمين المكره غير لازمة، وقد اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات، هل يسع المأمور أن يفعل ذلك من غير ثبت، أو

- (1) الكَدِيدُ : موضع قريب من مكة على نحو مرحلتين منها الكرماني 12 / 195
  - (2) سورة البقرة الآية : 185
  - (3) من تا، وهو ما في الصحيح 4/7، ساقط من الأصل
    - (4) في الصحيح: بالمعصية



علم يكون عنده بوجوبها عليه ؟ فحكى أبو جعفر الطّحَاوِي(١) ، عن أبي حنيفة (٤) ، وأبي يوسف(٤) ، ومحمد (٤) ، أنهم قالوا ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم من الناس يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه ، قال ثم قال محمد في رواية محمد بن سماعة (٥) : إنه لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الذي يأمره به عدلا ، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه ، على أن على المأمور ذلك إلا في الزنا ، فإنه لا يفعله حتى يشهد معه ثلاثة سواه قلت : وقد روينا عن الشعبي ما يشبه معنى القول الأول ، أخبرني ابن الربيع قال : حدثنا عبد الله بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال : حدثنا عبد الله بن وهب السهمي قال : سمعت أصحابنا قالوا أرسل عمر بن هبيرة (٥) وهو على العراق إلى فقهاء من فقهاء الكوفة ، وإلى فقهاء من هبيرة (٥) وهو على العراق إلى فقهاء من فقهاء الكوفة ، وإلى فقهاء من

(1) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي

(2) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطي أقدم الآثمة الأربعة مولداً ، ولد بالكوفة حوالي سنة 73 هـ وبها نشأ ودرس وتفقه على شيخه الأول حماد شيخ فقهاء الكوفة في زمانه ، حتى إذا مات خلفه في مكانه ، ومازال كذلك إلى أن انتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفة التي عرفت بمدرسة الرأي ، ثم أصبح إمام فقهاء العراق غير منازع ، أخذ عنه عبد الله بن المبارك وحفص بن غياث وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد وغيرهم ، وهو صاحب المذهب الحنفي الذي يقوم على أصول أربعة القرآن ، والسنة ، وآراء الصحابة ، والقياس ، وتوفي ببغداد سنة يقوم على أصولم للزركلي – والفكر السامي لمحمد الحجوي

(3) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة ، وتعميذه الملازم له وأول من نشر مذهبه ، كان فقيها ظليعا من حفاظ الحديث – تفقه بالحديث والرواية فغلب عليه الرأي ، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب ، ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد ، ومات في خلافته ، وهو على القضاء ببغداد ، وكان أول من دعي بقاضي القضاة ، له مؤلفات في الحديث والفقه ، توفي سنة 182 هـ 798ء – انظر ترجمته في الأعلام للزركلي – ومعجم المطبوعات لسركيس – هدية العارفين للبغدادي

(4) محمد بن الحسن الشيباني من موالي بني شيبان ، وهو من كبار أصحاب الامام أبي حنيفة الذين نشروا مذهبه ، كان ضليعا في الفقه والأصول ، وأصله من غوطة دمشق ، وولد بواسط ، ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به ، وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله ، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الري ، قال الشافعي في حقه : لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لفعلت لفصاحته ، له كتب في الفقه والأصول – توفي سنة 189 هـ 804 م – انظر الأعلام للزركلي ، ومعجم المطبوعات لسركيس ، وهدية العارفين للبغدادي

 (5) محمد بن سماعة بن عبد الله التميمي أبو عبد الله ، كان قاضيا لهارون الرشيد على بغداد ، وكان ثقة ، صدوقا ، توفي سنة 233 هـ – انظر تاريخ بغداد 5 / 341

(6) هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري أبو المثنى -انظر ترجمته عند ابن الأثير 5 / 35 -38.

\* P. T.

فقهاء البصرة ، وكان ممن أتاه من البصرة الحسن (١) ، وممن أتاه من الكوفة الشعبي ، فدخلوا عليه فقال لهم : إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في أمور أعمل بها كا تريان ، قال : فقال الشعبي : أصلح الله الأمير / أنت مأمور والتبعة على آمرك ، فأقبل على الحسن فقال : ما تقول ؟ فقال : قد قال هذا ، قال : قل ، قال : اتق الله ياعمر ، فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك ، قال : قل ، قال : اتق الله ياعمر ، فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك ، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ، إن الله ينجيك من يزيد ، وإن يزيد لا ينجيك من الله ، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ثم قام فاتبعه الآذن وقال : أيها الشيخ ما حملك على ما استقبلت به الأمير ؟ قال : حملني عليه ما أخذ الله عز وجل على العلماء ، أله تن وقال : أنها الشيخ ما حملك على العلماء ، في معمية الخالق ، ثم قام فاتبعه الآذن وقال الخيد الله عز وجل على العلماء ، أنه تله وفقل الحسن .

قلت: وقد رُوِيَ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ما يؤيد مذهب محمد بن الحسن في رواية محمد بن سماعة عنه ، حَدَّثَنِيهِ أبو بكر الرازي ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي برزة قال مررت على أبي بكر الصديق وهو يتغيظ على رجل من أصحابه [فقال](٥): يا خليفة رسول الله ، من هذا الذي تتغيظ عليه ؟ قال : قال (٤) و لم تسأل عنه ؟ قلت لأضرب عنقه ، قال : فوالله لأذهب غضبه ما قلت ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد نبى الله عليه .

قلت قد قيل في هذا الحديث إن الرجل كان سب أبا بكر ، وروي فيه من غير هذا الطريق أنه قال لأبي برزة : لو قلتُ ذلك لك أكنت تفعله ؟ فقال : نعم ، فقال : ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله عَلَيْكُ ، يريد أن أحداً لا يلزم قوله ، ولا تجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق [إلا] رسول الله عَلَيْكُ ، لأنه لا يأمر إلا بحق ، ولا يحكم بغير عدل

<sup>(1)</sup> يعنى البصري

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران - الآية : 187

<sup>(3)</sup> من تا ، والسياق يقتضى : فقلت

<sup>(4)</sup> في تا فقال



وقد يتأول أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله عَلِيْكِ.(١) .

باب يقاتل من وراء الإمام ويُتقى به

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، أن الأعرج حدثه / ، أنه سمع أبا هريرة ، أنه سمع رسول الله على الله يقول «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»

وَبَهٰذَا الْإَسْنَادَ «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ، وَمَنْ عَصَانِي// فَقَدَ عَصَى الله وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وإنَّمَا وَمَنْ يُعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وإنَّمَا الإَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، ويُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى (2) وَعَدَلَ ، كَانَ لَهُ بَذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ كَانَ (3) عَلَيْهِ مِنْهُ »

قوله «من يطع الأمير فقد أطاعني» كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم ، فلما كان الإسلام وولي عليهم الأمراء أنكرته نفوسهم ، وامتنع بعضهم من الطاعة ، فإنما قال عليهم (ه) لهم هذا القول يعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته ، ومن عصاهم فقد عصى أمره ، ليطاوعوا الأمراء الذين كان يوليهم فلا يستعصوا عليهم . قلت : وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله عليه ، فخليق أن لا يكون طاعة من كان منهم مخالفا لرسول الله عليه فيما يأمره به واجبة . يوسف ، وأن من أطاعهم في أمر ، ثم تبين له خطؤهم فيما أمروه من ذلك يوسف ، وأن من أطاعهم في أمر ، ثم تبين له خطؤهم فيما أمروه من ذلك

<sup>(1)</sup> في تا عليه السلام

<sup>(2)</sup> في الصحيح بتقوى الله 4/8

<sup>(3)</sup> في الصحيح فإن

<sup>(4)</sup> في تا عليه السلام

أنه معذور ، وأن التبعة على الآمر ، وهو شبيه بما قاله الشعبي . وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون أراد أنه جنة في القتال وفيما يكون منه في أمره دون غيره .

وأما قوله : «فإن أمر بتقوى وعدل كان له بذلك أجر، وإن قال بغيره كان عليه منه» فمعنى قال هاهنا : حكم ، يقال : قال الرجل واقتال إذا حكم ، ويقال : إنه مشتق من إسم القيل ، وهو الملك الذي ينفذ قوله(١) وحكمه .



قال أبو عبد الله : حدثنا يَحيى بن بُكَير ، حدثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَيُصِرْتُ بِالرُّعْب ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ (2) خَزَائِن الأرض فَوُضِعَتْ في يدي ، قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله عَيَالِيَةٍ وأنع تَنْتَلُونَهَا

/ قوله: «بعثت بجوامع الكلم» معناه إيجاز الكلام في إشباع المعاني ، يقول: الكلمة القليلة الحروف تنتظم الكثير من المعنى ، وتتضمَّن أنواعا من الأحكام .

وفيه الحضّ على حسن التفهم ، والحث على الاستنباط ، لاستخراج تلك المعاني ونبش تلك الدقائق المودعة فيها

وقوله: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» يحتمل أن يكون هذا القول إشارة إلى ما فتح لأمته من الممالك، فغنموا أموالها، واستباحوا خزائن ملوكها المدخرة، كخزائن كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك، ويحتمل أن يكون المراد به معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة وأنواع

<sup>(1)</sup> في تا: أمره

<sup>(2)</sup> عند الكرماني: أتيت بمفاتيح 13 / 3





الفلز ، جعلت في يده بمعنى العدة أن ستفتح تلك البلدان التي فيها هذه المعادن والخزائن فتكون لأمته ، ولذلك يقول أبو هريرة : فقد ذهب رسول الله على الله على وأنتم تنتثلونها : أي تثيرونها من مواضعها وتستخرجونها ، يقال نثلت البئر وانتثلتها : إذا استخرجت ترابها وهو النئيل .

وفيه دليل على أن للأئمة استخراج المعادن وإقطاعها لمن يعمل فيها ويطلب نيلها

وفي قوله: «نصرت بالرعب» دليل على أن الفيء لرسول الله عليه عليه يضعه حيث شاء، لأنه شيء وصل إليه بالنصرة التي أوتيها من قبل الرعب الذي // ألقى في قلوبهم منه.

والفيء: كل مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهو ما فرج (2) عنه أهلوه وتركوه من أجل الرعب الذي رهقهم منه ، وكذلك كل مال صالحوه عليه من جزية ، أو خراج من وجوه الأموال .

# باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي مُخْمَان ، عن أبي مُخْمَان ، عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِي قال : كنا مع النبي (3) عَلَيْنًا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَال : «يَالِيُهُا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ»

قوله: «اربعوا على أنفسكم» يريد امسكوا عن الجهر، وقفوا عنه، وأصل / هذه الكلمة من قولك: رَبَعَ الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير وأقام

- (1) في تا: عليه السلام
  - (2) في تا: أفرج
- (3) في الصحيح: رسول الله 4/17

FEX

به ، ويقال للرجل : ارْبَعَ على نفسك واربع عليك : أي قف ، وقيل معناه أرفق بنفسك ، ويقال : معناه انتظر

# باب ما قيل من الجرس ونحوه في أعناق الإبل

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبّاد بن تَمِيم ، أن أبا بَشِير الأنْصَارِي(١) أخبره ، أنه كان مع رسول الله عَيِّلِهِ في بعض أسفاره وقال عبد الله : حسبت أنه قال : والناس في مبيتهم ، فأرسل رسول الله عَيْلِهِ «لاَ يَتْقَينَ (٤) فِي رَقَبة بَعِير قِلاَدَةٌ مِنْ وتَر أو قلادة إلاَّ قُطِعَتْ» يقال : إنما كره ذلك من أجل الأجراس التي تعلق فيها (٤) .

باب أهل الدار ييتون فيُصَاب الولدان والذراري بَياتا ليلا

قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزُّهْرِي ، عن عُبَيْد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن

- (1) أبو بشير الأنصاري الساعدي قيس بن عبيد بن عمر بن النجار الحارثي المازني المدني ، روى عن النبي عليه ، وعنه عباد بن تميم وحمزة بن سعيد وعمارة بن غزية وغيرهم ، قال الواقدي مات بعد الحرة ، وكان من المعمرين -- تهذيب التهذيب 21 / 21 – 23
  - (2) في تا: لا تبقين ، وهو ما في الصحيح 4/18
- (3) انظر الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة كتاب الجهاد باب كراهة الأجراس على الجبل
  - (4) كما قاله مالك ، راجع سنن أبي داود الحديث 2552 3 / 24



الصَّعْبِ بن جَنَّامَة (1) قال مَرَّ (2) النبي عَلَيْكَ بِالأَبْوَاءِ (3) أَوْ بِوَدَّان (4) وسئل عن أهل الدار يُيَنَّتُونَ (5) من المشركين فَيُصَاب من نسائهم وشئل عن أهل الدار يُمَنَّمُ وسمعته يقول «لاَ حِمَى إِلاَّ الله وَلِرَسُولِهِ»

قوله: (هم منهم) ، يريد في حكم الدين ، فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر ، ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمداً لها وقصداً إليها ، وإنما هو إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلا بهم ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء نم يكن عليهم في قتلهم شيء ، وقد نهى رسول الله عَيْنِهُ (6) عن قتل النساء والصبيان ، إذا كان ذلك عن (7) القصد لقتلهم ، مع تميزهم عن البالغين من الرجال ، إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن ، وذلك أنه إنما وجب (8) الكف عنهن ، لأنه لا قتال فيهن ، فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظر وأصل دماء الكفار الإباجة إلا بشرائط (9) الحقن .

وقوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله» معناه لا حمى إلا على الوجه الذي أذن الله و رسوله فيه ، وذلك على قدر الحاجة ووجه المصلحة من غير منع حق لمسلم ، فإن المسلمين / شركاء في الماء والكلا(١٥)، وكان أهل الجاهلية إذا عَرَّ الرجل منهم حمى الأرض التي تليه ، فلا يرعى كلاها ، ولا يستباح فضل مائها ، فإنما أبطل هذا النوع من الحمى دون غيره ، وقد حمى عمر بن

- (1) الصعب بن جَثَامة بن قيس بن عبد الله بن يعمرالليثي الحجازي أخو مسلم ، روى عن النبي عَلَيْقَةً ، وعنه عبد الله بن عباس ، قال أبو حاتم : هاجر إلى النبي عَلَيْقَةً وكان ينزل بودان ، ومات في خلافة أبي بكر الصديق ، وقال غيره مات في ولاية عمر وشهد فتح فارس ، وقد كان زمن عثان تهذيب التهذيب 4 / 420 422
  - (2) في تا مربي وهو ما في الصحيح 4/20
  - (3) الأبواء: موضع بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا
  - (4) وَدَّانَ قرية تَبْعَدُ عَنِ الأَبُواءَ ثَمَانِيةَ أَمِيالَ قريبًا مِن الجحفة معجم البلدان \$ / 365
- (5) يبتون : بلفظ المجهول من التبيت ، يقال بيت العدو : أي أوقع بهم ليلا الكرماني 13 / 23
  - (6) في تا: عليه السلام
    - (7) في تا على
    - (8) في تا يوجب
    - (9) في تا: بشرط
- (10) رواه أبو داود في سننه عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي عَلَيْكُمْ كتاب البيوع باب في منع الماء هكدا : «المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلإ والماء والنار» 3 / 278 الحديث 3477

\*\*\*

الخطاب [رضي الله عنه] بعد رسول الله عَلَيْكِ النقيع لخيل المسلمين ، فلو كان لا يجوز ذلك لغير الرسول عَلِيْكِ ، لم يفعله [عمر رضى الله عنه] (١).



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن مُسْلِم قال : حدثنا يحيى بن زَكَريًا بعث بن أبي زَائِدَة قال : بعث بن أبي زَائِدَة قال : بعث رسول // الله عَلَيْكَ (2) رهطا من الأنصار إلى أبي رافع اليهودي ليقتلوه ، فانطلق رجل منهم فدخل الحصن (3) الذي هو فيه قال : فضربته فصاح ، فوضعتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ ، ثم تحاملت عليه حتى قَرَعَ العَظْمَ ، ثم خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشٌ ، فأتيت سلما لهم لأنزلَ منه فوقعت فَوُثِتُ (4) رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت : مَا أَنَا بِبَارِح حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَة ، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع (5) تَاجِر أَهْلِ الحِجَازِ قال فَقُمْتُ برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع (5) تَاجِر أَهْلِ الحِجَازِ قال فَقُمْتُ وَمَا بي قَالَبُهُ فأخبرناه .

قوله: نعايا أبي رافع ، هكذا يروى وإنما [هو في] حق الكلام أن يقال: نعاء أبي رافع ، أي أنعوا أبا رافع كقولهم: دَرَاكُ أي أدركوا ، ومثل هذا قول شداد بن أوس(٥):

#### يا نعاء العرب

يريد انعوا العرب.

وقوله : ما بي قَلَبة ، أي ما بي داء يقلب له رجلي لتعالج .

ويقال: وُثثت رجله ، مضمومة الواو على المفعول لم يسم فاعله .

- (1) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 3 / 305
  - (2) في تا: عليه السلام
  - (3) في الصحيح: حصنهم 4 / 23
- (4) وثئت من الوثاء: وهو أن يصيب العظم رضم لا يبلغ الكسر
  - (5) عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي الكرماني 13 / 30
- (6) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى ، روى عن النبي عَلِيْكُ ، وتوفي سنة 64 هـ





قال أبو عبد الله : حدثنا صَدَقَة بن الفَصْل قال حدثنا ابن عُيئنَة ، عن عمرو ، سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي عَيِّلِيَّهُ (الحَرْبُ خُدْعَةٌ)

معناه: أن الخداع في الحرب مباح وإن كان محظورا في غيرها من الأمور، ويروى هذا على وجوه: خَدْعة بفتح الخاء وسكون الدال وهي أجودها، وخُدعة بضم الخاء، وخُدعة بضم الخاء وفتح الدال، فالأول معناه أنها خدعة واحدة من / مَن خُدع فيها مرة ولم يقل(١)، ومعنى خدعة، أي بها يخدع الرجال، إذ هي محل الخداع وموضعه، كما قيل لُعْبَة لما يلعب به من شيء، فأما خُدَعَة مضمومة الخاء مفتوحة الدال، فمعناه أنها تخدع الرجال، تمنيهم الظفر ولا تَفِي لهم به، كما قيل: ضُحَكَة وهُزَأة إذا كان يتهرّأ بالناس ويضحك منهم.

### باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ، وعقوبة من عصى إمامه

قال أبو عبد الله : حدثنا عَمْرُو بن خالد قال : حدثنا زُهَيْر قال حدثنا أبو إسحاق قال : جَعَلَ النبي عَلِيَّةُ أبو إسحاق قال : جَعَلَ النبي عَلِيَّةِ على الرَّجَّالَة (2) يَوْمَ أُحُد وكانوا خمسين رجلا عَبد الله بن جُيْر (3) ،

- (1) في تا : ولم يقل فيها
- (2) الرُّجَّالة جَمعُ الرَّجل: وهو الفارس الكرماني 13 / 37
- (3) عبد الله بن جبير الأنصاري العقبي البدري رضي الله عنه

FEX

وقال «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخُطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ (١) حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ» وذكر الحديث

قوله: «تخطفنا الطير» مثل يريد به الهزيمة ، يقول: إن رأيتمونا قد زُلْنَا عن مكاننا وولينا منهزمين فلا تبرحوا أنتم ، وهذا كقولهم: فلان ساكن الطير ، إذا كان هادئا وقورا وليس هناك طير ، ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره ، ونحو ذلك من الكلام .

باب من رأی العدو فنادی بأعلی صوته یاصباحاه حتی سمع الناس

قال أبو عبد الله : حدثنا المَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيم قال : حدثنا يَزِيدٌ بن أبي عُبَيْد ، عن سَلَمَة قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة فَلَقِيَني غلام لعبد الرحمن بن عوف ، وقال أُخِذَتْ لِقَاحُ رسول الله عَيِّكَ ، قلت : مَنْ أَخَذَهَا ؟ قال غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ ، فصرخت ثلات صرخات أَسْمَعْتُ ما بين لابتيها يَاصَبَاحَاةُ ، ثم اندفعت حتى ألقاهم فجعلت أرميهم وأقول أنَا ابْنُ الأكْوَع ِ ، وَاليَوْمَ يَوْمُ الرُّضَع ِ ، فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ وذكر الحديث

اللَّفَاحُ : النُّوقُ ذوات الدَّرِّ واحدتها لِفْحَة .

وقوله: اليوم يوم الرضع، يريد اليوم يوم هلاك اللثام، من قولهم: لئيم راضع، وهو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه، يقال: رَاضِع ورُضَّعٌ كما يقال: رَاضِع ورُضَّعٌ كما يقال: رَاكِعٌ ورُكَّعٌ، وخاشع وخشع.

(1) في الصحيح: مكانكم هذا





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسِيدِ بن / جَارِيَةَ التَّقَفِي ، أن أبا هريرة قال بَعَثَ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً (١) وَأَمَّرَ عليهم إلى عَاصِمَ بن قَابِتٍ الأَنْصَارِي(2) فَنَفُر إليهم بَنُو لَحْيَانَ قريب من مائتي رجل كُلَّهُم رَامٍ ، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَدْفَدٍ ، وأحاط بهم القوم فرموهم بالنَّبُلِ حتى قتلوا عاصما في سبعة ، قال وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل لِيُؤْتَوْا بشيء منه يعرف ، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ ، قال وأسِرَ خَبَيْبُ بن عَدِي فانطلقوا به الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ ، قال وأسِرَ خَبَيْبُ بن عَدِي فانطلقوا به إلى مكة ، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال ذَرُونِي أَرْكَعُ رَكْعَيْنِ فَرَكَعَهُمَا وقال اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً

مَا إِنْ أَبَالِي (3) حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ الله مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلَهِ وَإِنْ يَشَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

الفَدْفَدُ : رابية مشرفة ، والظلة : السحابة ،والدَّبْرُ الزنابير واحدتها دَبْرَة ، وفي بعض الكلام لَسَعَتْنِي (4) : دُبَيْرَةُ بِأُبَيْرَةَ تصغير الدبرة .

وقوله : أحصهم عددا ، دعاء عليهم بالهلاك يقول : لا تبق منهم أحداً ، [وواحد الأوصال : وصل وهو العضو ، والشَّلُو : العضو أيضا ، وَالمُمَزَّع : المقطع ، يقال : مزَّعت اللحم مِزْعَةً مِزْعَةً أي قطعة قطعة] .

- (1) في الصحيح: سرية عينا 4 / 28 و 29
- (2) عاصم بن تابت الأنصاري بن أفلح جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه الكرماني 13 / 43
  - (3) في الصحيح: ما أبالي 4/30
  - (4) من تا ، وهو ما يتفق مع ما جاء في كتاب غريب الحديث للخطابي 3 / 211





قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن بَشَّار قال : حدثنا يحيى ، عن عُبَيد الله قال أخبرني نافع ، أن عَبْداً لابن عمر أبق فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فظهر [عليه] (ا) خالد بن الوليد فَرَدَّهُ على عبد الله ، وأن فَرَساً لابن عمر عَارَ فَلَحِقَ بالروم فَظَهَر عليه فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ الله .

يقال: عار الفرس: إذا تفلت فذهب على وجهه، ومنه قيل: رجل عيَّار: إذا كان خالعا بطالا، ويقال: راع الفرس وراعت الخيل: إذا عادت إلى أصحابها] (2) ومعنى ظهر عليه: غلب عليه.

وفيه من الفقه أن للمسلمين (3) إذا / غنموا ، فكان في الغنيمة مال لمسلم فإنه مردود عليه ، وقال بعض الفقهاء : إن كان قبل القسم رد عليه ، وإن كان بعده لم يرد ، ولا فرق بين الأمرين ، لأن القسمة لا تبطل الملك ، ولا تبدل الحكم .

- (1) من تا ، وهو ما في الصحيح 4 / 36 ، ساقط من الأصل
  - (2) من تا ، ساقط من الأصل
    - (3) في تا: المسلمين



 قال أبو عبد الله : حدثنا إسْحَاق بن محمد الفَرْويُ قال حدثنا مَالِك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مَالِكِ بن أوْس بن الحَدَثَان (١) قال -بينها أنا جالس عند (2) أهلي حين مَتَعَ النهار ، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين ، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على [رقَال](٥) سرير ليس بينه وبينه فراش ، مُتَّكِيءٌ على ا وَسَادَةٍ مِنْ أَدَم ، فسلمت عليه ثم جلست فقال يَا مَال وذكر حديثًا قال ثم أتاه حاجبه يَرْفَا فقال هَلْ لَكَ في عَبَان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص يَسْتَأْذِنُونَ ؟ قال : نَعَمْ ، فدخلوا ثم قال : هل لك في على وعباس ؟ قال نعم ، فدخلا فقال عباس يا أمير المؤمنين أقْض ِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وُهُمَا يَخْتَصِمَان فيما أَفَاءَ الله على رسوله (4) من بني النضير ، فقال الرهط عثمان وأصحابه : يا أمير المؤمنين اقْضِ بَيْنهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ فقال عمرِ : تَيْدَكُم// أَنْشُيدُكُم بِاللهِ الذي بادْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ والأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال ــ «لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً» قال الرهط: قد قال ذلك ، فأقبل عمر على على وعباس فقال أنشدكما رالله على الله على وعباس فقال الله عليه قال (٥) أتَعْلَمُان أن رسول الله عليه قال (٥) ذلك ؟ قال عمر : فَانِّي أَحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ ، إنَّ الله قَدْ خَصَّ رَسُولُه في هذا الفَىء بشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَداً غَيْرَه ، ثم قرأ : وَمَاأَقَآءَ اللَّهٰ كَلَمْ ﴿ وَسُولِيهِ

<sup>(1)</sup> مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع النصري أبو سعيد المدني مختلف في صحبته ، روى عن النبي عليه مرسلا وقيل إنه رأى أبا بكر ، وروى عن عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وأبي ذر ، وعنه الزهري وابن عطاء وعكرمة ومحمد بن جبير وسلمة بن مروان ، ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي عليه ورآه و لم يحفظ عنه شيئا ، ثقة صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات ، توفي سنة 72 هـ – تهذيب التهذيب 10 / 10

ر2) في الصحيح، في 4/43

<sup>(3)</sup> من تا ، وهو ما في الصحيح ساقط من الأصل

<sup>(4)</sup> في الصحيح: عَلِيْكُ 4 / 43

<sup>(5)</sup> من الصحيح ، ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(6)</sup> في الصحيح: قد قال 4 / 43

\*2

مِنْهُمْ إِلَى قوله فَدِيرُ (١) فَكَانَتُ هَذِهِ خالصةً لِرَسُولِ الله عَلِيلَةِ فكان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَلَ مال الله ، ثم توفى الله ، ثم توفى الله ، فقبضها فعمل فيها ماعمل رسول الله عَلَيْكَ ، ثم توفى الله أبا بكر : فكنت أنا ولي أبي بكر [فقبضتها] (2) سنتين / من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله عَلَيْكَ وما عمل فيها أبو بكر ، ثم جئتاني تكلماني وأمركا واحد ، فقلت لكما إن رسول الله عَلَيْكَ قال : «لا نورث ما تركنا صدقة» فلما بدا لي أن أدفعها إلى رسول الله عَلَيْكَ الله وميثاقه لله عمل فيها بما عمل فيها أبو بكر ، وبما ليكما قلت إن شئتا دفعتها إليكما ، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله عَلَيْكَ ، وبما عمل فيها أبو بكر ، وبما لتعملان فيها منذ وليتها ، فقلتها : ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما ، ثم أقبل على وعباس فقال : أنشدكها الله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم ، قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء قال أكفيكماها

قوله : متع النهار ، يريد أنه طال ارتفاعه ، والماتع : الطويل ، ومنه قولهم في الدعاء : أمتع الله بك ، أي أطال مدة الانتفاع بك .

ورمال السرير : مامد على وجهه من خيوط ، وشريط ، ونحوهما وقوله : يا مال ، يريد يا مالك فرخم ، كما قبل : يا حار ، يريد يا حارث ، ويا صاح ، يريد يا صاحب .

وقوله: تيدكم ، يريد على رسلكم ، وأصله من التؤدة يقول: الزموا تؤدتكم ، وكان أصلها تأداً فكأنه قال: تأدكم فأبدل الياء من الهمزة . قلت: وهذه القصة مشكلة جدا ، وذلك أن عليا وعباسا قد أخذا هذه الصدقة من عمر ، على الشريطة التي شرطها عليهم ، وقد اعترفا بأنه عَيْنِيّه قد قال: «ما تركنا صدقة» وشهد المهاجرون بذلك وهم حضور ، فما الذي بدا لهما بعد حتى تنازعا وتخاصما ؟ والمعنى في ذلك أنهما إنما طلبا القسمة فيها ، إذ كان يشق عليهما أن لا يكون أحدهما يرى فيها رأيا ، ويعمل فيها ، إذ كان يشق عليهما أن لا يكون أحدهما يرى فيها رأيا ، ويعمل فيها

<sup>(1)</sup> سورة الحشر – الآية 6

<sup>(2)</sup> من الصحيح ، خلافا للأصل وتا ففيهما فقبضها



عملا حتى يستأذن صاحبه في ذلك ، فطلبا أن تقسم بينهما ، ليستبد كل واحد منهما بالتدبير فيما يصير إليه منها ، فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليها إسم الملك ، لأن القسم إنما يقع في الأملاك ، وقال لهما : إن عجزتما عنها فرداها / على ، فهذا وجه الحديث ومعناه ، [الله أعلم]

باب ما ذكر من درع النبي عَلِيْكِ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : حدثنا عيسَى بن طَهْمَان قال : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالْآنِ ، فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما نَعْلاَ النَّبِي صَالِيْهِ .

قوله : جرداوين ،// يريد خلقين ، وثوب جرد : أي خلق ، وَقِبَالُ النعل : ما يشد فيه الشسع .

قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سُفيان ، عن محمد بن سُوقَة ، [عن مُنذر] (١) ، عن ابن الحنفية قال : لو كان على ذاكراً عثمان ذكره يوم جاءه ناس فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَان ، فقال لي على اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله عَلَيْكُم ، فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فقال : اغْنِهَا عَنَّا ، فأتيت (٤) عليا فأخبرته فقال ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذَتُهَا فَالْ ضَعْهَا حَيْثُ أَنْ الله عَلَيْهَا عَنَّا ، فأتيت (٤) عليا فأخبرته فقال ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذَتُهَا

قلت : يريد صحيفة بعث بها إليه معه .

وقوله : اغنها عنا ، كلمة معناها الترك والإعراض ، قال ابن الأنباري(3) :

- (1) من الصحيح 4 / 48 ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (2) في الصحيح: فأتبت بها
- (3) أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي

ومن هذا قوله سبحانه : فَكَفَرُواْ وَتَوَلِّواْ وَالْسَنَغْنَمَ اللَّهُ (١) المعنى تركهم ، لأن كل من استغنى عن شيء تركه .

> باب قول الله تعالى : فإن لله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن يُوسُف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ، عن سَالِم بن أبي الجَعْدِ ، عن جَابِر بن عبد الله قال وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ فقالت الأنصار لاَ نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْناً ، فأتوا النبي عَيِّالِكُ فقال : «أَحْسُنَتِ الأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتُنُوا (٤) بكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ »

قوله: لا ننعمك عينا ، معناه لا نكرمك ، ولا نقر عينك بهذا الإسم ، لقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نُعْمَ وَنُعْمَة عين ، ونُعام عين مضمومة النون ، فأما النعمة فمعناها التنعم ، والنعمة ما أنعم الله به على العبد من فضله ، ويقال : كم من ذي نعمة لانعمة له ، أي لا متعة له بماله .

وفي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يكتني بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمداً أم لا ، وإليه ذهب ابن سيرين ، وكذلك كان / يقول الشافعي فيما بلغنا عنه .



قال أبو عبد الله : أخبرنا أبُو اليَمَان قال : أخبرنا شُعَيب قال حدثنا

- (1) سورة النغابن الآية 6
- (2) في الصحيح: وَلاَ تَكَثُّوا 4 / 49



أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيَّالِيَّهُ قال «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَر بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَر بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَر بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله» .

قلت : أما كسرى [فقد قطع الله دابره ، وأنفقت كنوزه في سبيل الله ، وأورث الله المسلمين أرضه ودياره ، والحمد لله رب العالمين .

وأما قيصر وهو صاحب] ملك الروم ، فقد كانت الشام بحياله ، وكان بها مشتاه ومربعه ، وبها بيت المقدس وهو الموضع الذي لا يتم نسك النصارى إلا فيه ، ولا يملك على الروم أحد من ملوكهم حتى يكون قد دخله سراً أو جهراً ، وكانت الشام متجر قريش وممتارها(١) ، وكان معظم عناية المسلمين من جملة مملكته بها ، وقد أُجْلِيَ عنها ، واستبيحت خزائنه وأمواله التي كانت فيها ، ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده ، إلى أن ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينة آخر الزمان ، فقد وردت الأخبار عن نبينا عليلية وسينجز الله وعده ولا قوة إلا به(٤) .

### باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي عَيِّلِكُ رضاعه فيهم

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوَهَّابِ حدثنا حَمَّادٌ ، حدثنا أَيُّوب ، عن أَبِي قِلاَبَةَ قال : وحدثني القَاسِمُ بن عَاصِم الكُلَيْبِي وَأَنَا لِحَدِيثِ القَاسِمِ الحُلَيْبِي وَأَنَا لِحَدِيثِ القَاسِمِ أَحْفَظُ ، عَنْ زَهْدَمِ (3) قال كنا عند أبي موسى

- (1) من الميرة : وهي جلب الطعام انظر لسان العرب
- (2) انظر حديث فنع قسطنطينية فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب من فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم 4/ 2221
- (3) زهدم بن مضرب الجرمي الأزدي أبو مسلم البصري ، روى عن أبي موسى وعمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهم ، وعنه أبو قلابة وأبو جمرة الضبعي وأبو السليل ضريب بن نقير ومطر الوران وغيرهم ، ذكره ابن حبان في الثقات ، له في الكتب حديثان أحدهما حديث أبي موسى في اليمين ، والآخر خيركم قرني الحديث ، قال العجلي : تابعي ثقة تهذيب التهذيب 341 / 341

敌

فَأُتِي (١) بِدَجَاجَةِ وعنده رجل من بَنِي تَيْم الله(2). أَحْمَرَ كَأَنَه من الموالي ، فدعاه للطعام فقال : إلي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْعًا فَقَدْرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكلَ فقال هُلُمَّ فَلاَحَدِّنَكُمْ عَن ذَلِك ، إِنِي أَتَيْتُ النبي عَيِّلِكَ فِي نَفَر مِنَ الله فقال الله هُلُمَّ وَمَا عِنْدِي/مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي/مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي/مَا أَحْمِلُكُمْ وَأَتِي رَسُول الله عَيِّلِكَ بِنَهْ إِبِل فَسَال عَنّا ، فقال : «أَيْنَ النَّقَرُ وَأَتِي رَسُول الله عَيْرَة وَ وَدَ (3) غُرِّ الذَّرَى فلما انطلقنا قلنا مَا الأَشْعَرِيُّونَ ؟ فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ (3) غُرِّ الذَّرَى فلما انطلقنا قلنا مَا صَنَعْنَا لاَ يُنَارَكُ لَنَا ، فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك / أن تحملنا فحلفت صَنَعْنَا لاَ يُنَارَكُ لَنَا ، فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك / أن تحملنا فحلفت أنْ لاَ تَحْمِلْنَا أَفْسِيتَ ؟ فقال «لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُم وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ ، وَالله (لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي وَالله (لاَ أَنْ عَمَلُكُمْ وَالله (4) لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ اللّذِي وَالله (4) لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ اللّذِي وَالله (5) لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ اللّذِي الله وَتَكَلُمْ وَلَكِنَّ وَتَحَلَّلُهُمْ وَلَكِنَّ الله وَتَعَلَّلُهُمْ وَلَكِنَ الله وَتَعَلَّلُهُمْ وَلَكُونَ وَتَحَلَّلُهُمْ وَالله وَقَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَلْهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَكُونُ الله وَلَوْلَ الله وَلَوْلَ اللهُ وَلِي وَلِهُ الله وَلِلْهُ الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَهُ وَلَا الله وَلْهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَلْهُ الله وَلَلْهُ وَلَا الله وَلَكُونَ الله وَلَا الله وَلَكُونَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَكُونَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْنَا أَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْهُ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

قوله: أُتِيَ بنهب، يريد الغنيمة، والنهب: المغنم، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر قبل النوم يقول: أَحْرَزْتُ نَهْبِي وَٱبْتَغِي النَّوَافِلَ، يريد سهمه من الغنيمة.

وقوله : غُرُّ الذَّرَى : يريد أن ذرى الأسنمة منهن بيض من (5) سمنهن وكثرة شحومهن ، والذرى : جمع الذروة ، وذروة كل شيء أعلاه .

وقوله : «وتحللتها» يريد الكُفارة ، يقال : تحلل الرجل في يمينه ، إذا استثنى فقال إن شاء الله ، قال النمر بن تولب :

وَأُرْسِلُ أَيْمَانِي وَلاَ أَتَحَلَّـلُ

ومعنى التحلل: النقض من عهد اليمين ، والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها ، وقد يكون ذلك مرة بالاستثناء مع العقد ، ومرة بالكفارة عند الحنث .

وقوله : «لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم» يحتمل وجوها منها

أن يكون قد أراد بذلك إزالة المنة عنهم ، وإضافة النعمة فيها إلى الله تعالى ،

- (1) في الصحيح: فأتى ذكر 4/45
- (2) بنو تيم الله حيى من بكر ومعنى تيم الله عبد الله الكرماني 13 / 106
  - (3) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر
    - (4) في الصحيح: والله إن شاء الله 4/55
      - (5) في تا أي من





ويحتمل أن يكون معنى ذلك أنه قد كان أنسيها ، والناسي بمنزلة المضطر ، وفعله غير مضاف إليه ، إنما يضاف إلى الله عز وجل ، كما جاء في الصائم إذا أكل ناسيا فإن الله أطعمه وسقاه (١).

ويحتمل أن يكون معناه أن الله قد حملكم حين ساق هذا النهب رزق هذا المغنم ، فقد كنت عجزت عن حملكم إذا لم أجد ما أحملكم عليه ، فلما رزق الله تعالى وأغنم هذه الإبل لم يسعني أن أمنعكموها ، فالله هو الذي حملكم إذ يسر سببه وأمكن منه ، إذ ليس لي مال أحمل عليه أبناء السبيل فيضاف ملكه إلَيَّ .

ويحتمل أن يكون ضميره في يمينه ، أن لا يحملهم في ذلك الوقت إلا أن يرد عليه مال في ثاني (2) / الحال ، فيعطيهم منه ويحملهم عليه ، وهذه وجوه مختلفة ، ومعنى الحديث هو الوجه الأول ، [والله أعلم] .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مَالِك ، عن نَافِع ، عن ابن عمر ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ بَعَثَ سَرِيَّةً فيها عبد الله قِبَل نَجْد ، فَغَنِمُوا إِيلاً كَثِيرَةً فكانت سِهَامُهُمْ إثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً أَوْ أَحَدَ عشر بعيراً ونُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً

معنى النفل : عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاء حسنا ، وسعى سعيا حميدا ، كالسَّلَب إنما يعطى القاتل لغنائه وكفايته .

واختلفوا من أين يعطى النفل ؟ فقيل: إنه يعطى من رأس المغنم قبل أن يخمس ، وقيل: بل هو من الخمس الذي كان النبي عَلِيْكُ يضعه حيث أراه الله عز وجل من مصالح الدين ، وهو معنى قوله عليه السلام: «مالي مما// أفاء الله عَلَى إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم»(3).

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم إذا نسي فأكل وشرب فليتم
   صومه فإنما الله أطعمه وسقاه
  - (2) في تا: تلك
  - (3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها 4 / 138

FEX.

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن العَلاَء قال : حدثنا أبُو أَسَامَة قال حدثنا بُرَيْدُ بن عبد الله ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ ، عن أبِي مُوسَى قال : قدمنا على رسول الله عَيَّلِيَّةٍ حين افتتح خيبر من الحبشة ، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها ، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا ، إلا لمن شهد معه ، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ .

هذا يحتمل أن يكون إنما أعطاهم عن رضى ممن شهد الوقعة ، فاستطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها

ويحتمل أن يكون قد أعطاهم من الخمس الذي هو حقه ، وقد أسهم رسول الله عَلَيْكُ يوم بدر لعثمان رضي الله عنه ، وكان قد تخلف على ابنة رسول الله عَلَيْكُ لمرضها وقال : «إنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ رَسُولِكَ» (١)



قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا عبد الرزاق ، وقال أخبرنا مَعْمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جُبَيْر عن أبيه (2) ، أن النبي مَرَّالِكُ قال في أُسَارَى بَدْر : "(لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بن عَدِيّ حَياً ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاَء / النَّنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ»

هذا يدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى من غير فداء ولا مال . وَالنَّتْنَى : جمع النَّتِن مثل زمن وزمنى ، يقال نتن الشيء ينتن ، فهو نتن وأنتن .

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عثمان د. عفان

<sup>(2)</sup> حبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي ، صحابي ، عارف بالأنساب ، توفي سنة 59 هـ



# باب من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أفلح ، عن أبي محمد مَوْلَى أبِي قَتَادَة ، عن أبي قتادة ، وذكر قصة القتيل الذي قتله يوم حنين قال : قال رسول الله عَيْنِية : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُه» فقمت فقلت : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثم جلست فقمت فقلت : مَن يشهد لي ؟ فقال رجل : صدق يا رسول الله وسلبه عندي فَأرْضِهِ عَنِّي ، فقال أبو بكر لاَهَا الله إِذَنْ لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ عندي فَأرْضِهِ عَنِّي ، فقال أبو بكر لاَهَا الله إِذَنْ لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِه يُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فقال النبي عَيْنِي الله وَرَسُولِه يُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فقال النبي عَيْنِي سَلِمَةً وَإِنَّهُ (صَدَقَ» فَأَعْطُهُ ، قال : فَبِعْتُ الدُرْعَ فَابْتَعْتُ مَحْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً وَإِنَّهُ لَا مَالِ تَأَمَّلُكُهُ .

قوله: لاها الله إذن ، هكذا يروونه(١) وإنما هو في كلامهم لاها الله ذا ، والهاء فيه بمنزلة الواو ، وكأنه يقول: لا،والله يكون ذا والمخرف: البستان ، وسمي مخرفا لما يخترف من ثمار نخيله. وقوله: تأثلته ، أي اتخذته أصل مال ، وأصل كل شيء أثْلَتُه

### باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

قال أبو عبد الله : حدثنا مَحْمُود بن غَيْلاَن قال حدثنا أَبُو أَسَامَة قال : حدثنا هِشَامٌ قال : أخبرني أبي ، عن أَسْمَاء بنت أبي بكر قالت كُنْتُ أَنْقُلُ الله عَلَيْكُ عَلَى رَأْسِي

(1) من تا ، خلافا للأصل ففيه يرونه



وَهُوَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ ، وقال أبو ضمرة.(١) ، عن هشام ، عن أبيه : إن النبي ﷺ // أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير

قلت : أما إقطاع أرض المدينة فلست أدري كيف يصح ذلك ؟ وأهل المدينة أسلموا راغبين في الدين، وكل من أسلم عن رغبة أحرز ماله وداره، والافتيات عليهم في أموالهم غير جائز ، إلا أن يكون ذلك على الوجه الذي جاء فيه الأثر عن ابن عباس : أن الأنصار جعلت لرسول الله عَلَيْكُم مالا يبلغه الماء من أراضيهم(2)، فيحتمل أن يكون / رسول الله عَلِيْنَةُ إنما أقطع الزبير أرضا منها فأحياها الزبير وعمرها ، وقد دل قول أسماء : أنها كانت تنقل منها النوى أنه كان فيها نخل ، فلا ينكر أن يكون الزبير قد غرس فيها نخلا ، فطالت وبسقت وأثمرت ، لأن هذا الإقطاع إنما كان أيام حياة الرسول عَلِيُّكُم ، وقد بقى الزبير إلى أيام على رضى الله عنهما وهلك يوم الجمل، ولعل تلك المدة تقارب ثلاثين سنة أو نحوها ، والنخل يثمر قبل هذه المدة وأرض المدينة منزه، والنخل يسرع نشوؤها في مثل ذلك المكان، وأما إقطاعه إياه من أرض بني النضير فوجه ذلك بين ، وهو أن يكون ذلك من ماله ، وكان رسول الله عَلِيلِهُ اصطفاها ، فكان ينفق منها [إلى أهله ، ويرد فضلها في نوائب المسلمين]، وقد روي عن رسول الله عَلِيْكُ أنه كان أعطاها الأنصار حين دخوله المدينة ، كل قبيلة منهم نخلات ، فلما أجلى بنو النضير ردها إليهم (3) ، فلا يبعد أن يكون قد أقطع الزبير منها [والله أعلم] .

<sup>(1)</sup> أبو ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني ، روى عن شريك وأبي حازم وسهيل بن أبي صالح وابن جريج وجماعة ، وعنه ابن وهب وبقية بن الوليد والشافعي والفَعْنَبِي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم ، كان ثقة ، كثير الحلطا ، صويلحا ، لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، توفي سنة 200 هـ – تهذيب التهذيب 1 / 375 – 376 (2) في تا : أرضهم

<sup>(3)</sup> انظر الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك - كتاب فرض الخمس - باب كيف قسم النبي عَيِّلِيَّةً فريضة بن النضير





# باب الجزية (1) والموادعة (2) مع أهل الذمة والحرب

قال أبو عبد الله : حدثنا عَلِيٌ بن عَبْدِ الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عَمْراً قال كنت جالسا مع جابر بن زيد ، وعمرو بن أوْس ، وفحدثهما] (3) بَجَالَة (4) قال : كنت كاتبا لِجَزْء بْن مُعَاوِيَة (5) عم الأَحْتَفِ فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَم مِنَ المَجُوسِ ، ولم يكن عمر أُحذ الجِزْيَة من المجوس ، حتى شهد عبد الرحن بن عوف أن رسول الله عَلَيْكُم أُخذها من مَجُوس ِ هَجَرَ (6) .

يدل على أن رأيه ورأي من معه من الصحابة في زمانه ، أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ، ولو كانت الجزية في رأي الصحابة مقبولة من جميع أصناف أهل الكفر ، لما كان لتوقف عمر ومن معه في ذلك معنى .

وأما أمره بالتفرقة بين كل ذي محرم ، فإن السنة في أهل الذمة أن لا يكشفوا عن باطن (7) أمورهم ، وعما يستخلون به من مذاهبهم / في الأنكحة ، وفي غيرها من شأنهم ، وإنما وجه ما روي [عن عمر] من هذا أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين ، وإنشائه في مشاهدهم ، وأن يشيدوا بذكرهما ، كالإشادة بذكر أنكحة المسلمين ، إذا عقدوها في المجالس التي يجتمعون فيها للأملاك (8)

- (1) الجزية : من الجزاء لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام الكرماني 13 / 123
  - (2) الموادعة : المصالحة والذمة ويقال للعهد والأمانة الكرماني 13 / 124
    - (3) من تا ، وهو ما في الصحيح 4 / 62 ، خلافا للأصل ففيه : يحدثها
      - (4) بجالة بن عبدة التميمي العنبري الكرماني 13 / 124
- (5) جَزء بن معاوية بن جويرية بن حصين النميمي ، قال ابن ماكولا بفتح الجيم ، وقال الدَّارَقُطْنِي : بكسر الجيم الكرماني 13 / 124 و 125
  - (6) هَجُر المراد به هجر البحرين وهو اسم بلد المصدر السابق نفسه
    - (7) في تا : بواطن
    - (8) من تا، وفي الأصل الأملاك

80

وهذا كما شرط(1).على النصارى أن لا يخرجوا سَعَانِينَهُم(2).، وأن لا يظهروا صُلْبَهُم لئلا يفتتن بهم ضعفة المسلمين ، ثم لا يكشف لهم عن شيء مما يستخلون به من باطن كفر ، وفساد مذهب . هذا وجه الحديث ومعناه ، والله أعلم .



قال أبو عبد الله : حدثنا قَيْسُ بن حَفْصِ قال حدثنا عبد الوَاحِد قال حدثنا الله بن عَمْرو ، قال حدثنا الحسن بن عَمْرو ، حدثنا مُجَاهِد ، عن عبد الله بن عَمْرو ، عن النبي عَيِّكَ قال : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَاثِحَةَ الجَنَّةِ ،// وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً »

قوله: لم يَرِحْ رائحة الجنة ، يريد لم يجد ريحها ويقال راح يراح إذا وجد الريح ، ويروى أيضا لم يُرِح بضم الياء وكسر الراء من أراح يريح والأول أجود(3) .

باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا بِشْرُ هُوَ بْنُ المُفَضَّل ، حدثنا يَحيى ، عن بَشِير بن يَسَار ، عن سَهْل بن أبي حَتْمَةَ قال انطلق عبد

- (1) في تا شرطو
- (2) سعانينهم: مفرده سعنون وهو عيدهم الأول ، وذلك قبل فصحهم بأسبوع يخرجون بصلبانهم ، وفي رواية شعانينا انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 73 و 74
  - (3) انظر تفصيل ضبط هذه الكلمة في كتاب الصلاح غلط المحدثين، للخطابي



الله بن سهل(۱) ، وَمُحَيِّصَةً بن مَسْعُودٍ بن زيد (2) ، إلى خيبر وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قيلا فدفنه ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل (3) ومحيصة وحويصة (4) أبناء مسعود إلى رسول الله عَيِّلَةِ ، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال «كَبِّرْ كَبِّرْ» (5) وَهُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ ، فسكت فتكلما فقال أتَّخلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ قالوا : وَكَيْفَ نَخلِفُ وَلَمْ نَشِهُدُ وَلَمْ نَرَ ؟ قال : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِين ، فقالوا كَيْفَ نَاتُخذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِي عَيِّلِيَةٍ مِنْ عِنْدِهِ

قلت: قد جعل النبي عَلَيْكُمْ إلَّهُ عَيْنَ] (6) القسامة خلاف / الحكم في يمين] (6) القسامة خلاف / الحكم في الأيمان لسائر الدعاوى ، وذلك أنه بدأ فيها بالمدعين ، ومن سنته أن تكون البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، فلما أبى المدعون اليمين ردها على المدعى عليهم ، فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده ، إذ كان من سنته أن لا يترك دم حرام هدرا ، وهو عاقلة المسلمين وولي أمرهم ، ومما خالفت القسامة فيها سائر الدعاوى أنه أوجب في القسامة خمسين يمينا ، وليس في شيء من الأحكام أكثر من يمين واحدة ، إلا في اللعان ، فإن الزوجين يشهد شيء من الأحكام أربع شهادات ، ومعناها الأيمان ، لأن الشاهد لا يكلف تكرير الشهادة ، ولا يلزمه أن يقول في شهادته أشهد بالله ، والشهادات

(1) أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي المدني ، روى عن سهل بن أبي حثمة ورجال ، وعنه مالك بن أنس ، قال ابن سعد روى عنه مالك حديث القسامة ، وقال ابن عبد البر أجمعوا على ثقته : – تهذيب التهذيب 12 / 215

(2) محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن الخزوج الأنصاري الخزرجي أبو سعد المدني ، شهد أحدا وما بعدها ، وبعثه رسول الله علي الى فدك ، روى عن النبي علي ، وعنه ابنه سعد وابن ابنه حرام بن سعد بن محيصة وابنة له عير مسماة وبشير بن يسار ومحمد بن زياد الجمحى ومحمد بن سهل بن أبي حثمة – تهذيب التهذيب 10 / 67

(3) عبد الرحمن بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني ، روى عن عنمان وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ، وعنه ابنه عمرو وطلحة بن عبد الله وإسحاق بن الحارث القرشي ، كان ثقة معروفا – تهذيب التهذيب 6 / 235 – 236

(4) حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري ، شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد ، وثبت ذكره في الصحيحين في حديث سهل بن أبي خيثمة في قصة عبد الله بن سهل وفيه ذكر القسامة – الإصابة 1 / 363 و 364 الترجمة رقم 1881

(5) أي قدم الأكبر الأسن ليتكلم

(6) في تا: أيمان

FEX

تختلف في الذكران والإناث ، فيكون عدد الشهود في الإناث على التضعيف ، وهذه الأمور معدومة في أمر اللعان ، فدل على معنى (١) هذه الشهادات الأيمان

وقد يستدل من يرى أن القسامة توجب القصاص بقوله: «وتستحقوب قاتلكم أو صاحبكم»، وإليه ذهب مالك، وذلك أن ظاهره نفس القاتل، دون الدية التى تؤخذ منه.

فأما الشافعي فإنه لا يوجب فيها إلا الدية ، ولا يرى الدعوى في القسامة مسموعة ، حتى يكون هناك لوث ، وهو شاهد حال يدل نوعا من الدلالة على صدق المدعين(2) ، وذلك مثل الحال في العداوة القائمة بين اليهود وبين المسلمين ، والدار دار اليهود لا يخالطهم فيها غيرهم ، فيورك (3) القتل عليهم ، ووجد القتيل يتشحط في الدم بين ظهرانيهم ، فتكاد هذه الدلائل تقضى بأنهم قتلته ، فإذا لم يكن لوث (4) لم تجب القسامة .

وفي قوله : «كبر كبر» أدب وإرشاد إلى أن الأكبر هو أولى بالتقدمة في الكلام والتبدئة بالإكرام .

وقوله: يتشحط: أي يضطرب في الدم



قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيْدِي قال : حدثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِم قال حدثنا عبد الله بن العَلاَء بن زَبْر قال : سمعت بُسْرَ بن عُبَيد الله ، أنه

- (1) في تا أن معنى
- (2) انظر كتاب الأم 6 / 78
- (3) يورك: أي يحمل انظر لسان العرب
- (4) اللوث هاهنا: العداوة الظاهرة بين اليهود وأهل الإسلام



سمع أبا إدريس (1) قال سمعت / عَوْفَ بن مالك (2) قال أتيت النبي عَلَيْ فَي غزوة تَبُوكِ وهو في قبة من آدم فقال : «اغدُدْ سِتَا بَيْنَ يَدَيَّ السَّاعَة مَوْقَ ، ثم فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ ، ثم مُوتَانٌ يأخذ فيكم كَقُعَاصِ الغَنَمِ ، ثم اسْتِفَاضَةُ المَالِ حتى يُعْطَى الرجل مائة دينار فَيَظَلُّ سَاخِطاً ، ثم فتنة لا يَثْقَى بيت من العرب إلا دَخَلَتْهُ ،// ثم هُدْنَةٌ تكون بينكم وبين بني الأَصْفَر فَيغُدرُونَ ، فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تَحْتَ كُلُّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْهَا »

المُوتان : الموت ، يقال : وقع الموتان في الناس وفي المواشي ونحوها ، ومثله الموات .

والقُعَاصُ: المعجل، يقال: اقعص الفارس الرجل: إذا طعنه فقتله في مكانه، ومات فلان قعصا: إذا أصابته ضربة أو رمية فمات على المكان. واستفاضة المال: كثرته، وأصله التفرق والانتشار، يقال: فاض الماء، وفاض الحديث واستفاض: إذا انتشر.

والهدنة : الصلح ، والإمام يهادن قوما من الكفار على أن لا أن يغزوهم مدة من الزمان ، وبين الرجلين مهادنة ومسالمة لا يعرض أحدهما لصاحبه ، وبنو الأصفر هم الروم .

والغاية : أصلها الغيضة فاستعيرت الرايات ترفع لرؤساء الجيوش ، وشبه ما يشرع من الرماح بالغاية ، وفي رواية أحرى ثمانين غاية والغاية : الراية .



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا سفيان ، عن

(1) من تا وهو ما في الصحيح 4/68، ساقط من الأصل

(2) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الرحمن ، روى عن النبي عَلَيْكُمْ وتوفي سنة 73 هـ fet

الأعمش ، عن إبراهم التيمي ، عن أبيه ، عن على رضي الله عنه قال مَا كَتْبْنَا عَنِ اللهِ عَنْهِ الصَّحِيفَةِ ، قال النبي عَلَيْتِ إِلاَّ القُرْآنَ ، وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ ، قال النبي عَلِيْتِ : «المَدْينةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلُ وَلاَ صَرْفٌ ، وَذِهَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين ، وَمَنْ وَالى قَرْماً بغير إذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»

/ قد فسرنا أكثر ما في هذا الحديث فيما تقدم من الكتاب إلا قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم» وهو أن يجير الواحد من المسلمين كافراً ، كان الجير حرا ، أو عبدا ، أو امرأة ، فإن جواره ماض ليس لأحد منهم أن يخفر ذمته ، وليس له أن يجيره أبدا ، لكن مدة معلومة ولا له أيضا أن يعقد ذمة لأمة من الكفار ، فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد وَأَمْنِ أهل الكفر ، ولكن يكون ذلك منه للواحد ، وللنفر منهم ، والقبيلة(أ) إذا طلبوا الأمان ليسلموا ، أو يستمهلوا لينظروا في أمورهم ، أو نحو ذلك من أنواع المصلحة .

(1) في تا: وللقبيلة



قال أبو عبد الله رحمة الله عليه ، حدثنا قُتيْبَة قال : حدثنا مُغِيرَة بن عبد الرحمن القُورَشِي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هويرة رضي الله على الله عَلَيْكِ : «لَمَّا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ (2) فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ ، إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَصَبِي» .

قوله «لما قضى الله الخلق» ، يريد لما خلق الله الخلق ، ومنه قول الله عز وجل : بَفْضِيكُ مُرَسِبُعُ مِمَوَاتِ فِي يَوْمَيْسِ (3) أي خلقهن ، وكل صنعة وقعت في شيء على سبيل إتّقان وإحكام فهو قضاء .

وأما قوله : «فَهو عنده فوق العرش» ، كان بعض أهل العلم يقول : إن معناه دون العرش ، استعظاما لأن يكون شيء من الجلق فوق عرش الله ، وكان يحتج في ذلك بقوله تعالى إِرَّاللَّهُ لاَ يَسَّ نَعْمِ عَلَيْ الْرَيْقُ بِ مَنَاهُ الْمَعْمِ ضَفَّ مَنَاهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْمَقْقُون في تأويل الآية ولان :

أحدهما: أنه أراد بقوله: «فَمَا فَوْقَهَا» أي أكبر منها في الذات وهو الظاهر والآخر «فما فوقها» في الصغر ، لأن المطلوب هاهنا ، والغرض الصغر الوقال بعضهم: فوق ، يزاد في الكلام ويلغى كقوله تعالى : فَأَصَّ بُواْهِوْ الْمَاقَ الْمَاقَ الْمَاقَ الْمَاقَ الْمَاقُ الْمَاقَ الْمَاقَ الْمَاقَ وَكَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِلَى مَعْنَاهُ فَاصْرِبُوا الْأَعْنَاقِ الْمَاقَ وَكَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِنْ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قلت وهذا أيضا لا يتوجه في معنى الحديث ، لأنك إذا نزعت منه هذا

<sup>(1)</sup> من تا ، وفي الأصل : ومن كتابه رحمة الله عليه

<sup>(2)</sup> من تا : وهو ما في الصحيح 4 / 73 ، وفي الأصل : كتاب

<sup>(3)</sup> سورة فصلت – الآية : 12

<sup>(4)</sup> سورة البقرة - الآية 26

<sup>(5)</sup> سورة الأنفال - الآية: 12

<sup>(6)</sup> سورة النساء - الآية 11

FEX

الحرف وألغيته لم يصح معنى الكلام ، لأنه لا يجوز أن يقول : فهو عنده العرش ، كما يصلح أن يقال : فإن كن نساء اثنتين ، وكان يقول : واضربوا الأعناق ، والقول فيه – والله أعلم – أنه أراد بالكتاب أحد شيئين

إِمَا القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله تعالى :كَنَّبَ ٱللَّهُ لَاَ كُلِبَّالَاَلُهُ اللَّهُ لَاَ كُلِبِّالَاَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَوَ عَدْهُ فُوقَ العَرْشُ ، لا ينساه ، و لا ينسخه ، ولا العرش أي فعلم ذلك عند الله فوق العرش ، لا ينساه ، و لا ينسخه ، ولا يبدله ، كقوله عز وجل : فَالَ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُعُلِمُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللللِّلُولِلْمُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللللللللللل

وإما أن يكون أراد بالكتاب ، اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق والخليقة ، وبيان أمورهم ، وذكر آجالهم وأرزاقهم ، والأقضية النافذة فيهم ، ومآل عواقب أمورهم ، ويكون معنى قوله : فهو عنده فوق العرش ، أي فذكره عنده فوق العرش ، ويضمر فيه الذكر أو العلم ، وكل ذلك جائز في الكلام ، سهل في التخريج ، على أن العرش خلق الله عز وجل مخلوق ، فإن الملائكة [الذين] هم حملة العرش ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق ، فإن الملائكة [الذين] هم حملة العرش قد رُوِيَ أن العرش على كواهلهم (3) وليس يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه ، وإن كان حامل العرش وحامل حملته في الحقيقة هو الله عز وجل .

وليس معنى قول المسلمين: إن الله على العرش هو أنه تعالى مماس له ، أو متمكن فيه ، أو متحيز في جهة من جهاته ، لكنه بائن من جميع خلقه ، وإنما هو خَبِرٌ جاء به التوقيف ، فقلنا به ، ونفينا عنه التكييف ، إذ لَبْسَ كَمِنْ لِلْهِ اللهِ اللهِ

سور الحشر – الآية 21

<sup>(2)</sup> سورة طه – الآية 52

<sup>(3)</sup> رواه الحاكم في المستدرك – كتاب التفسير – سورة الحاقة 2 / 500

<sup>(4)</sup> سورة الشورى - الآية : 11





قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدَّاناج(١) قال : / حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّلِيَّهُ قال : «الشمس والقمر مُكَوَّرَانِ يوم القيامة»

معنى التكوير في الشيء: البسيط: لف بعضه على بعض ، كالثوب ونحوه ، وهكذا قال أهل التفسير في قوله عز وجل: إكاالنه مركورت (2) قالوا: جمع ضوؤها ولفت كما تلف العمامة ، يقال : كُرْتُ العمامة على رأسي أكورها كورا ، وكورتها تكويرا: إذا لففتها .

قلت: وقد رُوِيَ في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله ، أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله الداناج قال: شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في جامع البصرة، وجاءه الحسن فجلس إليه قال: فحدث قال: حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله عن أنه قال: «إن الشمس والقمر ثوران مكوران في الناريوم القيامة» قال: فقال الحسن كلاما فقال: إن أحدث عن رسول الله عن ا

والجواب أنه ليس كونهما في النار عقوبة لهما ، ولكنه تغيير وتبكيت لعبدتهما الذين عبدوهما في الدنيا ليعلموا// أن عبادتهم إياهما كانت باطلا ، ورأيهم في ذلك رأيا فائلا (4).

- عبد الله بن فيروز الدناج البصري ، ويقال : دنا وهي فارسية معناها : العالم ، قال أبو زعة :
   ثقة
  - (2) سورة التكوير الآية : 1
  - (3) راجع مشكاة المصابيح 3 / 107
- (4) قائلاً ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب أن يقال : فائلا ، جاء في لسان العرب لابن منظور ▶

FEX

قلت : وهذا كما سألوا فيما رُوِيَ من قوله عَلَيْكُ : «الذباب كله في النار»(1) فقالوا : وما ذنب الذباب ؟ والمعنى في ذلك ليكون عقوبة لأهل النار ، يتأذون بها كما يتأذون بالحيات والعقارب التي في النار ، نعوذ بالله من سخطه وأليم عذابه .

### ا باب ما جاء في قوله تعالى : وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

قال أبو عبد الله : حدثنا مكّي بن إبراهيم قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائنت رضي الله عنها قالت كان النبي عَيِّلِيَّ إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ، ودخل وخرج ، وتغير وجهه ، فإذا أمطرت السماء سُرِّيَ عنه فعرَّفته عائشة ذلك ، فقال النبي عَيِّلِيَّة ﴿ وَمَا (٤) أَدْرِي لَعْلَمُ عَلَمُ وَلَمُ الْوَلْكَ كَارِضَا مُنْتَقْبِلَ أَوْ لِكَ بَنْكِهُمْ (٤) .

المخيلة : السحابة التي / يخالُ بها المطر ، وهي الخال أيضا ، يقال : رأيت خالا في السماء .

- (1) رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال ثقات ، قاله نور الدين الهيئمي في مجمع الزوائد 4 / 4 4 / 4 ورواه أبو يعلى بإسناد حسن قاله البصيري ، والمطالب العالية لابن حجر 2 / 296 وذكر ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة على أنه لا يصح ، وذكر تعقيب ابن حجر بأن إسناد الحديث 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
  - (2) في الصحيح ما أدري 4/76
  - (3) سورة الأحقاف الآية 24
- فال رأيه يَفين فَيْلُولة : أخطأ وضعف ، ويقال : ما أحب أن يرى في رأيك فِيالة ، ورجل فِيلِ الرأي : أي ضِعيف الرأي

وَتَفَيُّل كَفَالَ وَفَيَّلَ رَأْيَه : قَبَّحَه وَخَطَّأُهُ

قال أُبو عبيدة الفائل من المتفرسين : الذي يظن ويخطىء - انظر لسان العرب 2 / 1156





وقوله : سري عنه ، يريد كشف عنه ما خامره من الوجل ، يقال : سروت الثوب عنى ، وسروت الحبل عن الفرس : إذا نزعته عنه .



قال أبو عبد الله : حدثني هُدُبَةً بن خالد قال : حدثنا هَمَّام ، عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك ، عن مالك بن صَعْصَعَة (١) ، قال النبي عَلَيْكَ (بَيْنَا أنا عند البيت بين النائم واليقظان أتيت بطست من ذهب وذكر حديث المعراج إلى أن قال فأتينا السماء السادسة ، فأتيت على موسى فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي ، فلما جَاوَزْتُ بكى فقيل ما أبكاك قال يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتى وساق الحديث

قد وقع أطراف من هذا الحديث في مواضع متفرقة من هذا الكتاب على حسب ترتيب مصنفه(2)، وذكرت معانيها في مواضعها، والذي يشكل معناه من هذا الفصل بكاء موسى عليه السلام

وقوله: يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي، ولا يجوز أن يتأول بكاؤه على معنى المحاسدة والمنافسة فيما أعطيه من الكرامة، فإن ذلك لا يليق بصفات الأنبياء، وأخلاق الأجلة من الأولياء، وإنما بكى عَلَيْكُ (3) لنفسه وأمته حين بحس الحظ منهم، إذ قصر عددهم عن مبلغ عدد أمة محمد عَلِيْكُ ، وذلك من ناحية الشفقة على

<sup>(1)</sup> مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي البصري ، روي له خمسة أحاديث في البخاري -الكرماني 13 / 163

<sup>(2)</sup> أخرج البخاري هذا الحديث في - كتاب أحاديت الأنبياء مرتين ، وفي كتاب مناقب الأنصار

<sup>(3)</sup> في تا عليه السلام

F2X

أمته ، وَتَمَنِّي الخير لهم ، وقد يليق هذا بصفات الأنبياء وشمائلهم ، والبكاء على ضروب :

- فقد يكون مرة من حزن وألم .
  - ومرة من استنكار أو عجب .
    - وتارة من سرور وطرب .

وأما قوله(1): هذا الغلام ، فإنه ليس على معنى الازدراء به والاستصغار لشأنه ، إنما هو على معنى تعظيم المنة لله عليه ، فيما أناله من النعمة ، وأحقه له من الكرامة ، من غير طول العمر بلغه في عبادته ، وأفناه مجتهدا في طاعته ، وقد تسمي العرب الرجل المستجمع / السن غلاما ، مادامت فيه بقية من قوة ، وذلك في لغتهم مشهور .

قال أبو عبد الله : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : قال عبد الله : حدثنا رسول على وهو الصادق المصدوق (2) قال : «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْن أُمَّهِ وهو الصادق المصدوق (2) قال : «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْن أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ مَطْغَةً مثل ذلك ، ثُمَّ يَكُونُ مُطْغَةً مثل ذلك ، ثُمَّ يَبُعَثُ الله مَلَكاً وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ (3) سَعِيدٌ ، // ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوخُ وإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه ، يعني يعمل (4) بعمل أهل الجنة ،

قوله: «يجمع خلقه في بطن أمه» جاء تفسيره عن ابن مسعود ، حدثنا أبو العباس الأصم (5) قال: حدثنا السري بن يحيى (6) حدثنا قبيصة قال: حدثنا عمار بن زريق قال: قلت للأعمش: ما يجمع في بطن أمه ؟ قال حدثني

- (1) في تا عليه السلام
- (2) المصدوق من جهة جبريل عليه السلام أو المصدق الكرماني 13 / 168
  - (3) في الصحيح: أو 4/78
  - (4) في الصحيح: فيعمل، بدون كلمة يعني
  - (5) أبو العباس الأصم هو محمد بن يعقوب بن يوسف
    - (6) السري بن يحيى بن إياس الشيباني أبو الهيثم





وفي الحديث بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليست بموجبات ، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر (2) في البادئة .

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال : قال النبي عَلَيْكُ لا أبي ذر قال : قال النبي عَلَيْكُ لا أُسَوَلُ بِالله شَيْعًا دَخَلَ الجَنَّةُ ولم (3) يدخل النار»

فيه إثبات دخول ونفي دخول ، وكل واحد منهما متميز عن الآخر بنعت ووقت ، والمعنى أن من مات على الإسلام من أهل هذه الصفة ، فإن مصيره الجنة ، يبقى / فيها خالداً وإن ناله قبل ذلك من العقوبات ما ناله وأما قوله : «و لم يدخل النار» فمعناه دخول التخليد فيها على التأبيد ، وإنما تأولنا الحديث على هذا الوجه ، لئلا تبطل معاني الآيات والأحاديث الكثيرة التي جاءت في الوعيد ، مع صحة مخارج تلك الأحاديث ، وعدالة نقلتها، وسبيلنا أن نتحرى التوفيق من الآي المختلفة بترتيب بعضها على بعض ، لأن الله عز وجل يقول : وَلَوْكَارُونَ كَا كُولِل الله المُحاديث من الاحتلاف عن القرآن منفي ، وليس يمكن نفي الاحتلاف عن القرآن منفي ، وليس يمكن نفي الاحتلاف عنه إلا بهذا الوجه ، فعلمنا أنه واجب ، وكذلك سبيل الأحاديث التي هي بيان الكتاب إذا صحت مخارجها لم يجز عليها التناقض والاختلاف ، فكان الواجب أن نسلك بها مسلك الآى المختلفة في الظاهر ، لئلا تتناقض ولا تتاقض ولا تتات

<sup>(1)</sup> في الكرماني فيما نقله عن الخطابي في أطراف المرأة 13 / 168

<sup>(2)</sup> في تا العلم

<sup>(3)</sup> في الصحيح: أو لم 4 / 81

 <sup>(4)</sup> سورة النساء - الآية 82





قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو ، أن بكير بن الأشجِّ حدثه ، أن بُسْرَ بن سعيد حدثه ، أن ريد بن خالد الجهني حدثه ، [ومع بسر بن سعيد عبيد الله الحولاني](١) أن أبا طلحة حدثه ، أن النبي عَيْلِيَّ قال «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه ، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيد الله الحولاني(2) وكان معنا حين حدثه زيد بن خالد بهذا الحديث ألم تحدثنا في التصاوير ؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته ؟ قلت لا ، قال بلى قد ذكره(3).

قلت: أصل الرقم الكتابة ، يقال: رقمت الكتاب أرقمه رقما ، ومنه قول الله عز وجل: كَتَاكِ مَوْفُومٌ (4) والصورة غير الرقم ، ولعله أراد أن الصورة المنهي عنها إنما هي ما كان له شخص ماثل دون ما كان منسوجا في ثوب ، أو معمولا في وجهه ، وقد ذهب إليه قوم ، ولكن حديث القاسم بن محمد عن عائشة يفند هذا التأويل ، وقد// ذكرناه فيما مضي (5) .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال حدثني/عروة ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال «انطلقت وأنا مهموم إذ عرضت نفسى على ابن

<sup>(1)</sup> من الصحيح 4 / 82 ، ساقط من الأصل ومن تا

عبيد الله الحولاني بن الأسود ربيب ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها مولاها ، وقد ذكره
 ابن حبان في الثقات

<sup>(3)</sup> في الصحيح: ذكره 4/82

<sup>(4)</sup> سُورة المطَّفُّفِين – الآية 9

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب ما وطيء من التصاوير



عبد كلال (1) ، فلم يجبني إلى ما أردت فناداني ملك الجبال فسلم علي ، ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ، قال النبي عَلَيْكُ «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله(ع) ولا يشرك به شيئاً »

الأخشبان جبلا مكة(3) ، وسميا أخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما ، ورجل أخشب إذا كان صلب العظام عاري اللحم .

قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله لَفَخُرْ أَلَّمِيَ ابَلَاتِ اللهُ لَفَخُرْ أَلَّمِيَ ابَلَاتِ اللهُ لَفَخُرْ (4) قال رأى رفرفا خضرا (5) سد أفق السماء

الرفرف: يقال إنها ثياب خضر تبسط ، واحدتها رفرفة ، وفي القرآن مُنَكِبِيَ كَالْمُرَفِّقِ فَحُثِ بِرِهُ قيل: إنها رياض الجنة ، وقيل: هي الوسائد، ويقال: رفرف الثوب: ما ثنى منه.

والذي أريد بالرفرف هاهنا الثياب الخضر ، وقد جاء في بعض الروايات ، أنه رأى جبريل في حلتي رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض ، وقد يحتمل أن يكون أراد بالرفرف أجنحته ، وأنه بسطها كما تبسط الثياب [والله أعلم] .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله ، أنه سمع النبي عَيِّكَ يقول في قصة المبعث « ثم فتر (٦) الوحى (٤) ، فينا أنا أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل

- (1) في الصحيح ابن عبد ياليل بن عبد كلال 4 / 83 وهو كنانة التقفي ، كان من أشراف الطائف أراد منهم الإيواء والنصرة فلم يقبلوه ورضخوه بالأحجار حتى أدموا رجليه ، والأكثر أنه أسلم بعد انصراف رسول الله عَلَيْكُ من قتال الطائف الكرماني 13 / 178
  - (2) في الصحيح: يعبد الله وحده
  - (3) وهما أبو قبيس وثور ، سميا به لصلابتهما وغلظ حجارتهما ، المصدر السابق نفسه
    - (4) سورة النجم الآية : 18
    - (5) في الصحيح: أحضر 4/83
    - (6) سورة الرحمن الآية : 76
    - (7) في الصحيح: فتر عني 4/84
      - (8) في الصحيح: الوَحْي فترة

FEX.

السماء ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجُئثت منه حتى هويت إلى الأرض ، فأتيت أهلى فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى بَالْبُهَا ٱلْمُكَاثِّرُ (١) .

قوله : جثت منه معناه رعبت ، يقال : جث الرجل ، وجث بمعنى واحد ، فهو مجؤوث ومجثوت أي مرعوب .

> باب (ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مقاتل قال : / حدثنا عبد الله قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله الله البدر ، لا على الله البدر ، لا على الله الله الله الله الله الله يتخطون ، ولا يتغوطون ، آنيتهم فيها الذهب ، وأمشاطهم (2) من الذهب والفضة ، ومجامرهم الألوة ، وَرَشْحُهُمْ المسك»

الألوة : العود الذي يتبخر به ، وأخبرني أبو عمر ، عن أبي العباس ، عن ابن الأعرابي ، واللية : البخور .

قلت : وفي رواية أخرى ذكرها أبو عبد الله على أثره : «ووقود مجامرها الألوة» ، كأنه أراد به الجمر الذي يطرح عليه (3) البخور ، ويروى لأعرابي وقف ، على قبر رسول الله عَيْظِيم حدثان وفاته فقال : هلاً دفنتم رسول الله في سقط من الألوة أحوى ملبسا ذهبا .

سورة المدثر – الآية: 1

<sup>(2)</sup> في الصحيح: أمشاطهم 4 / 86

<sup>(3)</sup> في تا به





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد قال : قال النبي عَلَيْكُ : «أبردوا بالصلاة فإن شدة الخر من فيح جهنم»

الإبراد : أن تفيء الأفياء ، وينكسر وهج الحر ، ويسمى ذلك بردا بالاضافة إلى حر الظهيرة

وفيح جهنم : سطوع حرها وارتفاع لهيبها ، وقد يحتمل أن يكون أراد به المثل، فشبهه بحر جهنم يحذرهم أذاه وضرره، يقول: كما تحذرون فيح جهنم ، فاحذروا حرَّ الظهيرة وأذاها .

قال أبو عبد الله : // حدثنا على قال حدثنا سفيان قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أسامة قال : سمعت رسول الله عَيْكَةِ يقول : «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق أقتابه في النار ، فيدور كما يدور الحمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما شأنك ؟ ألست(١) كنت تأمر(2) بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال ــ كنت آمركم بالمعروف ولاآتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه .

قوله: «فتندلق أقتابه» معناه تندر / وتسقط من جوفه ، ومنه قولهم: اندلق السيف من غمده ، إذا خرج من غير أن يسل ، ويقال : أدلقته فاندلق بسرعة.

والأقتاب : الأمعاء واحدها قِتْبٌ .

في الصحيح: أليس 4/90 في الصحيح: تأمرنا





قال أبو عبد الله : حدثنا إبراديم بن موسى قال أخبرنا عيسى ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت سحر النبي عَيِّلِيَّةٍ ، وقال الليث كتب إلى هشام أنه سمعه ووعاه ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : سُحِرَ النبي عَيِّلِيَّةٍ حتى كان يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : «أشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما فيه شفائي ، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجُليَّ ، فقال أحدهما للآخر : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب ، قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال : فباذا ؟ قال : في مشط ، ومشاقة ، وجف طلعة ذكر ، قال ، فأين هو ؟ قال في بئر ذروان» فخرج إليها النبي عَيِّلِيَّهُ مُ رجع فقال لعائشة حين رجع «نَخُلُها كأنها (١) رؤوس الشياطين» ثم رجع فقال لعائشة حين رجع «نَخُلُها كأنها (١) رؤوس الشياطين» فقالت (٤) : استخرجته ؟ فقال «لا ، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرًا» ثم دفنت البئر

عند الكرماني : كأنه 13 / 196

<sup>(2)</sup> في تا فقلت



قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عينة يقول حدثنا به ابن جريج قال:حدثني آل عروة ، عن عروة ، فسألت هشاما عنه ، فحدثنا عن أبيه ، عن عائشة (١) ، كان رسول الله عليه سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وذكر الحديث وقال «في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ» (٤) ، وقال فيه «فيأتي البئر حتى استخرجه ، وقالت عائشة : فقلت أفلا ، أي تنشرت فقال «أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا»

قوله: مطبوب ، يريد مسحور ، والطب: السحر ، والمشاطة: ما يخرج من الشعر في المشط ، والمشاقة: مشاقة الكتانِ ، وجف الطَّلْعَة: قشرها الذي يدعى الكَفُرَّى(3).

وأما قوله في نخلها: «كأنه رؤوس الشياطين» ففيه قولان أحدهما أنه مستدقه كرؤوس الحيات، والحية يقال لها: الشيطان والآخر / أنها وحشة المنظر سمجة الأشكال، كأنها فيما يتصور استبشاعا لها، واستقباحا لصورتها، رؤوس الشياطين المشوهة الخلق، الهائلة المنظر

وقد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحر ، وأبطلوا حقيقته ، ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث وقالوا لو جاز أن يعمل في نبي الله السحر ، أو يكون فيه تأثير ، لم يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يُوحَى إليه من أمور الدين والشريعة ، ويكون (4) في ذلك ضلال الأمة

والجواب أن السحر ثابت وحقيقته موجودة ، وقد اتفق أكثر الأمم من

- (1) في الصحيح: قالت: 7 / 29
- (2) في الصحيح: في مشط ومشاقة 7/30
- (3) ضبط الخطابي الكلمة وشرحها في غريب الحديث هكذا
   الكَفُرَى قشر الطلع، وهو في قول الأكثرين: الطلع بما فيه غريب الحديث 3 / 88
  - (4) في تا: وقد يكون

FEX

العرب، والفرس، والهند، وبعض الروم على إثباته، وهؤلاء من أفضل سكان واسطة الأرض وأكثرهم علما وحكمة، وقد ذكر الله عز وجل أمر السحر في كتابه في قصة سليمان، وما كان الشياطين يعملون من ذلك، ويعلمون الناس منه فقال وكيكر الفيكر كيركي والمعالم والمحالم ويعلمون الناس منه فقال وكيكر ببالم المقتل والمحالم المحالم ال

فأما ما زعموه من دخول الضرر على النبوة من أجل إثبات السحر وتأثيره في أهلها ، وقوع(٥) الوهن في أمرها ، فليس الأمر في ذلك على ما قدروه ، والأنبياء صلوات الله عليهم بشر يجوز عليهم من الأعراض والعلل ما يجوز على غيرهم ، إلا فيما خصهم الله به من العصمة في أمر الدين ، الذي أرصدهم / له وبعثهم به ، وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل ، وتأثير السم ، والأمراض ، وعوارض الأسقام فيهم ، وقد قتل زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ، وسم نبينا عَلِيل في الشاة التي أهديت له بخيبر ، وقال آخر عمره : «مَا زَالَتْ أَكُلةُ خَيْبَرَ تُعَادُنِي ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ وهو وقال عبد الله بن مسعود : دخلت على رسول الله عَلِيلةٍ وهو

- (1) سورة البقرة الآية: 102
  - (2) في تا: فأمر
  - (3) سورة الفلق الآية : 4
    - (4) في تا الأفعال
    - (5) في تا ووقوع
- (6) أخرجه ابن سعد في الطبقات ، وابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب النبوي ، ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير ، قال المناوي في فيض القدير 5 / 448 : في سند هذا الحديث سعيد بن محمد الوراق ، قال في الميزان قال النسائي غير ثقة ، وقال الدار قطني إنه متروك ، وقال ابن سعد : إنَّه ضعيف ، وقال ابن عدي إنه يتبن الضعف على رواياته ومنها هذا الخبر ، ◄



عموم ، فقلت : يا رسول الله إنك لتوعك وعكا ، فقال : «أَجَلَ إِنِي أَوُعَكُ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ» (ا) فلم يكن شيء مما ذكرنا قادحا في نبوتهم ، ولا دافعا لفضيلتهم ، وإنما هو امتحان وابتلاء ، وقد قال على الله على الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الثواب» (2) أو كما قال : ولم يكن أحد يلقى من عداوة الشيطان وكيده ما يلقاه النبي عَلَيْكُم ، وقد أخبر الله تبارك وتعالى (3) في محكم كتابه ، أن الشيطان يكيد الأنبياء أشد الكيد ، ولا تبابك ما يكون من العنت فقال وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْفَلِكَ مِرْسُول ويعرض لهم بأبلغ ما يكون من العنت فقال وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْفَلِكَ مِرْسُول له وتلبيسا على أمته ، وقال عَلَيْكُ فيما رواه شريك بن طارق «مَا مِنْ أَحَدِ مِنْكُمْ إِلاَ وَلَهُ شَيْطَانِ» فقيل وَلَكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ وَلِي إِلاَ أَنَّ الله أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسُلَمَ» (5) .

والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان ، بنفثه ونفخه وهمزه ووسوسته ، ويتولاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه ، فإذا تلقاه عنه ، استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد ، وللكلام والقول تأثير بَيِّنٌ في النفوس والطباع (6) ، ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب إذا سمع الكلام

- (1) وتمامه كما في الصحيح عن عبد الله قال «دخلت على رسول الله عَلَيْكُ وهو يُوعَك فقلت يا رسول إنك توعك وعُكاً شديداً قال أَجْنُ إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ، قلت : ذلك أنَّ لك أَجْرَيْنِ ؟ قال أجل ذلك كذلك ، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كَفَر الله بها سَيَّاتِه كما تحط الشجرة ورقها» 7 / 150 153 ومسند الإمام أحمد 1 / 441 وصحيح مسلم 1991 ، وسنن الدارمي 2 / 316 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 701 وحلية الأولياء لأبي نعيم 4 / 128 ، وشرح السنة 5 / 243 ، ومصنف ابن أبي شبية و / 243 ، وطبقات ابن سعد 2 / 2 11 ، وكنز العمال : 32184 انظر موسوعة الأطراف 3 / 641
  - (2) سبق تخريج هذا الحديث فيما مر
    - (3) في تا سبحانه وتعالى
    - (4) سورة الحج الآية 52
- (5) قال ابن حجر في المطالب العالية : رواه مسدد 4 / 29 ، وقال البصيري : رواه كذلك أبو يعلى ، والبزار ، قال الأعظمي ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا – هامش المطالب العالية للأعظمي 4 / 29 – وانظر موسوعة الأطراف 9 / 227
  - (6) في تا في الطبائع والنفوس
- وقد أخرجه البخاري بلفظ ٥ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» فيض القدير 5 / 448 ، وانظر موسوعة الأطراف 9 / 143

FEX

المكروه ، وربما حم الإنسان من غم يصيبه ، وبقول (١) يسمعه ، وقد مات فيما رويناه من الأخبار قوم بكلام سمعوه ، وبقول امتعضوا منه ، ولولا أن يطول الكتاب لذكرنا منها أخبارا بأسانيدها ، وعزَّينا إلى أصحابها .

فأما ما يتعلق من أمره عَلِيْكُم بالنبوة ، فقد / عصمه الله في ذلك ، وحرس وحيه أن يلحقه الفساد والتبديل ، وإنما كان يخيل إليه [من أنه يفعل] الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصا ، وفي إتيان أهله قصرة ، إذ كان قد أخذ عنهن بالسحر دون ما سواه من أمر الدين والنبوة ، وهذا من جملة// ما تضمنه قوله عز وجل : وَبَهْ عَلْمُوكَ مِنْ فُهُ الْمُحْرَافِكُ وَبَهْ وَهُو الله عَلَى نبوته ، ولا نقص فيما الآية (2) ، فلا ضرر إذن مما لحقه من السحر على نبوته ، ولا نقص فيما أصابه منه على دينه وشريعته ، والحمد الله على ذلك (3) .

وقوله: ألا تنشّرت، فإن النشرة معروفة، وهي ضرب من علاج المصاب بمس الجن، وعمل السحر، ينشر به ذلك العارض تنشيرا، وقد يحلل صاحبه بصبوب من مياه مختلفة المواضع، ينفث فيه ويرقى به، وقد كرهه غير واحد من العلماء.

وأخبرني أبو محمد الكراني قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال: حدثنا الأصمعي قال: قال أبو عمرو بن العلاء(4): النشرة سحر، وأنشد لجرير(5):

أدعوك دعوة ملهوف كأن به مشاً من الجن أو ريحا من النشر

<sup>(1)</sup> في تا وبقول سيء

<sup>(2)</sup> سورة البقرة - الآية: 102

 <sup>(3)</sup> علق عباض على ذلك بقوله: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه ،
 لا على تمييزه ومعتقده – راجع فتح البارى 10 / 227

<sup>(4)</sup> هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرىء الامام ، عالم أهل البصرة ، وهو أحد القراء السبعة ، كان صدوقا ، حجة في القراءات ، قال عنه يحيى بن معين : ثقة ، توفي سنة 154 هـ – انظر ميزان الاعتدال 4 / 556

<sup>(5)</sup> هو الشاعر المعروف أبو حرزة جرير بن عطية بن الخطفي من قبيلة تميم – مات سنة 110 مـ – وميات الأعيان 1/ 321





قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي ، عن سليمان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» وذكر الحديث

قافية الرأس: القفا، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر، وهو ما يقفو البيت من آخر حروفه.

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخُرُوا (١) الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شيطان / أو الشَّيْطَان »

قوله بين قرني الشيطان يتأول على وجوه :

أحدها: أن الشيطان ينتصب في محاداة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين فَوْدَيْ رأسه ، وهما قرناه أي جانبا رأسه ، فتقع العبادة له إذا سجدت عبادة الشمس لها

وقيل: إن قرن الشيطان جمعه وأصحابه وكل نشوء زمان قرن. وقيل: معنى القرن القوة من قولك: أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه، والقرون لذوات القرون كالأسلحة، يقول إن الشمس تطلع حين قوة الشيطان واستحواذه على عبدة الشمس.

(1) في الصحيح فدعوا 4/92

हेर्द

وقيل : إن معنى القرن في هذا اقترانه بها ، والوجه الأول أشبه لانتظامه معنى التثنية في القرنين

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة ، قال : أبو هريرة ، قال رسول الله عَيْظِيَّةِ «يَاتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُول : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يقول مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بالله وَلْيَتْتَهِ»

قلت: وفي رواية محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة زيادة لم يذكرها أبو عبد الله ، لا يستغنى عنها في بيان معنى الحديث ، حدثنا ابن السماك(١) قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا: أبو عامر العقدي قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هزيرة قال: قال رسول الله عَنِي الله عَنْ الله ورسوله ، قال الله ورسوله ، قال الله ورسوله ، قال أبو هريرة ذات يوم أبو هريرة لقد سألنى عنها رجلان وهذا الثالث (٤) .

قلت / وجه هذا الحديث ومعناه ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من وساوس الشيطان ، والامتناع من قبولها ، واللياذ بالله عز وجل في الاستعادة منه ، والكف عن مجاراته في حديث النفس ، ومطاولته في المحاجة والمناظرة ، والاشتغال بالجواب على ما يوجبه حق النظر في مثله ، لو كان المناظر عليه بشرا وكلمك في مثل ذلك ، فإن من ناظرك وتسمع (3) كلامه ويسمع كلامك ، لا يمكنه أن يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام ، حتى يخرجك

<sup>(1)</sup> ابن السماك هو عثمان بن أحمد بن عبد الله أبو عمرو

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – كتاب الإيمان – باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 1/ 120 و 121

<sup>(3)</sup> في تا وأنت تسمع



من حدود النظر ورسوم الجدل ، فإن باب السؤال والجواب وما يجري فيه (١) من المعارضة والمناقضة معلوم ، والأمر فيه محدود محصور ، فإذا رعيت الطريقة ، وأصبت الحجة ، وألزمتها خصمك انقطع ، وكفيت مؤونته ، وحسمت شغبه ، وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه ، لأنك [كلما ألزمته حجة ، وأفسدت عليه مذهبا ، راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي أعطي التسليط فيها علمك ، فهو لا يزال يوسوس] إليك حتى يؤدي بك إلى الحيرة والضلال ، فأرشد النبي عيالة عندما يعرض من وساوسه في هذا الباب ، إلى الاستعاذة بالله من شره ، والانتهاء عن مراجعته ، وحسم الباب فيه بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله ، والاشتغال (2) بأمر سواه ، وهذا حيلة بليغة ، وجنة حصينة ، يخزى معها الشيطان ويبطل كيده .

قلت ولو أراد النبي عَلَيْتُ محاجته ، وأذن في مراجعته والرد عليه فيما يوسوس به ، لكان الأمر على كل موحد سهلا في قمعه وإبطال قوله ، فإنه لو يقدر أن يكون السائل عن مثل هذا واحدا من البشر ، لكان جوابه والنقض عليه متلقى من سؤاله ، ومأخوذا من فحوى كلامه ، وذلك أنه إذا قال هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلقه ؟ فقد نقض أول كلامه آخره ، وأعطى أن لاشيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة ، من ملك ، وإنس / وجن ، ونوع من أنواع الحيوان ، أن الذي يتأتى منه فعل ، لأن جميع ذلك واقع تحت إسم الخلق ، فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار

وأيضا فلو جاز على هذه المقدمة أن يسأل فيقال: من خلق الله ؟ فيسمى شيء من الأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء ؟ولامتد القول في ذلك إلى مالا يتناهى ، والقول بما لا يتناهى فاسد ، فسقط السؤال من أصله ، ومما كان يقال: من يسأل هذا السؤال إنما وجب (3) إثبات الصانع الواحد ، لما اقتضاه أو صاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدثا ، فقلنا إن لها خالقا ونحن لم نشاهد الخالق

<sup>(1)</sup> في تا وما بينهي

<sup>(2)</sup> في تا والاستعانة

<sup>(3)</sup> قُ تا: أُوجِب

FEX

عيانا فنحيط بكنهه ، ولم يصح لنا أن نصفه بصفات الخلق ، فيلزمنا أن نقول : إن له خالقا ، والشاهد لا يدل على مثله في الغائب ، إنما يدل على فعله (١) والاستدلال ، إنما يكون من المختلفات دون المشتبهات ، والمفعول لا يشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة ، فبطل ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق // الخلق كله ، ولو صرنا نكثر في هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من الحديث ، فإذن ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم هذا الباب ، في مناظرة الشيطان لجهله وقلة إنصافه ، وكثرة شغبه ، وقد يوصي الحكماء فيما دونوه ورسموه من حدود الجدل وآداب النظر ، بترك مناظرة من هذا صفته ، وأمروا(2) بالسكوت والإعراض عنه .

قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيَى بن جَعْفَر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرني ابن جُرَيْج قال : أخبرني عَطَاء ، عن جابر ، عن النبي عَلِيَّة قال : ﴿إِذَا الْسَتَجْنَحُ (٥) أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِر حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعةٌ (٩) فَحُلُوهُمْ (٥) وَسُيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِر حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعةٌ (٩) فَحُلُوهُمْ (٥) وَأَعْلِقُ بَابَكَ ، وَاذْكُرْ السَمَ الله ، وَاطْفِيءُ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ السَمَ الله ، وَلَوْ تَعْرُضُ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ السَمَ الله ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْه شَيْعًا ﴾

قوله «اسْتَجْنَحَ» هو أن تقبل ظلمة الليل ، وجنح الليل : أول ما يظلم . / وقوله : «حَمِّر إناءك» يريد غط رأسه .

وقوله: «ولو تعرض عليه شيئا» يريد إن لم تطبقه بغطاء ، فلا أقل من أن تعرض عليه شيئا ، يقال: عرضت العود على الإناء أعرضه بكسر الراء في قول عامة الناس ، إلا الأصمعي فإنه كان يقول: أعرضه مضمومة الراء خالصا في هذا

<sup>(1)</sup> في تا على فعله على خلافه

<sup>(2)</sup> في تا وأمرنا

<sup>(3)</sup> في الصحيح استجنع الليل 4/ 93

<sup>(4)</sup> في الصحيح: ساعة من العشاء

<sup>(5)</sup> وفي رواية : فخلوهم



قال أبو عبد الله : وقال الليث [حدثني] (١) ابن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ، أن أبا الأسود أخبره ، عن عروة (٤) ، عن عائشة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : «المَلاَئِكَةُ تَحَدَّثُ (٤) فِي الْعَنَانِ والعنان الغَمام بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ ، فَيَسْمَعُ الشياطين الكَلِمَة فَتَقُرُّهَا فِي أَذُنِ الكَاهِنِ كَا تُقَرُّ القَارُورَة فَيزيدُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ»

العَنَان : قد فسر في الحديث أنه الغمام .

وقوله: «فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة» قال ابن الأعرابي: يقال: قررت الكلام في أذن الأبكم: إذا وضعت فمك على سِمَاخِه (4) فنفثته فيه، وقوله: «كما تقر القارورة»، يريد تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ منه فيها

قال أبو عبد الله : حدثنا عَاصِم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذِئْب ، حدثنا سعيد المَقْبُري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَّلِهُ قال : «الثَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فإذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قال هَا صَحِكَ الشَّيْطَانِ»

معنى هذا الكلام تحذير السبب الذي يتولد منه الثوباء ، وهو التوسع في المطعم ، والاستكثار من الأكل حتى تكتظ به المعدة ، فيكون منه الثوباء (5) ، وإنما أضيف إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو الإنسان إلى إعطاء النفس شهوتها (6) من الطعام ويزين له ذلك ، فإذا قال : ها ، يعني إذا بالغ في التثاؤب ضحك الشيطان فرحا بذلك .

## قال أبو عبد الله : حدثني سُلَيْمَان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوَلِيد

- (1) من الصحيح 4/94، وفي الأصل وتا: الليث بن خالد
  - (2) في الصحيح: أخبره عروة
    - (3) في الصحيح : تتحدث
- (4) في تا صماحه ، والصماخ بالكسر : خرق الأذن أو هو الأذن نفسها ، والسين لغة فيه مختار الصحاح ص 292
  - (5) النُّوبَاء: التناؤب غتار الصحاح ص 61
    - (6) في تا: شهواتها

F2X

قال : حدثنا الأوْزَاعِي قال : حدثني يحيى بن أبِي كَثِير قال : حدثني عبد الله بن أبِي كَثِير قال : حدثني عبد الله بن أبِي قَتَادَة ، / عن أبيه (1) قال قال النبي عَلِيكَ : «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ (2) فَلَيَبْصُقْ ، عَنْ مَن شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَصُرُّهُ » .

قوله: «الرؤيا الصالحة من الله» يريد إنها بشارة من الله يبشر بها عبده ليحسن به ظنه، ويكثر عليها شكره، وأراد بالحلم الرؤيا الكاذبة التي يريها الشيطان الإنسان ليخزيه، فيسوء ظنه بربه، ويقل حظه من شكره، ولذلك أمره أن يبصق عن يساره ويتعوذ// بالله من شرها، كأنه يقصد به طرد الشيطان وإخزاءه، يقال: حلم الرجل يحلم حلما، إذا رأى في منامه شيئا، وحلم يحكم حِلما: إذا توقر فلم يخف إذا سمع ما يكره، وحَلِم الأديم يحلم إذا أصابه فساد قبل أن يدبغ.



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يحيى ، عن إسماعيل قال حدثني قيْس ، عن عُقْبَة بن عمرو أبي مسعود(3) قال أشار رسول الله عَلِيَّةِ بيده نحو اليمن فقال «الإيمَانُ يَمَانِ (4) هَاهُنَا ، إلاَّ أَنَّ القَسْوَةَ

- (1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن سدوس أبو الخطاب السدوسي البصري ولداكمه ، روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن حسن وأبي الطفيل وصفية بنت نسيبة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن البصري ومحمد بن سيرين ، وعنه أيوب السختياني وسليمان التيمي وجرير بن حازم وشعبة ومسعر ويونس الإسكان وهشام الدَّستوائي وآخرون ، كان أعجوبة في الحفظ حتى عد أحفظ الناس في زمانه من العلماء بالقرآن ، فقيها ، ثقة ، ثبتا ، توفي سنة 117 هـ
  - (2) في الصحيح : أحدكم حلما يخافه 4 / 95
     (3) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري
  - (4) من تا وهو ما في الصحيح 4/97، ساقط من الأصل



وَغِلَظَ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإبل حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ» الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ»

قوله «الإيمان يمان» ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم إياه ، وجعله يمانيا لظهوره من شق اليمن ، ولذلك قبل : الركن اليماني ، يراد الركن الذي يلي شق اليمن ، وكما قال الشاعر(١) :

وَسُهَيْـلٌ إِذَا اسْتَقَـلٌ يَمَـانٍ

يريد طلوعه من قبل اليمن .

وقد روي في هذا الحديث من غير هذه الرواية: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ اللَّهِ أَلَّكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ اللَّهِ أَلَّكُمُ أَهُلُ اللَّهَ أَلَّكُمْ أَهُلُ اللَّهَ أَلَّكُمْ أَهُلُ اللَّهَ أَلَّكُمْ أَهُوا اللَّهُ أَلَّكُمُ أَهُوا اللَّهُ أَلَّكُمُ اللَّهُ أَلَّكُمُ أَهُوا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

وقوله: «وغلظ القلوب في الفدادين» فإن الفدادين يفسر على وجهين: أحدهما أن يكون جمعا للفداد وهو شديد (3) الصوت / من الفديد، وذلك من دأب أصحاب الإبل ومن يعالجها من أهلها، وهذا إذا رويته بتشديد الدال من فدّ يفدّ: إذا رفع صوته.

والوجه الآخر: أنه جمع الفَدَّان وهو آلة الحرث ، السِّكَّة وأعوادها ، وذلك إذا رويتها بتخفيف الدال ، يريد أهل الحرث ،وإنما ذم ذلك وكرهه لأنه يشغل عن أمر الدين ، وَيُلْهِي عن الآخرة ، فيكون معها قساوة القلب .

قال أبو عبد الله : حدثني عُبَيْد بن إِسْمَاعِيل قال حدثنا أبو أُسَامَة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيْنِكُمْ : «اقْتُلُوا

<sup>(1)</sup> هو عمر بن أبى ربيعة والبيت بتمامه هكذا

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – كتاب المغازي – باب قدوم الأبتعريين وأهل اليمن 5 / 122

<sup>(3)</sup> في تا الشديد



أراد بذي الطفيتين [من] الحية التي في ظهرها خطان كالخوصتين ، ويقال : الطفي خوص المقل ، وهو شر الحيات فيما يقال .

وقوله : «يلتمس البصر» قال أبو سعيد الضرير : معناه يطمس البصر وقوله : «يصيب الحبل» هو أنها إذا لحظت الحامل أسقطت .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يحيى ، عن هشام قال : حدثني أبي ، عن عائشة (2) ، أمَرَ النَّبِيُّ عَيِّالِكُ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وقال «إِنَّهُ يُصِيبُ البَصَرَ وَيُذْهِبُ الحَبَلَ»

قلت : هذا يؤكد تفسير أبي سعيد في اللمس أنه طمس البصر ، وَالأَبْتَرُ حية قصيرة الذنب ، والبتر : شرار الحيات .

وذكر عن مالك بن إسماعيل ، عن جرير بن حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقتل الحيات ، فحدثه أبو لبابة (3) ، أن النبي عَلَيْكُ : نهي عن قتل جِنَّانِ البُيُوتِ فأمْسَكَ عنها ، يقال : إن الجِنَّان هذه : الحَّيَاتُ الطُّوالُ البيضُ وقل ما تضر شيئا ، فلذلك أمسك عن قتلها

<sup>(1)</sup> في الصحيح: يطمس 4/98

<sup>(2)</sup> في الصحيح: عائشة رضى الله عنها قالت 4 / 98

<sup>(3)</sup> أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني اسمه بشير وقيل : رفاعة ، شهد أحداً وما بعدها ، واستعمله النبي على المدينة حينا خرج إلى بدر وضرب له سهمه ، وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في الفتح ، روى عن النبي على وعن عمر بن الخطاب ، وعنه ولداه السائب وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ونافع وغيرهم ، كان أحد النقباء ، شهد العقبة ، مات في خلافة على – تهذيب التهذيب 21/ 214



قال أبو عبد الله : حدثنا قُتِيْبَة قال : حدثنا جَرِير ، عن عُمَارة ، عن أبي زُرْعَة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِكِهُ في صفة أهل الجنة «أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوّةُ ، وَالْأَنْجُوحُ (١) عود الطيب»

قد فسرنا الألوة في حديث مثل هذا وهو العود . والأنجوح : هو الألنجوج ، ويقال له أيضا : يلنلجوج وهو عود الطيب .

/ قال أبو عبد الله : حدثنا بِشُو ُ بن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ، عن هَمَّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ نحوه ، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها

قوله : لم يخنز اللحم ، معناه لم ينتن ، يقال : خنز اللحم يخنز ، وخزن يخزن إذا أنتن وتغيَّر .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمِّرُ بن حَفْصِ بن غياث قال حدثنا أبي قال : حدثنا الأعْمَش قال : حدثني عبد الله بن مُرَّة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله آدَمَ الأول كِفْل مِنْ دَمِهَا ، لأنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ»

الِكِفْلُ: النصيب، ومنه قول الله عز وجل: **بُونِتُ مُّ كِفُلَيْرُمِي** رَّحُمَٰتِهِ (2)

<sup>(1)</sup> في الصحيح الأنْجُوجُ 4/102

<sup>(2)</sup> سورة الحديد - الآية : 28





قال أبو عبد الله : وقال الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْخَلَفَ»

هذا يتأول على وجهين :

أحدهما أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشُرِّير يميل إلى نظيره ومثله، فالأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التي جبلت عليها من الخير والشر، فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفت، وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت، ولذلك صار الإنسان يعرف بقرينه، ويعتبر حاله بأليفه وصحمه.

والوجه الآخر أنه إخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما روي في الأخبار ، أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام ، فكانت تلتقي فتشام كما تشام الخيل ، فلما التبست بالأجسام تعارفت بالذكر الأول ، فصار كل منها إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد المتقدم [والله أعلم].



قال أبو عبد الله : وقال ابن كثير عن سفيان ، عن أبيه ، عن ابْن أَبِي نُعْم ، عن أبي مَوَالِيَّهِ بِذُهَيْبَةِ فَقَسَمَهَا



الصناديد: الرؤساء، واحدهم صنديد.

الضِيضِيء هاهنا : النسل والعقب// إذا كثروا .

وقوله : «لا يجاوز حناجرهم» أي لا يرفع في الأعمال الصالحة

وقوله «يمرقون من الدين» المروق : النفوذ حتى يخرج من الطرف الآخر

(1) في الصحيح: الأربعة 4 / 108

(2) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي ، شهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم ، كان حكما في الجاهلية ، روى عن النبي وأفرد له البخاري في الصحيح أحاديث وكذا في تاريخه الصغير ، شهد دومة جندل مع شرحبيل ومع خالد حرب أهل العراق وفتح الأنبار ، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان ، ومات بالبرموك - الإصابة 1/88 و 59 الترجمة رقم 231

(3) عينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن جوبة بن لوذان الفزاري أبو مالك ، له صحبة ، وكان من المؤلفة قلوبهم و لم يصح له رواية ، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف ، وبعثه النبي عليه لله تميم ، قال عنه النبي عليه : «هذا الأحمق المطاع» مات في خلافة عثمان ، الإصابة 3 / 54 - 55 الترحمة رقم 6155

 (4) زيد الخيل بن مهلهل بن زيد الطائى ، وقد في سنة تسع ، وسماه النبي عَيْقِ زيد الخير ، كان شاعرا ، خطيبا ، شجاعا ، كريما ، فارسا ، موصوفا بحسن الجسم وطول القامة ، مات في خلافة عمر – الإصابة 1 / 572 – 573 الترجمة رقم 2941

(5) علقمة بن علائة بن عوف العامري ثبت ذكره في الصحيح ، له صحبة ، كان رجلا سخيا عفيفا ، قال عنه النبي عَلِيكَ : «وأشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى» واستعمله عمر على حوران فمات بها - الإصابة 2 / 503 - 503 الترجمة رقم 5675

\*\*

والدِّين هاهنا: الطاعة ، يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كما يخرج السهم من الرمية ، وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون الأئمة ، ويخرجون على الناس يستعرضونهم بالسيف ، فإن قيل: أليس قد قال «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ؟» فكيف لم يدع خالداً أن يقتله وقد أدركه ؟

قيل: إنما أراد به إدراك زمان خروجهم إذا كثروا ، وامتنعوا بالسلاح فاعترضوا الناس بالسيف ، ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك ، فيوجد الشرط الذي علق به الحكم ، وإنما أنذر عمل بأن سيكون ذلك في الزمان المستقبل ، وقد كان كما قال علي ، وأول ما نجم من ذلك في أيام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم اتصل إلى زماننا هذا .

وَاللَّهُ مِنْهُ إِنَّمَا أَنُّتُهَا عَلَى نِيةَ القَطْعَةِ مِنَ الذَّهِبِ ، وقد يؤنث الذَّهِبِ في بعض اللغات .



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن كَثِير قال : أخبرنا سُفيان قال : حدثنا المُغِيرَة بن النُّعْمَان قال حدثني سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس ، عن النبي عَيِّلِيَّة قال : «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، ثم قرأ بكأنَا أوَّلِ خَلِي نَعْبَكُ أَرُوكَ الكَانَا أَوْالَ عَلَى يَوْمَ لَلْهُ مَا الله عَبْكُ أَرُوكَ الكَانَا إِنَّكُمْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

- سورة الأنبياء الآية: 104
  - (2) في الصحيح: إن 4/110
  - (3) في الصحيح: يؤخذ بهم
- (4) في الصحيح: فأقول أصحابي أصحابي
  - (5) في الصحيح: فيقال



شَهِيدًامَّاكُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قُولُهُ فَإِنَّا أَنْتَأَلَّعَزِبِ زَلْكَكِيمُ (١).

قوله : «غرلا» هو جمع الأغرل وهو الأقلف ، ومثله الأرغل بتقديم الراء على الغين

وقوله : أصيحابي إنما صغر ليدل بذلك على قلة عدد من هذا وصفه .

قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل بن عبد الله قال حدثني أخِي عبد الحميد ، عن ابن أبِي ذئب ، عن سعيد المَقْبُرِي ،/عن أبِي هريرة ، عن النبي عَيِّلِيَّةِ قال : «يَلْقَى إِبْرَاهِم أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القيامة وعلى وجه آزر قَتَرَةٌ وَعَبَرَةٌ فيقول له إبراهيم : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي ؟ فيقول أبوه : فاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ ، فيقول إبراهيم : رَبِّ(٥) إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَن لاَ تُخْزِينِي يَومَ لاَ أَعْصِيكَ ، فيقول إبراهيم : رَبِّ(٥) إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَن لاَ تُخْزِينِي يَومَ يُعْفُونَ فأي خِزْي أخزى من أبِي الأَبْعَلِ ، فيقول الله(٥) : إنِّي حَرَّمْتُ

سورة المائدة – الآيتان : 117 و 118

<sup>(2)</sup> في تا : الرسول

<sup>(3)</sup> في تا: إلى أبي بكر

<sup>(4)</sup> سورة البقرة - الآية : 217

<sup>(5)</sup> في الصحيح : يارب 4/110 في الصحيح : الله تعالى

\*25

الجَنَّةَ على الكَافِرِينَ// ثم يقال يا إبراهيم مَا تَحْتَ رِجْلِكَ(١). ؟ فينظر فإذا (2) بِدِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ

الدِّيخُ: ذَكَرُ الضباع قال الشاعر (3):

وذفرى ككاهل ذيخ أصاب الخليفة أصاب فريقة ليل فعاثسا

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مَحْبُوب قال : حدثنا حَمَّاد بن زيد ، عن أَيُوب ، عن محمد ، عن أَيي هريرة ، وذكر حديث سَارَة وأنها لما أدخلت على ذلك الجبار (4) فذهب يتناولها بيده ، فأخذ فقال : ادْعِي الله لي وَلاَ أَضُرُّكِ فدعت الله فَأَطْلِقَ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بنى ماء السماء .

قوله: أخدمها هاجر ، يريد أنه وهب لها خادما وهي هأجر . وقوله: يا بني ماء السماء ، يريد العرب ، وذلك أنهم يعيشون على السماء يتبعون مواقع القطر في بواديهم ، ويقال: إنه إنما أراد زمزم أنبطها الله لهاجر ، فعاشوا به فصاروا كأنهم أولادها



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرَّزاق قال أخبرنا معمر ، عن أيُّوبَ السَّخْتِيَانِي ، وَكَثِير بن كَثِير بن المطلب بن أبي وَدَاعَة يزيد أحدهما على الآخر ، عن سعيد بن جُبَيْر قال : ابن عباس : وذكر قصة هاجر وإسماعيل ، وأنها عطشت وعطش ابنها ،

- (1) في الصحيح: رجليك
- (2) في الصحيح: فإذا هو
- (3) هو كثير عزة وقد سبق التعريف به وانظر البيت في ديوانه
  - (4) الجبار هو ملك حران



وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط ، وذكر الحديث إلى أن قال فمرت بهم رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم أو أهْلُ بَيْتٍ من جرهم ، فنزلوا في أسفل مكة فَرَأُوْا طَيْراً عَائِفاً فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء لَعَهْدُنَا بهذا وما فيه من (١) ماء ، فَأَرْسَلُوا / جَرِيًا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم ، فأخبروهم بالماء فأقبلوا فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وَأَنْفُسَهُم ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم ، وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يُطالع تركته وذكر القصة بطولها

قوله: يتلوى ، معناه يتقلب ظهراً لبطن .

وقوله: يَتَلَبَّطُ ، يريد أنه كان يتصرع (2) متقلبا من جنب إلى جنب من قولك: لبطت الرجل إذا صرعته ، ولبط به: إذا ضرب به الأرض . والعائف من الطير: هو الذي يتردد على الماء يحوم ولا يمضي ، يقال : عاف الطائر يعيف عيفا ، ومن زجر الطير عاف ويعيف عيافة ، والجَرِيُّ هاهنا الرسول ، والجري الأجير أيضا ، وهو الوكيل أيضا

وقوله : أنفسهم ، معناه أعجبهم فرغبوا في مصاهرته .

وقوله : يطالع تركته ، يريد ولده ، والأصل في ذلك بيض الحمام(3) تتركها بالعراء فتسمى تركة وتريكة .

قال أبو عبد الله : وحدثنا (4) عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عَامِر قال حدثنا أبو عَامِر قال حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن كَثِير بن كَثير ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر القصة وقال فيها : فخرج يعني إبراهيم باسماعيل وبأمه وَمَعَهُمُ شَنَّةٌ فيها ماء ، وأن الماء فَنِي فَذَهَبَتْ يعني هاجر فصعدت الصَّفا فَنظَرَتْ هل تُجِسُّ أَحَداً فَلَمْ تُجِسَّ أَحَداً قال فَنظَرَتْ فإذَا الصَّبِيُّ كَانَّه يَنْشَغُ للْمَوْتِ

<sup>(1)</sup> في الصحيح وما فيه 4/114

<sup>(2)</sup> من تا ، وفي الأصل : يتصرح

<sup>(3)</sup> النعام كما ذكره في غربب الحديث انظره في 3 / 81

<sup>(4)</sup> في تا حدثنا



[الشُّنَّةُ: القِرْبَة البَالِية .

والنَّشْغُ : الشَّهِيقُ] من ناحية الصدر حتى يكاد يبلغ الغشي

قال أبو عبد الله: حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم التَّيْمِي، عن أبيه قال: سمعت أباذر قال قلت يَا رَسُولَ الله أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّل ؟ قال «المَسْجِدُ الحَرَامُ»، قلت ثم أي قال «المَسْجِدُ الأَقْصَى»، قلت ثم أي قال «المَسْجِدُ الأَقْصَى»، قلت ثم كان بينهما ؟ قال «أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ / الصَّلاَةُ فَصَلِّ» (١).

قلت: يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض // أولياء الله قبل داوود وسليمان ، ثم بناه سليمان وداوود ، وزادا فيه فوسعاه فأضيف إليهما بناؤه ، لأن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام وبينه وبين داوود وسليمان عدة من الأنبياء ، ابنه إسحاق ، ويعقوب ، ويوسف ، وموسى صلوات الله عليهم  $^{(2)}$  ومدة أعمار هؤلاء القرون أكثر من أربعين سنة بل أضعافها ، فليس وجه الحديث إلا ما قلناه والله أعلم .

وقد نسب هذا المسجد إلى إيليا (3) والله أعلم أهو إسم من بناه أم غيره ، ولست أحق المعنى في إضافته إليه .

قال أبو عبد الله : حدثنا عُثْمَان بن أبي شَيْبَة قال : حدثنا جَرير ، عن مَنْصُور ، عن العِنْهَال ، عن سَعِيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال كان

<sup>(1)</sup> وفي الصحيح فصله فإن الفضل فيه 4/117

<sup>(2)</sup> في تا : عليهم أجمعين

<sup>(3)</sup> إيليا مدينة بيت المقدس - انظر معجم البلدان للبكري



النبي عَيْنِهِ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ (1) وَالْحُسَيْنَ (2) ويقول «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسَاعِيلُ وَإِسِحاقَ ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّة ، مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ »

كلمات الله التامة : تمامها إنما هو فضلها وبركتها وأنها تمضي وتستمر لا يردها شيء ولا تخفق معها طلبة .

والهامة الواحدة من الهوام ذوات السموم.

واللامة : ذات اللم ، وهي كل داء وآفة تلم بالإنسان ، من خبل وجنون ونحوهما

## باب ونَبِّئْهُمْ عَنْ طَيْفِ إِبراهيم إِذْ دَخَلُوا عليه

قال أبو عبد الله : حدثنا أَحْمَدُ بن صَالِح قال : حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيِّلِيَّهُ قال «نَحْنُ أَحَقُ بالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِمِ إِذْ قال رَبِّكَ أَرِصِكَبِكَ عَيْكِ المُمونِمُ قَالَ الْمَالُولُمُ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِمِ إِذْ قال رَبِّكَ أَرْكِكَ بِكَ يَكِي المُمونِمُ قَالَ الْمَالُولُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونِهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُونُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك

- (1) الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله عليه وريحانته من الدنيا ، وأحد سيدي شباب أهل الجنة . روى عن جده رسول الله عليه وأنيه علي وأخيه الحسن وهند بن أبي هالة ، وعنه ابنه الحسن وعائشة أم المؤمنين وأبو الجوزاء ربيعة بن شببال وعكرمة وابن سيرين وغيرهم ، كان أشبه الناس برسول الله عليه ، دعا له النبي عليه «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يجبه» كان مطلاقا ، وكان أكره الناس للفتنة ، وكانت موته حوالي سنة 50 هـ تهذيب التهذيب 2 / 295 301
- (2) الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله عليه ، روى عن جده وأبيه وخاله هند بن أبي هالة وعمر بن الخطاب ، وعنه أخوه الحسن وبنوه على وزيد وسكينة وفاطمة والشعبي وعكرمة والفرزدق وجماعة ، قال النبي عنه وعن أخيه «أما حسن فإن له جرأتي وجودي» خرج إلى الكوفة فبايعه اثنا عشر ألفا منهم ، فقاتله عبيد الله بن زياد فاستسهد تهذيب التهذيب 2 / 345 257

FEX.

نُومِرِفُالِ بَلَنِي وَلَكِرَ لِيَكْمَ بِرَّفَائِينَ (١) ويرحم الله لُوطاً لقد كان يَاوِي إِلَى رُكُن مِن شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثَ فِي السِّجْنِ طُولَ مَالَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي»

مذهب هذا الحديث التواضع والهضم من النفس ، وليس في قوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسه ، ولا على إبرهيم [عليه السلام] ، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد / منهما ، يقول : إذا لم أشك أنا ، ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ، فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا يرتاب ، وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك ، لكن من قبل طلب زيادة العلم ، واستفادة معرفة كيفية الإحياء ، والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الآنية ، والعلم في الوجهين حاصل ، والشك مرفوع ، وقد قبل : إنما طلب الإيمان بذلك حسا وعيانا ، لأنه فوق ماكان عليه من الاستدلال ، والمستدل لا يزول عنه الوساوس(2) والخواطر ، وقد قال رسول الله عَلَيْتُ «أَيْسَ المُحَبَرُ كَالمُعَايَنَة» (3) وحكي لنا عن ابن المبارك في قوله : «وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي» قال يريون في عنه ومكاني فيجيبوني إلى طاعتك ، منزلتي منك ومكاني فيجيبوني إلى طاعتك ، منزلتي منك ومكاني فيجيبوني إلى

<sup>(1)</sup> سورة البقرة – الآية 260

<sup>(2)</sup> في تا الوسواس

 <sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في المسند ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والخطيب في تاريخ بغداد ،
 والبزار والطبراني في الكير والأوسط – معجم الزوائد 1 / 153 وانظر موسوعة الأصراف
 6 / 831

<sup>(4)</sup> سورة يوسف - الآية 50





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله قال : حدثنا وَهْب قال : حدثنا أبي ، سمعت يونس ، عن الزهري ، عن سَالِم ، أن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : «لاَ تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إَلاَ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ»

قوله: «أن يصيبكم» ، أضمر فيه الحذر ، أي حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، كقولك ، لا تقرب الأسد أن يفترسك ، أي حذرا أن يفترسك ، وأراد بالقوم الذين ظلموا أنفسهم قوم ثمود ، لما مر عَلِيلَةُ بديارهم في غزوة تبوك ، / وفي معناهم سائر الأمم التي نزلت بها مَثْلاتِ الله عز وجل(١) .

## باب قول الله تعالى : وأيوب إِذْ ناَدَى ربه أني مَسَّنِي الضُّرُّ وأنت أرحم الراحمين

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد الجُعْفِي قال حدثنا عبد الرّزاق قال أخبرنا معمر ، عن همّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيلِهُ قال ﴿ وَبَيْنَمَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (2) مِنْ ذَهَب ، قال ﴿ وَبُعُلُ مِنْ جَرَادٍ (2) مِنْ ذَهَب ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ (3) رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ بَلَى يَارَبٌ وَلَكِنْ لا غِنى بي (4) عَنْ بَرَكِيك ﴾

- (1) في تا تعالى
- (2) في الصحيح: رِجْلُ جَرَادٍ 4 / 124
  - (3) في الصحيح فُنادي
    - (4) في الصحيح ليي

fex

يقال : هذا رجل من جراد ، أي جماعة من الجراد ، كما يقال : سرب من الظباء ، وعانة من الحمير ، وخيط من النعام ، من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها

وفيه دليل على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك أو نحوه ، كان أحق بما نثر عليه ، إن شاء أخذها لنفسه ، وإن شاء جعلها لغيره .

باب قول الله تعالى : وهل أتاك حديث موسى، وكلم الله موسى تكليما

قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن موسى قال : حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال رسول الله عَيِّلِيَّةً ليلة أُسْرِيَ به : «فرأيت موسى فإذا (١) رجل ضرب كأنه من رجال شَنُوءَةَ ، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس»

الضرب من الرجال الخفيف اللحم.

والديماس : السرب(2) ، ويقال : أراد به الحمام ، ويريد بذلك إشراق لونه ونضارته .



قال أبو عبد الله حدثنا على قال حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو

- (1) في الصحيح: وإذا رجل 4 / 125
- (2) السُّربُ : بفتحتين بيت في الأرض مختار الصحاح ص 233



بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، عن النبي عبالي في قصة موسى والخضر عليهما السلام قال : «فمرت بهما سفينة فكلموهم (١) أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول وذكر الحديث

قوله : بغير «نول» يريد بغير أجر ، والنول : الأجر، والنوال العطية .

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنما سمي الخضر لأنه جلس / على فروة بيضاء فإذا هي تهتز (2) خضراء»

الفروة : جلدة وجه الأرض أنبتت فصارت خضراء بعد أن كانت جرداء ، ويقال : بل أراد به الهشيم من نبات الأرض أخضر يبسه وبياضه .



قال أبو عبد الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كُنَّا مع رسول الله عَلَيْكَ نجني الكباث ، وأن رسول الله عَلِيْكَ قال «عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه» قالوا : أكنت ترعى الغنم ؟ قال «وهل من نبي إلا رعاها»

الكباث : ثمر الأراك ويقال له : البرير وقوله «وهل من نبي إلا رعاها» يريد أن الله عز وجل لم يضع النبوة في

- (1) في الصحيح كلموهم 4 / 128
- (2) في الصحيح: تهتز من خلفه 4 / 129

FEX.

المتملكة ، وأبناء الدنيا ،// والمترفين منهم ، وإنما جعلها في رعاء الشاء ، وأهل التواضع من أصحاب الحرف ، كما روي أن أيوب كان خياطا ، وزكريا نجارا ، وقد قص الله علينا من نبإ موسى وشعيب واستثجاره إياه في رعيه الغنم ، والله أعلم حيث يجعل رسالاته(١) .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن هميد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكَ : «احتج آدم وموسى فقال له موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ، قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر على قبل أن أخلق ، فقال رسول الله عَيْنَا فحج آدم موسى مرتين»

قلت: إنما حجه آدم في دفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدمين أن يلوم أحدا ، وقد جاء في الحديث: «انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب»(2) فأما الحكم الذي تنازعاه فهما في ذلك على السواء ، لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ، ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب ، ومن فعل واحداً منهما خرج عن القصد إلى أحد الطرفين ، من مذهب / القدر أو إلى الجبر ، وفي قول آدم : أنت موسى الذي اصطفاك من مذهب / القدر أو إلى الجبر ، وفي قول آدم على قبل أن أخلق ، استقصار

<sup>(1)</sup> في تا : رسالته

<sup>(2)</sup> رواه الامام مالك في الموطإ ، في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله هكذا قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم ، فإن القلب القاسي بعيد من الله ، ولكن لا تعلمون ، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ، فإنما الناس مبتلى ومعافى ، فارحموا أهل البلاء ، واحمدوا الله على العافية 3 / 150



لعلم موسى يقول: إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء بالرسالات والكلام، فكيف يسعك أن تُلُومني على القدر المقدور الذي لا يدفع له ؟ فقال عليه : «فحج آدم موسى» وحقيقته أنه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم، وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض إنما كان من آدم إنكار لما اقترفه من الذنب، إنما عارضه بأمر كان فيه دفع اللوم(١)، فكان أصوب الرأيين ما ذهب إليه آدم بعصيه المصطفى عَيِّلِهُ ، وقد كنا تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معالم السنن، وهذا أولى الوجهين والله أعلم.

## باب قول الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مكظوم

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، سمعت حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى»

قوله «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» يريد ليس لعبد أن يفضلني لأحد أن يفضلني الله على يونس، ويحتمل أن يكون أراد لا ينبغي لأحد أن يفضلني عليه، وإنما خص يونس لأن الله عز وجل لم يذكره في جملة [أولي] العزم من الرسل، وقال : وَلاَ نَكُرُ حَكِيبُ الْمُوتِ إِنْدُوا الْمُولِي الْمُوتِ الْمُدُولُ الْمُولِي الْمُولُ (2) وقال وَخَالُولُولُ الْمُولِي الله عن مراتب أولي العزم والصبر من الرسل، يقول عَلَيْهُ : إذا لم يكن آذن لكم أن تفضلوني على غيره من ذوي لكم أن تفضلوني على غيره من ذوي العزم ، من أجلة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا منه عَلَيْهُم على العزم ، من أجلة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، وهذا منه عَلَيْهُم على

<sup>(1)</sup> راجع فتح الباري 11 / 510

<sup>(2)</sup> سورة القِلم – الآية : 48

<sup>(3)</sup> سورة الأنياء - الآية: 87

रेट्र

مذهب التواضع أيضا والهضم من النفس ، وليس مخالف لقوله : «أنا سيد ولد آدم»(1) لأنه لم يقل ذلك مفتخرا ولا متطاولا / به على الخلق ،// إنما قال : ذاكرا للنعمة ومعترفا بالمنة فيه ، وأراد بالسيادة ما يكرم به في القيامة من الشفاعة ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم من الكتاب .



قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة (2) قال حدثنا موسى (3) ، عن نافع ، قال عبد الله : ذكر النبي عَيْلِيَّة بين ظهري الناس المسيح الدَّجال فقال : «إن الله ليس بأعور ، إلا أن المسيح الدَّجال أعور العين اليمنى ، كأن عينه عنبة طافية» (4) .

العنبة الطافية: هي الحبة الكبيرة التي خرجت عن حد نبتة أخواتها في العنقود، ويريد أن حدقته قائمة كذلك.

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شُعَيْب ، عن الزهري قال أخبرنا شُعَيْب ، عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عَيْلِيّهُ يقول «أَنَا أُوْلِيَ النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ ، وَالأَنْبِيَاءُ أُوْلاَدُ عَلاَّتٍ ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ»

أولاد العلاَّت: الإخوة من أب واحد [وأمهاتهم شتى] (5) [يريد أن أصل

- (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا عَلَيْكُ على جميع الخلائق - الحديث رقم 2278 - 4/ 1782 كما رواه أحمد في مسنده 1/ 5
  - (2) أبو ضمرة هو أنس بن عياض الكرماني 14 / 82
    - (3) هو ابن عقبة ، المصدر السابق
  - (4) طافية إذا كانت بالهمزة يعنى ذهب ضوؤها ، وبدونها : ناتئة بارزة
    - (5) من تا ، ساقط من الأصل



دين الأنبياء شتَّى](١) وأولاد الأعيان الإخوة من أب واحد وأم واحدة ، يريد أن أصل دين الأنبياء واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة ، كما أن أولاد العلات أبوهم واحد وإن كانت أمهاتهم شتى .

قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، سمع عمريقول على المنبر ؛ سمعت النبي عَيِّكَ يقول «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمْ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ »

الإطراء: المدح بالباطل، وذلك أنهم دعوه ولدا لله سبحانه وتعالى عما يشركون، واتخذوه إلاها، وذلك من إفراطهم في مدحه وإطرائه، ولهذا المعنى والله أعلم يهضم نفسه في الأحاديث التي تقدم ذكرها فقال «لا تفضلوني على يونس بن متّى» (2) شفق أن تطروه وأن تقولوا فيه الباطل

باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام

قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق/قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن سعيد بن المسيب ، سمع أبا هريرة ، قال رسول الله عَيِّلِيَّة «والَّذي نفسي بيده لَيُوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ، فيكسر الصليب (3) ، ويقتل الخنزير ، ويضيض المال حتى لا يقبله أحد

<sup>(1)</sup> ساقط من تا

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس مع اختلاف في الألفاظ - أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى «وإذ يونس لمن المرسلين» 4 / 132

<sup>(3)</sup> يكسر الصليب: يعنى إبطال النصرانية

<sup>(4)</sup> في الصحيح: ويضع الجرية 4 / 183

FEX

قلت : معنى قتل الخنزير ، تحريم اقتنائه وأكله ، وفيه دليل على نجاسة عينه ، وأن سُؤْرَهُ محرم ، والشيء الطاهر المنتفع به لا يومر بقتله وإتلافه . معن مضع الح بس، أن تكون الأدبان كاما ماحدة ، هذا إن كان هذا

ومعنى وضع الحرب ، أن تكون الأديان كلها واحدة ، هذا إن كان هذا الحرف محفوظا ، لأنه جاء في سائر الروايات «ويضع الجزية» لأن الدين يصير واحدا وهو دين الإسلام ، فلا يبقى ذمى يؤدي الجزية .

وقد قيل: إن معناه أن المال يفيض ويكثر حتى لا يبقى فقير ولا محتاج يكون مصرف الجزية إليه ، فتوضع الجزية استغناء عنها ، وهو معنى قوله: «ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عَوَانة قال : حدثنا عبد الملك ، عن ربعي بن حراش قال : قال : عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثنا ماسمعت من رسول الله عَلَيْتُهُ ، قال : إني سمعته يقول : وإن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له : هل علمت (1) من خبر (2) قال : ما أعلم ؟ قيل له : أنظر قال : ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس// في الدنيا وأجازيهم (3) ، فأنظر الموسر ، فأجاوز عن المُعْسِر ، فأدخله الله الجَنَّةَ ، وسمعته يقول : «إن رجلا حضره وأتجاوز عن المُعْسِر ، فأدخله الله الجَنَّة ، وسمعته يقول : «إن رجلا حضره فأوقدوا به نارا ، إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت ، فأوقدوا به نارا ، إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت ، فغلوا فَجَمَعه فخذوها فاطحنوها ، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْماً رَاحاً فَاذْرُوهُ فِي اليَمِّ ، ففعلوا فَجَمَعه الله (4) فقال له : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قال : مِنْ خَشْيَتِكَ فَعَفَرَ الله لَه ، قال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك وكان نَبَّاشاً

<sup>(1)</sup>و(2) في الصحيح: هل عملت من خير 4 / 144

<sup>(3)</sup> في الصحيح: فَأَجَازِيهِمْ

<sup>(4)</sup> في الصحيح فجمعه





قوله : «أجازيهم» وجه الكلام في هذا أتجازاهم أي أتقاضاهم حقا ، فأنظر الموسر ، وأتجاوز عن المعسر ، والمتجازي في كلامهم المتقاضي .

وقوله : «فامتحشت» يريد احترقت .

وقوله: «يوما راحا» يريد يوما ذا ريح ، يقال: يوم راح ، أو ذو ريح ، كا قيل: رجل مال أي ذومال ، وكبش صاف ، أي ذو صوف ، واليم: البحر ، وفي غير هذه الرواية: «فاذروني في الريح فلعلي أضل الله (١) يريد فلعلي أفوته ، يقال: ضا الشيء: إذا فات وذهب ، ومنه قول الله عز وجل: فَالْرَكِلُمُ هَاكُنَا رَبِّ فِي كَالِمُ الله عَلَى الله

وقد يسأل عن هذا ، فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشاره ؟ فيقال : إنه ليس بمنكر للبعث ، إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر و لم يعذب ، ألا تراه يقول : فجمعه ، فقال : لم فعلت ذلك ؟ فقال : من خشيتك ، فقد تبين أنه رجل مؤمن بالله ، فعل ما فعل من خشية الله إذا بعثه ، إلا أنه جهل فحسب أن هذه الحيلة تنجيه مما يخافه .

قال أبو عبد الله : حدثنا عَلِيُّ بن عبد الله ، قال حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طَاوُس ، عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : قَاتَلَ الله فَلَاناً أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكِ قال : «لَعَنَ الله اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا»

قوله : «فجملوها» يريد أذابوها والجميلة : الودك . وفيه دليل على أن المأكول والمشروب المحرمين لا يجوز بيعهما ، كما لا يجوز

وفيه دليل على أن آلما كول والمشروب المحرمين لا يجوز بيعهما ، كما لا يجوز أكلهما

قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بن مَخْلَد قال : حدثنا اللهُ بن اللهُ وَرَاعِي ، عن حَسَّان بن عَطِيَّة ، عن أبي كَبْشَة ، عن عبد الله بن

(1) رواه الامام أحمد في مسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 5 / 504

(2) : سورة طه – الآية : 52

F22

عمرو ، أن النبي عَيْلِيَّةٍ قال : «بَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَاْ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ / مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ التَّارِ»

قوله : «بلغوا عنى ولو آية» أمر وجوب

وقوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أمر إباحة ، ورفعه الحرج عن حديث بني إسرائيل ليس على معنى إباحة الكذب عليهم ، وإنما معناه أنك إذا حدثت عن بني إسرائيل عبى البلاغ ، وكان ذلك حقا أو غير حق لم يكن عليك فيه حرج ، وذلك لبعد المسافة فيما بيننا وبينهم من الزمان ، ولأن شرائعهم لا تلزمنا ، فالغلط عليهم لا يدخل علينا فسادا في ديننا

وأما الحديث عن رسول الله عَلِيْكُ فلا يجوز أن نحدث به عن بلاغ ، ولا أن يقبل إلا عن ثقة بسنده إلى رسول الله عَلِيْكُ ، ليؤمن به الكذب على رسول الله عَلِيْكُ : فإن شريعته واجبة علينا ، وقوله لازم لنا ، ومسافة الزمان متصلة // باتصال الواسطة من النقلة فيما بيننا وبينه .

قال أبو عبد الله : وحدثني محمد (١) ، حدثنا عبد الله بن رَجَاء قال : حدثنا هَمَّام ، عن إسحاق بن عبد الله قال : حدثني عُبْدُ الرَّحْمَن بن أبي عَمْرَة ، أن أبا هريرة حدثه ، أن رسول الله عَلَيْكَ قال (2) : «إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَأَ الله (3) أَنْ يَنْتَلِيَهُمْ ، فَأَعْطَى أَحَدَهُمُ نَافَةً عُشَرَاءَ ، والآخر بَقَرَةً حَامِلاً ، والتَّالِثَ شَاةً وَالِداً» وذكر الحديث بطوله

قوله: «بدأ الله أن يبتليهم» معناه قضى الله أن يبتليهم، وهو معنى البدء، لأن القضاء سابق، وليس ذلك من البداء في شيء، والبداء على الله غير جائز، وقد رواه بعضهم بدا لله وهو غلط.

والناقة العشراء : هي التي أتى على حملها عشرة أشهر ، والشاة الوالد : هي ذات الولد

<sup>(1)</sup> من الصحيح 4/ 146 ، ساقط من الأصل ومن تا ومحمد : قال الغساني : لعله محمد بن يحيى الذهلي - الكرماني 14 / 94

<sup>(2)</sup> في الصحيح: يقول

<sup>(3)</sup> في الصحيح: بدا لله





قال أبو عبد الله : حدثني إسماعيل بن خليل قال : حدثنا على بن مُسْهِر ، عن عُبَيْدِ الله بن عمر ، عن نافِع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكِمُ قَالَ «بَيْنَمَا نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ إِذْ (١) أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، / فَأُووْا إِلَى غَارِ فَانَطَبَقَ عَلَيْهِمْ وذكر القصة إلى أن قال : «فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي على فَرَقٍ مِن أُرُزً فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ، وأَنِي عَلَمُ مُنَا أَنُ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ، وأَنِي عَمَدْتُ إِلَى اللهِ البقر فَسُقْهَا فان كُنْتَ تَعْلَمُ وإنه أَتَانِي يطلب أجره فقلت : اعْمِدْ إلى تلك البقر فَسُقْهَا فان كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلك مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَا ، فَانْسَاخَتُ الصَّخُرَةُ الصَّخُرَةُ

هكذا رواه: انساخت بالخاء المعجمة وإنما هو بالحاء غير معجمة ، وأصله انصاحت ، أي انشقت يقال: انصاح الثوب انصياحا إذا تشقق من قبل نفسه ، والصاد أخت السين .

قال أبو عبد الله : حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراهم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي عَلَيْكُم ون أبي هريرة ، عن النبي عَلِيْكُم قال «إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأَمَم مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ كَانَ فِي أُمِّتِي مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ» رضي الله عنه (2) .

المُحَدَّث: الملهم يُلقى الشيء في روعه ، فكأنه قد حُدِّثَ به ، يظن فيصيب ، ويخطر الشيء بباله فيكون كذلك ، وهو منزلة جليلة من منازل الأولياء ، ومرتبة عظيمة من مراتب الأصفياء ، حدثني أبو محمد الكُرَانِي قال : حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عمر بن قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عمر بن

<sup>(1)</sup> من الصحيح ، خلافا للأصل وتا ففيهما : إذا

<sup>(2)</sup> غير واردة في تا ولافي الصحيح.

FEX

محمد بن زيد ، عن سالم بن عبد الله قال : «ما قال عمر لشيء قط إني أظن إلا كان كما ظن»

أخبرني إسماعيل بن أسد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا فأمر عليهم رجلا يدعى سارية (1)، فبينا عمر يخطب الناس جعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا الجبل، فقدم رسول الجيش فسأله فقال، يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا صائح يصيح يا سارية الجبل، يا سارية الجبل فهزمهم الله (2).

/ قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو الوَلِيد ، قال أبُو عَوَانَة : عن قتادة ، العن عقبة بن عبد الغافر ، عن أبي سعيد ، عن النبي عَلِيْكُ أَنَّ رجلا رَغَسَهُ الله مَالاً وذكر حديث الرجل الذي قال لبنيه إِذَا مُتُ فَٱحْرِقُونِي ثَم السْحَقُونِي ثُم فَرُّونِي في يوم عاصف

قوله رغسه الله مالا ، يريد أعطاه الله مالا ناميا يقال رجل مرغوس : إذا كان في ماله نماء وبركة ، ورواه لنا بعض شيوخنا : رَاسَه الله مالا وهو غلط فإن كان محفوظا فإنما هو راشه الله مالا ، والريش والرياش المال

قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن أسماء (3) ، قال جُويْرِيَةُ بنُ أسماء : عن نافع ، عن عبد الله قال : «عُذّبتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَذَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هَى تَرَكَتْهَا تَاكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ»
هي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ»

<sup>(1)</sup> سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الدائلي - الإصابة 4/96

<sup>(2)</sup> انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ص 507 و 508

<sup>(3)</sup> في الصحيح: عبد الله بن محمد بن أسماء 4 / 152





قال أبو عبد الله : حدثنا بِشْر بن محمد قال : حدثنا عبيد الله(2) قال أخبرنا يونس ، عن الزهري قال أخبرني سالم ، أن ابن عمر حدثه ، أن النبي عَلَيْكُ قال «بينا رجل يجر إزاره خيلاء(3) خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»

التجلجل : السُّؤُوخُ في الأرض مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وُهَيب قال حدثنا وُهَيب قال حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلِيَّةِ قال «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ»

بيد كلمة معناها الاستثناء كأنه قال: غير أنا أو إلا أنا ، أو لكن نحن أوتينا الكتاب بعدهم ، وأوتيت سائر الأمم قبلنا ، كأنه استثنى هذه الفضيلة الخاصة لهم

<sup>(1)</sup> في تا زيادة لم ترد في الأصل هكذا : وهذا يضعف معنى الملك في الهرة

<sup>2)</sup> من الصحيح 4/152 خلافا للأصل وتا ففيهما عبد الله

<sup>(3)</sup> في الصحيح : من الخُيلاء 4 / 152



وهو الله عبد الله : حدثنا قُتيْبَة بن سَعِيد ، قال حدثنا المُغِيرَة وهو ابن عبد الرحمن ، عن / أَبِي الزِّنَاد ، عن الأَعْرَجَ ، عن أَبِي هريرة ، أَن النبي عَيِّلِيَّةٍ قَالَ «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّانُ ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرهِمْ ، النَّاسُ (١) مَعَادِنٌ خِيَارُهُمُ فِي الْمَسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرهِمْ ، النَّاسُ (١) مَعَادِنٌ خِيَارُهُمُ فِي الْمَسْلِمَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْمُسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُّ النَّاسِ أَشَدُّ النَّاسِ (٤) كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّانِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ »

قلت : معنى هذ الحديث تفضيل قريش على قبائل العرب ، وتقديمها في الإمارة الإمارة

وقوله : «مسلمهم تبع لمسلمهم» معناه الأمر بطاعتهم ومتابعتهم ، يقول : من كان مسلما فليتبعهم ولا يخرج عليهم .

وأما قوله: «كافرهم تبع لكافرهم» فليس معناه معنى الفضل الأول في الأمر بالمتابعة ، فيكون الكافر تبعا للكافر منهم ، كما يكون المسلم تبعا للمسلم منهم ، وإنما معناه الإخبار عن حالهم في متقدم الزمان ، يريد أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفر ، وكانت العرب تقدم قريشا وتعظمها ، وكانت دارهم موسما ، والبيت الذي هم // سدنته منسكا ، وكانت لهم السقاية والرفادة يطعمون الحجيج ويسقونهم ، فحازوا به الشرف والرياسة عليهم . وقوله : «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» يريد أن من كانت له مأثرة وشرف في الجاهلية فأسلم وحسن إسلامه ، وفقه في الدين ، فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه التليد إلى ما استفاده من المزيد بحق الدين ، ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع قديمه ، ثم أخبر أن خيار الناس هم الذين يمذرون الإمارة ، ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيها ، وهذا يحتمل وجهين أحدها أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص عليها ، زالت عنهم فضيلة

<sup>(1)</sup> في الصحيح: والناس 4 / 154

<sup>(2)</sup> في الصحيح: أشدهم

敌

حسن الاختيار ، وهذا كقوله عَلَيْكُ لعبد الرحمن بن سمرة : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَن لاَ تَسْأَلِ الإَمَارَةَ ثُمَّ تَكُونُ وَبَالاً عَلَيْكُمْ لاَ تَسْأَلِ الإَمَارَةَ ثُمَّ تَكُونُ وَبَالاً عَلَيْكُمْ فَغَمَتِ الْمُرْضِعَة وَبِغُسَتِ الفَاطِمَةُ»(3) أو كا قال وكقوله : «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبُحَ بِغَيْر سِكِينٍ »(4)

والوجه الآخر أن خيار ألناس ، الذين يحذرون الإمارة ، ويكرهون الولايات حتى يقعوا فيها ، فإذا وقعوا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهة ، فلم يجز أن يكرهوها لأنهم إذا كان قيامهم بها على كره ، ضيعوا حقوقها ولم يقوموا بالواجب من أمرها ، فإن من كره شيئا تركه يقول : إذا وقعوا فيها فليقبلوا عليها ، ويجتهدوا في القيام بحقوقها ، فعل الراغب فيها غير الكاره

فأما قوله في رواية أخرى عن أبي هريرة : «النَّاسُ تَبَعّ لِقُرَيْشِ ، خِيَارُهُمْ تَبَعّ لِخِيَارِهِمْ ، وَشِرَارُهُمْ تَبَعّ لِشِرَارِهِمْ ، فقد يحتمل معناه على ما فسرناه قبل ، ويحتمل أن يكون المعنى أنهم إذا كانوا خيارا سلط الله عليهم الخيار ، وإذا كانوا شرارا سلط الله عليهم الأشرار ، وهو معنى ما روي عن

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة : منها كتاب الأيمان والندور ، كا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة – باب النهي عن طلب الإمارة 8 / 1456 ، كا رواه الإمام أحمد في مسنده 8 / 160 ، والرمذي الحديث رقم 1529 ، وأبو داود رقم 2929 ، والدارمي 2 / 186 ، وأبو نعيم في الحلية 2 / 180 ، والبيهقي في السنن الكبرى في أبواب متعددة ، والبغوي في شرح السنة 2 / 181 ، وانظر موسوعة الأطراف 2 / 181

(2) من تا ، وفي الأصل : كقولك ُ

(3) أحرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة - كتاب الأحكام - باب ما يكره من الحرص على الإمارة ، وانسائي في سننه 7 / 162 رقم 2258 ، كا رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 2 / 448 - ما يكره من الحرص على الإمارة ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2 / 109 و 10 / 57 ، وأبو نعيم في الحلية 7 / 93 ، والبغوي في شرح السنة 10 / 57 ، وانظر موسوعة الأطراف 10 / 83

(4) أخرجه أصحاب السنن كما ذكر ابن ححر في تلخيص الكبير 4 / 184 ، والحاكم والبيهقي وأحمد ، وقال إن له طرقا ، وأعله ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا يصح ، قال ابن حجر وليس كما قال ، وكفاه قوة تخريج النسائي له ، وذكر الدارقطني الخلاف على سعيد المقبري ، المرجع المذكور ، ونصب الراية 4 / 69 ، وشرح السنة للبغوي 10 / 92 ، والكامل لابن عدي 1 / 222 ، انظر الموسوعة 8 / 222

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 2 / 261



بعض الصحابة: (كما تكونون كذلك يولى عليكم).(١) وكما رُوِيَ عن بعضهم: (عمالكم أعمالكم)(٤).



قال أبو عبد الله : حدثنا يحي بن بُكير ، قال حدثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن جُبَيْر بن مُطْعم قال : مَشَيْتُ أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله عَلَيْكَ فقلنا (٥) : يا رسول الله عَلَيْكَ بني المطلب وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ (٩) بِمَنْزِلَة وَاحِدَة فقال النبي عَلَيْكَ : إِنَّما بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَلِب شَيْءٌ أَحَدٌ (٥) .

قلت : هذا في أكثر الروايات شيء واحد ، وقل ما يستعمل الأحد إلا في النفي كقولك : ما جاءني من القوم أحد ، وتقول في الإثبات قد جاءني منهم واحد . فأما الأحد في الإثبات من غير إضافة له إلى شيء بعده ، فهو الواحد الذي قد تناهى فضله وشرفه فلا يكون له نظير في الفضل ولا شريك فيه . وقد يروى أيضا إنما بنو هاشم وبنو المطلب سِيِّ واحد (6) ، أي سواء ، يقال للشيئين المتكافئين : / هما سيَّان أي مثلان .

وفيه من الفقه أن الفيء لرسول الله عَلِيْكَ يضعه حيث يشاء ، يقدم من يشاء ويؤخر ، ويزيد منه في العطاء وينقص على ما أراد الله(7) من ذلك .

- (1) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا الجامع الصغير 2/ 160
  - (2) انظر المقاصد الحسنة ص 326
  - (3) في الصحيح فقال 4 / 155
    - (4) في الصحيح وهم منك
  - (5) في تا واحد، وهو مافي الصحيح 4 / 155
- (6) قال الخطابي في معالم السنن وكان يحيى بن معين يرويه إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد بالسين غير المعجمة ، معالم السنن 3 / 21
  - (7) في تا: الله تعالى





قال// أبو عبد الله : حدثنا محمد بن غُرَيْر الزُّهْرِي ، قال يعقوب بن إبراهِيم : عن أبيه ، عن صالح ، [حدثنا نافع] (١) أن عبد الله أخبره،أن رسول الله ﷺ قال على المنبر : «غِفَارٌ غَفَرَ الله لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ»

يقال : إن النبي عَيِّلِكُ دعا لهاتين القبيلتين لأن دخولهما في الإسلام كان سلما من غير حرب ، وكانت غِفَار تُزنُّ (2) بسرقة الحجاج ، فأحب عَيِّلُ أن يمحو عنهم تلك السيئة ، وأن يعلم أن ما سلف منها مغفور لهم . وأما عصية فهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة ، بعثهم رسول الله عَيْلُةُ بسرية

واما عصيه فهم الدين فتلوا الفراء ببئر معوله ، بعنهم رسول الله عليه بسريه فقتلوهم ، فكان يقنت عليهم رسول الله عليه في صلواته(٥) ويلعن رعلا(٤) وذكوان(٥) ويقول : «وعصية عصت الله ورسوله»



قال أبو عبد الله : حدثنى محمد بن سَلاَم قال أخبرنا مَخْلَدُ بن يزيد قال أخبرنا ابن جُرَيْج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابراً

- (1) من الصحيح 4 / 157 ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (2) تُزَنَّ تتهم
- (3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس كتاب المغازي باب غزوة الرجيع
  - (4) هو رعل بن مالك بن عوف بن سليم . اللباب لابن الأثير 1/530
- (5) بنو ذكوان بن رفاعة بن الحارث بن سليم جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 263



يقول غزونا مع رسول الله عَيِّلِيَّهُ وقد ثاب(۱) معه ناس من المهاجرين حتى كثروا ، وكان من المهاجرين رجل لَعَّابٌ (2) فَكَسَعَ أَنْصَارِيّا (3) فَعَضَب الأَنْصَارِي غضبا شديدا حتى تَدَاعَوْا فقال الأَنصاري : يا لَلْمُهَاجِرِين ، فخرج النبي عَيِّلِيَّهُ فقال (مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِليَّة» (4) ثم قال (مَا شَانُهُمْ ؟) فَأُخْبِرَ بِكَسْعَة الله بن المُهَاجِرِي الأَنصاري فقال عَيِّلِيَّهُ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ» وقال عبد الله بن المُهَاجِري الأنصاري فقال عَيْلِيَّهُ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ» وقال عبد الله بن المُهَاجِري الأنصاري فقال عَيْلِيَّهُ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ» وقال عبد الله بن المُهَاجِري الأَنْ الله عبد الله ؟ فقال الله عبد الله ؟ فقال النبي عَيِّلِيَّهُ (لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ يَقْتُل أَصْحَابَهُ»

الكَسَعُ : يكون ضربا وطعنا من وراء .

وأما قوله: «لايتحدث / الناس أنه يقتل أصحابه» فإن في هذا الكلام بابا عظيما من سياسة أمر الدين ، والنظر في عواقب أموره ، وذلك أن الناس إنما يدخلون في الدين ظاهرا ولا سبيل إلى معرفة ما في نفوسهم ، فلوعوقب المنافق على باطن كفره وظاهر حاله الإسلام ، لوجد أعداء الدين سبيلا إلى تنفير الناس عن الدخول فيه ، والقبول له ، بأن يقولوا لإخوانهم وذويهم : مَا يُؤْمِنُكُمْ إذا دخلتم في دين هذا النبي وحصلتم في كفه . وأنتم مؤمنون به ومخلصون له ، أن يدَّعى عليكم كفر الباطن وجحد السريرة ، وأن يقول لكم : قد أوحي إلى في أمركم ، وجاءني الخبر عن سِرَّكُمْ أنكم منافقون ، فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم ، فلا تُغرروا بأنفسكم ، ولا تسلموها للهلاك ، فيكون ذلك سببا لنفور الناس عن الدين وزهادتهم فيه .

<sup>(1)</sup> ثاب الناس: اجتمعوا

<sup>(2)</sup> هو مهجاه بن قيس الغفاري كان أجيرا لعمر بن الخطاب - عمدة القاريء 16 / 88 واللعاب الذي يلعب بالحراب، قيل: مزاح، المصدر نفسه

<sup>(3)</sup> هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي – المصدر نفسه

<sup>(4)</sup> في الصحيح دعوى أهل الجاهلية 4/ 160

<sup>(5)</sup> في الصحيح أقد

<sup>(6)</sup> في الصحيح: ألا تقتل





قال أبو عبد الله : حدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثني مَعْن . عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن جبير بن مُطْعم ، عن أبيه قال قال رسول الله عَيْظَة : «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاء : أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَأَنَا المَاحِي الذي يَمْحُو الله بِي الكُفْر . وَأَنَا الحَاشُر الذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا العَاشُر الذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا العَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ،

قوله «لِي خمسة أسماء» معناه أن هذه الأسماء مذكورة في كتب الله تعالى : فأي إسم وجد فيها فهو إسمه وصفته . أما محمد وأحمد فهما مشهوران . وأما الحاشِرُ فقد ذكر تفسيره في الحديث هو الذي يحشر الناس على قدمه . ومعنى حشر الناس على قدمه : أنه يحشر أول الناس ثم يحشر الناس على إثره كقوله : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ // عَنْهُ الأَرْضِ»(1) .

والعَاقِبُ الآخر : يريد أني خاتم الأنبياء جاء عقبهم يقال : عقبت القوم أعقبهم إذا جئت آخرهم

قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، عن أبي الزِّنَاد ، عن الأَعْرَج ، عن أبي هريرة قال رسول الله عَيِّلَة : «أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ الله عَنِّي / شَتْمَ قُرَيْش وَلَعْنَهُمْ ، يَشْتُمُونَ مُذَمَّماً (2) وَأَنَا مُحَمَّدٌ »

فيه من الفقه أن الحد لا يجب في كناية القذف ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأوجبه مالك في الكنايات ، كما أوجبه في الصريح .

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر – كتاب المناقب 5 / 285

<sup>(2)</sup> في الصحيح بزيادة ويلعنون مذمما 4 / 162







قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عبيد (١) الله قال : حدثنا حَاتم ، عن (٢) الله عَيْدِ قال : سمعت السَّائِبِ بن يَزيد قال : ذَهَبَتْ بِي خالتي إلى رسول الله عَيِّكَ فدعا لي بالبركة ، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زرِّ الحَجَلة

قال ابن عبيد الله(3): الحَجَلةُ من حَجَل الفرس الذي بين عينيه ، قال إبراهم بن حمزة : رز الحجلة الراء قبل الزاى .

قلت : ولَسْتُ أدري ما معنى الكلام الذي ذكره في تفسير رز الحَجَلة ؟ وما الفرس وما بين عينيه من ذلك ؟ وقد كنا ذكرنا هذا الحديث قبل ، وحكينا قول من زعم أن رز الحَجَلة بيض الحجل ، ورواية إبراهيم بن حمزه تدل على ذلك ، وهو مأخوذ من قولك : أرَّزت(4) الجرادة : إذ هي أثاخت ذنبها في الأرض فباضت سراتها

- (1) من الصحيح 4 / 163 ، خلافا للأصل وتا ففيهما عبد الله وهو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابث المدني مشهور بكينه – عمدة الفاري 16 / 101
  - (2) من الصحيح ، خلافا للأصل وتا ففيهما : بن الجعيد
  - (3) من الصحيح ، خلافا للأصل وتاففيهما : أبو عبد الله
- (4) شرحه الخطابي في غريب الحديث: أزرَّ الرجل إصبعه إذا أَنَاخَهَا في الشيء ، وَأَرَرَّتُ الجرادة إرزازاً إذا أدخلت ذنها في الأرض لكي تبيض ، وَارْتَرَّ السهم في الجدار: إذا ثبت انظر غريب الحديث 1 / 387





قِال أَبُو عَبِد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك ، أنه سمعه يقول : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ ، وَلاَ بِالقَصِيرِ ، وليس بالأبيض (١) الأَمْهَقِ ، ولَيْسَ بِالآدَمِ ، وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطَ وَلاَ بِالسَّبْطِ الأبيض .

الأمهق : هو الذي يحكى لونه لون الحص

والمَقْهُ : مثل المهق ، وهو أشد بياضا منه ، وقيل إنه الذي يضرب بياضه إلى الزرقة .

والجَعْدُ القَطَطُ مِنَ الشُّعَرِ ما تجعد وتفلفل كشعور السودان .

والسَّبْطُ: المسترسل منه الذي فيه تكسر.

قال أبو عبد الله : حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جُريْج قال : أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أنَّ رَسُول الله عَيْدًا للهُ اللهُ عَيْدًا اللهُ عَيْدًا اللهُ عَيْدًا اللهُ اللهُ عَيْدًا اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

أسارير الوجه ، يقال : إنها خطوط الجبين واحدها سِرٌّ ويجمع على الأسارير قالواً : ويظهر ذلك عند الفرح .

(1) في الصحيح: ولا بالأبيض 4/ 165

(2) مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي ، كان عارفا بالقيافة ، أخرج البُخَارِي ومسلم حديثه عن زيد وابنه أسامة وقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، شهد فتح مصر ، وذكره أبو نعم في الصحابة - تهذيب التهذيب 10 / 46 و 47



وفيه إثبات أمر القافة ، وذلك أن رسول الله عَلَيْكُ لا يظهر الفرح إلا فيما كان حقا ، وكان زيد أبيض وجاء أسامة أسود ، فارتاب الناس بأمرهما ، فمر بهما مجزز وهما تحت قطيفة قد مدت من تحتها أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، وكان في إظهار رسول الله عَلَيْكُ السرور بذلك ، وحكاية ما سمعه من قوله التقرير له ، وإمضاء السنة به .

## باب علامات النبوة في الإسلام

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا سَلْمُ بن زَرِيرِ قال : سمعت أَبَّا رَجَاء قال : حدثنا عِمْرُانُ بن مُحَيْنِ ، أنهم كانوا مع النبي عَيِّلِهُ في مَسِيرِ فَأَدْلَجُوا لَيْلَهُمْ (١) حتى إذا كانوا (2) في وجه (3) الصبح عَرَّسُوا وساق الحديث إلى أن قال : وَجَعَلَنِي (4) رسول الله عَيِّلِيّهِ / في ركوب بين يديه وقد عطِشْنَا عَطَشاً شَدِيداً ، فَبَينا نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مَزَادَتَيْن (٥) فقلنا لها أين المَاءُ ؟ فقالت إنَّهُ لاَ مَاءَ فقلنا انْطَلِقِي بين مَزَادَتَيْن أَمْرِهَا حَتَى اللهُ ؟ فلم نُمَلَكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَى السَّقُبُنْنَا بِهَا النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فقالت : وَمَا رَسُول الله ؟ فلم نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَى السَّقُبُنْنَا بِهَا النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فَعَدَّتَتُهُ أَنَّهَا مُوْتِمَةٌ فَمَسَحَ فِي العَزْلاَوَيْنِ فَشَرِبُنَا عَطَاشاً أَرْبَعِينَ رَجُلاً حتى رَوِينَا وَمَلاَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَأَدَاوَةٍ وهي تكاد عِطَاشاً أَرْبَعِينَ رَجُلاً حتى رَوِينَا وَمَلاَنا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَأَدَاوَةٍ وهي تكاد عَظَاشاً أَرْبَعِينَ رَجُلاً حتى رَوِينَا وَمَلاَنا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَأَدَاوَةٍ وهي تكاد بَنِثُ مِن المَلْء قال : وجمع لها من الكِسَر والتَّمْر حَتَّى أَتَتُ أَهْلَهَا فَهَدَى اللهُ ذَلِكَ الصَّرْمَ بِيلْكَ المَرْأَةِ فَأَسْلَمُتُ وَأَسْلَمُوا

قوله : فَأَدْلَجُوا لَيْلَهُمْ ، أي ساروا اللَّيل كله

- (1) في الصحيح: ليلتهم 4 / 169
  - (2) في الصحيح : كان
  - (3) في الصحيح: وجه
- (4) من الصحيح ، خلافا للأصل وتا ففيهما : فصلى
- (5) المَزَادَةُ : الرآوية ، وسميت بها لأنه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ، ولهذا قيل : إنها أكبر من القربة الكرماني 14 / 150

والتعريس: نزول استراحة من غير مقام، وأكثر ما يكون ذلك سحراً، والركوب جمع الراكب كقولك: شاهد وشهود

والعَزْلاَءُ: عُرْوَةُ المَزَادَة

قوله: سادلة رجليها ، يريد مرسلة رجليها وقولها: مؤتمة: / أي ذات أيتام وقوله: تنض من الملء ، أي تكاد تنشق فيخرج منها الماء ، يقال: نض الماء من العين: إذا نبع ، وكذلك نض العرق ، وفلان يستنض معروف فلان أي يستخرجه ، وأما البض بالباء معناه القطر

والصِّرْمُ: النفر النزول على الماء ، فأما الصرمة فالقطعة من الإبل . وفيه من العلم أن آنية أهل الشرك على الطهارة مالم تعلم فيها نجاسة ، و لم يعلم منهم ترك توقي النجاسات .

وفيه أن الضرورة بالعطش تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره على عوض يعطيه إياه ، وقد جمع لها رسول الله عليه من الكسر والتمر ، فكانت عوضا عما شربوه وأخذوه من ذلك الماء ، وإنما لم يبن أثر النقصان فيه من ناحية البركة التي نزلت عليه بدعاء رسول الله عليه أوالله أعلم]
الاستباحة مع رد العوض على صاحبه [والله أعلم]

قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حُصَين ، عن سَالِم بن أبي الجَعْد، عن جَابِر بن عبد الله قال عَطِشَ الناس يوم الحُدَيْية وكان (1) النبي عَلِيَّة بين يَدَيْهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّا فَجَهِشَ النَّاس نَحْوَهُ قال : «مَالَكُمْ» ؟ قالوا ليس عندنا مَا نَتَوضًا به (2) ولا نشرب إلاً مَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَفُورُ (3) مِنْ (4) أَصَابِعِهِ كَامُثَالِ العُيُونِ ، فَشَرِبْنَا وَتُوصًانَا قَلَت كَمْ كُنْتُمْ ؟ قال : لَوْ كُنًا مِائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنًا خَمْسَ عَشْرَةً مِائة .

قوله : جَهِشَ الناس ، يريد أنهم فزعوا إليه ، ويقال : إن ذلك أكثر ما يكون مع جزع وبكاء يقال : أجهشت نفسي للشيء وجهشت بمعنى واحد .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: والنبي 4 / 170

<sup>(2)</sup> في الصحيح: ماء نتوضاً

<sup>(3)</sup> في الصحيح: يثور 4 / 170

<sup>(4)</sup> في الصحيح: بين



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن إِسْحَاقٍ بن عبد الله بن أبي طَلْحَة ، أنه سمع أنس بن مالك يقول في قصة مجيء رسول الله عَيِّلِيَّهُ إلى دار أبي طلحة (١) مع أصحابه ، أن أم سليم (٤) جاءته بخبز / فَأَمَرَ به فَفُتَ وَعَصَرَتْ عُكَّةً فَأَدَمَتُهُ وساق الحديث .

العُكَّةُ: وعاء للسمن لطيف .

وقوله : أَدَمَتُهُ ، أي أصلحته بالأدام ، يقال : أَدَمْتُ الخُبْزَ آدمُه وأدمه ، وخبز مأدوم .

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الحكم قال : حدثنا النَّطُرُ قال حدثنا إسْرَائِيلُ قال : أخبرنا مُحِلُّ بنُ خَلِيفَةَ ، عن عَدِيٍّ بن حاتم (3) قال قال إلنبي عَلِيلِهُ (إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ/من الحِيرَةِ (4) حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَداً إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَّارُطَيِّ الذين سَعَّرُوا البلاد

الدُّعَّار : جمع داعر وهو الخبيث من الرجال ، وقوله : سعروا البلاد ، يعني أوقدوها بالسعير ، أي بنار الشر والفتنة .

وقد يستدل به من يوجب الحج على المرأة إذا لم يكن معها ذو محرم ، غير أن عند أصحاب هذه المقالة أن يكون معها نسوة ثقات .

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : أخبرنا شُعَيب ، عن الزُّهري قال : حدثني عُرْوَة بن الزُّبر ، أن زَيْنَبَ بنت أَبِي سَلَمَة حدثته ، أن أُمَّ خَيِبَةَ بِنْتَ أَبِي سُلَمَة حدثته ، أن أُمَّ خَيِبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَان حدثتها ، عن زَيْنَبَ بنت جَحْش قالت قلت يا رسول الله أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قال «نعم ، إِذًا كَثُرَ الخَبَثُ»

- (1) أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سلم والدة أنس- عمدة القاري 16 / 121
  - (2) أُمُّ سُلَيْم : أم أنس واسممها سهلة أو غيرها على اختلاف فيه الكرماني 14 / 154 .
- (3) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي المكنى بأبي طريف ويقال له : الجواد بن الجواد لأن أباه حاتم المشهور ، قدم على النبي عليه سنة سبع ، وكان يكرمه كلما دخل عليه ، روى عن النبي عليه الله وستين حديثا ذكر البخاري منها ثلاثة ، عمر طويلا إذ مات بالكوفة وَسِنّهُ 120 عاما الكرماني 3/12
  - (4) الحِيرَة : مدينة معروفة عند الكوفة وهي مدينة النعمان الكرماني 14 / 164.

\*\*\*

الخبث الزنا فيما يفسر من هذا الحديث.

قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ الأُوَيْسِي قال : حدثنا إبراهيم ، عن صَالِح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي سَلَمَة بن عبد الرحن ، أن أبا هريرة قال قال رسول الله عَلِيَّةِ «سَتَكُونُ وَتُنَةٌ (1) القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم (2) خَيْرٌ مِنَ المَاشِي ، وَالقَائِمُ (2) خَيْرٌ مِنَ المَاشِي ، وَالمَاشِي (3) خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ (4) يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ (5)»

قوله: «من يشرف لها تستشرفه» يريد من طلع لها بشخصه طالعته بِشَرِّهَا ، يقال: استشرفت الشيء إذا رفعت رأسك. فنظرت إليه، كقول الشاعر (6):

تَطَالَـلَّتُ فَاسْتَشْرَفْتُــهُ فَرَأَيْتُــهُ فَقُلْتُ له: أَأَنْتَ زيد الأَرَانبِ / وحقيقته إصابته بعينها

قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا الوَلِيد قال : حدثنا ابن جَابِر قال حدثني بُسْرُ بنُ عبيد الله (7) الحَصْرَمِي قال : حدثني أبو إدريس الحَوْلاَنِيُّ ، أنه سمع حُدَيْفَة بن اليَمَان يقول كَانَ النَّاس يَسْأَلُونَ رَسُول الله عَيْلِيَّ عَن الخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُول الله عَيْلِيَّةٍ عَن الخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي ، وساق الحديث إلى أن قال وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ عَيْرٌ ؟ (8) قال «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنِّ» قلت : فهل بعد هذا الخير شر (9) قال «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى (10) أَبْوَابِ جَهَنَّم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فِيهَا» قال «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى (10)

- (1) في الصحيح: فتن 4 / 177
  - (2) في الصحيح: والقاعم فيها
- (3) في الصحيح: والماشي فيها
  - ر ) (4) في الصحيح : ومن
- (5) في الصحيح زيادة في الحديث هكذا: ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به
- (6) هو مُزَرِّد بن ضرار الغطفاني ، كان هجاء ، أدرك الإسلام فأسلم ، وقدم على رسول الله على على السنة العاشرة للهجرة الإصابة 9 / 175
  - (7) من الصحيح 4 / 178 خلافا للأصل وتافقيهما: عبد الله
  - (8) في الصحيح: وهل عد هذا الشر من خير؟ 4 / 178
    - (9) في الصحيح: فهل بعد ذلك الخير من شر؟
      - (10) في الصحيح: إلى



قلت يا رسول الله ، صفهم لنا قال «هُمْ مِنَ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» بِٱلْسِنَتِنَا»

الدَّحن: الدخان ، يريد أن الخير الذي يكون بعد الشر لا يكون محضا خالصا ، ولكن يكون معه شوب وكدورة بمنزلة الدخان في النار وقوله: «هم من جلدتنا» يريد من أنفسنا أو من قومنا ، والجلد غشاء البدن ، وإنما أراد به العرب ، فإن السمرة غالبة عليهم ، واللون إنما يظهر في الجلد .

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني أبو سَلَمَة بن عبد الرحن ، أن أبا سعيد الحدري قال : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُو يَقْسِمُ قَسْماً أَتَاهُ ذُو الحُويْصِرَة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعْدِلْ ، فقال «وَيْلَكَ مَنْ (١) يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ » فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله اثذن لي (٤) أضرب (٤) عنقه ، فقال «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ أَضرب (٤) عنقه ، فقال «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ الله عنه ، يَقْرَأُونَ القرآن لا يُجَوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنْظَرُ إِلَى نَصِيَّهِ وَهُو شيء ، ثم يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فلا يوجد فيه شيء (٤) ثم يُنْظَرُ إِلَى نَصِيَّهِ وَهُو شيء (٥) ثم يُنْظَرُ إِلَى نَصِيَّهِ وَهُو شيء ، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء (٥) ، ثم يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فلا يوجد فيه شيء ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ شيء (٥) ، ثم يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فلا يوجد فيه شيء ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ ، آيَتُهُمْ رَجُلَّ أَسُودٌ إِحْدَى عَصُدَيْهِ مِثلَ ثَذِي المَرْأَةِ/أَوْ مِثْلُ البَصْعَه وَلَا المَعْهُ مَنْ الناس (٥)]

الرِّصَافُ العقب الذي يلوى فوق مدخل النصل في السهم، واحدتها رصفة.

- (1) في االصحيح ومن 4/179
- (2)و(3) في الصحيح لي فيه فأضرب
- (4) من تا، وهو مافي الصحيح، ساقط من الأصل
  - (5) من الصحيح ، ساقط مِن الأصل ومن تا
  - (6) من الصحيح ، ساقط من النسختين معا



والنضى : مابين النصل والريش من القدح .

والقذذ: جمع قذة ، وهي ريش السهم ، يقال : هو أشبه به من القذة بالقذة ، لأنها تحذا على مثال واحد

وقوله: «يمرقون من الدين» المروق: سرعة نفوذ السهم من الرمية حتى يخرج من الطرف الآخر ،والدين هاهنا: الطاعة، يريد خروجهم من طاعة الأثمة كما يخرج هذا السهم من الرمية، وهي الطريدة التي ترمى لا يعلق به شيء من دمها أو فرثها

وقوله : «تدردر» معناه تتحرك وتجيء وتذهب ، ومنه دُرْدُور الماء .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمَّد بن يُوسُف قال : حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبُو الحَسَن الحَرَّانِيُّ قال : حدثنا زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَة قال : حدثنا أبر إسحاق قال : سمعت البَرَاء بنَ عازب في حديث الرَّحل قال : سمعت أبا بَكُر يُحَدُّثُ بِمَخْرَجِهِ مَعَ رسول الله عَيَّالِيْهِ إِلَى المَدينَة وساق الحديث إلى أن قال : فقلت : نَمْ يَا رَسُول الله وأنا أَنفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ قال : وإذا أنا بِرَاعٍ ، فَحَلَبَ في قَعْب (١) كُثْبَةً مِنَ لَبَن فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَيَّالَةِ ، وإذا أنا بِرَاعٍ ، واتَبَعَنا سُرَاقَةُ بن مَالِكٍ (٤) فَدَعَا عليه النبي عَيَّالَةٍ ، فَارْتَطَمَتْ به فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أَرَى فِي جَلَد مِنَ الأَرْضِ شك زهير وذكرنا في الحديث في الحديث

قوله انفض لك ما حولك ، يريد أحرسك وأطوف هل أرى أحدا من الطلب ، والكُثْبَةُ: القليل من اللبن .

وقوله: ارتطمت به فرسه، أي ساخت قوائمها كما تسوخ [في الوحل](3)، ورطمت الشيء: إذا أدخلته فارتطم: والجلد: الأرض الصلبة المستوية المتن

<sup>(1)</sup> القعب: القدح من الخشب

<sup>(2)</sup> سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي أبو سفيان من مشاهير الصحابة ، وهو الذي لحق النبي عَلِيلَةً وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة ، روى عن النبي عَلِيلَةً ، وعنه جابر بن عبد الله وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وطاوس وعطاء والحسن البصري وغيرهم ، مات في صدر خلافة عنمان سنة 24 هـ – تهذيب التهذيب 3 / 456

<sup>(3)</sup> من تا ، ساقط من الأصل



قال أبو عبد الله : حدثنا كبد الله بن رَجَاء قال : حدثنا إِسْرَائِيلِ ، عن أَبِي إِسْحَاق ، عن البَرَاء قال : اشترى أبو بكر من عَازِبِ رَحْلاً بثلاثة عشر درهما فقال : مُر البَرَاءَ فَلْيَحْمِل إِلَيَّ رَحْلِي فقال عازب : لا ، حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ / وَرَسُول الله حين خرجت (١) من مكة وذكر القصة .

فاستدل بعض أهل العلم على جواز ما يأخذه شيوخ السوء من المحدثين على الحديث قال: وذلك أن عازبا لم يحمل رَحله إلى بيته حتى حدثه أبو بكر بقصة مخرجه مع رسول الله عليه الله المدينة.

قلت: ولم يكن هذا من أبي بكر رضي الله عنه ولا من عازب على مذهب هؤلاء ، فإن هؤلاء القوم إنما اتخذوا الحديث بضاعة يبيعونها ويأخذون عليها أجرا ، فهو شرط معلوم لهم في أن لا يحدثوا إلا بجعل ، وكان ما التمسه أبو بكر من حمل الرحل من باب المعروف ، فالعادة المعلومة في نقل الشيء الذي له ثقل أو عظم حجم ، أن يحتمله تلامذة التجار وخدمهم إلى رحل المبتاع ، ومن المعروف أيضا في ذلك أنهم ينيلونه على نقله مبرة . وكل ذلك يجري مرى العرف الدائر بينهم والمستحسن في// عاداتهم ، إلا أن عازبا(2) لحرصه على معرفه القصة في مخرجه مع رسول الله على الله واستفادته عليها ، تعجل الفائدة وقدم المسألة فيها ، ولو لم يكن هناك نقل رحل ولا حمل ثقل ، لكان لا (3) يمنعه أبو بكر الفائدة من علم القصة ، فهل يسمع شيوخ السوء بما عندهم من هذه الأحاديث إذا لم يرشوا بنيل و لم يُلمَّظُوا بشيء ؟ والقدوة عندهم من هذه الأحاديث إذا لم يرشوا بنيل و لم يُلمَّظُوا بشيء ؟ والقدوة

<sup>(1)</sup> في الصحيح: خرجتاً 4 / 189

<sup>(2)</sup> عازب: أبو البراء قال النووي: البراء أبوه عازب صحابي ، ذكر محمد بن سعد في الطبقات أنه أسلم ، أقول: وظاهر كلامه هنا حيث قال: ورسول الله يدل على إسلامه - الكرماني 14 / 201

<sup>(3)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

في هذا قول الله تعالى : كَنَبِعُواْ آمَرَ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَ أَجْراً وَهُمْ مُهُمَّا وَرَّرِ (١) وقوله و يساؤه و الله عَلَيْهِ مِنَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الله وَمَا أَنْهُ الله وَمَا أَنْهُ الله وَمَا أَنْهُ الله وَمَا أَلْهُ مِنْ الله وَلَا الله عَلَيْهُ الله وَلَا الله عَلَيْهُ الله وَلَا الله عَلَيْهُ الله وَلَا الله عَلَيْهُ الله عَلَمُ الله الله الله الله الله الله عنهم عامة السلف الصالح ، والمَرْضِيّينِ من الخلف [رضي الله عنهم] .

- سورة يس الآية 21
- (2) سورة ص الآية 86
- (3) سورة هود الآية 29
- (4) سورة آل عبران الآية 187
- (5) قال المنذري روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وحسنه ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، واليهقي وأحمد ، ورواه الحاكم بنحوه وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجه الترغيب والترهيب 1/ 121 ، والمطالب العالية لابن حجر 3027 ، وكشف الحفاء للعجلوني 2 / 254 وانظر موسوعة الأطراف 8 / 296



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليَمَان قال أخبرنا شعيب ، عن عبد الله بن أبي حُسَيْن قال : حدثنا نافع بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال : قدم مُسَيْلِمَةُ (١) / ومعه بَشَر كَثِيرٌ فَجَعَلَ يقول : «إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّد الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، فَأَقْبَلَ إليه رَسُول الله عَيْقِيدٍ وَبِيدِهِ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فِي أَصْحَابِه فقال : «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ الله فِي أَصْحَابِه فقال : «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ الله فِيكَ ، وَلَئِنْ أَدْبَوْتَ لَيَعْقِرَنَكَ الله »

قوله: «ليعقرنك الله» معناه ليهلكنك الله ، وأصله من عقر النخل وهو أن تُقطع رؤسها فتيبس ، يقال: عقرت النخلة عقرا ، والعقر أيضا عقر الإبل ، وهو أن يضرب قوائمها بالسيف فتعرقب

قَالَ أَبُو عَبِدَ الله : حدثنا مُحَمَّد بن العَلاء قال حدثنا حَمَّاد بن أسامة ، عن بُرَيْد بن عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عن جده أبي بُرْدَة ، عن أبي مُوسَى ، عن النبي عَبِّلِهِ قال ﴿ وَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ يَثْرِبُ ﴾ (2)

قوله : «ذهب وهلي» يريد ذهب وهمي إلى ذلك . يقال : وهل الرجل يهل إذا وهم الشيء .

وفيه أن النبي عَلَيْكُ سماها يثرب ، وقد نهى أن تدعى المدينة يثرب ، وسماها طَابَةَ (3) وإنما كره ذلك والله أعلم لما فيه من معنى التثريب ، وكان عَلِيْكُ يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة ، ويشبه أن يكون إنما أطلق هذا الإسم عليها قبل نهيه عن تسميتها يثرب ، بل هو الذي يجوز أن تظن به لا غير ،

<sup>(1)</sup> في الصحيح مسيلمة الكذاب 4 / 182

<sup>(2)</sup> في الصحيح هي المدينة 4 / 183

<sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة 5 / 106

FEX

لأنه لا يجوز أن يكون قد غير إسمها إلى القبيح بعدما حلاها بالإسم الحسن ، وللعرب في هذا الباب مذهب معروف ، وهو الميل إلى الأسماء الحسنة ، والتبرك بها ، والتفاؤل بحسنها ، والنفور عن الأسماء القبيحة والتطير بها ، فكأنه إنما وَسَمَهَا بطابة لتكون داعية لرغبة الناس في المقام بها ، واستطابة العيش بالتوطن فيها

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعينم قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حَنْظَلَة بن الغَسِيلِ قال : حدثنا عِكْرِمَةُ ، عن ابن عباس قال : خوج / رسول الله عَيْقِ في مرضه الذي مات فيه في مِلْحَفَة ٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَة ٍ // دَسْمَاءَ

العصابة : العمامة . ومنه الحديث : أن رسول الله عَلَيْكُ أمرهم أن يمسحوا على العصائب (1) ، يريد العمائم ، ومنه قول الفرزدق(2) :

﴿ وَرَكُبُ كَأَنَّ الرِّيحَ تَطْلُبُ عِنْدَهُمْ لَهَا تِرَةٌ مِنْ جَذْبُهَا بِالعَصَائِبِ اللهِ عَنْدَهُمْ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ رَأَى صبيا تأخذه الدسماء : السوداء ، وقد روي عن عثان رضي الله عنه أنه رأى صبيا تأخذه العين فقال : دَسِّمُوا نُونَته (3) أراد بِالنُّونَةِ النُّقِرَةَ التي تكون في الذقن .



## قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن

- (1) انظر الحديث في سنن أبي داود عن ثوبان كتاب الطهارة باب المسح على العمامة 1 / 101
- (2) الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة بن تميم أبو فراس، كان متشيعاً لآل البيت ، يكثر في شعره المدح ، كما كان معاصراً للشاعرين جرير والأخطل ، توفي سنة 114 هـ وفيات الأعيان 6 / 86
- (3) أورده الخطابي في غريب الحديث كاملا: «أنه رأى صبيا تأخذه العين جمالا فقال دسموا نونته» عريب الحديث 2/ 139



نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا . فأمر بهما رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المَوْأَةِ اللهِ عَلَيْ المَوْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ .

هكذا قال : يحني من حنيت الشيء أحنيه حنيا إذا عطفته ، والمحفوظ بالجيم والهمز يجنأ أي يكب عليها يقال منه : جناً يجناً جنوءا .

باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَلِيْكِ آية فأراهم انشقاق القمر

قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيبنة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد النبي عَلَيْكَ شقتين فقال النبي عَلِيْكَ شقتين فقال النبي عَلِيْكَ : «اَشْهَدُوا» .

قال أبو عبد الله : وحدثني (2) عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال : حدثنا شيبان ، عن قتادة ، عن أنس ، وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زُرَيْع ِ قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله عَلَيْكُ أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر .

قلت: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء صلوات الله عليهم، وذلك أنه أمر ظهر في ملكوت السماء، خارج عن جملة طباع ما في العالم المركب من الطبائع الأربع، فيطمع في نيله بحيلة وعلاج وتأليف وتركيب، ونحوها من الأمور التي يتعاطاها المحتالون، ويتصنع لها المتكلفون، / فلذلك صار الخطب فيه أعظم، والبرهان به أظهر وأبهر،

<sup>(1)</sup> في الصحيح: يجنأ 4 / 186

<sup>(2)</sup> في تا حدثني وهو ما في الصحيح

敌

وقد أنكر هذا الخبر منكرون وقالوا: لو كان له حقيقة لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس ، ولتواترت به الأخبار عن قرنٍ إلى قرن ، لأنه أمر مصدره عن حس ومشاهدة ، فالناس فيه شركاء ، وهم مطالبون بفطر العقول ، ومن جهة دواعي النفوس بذكر كل أمر عجيب ، ونقل كل خبر غريب ، فلو كان لما روي من ذلك أصل ، لكان قد خلد ذكره في الكتب ، ودوّن في الصحف ، ولكان أهل السّير وأهل التنجيم والحفظة على الأزمان ، وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه ولا ينكرونه ، إذ كان لا يجوز الإطباق منهم على تركه وإغفاله ، مع جلالة شأنه وجلاء أمره .

والجواب أن الأمر في هذا خارج عما ذهبوا إليه من قياس الأمور النادرة الغريبة إذا ظهرت لعامة الناس ، واستفاض العلم بها عندهم ، وذلك أن هذا شيء طلبه قوم خاص من أهل مكة على مارواه أنس بن مالك ، فأراهم النبي عَلِيْكُ ذلك ليلا ، لأن القمر آية// الليل ، ولا سلطان له بالنهار ، وأكثر الناس في الليل ينام ، ومستكنون بأبنية وحجب ، والأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحاري ، قد يتفق أن [يكونوا](١) في ذلك الوقت مشاغيل بما يلهيهم من سمر وحديث ، وبما يهمهم من شغل ومهنة ، ولا يجوز أن يكونوا لا يزالون مقعى رؤوسهم ، رافعين لها إلى السماء ، مترصدين مركز القمر من الفلك لا يغفلون عنه ، حتى إذا حدث بجرم القمر حدث من الانشقاق ، أبصروه في وقت انشقاقه قبل التئامه واتساقه ، وكثيرا ما يقع للقمر الكسوف، ولا يشعر به الناس حتى يخبرهم الآحاد منهم، والأفراد من جماعتهم ، وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر ، ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيه عليه السلام أمورا واقعة / تحت الحس قائمة للعيان ، حتى يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذلك ، ولكنه سبحانه قد جرت سنته بالهلاك والاستئصال في كل أمة أتاها نبيها بآية عامة يدركها الحس ، فلم يؤمنوا بها ، وخص هذه الأمة بالرحمة ، فجعل آية نبيها التي دعاهم إليها وتحداهم بها عقلية ، وذلك لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام، ولئلا يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأمم،

(1) من تا خلافا للأصل ففيه : يكون





المسخوط عليهم المقطوع دابرهم ، فلم يبق لهم عين ولا أثر ، والحمد لله على لطفه بنا ، وحسن نظره لنا ، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله [وسلم كثيرا]

قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن عرقدة (أن قال : سمعت الحي يتحدثون (أن عن عروة مأن النبي عَلَيْكُم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع أحدهما (أن بدينار [وجاءه بدينار](4) وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

قلت: أمر الوكالة مبني على النظر للموكل ، والحيطة له فيما وكل فيه ، ولا أعلم خلافا في أن من وكل رجلا بأن يشتري له شيئا بعينه بدينارين فاشتراه له بدينار ، أن بيعه جائز ، لأنه قد ائتمر له فيما وكله به وزاده خيرا ، فهذا إذا شترى بالدينار شاتين ، كان فعله جائزا لما ذكرناه من المعنى ، وأما بيعه إحدى الشاتين ، فقد يحتمل أن يكون عيالية قد جعل ذلك إليه ووكله به ، وإن لم يكن مذكورا في الخبر ، وأما على حكم الظاهر من الحديث وعدم بيان التفويض ، فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد ، وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وإسحاق بن راهويه ، و لم يجزه الشافعي (٥).

- (1) شبيب بن غَرقدة السُّلْمِي ويقال البارقي الكوفي ، روى عن عروة وابن الأحوص وعبد الله بن شهاب وجمرة بنت محافة وغيرهم ، وعنه شعبة ومنصور بن المعتمر وزائد والحسن بن عمارة وابن عينة وسواهم ، كوفي تابِعِي ثقة في عداد الشيوخ ، وذكره ابن حبان في الثقات – تهذيب التهذيب 4 / 309
  - (2) في الصحيح: يحدثون 4/187
  - (3) في تا: إحداهما وهو ما في الصحيح
  - (4) من تا وهو ما في الصحيح ، ساقط من الأصل
    - (5) انظر كتاب الأم للشافعي 3 / 207



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال : قال رسول / الله عَيِّلِيَّةٍ «يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِيهِ (١) فَعَامُ مِن النَّاسِ وذكر الحديث»

الفئام: الجماعات، ومنه قول الفرزدق: فشام ينهضون إلى فشام(2)

قال أبو عبد الله : حدثني هشام بن عمار قال : حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد ، عن بُسْر بن عبد الله ، عن عائد الله أبي إدريس، ﴿عن أبي الدرداء (٥) قال كنت جالسا عند النبي عَلِيلَةً إذ أقبل أبو بكر آخذاً بِطَرَف ِثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عن ركبته فقال النبي عَلِيلَةً «أما صاحبكم فقد غامر» وذكر الحديث، وفيه فجعل وجه رسول الله عَلِيلَةً يَتَمَعَّرُ

قوله «غامر» معناه خاصم فدخل غمرة الخصومة، وغمرة الشيء: معظمه، كغمرة الماء، وغمرة الحرب ونحوهما ؛ ورجل مغامر إذا كان يلابس الحصومات ونحوها من الأمور.

- (1) في الصحيح: فيغزو 4/888
- (2) لقد أورد الخطابي في كتاب غريب الحديث البيت بنمامه هكذا

(3) أبو الدرداء هو عويمر بن زيد أو مالك ، وأبوه ابن قيس بن أمية بن كعب بن الحزرج الأنصاري الحزرجي ، أسلم يوم بدر ، وشهد أحداً وأبلَى فيها ، وقال عنه النبي عَلِيلَةٍ فيها «نعم الفارس عويمر» وقال : «هو حكيم أمني» ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر ، روى عن النبي عَلِيلَةٍ وعن زيد بن ثابت وعائشة وأبي أمامة ، وعنه ابنه بلال وزوجته أم الدَّرْدَاء وأبو إدريس الحولاني وعلقمة بن قيس وآخرون ، مات في خلافة عثمان – الإصابة 8 / 45 – 46 الترجمة رقم 6117

\*

وقوله يتمعر ، معناه يتغير من الضجر ، وأصله من قولهم : أمعر المكان : إذا أجدب ، يريد أنه قد ذهبت نضارته ورونقه فصار كالمكان الأمعر

قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عَرَالِيَّةِ يقول «بَيْناً أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي عَلَى قَلِيبِ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبًا مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ الْخَذَهَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى طَرَبَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى طَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ »

القليب البئر تحفر فيقلب ترابها قبل أن تطوى .

والغرب دلو السانية ، وهي أكبر من الذنوب .

والعبقري كل شيء بلغ النهاية في معناه ، وقد يكون ذلك في الخير والشر والعطن : مَناخ الإبل إذا صدرت عن الماء .

وهذا / مثل ضربه في ولاية أبي بكر وعمر بعد رسول الله عليه . والذنوبان هما سنتان وليهما أبو بكر ، وضعف نزعه إنما هو اشتغاله بقتال أهل الردة ، فلم يتفرغ لافتتاح الأمصار وجباية الأموال ، وكان جودة نزع عمر طول أيامه ، وما فتح الله في عهده من الممالك ، وأغنمه من الأموال ، فحسنت بها أحوال المسلمين ، وأخصبت رحالهم .

قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة رسول الله عليه الله عنها في قصة وفاة رسول الله عليه ، وأن أبا بكر خطب الناس وأخبرهم بوفاته ، فشج الناس يكون ، واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، فقال حباب بن المنذر(2): منا أمير ومنكم أمير ، فقال أبو بكر لا ،

(1) في الصحيح: يغفر له ضعفه 4 / 193

<sup>(2)</sup> حباب بن المنذر بن الجموع الأنصاري السلمي ، كان يقال له ذو الرأي لكونه أشار على رسول الله على الله أيطالي المرافي 14 القوم ، ونزل جبريل فقال : الرأي ما أشار به حباب ، مات في خلافة عمر – الكرماني 14 / 211





قوله: فنشج الناس، النشيج بكاء معه صوت.

وقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إنما قالوا ذلك على عادة العرب الجارية بينهم. أن لايسود القبيلة إلا رجل منها، ولم يعلموا إذ ذاك حكم الاسلام بخلافه، فلما ثبت عندهم أن النبي عَلِيلِهُ قال: «الخِلاَفَةُ في ِ قُرَيْشٍ»(١) أذعنوا له وبايعوا أبا بكر.

وقوله : هم أوسط العرب دارا ، أراد به سطة(2) النسب .

ومعنى الدار القبيلة ، ومنه قول النبي عَلِيْكُ : «خَيْرُ دُورِ الأنصار بَنُو النَّجَارِ ، ثُمَّ بَنُو فُلاَنِ» (3) يريد خير قبائل الأنصار بنو النجار .

وقوله: وأعربهم أحسابا ، يريد أنهم أشبه شمائل وأفعالا بالعرب ، // قال شَمِر (4): النسب: الآباء ، والحسب: الفعال ، وأنشد، لِلْمُتَلَمِّس: (5) وَمَنْ كَانَ ذَا نَسَبِ كَرِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَّئِيمَ المُذَمَّمَا وَالحَسَب: مأخوذ من الحساب إذا حسبوا مناقبهم ، فمن كان يعد لنفسه ولاية ومناقب أكثر كان أحسب

/ قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش قال سمعت ذَكْوَانَ يحدث ، عن أبي سعيد الخُدْرِي قال قال النبي عَيْلِهِ «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَخْدِهِمْ وَلاَ نَصِيفُهُ»

- (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والحلافة في قريش - الحديث رقم 1818 - 3 / 1451
  - (2) أي خسيسا
- (3) أُخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي أسيد كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْظَةً باب فضل دور الأنصار 4/ 224
- (4) هو شمر بن حُمَّدُويْه أبو عمرو الهروي ، كان نحويا لغويا ، راوية للأخبار والأشعار ، توفي سنة 255 هـ – معجم الأدباء 11 / 274
- (5) المتلمس: هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله أبو عبد الله ، شاعر جاهلي من ربيعة راجع عنه الأغاني .

FEX

النَّصِيفُ : النصف كالثمين بمعنى التُّمُن ، والعشير بمعنى العشر : يقول : إن المدَّ الذي ينفقه الواحد منهم من التمر ويتصدق به مع الحاجة إليه ، أفضل من الكثير الذي ينفقه غيرهم مع السعة والوجد ، وقد يروى ما بلغ مَدَّ أحدهم ، بفتح المم(١) يريد الفضل والطول .

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المسكين (2) أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال : حدثنا سليمان ، عن شريك بن أبي نَمِر ، عن سعيد بن المسيب ، أخبرني أبو موسى الأشعري ، أن رسول الله عَيْنَا خرج حتى دخل بِثرَ أريس (3) فَتَوَضَّا فقمت إليه فإذا هو يجلس على رأس البئر وتوسط قُفَّها وذكر الحديث بطوله

يريد بالقف : الدكة التي جعلت حول البئر ، وأصل القف : ما ارتفع من متون الأرض ، ويجمع على القفاف .

باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه

قال أبو عبد الله : حدثنا حجَّاج بن المنهال قال : حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال قال النبي عَلِيلِهِ : «رأيتني دخلت الجنة ، وسمعت خشفة فقلت : من هذا ؟ فقال: هذا بلال (٤) :

أصل الخشفة : الحركة ، ومعناها هاهنا ما يسمع من حس وقع القدم .

- (1) ذكر الخطابي في غريب الحديث أن المد بفتح الميم يريد الغاية انظر غريب الحديث 1 / 248
  - (2) في الصحيح: محمد بن مسكين 4/ 195، خلافا لما في الأصل وتا
    - (3) بشر أريس بشر سبتان بقرب قباء عند المدينة المبورة
- (4) والحديث في الصحيح أطول منه عند الخطابي ، إذ جاء فيه ذكر عمر بعد ذكر بلال 4 / 198

قال أبو عبد الله : حدثني الصَّلْت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا أيوب ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة قال : قال عمر رضي لله عنه لما طعن : والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا ، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه

طلاع الأرض : ملؤها ، أي ما يطلع عليها ويشرف فوقها من الذهب

باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عَوَانَةَ ، عن حُصَيْنِ ، / عَنْ عَمْرُو بن مَيْمُون قال لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ قال يَا ابْنَ عَبَّاسِ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي ؟ فَجَالَ ساعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلاَمُ المُغِيرَةِ ، فَقَالَ اللهُ كُنْتُ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفاً فَقَالَ الله كُنْتُ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفاً الحَمْدُ لله اللهِ الله عَلْمَ ، وقال في الحَمْدُ لله الله عَلَى الإسلامَ ، وقال في وَصِيَّتِهِ : أوصي الخَلِيفَةَ بَعْدِي بِأَهْلِ الأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإسلام وَجُبَاة المَالِ ، وَغَيْظُ العَدُو وذكر الحديث بطوله .

يقال : رجل صَنَعٌ وامرأة صَناع ، إذا كان في أيديهما صناعة وكان هذا الغلام نجارا ، والرِّدْء : العون .





قال أبو عبد الله : حدثنا قُتَيْبَةً نَال : حدثنا عبد العزيز ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قال : «لأُعْطِيَّنَ اللهَ عَلَا رَجُلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ ، فَبَاتِ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ،

قوله: يدوكون ، معناه يخوضون في ذلك ، ويتداولون الرأي فيه أيهم يستنبطه ، وأصله من الدَّوك وهو كالدَّقَ والسحق ، يقال : دكت الطيب دوكا ، ومنه سمي صلابة الطيب مداكا ، شبه الأمر في ذلك بمن دق شيئا ليستخرج لبه ويعلم باطنه .

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غُندَر ، عن شعبة [عن سعد] (ا) قال سمعت إبراهيم بن سعد ، عن أبيه قال قال النبي عَلَيْكُ لعلي «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ منّي بمنزلة هارون من موسى»

هذا إنما قاله لعلي رضي الله عنه حين خرج إلى تبوك فلم يستصحبه ، فقال تخلفني مع الذرية ، فضرب له المثل باستخلاف موسى هارون على بني إسرائيل حين خرج إلى الطور ، ولم يرد به الخلافة بعد الموت ، فإن المضروب به المثل وهو هارون كان مونة قبل وفاة موسى صلوات الله عليهما(2) ، وإنما كان خليفته في حياته في وقت خاص ، فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب له المثل به .

<sup>(1)</sup> من الصحيح 4 / 208 ، ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(2)</sup> في تا: عليهما السلام





قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن أبي بكر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري / عن أبي هريرة قال يقولون أكثر أبو هريرة ، وإني كنت ألزم رسول الله علي بشبع بطني حتى لا آكل الخبير (١) ولا ألبس الحبير ، ولا يخدمني فلان وفلان (٤) .

الخمير الخبز المأدوم ، والحبرة : الادام ، والحبير : الثياب المحبرة كالبرود اليمانية ونحوها .

باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما

قال أبو عبد الله : حدثنا سُلَيمان بن حَرْبِ قال حدثنا شعبة ، عن مُغِيرَة ، عن إبراهيم قال ذهب عَلْقَمة إِلَى الشَّام ، فلما دخل المسجد قال اللَّهُمَّ يَسَّرْ لِي جَلِيساً صَالِحاً ، فجلس إلى أبي الدَّرْدَاءَ فقال له : مِثْنُ أَنْتَ ؟ قال : من أهل الكُوفَة ، قال : أليّس فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الذي لاَ يَعْلَمُه غَيْرُهُ يعني حذيفة ؟ قال : قلت : بَلَى ، قال : أليس فيكم أو منكم الذي أَجَارَهُ الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّه (3) يعني من الشَّيْطان يعني فيكم أو منكم الذي أَجَارَهُ الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّه (3) يعني من الشَّيْطان يعني

- (1) في الصحيح: الخمير 4/209
  - (2) في الصحيح ولا فلانة
- (3) في الصحيح: عليه 4 / 216

F2X

عَمَّاراً ، قلت بَلَى ، قال أليس فيكم أو منكم صاحب السُّواك أو السوادن ؟ قال بَلَى وذكر الحديث

قوله: صاحب السر، يريد بذلك ما أسر إليه النبي عَلِيْكُ من أسماء المنافقين وأطلعه عليه من أمرهم. وأما صاحب السواد، فهو عبد الله بن مسعود، والسواد: السرار، وهو ما روي أن النبي عَلِيْكُ (2) يختص عبد الله اختصاصا شديدا، لا يحجبه إذا جاءه، ولا يرده إذا سأله.

باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي عليات

قال أبو عبد الله : [حدثنا هاشم] (3) ، حدثنا عَمْرُو بن عَوْن قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن إسماعيل ، عن قيس قال : سمعت سَعْداً يقول : إِنِّي لأول العرب رمى بِسَهْم فِي سَبِيل الله ، وكُنَّا نَعْزُو مع النبي عَلِيْ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَر حَتَى إِن أَجدنا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ البقر (4) أو الشاة // ماله خِلْط ، ثم أصبحت بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإسلام لَقَد خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ عَمَلِي ، وكانوا وَشَوْا به إلى عمر قالوا : لا يحسن يصلى .

قوله: يعزرني ، معناه يؤدبني ، ومنه التعزيز الذي هو التأديب على الريبة ونحوها ، والمعنى أنه يعلمني الصلاة ويعبرني بأن لا أحسنها وقد روي في هذا من غير هذه الرواية أنه / قال : أما إلي آرْكُلُ في الأولَيْيْن وَمَا آلُو عَن صلاة رسول الله عَلَيْكَ ، فقال عمر : كذاك الظن بك أبا إسحاق (٥)

- (1) في الصحيح: والسرار
- (2) في تا إضافة غير موجّودة في الأصل هكذا : آذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي
  - (3) من الصحيح: 4 / 212 ، ساقط من الأصل وتا
    - (4) في الصحيح: البعير
- (5) انظر الحديث في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم





قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حَرْب قال حدثنا شِعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحن بن يَزيد قال : سألنا حذيفة عن رجل قريب السَّمْتِ وَالهَدْي مِنَ النَّبي عَيِّكُ فَقال مَا أَعْلَمُ (١) أَحَداً أَقْرَبُ سَمْتاً وَهَدْياً وَدَلاً بالنبي عَيِّكُ مِنْ ابْن أُمِّ عَبْدٍ

السَّمْتُ : حسن الهيئة ، والهدي : الطريقة والمذهب ، والدل قريب من الهدي ، كأنه يريد به أشكال الحركة ، والمشي ، والتصرف ، ونحو ذلك من الشمائل .

باب مناقب الأنصار باب قول النبي عَيْنِيَّةٍ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم

قال أبو عبد الله حدثني محمد بن يحيى [حدثنا](2) شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال : سمعت أنس بن زيد قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عَيْنِيَةٍ : «أوصِيكُمْ بِالأنصار فَالِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي»

قوله: «كرشي وعيبتي» يريد أنهم بطانتي وخاصتي ، وضرب المثل بالكَرِش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه ، وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله ، ويقال : لفلان كرش منثورة ، أي عيال كثير .

- (1) في الصحيح: ما أعرف 4/219
- (2) من الصحيح 4 / 226 ، ساقط من الأصل وتا

敌

والعَيْبَة : هي التي يخزن فيها المرء حُرَّ ثيابه ويصونها ، ضرب المثل بها يريد أنهم موضع سره وأمانته .

قال أبو عبد الله : حدثني أحمد بن يَعْقُوبَ قال : حدثنا ابن الغَسِيلِ قال سمعت عِكْرِمَةَ يقول : خرج رسول الله عَلَى مَنْكِبِه (2) وعليه عِمَامَةٌ (3) دَسَمًاء وذكر الحديث

قوله: متعطفا بها ، يريد مرتديا بها ، والعِطَاف : الرداء ، والدَّسْمَاء : السوداء ، وقد ذكرناه قبل



قال أبو عبد الله حدثني محمد بن المُثَنَّى قال حدثنا فَصْلُ بن مُسَاوِر ، خَتَنُ أَبِي عَوَانَةَ قال : حدثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال سمعت النبي عَلِيلِكُ يقول «اهْتَزَّ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذِ»

هذا يتأول على وجهين :

أحدهما / أن يكون أراد بالعرش السرير الذي حمل عليه ، ومعنى الاهتزاز الحركة والاضطراب ، وكان ذلك فضيلة له ، كاكان رجف الجبل وحركته فضيلة لمن كان عليه ، وهو ما روي أن النبي عَلَيْكُ كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعنمان فتحرك الجبل فقال : «آثَبُتْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إلاَّ نَبيِّ

- (1) في الصحيح: وعليه 4 / 226
  - (2) في الصحيح: منكبيه
  - (3) في الصحيح: عصابة





والوجه الآخر أن يكون المراد به عرش الله عز وجل ، والمراد به حملة العرش ، ومعنى الاهتزاز : السرور والاستبشار ، ومنه اهتزاز النبات إذا حسن واخضر ، وكذلك اهتزاز الأرض في قوله عز وجل فَإِنَّ الْفَرْلَاكَ الْبَهُ الْمَاءَ الْهَاءَ الْهَاءَ الْهَاءَ الْهَاءَ الْهَاءَ الْهَاءَ الْهَاءَ الله عن الله عن يعض قريب قال : وعن الأعمش قال : حدثنا أبو صالح ، عن جابر ، عن النبي عَلَيْكُ مثله ، فقال رجل لجابر فإن البَرَاءَ يقول : اهتز السرير فقال : إنه كان بين هذين الحيين ضغائن ، سمعت النبي عَلَيْكُ يقول : «اهتز عرش الرحن لموت سعد بن معاذ» . قلت : وهذا يصحح لك وجه القول الثاني الذي ذكرناه ، وأراد جابر بقوله : كان بين الحَيَّين ضغائن ، أن سعدا من الأوس ، فالحزرج لا تقر لها بالفضيلة ، والبراء من الحزرج .

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عَرْعَرَةَ قال حدثنا شعبة ، عن سَعْدِ بن إبراهم ، عن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنيف ، عن أبي سَعِيد الخُدْرِي ، أن أَنَاساً نزلوا على حكم سعد بن معاذ فقال : النبي عَيِّلَةٍ «إِنَّ هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» قال : فإلى أحكم فيهم أن تقتل مُقَاتِلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيَّهُم قال حَكَمْ الله أو بِحُكْم الله أو بِحُكْم المَلِكِ»

هذا يروى على وجهين

أحدهما بحكم الملك ، يريد الله الذي له الملك والملكوت ، وهو الأشبه بالصواب فإن الحكم له ولهِ الخلق والأمر .

والوجه الآخر بحكم المَلكِ الذي نزل بالوحي في أمرهم .

وفيه من الفقه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رجل من المسلمين ، نفذ حكمه عليه ما وافق الحق ، ولذلك قال عليه : «حكمت / فيهم بحكم الملك»

- (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير 4/1880
  - كا رواه الإمام أحمد في مسده من حديث بريدة 5 / 346
    - (2) سورة الحج الآية 5





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَعْمَر قال : حدثنا عبد الوَارِث قال : حدثنا عبد العزيز ، عن أنس قال لما كان يوم أُحد انهزم الناس عن النبي عَلَيْكُم مُجُوبٌ (١) عليه بِحَجَفَة لَهُ ، وأبو طلحة بين يَدَي النبي عَلَيْكُم مَجُوبٌ (١) عليه بِحَجَفَة لَهُ ، وكان رجلا راميا سَديدَ (٤) القَدِّ فكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً قال لله ، وكان رجلا راميا سَديدَ (٤) القَدِّ فكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً قال ولقد رأيت عَائِشَةَ وأُمَّ سُلَيْم وإنهما لَمُشَمِّرَتَان أرى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُرَانِ القَرَب على مُتُونِهِما تُفْرِغَانِ (٤) في أفواه القوم .

قوله : مجوب عليه بحجفة ، يعني مُتَرَّس عليه يقيه بالحجفة وهي الترس ، والجوب : الترس .

وقوله: سديد القد، أراه شديد المد، يريد النزع في القوس، ولذلك أتبعه قوله: وكسر قوسين أو ثلاثا، وقد يحتمل أن تكون الرواية شديد القِد بكسر القاف، يريد به وتر القوس.

وقوله : أرى خدم سوقهما ، فالخدم جمع الخدمة وهي الخلخال ، والمخدّم موضع الخلخال من الساق

وقوله : تنفزان القرب ، إنما هو تزفران القرب : أي تحملانها ، ويقال للإماء السقاءات : الزوافر

فأما النقز فهو الوثب ، يقال : نقز نقرانا إذا وثب وثبا متقاربا ، وأما القز فهو الوثب البعيد ، وقد روي أن إبليس ليقز القزة ما بين المشرق والمغرب (4).

- (1) في الصحيح: مجوب به 4/229
  - (2) في الصحيح: شديد
  - (3) في الصحيح: تفرغانه
- (4) رواه الخطابي في كتابه غريب الحديث 3 / 201





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أزْهَرُ السَّمَّان ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن قيس بن عُبَاد ، عن رجل قال رأيت رؤيا على عهد النبي عَيِّلَةٍ فقصصتها عليه رَأَيْتُ كَأْنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ من سَعَتِهَا وخُضْرَتِهَا وَسُطُها عَمُود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي : ارْقَهْ ، قلت لا أستطيع فَأْتَانِي مِنْصَف فرفع ثيابي من خلفي فَرَقِيتُ وهو عبد الله بن سلام

المِنْصَف : الوصيف ، قال عمر بن أبي رَبيعة : قالت لها والأخرى من مناصفها لقد وجدت به فوق الذي وجدا



قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا شُعْبَة ، عن خالد ، عن / عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، أن رجلا ذُكِر عند النبي عَلَيْكُ فأثنى رجل خيرا ، فقال النبي عَلِيْكَ : «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبَكَ» يقول (١) مراراً «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَحَسِيبُهُ الله وَلاَ يُزَكِّي عَلَى الله أَحَداً»

(1) في الصحيح يقوله 7/88





وقال سعد : ما سمعت النبي ﷺ يقول لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ اللهُ بْنِ سَلاَمٍ الْجَنَّةِ إِلاَ لِعَبْدِ اللهُ بْنِ سَلاَمٍ

قلت: قول سعد، ما سمعت النبي عَلَيْكُ يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، فقد علم أن رسول الله عَلَيْكُ قال ذلك فيه، وأوجب له الجنة مع التسعة من أصحابه الذين هو عاشرهم، لا ينفي ما قد سمعه في ذلك من رسول الله عَلَيْكُ ، لكنه كره التزكية لنفسه، ولزم التواضع، ولم ير لنفسه من الاستحقاق ما رآه لأخيه، ويحكى عن سفيان الثوري أنه كان يقول: أنا أُخيِّر بين الصحابة، وأُقَدِّمُ العَشَرَة، أروي عن رسول الله عَلَيْكُ ما قال من أنهم في الجنة، وأرجو ذلك لهم، ولا أشهد لغير رسول الله عَلَيْكُ أنه في الجنة.

قلت: معنى هذا القول من سفيان ، هو أن باب التخيير بين الصحابة مستفاد من باب المعرفة بفضائلهم ، فإذا وقفت على فضائلهم ، ووقفت على منازلهم ومراتبهم في التقديم والتأخير ، وأما القطع لهم بدخول الجنة فمن باب علم الغيب ، ولا يتوصل إلى ذلك من جهة أخبار الآحاد ، لأنها إنما تفيد العلم الظاهر ، ووقوع التصديق به إنما يكون بغالب حسن الظن ، وقد استأثر الله بالمغيب ولا سبيل إلى مطالعته إلا بكتاب ناطق ، أو خبر عن رسول الله عليه من طريق التواتر لا يرتاب بصحته

وقوله «حسيبه الله» يعني أن الله محاسبه على أعماله ، ويعاقبه على ذنوبه إن شاء .

وقوله: «ويحك قطعت عنق صاحبك» فإنما كره ذلك شفقا من إعجاب المقول / له بذلك ، والاعتزاز بقوله ، فيجد في نفسه الاستطالة والكبر ،

(1) في الصحيح: يمشى على الأرض 4/229





وذلك جناية عليه وتقرير بذنبه ، فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فُصَيْلُ بنُ سليمان قال حدثنا مُوسَى بن عُقْبَة قال : // حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي عَيِّلِهِ لقي زيد بن عمرو بن نُفَيْل بأَسْفَلِ بَلْدَحِ (١) قبل أن ينزل على النبي عَيِّلِهِ الوحي ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النبي عَيِّلِهِ المُومِي مُنْفَدَّةً فَأَبَى أن يَاكُلُ منها ثم قال زَيْدٌ إِنِي لست آكُلُ مما تَذْبَحُونَ على أنصابكم ، ولا آكل إلا مَا ذُكِرَ اسمُ الله عليه

قلت: امتناع زيد بن عمرو من أكل ما في السفرة ، إنما كان من أجل خوفه أن يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب فتنزه من أكله ، وقد كان رسول الله عليه لا يأكل من ذبائحهم التي (2) كانوا يذبحونها لأصنامهم ، فأما ذبائحهم لمآكلهم فإنا لم نجد في شيء من الأحبار أنه كان يتنزه منها ، ولأنه كان لا يرى الذكاة واقعة إلا بفعلهم ، قبل نزول الوحي عليه وقبل تحريم ذبائح أهل الشرك ، فقد كان بين ظهرانيهم مقيما معهم ، ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة ، وكانت قريش وقبائل من العرب تتنزه في الجاهلية من أكل الميتات ، ولعله عينه لم يكن يتسع إذ ذاك لأن يذبح لنفسه الشاة ليأكل منها الشلو أو المضغة ، ولا كان فيما استفاض من أحباره أنه كان يهجر اللحم ولا يأكله ، وإذا لم يكن بحضرته إلا ذكاة أهل الشرك ، ولا يجد السبيل إلى غيره ، و لم ينزل عليه في تحريم ذبائحهم شيء ، فليس ولا أكل ما يذبحونه لمأكلتهم بعد أن تنزه من الميتات ، تنزيها من الله عز وجل

<sup>(1)</sup> بلدح: واد قبل مكة ، أو جبل بطريق جدة

<sup>(2)</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه : الذي

\$2X

له ، واختيارا من جهة الطبع لتركها استقذاراً لها(١) وتقززا منها ، وبعد أن يجتنب الذبائح لأصنامهم عصمة من الله عز وجل له ، لئلا يشاركهم في تعظيم الأصنام بها ، وقد أنكح رسول الله عَيْلِيُّهُ ابْنته زينب أبا العاص بن الربيع / وهو مشرك ، وقد هاجر عَلِيلُهُ إلى المدينة ، وبقيت عند أبي العاص بمكة مدة طويلة إلى أن لحقت برسول الله عَيْظَة بعد ، وكان عند عمر بن الخطاب امرأتان مشركتان ، طلقهما يوم الحديبية حين نزل قوله تعالى : وَلاَ نَتُسْكُوابِعِتَ مِلْأَكُ حَاهِرٍ ٤٠ وَقُولُهُ لَكُ هَرَّجِلُ لِهُمْ وَلِهُ هُمْ يُحِلُورَ لَهُمْ ذَى فَكَانَ أُمِّرِ الطعام قبل وقوع تجريم ذَبائح أهلُ الشرك ، على وتيرة أمر المناكح في الإباحة ، وقد كان عُطِّلتُه يتنزه في أمر طعامه وشرابه ، عن كل خبيث من الأطعمة ، وذي ضير ، أو ذي رائحة كريهة ، وعما ليس منها بطيب في نفسه ، أو في مخرج كسبه ، وذلك أن الله عز وجل قال : يَأْيُنُهَا ٱلرُّسُرُكِلُواْمِرَ ٱلكَّيِّبَانِ وَاكْمَـلُواْكُلُما(») وقال عَيْكَ : «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنبِيَاءَ أَمِرْنَا أَن نَاكُل طَيِّبًا وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا» (٥) وكان لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس، وقدم إليه الضب فلم يأكله من غير تحريم له وقال «لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَام قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»(٥) وكان لا يأكل الثوم والبصل والكُرَّات لحدة رائحتها ، ورخص لأصحابه في أكلها إذا

- (1) من تا ، خلافا للأصل ففيه له
  - (2) سورة المتحنة الآية 10
  - (3) سورة الممتحنة الآية 10
  - (4) سورة المؤمنون الآية 51
- (5) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس رضي الله عنها أنها بعثت إلى النبي عليه بقدح لبن عند فطره وهو صائم فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ فقالت من شاة لي ، فرد إليها رسولها : أنى لك هذه الشاة ؟ فقالت اشترينها من مالي ، فشرب منه عليه الصلاة والسلام ، فلما كان من الغذ أتنه أم عبد الله فقالت يا رسول الله ، بعثت إليك بلبن فرددت إلي الرسول فيه ، فقال عليه لما هبذلك أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً» انظر روح المعاني للآلوسي 18 / 40 والدر المنثور للسيوطي 6/ 103
- (6) أحرجه البخاري في صحيحه عن خالد بن الوليد كتاب الأطعمة باب ما كان النبي عليه وألله يأكل حتى يسمى له وأبو داود في الأطعمة 28، والنسائي 7/ 198، وابن ماجه رقم 3241، وأخمد 4/ 89 بلفظ «لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأحدي أعافه أي الصب، وانظر موسوعة الأطراف 7/ 301



أنضجت طبخا ، وقال «إني أناجي من لا تناجون»(١) يريد الملك ، وكان يكره أن يطعم شيئا له رائحة ، ودخل على نسائه // فقلن له : إنا نجد منك ريح المغافير وهي(2) تتحلب من بعض الشجر له رائحة ، فساءه ذلك فقال لهن : «إني شربت عسلا» فقلن : جرست نحله العرفط ، فحرم على نفسه العسل حتى عوتب على ذلك بقوله لِمَرْتُغِرَّمُمَ ۖ أَلَمَ عَلَيْكُمُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الل بهذه الأمور ومقتضاها أن لا تكون نفسه تسامحه في حالٌ من الأحوال ، أن يتناول شيئا من أطعمة القوم وأغذيتهم ، إلا ما كان ذاته طاهرة ومخرجه طيبا ، فإنه عَيْضًا لِمْ يَزِلُ عَنْدُ الله مُكتوبًا نبياً ، و لم يزلُ عَلَى شريعة إبراهم / صلوات الله عليه (4)، وقد كان يخلو في غار حراء ، ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد من غير وحي أو نزول أمر فيه ، لكن كرامة من الله عز وجل ، وزلفة له وتقربا منه بالعمل الصالح إليه وعلى شاكلة ذلك الأمر فيما جعله قوتا له وقياما ، لينتظم المعنيين معا من قوله : «أمونا معشو الأنبياء لا ناكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا، وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب ، وأحل لنا ذبائحهم ، والنصاري يذبحون باسم المسيح ويشركون في ذلك بالله عز وجل ، ثم لم يحرم علينا ما يذبحونه في قول أكثر أهل العلم ، وإن كان غير واحد من العلماء قد قال : إنهم إذا ذبحوا باسم المسيح أو لغير اسم الله لم تحل ذبائحهم ، وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع ، ولأيامهم التي يعبدون فيها ، وإنما استطالوا من ذبائحهم ما كان منها لأقواتهم .

وقد كره بعض أهل العلم أن يُولِّي المسلمُ الكتابي ذبح الشاة التي هي ملك للمسلم ، ولم ير أن يذكيها إلا مسلم ، وإنما رأى أن يحل من ذبائحهم ما كان ملكا لهم فتولوا ذكاتها ، وتأولوا الآية من قوله عز وجل: وَكَحَمَّالُمُ الْمِيْرَالُونُولُ الْكَيْرَالُونُولُ الْكَيْرَالُونُولُ الْكَانِ ملكا للمسلم ، إذ كان له فيمن يتولى ذبحها وذكاتها من المسلمين مندوحة ، وقد

<sup>(1)</sup> انظر نص الحديث في صحيح البخاري عن جابِر بن عبد الله - كتاب الاعتصام - باب الأحكام

<sup>(2)</sup> في تا وهيي شيء

<sup>(3)</sup> سورة التَّحريم – الآية : 1

<sup>(4)</sup> في تا عليهما

<sup>(5)</sup> سورة المائدة - الآية : 5

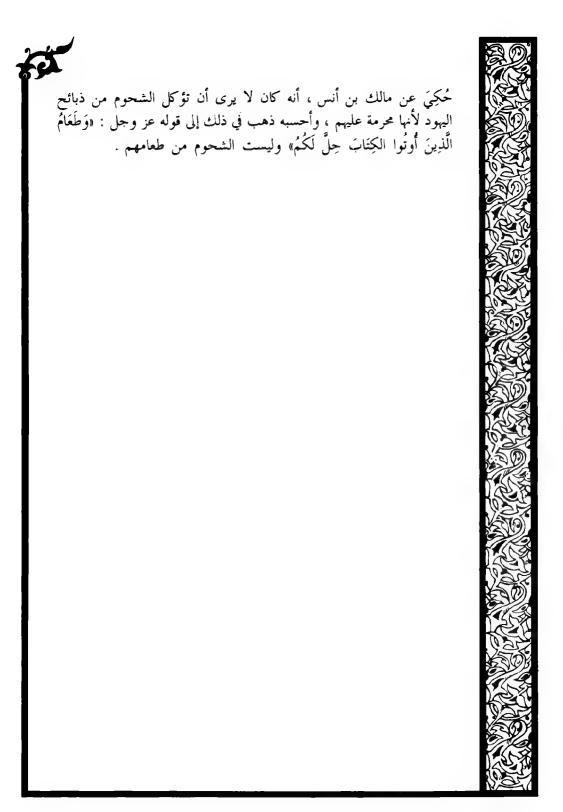



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوَلِيد قال : حدثنا شعبة ، عن حُمَيْد بن هِلاَل ، عن عبد الله بن مُغَفَّل قال : كنا محاصرين قَصْرَ خَيْبَر فَرَمَى إنسان بحِرَاب فيه شَحْمٌ ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُ [فافا](١) النبي عَلِيْكُمُ فَالْتَفَتُ [فافا](١) النبي عَلِيْكُمُ فَالْتَفَتُ الْمَاتَحَيَّتُ

قلت : فهذا من صنيعهم ما يدل على أن ذكاتهم تبيح الشحوم ، كما تبيح اللحم / من الذبيحة ، وإنما امتنع عبد الله بن مغفل من أخذه استحياء من النبي عليه على على أصحابه .

وفيه دليل على أن ذكاة أهل الحرب [من أهل الكتاب] ، كذكاة من له ذمة منهم في بلاد الإسلام



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَعْمَر قال : [حدثنا عبد الوَارِث ، حدثنا قَطَن أبو الهَيْثَم ، حدثنا أبو يزيد المدني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال](2)إن //أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم ، كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش من فخذ أخرى ، فانطلق معه في إبله ، فمر رجل من بني هاشم ، قد انقطعت عروة جُوَالِقِه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تَنْفِرُ الإبل ، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقي لا تَنْفِرُ الإبل ، فأعطاه عقالا الذي به عروة جوالقه ، فلما نزلوا عُقِلَتِ الإبل إلا بعيرا واحداً فقال الذي

<sup>(1)</sup> من الصحيح 6 / 227 ، ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(2)</sup> من تا، وهو في الصحيح، ساقط من الأصل

Fex

استأجره ما شأن هذا البعير لم يُعقل من بين الإبل ؟ فقال ليس له عِقَالٌ ، قال فأين عقاله ؟ قال فَحَذَفَهُ بعَصَا كان فيها أَجَلُهُ ، فَمَرَّ به رجل من أهل اليمن فقال : أتَشْهَدُ الموسم ؟ فقال : ما أشهد وربما شهدته قال أَنْتَ (١) مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ ؟ قال فَعَم ، قال : إذا (2) أنت شهدت الموسم فَنَادِ يَا آلَ قريش ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فناد يَا آلَ بَنِي هَاشِم ، فارِن أجابوك فسل عن أبِي طَالِب ، فَأَخبره أن فلانا قتلني(3) ومات المستأجر ، فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب قال : مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قال : مرض فأحسنت القيام عليه ووليت (4) دفنه قال ﴿ قَدْ كَانَّ أهل ذاك منك ، فمكث حينا ، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يُبْلِغَ عنه وَافَى المَوْسِم قال : يَا آل قُرَيْش قالوا : هذه قريش ، قال : يا آل بني هاشم قالوا : هذه بنو هاشم قال : أين أبو طالب ؟ قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال ، فأتاه أبو طالب فقال : اخْتَرْ مِنَّا إحدى ثلاث: إنْ شِئْتَ أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا ، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَسُونَ مِن قومك أنك لم تقتله ، وإن أَبَيْتَ قتلناك به ، فأتى قومه / فقالوا : نحلف ، فأتته أمرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت : يا أبا طالب أحب أن تجيز بني هاشم(٥) برجل من الخمسين ، ولا تَصْبُرُ يمينه حيث تُصْبَر الأيمان ، [ففعل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كلّ رجل بعيران (٥) فاقبلهما عنى ، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان] فقبلهما ، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عِبَاسٍ فُوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثانية والأربعين عَيْنٌ تَطُرِفُ

قلت : إنما كتبنا هذا الخبر بطوله واقتصصْناه بتمامه لما يجمعه من أمور ، منها

- (1) في الصحيح هل أنت 4/237
  - (2) في الصحيح فكنت اذا
  - (3) في الصحيح: قتلني في عقال
    - (4) في الصحيح: فوليت
      - (5) في الصحيح هذا
- (6) في الصحيح: زيادة هكذا: هذان بعيران



ما يدخل في أمر الدين وأحكام الشريعة ، ومنها ما يدخل في باب الاعتبار والاتعاظ ليكون ردعا للظالم ، وسلوة للمظلوم ، فالذي يدخل منه في أمر (1) الدين وأحكامه ، أن القسامة أمر كان أهل الجاهلية يستعملونه ويحكمونه به فيما بينهم ، وكانوا يشيطون(2) بها الدم إذا امتنع المدعى عليهم من الدية ، وإن الإسلام قد قررها وأثبت الحكم بها ، إلا أن القائلين بها من الفقهاء قد اختلقوا في صورتها والشرائط التي تتعلق بها ، فقال مالك والشافعي لا تكون القسامة إلا مع لوث ومع نوع من الدلالة مخيلة(3) ، وقال الشافعي القسامة لا توجب الدية(5) .

ومما يستفاد من العلم بهذا الخبر ، أن دية النفس لم تزل كانت مائة من الإبل(٥) .

وأن الأيمان في الحرم إذا وقعت في الأمور التي لها شأن كانت بين الرُّكن والمقام ، ومن هاهنا استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من عشرين دينارا ، وعلى ذلك تأول عبد الرحمن بن عوف حيث مر على قوم يحلفون بين الركن والمقام / فقال: أعلى عظيم من المال (٢) ؟ فكان ذلك متقدرا بعشرين دينارا ، وقد يحسب بعض الناس أنه إنما ذهب إليه من خيلة استحقاق الإسم ، // فجعل العظيم من المال ما كان مبلغه عشرين دينارا ، وناقضوه [على هذا] بقوله فيمن أقر عند الحاكم بعظيم من المال على الإبهام من غير بيان كمية ، ثم لا يوجب عليه بحق هذا الإقرار إلا ما يقربه من درهم فما فوقه أو هو دونه .

و لم يذهب الشافعي في هذا إلى اعتبار الإسم ، لكن إلى العرف القائم والعادة الجارية في قديم الدهر ، في أنه لا تكون اليمين بين الركن والمقام في

- (1) في تا : في أمور
- (2) من شاط دم فلان : إذا ذهب
- (3) راجع المُغْنى لابن قدامة 8 / 491
  - (4) المرجع السابق 2 / 429
  - (5) مُغْنِي المحتاج 4 / 117
- (6) انظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات رقم 1778 و / 127
  - (7) في تا إضافة هكذا وكان ذلك من المال

FEX

أقل من عشرين دينارا أو مائتي درهم ، وهو قدر ما تجب فيه الزكاة ، ألا ترى أن المبلغ الذي افتدى به الرجل من اليمين حتى لم تصبر فيه ، حيث لم تصبر الأيمان عشرون دينارا أو هي قيمة بعيرين ، وذلك أن الإبل كانت تقوم عندهم هذا التقويم ، إذ جعل على أهل الذهب ألف دينار بدلا عن المائة من الإبل ، وعلى أهل الفضة عشرة آلاف درهم من صرف العشرة بدينار .

ومعنى الصبر في اليمين : الإيجاب والإلزام حتى لا يسعه أن لا يحلف ، وأصل الصبر في اللغة الحبس ، فاليمين المصبورة ما حبس عليها صاحبها وحكم عليه بها

وأما ما فيه من باب الاتعاظ والاعتبار ، فإن من عجيب أمر الله عز وجل ولطيف حكمته ، أنه جعل دعاء المظلوم منهم وسيلة له في استدراك ظَلاَمَتِه ، وجعل الحَرَم والأشهر الحرم مظنة لاستجابة دعائه ، وإعدائه(١) على الظالم فيها ، وكان ذلك أمرا معلوما عندهم يرهب المظلوم به الظالم ويتوعده عليه ، فكان لا يكاد يخلفهم ذلك ولا يخفر بهم ، وكان وجه الحكمة في ذلك – والله أعلم – أن يتحاجزوا فيما بينهم ، ويتمانعوا من الظلم وَالبَغْي ، إذ لم يكن فيهم إذ ذاك بني ، ولا لهم كتاب ، ولا كانوا يؤمنون / بالبعث والحساب، فلو تركوا مع ذلك سدى هملا لأكل القَويُّ منهم الضعيف، واهتضم الظالم المظلوم ، ولكان عقباه الدمار ، ولبطلت هذه العواقب التي أظهرها الله آخر الزمان ، وخروج النبي الأمي من أصلابهم ، والمؤمنين من ذرياتهم ، فأقام [عمود] الحق بهم ، وثبت أركان الدين بجميد مقامهم ، وإلى هذا مرجع قول الله عز وجل جَعَلَاللَّهُ ٓ الْكَحْبَةَ البَّنِيَّ ٱلْعَرَامَ فِيبُمَّا لِلنَّايِرِ ۗ والشَّهْرَ الحرامَ والهَّدْءَ وَالْفَلْبِعَ عَلَيْكَ لِيَعْلَمُوا أَزَّالُلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِالسَّمَوِّيُّ وَمَا هِ الْهَ يَكُرُ وَارَّا لِلْذَبِكُرُ اللَّهُ عِلْمِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (٥) وقد جاءت أخبار في هذا الباب كثيرة من ظهور أستجابة أدعية المظلومين في أيام الجاهلية وإعدائهم على الظلمة ، ونذكر منها خبرا واحدا يجمع فنونا منها .

حدثنا الحسين بن على التَّمَّار قال : حدثنا محمد بن القاسم بن بشار قال :

<sup>(1)</sup> من الاستعداء

<sup>(2)</sup> سورة المائدة – الآية : 97



حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الدينوري ، عن المعافى بن عمران ، عن ابن شهاب (۱) بن خراش ، عن نضيل بن أبي الأشعث قال قسم عمر بن الخطاب قسما فنظر إلى رجل أعمى يقوده قائد فيتعب قائده لبلادته ، فقال عمر : والله ما رأيت منظرا أسوأ من هذا قط ، فقال له قائده : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا ؟ قال : لا ، فمن هو ؟ قال : هذا ابن الضبعاء (2) الذي بهله بُريق ، قال عمر بُريْق مَنْ فما إسمه ؟ قال : عياض (3) : قال ادعو لي عياضا ، فجاء عياض فقال له عمر : ياعياض ما قصة هذا الرجل الضرير ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا أمر كان في الجاهلية قصة هذا الرجل الضرير ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا أمر كان في الجاهلية وكانوا عشرة ، وكانوا يظلمونني ويؤذونني فأمهلتهم حتى دخل الشهر الحرام وعني رجبا ، ثم أومأت إليهم وقلت : اللهم ارم بني الضبعاء إلا واحدا يعني رجبا ، ثم أومأت إليهم وقلت اللهم ارم بني الضبعاء إلا واحدا عمى ارم في الرِّجل فَذَرْهُ قاعدا أعمى إذا قيد يعيى القائدا قال : فهلكوا والله يا أمير المؤمنين كلهم إلا هذا / الأعمى الذي رأيت قال : فهلكوا والله يا أمير المؤمنين كلهم إلا هذا / الأعمى الذي رأيت

قال: فهلكوا والله يا امير المؤمنين كلهم إلا هذا / الاعمى الذي رايت فإني استثنيته ، فقال عمر ما أعجب هذا ؟ ومال أما أن مال ما أسلم من أسلم من المال من المال من المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

فقال: أنا أحدثك يا أمير المؤمنين بأعجب منه فقال: حدث القوم يسمعوا، فقال: إني جاورت رجلا من أهل اليمن يقال له: ابن تقاصف فكان يؤذيني ويمنعني حقي، ويسعى علي بالمكروه، فأمهلت حتى دخل الشهر الحرام، ثم أشرت إليه وقلت:

اللهم إلاه كل آمن وخائف وسامِعاً هناف كل هاتف الحيف الحيف من بني تقاصف لم يعطني حقى ولم يناصف فاجمع مع الأحبة الألاطف ثم ارمهم في جوف كل راجف

<sup>(1)</sup> في تا عن شهاب

<sup>(2)</sup> كذا في النسختين وفي المغازي لابن إسحاق ضبعاء

<sup>(3)</sup> هو عياض بن خويلد الهذلي ثم الضبعي ، لقبه بريق ، حجازي شاعر ، وقصته مع عمر أوردها ابن إسحاق في المغازي ، ونقلها عنه ابن حجر في الإصابة 3/ 41 و 48 رقم 1629

فبيناهم يا أمير المؤمنين يعني يعالجون حفرا لهم فانهار عليهم فَمُوّتُوا والله كلهم ، فقال عمر : ما أعجب هذا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين أنا أحدثك بأعجب منه ، كان رجل من حي فمات أهله فورثهم ، وجاور قوما من بني مؤمل ، فحسدوه ، وقصدوه بالمكروه ، ومنعوه حقه ، فأمهل حتى دخل الشهر الحرام ، ثم مد نحوهم وقال :

الله م ارم بني مؤمل وارم على أقفائه م بمثكل بصخرة صماء أو بجحفل إلا رياحا إنه لم يفعل

قال: فبيناهم يسيرون بين صدين تَدَهْدَهَتْ(١) صخرة فسقطت عليهم فقتلتهم(٥) إلا رياحا الذي استثناه ، فإنه كان ينهاهم عن الظلم فيخالفونه ، فقال عمر : ما أعجب هذا ؟ ثم قال : لم كان كذلك ؟ قالوا : أنت أعلمنا يا أمير المؤمنين فأخبرنا ، قال : لأنهم كانوا أهل جاهلية ، فأجيب دعاء بعضهم على بعض لينحجز بعضهم عن ظليمة بعض ، وأنتم أخركم الله فقال : طالبتا كَذَمَوْكِ هَمُوَالسَّا كَذَاكُ هِمُواصَّ (٥)



قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن عباس قال : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِي قال : حدثنا المُثنَّى ، عن أبي جَمْرَة ، عن ابن عباس في قصة قدوم أبي ذر مكة وإسلامه ، وأنه بَقِيَ يومين لا

<sup>(1)</sup> تدهدهت: تدحرجت

<sup>(2)</sup> في الأصل وتا فقتلهم

<sup>(3)</sup> سورة القمر – الآية: 46



يتعرف إلى أحد ، فمر به على فقال أمَا نَالَ للرِّجُلِ أَن يَعْرِفَ مَنْزِلَهُ فَأُقَامَهُ وَذَهَبَ بهِ وذكر الحديث

قوله: أما نال / للرجل ، معناه أما حان ، وفي حديث خروج النبي عَلَيْكُم إلى المدينة ، أن أبا بكر قال له: قد نال للرحيل يا رسول الله عَلَيْكُم يعني حان(١) .

باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه

قال أبو عبد الله : حدثنا قُتِيْبَة بن سعيد قال حدثنا سفيان ، عن اسماعيل ، عن قيس قال : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول لَوْ أَنَّ أُحُداً ارْفَض للَّذِي صَنَعْتُم بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقاً

باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال : وحدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا قيس قال : سمعت سعيدا : لو أن أحداً انْفَضَّ لِمَا صنعتم بعثمان لكان مَحْقُوقاً أَنْ يَنْفَضَّ .

قوله : انْفَضَّ ، يعني زال عن مكانه وتفرق أجزاؤه ، وكذلك انفض ومنه

(1) انظر صحيح البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي الله الله على الله الله المهاجرين وفضلهم 4 / 189 - 190

قول الله عز وجل: لَا لَهِ مَنْ مَوْلِكُونَ (١) وفض الجيش وقله واحد ، فإن رواه راو انقض بالقاف كان معناه تقطع وتكسر والفضض : ما تكسر من الحجارة وتقطع منها

وقوله لكان محقوقا أن ينفض ، أي واجبا ، يقال : حق عليك أن تفعل كذا ، وأنت حقيق أن تفعل ه // ومحقوق أن تفعل ذلك .



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثنا عبد الله بن الحارث قال : حدثنا العباس بن عبد الملك قال للنبي عَيِّلِهُ : مَا أَغْيَثَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَمْنَعُكَ (2) ؟ قال «هُوَ فِي صَحْصاح من النار ، ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأَسْفَل » (3)

الضحضاح : ما يبلغ الكعب ، يريد أنه خفف عنه العذاب بسببي ، وإنما يناله العذاب وتأخذه النار على قدر ذلك من جسده .



قال أبو عبد الله : حدثني هُدْبَة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى ،

- (1) سورة آل عمران الآية : 159
- (2) في الصحيح ويغضب لك 4 / 247
  - (3) في الصحيح: من النار



عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صَعْصَعَة ، أن نبي الله عَلَيْهِ حدثه عن ليلة أُسْرِيَ به قال : بينا أنا في الحَطِيم وربما قال في الحِجُر(١) أتاني آت فَقَدٌ قال وسمعته يقول فشق / ما بين هذه إلى هذه أي من قصه إلى شِعْرَته ، وذكر حديث المعراج إلى أن قال ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل من معك ؟ قال : محمد، قيل : قد أرسل إليه ؟ قال : نعم، قال : مرحبابه ونعم المجيء جاء ، فلما خلصت فإذا موسى فسلمت عليه ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، فلما تجاوزت بكي قيل له ما يبكيك ؟ قال أبكي أن (2) غلاما بُعِثَ بَعْدِي يدخل الجَنَّةَ من أمته أكْثَرُ مما يدخل مِنْ أَمِّتُ وساق الحديث إلى أن قال : ثم رُفِعْتُ إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى فإذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلٍ هَجَرَ ، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، إلى أن قال : ثم أُمِرْتُ (١) بخمسين صلاة كل يوم ، فل : إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم ، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت إلى ربي فوضع عني عشوا ، وذكر ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت إلى ربي فوضع عني عشوا ، وذكر بقية الحديث إلى أن قال أن قال أمرْتُ بِخَمْسِ ونادى مُنَادِي إِنِي أَمْطَيْتُ

الحطيم : الحجر ، وإنما قيل له الحطيم من جداره فلم يسو ببناء البيت وترك خارجا منه محطوم الجدار .

والشُّغْرَة : العانة

وقوله: فَقَدُّ ، معناه قطع ، والقد القطع ، ومثله القط

وقوله: قد أرسل إليه ، قد تقدم تفسيره ، وذكرنا أن معناه هل أرسل إليه ليعرج به إلى السماء ؟ إذ كان الأمر في بعثه رسولا معلوما عندهم قبل ذلك والله أعلم .

وفيه وجه آخر : وهو أنه لا ينكر أن يكونوا لم يعلموا ذلك من بعثته ،

فَريضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي .

 <sup>(1)</sup> في الصحيح مضطجعا 4 / 248
 والجيّر ما تحت ميزاب الكعبة ، وهو من جهة الشام ، الكرماني 15 / 99

<sup>(2)</sup> في الصحيح: لأن 4/249

<sup>(3)</sup> في الصحيح: فرضت

\*22

لأنهم عباد لله ، موكلون بالعبادة ، مرتبون لما أمروا به ، مقصورن على ما أرصدوا له من الأمر الذي هم بإزائه لا غير ، وليس عليهم إذا لم يعلموا نقص ولا لوم ، إذ كانوا غير مأمورين بأن يؤمنوا بمحمد أمر خطاب ، كما أمر محمد أن يؤمن بهم ، ووجوب طلب العلم لا يعدو / الإنس والجن ، وإنما حظ الملائكة الاجتهاد في العبادة دون طلب العلم وتتبع وجوهه .

وأما بكاء موسى عليه السلام فقد تقدم أيضا ذكره وتقسيم ضروب البكاء بوجوهه ، وأنه لم يكن على معنى المحاسدة له ، والمنافسة فيما أوتيه من الكرامة .

وقوله: «فإذا نبقها مثل قلال هجر» ، يريد أن حب ثمرها في الوفور والكبر مثل قلال هجر ، والقلال: الجرار ، وهي // معروفة عند المخاطين بها معلومة القدر ، وهي التي حُدَّ بها الكثير من الماء في قوله عَيَّلِيّة : «إِذَا وَلَمَّ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَساً» (۱) والتحديد لا يقع بالأمر المجهول . وقوله: «ثم أمرت بخمسين صلاة» فإنه يشبه أن يكون الأمر الأول غير مفروض حمّا ، ولو كان عزيمة لم تكن طما في ذلك مراجعة ولا معاودة ، وإنما فعلا ذلك على علم منهما بموضع البُقيّا وَالتَّخْفِيف ، وباب مسألة الله تعالى والشفاعة إليه ، باب الحاجة والافتقار وهو نوع من العبادة ، وقد كان لموسى عَلِيهِ من تقدمة المعرفة بأمور المتعبدين من الأم ، وبما يعرض من الموانع في سوء احمّال لطباعهم إياها ، وقلة استقلالهم بها ، ما لم يكن لنبينا محمد عين من جهة النصح والشفقة ما أشار به عليه وأرشده إليه ، من طلب التخفيف عن أمته ، والله جواد كريم بعباده رؤوف رحيم ، وقل أنجحت الطلبة وَنُودِي : قد خففت عن عبادي وأجرى الحسنة عشرا ، فالصلوات (2) خمس في التخفيف عددا ، وخمسون في التضعيف مثوبة فالصلوات (2) خمس في التخفيف عددا ، وخمسون في التضعيف مثوبة وأجرا ، والحمد لله عن مِنْهِ وإحسانه

<sup>1)</sup> روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر بلفظ مغاير «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» - كتاب الطهارة وسننها - باب مقدار الماء الذي لا ينجس ما / 172 الحديث رقم 557 ، وأبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب ما ينجس من الماء 1/17 رقم 65

<sup>(2)</sup> في تا: فالصلاة

<sup>(3)</sup> في تا منه





قال أبو عبد الله : حدثني فَرُوةُ بن أبي المَغْرَاء قال : حدثنا على بن مُسْمِر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : تَزَوَّ جَنِي النّبي عَلِيلَةٍ وَأَنَا الْبَنَةُ سِتْ سِنِينَ ، فَقَادِمْنَا المدينة فنزلنا في بَنِي الحَارِث بن خَزْرَج فَوُعِكُتُ فَتَمَرَّقَ شعري فَوَفَى جُمَيْمَةُ فَاتَّنِي أَمِي أَمَّ رُومَانَ وإني لفي أَرْجُوحَةً / ومعي صواحب لي فَصَرَخَتْ جميمة (١) فأتيتها ما أدري ما تريد مني (٤) ؟ فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار ، وإني الأنهج حتى سكن بعض نَفَسِي ، ثم أخذتُ شيئا من ماء فَمَسَحَتْ به وجهي ورأسي ، ثم أدخلتني الدار ، وإذا (٤) نسوة من الأنصار في البيت فقلن : عَلَى الخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ (٤) فأصلحن من شأني فَلَمْ يَرُغْنِي إلاَّ رَسُول الله عَلَى الخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ (٤) فأصلحن من شأني فَلَمْ يَرُغْنِي إلاَّ رَسُول الله عَلَى النّهُ وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ .

وقولها : وعكت ، يعني حممت ، والوعك : الحمى ، وتمرق الشعر . سقوطه من علة ، ومثله التمرط .

وقولها : وإني لأنهج ، يقال ، أنهج الرجل إذا علاه البُهر والنفس من الإعياء ونحوه

وقولها لم يرعني إلا رسول الله عَلَيْكَ ، يعني لم يفاجئني إلا رسول الله عَلَيْكَ ، وإنما يقال ذلك في الشيء لا تتوقعه فيهجم عليك في غير حينه أو ف(6) غير موضعه

- (1) في الصحيح: بي 4/251
- (2) في الصحيح: لا أدري ما تريد بي
  - (3) في الصحيح: فإذا
- (4) زاد في الصحيح وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن
  - (5) في الصحيح ضحى
    - (6) في تا من

\$2X

قال أبو عبد الله حدثنا مُعَلَّى قال حدثنا وهيب ، عن هشام بن عروة ، [عن أبيه](١) ، عن عائشة ، أن النبي عَلِيلِهِ قال لها «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ أُرِيتُكِ (2) أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَريرٍ»

السَّرَقَة : القطعة من السرق وهو الحرير ، وكان الأصمعي يقول : السرق دخيل في العربية من كلام الفرس وأصله في كلامهم سَرَهْ أي جيد ، ووصف أعرابي رجلا فقال له لسان أرق من روقة وَأَلْيَنْ مِنْ سَرَقَه

## باب هجرة النبي عليات وأصحابه إلى المدينة

قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بُكَيْر قال : // حدثنا الليث ، عن عُقَيْل ، قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ (٥) بَرْكَ الغِمَاد (٤) لقيه ابن اللَّغِنَّةِ (٥) وهو سيد القارة (٥) فقال أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي ، فقال ابن الدغنة : فإن مثلك لا يخرج ، أنت تكسِبُ المعدم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ / ارجع فاعبد ربك ببلدك ، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، فطاف في أشراف مكة فلم تُكذّب قريش بجواره وقالوا له : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، وليصل فيها ، وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن في داره ، وليصل فيها ، وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن في داره ، وليصل فيها ، وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن

- (1) من تا، وهو ما في الصحيح 4 / 252، ساقط من الأصل
  - (2) في الصحيح أرى
- (3) في تا: نزل ، خلافا لما في الأصل ولما في الصحيح 4 / 254
- (4) بَرْكُ الْغِمَاد اسم موضع بينه وبين مكة خمس ليالي مما يلي ساحل البحر ، قال الجوهري البرك مثل القرد موضع بناحية اليمن الكرماني 15 / 113 و 114
- (5) ابن الدُّغِنَّة : قال ابن إسحاق اسمه ربيعة ، وأما الدغنة فهو اسم أمه الكرماني 14 / 114
  - (6) القارة بتخفيف الراء، قبيلة يضرب بهم المثل في قوة الرمى



به ، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا ، فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره ، ثم بدا له فابتني مسجدا فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ، فَيَتَقَذُّفُ عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلا بَكَّاءً لا يملك عينه إذا قرأ القرآن ، فأفزع ذلك أشراف قريش – يعني من المشركين – فأرسلوا إلى ابن الدغنة في ذلك وقالوا إنا قد كرهنا أن نخفرك ، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان ، فقال لابن الدغنة ، إني أرد جوارك وأرضى بجوار الله ، والنبي ﷺ يومئذ بمكة فقال للمسلمين : «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» ، فهاجر من هاجر قبل المدينة وساق الحديث إلى أن ذَكَرَتْ مخرج رسول الله عَيْكُ نحو المدينة معه أبو بكر فقالت : ثم لحق رسول الله عَلِيُّكُ وأبو بكر بغار في جبل ثور ، وكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف ، لَقِنٌ ، فَيُدْلِجُ من عندهما بسَحَر فيصبح مع قريش كبائت فلا يسمع أمراً يُكْتَادَانِ به إلا وعاه ، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عَامِرُ بن فَهَيْرَة مولى أبي بكر مِنحةً من غيم ، فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من الليل ، فيبيتان فِي رِسْل منحتهما (١) ورضيفهما (٥) حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة(3) تعني بغَلَس قالت : واستأجر رسول الله عَلِيُّكِهِ وأبو بكر رجلًا من بني عبد بن عَدِيٌّ هاديا خِرِّيتاً ، والخِرِّيتَ الماهرِ بالهداية قد غمس حلقا في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش ، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ، ووعداه غارثور بعد ثلات ليال براحلتيهما ، / وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهما طريق السواحل .

قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي ، هو ابن أخي سُرَاقَة بن جُعْشُم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله

<sup>(1)</sup> في الصحيح : وهو لبن منحتهما 4 / 256 والمنحة : الشاة التي يجعل الرجل لبنها لغيره ، ثم يقع على كل شاة – الكرماني 14 / 118

والمصحة المسان الذي يجعل الرجل فيه فيوه الم يصح على عن عناه المحارمة المحارمة المحارة وثقله ، (2) الرضيف : اللبن الذي جعل فيه المرضفة وهي الحجارة المحماة لتزول وخامته وثقله ، وقبل أيضا : الرضيف : الناقة المحلوبة – المصدر السابق 14 / 118

<sup>(3)</sup> عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق أحَدُ السابقين إلى الإسلام ، وكان ممن يعذب في سبيل الله ، له ذكر في الصحيح في حديث الهجرة ، روت عائشة : وكان رفيق أبي بكر في الهجرة ، شهد بدراً وأحداً ، وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد ببار معونة – الإصابة 2 / 30 الترجمة رقم 4415 – تهذيب التهذيب 5 / 30

75X

وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره ، فبينا أنا جالس في مجلس قومي أقبل رجل منهم فقال : إلي رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه ، ثم ذكر أنه ركب في طلبهم قال : فركبت فرسي فدفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم ، فَعَثَرَت بي فَخَرَرْتُ عَنْهَا ، فقمت فأهويت إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره ، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تُقرِّبُ // بي ، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله عليه ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها ، فلما استوت فلمة إذا لأثر يكنيها عُبَارٌ (١) سَاطِعٌ في السماء مثل الدخان قال : قائمة إذا لأثر يكنيها عُبَارٌ (١) سَاطِعٌ في السماء مثل الدخان قال : اخف وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يَرْزَآنِي ولم يسألاني إلاَّ أَنْ قَالَ : اخف وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يَرْزَآنِي ولم يسألاني إلاَّ أَنْ قَالَ : اخف عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِهِمْ فَبَصُرَ برسول الله عَيَا الله عَلَيْ وأصحابه يَرُولُ بِهم السَّرَابُ ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِي إلى أَن (٤) قال بأعلى صوته : يَا مَعْشَرَ العَرَب هَذَا جَدُّكُمُ الذِي تَنْتَظِرُونَ وذكرت باقي الحديث القيث المَديث المَديث الله عَلَيْ الحديث المَديث المَدي

قوله : أنت تكسب المعدم ، يعني تعطيه المال وتملكه إياه ، يقال : كسبت الرجل مالا وأكسبته إياه وأفصح اللغتين حذف الألف

وقوله : وتحمل الكل ، يعني المنقطع ، وأصل [الكل] (٥) العيال ومن لا يقوم بأمر نفسه ، ومنه قول الله عز وجل وَهُوَكُرُّكَ لَمَى مَــوْلِيْهُ (٠) والكل أيضا : اليتيم ومعناه راجع إلى الأول

وقوله : فلم تكذب قريش بجواره ، يعني لم ترد جواره ، وكل من كذب بشيء فقد رده .

وقوله: فيتقذف عليه نساء المشركين / وأبناؤهم، تصحيف والمحفوظ منه فيتقصف، أي يزدحم عليه حتى يسقط بعضهم على بعض، وأصل القصف الكسر، وانقصفت القناة إذا انكسرت، وقصفت الربح الشجرة، هكذا حدثناه في هذه القصة الحسن بن عبد الرحيم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم

- (1) في الصحيح: عُثانٌ 4 / 257
  - (2) في الصحيح: بدون إلى (2)
  - (3) من ت، ساقط من الأصل
  - (4) سورة النحل الآية : 76





قال : حدثنا حرملة بن يحيي قال : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وذكر الحديث بطوله وقالت : فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهذا هو المحفوظ . وأما تتقذف: فلا وجه له هاهنا إلا أن يجعل من القذف أي يتدافعون

فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه وفي هذا بعد .

وقولهم: إنا كرهنا أن نخفرك ، معناه كرهنا أن تنقض ذمتك ، يقال : خفرت الرجل إذا حفظته ، وأخفرته : إذا كان بينك وبينه عهد فنقضته . وقوله : بين لابتين ، واحدتها لابة وهي الحرة ، يريد المدينة ، وهي بين حرتين والحرة: شبه الجبل من حجارة خشنة سود.

وقوله : وهو غلام ثُقِفٌ ، الثقافة : حسن التلقى للأدب ، يقال : غلام ثُقَّف وثُقِف ، واللَّقِن : الحسن التلقي لما يعلمه ويسمعه .

وقوله : يُدْلِجُ من عندهما بسحَر : أي يخرج في ذلك الوقت منصرفا إلى مكة ، يقال : أدلج الرجل : إذا سار الليل كله ، وادُّلج الدال مشددة : إذا سار سحرا.

// وقوله: يكتادان له: هو من الكيد، أخرجه على وزن الافتعال، والمنيحة الشاة ذات اللبن يمنحها الرجل صاحبه فيشرب لبنها فيرد رقبتها ،والرسل: اللبن، والرضيف: أن يحمى الحجارة فتلقى في اللبن الحليب فتذهب وخامته وثقله .

وقوله : حتى ينعق بها النعيق ، ودعاء الغنم بلحن تزجرها به ، والخِرِّيت : الدليل الماهر بالهداية كما جاء من تفسيره في الحديث ، ويقال : إنه مأخوذ من خرت الإبرة كأنه يهتدي بمثل خرتها

وقوله : قد غمس حلفا في آل / العاص بن وائل : هو في الرواية التي ذكرناها من طريق حرملة قد غمس يمين حلف ، يريد أنه كانَّ حليفًا لهم وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في دم ، أو خلوف ، أو نحوهما من شيء فيه تلوين ، فيكون ذلك تأكيداً للحلف.

وقوله : إني قد رأيت أسودة بالساحل ، هو جمع سواد الإنسان وهو شخصه .

وقوله : فدفعتها تقرب بي ، فالتقريب دون الحضر في سير الدابة وفوق سير العادة 32X

والأزلام: أقلام كانوا يكتبون على بعضها نعم ، وعلى بعضها لا ، فكانوا إذا أرادوا أمرا استقسموا بها ، فإذا خرج سهم الأنعام تموا لوجههم ، وإذا خرج السهم الآخر أحجموا عن قصدهم ، وواحد الأزلام زَلَمٌ ، ومعنى الاستقسام طلب معرفة قسمي الخير والشر ، والنفع والضر في الأمر الذي هم بسبيله .

وقوله غبار ساطع في السماء ، هو في سائر الروايات عثان ، والعثان : الدخان

وقوله: فلم يرزآني ، يعني لم يأخذا مني شيئا ولم ينقصاه من مالي . والأطم: بناء معمول من حجارة كالقصر ، ويجمع على الآطام وقول اليهودي: هذا جدكم الذي تنتظرون: يعني حظكم ودولتكم التي كنتم تتوقعونها

قال أبو عبد الله: حدثني زكريا بن يحيى ، عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أساء ، أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ فَأتيت المَدِينَة فنزلت بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بقباء فكان أول مولود في الإسلام يعنى بالمدينة

المتم من ذوات الحمل ، هي التي تمت لها مدة الحمل وشارفت الوضع .

قال أبو عبد الله حدثنا يحيى بن بِشْر قال : حدثنا رَوْحٌ قال : أخبرنا عَوْفٌ ، عن معاوية بن قُرَّة ، حدثني أبو بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشْعَرِي ، عن عبد الله بن عمر قال قال عمر لأبي موسى وَدِدْتُ أَنَّهُ بَرَدَ لَنَا مع رسول الله عَرِيْكُ الإسلامُ والهِجْرَةُ ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءِ [عملناه] (١) بعده نجونا منه كفافا رأساً بِرَأس .

قوله: برد لنا / يعني سلم لنا ، وأصله في الكلام الثبوت ، ويقال: برد الشيء: إذا ثبت ، وبرد لي على الغريم حق: إذا وجب ، ويقال: ما برد لك على فلان فهو على .

(1) من تا وهو ما في الصحيح 4 / 261 ، خلافا للأصل ففيه : علمناه



قال أبو عبد الله : حدثني أَحْمَد بن عُثْمَان قال حدثنا شُرَيْحُ بن مَسْلَمَة قال : حدثنا إِبْرَاهِيم بن يوسف ، عن أبيه، | عن أبي إِسْحَاق ، عن البَرَاءِ بن عَازِب ، عن أبي بكر في قصة مخرجه مع رسول الله عَلَيْكَ إلى المدينة قال وَأَقْبَلَ رَاعٍ فِي غُنَيْمَةٍ فقلت هَلْ فِي غُنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ؟ قال نعم ، فَحَلَبَ كُنْفَةً (1) من لبن

هكذا قال في هذا الحديث وهو غلط ، وإنما هو كثبة من لبن ، يريد القليل منه ، وقد ذكرناه فيما قبل .

قال أبو عبد الله : حدثنا دُحَيْمٌ قال حدثنا الوليد قال : حدثنا الأُوْزَاعِي قال : حدثنا أبو عُبَيْد ، عن عُقْبَة بن وَسَّاجٍ قال : حدثني أنس بن مالِك قال : قدم النبي عَلِّلَةُ المَدِينَة فكان أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْر فَعَلَّفَهَا بِالحِثَّاء وَالكَتَمِ حَتَّى قَتَا لَوْنُهَا

القانىء من الألوان : الشديد الحمرة الذي يضرب إلى السواد يقال : قنا يقنأ قنوءاً

والكتم : يقال إنه الوسمة ، ويقال : بل هو نبت آخر .

قال أبو عبد الله : حدثني أصْبَغ قال : حدثنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عُرُوَة ، عن عائشة ، أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب يقال لها : أُمُّ بَكْرِ ، فلما هاجر أبو بكر طلقها ، فتزوجها ابن عمها الشاعر الذي قال هذه القصيدة . رثى كفار قريش :

وماذا بالقليب قليب بدر من الشّيزَى تُزيَّنُ بِالسَّنام وماذا بالقليب قليب بدر من القَيْنَات والشَّرْبِ الكِرَام تُحَيَّا (2) بالسلامة أُمُّ بَكْسر وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلاَم يُحَدِّثُنَا الرسولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامٍ الشِّيزى: شجر يتخذ منه الجفان، وكانوا يسمون الرجل المطعم جفنة،

الشيزى : سجر يتحد منه الجفان لأنه يطعم الناس في الجفان

<sup>(1)</sup> في الصحيح: كثبة 4 / 262

<sup>(2)</sup> في الصحيح: تحيى 4 / 263



والقينات : واحدتهن قينة : وهي المغنية ـ

والشرب: جمع الشارب، يعني الندماء الذين يجتمعون للشرب. / وأما قوله: تحيا بالسلامة أم بكر، فإنه يدل على أن معنى السلام الذي هو التحية السلامة، ومصدر قولهم سلم الرجل سلاما وسلامة، ألا تراه كيف عطف عليه في المصراع الآخر بالسلام، يريد وهل لي بعد هلاك قومي من سلام؟

والأصداء: جمع الصدى ، وهو ما كان يزعمه أهل الجاهلية من أن روح الإنسان تصير طائراً يقال له: الصدى ، ويقال: إنه الذكر من الهام ، وذلك من ترهات أهل الجاهلية وأباطيلهم .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المُثَنَّى قال حدثني غُنْدَر قال : حدثنا شعبة ، عن هِشَام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن أبا بكر دخل عليها وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت() الأنصار يوم بُعاثِ

يريد بالقينتين : جاريتين لا مغنيتين ، يقال : للحرة من الجواري قينة ، وللأمة المملوكة قينة ، وللماشطة التي تزين العرائس قينة ، ويوم بعاث يوم مذكور من أيام الجاهلية كان للأوس على الخزرج .

وقولها: تعازفت: يحتمل أن يكون من عزف اللهو وضرب المعازف على تلك الأشعار وإنشادها، يتذامرون(2) بذلك على القتال، ويحتمل أن يكون من العزيف، وهو أصوات الوغا، كعزيف الرياح وهو ما يسمع من دويها، ومنه // عزيف الجن، وهو جرس أصواتها فيما يقال: [والله أعلم]

- (1) في الصحيح: تقاذفت 4 / 266
- (2) يتذامرون من الذمر : وهو التحريض على القتال ، وتذامر القوم : إذا تلاوموا ، ويقال : ذمر الرجل صاحبه : إذا حضه على القتال راجع غريب الحديث للخطابي 2 / 57



قَالَ أَبُو عَبِدَ اللهِ : حَدَثَنَى مَعَمَدُ بَنَ عَبِدُ اللهِ بَنَ حَوَشَبُ قَالَ : حَدَثَنَا عَبِدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

قلت: قد بينا قبل أنَّ البِهال النبي عَيِّلِكُمْ في الدعاء يوم بدر ومناشدته ربه ، إذ كان من أجل أصحابه لتسكن إلى ذاك نفوسهم و تطمئن قلوبهم ، إذ كان بدر / أول يوم لَقُوا فيه العدو ، وكان المسلمون في قلة من العدد ، ورثاثة من الحال ، وأعداؤهم في وفور من العدد والعدة . وكانوا يثقون بأنه إذا دعا الله وابتهل أجيب ، فكان مناشدته ربه ، وإلحاحه في الدعاء لذاك ، فلما رأى عَيِّلُهُ أبا بكر قد سكن إلى ذلك ، وقد قال له : حسبك ي أقصر عن الدعاء ، وأقبل يبشرهم بالنصر . وتلا قوله مَنَبُهُ فَرَمُ الْبَعْمُ وَيُولُورَ مَن الله أَن يتوهمه بوجه .



قال أبو عبد الله : حدثنا ابن نُمَيْر قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا قيس ، عن عبد الله ، أنه أتى أبا جهل وبه رَمَقٌ يوم

<sup>(1)</sup> سورة القمر - الآية : 45

<sup>(2)</sup> سورة القمر - الآية: 45



## بدر فقال أبو جهل هل أعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ؟

قوله: أعمد من رجل ، قال أبو عبيد: يقول: هل زاد على رجل قتله قومه ، أي هل كان إلا هذا(١) ، يقول: إن هذا ليس بعار قال: وحكاه أبو عبيدة(2) عن العرب.

قال أبو عبد الله : وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير ، عن سليمان النَّيْمي ، عن أنس قال : قال النبي عَيِّظِيًّة : «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهُل ؟» فانطلق ابن مسعود فوجده [قد ضربه](3) ابنا عفراء حتى بَرَدَ ، قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهُل ؟ قال : فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قال وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ؟

قلت وهذا يؤكد ما حكاه أبو عبيد من كلام العرب في هذا المعنى . قال : قال أَبُو مِجْلَز قال أبو جهل : فلو غير أكَّار قَتَلَنِي ، يريد الأنصار لأنهم أصحاب نخل وزرع

قال أبو عبد الله حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قالوا للزبير يوم اليرموك : ألاَ تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ ؟ فقال: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُم .

يقال : كذب الرجل في القتال وهلل(4) وَعَرَّد (5) : إذا حمل ، ثم كاع وانصرف

قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد ، سمع رَوْحَ بن عُبَادَةَ ، حدثنا سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عن قَتَادَة قال : ذكر / لنا أنسُ بنُ مالك ، عن أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ الله عَيْلِيَّةٍ أَمَر يوم بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً

<sup>(1)</sup> في تا كذا

<sup>(2)</sup> من تا خلافا للأصل ففيه : أبو عبيد

<sup>(3)</sup> من تا وهو ما في الصحيح 5 / 6 ، خلافا للأصل ففيه : ضربه

 <sup>(4)</sup> هلل من التهليل وهو الفرار والنكوص – لسان العرب

<sup>(5)</sup> عرد من التعريد: وهو الهروب والفرار – لسان العرب





الصَّنَادِيدُ : العظماء ، يقال : رجل صنديد ، وكان الحسن يقول في دعائه اللهم إنا نعوذ بك من صناديد القدر ، يريد ما يأتي به القدر من البلايا العظام .

والطُّوي : البئر المطوية ، وهي التي قد // ضرست بالحجارة لئلا تنهار ، والأطواء : جمع الطوى .

قَالَ أَبُو عَبِدَ الله : حدثني عُثْمَانَ قَالَ : حدثنا عَبْدة . عن هشام ، عن أَبِيه عن ابن عمر قال : وقف النبي عَلَيْكُم على قَلِيبِ(١) بَدْرِ فقال هَلُ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ؟ ثَمْ قَالَ : إِنَّهُمْ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذُكِرَ لَعَائِشَة فقالت : إِنَّا قَالَ النبي عَيِّلِكُمْ : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم الحق ، ثم قرأت إِنَّاكُانَ نُعْعَ المَوْتِلُمِ (٢)

قلت: في حديث قتادة ، عن أنس ، عن أبي طلحة الذي رويناه قبيل ، أن رسول الله عَلَيْ قال لهم هذا القول . قال عمر يارسول الله مَا تُكُلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا فقال : وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بأسمع لِمَا أَقُولُ مَعْهُمْ . قال قتادة :أحياهم الله حتى أسمعهم [قَوْلَهُ](3) توبيخا ، وتصغيرا ، وندامة .

قلت : تأويل قتادة في هذا أحسن من رأي عائشة وادعائها على ابن عمر الغلط ، وحديث أبي طلحة يؤكد ما رواه ابن عمر .

<sup>(1)</sup> القليب: البئر قبل أن يطوى

<sup>(2)</sup> سورة النمل – الآية : 80

<sup>(3)</sup> من الصحيح: 5 / 9 ، ساقط من الأصل وتا





قال أبو عبد الله : وقال اللّيثُ حدثني يُونُس ، عن ابن شهاب ، حدثني عُبَيْد الله بن عبد الله بن عبة ، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرْقَم الزُّهري يأمره أن يدخل على سُبَيْعَة بنت الحَارِثِ الأُسْلَمِيَّة (١) فيساً لها عن حديثها وعما قال لها رسول الله عَيِّلِيَّة ، فكتب عمر إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته ، أنها كانت تحت سعد بن خولة (٤) فَتُوفِي عِها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تَنْشَبْ أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تَعَلَّت من نفاسها / تَجَمَّلَتُ للخُطّاب ، فدخل عليها أبو السنابل بْنُ بَعْكَكُ رَجُلٌ من بني عَبْدِ الدار فقال مالي فدخل عليها أبو السنابل بْنُ بَعْكَكُ رَجُلٌ من بني عَبْدِ الدار فقال مالي أراك تجملت للخطاب تُرَجِّينَ النَّكَاح ، وإنك والله مَا أنت بناكح حتى أراك تجملت للخطاب تُرَجِّينَ النَّكَاح ، وإنك والله مَا أنت بناكح حتى تم عليك أربعة أشهر وعَشْرٌ ، قالت سبيعة فلما قال ذلك جمعت عَلَيَّ ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله عَيِّلِيَّ فأفتاني بأي قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرلي بالتزوج إن بدا لي

قوله: تعلت من نفاسها ، معناه ارتفعت من نفاسها وطهرت من دمها وقوله : ما أنت بناكح ، يقال : امرأة ناكح أي ذات زوج ، كما يقال حائض وطالق ، ولا يقال : ناكحة إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل ، فيقال نكحت فهي ناكحة .

- (1) سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، أخت النانية ، زوجة سعد بن خولة ، وصاحبة قصة أبي السنابل بن بعكك ، روت عن النبي عليه عدتها ، وعنها عمر بن عبد الله ومسروق وعمرو بن عتبة ، كما روى عنها فقهاء المدينة والكوفة حديثها هذا ، وروى ابن عمر عنها حديث من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت تهذيب التهذيب 12 / 424
- (2) سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك ، فارس من اليمن ، من البدريين ، وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص حيث مرض بمكة فقال له النبي عَلَيْكَ : «لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله عَلَيْكُ أن مات بمكة» وله في الصحيحين ذكر من حديث آخر الاصابة 2 / 24 الترجمة رقم 3145



وفيه أن للمرأة أن تنكح حين وضع حملها ، وإن لم تتعل من نفاسها ، ودم النفاس لا يمنع من عقد النكاح، كما لا يمنع دم الحيض منه ، وإلى هذا الحديث ذهب في انقضاء العدة بوضع الحمل عمر بن الخطاب(۱) ، وابن مسعود(2) ، وأكثر الصحابة ، وهو قول عامة فقهاء الأمصار ، وتأولوا قوله عز وجل : وَالْخِيْرَيْنَوَيْقُرُونَكُ مُورِّكُ رُوكَا رُوْمِاً لِيَرَبِّنَ يُولِيَقِيَّ رَمِنَكُ مُورِّكُ رُوكَا رُوْمِاً لِيَرَبِّنَ يَلِيْ لِلْهُ لِيهِ هِلَ الْحَوْلُ دون الحوامل .

ورُوِيَ عن على وابن عباس(٩) أنها تعتد آخر الأجلين ، وتفسيره أن تمكث حتى تضع حملها ، فإن كانت مضت من مدة الحمل من وقت وفاة بزوجها أربعة أشهر وعشر فقد حلت ، وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تَسْتَوْفِيَ المدة من الأيام والليالي .

قال أبو عبد الله : // حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا ابنُ أخي ابن شهاب ، عن عَمَّه ، أخبرني عطاءُ بن يزيد الليثي ، أنَّ عُبَيْدَ الله بن عَدِيِّ بن الخِيَار أخبره ، أن المِقْدَاد بن عمرو الكِنْدِيَّ (5) وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله عَيَّاتُهُ أخبره ، أنه قال لرسول الله عَيَّاتُهُ : أَرَأَيْتَ إِن لَقِيتُ رجلاً من الكفار فاقْتَلْنَا فَصَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ فقطعها ثم لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَة فقال : أسلمتُ / لله آقتُلُهُ فقال : يا رسول الله ، إنه قطع إحْدَى يَدَي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، فقال رسول الله عَيَّاتُه ، لا تَقْتُلُه ، يَدَي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، فقال رسول الله عَيَّاتُه ، لا تَقْتُلُه ،

- (1) رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
- (2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»
  - (3) سورة البقرة الآية: 234
- (4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها - الحديث رقم 1485 - 2 / 1122 و 1123
- (5) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني الكندي أبو الأسود الزهري المعروف بالمقداد بن الأسود ، أسلم قديما وشهد بدراً والمشاهد وكان فارسا يوم بدر ، روى عن النبي عليه ، وعنه على بن أبى طالب وأنس بن مالك وهمام بن الحارث وغيرهم آخى النبي عليه بينه وبين عبد الله بن رواحة ، وكان الرسول عليه يجبه ، مات سنة 33 هـ تهذيب التهذيب 10 / 285 287
  - (6) في الصحيح: بعد أن قالها 5 / 19

فإن قَتَلْتَهُ فإنه بِمَنْزِلَتِكَ قَبَلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِه قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَته الَّتِي قال»

قلت: معنى هذا أن هذا الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم، بمنزلة المسلم الذي قطعت يده، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار مباحا(1) بحق القصاص، بمنزلة دم الكافر بحق الدين، ولم يرد بقوله: «إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها»، إلحاقا له بحكمه في الكفر على ما يتأوله الخوارج، ومن يكفر المسلم بالكبيرة تكون منه.

قال أبو عبد الله : وقال اللَّيْثُ : عن يحيى ، عن سعيد بن المسيب ، وقعتِ الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم يبق أحد من أصحاب بدر ، ثم وقعت الثانية يعني الحرة فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد ، ووقعت الثالثة فلم ترتفع للناس طَبَاخٌ .

هكذا قال : وإنما هو فلم ترتفع وفي الناس طباخ أي خير ، وأصل الطباخ القوة والسمن ، ثم استعمل في غيرهما ، فقالوا : فلان لا طباخ له أي لا خير له(2) ولا عقل ، قال حسان :

المال يغشى رجالا لا طَبَاخَ لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي

باب قتل أبي رافع : عبد الله بن أبي الحقيق ...

قال أبو عبد الله : حدثني يُوسُف بن موسى ، قال عبيد الله بن موسى ، الله عن أبي رافع بن أبي المرابيل ، عن أبي رافع بن أبي

<sup>(1)</sup> في تا: صار دمه مباحا

<sup>(2)</sup> في تا : لا خير عنده



الحُقَيْق اليهودي ، قال عبد الله بن عَتِيكِ(١) فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَتْخَنَتْهُ وَلَمْ أَثْخُلُهُ ، ثَم وضعت صَبِيبَ(2) السيف في بطنه حتى أُخَذَ في ظهره فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُه

قوله: ضبيب السيف هكذا قال ، وما أراه محفوظا إنما هو ظُبَةُ السيف ، وهو حرف حد السيف في طرفه ، ويجمع على الظبات والظّبِين ، / وأما الضبيب فلا أدري له معنى يصح في هذا ، وإنما هو من سيلان الدم من الفم ، يقال: ضبت لئته ضبيبا



قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيد الله بن موسى ، // عن إِسْرَائِيل ، عن أبي إسْحَاق ، عن البراء قال ، لقينا المشركين يعنى يوم أحد ، فهربوا حتى رأيت النساء يسندن(3) في الجبل رَفَعْنَ عن سوقهن قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِيلُهُن وذكر الحديث بطوله

يقال سند الرجل يسند: إذا صعد فيه ، والسند ما ارتفع من الأرض في قبل واد .

- (1) عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن الخزرج الأنصاري ، شهد أحداً وما بعدها من المغازي ، وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر سنة 12 هـ الاصابة 2 / 341 الترجمة ، قم 4816 .
  - (2) في الصحيح: ظبة 5 / 27
  - (3) في تا: يشتددن وهو ما في الصحيح 5 / 29





قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب وقال تُعلَبَة بنُ أبي مَالِك ، إن عمر بن الخطاب قَسَم مُرُوطا بين نساء – يعني من نساء أهل المدينة – فَبَقِي منها مِرْط جيد ، فقال له بعضُ مَنْ عنده : يا أمير المؤمنين اعْط هذا ابنة رسول الله عَيَالَة ، يريدون أمَّ كلثوم بنتَ على ، فقال عمر : أمُّ سَلِيط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله عَيَالَة قال عمر فإنها كانت تَزْفِرُ لنا القِرَبَ يومَ أَحُد (١) .

[قوله: تزفر لنا القرب أي تحمل القرب تسقى الناس](2)



قال أبو عبد الله حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله بن الفضل ، عن حُجَيْن بن المُثَنَّى قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن الفَصْل ، عن سليمان بن يسار ، عن جعفر بن عمرو بن أُميَّة الصَّمْرِي قال خرجت مع عبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيَار فلما قدمنا حِمْصَ قال لي هل لك فِي وَحْشِيِّ فنسأله(د) عن قتله حمزة ؟ قلت : نعم ، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل

- (1) سبق شرح هذا الحديث من طرف الخطابي فيما قبل
  - (2) من تا ، ساقط من الأصل
  - (3) في الصحيح: نسأله 5 / 36



قصره كَأَنه حَمِيتٌ وعبيد الله مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِه ما يُرَى إلا عينه ورجله(١) فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل همزة قال نعم، لما اصطف الناس(٤) خرج سباغ فقال : هل مِنْ مُبَارِز ؟ فخرج إليه همزة فقال : يا ابن أم أنْمَار مُقَطَّعة البُظُور أتُحَادُ الله ورسوله ؟ قال ثم شَدً عليه فكان كَأَمْسِ الذَّاهب قال : وكمنت لحمزة تحت صخرة ، فلما دنا مني رَمَيْتُه بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حتى [خرجت](٤) من بين وركيه

الحميت : الزق ، وأكثر ما يقال ذلك في أوعية السمن / والزيت(4) ، وهو النخى أيضا

والاعتجار بالعمامة ، لفها على الرأس من غير تحنيك ، وكذلك الاعتجار بالثوب ، إنما هو التلفف به ، وإنما سب سباعا بالمقطعة ، لأن أمه كانت خافضة .

والثنة: العانة.

وقوله : أتحاد الله ورسوله ، معناه المعاندة ، وأصل المحادة أن يكون هذا في حد . حد وصاحبه في حد .



قال أبو عبد الله : حدثنا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَ قال حدثنا عبد الواحد بن أَيْمَنَ ، عن أبيه ، عن جابر قال كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كَبْدَةٌ (٥) شديدة فجاءوا النبي عَلِيلِهُ فقالوا [هَذَوَ] (٥) كَبْدَة عرضت في الخندق

- (1) في الصحيح: ما يرى وحشى إلا عينيه ورجليه
  - (2) في الصحيح: فلما أن اصطفوا للقتال
    - (3) من الصحيح ، وفي الأصل: خرج
      - (4) في تا أو الزيت
      - (5) في الصحيح: كدية 5 / 45
- (6) من تا ، وهو ما في الصحيح ، خلافا للأصل ففيه : هذا

كوم فقام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذَوَاقاً ، فأخِذ النبي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الكَبْدة إن كانت محفوظة فهي القطعة الصلبة من الأرض ، وأرض كبداء ، ومثله قوس كَبْداء أي شديدة .

// والأهيل هو الذي ينهال فيسيل من لينه ويتساقط من جوانبه . والأهم مثله ، والهيام من الرمل : ما كان دقاقا يابسا

والمحفوظ من هذا أنهم عرضت لهم كدية ، وهي القطعة الصلبة من الأرض لا يحيك فيه المعول ، ويقال : أكدى الحافر إذا حفر حتى يبلغ كدية لا تنحفر .

قال أبو عبد الله : حدثني عمرو بن على قال : حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بنُ أبي سفيان قال : أخبرنا سعيد بن ميناءَ قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لما حُفرَ الحندق رأيت بالنبي عَيَلِيّهِ خَمَصا(۱) فانكفأتُ إلى امرأتي فأخرَجَتْ إلَىّ جِراباً فيه صاع من شعير ولنا بُهَيْمَة داجنٌ فذبحتها وَطَحَنتْ(2) فَفَرَعَتْ إلى عناقي(3) فَقَطَعْتُهَا في بَرْمَتِهَا ثم [وَلَيْتُ عَلَى الله في الله فساررته فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر من قومك فقام النبي عَلَيْكِ فقال يا أهل الحندق ، إن جابرا قد صنع سُؤْراً فَحَيَّ هَلاً بكُمْ / وذكر الحديث قال جابر : فسبق(5) النبي عَلَيْكِ فيه وبارك وَهُمْ أَلْفٌ . فَأَقْسِمُ بِالله لَا كَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وانحرفوا ، وإن بُرْمتنا لَتَغِطُ ، وإن عجينا لَيُخْبُزُ كَمَا هو

الخَمَص : ضمور البطن من الجوع ، وانكفيت : انقلبت ، وأصله الهمز ، والبُهَيْمة تصغير البهمة ، وهي الصغيرة من أولاد الغنم وقد ذكر أنها كانت

- (1) في الصحيح بزيادة شديداً 5/46
  - (2) في الصحيح: وطحنت شعيرا
  - (3) في الصحيح: فَفَرَغْتُ إِلَى فراغي
- (4) من تا ، وهو ما في الصحيح ، حلافا للأصل ففيه وليتها
  - (5) في الصحيح فبصق



عَناقا

والداجن من الغنم: ما يربى في البيوت ولا يخرج إلى المراعي ، والدَّجْن: الإقامة بالمكان والسؤر بلسان الفرس: العرس.

وقوله: فَحَيَّ هَلاً: كلمة استدعاء فيها حث واستعجال. وقوله لتغط، يعني أنها ممتلئة تفور ويسمع لها غطيط، وكان نبي الله عليظ قد عوده الله تعالى أن يبارك له في الطعام القليل فيكثر، فجعل أكثر أسباب معجزاته ما يتجلى للبصائر على التدبر والتأمل، دون ما يتكشف للأبصار ويتراءى للعيان، على ما جرت به عادة الأم المتقدمة، التي سبق لها من الله تعالى القضاء لها بالإهلاك لقوم صالح، حين أخرجت لهم الناقة من الصخرة ونحوها من الآيات، رفعاً من الله تعالى بهذه الأمة، وحفظا لنبيه فيها، وذلك لما أعطوه من وفارة العقول، وزيادة الأفهام، فهي الأمة المرحومة والله بعباده رؤوف رحيم.

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسْلِم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البَرَاء قال كان النبي عَلَيْكُ يَنْقُل التُّرَابَ يَوْمَ الخَندق حتى اغْمَرَ بَطْنُه أو اغْبَرَّ بطنه يقول وَالله لولا الله مَا اهْتَدَيْنَا

أما قوله: اغبر، فمعروف من الغبار، وأما اغمر، فإن كان محفوظا فمعناه حتى وارى التراب جلدة بطنه، ومنه غمار الناس: وهو جمعهم إذا تكاثف واترس بعضهم ببعض، ورجل غَمْر هو الذي يلتبس عليه الرأي، ومنه غمرة // الوجه، وهو ما يطلى به من شيء يُلوِّنُه.

قال أبو عبد الله : حدثنا إِبْرَاهِم بن مُوسَى قال أخبرنا هشام ، عن معمر ، عن الزهري ، / عن سالم ، عن ابن عمر قال : دخلتُ على حفصة وَنَسْوَاتُهَا تَنْطِفُ قال وقال محمود وَنَوْسَاتُهَا

قلت نسواتها: ليس بشيء إنما هو نوساتها تنطف ، يريد ذؤابتها تقطر ، وكل شيء جاء وذهب فقد ناس ، والنوس : الاضطراب . وقد قيل : إنما سمي ذانواس القيل بالتومتين في أذنيه كانتا تنوسان ، ومنه قول الشاعر



على البعير نائسات ذَبَادِبِي(١) .



قال أبو عبد الله : حدثني عثمان بن أبي شَيْبَة قال : حدثنا عَبْدَةُ ، عن هشام ، عن أبيه قال ذهبت أسُبُّ حسانا(2) عند عائشة فقالت لاتسُبَّهُ فإنه كان يُنَافِحُ عن النبي(3) عَيْضَةً

يعني أنه كان يذب بلسانه عنه ، وأصل النفح : الضرب ، وأكثر ما يقال ذلك فيما كان منه شزرا عن بعد ، يقال : نفحه بالسيف ، وقد يكون النفح أيضا من رمح الدواب إذا رمحت بحد حافرها

قال أبو عبد الله : حدثني بِشْرُ بن خالد قال : حدثنا محمد بن جعفر [عن شعبة](4) ، عن سليمان ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : دخلت على عائشة وعندها حسان يُنشدها :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيَــةٍ وَتُصْبِح غَرْثَى من لحوم الغَوَافِلِ

فقالت له عائشة لكنك لست كذاك (٥) قال مسروق قلت تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى : وَاللَّهِ مِنْوَلِّهُمْ كُبْرَكُ مِنْهُمْ لِلْهُ مَكَالُهُ مَا لَكُ مَا اللهُ تعالى : وَاللَّهِ مِنْهُمْ لِلَّهُ مَلَكُ مُرَكًا اللهُ تعالى : وَاللَّهِ مِنْهُمْ لِلَّهُ مَلَكُ مُرَكًا اللهُ تعالى : وَاللَّهِ مِنْهُمْ لِلَّهُ مِنْهُمْ لِلَّهُ مَلَكُ مُنْهُمْ لِللَّهُ مَا لَهُ لَا اللهُ تعالى : وَاللَّهِ مِنْهُمْ لِللَّهُ مِنْهُمْ لِللَّهُ مَا لَهُ لَا اللهُ تعالى : وَاللَّهُ مِنْهُمْ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لَلَّهُ مِنْهُمْ لِللَّهُ مِنْهُمْ لِللَّهُ مِنْهُمْ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ لَكُونُ لِلللَّهُ مِنْهُ لِلللَّهُ مِنْ لَهُ لَهُ لَذِي الللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِنْهُمُ لِللللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِللللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُ لِلللَّهُ مِنْهُمُ لِلللَّهُ مِنْهُ لِللللَّهُ مِنْهُ لِللللّهُ مِنْهُ لِللللَّهُ مِنْهُ لِلللللَّهُ مِنْهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ مِنْ لِللللَّهُ مِنْهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللِّلَا لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللللللّهُ لللللللللللّهُ للللللّهُ للللللّ

- (1) أكمل الخطابي البيت في كتابه غريب الحديث هكذا:
- فلو رأتيي والنعاس غالبي على البعير نائيسا ذبي غريب الحديث 2 / 589 كما أورده صاحب الجمهرة 1/126
  - (2) في الصحيح: حسان 5 / 16
    - (3) في الصحيح: رسول الله
  - (4) من تا وهو ما في الصحيح 5 / 61 ، ساقطر من الأصل
    - (5) في تا كذلك
    - (6) سورة النور الآية : 11





وقوله: لاَ تُزَنَّ بريبة يقال: ازننت الرجل بالشرد١، إذا اتهمته به. وقوله: غرثى، يعني جائعة، يقال: رجل غرثان، وامرأة غرثى، يريد أنها لا تغتاب الناس، فيكون بمنزلة من يأكل لحومهم فيشبع منها لكنها غرثى جائعة منها



قال أبو عبد الله : حدثني إِبْرَاهِيم بن موسى قال حدثنا / عِيسَى ، عن إسماعيل ، عن قيس ، أنه سمع مِرْدَاساً الأَسْلَمِيَّ (2) يقول وكان من أصحاب الشجرة : يقبضُ الصالحون الأولُ فالأول ، ويَنْقَى حُفَالَةٌ كحفالة التمر والشعير لا يعباً الله بهم شيئاً

حُفَالَة التمر : رديته ، وهو آخر ما يبقى منه ، وهي الحثالة أيضا ، والفاء والثاء تتعاقبان كقولهم : جدف وجدث ، وثوم وفوم ، والحثالة بالثاء أشهرهما

قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب (3) فلحقته امرأة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين هَلَكَ زوجي وترك صِبْية صغارا والله مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعا ، ولا لهم // زرع ولا ضرع ، وَخَشِيتُ أن تأكُلَهم الطَّبُعُ وأنا ابْنَة خُفَاقِ بن إِيماءِالغِفارِيِّ وقد شَهِدَ أبي الحُدَيْبِية مع

<sup>(1)</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه : السهر

<sup>(2)</sup> مرداس بن مالك الأسلمي ، شهد بيعة الرضوان ، تفرد بالرواية عنه قيس بن أبي حازم ، وحديث مرداس في صحيح البخاري وهو حديث يذهب الصالحون الحديث - الإصابة 2 / 1401 الترجمة رقم 7894

<sup>(3)</sup> في الصحيح: إلى السوق 5 / 64

FEX

النبي (١) عَلَيْكُم ، فوقف معها عمر ولم يَمْض ثم قال : مرحبا نسب (٤) قريب ثم انصرف إلى بعير ظَهِير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غَرَارَتَيْن (3) ملَأُهُمَا طعاما وجعل (4) بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بِخِطَامِه ثم قال : اقْتَادِيه فَلَنْ يَفْنَى حتى يَاتِيَكُم الله بخير فقال رجل : أكثرت لها يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : ثَكِلْتُكَ أمك ، وَالله إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرًا حِصْناً زَمَاناً فَافْتَتَحَاهُ ، ثم أَصْبَحْنَا نُسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فيه .

قولها: ما يُنْضَجُون كراعا، يريد أنهم لا يكفون أنفسهم خدمة ما يأكلونه، والطَّبُع: من أسماء السنة، والجدب والبعير الظهير: هو القوي الظهر، الشديد على الرحلة.

وقوله: نستفيء: يعني تسترجعهما وهو الفيء، وسُمِّيَ فيئا لأنه مال استرجعه المسلمون من أيدي الكفار.

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة (٥) قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن رسول الله على كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا ، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله (٥) ، ثم سأله فلم يجبه ، ثم سأله فلم يجبه فقال عمر : ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ عمر/نَزَرْتَ رسول الله عَلَيْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ عمر لا يَجيبُكَ

قوله: نزرت رسول الله ، أي ألحجت عليه في المسألة ، عطاء منزور إذا استخرج بعد شدة سؤال وإلحاح ، ومنه قول الشاعر: فَخُدْ عَفْوَ مَا أَتَاكَ لاَ تَنْزُرُنَّهُ فَعِنْدَ بُلُوغِ الكَدِّ رَنْقُ المَشَارِبِ(٢)

- (1) في الصحيح: مع رسول الله
  - (2) في الصحيح : بنسب
- (3) الغرارتين واحدتها غرارة والجمع غرائر التي للتبن وغيره ، وقيل : إنه معرب الكرماني 17/16
  - (4) في الصحيح: وحمل 5 / 64
  - (5) في الصحيح: عبد الله بن يوسف 5/66، حلافا لما في النسختين
    - (6) في الصحيح زيادة : عَلِيْكُمْ
    - (7) ذكر في لسّان العرب دون نسبته لأحد



قال أبو عبد الله : حدثني شُجَاع بن الوَلِيد ، سمع النَّصْرَ بنَ محمد قال حدثنا صَخْر ، عن نَافِع ، أن عمر كان يَسْتَلْئِمُ القتال فأخبر أن رسول الله اعْلِيْكَ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فانطلق حتى بايع في حديث ذكره .

قوله : كان يستلئم ، يعني أنه كان يلبس اللامة وهي الدرع ، قال عنترة

### طَبٌّ بأخذ الفارس المستلئم (١)

قال أبو عبد الله : حدثني الحسن بن إسْحَاق هو حَسْنَويْه البقال المروزي قال : حدثنا مالك بن مِغْوَل قال : حدثنا مالك بن مِغْوَل قال : سمعت أبا حَصين قال : قال أبو وَائل لما قدم سَهْلُ بن حُنَيْف (2) من صِفِّن أَيْنَا (3) نَستخبره فقال : مَا وَصَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرِ صِفِّن أَيْنَا (4) المهل (4) بنا إلى أمْر نَعْرِف (5) قبل هَذَا الأمر مَا نَسُدُ مِنْهُ (6) خُصْماً إلا أسهل (4) بنا إلى أمْر نَعْرِف (5) قبل هَذَا الأمر مَا نَسُدُ مِنْهُ (6) خُصْماً إلا انفجر علينا خُصْمٌ ما نَدْري كَيْفَ نَاتِي لَهُ .

الخُصْمُ : الجانب من الشيء ، ويجمع على الأخصام . ووقيله : أسهل بنا ، [أي أفضى بنا] () إلى سهولة .

- (1) البيت من معلقته المشهورة وتمامه هكذا :
- (2) سهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن أوس الأنصاري الأوسى أبو سعد من أهل بدر ، روى عن النبي عليه وعن زيد بن ثابت ، وعنه ابناه أبو أمامة أسعد وعبد الله وأبو واثل وعبد الرحمن بن أبي ليلي وغيرهم ، كان من السابقين ، وثبت في أحد حين انكشف الناس ، وكان ينفح عن رسول الله عليه النبل فيقول : نبلوا سهلا فإنه سهل ، واستخلفه علي على البصرة بعد الجَمَل ، وآخى النبي عليه بينه وبين على ، مات سنة 38 هـ الإصابة 2 / 87 والترجمة 3525
  - (3) في الصحيح: أتيناه 5/70
    - (4) في الصحيح: أسهلن
    - (5) في الصحيح: نعرفه
      - (6) في الصحيح: منها
    - (7) في تا، ساقط من الأصل





قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يَزيد بن أبي عبيد ، عن سَلَمَة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله(١) عَلِيُّكُ إِلَى خَيْبَر فسرنا ليلا ، فقال رجل من القوم لعَّامر : أَلاَ تُسْمِعُنَا من هُنَيْهَاتِكَ ، وكان عامر رجلا شاعراً فلم يزل يَحْدُو بالقُوْم (2)

لْأَهُمَّ ﴿ وَ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَلْقِيَ لَنْ سَكِينَ لَمُ عَلَيْنَ اللهِ وَتَبَّتِ // الأَقْدَامَ إِنْ لاَ قَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبُنُنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا قوله : من هنيهاتك ، يريد من أراجزك وهي تصغير هَنَة أنتها تأنيت الأرجوزة أو الكلمة أو نحوها ، وجعل أصلها من الهاء ، كما قال قوم في تصغير السنة سُنَيهة ، وقالوا : أجرت الذار مسانهة ، وقالوا نخلة سنهاء : إذا كانت سنة تحمل وسنة لا ، / وقال آخرون في تصغير الهن : هنيء وفي الهنة هنيهة ، كما قالوا قي تصغير السنة سنيهة ، وقد قيل : تصغير الهن الهنو ، كما قيل في الفم : أصله فمؤ ، وقيل أيضا : أصله فاه ، ولذلك قبل في تصغيره ، فؤية وفي الجمع أفواه

ومعنى عولوا علينا : أجلبوا بالصوت علينا من العويل ، يقال : أعولت المرأة وعولت.

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صُهَيْبِ قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سَبَى النبي عَلِيُّكُمْ صَفِيَّةَ فَٱغْتَقَهَا

- (1) في الصحيح النبي 5 / 72
- (2) في الصحيح: بالقوم يقول
  - (3) في الصحيح: اللهم
- في الصحيح: فاغفر فداء لث ما أبقينا

954





قوله فأعتقها وتزوجها ، يدل ظاهره على أن العتق متقدم للنكاح ، فأما قول أنس : أصدقها نفسها فأعتقها يحتمل أن يكون جعل عتقها صداقها ، كا جاء في سائر الروايات أنه جعل عتقها صداقها ، فيجوز على هذا أن يعتق الرجل أمته على أن ينكحها ويكون عتقها عوضا عن بُضعها ، ويحتمل أن يكون معناه أنه لم يجعل لها صداقا ، وإنما كانت في معنى الموهوبة التي كان النبي عَيِّلَة مخصوصا بها ، إلا أنها لما استبيح نكاحها بالعتق ، صار العتق كالصداق لها على معنى قول الشاعر :

أُخِذْنَ اغْتِصَاباً خِطْبة عَجْرَفية وَأُمْهِرْنَ أَرْمَاحاً مِنَ الخَطِّ ذُبِّلاً(١)

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا ابن أبي حَازِم ، عن أبيه ، عن سَهْل قال : لما (٤) التقى النبي عَلَيْكُ والمشركون في بعض مَغَازِيهِ فاقتتلوا فمال كل فريق (٤) إلى عسكرهم ، وفي المسلمين رجل لاَيدَ عُ من المشركين شَاذَّة وَلاَ فَاذَّةً إلاَّ اتَّبَعَهَا فَصَربَهَا (٤) فقيل : يا رسول الله مَا أَجْزَأ أَفلانٌ فقال إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وقالوا] (٥) أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال رجل من القوم : لاَتَبَعَنَهُ فإذا أسرع أو أبطأ كنت معه حتى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الموت فوضع نِصَابَ سيفه بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ، فوضع نِصَابَ سيفه بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ، ومَاذَاكَ ؟ فأحبره فقال : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِي المَالِ الْعَالِ فَيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِي المَالِعَالِ الجَنَّةِ فِيمَا الْهُ وَالْمَا الجَنَّةِ فِيمَا يَعْمَلُ وَالْعَامِ الْهَالِ الجَنَّةِ فِيمَا وَلَا اللهِ وَلَهُ الْهُ إِلْهُ الْمَامِلُ الْهُ الْمَالِ الْهَالِ الجَنَّةِ فِيمَا لَيْدُولُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمَامِ الْهُ الْمَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِيْدُولُ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِيَّ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِيَالِ الْهَالِيَالِيْ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِ الْهَالِيَالِ الْهَالِيَالِ الْهَالِيَالِهُ الْهَالِيَالِيْ الْهَالِيَالْوَلِيَالِيَالِيِ الْهَالِيَالِيْ الْهَالِيَالِيْ الْهَالِيَا الْهَالِيَالِ

- (1) البيت للشاعر قحيف بن حمير بن سليم العقبلي ، توفي سنة 140 هـ انظر الأعلام للزركلي 6 / 30
  - (2) لما : غير واردة في الصحيح
    - (3) في الصحيح: قوم
  - (4) في الصحيح: فصربها بسيفه 5 / 76
    - (5) في الصحيح: أحد
  - (6) من الصحيح ، وفي الأصل : فقال ، وفي تا : فقال رجل من القوم

FEX

قوله: شاذة ولا فاذة ، يعنى من انفرد عن جماعتهم وشذعنهم ، إلا أن الشاذ هو الذي كان مع الجماعة ففارقهم ، والفاذ هو الذي لم يكن قد اختلط بهم . وقوله: ما أجزأ أحدهم ما أجزأ فلان ، يريد ما كفى أحد كفايته ولاسعى سعه .

وَذُبَابُ السَّيْفِ: حَدُّ رأسه . وكذلك ذباب السكين ، وحد كل شيء ذبابه .

لا جعلنا الله من المغترين بظاهر من الجميل مضمون باطنه بخلافه ، ووهب لنا من سعة رحمته ما لاينقص من فضله ، إنه ذو فضل عظيم .

قال أبو عبد الله: //حدثني مُحَمَّدُ بن العَلاَءِ قال : حدثنا أبو أَسَامَة قال حدثنا بُريَّدُ بن عبد الله ، عن أبي برْدَةَ في حديث ذكره ، عن أسماء بِنْتِ عُمَيْس (١) ، حدثت به عن رسول الله عَلَيْكُ في شأن الهجرة إلى الحبشة . وأنها قدمت مع جعفر بن أبي طالب في سفينة إلى المدينة قالت : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبًا مُوسَى وَأَهْلَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي (٤) عَنْهُ .

قولها : أرْسَالاً ، يريد أفواجا متفرقين وهو جمع الرسل ، وكل شيء أرسلته فهو رَسَلٌ ، كالهَمَل فيما أهملته والسَّبَلِ فيما أسبلته .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا مُعَاوِيَة بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق ، عن مالك بن أنس ، حدثني ثَوْرٌ قال : أنبأني سَالِم مَوْلَى ابن مُطِيعٍ ، أنه سمع أبا هريرة يقول : فتحنا(٥) خيبر ثم انصرفنا مع رسول الله عَيَّالِهِ إِلَى وَادِي القُرَى(٤) ومعه عَبْدٌ له يقال له : مِدْعَمٌ ، فَبَيْنَا (٥) هو يَحُطُّ رَحُل رسول الله عَيَّالِهِ إِذ أتاه سهم [عائر] (٥) حتى أصابه فقال الناس : هيئنا له الشهادة ، فقال رسول الله عَيَّالَة : والذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَة الَّتِي أَصَابَهَا يَوْم خَيْسَرَ مِنَ المَعَانِم لَمْ تُصِبُهَا والذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَة الَّتِي أَصَابَهَا يَوْم خَيْسَرَ مِنَ المَعَانِم لَمْ تُصِبُهَا

<sup>(1)</sup> أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها ، روتٍ الحديث عن النبي عَلَيْكُمْ

<sup>(2)</sup> من تا ، وهو ما في الصحيح 5 / 80 ، خلافا للأصل ففيه : يسألونني

<sup>(3)</sup> في الصحيح: افتتحنا 5 / 81.

 <sup>(4)</sup> وادي القرى: جمع القرية ، موضع بقرب المدينة ، الكرماني 6 / 107 و 108

<sup>(5)</sup> في الصحيح: فبينا

<sup>(6)</sup> من الصحيح ، ساقط من الأصل ومن تا





## المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً

والسهم العائر : هو الجائر عن قصده : ومن هذا عيار الفرس إذا ذهب على / وجهه كأنه منفلت .

والشَّمْلَةُ: كساء يشتمل به الرجل ويجمع على أشمال ، ويُروى عن على رضي الله عنه(): أن رجلا من عظماء أهل اليمن دخل عليه فلم يرفع منه ، فقال الرجل: ألا تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال: نعم ، وكان أبوك ينسجُ شماله بيمينه(2).

قال أبو عبد الله : حدثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قال حدثنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد ، عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بَبَّاناً ليس لهم شيء ، ما فَتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَما قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيلَةً خَيْبَرَ ، وَلَكني أَتُولِكُ اللهِ عَزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا

قوله: بُبَّاناً. قال أبو عبيدة: ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن هشام بن سعد ، عن زيد ، حتى يكونوا ببانا واحدا ، قال ابن مهدي : يعني شَيْئاً وَاحِداً ، قال أبو عبيد : وذاك الذي أراد فيما نرى ، ولا أحسب هذه الكلمة عربية ، و لم أسمعها في غير هذا الحديث(3).

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بنُ إسماعيل قال : حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جَدِّي ، أن أبانَ بنَ سعيد ، أقبل إلى النبي

(í) في تا : كرم الله وجهه

(2) روى الخطابي في غريب الحديث حديثا: أن الأشعت بن قيس دخل على رجل من قريش فلم يرفع القرشي به رأسا ، فقال له الأشعت : ما أراك عرفتني ؟ قال : بلى ، وإني لأجد منك بَنَّة الغزل ، وكان أبوك ينسج الشمال باليمن – راجع غريب الحديث 3 / 209 و 210 (3) ببان : مفسر بما بعده ، نقله السيد مرتضى عن شيخه أنه قال : واختلفوا في معنى ببان على

ثلاثة أقوال :

أحدها : وهو قول الأكثر ، أنه الشيء الواحد ، وقال الزمخشري : الضرب الواحد ، وثانيها : الجماعة والاجتاع ، وإليه مال أبو المظفر وغيره .

وثالثها : أنه المعدم الذي لا شيء له ، كما نقله عياض عن الطبري ، وذكره في التوشيح أيضا .

Fex

عَيْظَةِ (1) قال أبو هريرة : هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلَ (2).، قال أبان لَأبِي هريرة : وَاعَجَباً لَكَ وَبْرٌ تَدَأْدَأَ مِنْ قَدُومٍ صَالُن يَنْعَى عَلَيَّ أَمْراً أَكْرَمَهُ الله بِيَدِي وَمَنَعَنِي (3) أَن يُهِينَنَى بِيَدِهِ

الوَبْر دُوَيْبَةٌ في قد السِّنُّورِ

وقوله: تدأدأ، يريد تدهده قلبت الهاء همزة ، وجاء في غير هذه الرواية ، «تدلى» ، وفي رواية أخرى «تحدر» ، وقد تكون الدأدأة صوت وقع الحجارة في المسيل ، كأنه يقول : وَبْرهجم علينا وقدوم// ضأن أحسبه جبلا ، وقد يروى قدوم ضال ولست أحق واحداً منهما .

وقوله : تنعى علي ، معناه تعيب علي ، يقول : نعيت على الرجل خلقه : إذا عبته .



قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن محمد قال : حدثنا هُشَيْمٌ قال : أخبرنا حُصَيْن قال : أخبرنا أبو ظَبْيَان قال : سمعت أسامة بنَ زيد يقول : بعثنا رسول الله عَيِّلِيَّهُ إلى الحُرَقَة(٤) فَصَبَّحْنَا القوم فَهزمناهم وَلَحِقْت أَنَا وَرَجُلٌ(٤) من الأنصار / رجلا منهم ، فلما غَشَيْناه قال : لا إلاله إلا الله ، فَكَفَّ الأنصاري وطعنته برمحى حتى قتلته ، فلما قدمنا [بلغ](٥)

- (1) زاد في الصحيح: فسلم عليه 5 / 82
- (2) النعمان بن قوقل بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن عوف ، شهد بدراً ، وله صحبة ، واستشهد باً حُد ، وأخر ج البَغوي من طريق خالد المهدي بن قتاب النعمان قال : أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة فقال رسول الله عَيْظَة : «ولقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج» الإصابة 3 / 564 الترجمة رقم 8755
  - (3) في الصحيح: ومنعه
- (4) الحُرَقَات : بضم المهملة وفتح الراء وبالقاف ، قبيلة من جهينة وهي عشيرة الكرماني 16 / 124
  - (5) هو مرداس بن نهيك كان يرعى غنا له المصدر السابق نفسه
  - (6). من تا ، وهو ما في الصحيح 5 / 88 ، خلافا للأصل ففيه : بلغني



النبي عَيْنِكُ فقال «يَا أَسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِالهَ إِلاَّ اللهُ ؟» قلت : كَانَ مُتَعَوِّذاً(١) فما زال يكررها حتى تمنيت ألي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .

قلت: فيه من الفقه أن المشرك إذا قال: لا إله إلا الله رُفع عنه السيف وحرم دمه ، ويشبه أن يكون أسامة إنما تأول في الإقدام على قتله أن لا توبة للمرهق ، واعتبر في ذلك قوله تعالى : قَلَمْ يَكُ يَنْ عَعْلَهُمُ وَإِيمَا نُهُمْ لَمَّا رَأُوْلِ للمرهق ، واعتبر في ذلك قوله تعالى : قَلَمْ يَكُ يَنْ عَعْلَهُمُ وَإِيمَا نُهُمُ لَمَّا رَأُولِ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقُوله وَلِيمَتُ النَّوْبُ لللَّهُ يَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

باب أين ركز النبي عَيْنَالَهُ الراية يوم الفتح ؟

قال أبو عبد الله: حدثنا عُبَيد بنُ إسماعيل قال : حدثنا أبو أَسَامَة ، عن هشام ، عن أبيه ، أن أبا سفيان لما أسلم قال رسول الله عَيَّاتِهِ يعني للعباس : آحبسُ أبا سفيان عِنْدَ حَطْم الخَيْل حتى يَنْظُر إِلَى المُسْلِمِين ، فَأَقْبَلَتْ كَتِيبَةً الأَنْصَارِ وعليها سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد يا أبا سفيان اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَة ، قال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم اللهمار .

حطم الخيل: ما حطم منه أي ثلم من عُرضه فبقي منقطعا، والملحمة: المقتلة، يقال لُحِمَ الرجل إذا قُتِلَ، وأراد بيوم الدمار يوم القتال، يتمنى

- (1) متعوذا: أي من القتل
- (2) سورة غافر الآية: 85
- (3) سورة يونس الآية : 91
- (4) سورة النساء الآية 18



أن تكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم .

قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيَى بن قَزَعَة قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أن النبي عَيْقَلَةٍ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خَطَل (1) متعلق بأستار الكعبة فقال «اقْتُلْهُ»

قلت : لُبسه المغفر يدل على أنه لم يكن محرما .

وفيه دليل على أن صاحب الحاجة إذا أراد دحول مكة لم يلزمه الإحرام من المواقيت .

وفيه أن الحرم / لا يعصم من القتل الواجب ، ومن إقامة الحد فيه ، وابن خطل هذا كان بعثه رسول الله عليه في وجه مع رجل من الأنصار أمره عليه ، فلما كان ببعض الطريق وثب على أميره الأنصاري فقتله .

قال أبو عبد الله : حدثنا صَدَقَةُ بن الفَصْلِ قال أخبرنا ابن عيينة ، عن أبن أبي نَجِيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن عبد الله قال : دخل النبي عَيِّلِيَّهُ مكة يوم الفتح وحول الكعبة ستون وثلاثمائة نُصُبِ فجعل يَطْعَنُهَا بعود في يده ويقول «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُعِيدُ»

النُّصِب : الصنم // المنصوب للعبادة ، ومنه قوله عز وجل وَمَاللَّهُ يَعِمَكُمُ لِيَعَكُمُ لِللَّهُ النَّصُبِ (٤) ويجمع على الأنصاب كقوله عز وجل والكَ فَصَابَ وَاللَّائِمُ وَالْمُرْتِينُ وَلِمُ الطريق رَجْدُونُ عَمَرِ اللَّهُ الطريق الطريق عندى بها ، سَميت أنصابا لأنها رفعت فانْتَصَبَتْ [للأبصار]

<sup>(1)</sup> عبد الله بن خطل ، كان مسلما وارتد وقتل قتيلا بغير حق ، وكان له قينتان تغنيان بهجو رسول الله ﷺ – الكرماني 16 / 135

<sup>(2)</sup> سورة المائدة - الآية: 3

<sup>(3)</sup> سورة المائدة - الآية: 90





قال أبو عبد الله : قال الليث : حدثني يحي بن سعيد ، عن عمر بن كَثِير بن أَفَلَح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، [عن ابن عباس](١) ، عن أبي قتادة في قصة القتيل الذي أعطاه النبي عَيِّلْتُهُ سَلَبَه يوم حنين قال : فقال رجل : سلاح هذا القتيل عندي فأرضِه منه ، فقال أبو بكر كَلاً لا تُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ من قريش وَتَدَعَ أَسَداً من أَسْدِ الله يُقَاتِلُ عن الله ورسوله ، قال : فقام رسول الله عَيِّلِهِ فأداه إِلى فاشتريْتُ منه خِرَافاً فكان أول مال تَأَثَلْتُهُ (٤) .

قوله: أصيبغ من قريش ، يصفه بالمهانة والضعف ، والأَصْبَغُ: نوع من الطير ، وقد يجوز أن يكون شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء وذلك أول ما يطلع من الأرض ، فيكون أول مايلي الشمس منه أصيغر، والخراف : اسم ما يخترف من التمر كالخراف ، أقام الثمر مقام الأصل ، وإنما جاء في سائر الروايات فاشتريت به مخرفا أي بستاناً

وقوله : تأثلته ، يعني جعلته أصل مال ، وأثلة كل شيء : أصله .



قال أبو عبد الله : / حدثنا الحُمَيْدي ، حدثنا سفيان قال حدثنا

<sup>(1)</sup> غير وارد في الصحيح

<sup>(2)</sup> في الصحيح: تأثلته في الإسلام 5 / 101

Fex

هشام ، عن أبيه ، عن زينبَ بِنْتِ أَم سَلَمَة (١) ، عن أمها أُمِّ سَلَمَة ، دخل علي النبي عَلَيْكَ وعندي مُخَنَّتُ فسمعتُه يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله أرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ الله عليكم الطائف غداً فعليك بابْنَة غَيْلاَنَ فَإنها تُقْبلُ بأربع وتُدبر بثان : فقال النبي عَلَيْكَ : «لاَ يَدْخُلُ هَوُلاءِ عَلَيْكُم» (2) .

قوله: تقبل بأربع وتدبر بنمان ، يريد أربع عُكَن في البطن من قدامها ، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة متكسّرة الغضون ، وأراد بالنماني أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين ، ويشبه أن يكون هذا إنما كان يؤذن له على أزواج النبي عَيِّلِهُ ، على معنى أنه من جملة غير أولي الاربة من الرجال ، فلم يكن يرى بأس بدخوله عليهن . فلما سمع عَيِّلُهُ هذا الكلام ، ورأى أنه يفطن لمثل هذا من النعت ، أمر بأن يحجب فلا يدخل عليهن .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال : حدثنا وُهَيْبٌ قال : حدثنا عمرو بن يحي ، عن عبّد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لا قَسَمَ رسول الله عَيِّلِيَّة في المُؤَلَّفَة قلوبُهم يَوْمَ حُنَيْن ولم يُعْطِ الأنصار شيئا ، فكأنهم وجدوا إذ لم يُصِبْهُمْ ما أصاب الناس فَحَطَبَهُم فقال : «أَلَمْ أَجِدْكُمْ صُلاً لا فَهَدا كُمْ الله (3) ، ومُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ الله (4) ، فقال : «أَلَمْ أَجِدْكُمْ صُلاً لا فَهَدا كُمْ الله (3) ، ومُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ الله (4) ، وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ الله بي» كلما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمَنُّ ، ثم قال : «نَوْلاً الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأ مِنَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَا ، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ»

قوله عالة: يريد فقراء ، يقال: رجل عائل [وهو الفقير ، وقوم عالة . وعال الرجل يعيل: إذا وعال الرجل يعيل: إذا كثر عياله .

وأما قوله : «لولا الهجرة لكنت المرأ من الأنصار» فإنه قد سأل عنه سائل

- (1) في الصحيح: زينب ابنة أبي سلمة 5 / 102
  - (2) في الصحيح: لا يدخلن هؤلاء عليكن
  - (3) في الصحيح: فهداكم الله بي 5/104
    - (4) في الصحيح: فألفكم الله بي



فقال: ما معنى هذا الكلام ووجهه ، وكيف كان / يجوز // أن ينتقل عمن هو منهم ، فيدعى إلى الأنصار ونسبه غير نسبهم ، ودار مولده ومنشأه غير دارهم ، والانتقال عن الأنساب محظور غير جائز ، ومعنى هذا عندي أنه إنما أراد به تألف الأنصار ، واستطابة نفوسهم ، والثناء عليهم في دينهم ومذهبهم ، حتى رضي أن يكون واحدا منهم ، لولا ما يمنعه من سمة الهجرة التي لا يجوز تبديلها في حق الدين ، ولا يسعه العود فيها إذا كان عليه التمسك بها واجبا ، والنسبة إليها واجبة لازمة .

والأنساب على وجوه: نسب ولادي ، ونسب بلادي ، ونسب من جهة الدين اعتقادي ، ونسب صناعي . فيقال في نسبه الولادي : سلمي وأسدي ، وفي البلادي : كوفي ومصري ، وإلى الأديان والمذاهب : سني وقدري ، وفي ملل الكفر : يهودي ونصراني ، وإلى الصناعات والمهن : صيداني وصيرفي ، ومعقول أن النبي عين لم يرد به الانتقال عن نسب آبائه اليهم ، إذ كان ذلك أمرا لا يجوز في دينه وشريعته ، ثم إنه عين كان أفضل منهم نسبا ، وأكرمهم أصلا ومحتدا

وأما الدين والمذهب فلأنه لا موضع فيه للانتقال ، إذ كان دينه ودينهم واحدا ، وهو عَلِي نبي الأمة وولي الدعوة . والمهاجرون والأنصار تبع له في ذلك ، فلم يبق إلا قسمان وهما : نسب البلاد والأوطان ، ونسب الصناعة والامتهان ، وقد يجوز في كل واحد من الأمرين أن ينتقل منه إلى غيره . وكانت المدينة دارا للأنصار ، وكانت الهجرة إليها أمرا واجبا وانتقاله إليها طاعة وعبادة ، ولولا أنه كان مأمورا بها ومحمولا عليها ، لم يكن ليترك بلاده ويفارق أوطانه . فقد يحتمل أن يكون أراد بهذا القول : لولا أن هذه النسبة في الهجرة نسبة دينية لايسعيني تَرْكُها ، لانتقلت عن هذا الإسم إليكم ، ولانتسبت إلى داركم ، وإن نزيل بلد من البلدان . / وقد ينتسب إليه إذا طال مقامه فيه ويتعرف إلى الناس به . وقد جرت به العادة في قديم الدهر وحديثه . أخبرنا ابن داسة قال : حدثنا ابن أبي قُمَاش قال : سمعت ابن عائشة يقول : قال المعتمر بن سليمان قلت لأبي : تكتب التيمي ولست عائشة يقول : كان جعفر بن

(1) رواه الخطابي في كتاب غريب الحديث مفصلا 3 / 119

FEX

سليمان الضّبَعي لم يكن من ضبيعة كان نزيلا فيهم(١) ، فأما استحداث الأنساب والألقاب بالصناعات والمهن ، فالأمر في ذلك أوسع من ذاك . أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا عباس بن محمد الدوري ، عن يحي بن معين ، قال عيسى بن أبي عيسى الذي يروي عن الشعبي يقال له : الخياط والحنّاط والحَبّاط ، كان كوفيا نزل المدينة ، وكان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ، ثم ترك ذلك ثم صار يبيع الخبط .

وفيه وجه آخر ، وهو أن العرب كانت تعظم شأن الحؤولة وتكاد تلحقها بالعمومة . وقد قال عَلِيْكُ : «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ منهم»(2) وأنشدني أبو عمر (3) :

عليك إن الخال يسري إلى ابن الأخت بالشبه المبين وكانت أم عبد المطلب امرأة من بني النجار ، ولذلك قالت الأنصار حين أسروا العباس يوم بدر: لا نطالب ابن أختنا بالفداء ، فقال عَيْقَ : «لا تُخفّفُوا عَنْهُ دِرْهَماً» (4) فقد يحتمل أن يكون النبي عَيْقَ // ذهب هذا المذهب ، إن كان أراد به نسب الولادة والله أعلم

وقوله: «لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وأدي الأنصار وشعبهم»، فإن العادة قد جرت بأن يكون المرء مع قومه وقبيلته، في رحلته ونزوله، وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب، فإذا تفرقت بالسفر الطرق، سلك كل فريق منهم واديا أو شعبا، فكان كل واحد منهم مع قومه، إلى أن يفضي بهم إلى الجادة فيجتمعوا فيها

وفيه وجه / آخر ، وهو أن يكون أراد بالوادي الرأي والمذهب ، كما يقال : فلان في واد وأنا في واد ، وعلى هذا يتأول قول الله عز وجل: ٱلـــــــــمُنَرَرِ اللهُ عِيْكِرِلُواكِيَهِيمُورَ (٥)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق نفسه

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس – كتاب الفرائض – باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم ، كما رواه أبو داود رقم 5122 ، والنساقي 5 / 106 ، والدارمي 2 / 244 ، والامام أحمد 3 / 171 ، وعبد الرزاق رقم 19897 ، والطبراني في الكبير 2 / 142 ، وانظر موسوعة الأطراف 1 / 43 ،

<sup>(3)</sup> هو غلام ثعلب واسمه محمد بن عبد الواحد

<sup>(4)</sup> انظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدراً

<sup>(5)</sup> سورة الشعراء – الآية 225





قال أبو عبد الله : حدثنا محمود قال : حدثنا عبد الرَّزاق قال : أخبرنا معْمَر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : بعث النبي عَيِّلِكُمْ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمَةَ فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحْسِنُوا أَنْ يقولُوا أَسْلَمْنَا فقالُوا(١) صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجعل خالدُ يقتل(2) ويأسِرُ ودَفع إلى كل رجل منا أسيرا(3) وأمر كُلَّ رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره ، فذكرناه النبي عَيِّلِكُمْ فقال «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَين » .

قلت : إنما نَقَم رسول الله عَيْقَالُهُ من خالد موضع العَجَلَة وترك التثبت في أمرهم إلى أن يتبين المراد من قولهم : صبأنا ، لأن الصبأ معناه الخروج من دين إلى دين ، يقال : صبأ الرجل فهو صابىء ، إذا خرج من دين كان فيه إلى دين آخر ، ولذلك كان المشركون يدعون رسول الله عَيْقَالُهُ الصابىء وذلك لخالفته [دين قومه ، وإنما تأول خالد في قتلهم فيما يرى أنه كان مأموراً بقتالهم إلا] (4) أن يسلموا .

وقولهم : صبأنا ، كلام يحتمل أن يكون معناه خرجنا من ديننا إلى دين آخر غير الإسلام ، من يهودية أونصرانية أو غيرهما من الأديان والنحل ، فلما لم يكن هذا القول صريحا في الانتقال إلى دين الإسلام ، نفذ خالد الأمر الأول في قتالهم ، إذ لم يوجد شريطة حقن الدم بصريح الإسم .

وقد يحتمل أن يكون خالد إنما لم يكف عن قتالهم بهذا القول [من قبل]

- في الصحيح: فجعلوا يقولون 5 / 107
  - (2) في الصحيح: يقتل منهم
    - (3) في الصحيح: أسيره
  - (4) من تا ، سأقط من الأصل

FEE

أنه ظن أنهم عدلوا عن إسم الإسلام إليه ، أنفة من الاستسلام والانقياد ، فلم ير ذلك منهم إقرارا بالدين ، وقد روي أن ثمامة بن أثال(1) لما أسلم ودخل مكة معتمراً ، قال له كفار قريش : صبأت ، فقال : لا ولكن أسلمت(2) .

قلت : وهذا نظير حديثه الآخر ، أنه عَلِيلَةً بعث خالداً إلى أناس من خثعم فاستعصموا / بالسجود فقتلهم ، فوداهم النبي عَلِيلَةً بنصف الدية(٥) ، وإنما عذر خالداً في هذا لأن السجود لا تمحض دلالته على قبول الدين ، لأن كثيرا من الأمم يعظمون رؤساءهم بالسجود لهم ، ويظهرون لهم الخضوع والانقياد بأن يخروا على وجوههم .

وفيه دليل على أن الكافر إذا لاذ بالصلاة لم يكن ذلك منه إسلاما [حتى يصف الدين قولا بلسانه]

# باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال : حدثنا أبو عَوَانَة قال حدثنا عبد المَلِكِ ، عن أبي بُرْدَة قال : بعث رسول الله عَلَيْ أبا موسى // ومعاذ بن جبل إلى اليمن وبعث كُلَّ واحد منهما على مِخْلاَفِ قال فجاء معاذ يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس ورجل عنده قد جُمِعَتْ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ ، فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس أيَّمَ هذا ؟

- (1) ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن حنيفة أبو أمامة اليمامي ، كان عرض لرسول الله عليه فأراد قتله فدعا رسول الله عليه له أن يمكنه منه ، فأسلم وقدم مكة معتمراً ، وحديثه في البخاري من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وكان له مقام حسن في الردة الاصابة 1 / 203
- (2) أخرج الحديث الامام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب المغازي باب وفد بني حذيفة
- (3) رواه أبو داود في سننه عن جرير بن عبد الله كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالمسجد 3/ 104



قال : هذا رجل كَفَرَ بعد إسلامه ، قال : لا أنزل حتى يُقتل فأمر به فقتل ثم نزل فقال : يا عبد الله كيف تقرأ القرآن قال : أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقاً وذكر الحديث .

المِخْلاَفُ(١) في لسان أهل اليمن كالرُّسْتَاق من الرساتيق .

وقوله : أيم هذا ، يريد أيما هذا أو من هذا ، وأصله أي أدخل عليه ماثم قيل : أيم هو وأيّمُ هذا بإسقاط الألف ، كما قيل : أيش هذا بإسقاط الياء ، وإنما هو أي ، شيء هذا .

وقوله: أتفوقه تفوقا يقول: لا أقرأ وِرْدِي منه مرة واحدة ، ولكني أقرأ منه شيئا بعد شيء في آناء الليل والنهار ، وهو مأخوذ من فواق الناقة ، وذلك أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب ، وفيه لغتان: فُواق وفَواق .

قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سعيد بن أبي بُرْدَة ، عن أبيه قال «بعث النبي عَلَيْكَ جَدَّهُ أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال : «يَسَّرَا وَلا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُتَفِّرَا وَتَطَاوَعَا» ، فقال أبو موسى : يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزرُ ، وشراب من العسل البِثْعُ ، فقال : «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ» .

قد جاء المِزْرُ(2) وَالبِتْعُ(3) مفسرين في / الحديث .

وقوله: «كل مسكر حرام»، إشارة إلى النوع الذي يسكر من الأشربة، ما كانت على اختلاف أسمائها وجواهرها وأصولها، دخل فيها ما يتخذ من ذلك من العنب، والتمر، والدرة، والعسل، وغيرها من الثار والحبوب، ودل على أن ما وجد فيه [صفة] السكر فهو محرم العين، ويأتي ذلك على قليله وكثيره.

<sup>(1)</sup> المخلاف : جمع المخاليف ، الكورة أي المدينة – انظر مختار الصحاح ص 460

<sup>(2)</sup> العِزْرُ: نبيذ الشعير

<sup>(3)</sup> البِتْعُ: نبيذ العسل



#### باب

#### بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن . . قبل حجة الوداع

قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن عثان قال : حدثنا شُرَيْحُ بنُ مَسْلَمة قال : حدثنا أبي ، عن أبي قال : حدثنا إبراهيم بن يُوسُف بن إِسْحَاق قال : حدثني أبي ، عن أبي إسحاق ، سمعت البَرَاء يقول : بعثنا رسول الله عَيْنِيَةٍ مع خَالِد بن الوَلِيدِ(١) قال : ثم بعث عَلِيًا بعد ذلك مَكَانَه فَقَال : «مُوْ أَصْحَابَ خَالِد مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبُ . ومن شاء فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبُ . ومن شاء فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قال فَغَيْمْتُ (٤) .

التعقيب : أن يعود الجيش بعد القفول ليصيبوا غرة من العدو .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُحمَّد بن بَشَّار قال : حدثنا رَوْحٌ بن عُبَادَة قال حدثنا عليُّ بنُ سُويْد بن مَنْجُوفٍ ، عن عبد الله بن بُرَيْدَة ، عن أبيه (3) قال بعث النبي عَيِّلَة عَلِيّاً إِلَى خَالِد لِيَقْبِضَ الخُمُس ، وكنت أَبْغِضُ عليا وَقَدِ اغتسل فقلت خالد : أَلاَ تَرَى إلى هَذَا ؟ فلما قَدِمْنَا على النبي عَيِّلِيّة ذكرت ذلك له فقال : «يَابُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيّاً ؟» فقلت : نعم ، قال «لاَ تُبْغِضُهُ ، فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

قلت : معنى قوله : وقد اغتسل ، يريد أنه وقع على جارية صارت له في القسمة من الخمس ، فاغتسل منها للجنابة ، فاعتذر له النبي عَلِيْقَةً بأن له في الخمس أكثر من ذلك ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بأتم

<sup>(1)</sup> في الصحيح خالد بن الوليد إلى اليمن 5 / 110

<sup>(2)</sup> في الصحيح: فغنمت أواق ذوات عدد

<sup>(3)</sup> بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أبو عبد الله ، أسلم قبل بدر ، وشهد خيبر وفتح مكة ، واستعمله النبي عليه على صدقات قومه ، وسكن المدينة ومات بمرو ، روى عن النبي عليه ، وعنه ابناه عبد الله وسليمان وعبد الله الحزاعي والشعبي والملبح بن أسامة وغيرهم ، توفي سنة 63 - تهذيب التهذيب 1 / 432 - 433





بيانا من هذا . قال بريدة : كنت في جيش فغنموا ، فبعث أمير الجيش إلى رسول الله عَلَيْكُ أن ابْعَثُ من يخمسها ، فبعث عليا وفي السَّبي وصيفة من أفضل السبي فوقعت في الخمس . ثم خمس فصارت في أهل بيت النبي العَيْكُ ، ثم خمس فصارت في آل علي ، فأتانا ورأسه يقطر وذكر الحديث(١) . قلت : وقد ضمنت هذه القصة أمرين كلاهما مشكل : أحدهما : أنه قسم لنفسه . والآخر : أنه أصابها / قبل الاستبراء .

والجواب أن ما يقسم بالولاية من الأشياء التي هي من هذا الجيش ، يجوز أن يقع ذلك ممن هو شريك فيه ، كما يقسم الإمام بالإمامة الغنام بين

أهلها وهو منهم ، ومن ينصبه الإمام لذلك كان مقامه مقام الإمام .

وأما الاستبراء ، فقد يحتمل أن تكون الوصيفة كانت غير بالغة ، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى ترك الاستبراء في غير البوالغ ، وروي عن القاسم بن محمد وسالم عبد الله ، أن غير البوالغ لاتستبرأ ، وبه قال الليث بن سعد ، وقد حكي عن أبي يوسف ذلك ، ولعله بلغهم رأي علي في هذا فجعلوه قدوة ، ومما يشبه هذا المعنى في رأي الصحابة ، أن ابن عمر كان لايرى الاستبراء في العذراء وإن كانت بالغة(2) ، وقد يحتمل أن تكون الوصيفة عذراء ، فرأى على فيها هذا الرأي والله أعلم .

وفيه من الفقه أن شهادة العدو ، ومن في قلبه شنآن وبغض من صاحبه غير مقبولة عليه .

قال أبو عبد الله : حدثنا قُتَيْبَةُ قال : حدثنا عبد الواحد ، عن عُمارة بن القَعْقَاعِ ، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم قال : سمعت أبا سعيد الحدريَّ يقول : بَعَثَ على بن أبي طالب إلى رسول الله عَيَّلِيَّ من اليمن بِذَهَبَة (٥) في أديم مَقْرُوطٍ لم تُحَصَّلُ من ترابها ، فَقَسَمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصين (٥) والأقرع بن حابس . وَزَيْدٍ الخيل، والرابع ، إما علقمة، وإما

رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 351

<sup>(2)</sup> راجع مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - باب. في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها 4 / 223

<sup>(3)</sup> في الصحيح: بذهيبة 5 / 110

<sup>(4)</sup> في الصحيح: عيينة بن بدر

FET

عامر بن الطَّفَيْل ، فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء ، وقام رجل غائر العينين ، مشرف الوجنتين ، ناشر الجبهة (١) محلوقُ الرأس مُشَمَّر الإزار ، فقال : يارسول الله اتق الله ، قال : «ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟» قال : ثم ولى الرجل . قال خالد بن الوليد : يارسول الله ألا أضربُ عُنُقَهُ ؟ قال : «لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِي» فَقَالَ خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، قال رسول الله عَيْلَةِ : «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، وَأَشُقَّ بُطُونَهُمْ» قال : ثم نظر «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، وَأَشُقَّ بُطُونَهُمْ» قال : ثم نظر الله وهو مُقَفَّ فقال : «إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئِضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وهو مُقَفَّ فقال : «إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئِضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وهو مُقَفَّ فقال : «إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئِضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كَتَابَ الله وهو مُقَفِّ فقال : «أَيْقُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئِضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كَتَابَ الله وهو مُقَفِّ فقال : «أَيْقُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئِضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ السَّهُمْ مِنَ الدِّمِيَّةِ» وأظنه قال : «أَيْقُ أَدْرَكُتُهُمْ لَاقْتُلَقَهُمْ قَتَلَ تَمُودَ»

الأديم : المقروظ هو المدبوغ بالقرظ ، وهو ورق السلم . وقوله : لا تحصل ترابها أي لم تخلص و لم تميز بينها وبينه .

وقوله: لعله أن يصلي ، فيه دلالة من طريق المفهوم ، على أن تارك الصلاة مقتول ، والمقفى هو المولي عنك ، يقال : قفى الرجل : إذا ولاك قفاه . والضغضىء : الأصل ، ويقال : هو الولد ، والنسل والمروق : // نفوذ السهم من الرمية حتى يخرج من الجانب الآخر

وقوله: «لا يجاوز حناجرهم» أي لا يقبل ولا يرفع في الأعمال الصالحة ، ومعنى الرطب من القراءة: أن يواظب عليها فلا يزال لسانه رطبا بها ، ويكون أيضا من الثقافة والحذق ويكون أيضا من الثقافة والحذق بالقراءة ، فيجري لسانه بها ويمر عليها مرا لا يتعثر ولا يتكسر ، كل هذه الوجوه محتملة ، وهذا شبيه بما روي من قوله عَلَيْكُ : «مَنْ أَوَادَ أَنْ يَقُرأ اللَّهُ وَالدين هاهنا : اللَّهُ الله الله .

وأما قوله : لأقتلنهم قتل ثمود» فيقال : إذا كان قتلهم واجبا فكيف منع خالد من قتل هذا ؟ قيل : لعلمه بأن الله سيمضي قضاءه فيه ، حتى يخرج من نسله من يستحق القتل لسوء أفعالهم ومروقهم من الدين ليكون قتلهم عقوبة

<sup>(1)</sup> في الصحيح إضافة : كث اللحية 5 / 110

<sup>(2)</sup> أخرجه الآمام البخاري في صحيحه



لهم ، فيكون أدل على الحكمة وأبلغ في المصلحة [والله أعلم] .



قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا يحيى عن ابن جُرَيْج قال : أخبرني عمْرو ، أنه سمع جابرا يقول : غزونا جيش الخَبَطِ (١) وأمِّر أبو عبيدة ، فَجُعْنَا جُوعاً شَدِيداً فَأَلْقَى البَحْرُ حُوتاً مَيِّناً لَمْ نَرَ مِثْلَه يقال له : العَنْبَر ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْر فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَة عَظْماً مِنْ عِظَامِه فَمَرَّ العَنْبَر ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْر فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَة عَظْماً مِنْ عِظَامِه فَمَرً الرَّاكِبُ تَحْتَهُ ، وأخبرني أبو الزَّبَيْر (٤) أنه سمع جابرا يقول : قال أبو الرَّاكِبُ تَحْتَهُ ، وأخبرني أبو الرَّبيْر (٤) أنه سمع جابرا يقول : قال أبو عيدة : كُلُوا : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدينَة ذكرنا ذلك لِرَسُولِ (٤) / الله عَلَيْكِ فَقَال : «كُلُوا دِزْقاً أَخْرَجَهُ الله وَأَطْعِمُونَا (٤) إِنْ كَانَ مَعَكُمْ » فَآتَاه بعضهم به فَأَكُلُه .

فيه بيان أن طعام البحر وميتنه ذَكِيٌّ ، طفا على الماء أو ألقاه البحر إلى الساحل ، وفي أكل النبي عَلِيلً ذلك ، دليل على أنه لم يبحه لهم من أجل الضرورة ، بل كان مباحا لهم مع ارتفاعها ، وعلى هذا سائر حيوان البحر على اختلاف أصنافها ، إلا الضفدع لما جاء فيه من الخبر خصوصا(٥) . وهي جيش الخبط ، لأنهم اضطروا من الجوع إلى أن أكلوا الخبط ، وهو

- (1) الخبَط : الورق ، يقال : خبطت الشجرة : إذا ضربتها بالعصا ليسقط من ورقها الكرماني
   16 / 183
- (2) هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي : روى عن العَبَادِلَةِ الأربعة وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وعكرمة ونافع بن جبير وغيرهم ، وعنه عطاء والزهري وأيوب وابن عون والأعمش وابن جريج وخلق كثير ، كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم وأعلمهم بالحديث ، ثقة ، صدوقا ، توفي سنة 126 هـ تهذيب التهذيب و / 440 443
  - (3) في الصحيح: للنبي 5 / 115
    - (4) في الصحيح: أطعمونا
- (5) روى أبو داود في سنت عن عبد الرحمن بن عثان «أن طبيبا سأل النبي عَلَيْكُ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي عَلَيْكُ عن قتلها» كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة 4 / 7

مَا يُخبِط من ورق الشجر أي يضرب بالعصي حتى يتحاتُّ ويسقط .



قال أبو عبد الله : حدثنا الصَّلْتُ بنُ محمد قال : سمعت مهديَّ بن ميمون قال : سمعت أبا رجاء العُطَاري (1) يقول : كنا – يعني في الجاهلية – نَعْبُكُ الحَجَرَ ، فإذا لَمْ نَجِدْ حَجَراً جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَا (2) عليه ، ثم طُفْنَا به ، فإذا دخل شهر رجب قلنا : مُنَصِّلُ الأسِنَّةِ فَلَا ندع رمحا فيه حديد (3) ، ولا سهما فيه حديد (4) إلاَّ نَزَعْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ .

الجُنْوَة : القطعة من التراب يجمع فيكون كومة ، وجمعها الجُنْي . وقوله : مُنَصِّل الأسنة ، يقال : نصَّلت الرمح : إذا جعلت له نصلا ، وأنصلته : إذا نزعت منه النصل ، وكانوا لا يتقاتلون في الأشهر الحرم ، يضعون السلاح وينزعون منه الحديد والنصال .



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بَشَّار قال حدثنا أبن أبي عَدِيِّ ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيلِهِ قال : «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ هُمْ أَرَقٌ أَفْتِدَة ، وَأَلْيَنُ قُلُوباً ، الإيمَانُ يَمَانٍ ، وَالجَكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»

(1) في الصحيح: العطاردي 5 / 119

(2) في الصحيح : فحلبناه

(3) و (4) في الصحيح: حديدة



قوله: «أرق أفتدة»، وصف الأفتدة بالرقة ،والقلوب باللين ، وذلك // أن الفؤاد غشاء القلب ،وإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءه ، وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخله ، فإذا صادف القلب ليّناً علق به وتجمع فيه . وقوله: «الإيمان يمان» فيه ثناء على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الدعوة وإسراعهم إلى / قبول الإيمان ، وقوله «الحكمة يمانية» فيه ثناء على الأنصار . ومعنى الحكمة : الفقه ، وأكثر فقهاء الصحابة الأنصار

باب حجة الوداع

قال أبو عبد الله : حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَر قال : حدثنا شعبة ، عن عَلِي بن مُدْرِك ، عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير (١) ، عن جرير ، أن النبي عَلَيْتُ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فقال : «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ بُعْضِ ﴾

يتأوله الخوارج ومن يذهب مذهبهم على الكفر الذي هو الخروج من الملة ، ويكفرون بالكبيرة كالقتل والزنا ونحوهما من المعاصي ، وتأويله عند العلماء على معنى الزجر عن هذا الفعل والتغليظ فيه ، يقول : لا تَشَبَّهُوا بالكفار في قتل بعضهم بعضا ، ولا تكونوا مثلهم في هذا الصنيع ، وقيل معناه : التكفر بالسلاح ، وهو التلبس به ، وأصله من الكفر وهو ستر الشيء وتغطيته .

وأخبرني إبراهيم بن فراس قال سمعت موسى بن هارون يقول : هؤلاء

(1) جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي القسري أبو عمرو اليماني ، روى عن النبي عليه وعن عمر ومعاوية ، وعنه أولاده المنذر وعبيد الله وإبراهيم وأنس وأبو وائل وغيرهم ، كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبي عليه ، ونزل الكوفة ، وقال عن نفسه : ما حجبني رسول الله عليه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم ، كما رواه الشيخان ، وقال له عمر بن الخطاب يرحمك الله ، نعم السيد كنت في الجاهلية ، ونعم السيد أنت في الاسلام ، توفي سنة 51 هـ – تهذيب التهذيب 2 / 73 – 75



أهل الردة قتلهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه(١) .

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُشَّى قال : حدثنا عبد الوَهَّابِ قَال حدثنا أَيُّوبِ ، عن محمد ، أظنه عن ابن أبي بَكْرة ، عن أبي بكرة (2) ، عن النبي عَلَيْكُمُ قال : «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتِهِ (3) يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَئَةٌ مُتُوالِيَاتٌ ذُوا القِعْدَة ، وَذُو الحِجَّةِ ، والمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُصَرَ الذي بَيْنَ مُتوالِيَاتٌ ذُوا القِعْدَة ، وَذُو الحِجَّةِ ، والمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُصَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، أيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ » قلنا الله ورسوله أعلم ، فَسَكَت حتى حَتَّى ظَنَنَا أَنهُ يُسَمِّيه (4) بِغَير السمِه قال «أَلَيْسَ البَلْدَة ؟ » قلنا بلى وذكر بلى ، قال «أَيْسَ البَلْدَة ؟ » قلنا بلى وذكر ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال «أَلْيُسَ البَلْدَة ؟ » قلنا بلى وذكر الحديث .

قوله: «الزمان قد استدار كهيئته»، كان أهل الجاهلية يخالفون بين أشهر السنة بالنسيء، الذي كانوا يعتادونه، ويقطعون به نسقها، فيقدمون ويؤخرون كتأخيرهم الحرم إلى صفر، وقد ذكر الله سبحانه ذلك في كتابه فقال إنْ مَهَ النَّسِيَّ زِياكُ في صفر ، وقد ذكر الله سبحانه ذلك في كتابه فقال إنْ مَهَ النَّسِيِّ زِياكُ في صفر ، وقد ذكر الله سبحانه ذلك في كتابه فقال إنْ مَهَ النَّهُ وَلَا يُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُعُجلوا الحرب فاستحلوا الشهر وذخول (٥) ودماء تقع بينهم، فربما استعجلوا الحرب فاستحلوا الشهر

- (1) زاد الخطابي في غريب الحديث قوله ، وقد قبل معنى قوله كفارا متكفرين بالسلاح أي لابسين له
- قال بعض أهل اللغة : إذا لَبِسَ الرجل فوق درعه ثوبا قيل : قد كفر فهو كَافِرٌ ، وقال : كل من غطى شيئا : فقد كفره فقال الشاعر
- قـــد درست غير رمـــاد مكفـــور مكتـــئب اللـــون مـــروح ممطـــور انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 250
- (2) نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج أبو بكرة التقفي ، روى عن النبي عَلَيْكُ ، وعنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وكبشة وأبو عثمان النهدي وربعي وغيرهم ، قال العجلي : كان من خيار الصحابة ، وقال ابن سعد : مات بالبصرة في ولاية زياد ، وقال المدائني : مات سنة خمسين تهذيب التهذيب 10 / 469 470
  - (3) في الصحيح: تبيئة 5 / 126
    - (4) في الصحيح: سيسميه
    - (5) سورة التوبة الآية : 37
  - (6) من الدُّخل: وهو الحقد والعداوة مختار الصحاح ص 174



المحرم، ثم حرموا من أجله شهر صفر بدلا عنه ، وإذا استحلوا رجبا حرموا من أجله شعبان ، وعلى هذا القياس في سائر الشهور فتحول حسابهم في شهور السنة ، وتتبدل إذا أتى على ذلك عدة من السنين ، حتى يتصرم ذلك الحساب ويستدير(۱) ، ويعود الأمر إلى أصل الحساب فيستقبل أول السنة من [لدن] المحرم ، فاتفق عام حج النبي عيالية استدارة الزمان ، وعوده إلى أصل ما أنشىء عليه حساب أشهر السنة أولا ، فوقع الحج في شهر ذي الحجة ، وقد ذهب قوم من العلماء إلى أن النبي عيالية إنما تأتى بالحج وأخره مع الإمكان إلى السنة // التي حج فيها ، للذي كان وقع من النسىء فيها حتى وافق السنة التي حج فيها استدارة الزمان ، وعود الأمر في ذلك إلى أصل الحساب ، فحج فيها حجة الوداع .

وأما قوله: «ورجب مضر بين جمادى وشعبان» فإنما حده بها من أجل الشبهة التي كانت تعرض بالنسيء الواقع في الشهور، فتتبدل معها أسماؤها، فحصره بهذا الوصف ليرتفع الإشكال، وأضاف شهر رجب إلى مضر لمحافظتها [التي] (2) كانت على تحريم شهر رجب، وتأكيدها الأمر فيه خصوصا من بين الأشهر الحرم.

وأما قوله : «أليست البلدة ؟» فقد تقدم تفسيره قبل ، وذكرنا أنها إسم خاص لمكة .

حدیث کعب بن مالك ﴿ وَقُولُ اللهُ عَزْ وَجُلَّ : وَعَلَى الثّلاثة الذي خلفوا ﴿ وَعَلَى الثّلاثة الذي خلفوا

قال أبو عبد الله : حدثنا يحي بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، يعني أن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت كعبا(د) وذكر قصة تخلفه عن رسول الله عَيِّلَةً في غزوة تَبُوك ، فقال فيها : وَتَفَارَطَ الغَرْوُ وَهَمَمْتُ

<sup>(1)</sup> في تا: ويستدبر الزمان

<sup>(2)</sup> من تا، ساقط من الأصل

<sup>(3)</sup> هو كعب بن مالك الخزرجي السلمي ، مات سنة خمسين هجرية - الكرماني 16 / 218

كُومُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَٱدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ ، فَلَمْ يُقَدَّر لِي ذَلِكَ ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ(١) فَطُفْتُ فِيهِمْ أَخْزَنِنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلاَّ رَجُلاً

قوله: / تفارط الغزو ، يريد أنهم تباعدوا يئست من اللحاق برسول الله(2) ، وكل شيء سبق فقد فرط ، ومنه الحديث : «أنا فرطكم على الحوض»(3) يعنى سابقكم إلى الماء ، والفرط والفارط : السابق .

وقوله مغموصا عليه النفاق ، أي مظنونا به النفاق ، ومطعونا عليه في دينه ، وفي هذه (4) أن كعبا قال : ونهى رسول الله عليه المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه ، حتى تنكرت في نفسي الأرض ، فما هي التي أعرف ، ولبئنا على ذلك خمسين ليلة .

وفيه دليل على أن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بالهجران ، وبالإمساك عن الكلام ، وأن له أن يفعل ذلك فيما جاوز مدة الثلاث .



قال أبو عبد الله : حدثنا عنمان بن الهينم قال : حدثنا عوف ، عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله عَلَيْكَ أَنْ أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى(٥) قال «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» فيه من العلم أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس .

وفيه من العلم إن النساء لا يبين الإمارة ولا العطاء بين الناس . وفيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها ، ولا تلي العقد على غيرها من النساء .

- (1) في الصحيح زاد : بعد خروج رسول الله عَلَيْظُ 5 / 131
  - (2) في تا: ﷺ
- (3) أُخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله كتاب الرقاق باب في الحوض وقول
   الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر»
  - (4) في تا: وفي هذه القصة

مَغْمُوصاً عَلَيْهِ النفاق .

(5) بوران بضم الموحدة وسكون الواو وبالنون – الكرماني 16 / 232





قال أبو عبد الله : قال يُونس : عن الزهري قال عروة : قالت عائشة كان النبي عَلَيْتُ مَا أَزَالُ أَجِلُ أَلَامُ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَذَا أُوانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ»

الأبهر : عرق في الصلب ، ويقال إن القلب متصل به .

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْب ، عن الزهري ، قال عروة : إن عائشة قالت كان رسول الله عَيَّلِيَّةً وَهُوَ صَحِيحٌ يقول : إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّلُ (١) أَوْ يُخَيَّرُ » فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شَخَصَ // بَصَرُه نحو سقف البيت ثم قال «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» (2) فقلت : إذا لا يجاورنا ، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وَهُو صحيح .

الرفيق : ألصاحب المُرفق ، وهوها هنا بمعنى الرفقاء يعني الملائكة ، يقال للواحد والجماعة : رفيق ، كما قيل للجماعة : صديق وعدو ، قال الله تعالى : وَهُمُ لَكُمْ كُنَاوُّ (3) .

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال : حدثنا عَفَّانُ ، عن صَخْرِ بن جُويْرِيَةَ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، دَخَلَ عَبْدُ

- (1) يميا: أي يسلم إليه الأمر، أو يملك في أمره، أويسلم عليه تسليم الوداع الكرماني 16/ 237
  - (2) في الصحيح: اللهم في الرفيق الأعلى. 5 / 138
    - (3) سورة الكهف الآية : 50

\*2

الرحمن بنُ أبي بَكْرِ عَلَى النّبِيِّ عَيِّلِكُمْ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي ، وَمَعَ عبد الرحمن سِوَاكُ رَطْبٌ يَسْتَنُ به فَأَبُدَّهُ رسول الله بَصَرَه ، فأخذت السّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَطْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ(١) ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النبي عَيِّلِكُ فَاسْتَنَّ بِهِ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِكُ يَسْتَنُ اسْتِنَانًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَايْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِكُ مِسْتَنُ اسْتِنَانًا قَطُ أَحْسَنَ مِنْهُ ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولَ الله عَيِّلِكُ وَرَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ : «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» ثلاثا رسول الله عَيِّلِيَةً وَرَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ : «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» ثلاثا ثم قضى ، وكانت تقول : مات بين حَاقِتِنِي وَذَاقِتِنِي .

قولها: أبدَّه بَصَرَه ، يريد أتبَعه بصره لا يرتد طرفه عنه وقولها: فقصمته ، أصل القصم الكسر ، والقصامة من السواك ما تكسر من شعب رأسه وتفتت منه ، والاستنان : الاستياك ، والحاقنة :نقرة الترقوة ، وهما حاقنتان : أي نقرتا الترقوتين .

والداقنة : ما تناله الدقن من الصدر ، وهذا كحديثها الآخر : «توفي رسول الله عليه عليه عن الكتاب . الله عليه عن سحري ونحري»(2) وقد فسرناه فيما مضى من الكتاب .

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بنُ بكيْر قال : حدثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو سلمة في قصة وفاة رسول الله عليه قال أخبرني سعد بن المسيب قلت أنا لا أدري من يقول ذلك أبو سلمة أو الزهري ، أن عمر قال زوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا قول الله عز وجل : وَمَلْكُ وَلَكُ رَلْمُولُ فَلْ حَلْنَ مِرْفُلِلْهِ إِلَّالُهُ الرَّالُهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَل : وَمَلْكُ وَلَمُولُ فَلْ حَلْنَ مِرْفَلِلْهِ الرَّالُهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَعَلَ عَنْ اللهُ عَنْ وَعَرَفْتُ حِينَ الْمُونُتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ قد مات سَمِعْتُهُ تَلاَهَا ، أن النبي عَلِيلَةٍ قد مات

قوله: فَعَقِرْتُ ، يعني تَحَيَّرْتُ ، أخبرني أبو عمر ، عن أبى العباس ، عن ابن الأعرابي قال : يقال : عَقِرَ الرجل وبَحِرَ وَبَقِرَ : إذا تحير فلم يهتد لوجه الأمر(4) .

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزْهَرُ قال :

- (1) طيبته: أي لينته
- (2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب مرض النبي عَلِيْتُهُ ووفاته
  - (3) سورة آل عمران الآية : 144
  - (4) انظر تفصيله في كتاب غريب الحديث 1 / 265



أخبرنا / ابْنُ عَوْنُ ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال ذُكِر عند عائشة أن النبي عَلِيْكُ أوصى إلى على فقالت : مَنْ قَالَهُ ؟ لقد رأيت النبي عَلِيْكُ أَنْ النبي عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فدعا بِالطَّسْتِ ، فَانْخَنَثَ فمات وما(١) شعرت ، فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ؟

قولها: انخنث ، تريد أنه مال إلى أحد شقيه ، ومنه الحديث: «أنه نَهَى عَنْ الْحِيْنَاثِ الْأَسْقِيَة»(2) وهو أن تثنى أفواهها ليشرب منها ، وسمي المخنث ، لانخنائه وتَثَنَّيه في مشيه وحركاته .

قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال : // حدثنا حَمَّاد ، عن ثابت ، عن أَنس رضي الله عنه قال : لَمَّا ثَقُلَ النبي عَلِيَّةٍ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فقالت فاطمة (3) وَاكْرُبَ أَبَاهُ فقال : «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ»

قوله: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» تكلم فيه [غير] (4) واحد من أهل العلم ، ويدخل فيهم [أيضا] (5) من لا يعد من أهل العلم وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، فيما يعيبه أصحاب الحديث في كتاب له ، وزعم أنهم لا يعرفون معنى هذا الكلام ، ثم قال إنما كان كربه شفقة على أمته لما علم من الاختلاف والفتن التي تقع بعده .

قلت : وهذا ليس بشيء ، ولو كان كما قاله لوجب انقطاع شفقته على الأمة بعد موته ، لقوله ، ليس على أبيك كرب بعد اليوم ، وشفقته دائمة على الأمة أيام حياته ، وباقية بعد وفاته ، لأنه مبعوث إلى الغابرين منهم قرنا بعد قرن إلى قيام الساعة عَيْقِهُ ، وإنما هو ما كان يجده من كرب الموت وَعَلَزِه (٥) ، وكان بشراً يناله الوصب ، فيجد له من الألم مثل ما يجده الناس

<sup>(1)</sup> في الصحيح: ثما 5 / 143.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - كتاب الأشربة - باب اختنات الأسقية

<sup>(3)</sup> في الصحيح بزيادة: عليها السلام 5 / 144

<sup>(4)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

<sup>(5)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

 <sup>(6)</sup> العُلَز الضجر والقلق والكرب عند الموت - لسان العرب

أو أكثر ، وإن كان صبره عليه واحتاله له أحسن ، وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله عَيْنِيَّةً وهو محموم فقلت : يا رسول الله الله إنك توعك وعكا شديدا ، فقال : «أَجَلْ إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا اللَّهُ إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّ

فمعنى قوله : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» أي لا يصيبه بعد اليوم نصب ولا وصب يَجِدُ لَهُ كربا ، / إذا أفضى إلى دار الآخرة والسلامة الدائمة والنعيم المقيم

قلت : إلى هاهنا انتهت رواية إبراهيم بن معقل . وحدثنا بما بعده من الكتاب محمد بن خالد بن الحسن قال :

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود – كتاب المرضى – باب شدة المرض المرض كا رواه الإمام أحمد في مستده عن أبي سعيد الخدري 3 / 94 فهرس الجزء الثانس

# فمرس الجزء الثانس

## كتاب المناسك

| 185 | باب وجوب الحج وفضله                        |
|-----|--------------------------------------------|
| 186 | باب الحج على الرحل                         |
| 186 | باب مهل أهل مكة للحج والعمرة               |
| 188 | باب قول النبي عَلِيلَةِ : العقيق واد مبارك |
| 189 | باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب         |

| 855 |
|-----|
| Y'  |

| 490   | باب ما لا يلبس المحرم من الثياب                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 491   | باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر             |
| 492   | باب التلبية                                              |
| 492   | باب التحميد والتسبيح قبل الاهلال عند الركوب على الدابة   |
| 492   | باب كيف تهل الحائض والنفساء ؟                            |
| 494   | باب من أهل في زمن النبي عَلَيْكُم كإهلال النبي عَلَيْكُم |
| 496   | باب من لبی بالحج وسماه                                   |
| 496   | باب التمتع والإقران والإفزاد بالحج                       |
| 499   | باب من أين يخرج من مكة ؟                                 |
| 500   | باب فضل مكة وبنيانها                                     |
| 502   | باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها                         |
| 503   | باب نزول النبني عَيِّالِيَّهِ مكة                        |
| 504   | باب هدم الكعبة                                           |
| 504   | باب ما ذكر في الحجر الأسود                               |
| 505   | باب الرمل في الحج والعمرة                                |
| 506   | باب استلام الركن بالمحجن                                 |
| 507   | باب طواف النساء مع الرجال                                |
| 507   | باب سقاية الحاج                                          |
| 508   | باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة                    |
| 509   | باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت           |
| 510   | باب الوقوف بعرفة                                         |
| 510   | باب السير إذا دفيع من عرفة                               |
| 511   | باب أمر النبي عَلِيْكُ بالسكينة عند الافاضة              |
| 5 1 1 | باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون        |
| 512   | باب متى يدفع من جمع ؟                                    |
| 513   | باب ركوب البدن                                           |
| 514   | باب إشعار البدن                                          |
| 514   | باب القلائد من العهن                                     |

| L .  |
|------|
|      |
| 67   |
| ~~ & |

| 515 | باب يتصدق بجلود الهدي                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 516 | باب الذبح قبل الحلق                                    |
| 517 | باب الحلق والتقصير عند الاحلال                         |
| 518 | باب الخطبة أيام منى                                    |
| 519 | باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة          |
| 520 | باب رمي الجمار من بطن الوادي                           |
| 521 | باب المُحصَّب                                          |
|     |                                                        |
|     | كتاب العمرة                                            |
|     |                                                        |
| 523 | باب متى يحل المعتمر ؟                                  |
| 524 | باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة         |
| 524 | باب السفر قطعة من العذاب                               |
|     | كتاب جزاء الصيد                                        |
|     |                                                        |
| 527 | باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله             |
| 527 | باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حيا لم يقبل           |
| 529 | باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام                         |
| 529 | باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة         |
| 530 | باب المحرم يموت بعرفة                                  |
|     | كتاب فضائل المدينة                                     |
| 531 | باب حرم المدينة                                        |
| 532 | بب حرم مديه<br>باب نذر المشي إلى الكعبة                |
| 533 | باب من رغب عن المدينة                                  |
| 534 | باب من رحب على المدينة<br>باب الايمان بأرز إلى المدينة |

| fex |
|-----|
| Y   |

| 534 | باب لأيدخل الدجال المدينة             |
|-----|---------------------------------------|
| 535 | باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل |
| 535 | باب ما يقتل المحرم من الدواب          |
| 536 | باب المدينة تنفي الخبث                |

## كتاب الصيام

| اب فضل الصوم                                     | 539 |
|--------------------------------------------------|-----|
| اب هل يقال رمضان أو شهر رمضان                    |     |
| ِمن رأى ذلك كله واسعا                            | 541 |
| اب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية             | 542 |
| اب شهرا عيد لا ينقصان                            | 543 |
| اب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة                | 544 |
| اب قول النبي عَلِيْكُم : إذا رأيتم الهلال فصوموا |     |
| إذا رأيتموه فافطروا                              | 545 |
| اب قول الله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين      |     |
| كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود                  | 545 |
| ابُ بركة السحور من غير إيجاب                     | 546 |
| اب إذا نوى بالنهار صوما                          | 547 |
| اب الصائم يصبح جنبا                              | 548 |
| باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا                  | 549 |
| اب إذا جامع في رمضان                             | 550 |
| ىاب إذا جامع في رمضان و لم يكن له شيء            |     |
| نتصدق عليه فليكفر                                | 550 |
| باب الصوم في السفر والإفطار                      | 552 |
| اب متی یقضی قضاء رمضان ؟                         | 552 |
| اب من مات وعليه صوم ؟                            | 553 |
| باب حق الجسم في الصوم                            | 554 |
|                                                  |     |

| ~37 |
|-----|
| 70  |

| 555 | باب الصوم آخر الشهر                         |
|-----|---------------------------------------------|
| 556 | باب لايتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين       |
| 556 | باب صوم داود عليه السلام                    |
| 557 | باب هل يخص شيئا من الأيام                   |
| 558 | باب صوم يوم النحر                           |
| 559 | باب العمل في العشر الأواخر من رمضان         |
| 559 | باب صوم يوم عرفة                            |
|     | كتاب صلاة التراويح                          |
| 561 | باب فضل من قام رمضان                        |
|     |                                             |
|     | كتاب الاعتكاف                               |
| 563 | باب الحائض ترجل شعر المعتكف                 |
| 563 | باب الأخبية في المسجد                       |
| 564 | باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد  |
| 565 | باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف           |
|     | كتاب البيع                                  |
|     | باب ما جاء في قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة |
| 567 | فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله       |
| 569 | باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات  |
| 572 | باب تفسير المشبهات                          |
| 574 | باب ما ينتزه من الشبهات                     |
| 575 | باب من أحب البسط في الرزق                   |
| 576 | باب شراء النبي عليلية بالنسيئة              |

\*

| 577 | ب كسب الرجل وعمله بيده                         | باب |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 578 | ب إذا بيَّن البيعان و لم يكتما ونصحا           | باب |
| 578 | ب مُوكِل الربا                                 | بار |
| 580 | ب ذکر الخیاط                                   | بار |
| 581 | ب شراء الدواب والحمير                          | بار |
| 583 | ب شراء الإبل الهيم                             | بار |
| 584 | ب بيع السلاح في الفتنة وغيرها                  | بار |
| 585 | ب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء        | باب |
| 586 | ب کم یجوز الخیار ؟                             | بار |
| 586 | ب إذا لمن يوقت في الخيار                       | بار |
| 587 | ب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع | بار |
| 588 | ب ما يكره من الحداع في البيع                   |     |
| 588 | ب ما ذكر في الأسواق                            | بار |
| 591 | ب الكيل على البائع والمعطي                     |     |
| 591 | ب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك       | بار |
| 592 | ب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة              | بار |
|     | ب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أحيه   | بار |
| 593 | نی یأذن له أو يترك                             |     |
| 595 | ب بيع الغرر وحَبَل الحِجَبَلَة                 |     |
| 596 | ب النهي للباثع أن لايحفّل الإبل والبقر والغنم  | بار |
| 598 | ب بيع العبد الزاني                             | بام |
| 599 | ب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل              | بار |

#### كتاب المُكَائب

| 601 | استعانة المُكَاتَبِ وسؤاله الناس              | باب |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 601 | إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك | باب |

# र्दिन

#### كتاب البيع

| 603 | باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل          |
|-----|----------------------------------------------|
| 604 | باب بيع الشعير بالشعير                       |
| 605 | باب بيع الذهب بالذهب                         |
| 606 | باب بيع الفضة بالفضة                         |
| 606 | باب بيع الدينار بالدينار نساءً               |
| 607 | باب بيع المُخاضرَة                           |
| 608 | باب بيع المزابنة                             |
| 609 | باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة   |
| 610 | باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها            |
|     | باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها        |
| 612 | ثم أصابته عاهة فهو من البائع                 |
| 613 | باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها            |
| 613 | باب إذا أراد بيع تــمر بثمر خير منه          |
| 614 | باب من باع نخلا قد أبّرت                     |
| 615 | باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم |
| 616 | باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي      |
| 617 | باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحزب     |
| 619 | باب شراء المملوك من الحربي وهيبته وعقفه      |
| 620 | باب جلود الميتة قبل أن تدبغ                  |
| 621 | باب قتل الخنزير                              |
| 622 | باب لا يذاب شحم الميتة ولإ يباع ودكه         |
| 623 | باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها        |
| 624 | باب ثمن الكلب                                |
| 625 | باب بيع الميتة والأصنام                      |
|     | 4                                            |

#### كتاب السلم

| 80 |  |
|----|--|
| Y' |  |

| 629 | اب السلم إلى من ليس عنده أصل                            |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 629 | اب السلم في النخل                                       | ڊ  |
|     | كتاب الشفعة                                             |    |
|     |                                                         |    |
| 631 | اب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع                      |    |
| 634 | اب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب يفاتحة الكتاب      |    |
| 635 | اب عسب الفحل                                            |    |
| 636 | اب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما                         | ب  |
|     | كتاب الحوالة                                            |    |
|     |                                                         |    |
| 639 | اب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ؟                        | ب  |
| 639 | اب إذا أحال دين الميت على رجل جاز                       | ب  |
|     | كتاب الكفالة                                            |    |
| 641 | ب الدين                                                 | با |
| 641 | ب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها              |    |
| 643 | ب قول الله تعالى : والدِّين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم  |    |
| 644 | ب جُوار أبي بكر في عهد النبي عَيْنِيُّهُ وعقده          | ب  |
|     | كتاب الوكالة                                            |    |
| 645 | اب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو دار الاسلام جاز | ب  |
| 645 | اب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح  |    |
| 646 | اب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز                   |    |
| 647 | اب إذا وكل <sup>.</sup> رجل أن يعطي فأعطى شيئا          |    |



#### كتاب الحرث والمزارعة

| 649 | باب ما يحذر من الاشتغال بآلة الزرع                     |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 649 | باب قطع الشجر والنخل                                   |
| 650 | باب ما يكره من الشروط في المزارعة                      |
| 650 | باب أوقاف النبي عيالية وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم |
| 651 | باب من أحيا أرضا مواتا                                 |
|     | باب ما كان أصحاب النبي علينية                          |
| 652 | يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة                    |
| 654 | باب ُإذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم  |
|     |                                                        |
|     | سمال الماقاة                                           |

#### كتاب المساقاة

| 555 | باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة       |
|-----|------------------------------------------------|
| 556 | باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى |
| 557 | باب سكر الأنهار                                |
| 559 | باب شرب الأعلى إلى الكعبين                     |

#### كتاب الصلح

باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 661

#### كتاب المساقاة

| 663 | بة أحق بمائه | أو القر | الحوض | صاحب   | رأى أن | من  | باب |
|-----|--------------|---------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 666 |              |         |       | والكلإ | الحطب  | بيع | باب |



| 667        | باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 669        | باب لا حمى إلا لله ولرسوله عَلِيْكُ                                                                |
| 670        | باب القطائع                                                                                        |
|            | كتاب الاستقراض                                                                                     |
| 673        | باب حسن القضاء                                                                                     |
| 673        | باب الصلاة على من ترك دينا                                                                         |
| 676        | باب مطل الغني ظلم                                                                                  |
|            | باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة                                                 |
| 675        | فهو أحق به                                                                                         |
| 677        | باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء                                                  |
| 678        | باب الشفاعة في وضع الدين                                                                           |
| 679        | باب ما ينهى عن إضاعة المال                                                                         |
|            | كتاب الخصومات                                                                                      |
| 681        | باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي                                                |
| 681        | باب كلام الخصوم بعضهم في بعض                                                                       |
|            |                                                                                                    |
|            | كتاب اللقطة                                                                                        |
| 685<br>686 | باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه<br>باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع<br>حتى لا يأخذ من لا يستحق ؟ |
|            |                                                                                                    |



#### كتاب المظالم

| 689 | باب من كانت مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ؟       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 690 | باب إذا أذن له أو أحله و لم يبين كم هو ؟                     |
| 690 | باب إثم من ظلم شيئا من الأرض                                 |
| 691 | باب قول الله تعالى : وهو ألد الخصام                          |
| 692 | باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه                           |
| 694 | باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه                            |
| 695 | باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره                   |
| 696 | باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها     |
| 697 | باب النهبى بغير إذن صاحبها                                   |
| 698 | باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرجبة تكون بين الطريق |
| 699 | باب النهبى بغير إذن صاحبها                                   |
| 700 | باب هل تكيير الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق ؟         |
| 701 | باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره                               |
| 702 | باب إذا هدم حائطا فليبن مثله                                 |

# र्यह

#### كتاب الشركة

| 703        | باب الشركة في الطعام والنهد والعروض          |  |  |
|------------|----------------------------------------------|--|--|
| 703        | باب قسمة الغنم                               |  |  |
| 706        | باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل      |  |  |
|            | سين الم                                      |  |  |
|            | كتاب العُتق                                  |  |  |
| 707        | باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء |  |  |
|            | كتاب الشركة                                  |  |  |
|            |                                              |  |  |
| 709        | باب الشركة في الرقيق                         |  |  |
| 709        | باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل      |  |  |
| 710        | باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم      |  |  |
| 711        | باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة       |  |  |
|            | كتاب الرهن                                   |  |  |
|            |                                              |  |  |
| 713        | باب من رهن درعه                              |  |  |
| 713        | باب رهن السلاح                               |  |  |
| 714        | باب الرهن مركوب ومحلوب                       |  |  |
| كتاب العتق |                                              |  |  |
| •          |                                              |  |  |
| 717        | باب ما جاء في العتق وفضله                    |  |  |
| 718        | باب أي الرقاب أفضل ؟                         |  |  |
| 718        | باب بيع الولاء وهبته                         |  |  |
|            |                                              |  |  |

FEX.

| 719 | باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا ؟ |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 720 | باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي وأمتي      |
| 722 | باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده                |

#### كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

| 723 | باب من استوهب من أصحابه شيئا                |
|-----|---------------------------------------------|
| 725 | باب قبول هدية الصيد                         |
| 725 | باب الهبة للولد                             |
| 726 | باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها            |
| 727 | باب قبول الهدية من المشركين                 |
| 728 | باب الهدية للمشركين                         |
| 729 | باب من استعار من الناس الفرس                |
| 730 | باب ما قيل في العمري والرقبي                |
| 730 | باب الاستعارة للعروس عند البناء             |
| 731 | باب فضل المنيحة                             |
| 733 | باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة |

#### كتاب الشهادات

| 735 | ب شهادة المختبي                                       | بار |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 736 | ب الشهادة على الأنساب والرضاع والمستفيض والموت القديم | باد |
| 737 | ب لا يشهد على شهادة جور َإِذا أشهد                    | بار |
| 740 | ب تعديل النساء بعضهن بعضا                             | بار |
| 743 | ب إذا تشنارع قوم في اليمين                            | بار |
| 743 | ب من أقام البينة بعد اليمين                           | بار |
| 744 | ب القرعة في المشكلات                                  | باد |



#### كتاب الصلح

| 747 | باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس            |
|-----|-----------------------------------------------|
| 747 | باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود      |
|     | باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان         |
| 749 | وفلان بن فلان وإب لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه |
| 750 | باب الصلح من المشركين                         |
|     | باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان         |
| 751 | وفلان بن فلان                                 |
| 752 | باب الصلح في الدية                            |

#### كتاب الشروط

| 755 | باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز |
|-----|---------------------------------------------------|
| 755 | باب الشروط في الطلاق                              |
| 756 | باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك          |
|     | باب الشروط في الجهاد                              |
| 757 | والمصالحة مع أهل العرب وكتابة الشروط              |

#### كتاب المغازي

باب غزوة الحديبية:

#### كتاب الشروط

باب ما يجوز من الشروط والتنيا في الإقرار

# \*\*\*

#### كتاب الوصايا

| 767 | باب الوصايا                                  |
|-----|----------------------------------------------|
| 767 | باب الوصية بالثلث                            |
|     | باب ما يستحب لمن توفي فجأة                   |
| 768 | أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت         |
| 768 | باب الاشهاد في الوقوف والصدقة                |
| 769 | باب نفقة القيم للوقف.                        |
|     | باب قول الله عز وجل :                        |
| 770 | يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى الفاسقين |

#### كتاب الجهاد

| 773   | فضل الجهاد والسير                            | باب |
|-------|----------------------------------------------|-----|
| 774   | الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء       | باب |
| 77,4  | الحور العين وصفتهن                           | باب |
| 7.75  | من ينكب في سبيل الله                         | باب |
| 777   | من أتاه سهم غرب فقتله                        | باب |
| 778   | الغسل بعد آلحرب والغبار                      | باب |
| 779   | الكافر يقتل المسلم ، ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل | باب |
| 781   | الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل   | باب |
| 7-8.2 | فضل النفقة في سبيل الله                      | باب |
| 783   | الجهاد ماض مع البر والفاجر                   | باب |
| 783   | فضل الطليعة                                  | باب |
| 784   | إسم الفرس والحمار                            | باب |
| 785   | مًا يذكر من شؤم الفرس                        | باب |
| 786   | سهام الفرس                                   | باب |
| 787   | بغلة النبي عليلة البيضاء                     | باب |
|       | <del>-</del>                                 |     |

| <b>-</b> 2- 0 |
|---------------|
| 7.3           |
| ~~~           |

| 789 | غزو <b>ة</b> النساء وقتالهن مع الرجال              | باب  |
|-----|----------------------------------------------------|------|
| 790 | حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو                | باب  |
| 790 | الحراسة في الغزو في سبيل الله                      | باب  |
|     | فضل الخدمة في الغزو                                | باب  |
| 792 | فضل من حمل متاع صاحبه في السفر                     | باب  |
| 793 | من غزا بصبية للخدمة                                | باب  |
| 794 | التحريض على الرمي                                  | باب  |
| 795 | المجن ومن يتترس بترس صاحبه                         | باب  |
| 795 | الحمائل وتعليق السيف بالعنق                        | باب  |
| 797 | حلية السيوف                                        | باب  |
| 797 | من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة            |      |
| 798 | في درع النبي عُلِيِّة والقميص في الحرب             | باب  |
| 799 | قتال الترك                                         | باب  |
| 800 | من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر     | باب  |
| 801 | دعاء النبي عُلِيضًا إلى الاسلام والنبوة            | باب  |
| 801 | التكبير عند الحرب                                  | باب  |
|     | من أراد غزوة فورى بغيرها                           | باب  |
| 802 | أخب الخروج يوم الخميس                              | ومن  |
| 803 | عزم الامام على الناس فيما يطيقون                   | باب  |
| 803 | الخروج في رمضان                                    | باب  |
| 804 | السمع والطاعة للامام                               | باب  |
| 807 | يقاتل من وراء الامام ويتقى به                      |      |
| 808 | قول النبي عَلِيْكُمْ : نصرت بالرعب مسيرة شهر       | باب  |
| 809 | ما يكره من رفع الصوت في التكبير                    | باب  |
| 810 | ما قيل من الجرس ونحوه في أعناق الابل               | باب  |
| 810 | أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا | باب  |
| 812 | قتل النائم المشرك                                  | باب  |
| 813 | الح ب خدعة                                         | . اد |

F12

|     | باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب      |
|-----|------------------------------------------------|
| 813 | وعقوبة من عصى إمامه                            |
|     | باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته              |
| 814 | یا صباحاه حتی سمع الناس                        |
| 915 | باب هل يستأسر الرجل ؟                          |
| 816 | باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم |

#### كتاب فرض الخمس

|      | باب فرض الخمس                                          |
|------|--------------------------------------------------------|
| 819  | باب ما ذكر من درع النبي عليلة وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه |
|      | باب قول الله تعالى :                                   |
| 820  | فإن الله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك              |
| 820  | بأب قول النبي عَلِيْكِ : أحلت لكم الغنائم              |
|      | باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين            |
| 821. | ما سأل هوازن النبي عَلِيْقَةِ رضاعه فيهم               |
| 824  | باب ما من النبي عَيْظُة على الأساري من غير أن يخمس     |
|      | باب من لم يخمس الأسلاب ،                               |
| 825  | ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس                  |
|      | باب ما كان النبي عَلِيْكُ                              |
| 825  | يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه              |
| 827  | باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب               |
| 828  | باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم                         |
|      | باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره        |
| 828  | وإثم من لم يف بالعهد                                   |
| 830  | باب ما يحذر من الغدر                                   |
| 831  | باب إثم من عاهد ثم غدر                                 |

# Tef

#### كتاب بدء الخلق

|     | باب ما جاء في قول الله تعالى               |
|-----|--------------------------------------------|
| 833 | وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه |
| 835 | باب صفة الشمس والقمر بحسبان                |
|     | باب ما جاء في قوله تعالى                   |
|     | وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته    |
| 837 | باب ذكر الملائكة                           |
| 840 | باب إذا قال أحدكم: آمين                    |
| 842 | باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة       |
| 843 | باب صفة النار وأنها مخلوقة                 |
| 844 | باب صفة إبليس وجنوده                       |
|     |                                            |

#### كتاب الطب

| 845  |                     | باب هل يستخرج السحر    |
|------|---------------------|------------------------|
| 84.9 |                     | باب صفة إبليس وجنوده   |
| 854  | يتبع بها شعف الجبال | باب خير مال المسلم غنم |

#### كتاب الأنبياء

|     | باب قول الله تعالى :                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 857 | وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة  |
| 858 | باب الأرواح جنود مجندة                        |
| 858 | باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا        |
| 860 | باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا |
| 862 | باب يزفون النسلان في المشي                    |
| 865 | باب ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه       |

30

| 867 | باب قول الله تعالى : وإلى ثمود أخاهم صالحا         |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | باب قول الله تعالى :                               |
| 867 | وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين |
|     | باب قول الله تعالى                                 |
| 868 | وهل أتاك حديث موسى ، وكلم الله موسى تكليما         |
| 868 | حديث الخضر مع موسى عليهما السلام                   |
| 869 | باب يعكفون على أصنام لهم                           |
| 870 | باب وفاة موسى وذكره بعده                           |
|     | باب قول الله تعالى :                               |
| 871 | وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مكظوم           |
| 872 | باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها        |
| 873 | باب نزول عيسي بن مريم عليهما السلام                |
| 874 | باب ما ذکر عن بنی إسرائيل                          |
| 877 | حديث الغار                                         |

#### كتاب المناقب

|     | اب قول الله تعالى :                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 881 | با أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى قوله أتقاكم |
| 883 | اب مناقب قریش                                          |
| 884 | اب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع                  |
| 884 | باب ما ینهی من دعوی الجاهلیة                           |
| 886 | باب ما جاء في أسماء رسول الله عَلِيْكِ                 |
| 887 | باب خاتم النبوة                                        |
| 888 | باب صفة النبي عيضة                                     |
| 889 | باب علامات النبوة في الإسلام                           |



#### كتاب فضائل أصحاب النبي عليسلم

باب مناقب المهاجرين وفضلهم

#### كتاب المناقب

باب علامات النبوة في الأسلام باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إلى قوله وهم يعلمون باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَلِيْكُ ، آية فأراهم انشقاق القمر

#### كتاب فضائل أصحاب النبي عنيسة

|      | باب مناقب عمر بن الخطاب                                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| 906  | أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه                         |
| 907  | باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه     |
|      | باب مناقب علي بن أبي طالب                                  |
| 908  | القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه                      |
| 909  | باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه            |
| 9.09 | باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما                       |
|      | باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري                           |
| 910  | وبنو زهرة أخوال النبي عياقية                               |
| 911  | باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه                   |
|      | باب مناقب الأنصار                                          |
| 911  | باب قول النبي عَلِيْكُ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم |
| 912  | باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه                         |
| 914  | باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه                            |

| *EX |
|-----|
|     |

| 915 | مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه                 | باب      |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| 915 | ما يكره من التمادح                                  | باب      |
| 916 | مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه                 | باب      |
| 917 | حدیث زید بن عمرو بن نفیل                            | باب      |
|     |                                                     |          |
|     | كتاب الذبائح والصيد                                 |          |
| 921 | ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم        | باب      |
|     | القسامة في الجاهلية                                 |          |
|     |                                                     |          |
| 921 | المناقب                                             |          |
| 926 | إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه                   | باب      |
| 927 | إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه                      | باب      |
| 927 | إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه                    | باب      |
| 928 | قصنة أبي طالب                                       | باب      |
| 928 | المعراج                                             | باب      |
| 931 | تزويج النبي عليلية عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها | باب      |
| 932 | هجرة النبي عليلة وأصحابه إلى المدينة                | ہاب      |
| 938 | مقدم النبي عليلية وأصحابه المدينة                   |          |
|     |                                                     |          |
|     | كتاب المغازي                                        |          |
| 939 | قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى شديد العقاب     | باب      |
| 939 | قتل أبي جهل                                         |          |
| 942 |                                                     | ب<br>باب |
| 944 | قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق                |          |
| 945 | عن بي رائع . عبد الله بن ابي العين<br>غزونه أحد     |          |
| 773 | عروه الحد                                           | ب        |

| 63  |
|-----|
| -46 |

| 946 | باب ذكر أم سليط                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 946 | باب قتل حمزة رضي الله عنه                                  |
| 947 | باب غزوة الخندق وهي الأحزاب                                |
| 950 | باب حديث الافك                                             |
| 951 | باب غزوة الحديبية                                          |
| 954 | باب غزوة خيبر                                              |
| 958 | باب بعث النبي عَلِيْكُمُ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة |
| 959 | باب أين ركز النبي عَلِيْكُ الراية يوم الفتح ؟              |
|     | باب قول الله تعالى :                                       |
| 961 | ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى مدبرين                     |
| 961 | باب غزوة الطائف                                            |
| 965 | باب بعث النبي عَلِيْكُم خالد بن الوليد إلى بني جديمة       |
| 966 | باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع            |
|     | بإبِ بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد                   |
| 968 | إلى اليمن قبل حجة الوداع                                   |
| 971 | باب غزوة سيف البحر                                         |
| 972 | باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أتال                      |
| 972 | باب قدوم الأشعرييين وأهل اليمن                             |
| 973 | باب حجة الوداع                                             |
|     | حدیث کعب بن مالك وقول الله عز وجل :                        |
| 975 | وعلى الثلاثة الذي خلفوا                                    |
| 976 | باب كتاب النبي عَلِيْكِ إلى كسرى وقيصر                     |
| 977 | باب مرض النبي عَلِيُّكُم ووفاته                            |

देव

# العالم المنان المنافعة المنافع

لاغ بي سليمان حمك بن محمد الحناجة الأبي سليمان حمك بن محمد 198 هـ/ 998 ع

كراسة ونحفيت الككتوريوسب الكتّاني

البعزء الثالث



لأبي سليمان حمك بن محمّا الخطّابي 1998 ـ 388 هـ/ 999 ـ 998م

كراسة ونخفيت الكوريوسب الكتاني

العزى الثالث

تم بعون الله طباعته بمطابع منشورات عكاظ 4 شارع الحسن الثاني الحي الحين الثاني الحي الحيناء / فيتا طريق الدار البيضاء / الرباط المملكة المغربية

رقم الإيداع القانوني : 561 /91 الطبعة الثانية : 2008





حدثنا مُسدَّدٌ قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، حدثني خَبَيْب ، بن عبد الرحن ، عن حَفْص بن عَاصِم ، عن شعبة ، حدثني خَبَيْب ، بن عبد الرحن ، عن حَفْص بن عَاصِم ، عن أبي سعيد بن المُعَلَّى:١) قال كُنْتُ أصلي في المسجد فدعاني رسول الله عَلِيلِهِ فلم أجبه فقلت يا رسول الله عَلِيلِهِ فلم أجبه فقلت يا رسول الله عز وجل السنجيبو اللهِ عَلَلَّهُ فلم أَجبه فقلت وللرسمول الله عز وجل السنجيبو الله ولا عَلَمَنَك سُورة هي أعظم ألله السورة في المُقرر في المسجد قلت : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في المقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المَقرر في المُقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المَقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المُقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المُقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المُقرر في المُقرر في المَقرر في المَقرر في المَقرر في المُقرر في المُقرر في المُقرر في المُقرر في

قوله : «أَلَمْ يَقِلُ الله عَزُ وجل : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» يدل على أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع ما اقتضاه

- (1) أبو سعيد بن المعلى بن الحارث أورافع أو أوس على اختلاف فيه الأنصاري ، مات سنة 74 هجرية الكرماني 17/3
  - (2) سورة الأنفال الآية 24
    - (3) سورة الفاتحة الآية 1



وفيه دليل على أن الخصوص والعموم إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص ، وذلك أن النبي عَلِيْقَةٍ حرم الكلام في الصلاة ، فكان ظاهر ذلك على العموم في الأعيان والأزمان ، ثم كان الكلام الذي هو إجابة الدعاء من النبي عَلِيْقَةً مستثنى منه

وفيه بيان أن إجابة المصلى النبي عَلَيْكُ بعد تحريم الكلام في الصلاة لا تفسد الصلاة ، وقوله : «هي أعظم سور القرآن» يعني بذلك عظم المثوبة على قراءتها ، وذلك لما تجمع هذه السورة من الثناء // على الله عز وجل ، والدعاء والمسألة ، وقد روي عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال : سورة الحمد أولها ثناء ، ووسطها إخلاص ، وآخرها مسألة الله عز وجل .

وقوله : «هي السبع المثاني والقرآن العظيم» فإنها إنما سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة

وفيه دلالة أن الصلاة لا تجزىء / إلا بها ، وأن قراءتها في كل ركعة واجبة . وقيل : سميت المثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها وفيه بيان أنها القرآن العظيم ، وأن الواو في هذه الآية ليست بواو العطف الموجبة الفصل بين الشيئين ، وإنما هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص والتفضيل ، كقوله عز وجل : فِيهِ عَاقَا كُهُ اللهِ وَمُلَيِكَ قُورُ مُلِلهِ وَهِ مُلِيكَ قُورُ مُلِلهِ وَهِ مُلِيكَ قُورُ مُلِلهِ وَهُ مُلِيكَ قُورُ مُلِلهِ وَهُ مُلِيكَ وَهُ وَلَكَ اللهِ وَمُلَيِكَ قُورُ مُلِلهِ وَهُ وَلِيلهِ وَمُلْقِيكَ قُورُ مُلِلهِ وَهُ وَلِيلهِ وَمُلْقِيكَ قُورُ وَلِيلهِ وَهُ وَلِيلهِ وَمُلْقِيكَ لِهِ وَوَلِيلَهُ وَمُلْقِيكَ لِهِ وَهُ وَلِيلهِ وَمُلْقِيكَ لِهُ وَمُلْقِيكَ وَلَيْ اللهِ وَمُلْقِيكَ وَلِيلهِ وَمُلْقِيكَ وَلَيْ اللهِ وَمُلْقِيكَ وَلَيْ اللهِ وَمُلْقِيكَ وَلَيْ اللهِ وَمُلْقِيكَ اللهِ وَمُلْقِيكَ وَلَيْ اللهِ وَمُلْقِيلِهِ وَمُلْقِيكَ وَلَيْ اللهِ وَمُلْقِيلُهِ وَمُلْقِيكَ وَلِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَلَاللهِ وَمُلْقِيلُهُ وَاللَّهُ وَمُلْقِيلًا لَهُ وَلَاللهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللهُ وَمُلْقِيلُهُ وَلَوْلِهُ اللهِ وَلِيلُهُ وَمِنْ الشَعْلَ عَلَيْ وَلِيلُهُ وَمُلْقِيلُهُ وَمُلْقِلُهُ وَلَيْكُولُهُ وَلَيْ اللّهِ وَلِيلُهُ وَلَيْ اللّهِ وَلِيلُهُ وَلَيْلُهُ وَمُلْقِيلًا لَهُ وَلِيلُهُ وَلَيْكُولُهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِيلُهُ وَلَا لَا لِيلّهُ وَلِيلُهُ وَلَا لِيلُهُ وَلَا لَا لِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلَا لِيلُهُ وَلَا لَا لِيلِهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلَا لِلْهُ وَلِيلُهُ ولِيلُهُ ولَا لِيلُولُهُ ولَا لِلْهُ ولَا لِلْهُ ولَا لِلْهُ ولَاللّهُ ولَا لِلْهُ ولَا لِيلُهُ ولَا لِلْهُ ولَا لِلْهُ ولَا لِلْم

باب قال مجاهد «إلى شياطينهم» أصحابهم من المنافقين والمشركين

قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عنهان بن عمر ، حدثنا سفيان ، عن عبد الملك ، عن عمرو بن حريث ، عن سعيد بن زيد قال النبي عَيِّلِهُ «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»

سورة الرحمن – الآية: 68

<sup>(2)</sup> سورة البقرة – الآية 98



قوله «الكمأة من المن» لم يرد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل ، فإن المروي في الأخبار أنه كان يسقط عليهم كالترنجبين(١) ، وإنما معناه أن الكمأة شيء تنبت بنفسه من غير استنبات ومؤنة تتكلف له ، فهو بمنزلة المن الذي كان يسقط عليهم فيكون قوتا لهم ، وإنما نالت الكمأة هذا الثناء لأنها من الحلال الذي ليس في اكتسابه شبهة .

وقوله: «وماؤها شفاء للعين»، فإنما هو بأن يربي به الكحل أو التوتياء(2) ونحوهما مما يكحل به فينتفع بذلك، وليس بأن يؤخذ بحتا فيكتحل ويتداوى به . لأن ذلك يؤذي العين ويقذيها

# باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بَشّار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا على بن مبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرأون التّوْرَاةَ بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام ، فقال رسول الله عَيْلِيَّة (لا تصدقوا أهل الكتاب وَلا تُكذّبُوهُمْ وَقُولُوا : عَامَنَ الْإِاللَّهِ عَيْلَالِلْنَا اللّهِ عَلَيْلَالُهُ اللّهِ عَلَيْلَالًا اللّهِ عَلَيْلَالًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قلت هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم ، فلا يقضى عليه بجواز أو بطلان ، ولا تحليل ولا تحريم ، / وقد

- (1) التربجبين هو طل يقع من السماء ، وهو ندى شبه العسل يتحبب فبجمع ويرفع لوقت الحاجة ، ومعنى تُرنجبين عسل الندى ، وأكثر ما يقع على سعف النخل بقسطينة الشام ، ويسمى ذلك النخل شجر الحاج ، وهو أيضا بخراسان ، وهو أجوده ، ولهذا الشجر بزردقيق أحمر ، والجيد من الترنجبين الأبيض الحلو شبه نبات الحُلَّب انظر عمدة الطبيب في معرفة النات لأبي الخير الاشبيلي القسم الأول رقم 300 ص 141
  - (2) التوتياء: حجر يكتحل به وهو معرب انظر لسان العرب
    - (3) سورة البقرة الآية 136

\*22

أمرنا أن نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء ، إلا أن قراة الكتب من اليهود والنصاري قد حرفوا وبدلوا ، ولا سبيل لنا إلى العلم بما هو صحيح منه ، وأن ما يحكونه عن تلك الكتب هل هو مستقم ، فأمرنا بالتوقف فيه ، فلا نصدقهم لئلا نكون شركاء معهم فيما حرفوه وبدلوه منه ، ولا نكذب به ، فلعله يكون ضحيحا فنكون منكرين لما أمرنا أن نؤمن ونقول : آمنا بما أنزل الله من كتاب ، وعلى هذا كان توقف السلف رحمهم الله عن بعض ما أشكل عليهم من الأحكام ، وتعليقهم القول فيه ، كما سئل عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه من الجمع بين الأختين من ملك اليمين فقال : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ(١) ، وكما سئل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن يصوم كل يوم إثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال : أمر الله بالوفاء بالنذر ونهي عن صيام يوم العيد(2) ، فَهَذَا //مذهب من سلك طريق الورع منهم ، وإن كان غيرهم قد اجتهدوا واعتبروا معاني الأصول فرجحوا أحد المذهبين على الآخر ، وكل على ما ينويه من الخير ويؤمه من الصلاح مشكور ، وقد سئل على بن أبي طالب رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين ، فحرم الجمع بينهما(٥) ، وإلى هذا المذهب أكثر الفقهاء ، وكان معنى من حرم ذلك أن المراد بإحدى الآيتين بيان ما حرم علينا ، والمراد بالآية الأخرى مدح المؤمنين على حسن الائتهار لما أمروا به ، والانتهاء عما نهوا عنه من غير تفصيل ولا تَعَيِّن ، وَلَأَن إحدى الآيتين أخص في المعنى في قوله: وَأَرَقِبْمَعُــــوابَيْرَ\_\_ أَلْكُ هُنَيْرِ(4) وِالأَخرى أعم وهي قوله: مَــامَلَكَــَايَّمَانُكُهُمْ (5) ۖ فَقَضَوْا بالأُخصِّ عَلَى الأُعَم

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب النكاح - باب في الرجل يكون عنده مملوكتان فيطأهما
 جميعا 4 / 169

<sup>(2)</sup> أخرجه الامام البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب صوم يوم النحر

<sup>(3)</sup> انظر مصنف ابن أبي شيبة 4 / 168 - 169

 <sup>(4)</sup> سورة النساء – الآية 23

<sup>(5)</sup> سورة المؤمنون – الآية 6





قلت العفو في هذه الآية يحتاج إلى تفسير ، وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة لأحدهما على الآخر ، فما معنى الاتباع بالمعروف والأداء بالاحسان ؟ والمعنى في قوله «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» أي من ترك له القتل وَرَضِيَ منه بالدية ، فاتباع بالمعروف ، أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف ، أي مطالبة بالدية ، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان في الآية ما أن ما الديم من أن تما أو أن أن الديم المناه المناه من أن تما أن أن الديم المناه الم

وفي الآية دليل على أن ولي الدم مخير بين أن يقتل أو يأخذ الدية ، وبيان ذلك في حديث أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله عَيْنَا فَدَلَ وَمِنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدَّيَّةَ»(2).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية 178

<sup>(2)</sup> رواه الامام أحمد في مسنده 6 / 385 ، وأخرجه الامام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ مغاير - كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين



#### باب قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط إلى يتقون

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة ، عن حُصين ، عن الشَّعْبي ، عن عَدِيٍّ قال أخذ عديٍّ عقالا أبْيَضَ وَعِقَالاً أسْوَدَ حَتَى كَانَ بَعْضُ اللَّيْل [نظر] (١) فلم يَسْتَبِينَا ، فَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ يَارَسُولَ الله جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادِي (٤) العِقَال ، قال «إنّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الخَيْطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادِكَ»

قلت : إنما فعل هذا في ليل الصوم متأولا قوله وَكُلُواْوَالْفُرَلُو الْمَتَّاوِيَّتَابِيَّتَكُو لَكُمْ أَفَيْكُ الْكَابِيَ الْكَابِيِّ الْكَابُوكِ الْكَاسُوكِ مِرَّالَّهِ الْمَالِقِ فَا ذَلْكُ عَلَى ظاهر الاسم المطلق ، ولم يعتبره بما هو مضمن به من قوله : من الفجر وقوله «إن وسادك لعريض» يريد إن نوْمَك إذاً لطويل . كنى بالوساد عن النوم إذ كان النائم قد توسده ، والعرض في مثل هذا إذا لم يرد به خلاف الطول كان معناه السعة والكثرة .

قال أبو عبد الله : حدثنا قُتيْبَةُ بن سعيد قال حدثنا جريو ، عن مُطَرِّف ، عن الشعبي ، عن عَدِيِّ بْن حَاتِم قال قلت يَارَسُولَ الله مَا الخَيْطُ / الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ أَهُمَا الخَيْطَانِ ؟ قال «إنَّكَ لَعَريضٌ الفَفَا إِنْ أَبْصرتَ الخَيْطَيْنِ» ثم قال «لا ، بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَار»

قوله «عريض القفا» [إنما يقال ذلك لمن ينسب إلى البله والغفلة يقال: فلان عريض القفا] ، إذا كان قليل الفطنة ، غليظ الفهم . وقد يتأول على

- (1) من الصحيح ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (2) في الصحيح: وسادتي 5 / 156
    - (3) سورة البقرة الآية 187



غير هذا الوجه ، وهو أنه إذا كان يأكل حتى يسفر ، فيتبين له الخيط الأسود من الخيط الأبيض ، كان كمن تغدى ثم صام بقية نهاره ، فيدوم له كُدْنَةُ(١) بدنه وعرض قفاه ، فلا ينهكه الصوم ، ولا ينقص شيئا من لحمه .

باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس

قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا مُحَمَّد بن حَازِمِ قال : حدثنا مُحَمَّد بن حَازِمِ قال : حدثنا هِشَام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ ، // وكان سائرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتِ ، فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يَاتِيَ عرفاتِ ، ثِم يَقِفَ بَقَفُونَ بِعَرَفَاتِ ، فلما جاء الاسلام قوله ثُمَّ أُوبِيضُوا مِنْ مَنْهَا فَذلك قوله ثُمَّ أُوبِيضُوا مِنْ مَنْهَا فَذلك قوله ثُمَّ أُوبِيضُوا مِنْ مَنْهَا فَذلك قوله الله المَرْدِي .

قلت القبائل التي كانت تدين بذلك مع قريش يقال إنهم بَنُو عَامِر بن صَعْصَعَة ، وَنَقِيفٌ ، وَخُزَاعَةٌ ، وكانوا [إذا](3) أحرموا لآياًقِطُونَ الأقط ، ولايسلون(4) السمن ، وإذا أحرم أحدهم لم يدخل من باب بيته ، وإنما سموا حمسا لانهم تحمسوا في دينهم ، أي تشددوا ، والحماسة الشدة وفي قوله : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» بيان أنهم مأمورون بالوقوف بعرفة ، لأن الافاضة ومعناها التفرق والانتشار ، لاتكون إلا عن اجتماع في مكان ، وكان الناس وهم أكثر قبائل العرب يقفون بعرفات ويفيضون منها ، فأمروا أن يفيضوا منها

- (1) الكِذْنَةُ السنام، وهي أيضا القوة والكُدنة كثرة اللحم والشحم قال الأزهري رجل ذو كدنة إذا كان سمينا غليظا، ويقال للرجل إنه لحسن الكدنة، وبعير ذو كدنة – نسان العرب 3/ 231
  - (2) سورة البقرة الآية : 199
    - (3) من تا ، ساقط من الأصل
  - (4) لا يسلون السمن: أي لا يطعمونه لسان العرب 2 / 196



#### باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى قوله قريب

قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بنُ موسى قال حدثنا هشام ، عن ابن مجرَيْج قال : سمعت إبن أبي مُلَيْكَةَ يقول قال ابن عباس مَنَّلَم إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الله قال فقالت الله والله ما وَعَدَ الله رسوله مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ أَعْلِمَ (4) أنه عائشة : معاذ الله والله ما وَعَدَ الله رسوله مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ أَعْلِمَ (4) أنه كَائِنٌ قَبل أنْ يَمُوتَ وَلَكِنْ لَم يَزَلِ البلاء بالرُّسُل حتى خافوا أن يكونَ مَنْ مَعَهم يُكَذَّبُونَهُمْ فكانت تقرأ (5) «وظنوا أنهم قد كُذَّبُوا» مُثَقَّلَةً .

قلت أما وجه القراءة بتخفيف الدال في قوله: «كذبوا» فمعناه «حتى إذا استيئس الرسل» من إيمان قومهم وتصديقهم إياهم، وظن قومهم أنهم قد كذبوا فيما وعدوا، والرسل لاتظن ذلك، وهو قراءة عاصم، وحمزة، والكسائى، بتخفيف الذال.

وأما قراءة عائشة بتشديد الذال فمعناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وخافوا أن يكون من معهم قد ارتابوا فلا يصدقونهم ، ومعنى الظن في هذا ظن اليقين على مذهبها

وذهب أصحاب المعاني من المتأخرين ، إلى أن الظن هاهنا اليقين ، والمعنى حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم ، وعلموا أن القوم قد كذبوهم ، فلا يصدقونهم ، ولا يؤمنون بهم ، جاءهم النصر ، فإن قيل : فما وجه ما

- سورة يوسف الآية 110
- (2) في الصحيح: هناك 5 / 159
- (3) سورة البقرة الآية 214
- (4) في تا علم وهو ما في الصحيح 5 / 156
  - (5) في الصحيح : تقرأها



ذهب إليه ابن عباس من تأويل الآية ، وقوله ذهب بها هنالك ؟ قيل : أما الذي لا يشك فيه من مذهبه ،أنه لم يُجوّز (١) على الرسل صلوات الله عليهم أن يكذبوا بالوحى الذي يأتيهم من قبل الله عز وجل ، وأن يشكوا في صدق الخبر عنه ، أو يرتابوا بالوحي(2) ، لكنه قد يحتمل أن يقال : إنهم عند تطاول مدة البلاء عليهم ، وإبطاء نجز العدة عنهم ، وشدة مطالبة القوم إياهم ، بما كانوا يعدونهم من النصرة ، دخلتهم الريبة ، حتى توهموا أن الذي جاءهم من الوحى لعله كان [حسباباً](3) منهم ووهما فارتابوا بأنفسهم ، وظنوا عليها الغلط في تلقى ما ورد عليهم من القول ، فيكون معنى الكذب في هذا متأولًا على الغلط ، كقول القائل لصاحبه / كذبتك نفسك ، وكقولك كذب سمعي ، وكذب بصري ، وقد قال عَلِيْكُ للرجل الذي وصف له العسل : «صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» (4) وقد كان نبينا عَلَيْكُم أول ما بدىء بالوحى يرتاب بنفسه ، ويشفق أن يكنون الذي يتراءاه أمرا غير موثوق به ، إلى أن ثبت الله قلبه ، وسكن بذلك جأشه ، وشرح به صدره . فانزاح عنه الريب ، وخلفه اليقين . ومرجع الأمر في هذا الباب ، أن الذي عرض من الريبة إنما ينصرف إلى الوسائط التي // هي مقدمات الوحى ، لا إلى نفس الوحى ، وأصله بعد حصول العلم به ، [والله أعلم] -



قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق قال : حدثنا رَوْحٌ قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وَالْنِهِ بَرُلْبَا وَقَعْ كَامِنَكُمْ وَيَحَدُّ رُوَرَأُرُوكِمَا

<sup>(1)</sup> في تا لا يجوز

<sup>(2)</sup> في تا بالوعد فيه

<sup>(3)</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه : حسابا

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد – كتاب الطب – باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى هفيه شفاء للناس»

وَصِيَّةُ لِكَ ۚ (وَلَهِهِ مَّ مَنَعَا الْمَ الْعَوْلِ كَبْرَا هُرَاجٍ فَإِرْضَهُ مَ وَلَا كَمَا مَ كَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْمَ فِي مَا فَعَلَمْ اللهِ هَا عَلَمُ اللهِ هَا عَلَمُ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم وَهُو قُولُ اللهِ عَزُ وَجَلَ كَبُرُ وَصِيتُهَ ، وإن شاءت سكنتٍ فِي وصِيتها ، وإن شاءت خرجت قبله ، وهو قول الله عز وجل كَبْرُ وصِيتها ، وإن شاءت خرجت قبله ، وهو قول الله عز وجل كَبْرُ إِهْرَاجٍ فَإِرْضَهُى فَلْكَمْ مَا كَلَيْكُمْ (دُ) فالعدة كما هي واجبة (٤) عليها إِهْرَاجٍ فَإِرْضَهُى وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَيْكُمْ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ فِي وَالْعَلِي عَلَيْهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَ

معنى قوله: «وصية لأزواجهم» أي فليوصوا وصية لأزواجهم. ومعنى قوله: «متاعا إلى الحول غير إخراج» أي متعوهن متاعا فلا تخرجوهن، ثم نسيخ ذلك بقوله: وَالْخِيرَبْنَوَهُوْرَمِنْكُمْ وَيَكُرُوكُا أُوْجِهَا بَكُرَبْنُوهُوْرَمِنْكُمْ وَيَكُرُوكُا أُوْجِهَا بَهُ اللّهُ مِنْ يَكُمْ وَيَكُورُوكُا أُوْجِهَا مَا لَمُ تَخْرِج من بيت زوجها، فإذا خرجت قطعت النفقة عنها

قال أبو عبد الله : حدثنا حِبَّان قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين قال : ذكرت حديث سبيعة لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال أي كأنه أنكره ، فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف ، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وَهْيَ حامل ؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ / ولا تجعلون لها الرخصة ، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى .

قوله أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة ، أراد بالتغليظ طول العدة بالحمل ، إذا زادت مدته على مدة الشهور لغير الحامل ، وقد يمتد ذلك حتى يتجاوز تسعة أشهر إلى أربع سنين ، يقول : فإذا جعلتم عليها التغليظ فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من الأربعة الأشهر والعشر ، التي هي عدة المتوفى عنها غير الحامل .

وقوله : نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ، يعني قوله تعالى في سورة

- البقرة الآية : 240
- (2) من تا ، وهو ما في الصحيح 5 / 161 ، خلافا للأصل ففيه : فإن
  - (3) سورة البقرة الآية 240
    - (4) في الصحيح واجب
  - (5) سورة البقرة الآية : 234



الطلاق: وَالْوَكَنَ الْمَ حُمَّا الْأَجَلُ هُوَ الْمُؤْمِلُ الْمُوسِمُ الْمُولِي فِي الطولى وَالْخِيرَ بَرَبَعَوَ هُو رَمِنْكُمْ وَيَخْرُو وَكَارُو هُمَّا لِبَرَبُوهُ وَلِمُ النَّسِخُ ، وكان ابن عباس وَكَسُّراً (2) فكان ابن مسعود يحمل ذلك على النسخ ، وكان ابن عباس يجمع عليها العدتين ، فتعتد أقصاهما ، وذلك لأن إحداهما لا تدفع الأخرى ، فلما أمكن الجمع بينهما جمع ، ولم يحمل الأمر فيهما على النسخ وأما عامة الفقهاء ، فإن الأمر عندهم فيهما محمول على التخصيص ، لتميام الدليل عليه من خبر سبيعة ، وقد وضعت بعد موت زوجها سعد بن خولة بأيام ، ثم حلت قال لها رسول الله عَلَيْكُم : «انْكِحى فَقَدْ حَلَلْتِ» (د) .

باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

قال أبو عبد الله : حدثنا سعد بن حفص قال : حدثنا شيبان ، عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده قال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأَجَلَيْن ِ

قلت أنا : وَأُوْلَتُ الْآحُمَا لِلْجَلْهُ وَالْكُلْهُ وَالْكُلْهُ وَالْكُلْهُ وَالْكُلُهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّلَّا لِللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُو

<sup>(1)</sup> سورة الطلاق – الآية 4

<sup>(2)</sup> سورة البقرة – الآية: 234

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة - كتاب الطلاق - باب «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»

<sup>(4)</sup> سورة الطلاق – الآية 4





قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الحارث بن شبيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، / عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت مَعْيَضُواْ عَلَمْ اللَّهِ فَيْنِيرَ (١) فَا مُرْنَا بِالسُّكُوتِ بِالسُّكُوتِ

// قلت : وقد ذكر في تفسير القانت أقاويل أصحها وأجمعها ، أن القانت المطيع ، الداعي في حال القيام ، وإذا دعا الرجل قائما ، وقذ قيل : القانت : المطيع ، وقيل : الذاكر لله ، والقول الأول يجمع هذا كله وقوله : فأمرنا بالسكوت ، ليس السكوت في الآية تفسيرا للقنوت ، فيكون الساكت قانتا ، ولكنهم لما أقروا بالذكر شغلوا عن الكلام وانقطعوا عنه ، فقيل فأمرنا بالسكوت

وأما الصلاة الوسطى ، ففي أكثر الروايات أنها العصر

وقد قبل إنها صلاة الفجر ، وقبل : هي صلاة الظهر ، وأغرب ماجاء فيها أنها صلاة المغرب ، رُويَ ذلك عن قبيصة بن ذوّيب قبل وإنما سميت الوسطى لأنها ليست بأكثر الصلوات في عدد الركعات ولاباً قلها ، لكنها واسطة ثلاث بين أربع واثنتين ، والواو في قوله : «والصلاة الوسطى» بمعنى التخصيص والتفضيل لهذه الصلاة خاصة ، وإن كان سائر الصلوات مأمورا بالمحافظة عليها ، وذلك كقوله عز وجل مبيهما وأكل هذه الرمان في جملة الفاكهة ، وإنما خص النخل والرمان بالذكر تفضيلا لهما على سائر الفاكهة .

سورة البقرة - الآية 238

<sup>(2)</sup> سورة الرحمن – الآية : 68





## باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه

قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن مروان ، عن رجل من أصحاب رسول الله عَرِّالِيَّةُ قَالَ : أحسبه ابن عمر : إِنْ تَبَدُّوْلُ مَا هِيَّا أَنْهُ سِكُمُ وَأَقُ فَعُسُولُ لِيَّا اللهِ عَدَالُهُ اللهُ اللهُ

قلت: قد يجري إسم النسخ على ما عفي عنه من الأشياء ، ووضع عن الأمة التعبد به ، وهذا خبر / وقد اختلف الناس في نشخ الأخبار ، فذهب كثير منهم إلى أن النسخ لا يجري فيها لأنه يُوَدِّي إلى الخلف(2) ، وذهب آخرون إلى إجازته ما لم يكن مقتضيا كذبا ، والصحيح من المذهب في ذلك ، أن النسخ لا يَجْرِي فيما أخبر الله تعالى عنه أنه كان ، وأنه فعل ذلك فيما مضى ، لأنه يؤدي إلى الكذب والخلف ، فأما ما تعلق من الأخبار بالأمر والنهي ، فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس ، وسواء كان ذلك خبرا عما مضى أو عن زمان مستقبلا ، وفرق بعضهم بين ما أخبر أنه فعله ، وبين ما أخبر أنه يفعله ، يجوز أن عبله يجوز أن علم الخبر أنه يفعله ، قالوا وذلك أن ما أخبر الله أنه يفعله ، يجوز أن يعلقه بشرط ، وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه ، وهذا أصح علم الوجوه ، وعليه تأول ابن عمر الآية والله أعلم ، ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده ، وهو كرم منه وفضل ، وليس بخلف

<sup>(1)</sup> سورة البقرة - الآية 284

<sup>(2)</sup> الخلف نقيض الوفاء





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم التُسْتَرِي ، عن ابن أبي مُلْكَةَ ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : تلا رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ مُلْكَةً ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : تلا رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

هذه الآية مشكلة جدا ، وأقاويل المتأولين فيها مختلفة ، فأما الآيات المحكمات ، فهي التي يعرف بظاهر بنائها تأويلها ، ويعقل واضح أدلتها باطن معانيها ، وقيل : المحكم : الناسخ ، وأما المتشابه فقد اختلفت الأقاويل فيها ، وجماعها ما اشتبه / منها ، فلم يتلق معناه من لفظه ، و لم يدرك حكمه من تلاوته ، وذلك على ضربين

ما إذا رد إلى المحكم ، واعتبربه عقل مراده وعلم معناه

والضرب الآخر هو ما لا سبيل إلى معرفة كنهه ، والوقوف على حقيقته ، ولا يعلمه إلا الله عز وجل ، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ ، ويطلبون ستره ، ويتبعون تأويله ، ويكثر خوضهم في ذلك ، فلا يبلغون كنهه ، ويرتابون بأمره ، فيفتنون به ، وهو الذي أشير إليه بقوله «فَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الذِينَ سَمَّاهُمُ الله فاحذرهم» . ومعنى ذلك ، كل شيء استأثر الله بكنه علمه ، وتعبدنا بظاهر منه ، وذلك كالإيمان بالقدر والمشيئة ،

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران - الآية 7

<sup>(2)</sup> في الصحيح: فإذا 5 / 165



وعلم الصفات ، ونحوها من الأمور التي لم نطلع على سرها ولم يكشف لنا عن مغيبها ، فالغالي في طلب علمها ، والباحث عن عللها ، طالب للفتنة ومتبع لها ، لأنه غير مدرك شأوها ، ولا مُنته إلى حدهمنها تسكن إليه نفسه ، ويطمئن به قلبه ، وينشرح به صدره ، وذلك أمر لم نكلفه و لم نتعبد به ، والخوض فيه عدوان ، والتعرض له فتنة ، والعلماء الراسخون في العلم يقولون : «آمَنّا به» ، اطلعنا على كنه حقيقته أم لا «كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا» أي جائز أن يتعبدنا الله بما هذا سبيله من العلم ، غير مستحيل ذلك في الحكمة ، فيسلم الأمر ولا يتعدى الحد ، «وما يَذّكّرُ إلا أولُوا الألباب» وهم ذووا العقول ، أولو التأمل والتدبر للقرآن ، أهل البصائر العالمون بمنازل العلوم ومراتِبها ، واختلاف أقسامها في الظهور والغموض

باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أبو صَهْرَة قال حدثنا موسي بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن اليهود جاءوا إلى النبي عَلِيْكِيْ برجل منهم وامرأة زَنيًا فقال لهم «كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ ؟» قالوا نُحَمِمُهُمَا ونجلدهما أن ، فقال «لاَ تَجِدُونَ فِي التوراة الرَّجْمَ ؟» فقالوا / لا نجد فيها شيئا ، فقال لهم عبد الله بن سلام كذبهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ، فوضع مِدْرَاسُهَا الذي يُدَرِّسُهَا كفه على آية الرجم ، فَطَفِقَ يقرأ ما دون يده وما وراءها ، ولا يقرأ آية الرجم ، فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم يعني فأمر بهما فَرُجِمَا قال فرأيت صاحبها يحني (٤) عليها الحجارة

<sup>(1)</sup> في الصحيح: بضربهما 5 / 170

<sup>(2)</sup> في الصحيح: يجنأ

हेर्द

قوله(۱): يحممها ، يعني يسود و جُوهَهُمَا بالحمم ، والمدراس: صاحب دراسة كتبهم ، ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة في الفعل الذي يشتق منه الإسم.

وقوله : يحني عليها ، ورواه بالحاء ، وأكثر الرواة يخطونها // بالجيم ، والهمز يجنأ عليها أي يميل ، وقد ذكرنا هذا الحرف فيما تقدم

يجا عليها أي يميل ، وقد د درن هذا الحرف قيما نقدم وفيه من الفقه أن الإحصان قد يقع بنكاح أهل الكفر كما يقع بنكاح أهل الإسلام ، وأن الذميين إذا زنيا يرجمان كالمسلمين ، وإنما رجمها عَلَيْكُ بكتاب الله ، وبما أوحى الله إليه ، يدل على ذلك قوله تعالى وَأَرْاَهُكُم مَيْنَكُمُ مَيْنَكُم بِعَالَمُ وَاللهُ الله ، يدل على ذلك قوله تعالى وَأَرْاَهُكُم مَيْنَكُم الله الله يقالُون أَلْكُ فَي والله أعلى مَا المتعادة ويحرفون القول فيه والله أعلم .

وفيه أنه لم يتعرض لهم حتى جاءوه متحاكمين إليه .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو اليَمَان قال أخبرنا شُعَيبٌ ، عن الزهري قال أخبرني عُرْوَةُ بن الزبير ، أن أسامة بْنَ زيد أخبره ، أن رسول الله عبد وذكر قصة ذهابه في عيادة سعد بن عبادة وما كان من قول عبد الله بن أبيٍّ له حين مر بمجلسه قال : فقال النبي عَيْلِهُ «يَاسَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أبو حُبَابٍ ؟» قال سعد : يا رسول الله اغف عنه (٤) فَوَالَّذِي أَنْرَلَ عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق أله اصطلح أهل هذه البُحَيْرة و (٥) علي

- (1) من تا ، خلافا للأصل ففيه : قولها
  - (2) في تا ، ساقط من الأصل
  - (3) سورة المائدة الآية (4)
- (4) زاد في الصحيح: وأصفح عنه 5 / 173
  - (5) زاد في الصحيح: الذي أعطاك الله
- (6) البحيرة البليدة ، والمراد المدينة النبوية ، ولأبي ذر ، البحرة أي البلدة



أَن يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بالعصابة فلما أَتَى الله بالحق الذي أعطاك شَرِقَ بذلك بذلك

البحيرة: البلد

وقوله فيعصبوه بالعصابة ، يعني يرئسوه ويسودوه عليهم ، وكان الرئيس يسنمى معصبا لما يعصب برأسه من الأمور ، ويقال بل كان الرؤساء منهم / يعصبون رؤوسهم بعصابة يعرفون بها

وقوله شرق بذلك ، أي غص به يقال : غص الرجل بالطعام ، وشرق بالماء وشجى بالعظم

> باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي

قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل : وَإِرْضَقَنَ مُرَّالًا لَعْمِيكُ وَآكِالْ الله عن قول الله عز وجل : وَإِرْضَقَنَ مُرَّالًا لَعْمِيكُ وَآكِالْ الله عن قول الله عز وجل : وَإِرْضَقَنَ مُرَّالًا لَعْمِيكُ وَأَلْهَا وَجَمَالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غَيْره ، فنهوا أن يَنْكِحُوهُن بغير أن يقسطوا لَهُنَّ ، ويبلغوا بهن (3) أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

قولها بغير أن يقسط في صداقها ، يعني بغير أن يعدل فيه ، فيبلغ به سنة مهر مثلها ، يقال : أقسط الرجل في الحكم : إذا عدل به ، وقسط إذا

سورة النساء – الآية 3

<sup>(2)</sup> من الصحيح 5 / 177 ، خلافا للأصل وتا ففيهما يا ابن أخي

<sup>(3)</sup> في الصحيح لهن

FEX

جار قال الله عز وجل: وَأَفْبِكُ وَاللّهَ يُدِبُ الْمُفْدِكِ مِنَا (١). وقال: وَأَمَّا اللّهَ عَلَيْكُ وَبَالُهُ عَلَيْكُ وَاللّهِ وَبِيانَ مَعناها، أن الله سبحانه خاطب أولياء اليتامي فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاحة في صدقاتهن، وأن لا تعدلوا فتبلغوا بهن صدقة أمثالهن فلا تنكحوهن، وانكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحل الله خطبتهن من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تحوزوا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة ، فاقتصروا منهن على واحدة أو ما ملكتم (3) من الإماء.

باب قوله تعالى : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ذوي الأمر

قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جُرَيْج ، عن يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن // ابن عباس ، «أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم» قال نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس (٤) إذ بعثه النبي عَلَيْتُهُ في سرية

قلت قد قيل في أولي الأمر(٥) أنهم أمراء السرايا ، وقيل : هم العلماء .

- سورة الحجرات الآية 9
  - (2) سورة الجن الآية 15
- (3) في تا أو ما ملكت أيمانكم
- (4) عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي ، كانت فيه دعابة ، وكان قد أمره الرسول الكريم على سرية ، مات بمصر الكرماني 17 / 81
  - (5) في تفسير أولي الأمر أحد عشر قولا

الأمراء : قاله ابن عباس وأبو هريرة

أبو بكر وعمر قاله عكرمة جميع الصحابة قاله : مجاهد

الخلفاء الأربعة ، قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي

المهاجرون والأنصار قاله : عطاء

الصحابة والتابعون

أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس ، قاله : كيسان



قال الشافعي والقول الأول أشبه لأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون / للأمير فأمروا بالطاعة ، ولذلك قال رسول الله عَلِيْنَكُم : «مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي»(١) .

باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال [آية](2) اختلف فيها أهل الكوفة يعني قوله عز وجل: وَمَرْبَّقُنْ الْمُومِدُ الْمُنَكَّمَ مَكَاً (3) فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال نزلت ﴿وَمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » هي آخر ما نزل وما نسخها شيء

- (1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الأحكام باب قول الله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»
  - (2) من الصحيح 5 / 182 ، ساقطة من الأصل ومن تا
    - (3) سورة النسآء الآية : 93
    - (4) سورة الساء الآية: 48
- ◄ العلماء والفقهاء ، قاله جابر ، والحسن ، وأبو العالية أمراء السرايا قاله ميمون بن مهران ، ومقاتل ، والكلبي أهل العلم والقرآن ، قاله مجاهد ، واختاره مالك عام في كل من ولي أمر شيء وهو الصحيح ، وإليه مال البخاري بقوله ذوي الأمر – أنظر عمدة القاري 18 / 176

جَهَنَّمُ خَلِكَ آهِبِهَا(١) وألحق به قوله : «لِمَنْ يَشَاءُ» لم يكن متناقضا. ، فشرط المشيئة قائم في الذنوب كلها ماعدا الشرك

وأيضا فإن قوله: «فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ» يحتمل أن يكون معناه فجزاؤه جهنم أن جازاه الله ولم يعف عنه ، فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلف ، والآية الأخرى وعيد يرجى فيه العفو ، [والله أعلم].

وقال بعض العلماء السلف عند قراءة هذه الآية هذا وعيد شديد في القتل حظر الله به الدماء

### باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

قال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلاَناً وَ فُلاَناً إِذَ جاء رجل فقال هل(2) بلغكم الخبر ؟ فقالوا(3) وما ذاك ؟ قال خُرِّمَت الخمر ، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس ، قال فما سألوا عنها ولا رَاجَعُوهَا بعد خبر الرجل

الفضيخ: البسر يفضخ، أي يشدخ ويترك في وعاء حتى ينش، والفضيخ: الكبير، والقلال جمع القلة وهي الآنية التي كانوا يشربون فيها، والقلة أيضا: الجرة يقلها/ القوي من الرجال

وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد .

وفيه دليل على أن الخمر لا يجوز استصلاحها بالعلاج لتصير خلاً ، ولو رأوه صلاحا لم يريقوه ، ولو كان يصير مالا ما ضيعوه .

- (1) سورة النساء الآية: 93
- (2) في الصحيح: وهل 5 / 189
- (3) من تا وهو ما في الصحيح ، ساقط من الأصل





### باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

قال أبو عبد الله : حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجاروديُ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة ، عن موسى بن أنس ، عن أنس رضى الله عنه قال خطب رسول الله عَلَيْكُ خطبة ما سمعت مثلها قط قال «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» قال فَعَطَّى أصحاب رسول الله عَيْنَةُ وجوههم لهم خنين

وقد يجعلون الحنين والخنين واحدا الخنين في الصدور ، الحنين بكاء دون الانتحاب(1) واحدا ، إلا أن الحنين في الصدور ، والحنين بالحاء معجمة من الأنف ، ومنه قول الشاعر(2) :
لا ، فلن يرجع الموتى خنين المآتم

باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام

قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال وقال // أبو هريرة [قال رسول الله عَيْنَا (٤) «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
- (2) هو الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة من تميم ، والشطر من بيت من شعره هكذا فما ابناك إلا ابن من الناس فاصبري فلن يرجم الموتى حسنين المآتسم من ديوانه 2 / 206
  - (3) من الصحيح 5 / 191 ، ساقط من الأصل ومن تا

\*2

#### عَامِرٍ الخُزَاعِي يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَهُوَ (١) أُوَلُّ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبِ»

القصب المعا، والأقصاب الأمعاء، والسوائب: ما سيبوه من النعم لآلهتهم فحموا ظهورها لا تحمل، فتركوها ترعى لا تمنع من كلإ ولا ماء.

باب وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله شهيد

قال أبو عبد الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شُعْبَة قال : أخبرنا المُغِيرَة بن النَّعمان قال سمعت سعيد بن جُيْر ، عن ابن عباس قال : خطب رسول الله عَنِّلَة إلى أن قال : «أَلاَ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمْتِي فَيُؤْخَذُ بِعِظْب رسول الله عَنِّلَة إلى أن قال : «أَلاَ وَإِنَّه يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمْتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِيْحَابِي فَيَقُولُ (2) : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِيْحَابِي فَيَقُولُ (2) : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَك ، إِنَّ هَوُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقِابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَا أَحُولُ كَمَا قال العَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْ كَلَيْهِمْ سَهيجاً مَا كَمْتَ فِيهِمْ فَلْمَانَ وَيَتَنْفِيمُ اللهِ فَا اللهَ العَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْ كَلَيْهِمْ سَهيجاً مَا كَنْ الرَّفِيمَ كَلْيُهِمْ وَأَنْ الْمَاكُونُ شَيْءٍ شَهِيجًا وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ وَيَسَعْبُ اللهُ اللهُ المَالِحُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَأَنْ اللهُ عَلَى الْعَلْقُ وَيَسَلِيكُ اللهِ عَلَى اللهُ العَبْدُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قوله «أَصَيْحَابِي» هو تصغير الأصحاب ، وفيه تقليل عددهم ، كما يقال أبيّات من الشعر في تصغير الأبيات ، وأثيّاب في تصغير الأثواب ، وقد يلزم هذا الإسم كل من رأى رسول الله عَيْقَة وشاهده / من طريق الانتاء إليه ، ولم يرد به خواص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصُحبته ، فقد صانهم الله وعصهمم من التغيير والتبديل ، وليس معنى الارتداد على الأعقاب ، الرجوع عن الدين والخروج عن الملة ، إنما هو التأخر عن بعض الحقوق والتقصير فيها ، ولم يرتد أحد من الصحابة بعده والحمد لله ، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب مثل عينة بن حصن (٤) ، جيء به أسيراً إلى أبي بكر ، فجعل الأعراب مثل عينة بن حصن (٤) ، جيء به أسيراً إلى أبي بكر ، فجعل

<sup>(1)</sup> في الصحيح: كان أول

<sup>(2)</sup> في الصحيح: فيقال 5 / 192

<sup>(3)</sup> سورة المائدة – الآية : 117

<sup>(4)</sup> هو عيينة بن حصن لا ابن حصين كما جاء في الأصل وتا ، وترجمته في الإصابة هكذا : 📦



ولدان المدينة يطعنون في كشحه ويقولون له ارتددت ، فكان يقول ما ارتددت ولم أكن أسلمت ، وجيء بالأشعث بن قيس(1) فأطلقهما ولم يُسْتَرِقَّهُمَا ، وإنما كان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم ممن لا بصيرة لهم بالدين ، ولا معرفة لهم بأحكامه ، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين رضوان الله عليهم أجمعين .

## باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُثنَّى قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا المُثنَّى قال : حدثنا وهب قال : كُنَّا عند حُذَيفة فقال : مَا بَقِيَ مِنَ المُنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، فقال أَعْرَابِيِّ : فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ الذِينَ يَنْقُرُونَ (٤) بُيُوتَنَا ويَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا ، قال أُولائك الفُسَّاقُ

قوله: ينقرون ، يعني ينقبون ، والنقر أكثره إنما يكون في الصخور والخشب ، والأعلاق نفائس الأموال ، وكل شيء له قيمة أوْ لَهُ قدر في نفسه ومزية فهو عِلْقٌ .

- (1) هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن حبلة بن ثور الكندي أبو محمد ، وقد على النبي عَلِيْكُ سنة عشر في سبعين راكبا من كندة ، وكان من ملوكها ، أخرج الشيخان حديثه في الصحيح ، وكان ارتد فيمن ارتد من الكنديين وأسر ، فأحضر إلى أبي بكر فأسلم ، فأطلقه وزوجه أخته أم فروة الإصابة 1 / 51 الترجمة رقم 205
  - (2) في الصحيح يبقرون 5 / 203
- ◄ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عدي الفزاري أبو مالك ، قال ابن السكن : له صحبة ، وكان من المؤلفة ، و لم يصح له رواية ، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف ، كان ممن ارتد في عهد أبي بكر الإصابة 3 / 54 الترجمة رقم 6151



#### باب قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. لا تحزن إن الله معنا

قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مجمد قال : حدثني يحيى بْنُ مَعِين قال حدثنا حَجَّاج ، قال ابن جُرَيْج : قال ابن أبي مُلَيْكة غدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير فَتُحل حَرَمَ الله ؟ فقال : مَعَاذَ الله إن الله كَتَبَ ابنَ الزبير وبني أمية مُحَلِّينَ وإلي والله لا أُحِلَّهُ أَبَداً وقال إن ابن أبي العاص بَرزَ يَمْشِي القُدَمِيَّة يعني عبدَ الملك بن مروان وإنه لَوَّى ذَنَبَه يعنى ابنَ الزبير .

قوله: محلين ، يعني مستبيحين القتال في الحرم ، وكان ابن الزبير يُدْعَى المُحِلَّ ، ولذلك قال بعض شعراء قريش يُشَبِّب بأخته: ألاَ مَنْ لِقَلْب مُعَدَّى غَزِلْ /بِذِكْرِ المُحِلَّةِ أُخْتِ المُحِلْ فقوله: يَمْشِي القَدَمِيَّة ، يعني التبختر ، وهو مثل يريد أنه قد برز في الأمر وبلغ الغاية إلى أم هامته والآخر لوى ذنبه(١) ، أي لم يتم لما أراده ، لكن زاغ عن ذلك وحاد عنه

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عُبيد بن مَيْمُون قال : حدثنا عِيسَى بن يُونُسَ ، عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة قال : دخلنا على ابن عباس فقال : ألا تعجبون من ابن (2) الزبير // قام في أمره هذا ؟ فقلت لَأَحَاسِبَنَّ نفسي له ما حَاسَبْتُها لأبي بكر ولعمر (3) ، ولهما كانا أولى بكل خير منه ، فإذا هو يَتَعَلَّى [عني] (4) ولا يريد ذلك ، فقلت ما كنت أظن أني أغرض هذا من نفسى فَيدَعُه ، وما أراه يريد خيرا ،

- (1) قال ابن التين معنى لوى ذنبه: لم يتم له ما أراده فتح الباري 8 / 329
  - (2) في الصحيح: لابن الزبير 5 / 205
    - (3) في الصحيح: ولا لعمر
  - (4) من تا وهو ما في الصحيح ، ساقط من الأصل



### وإن كان لابد لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ من أن يَرُبَّنِي غَيْرُهُم

وقوله يتعلى عني يترفع على وقوله : يَرُبَّنِي [أي](1) يكون ربا على وأميرا ومعنى قوله لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولعمر ، يعني لأناقشن نفسى في معونته ، ولأستقصين عليها في النصح له والذب عنه

باب قوله: استغفر لهم أولا: نستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم

قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيدُ بنُ إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عُبيد الله ، عن نَافِع ، عن ابن عمر قال لما تُوفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلي رسول الله عَلَيْهِ فَسَالُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ الله يَلِيُّةٍ فَسَالُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ عَمَر فَا خَذَ بِثَوْبِهِ فَقَال : يَا رَسُولَ الله تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : «إِنَّمَا خَيْرَنِي عَلَيْهِ ، فَقَال رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : «إِنَّمَا خَيْرَنِي عَلَيْهِ ، فَقَال لِمُسْتَعْفِرُلَهُمْ وَأَوْلِكَ لَسُنَعْفِرُلَهُمْ إِرْلَسْتَغْفِرُلَهُمْ الله عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ الْمُعْلِقُ مَا كُلُولُهِ الآية » (دُولَ اللهُ عَلَيْهِ الآية عَلَيْهُ وَلَكُ الْمُعَلِيْهِ الآية عَلَيْهِ وَلَكَ الْمُؤْلِي الآية » (دُولَ اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

فيه حجة لمن رأى الحكم بدليل الخطاب ومفهومه ، وذلك أنه جعل السبعين بمنزلة الشرط ، فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم / بخلافه ، وكان رأي عمر في معارضته التصلب في الدين ، والشدة على المنافقين ، وقصده على الشفقة على من تعلق بطرف من الدين ، والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج ، وكان رئيسا عليهم ومعظما فيهم ، فلو ترك الصلاة عليه قبل

<sup>(1)</sup> من تا، وفي الأصل أن

<sup>(2)</sup> سورة التوبة – الآية 80

<sup>(3)</sup> سورة التوبة – الآية 84

ورود النهي عنها ، لكان سبة على ابنه وعارا على قومه ، فاستعمل عَلَيْتُ أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي ، وحق السياسة في الدعاء إلى الدين والتألف عليه ، إلى أن نهى عنه فانتهى عَلَيْهُ .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شُعَيْبٌ ، عن الزهري قال : أَرْسَلَ إِلَيَّ قال : أخبرني ابنُ السَّبَاق ، أن زَيْدَ بن ثَابِتِ الأنصاري قال : أَرْسَلَ إِلَيَّ أبو بكر مَقْتَلَ أَهْلِ اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد اسْتَحَرَّ يوم اليمامة بالناس ، وإني أخشى أن يَسْتَحِرَّ القتل بالقُرَّاء في المَوَاطِن ، فيذهب كثير من القرآن إَلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ ، وَإِنِّي بِالقُرَّاء في المَوَاطِن ، فيذهب كثير من القرآن إلاَّ أَنْ تَجْمَعُهُ من الرِّقَاعِ للأَرى أَنْ يجمع (1) القرآن ، قال زيد : فَتَبَعْتُ القرآن أَجْمَعُهُ من الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالعُسُب وَصُدُورِ الرِّجَالِ حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خُزيْمَة بن ثابت الأنصاري (2) لم أجدهما مع أحَدٍ غَيْرِهِ ، لفَذْجَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ النَّهُ اللهُ الْحَرِهُمَا وَلَا اللهُ الْحَرِهُمَا

العسب جمع العسيب ، وهو سعف النخل ، وكانوا يكتبون فيها ، ومنه قوله امرىء القيس

وَكُوحُي ِ زَبُورٍ فِي عَسِيبِ يَمَانِ(4)

وقوله: استحر القتل: معناه كثر واشتد، ووزنه استفعل من الحر،

- (1) في الصحيح: تجمع 5 / 210
- (2) خزيمة بن تابت الفاكه الأنصاري الخطمي أبو عمارة ، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد والفتوح ، وجعل النبي عَلِيَا شهادته بشهادتين ، قتل بصفين الإصابة 1 / 425 الترجمة رقم 2251
  - (3) سورة التوبة الآية : 128
    - (4) وتمام البيت كا في ديوانه:
- لمل طلـــــل أبصرتــــــه فشجـــــــاني كخـــــط زبـــــــور في عسيب يمان



والمكروه يضاف أبدا إلى الحر ، والمحبوب ينسب إلى البرد ، ومنه المثل : «وَلِيَ حَارٌهَا مَنْ .تَوَلَّى قَارَّهَا»(١)

وقوله : حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره ، وهذا مما يشكل أمره ويخفى معناه على كثير من الناس ، فيتوهم أن بعض القرآن إنما أخذعن الأفراد والآحاد من الناس ، و لم يستوثق [له] // بالإجماع ، و لم يقدم في بابه الاحتياط الذي يؤمن معه الغلط ، ويرتفع به الاختلاف ، / وذلك أن هذا الحديث لم يستوف فيه قصة جمع القرآن وكيفيته ، ولم يتسوعب ذكره وصفته ، وقد كان كتب إلى بعض إخواني من «بلخ» في هذا الباب ، فأخرجت لهم مسألة مستوفاة تشتمل على ذكر آكثر ما يلزم معرفته منه ، والقدر الذي يحتاج إلى ذكره هنا ، هو أن يعلم أن القرآن كان مجموعًا كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله عَلِيُّكُم ، ومؤلفاً هذا التأليف الذي نشاهده ونقرؤه فلم يقع فيه تقديم ولا تأخير ، ولا زيادة ولا نقصان ، إلا سورة براءة كانت من آخر ما نزل من القرآن ، لم يبين لهم رسول الله عَلِيْكُ موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا ، فقرنها الصحابة بالأنفال ، وبيان ذلك في خبر ابن عباس قال : قلت لعمر ، ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين ، وإلى الأنفال وهي من المثاني ، فقرنتم بينهما ، و لم تجعلوا بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحم ، ووضعتموها في السبع الطوال ؟ فقال عمر : إن رسول الله عَلِيْكُ كان تنزل عليه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، فإذا نزلت عليه الآيات يقول : ضعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا ، وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا ، وكانت قصتها تشبه قصتها ، فقبض رسول الله عَلِيْظُةً و لم يبين أمرها ، فظننت أنها منها ، فمن أجل ذلك مرت بينهما ، وجعلتهما في السبع الطول(<sup>2</sup>) .

أخبرناه [ابن](3) الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا

- (1) قال الميداني : قاله عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان أو لأبي مسعود الأنصاري ، ومعنى المثل احمل ثقلك على من انتفع بك انظر مجمع الأمثال للميداني 2 / 369
- (2) رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس كتاب الصلاة باب من جهر بها الحديث رقم 786 – 1 / 208 و 209
  - (3) من تا ، ساقط من الأصل

FEX.

إسحاق بن يوسف الأرزق قال : حدثنا عوف ، عن يزيد الفارسي ، عن ابن عباس قال : قلت لعثمان وذكر القصة .

وقوله عَلِيْتُ : «شَيَّتْنِي هُودُ وَأَخُواتُهَا»(١) وهي متفرقة الآي في النزول ، فدل على أن الجمع قد سبق وفاته عَلِيْتُ ، وهو جمع النظم والتلاوة ، وقد ثبت أن أربعة من الصحابة كانوا جمعوا القرآن كله في زمان رسول الله عَلِيْتُ ، وقد ذكره أبو عبد الله قال حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة ، عن أنس قال : يعني جمع القرآن على عهد رسول الله عَلِيْتُ أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعب ، ومُعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد(٤) .

قلت وقد كان لهم في ذلك شركاء من الصحابة ، وإن كان هؤلاء أشد اشتهارا به ، وأكثر تجريدا للعناية بقراءته ، ومما يبين ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق ، وكل منهم قد عزا قراءته التي اختارها ، إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله على أبى طالب ، وعبد الله جملة القرآن شيئا ، فأسند عاصم قراءته إلى على بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وأسند عبد الله بن كثير قراءته إلى أبي بن كعب ، وكذلك أبو عمرو بن العلاء يسند قراءته إلى أبي ، وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكل هؤلاء يقولون قرأنا على النبي عرفي أله أب ، وأسانيد هذه القراءات متصلة ، ورجالها ثقات ، وهذا مما يبين لك أن جمع القرآن كان متقدما لزمان // أبي بكر رضي ما بين الدفتين شهراً له ، وإذاعةً في زمانه ، وتخليداً لرسمه مستأنف الزمان ، ما بين الدفتين شهراً له ، وإذاعةً في زمانه ، وتخليداً لرسمه مستأنف الزمان ،

<sup>(1)</sup> رِواه النرمذي في سننه عن ابن عباس – كتاب تفسير القرآن – سورة الواقعة

<sup>(2)</sup> أخرِجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب القراءة عن أصحاب النبي



وكان قبل في الأكتاف، ورقاع الأدّم ، والعُسُب ، وصفائِح الحجارة ، وغوها مما كانت تكتب العرب فيه من الظروف ، ويشبه أن تكون العلة في ترك النبي عليه جمع القرآن في مصحف واحد ، كما فعله مَنْ بعده من الصحابة ، أن النسخ كان قد يرد على المنزل منه ، / فيرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته ، كما يرفع من بعض أحكامه ، أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زبن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب ؟ فقلت إما ثلاثا وسبعين أو أربعا وسبعين ، فقال : أقط إن كانت لتقاري أو لتوازي سورة البقرة أو أطول منها(١) ، يريد أنه نسخ معظمها ، ورفع رسمها فيما رفع من القرآن ، وقال عمر في آية الرجم قرأناها «الشَّيْخُ وَالنَّمْ عَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قلت فلو كان قد جمع بين الدفتين كله ، وسارت به الركبان ، وتناقلته الأيدي في البقاع والبلدان ، ثم قد نسخ بعضه ورفعت تلاوته ، لأدى ذلك إلى اختلاف أمر الدين ، ووجوه الزيادة والنقصان فيه ، وأوشك أن تنتقض به الدعوة ، وتتفرق فيه الكلمة ، وأن يجد الملحدون السبيل إلى الطعن عليه ، والتشكيك فيه ، فأبقاه الله عز وجل على الجملة التي أنزل عليها من التفرق في ظروفه ، وحفظه من التبديل والتغيير ، إلى أن ختم الدين بوفاة رسول الله عيضة ، تم قيض لخلفائه الراشدين عند الحاجة إليه جمعه بين الدفتين ، ويسر لهم حصره كله باتفاق من إملاء الصحابة ، وإجماع من آرائهم ، حين لم يكن بَقِيَ للنسخ منه مترقب ، ولا لشيء من أحكامه متعقب ، فإن قيل : إذا كان القرآن محفوظا في الصدور كما قلتموه ، فما كان حاجتهم إلى استخراجه من الأكتاف ، والعسب ، واللحاف التي لا وثيقة في أعيانها ، وأخذاً بالوثيقة في معارضة المكتوب منه في تلك النسخ ، بالمحفوط في الصدور وأخذاً بالوثيقة في معارضة المكتوب منه في تلك النسخ ، بالمحفوط في الصدور من جملته ، ولم يقنعوا بأن يقتصروا في ذلك على أحد الأمرين منهما دون الاستظهار بالآخر

<sup>(1)</sup> رواه النسائي في سنه عن أبي بن كعب

<sup>(2)</sup> رواه الإمام مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب - كتاب الحدود - باب الرجم

FEX

/ وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أنه عَلَيْكُم ، لما أرخص في القراءة بالأحرف السبعة وقال : «كُلُّهَا كَافِ شَافٍ»(١) ، وقد اختلفت القراءات منهم على حسب اختلاف لغاتهم ، فأشفقوا أن يخالف شيء منها في الخط والهجاء شيئا من المكتوب في النسخ الأول ، فأحبوا أن يوفقوا بين الأمرين لغلا يخرج شيء من ذلك ، عن لغة قريش التي بها نزل القرآن لأنها هي الأصل والعمدة التنزيل ، ولم يكن ذلك منهم أول مقدمة العلم بكونه قرآنا ، فتكون المعرفة [به] مستفادة من جهة تلك النسخ فقط .

فإن, قيل : فكيف تصنعون بقول زيد في هذه الرواية ، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره ، قيل : إن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن على ما رويناه عن عثمان ، وحفاظ القرآن من الصحابة إنما كانوا يحفظون منه ما كان منزلا ، وما كانت تلاوته ظاهرة ، دون ما لم يكن استفاض العلم بنزوله منه ، فقد يحتمل أن تكون هاتان الآيتان لم تكونا محفوظتين فيما بلغ زيدا ، إلا مِنْ قِبل خزيمة بن ثابت في ذلك ، لقرب العهد بنزولهما ، // فألحقهما زيد بآخر السورة إذا وافق ذلك المكتوب في الظروف ، المدون فيها ، المنزل من القرآن ، فصد ق أحدهما الآخر ، وقد روى أبو عبد الله فيما يشبه هذا خبراً آخر عن زيد





قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال وأخبرلي خارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بن ثَابِتٍ ، سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأُخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الصُّحُفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَع رَسُول الله عَلَيْكِ يَقُرأُ بِهَا ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت يِّز رَسُول الله عَلَيْكِ يَقُرأُ بِهَا ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت يِّز المُعْمِنِبرَجَالُ صَدَفُولُ مَا اللهُ عَلَيْدِ (١) فأ لحقناها في سورتها في المصحف المصحف

قوله : كنت أسمع رسول الله عَلِيُّكُ يقرأ بها ، يبين لك أن تتبعه آي القرآن من مظانه إنما كان للاستظهار والتوكيد ، لا ، لاستحداث / العلم به بدءاً ، والذي اعتمده عوام العلماء في جمع القرآن ، هو أن جمع ما وضع بين الدفتين إنما كان عن اتفاق بين أبي بكر وعمر ، وهما من الخلفاء الراشدين المأمور بالاقتداء بهما ، ووافقهما عثمان على ذلك وكان إمام هدى ، وكان زيد بن ثابت كاتب الوحي ، وهو الذي كان يلي جمعه وتدوينه ، ثم اتفق الملأ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، على أن ما بين الدفتين قرآن منزل على الرسول لم يختلفوا في شي منه ، فهذا هو الحجة في جمع القرآن لا تفاريق أخبار الآحاد والأفراد في الأوقات المختلفة ، وقد يذكر بعض مقدمات الأمور في مبادىء كونها غير مستوفاة الشرائط ، ثم تنضم إليها أشياء أخر تكون بمجموعها علة للحكم ، ولا ينكر أن يكون غير حزيمة أيضا قد حفظ الآيتين كما حفظهما خزيمة ، وثبت العلم به عند الصحابة حين استبرأوا معرفة ما حصل عليه الإجماع فيما جمعوه بين الدفتين ، وإنما كان ما ذكره حكاية عن نفسه ، ومبلغ علمه في الحال المتقدمة ، ولا يدفع ذلك أن يكون قد تظاهر به الخبر من قبل غيره ، ومن جهات شتى ، حتى اشتركوا كلهم في علمه ، فصار ذلك شهادة من الجم الغفير به ، فثبت به الاجماع وزال [اعتبار](2)

سورة الأحزاب - الآية 23

<sup>(2)</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه : الاعتبار



ما قبله من رواية الآحاد والأفراد والحمد الله .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال حدثنا شُعَيب قال حدثنا أبو الزِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيِّلَةٍ قال قال الله تعالى «أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ» ، وقال «يَدُ الله مَلأى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» وقال «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ [ما في يده](١) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ وَبِيَدِهِ المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ»

قوله «لا يغيضها نفقة» ، يريد لا ينقصها ، وأصله من غاض الماء إذا ذهب في الأرض ، ومنه قولهم هذا غيض من فيض ، أي قليل من كثير ، ويقال غضت الماء إذا فَجَرته إلى مغيض ، فهو لازم / ومتعد ، كما يقال نقص الشيء ونقصته ، وزاد وزدته

وقوله سحاء أصل السح السيلان ، يريد كأنها لامتلائها تسيل بالعطاء أبداً ، والسَّحُ والصَّبُّ مثل في هذا

وقوله «بيده الميزان يخفض ويرفع»، والميزان هاهنا أيضا مثل، وإنما هو قسمته بالعدل بين الخلق، يخفض من يشاء أي يضعه، ويرفع من يشاء، ويوسع الرزق على من يشاء، كما يصنعه الوَزَّان عند الوزن، يخفض مرة ويرفع أخرى

(1) من الصحيح 5 / 213 ، ساقط من الأصل ومن تا





### باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام

مفاتيح الغيب : خزائنه ، وعلى هذا يفسر قوله تعالى وَكِنجَهُ,مَهَا يَخُ الْغَيْبِ كَالَمُ هُمَا لِكُمْ الْوَصَلَةُ إِلَى عَلَم لَاَيَعْلَمُ هُلَا لِللّهِ اللهِ عَلَم الغيب ، وكل ما لا يعلم إذا استعلم ، يقال فيه افتح علي . وقوله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، معنى غاض نقص ، وقال أهل التفسير ما نقص الحمل من تسع أشهر وما زاد على التسعة

## باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

قال أبو عبد الله حدثنا عَلِيُّ بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عِكْرِمَة ، عن أبي هُرَيْرَة يبلغ به النبي عَلِيَّ قال: «إِذَا قَضَى الله الأَمْرَ فِي السَّمَاء ضَرَبَت المَلاَئِكَةُ بِٱجْنِحتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كأنه

- (1) في الصحيح: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 5 / 219
  - (2) سورة الأنعام -- الآية و5
  - ر) (3) من تا، وفي الأصل: عند

صَلْصَلَة (1) عَلَى صَفْوَانٍ (2) فإذا فُزِّع عن قلوبهم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الذي (3) قَالَ الحَقَّ وَهُوَ العَلِيِّ الكَبيرُ

الصَّلْصَلَةُ: صوت الحَدِيدِ إذا حُرِّك ، يقال : صَلَّ الحديد وَصَلْصَلَ إذا تداخل صوته .

والخضعان مصدر خضع خضوعا وخضعانا كما قيل : غفر غفرانا ، وكفر الرجل كفرانا

وقوله : فُزِّعَ عن قلوبهم ، أي ذهب الفزع عنها ، كأنه نزع الفزع عن قلوبهم .

وفيه أَثِباتِ الكِلامِ في صفة الله عز وجل / أن كلامه قول يسمع سبحانه البَّرَكَمِيْلِهِ اللهُ عُوْلِ السَّمِيمُ البَّرِكِ (4)



قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذِئْب قال : حدثنا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْلِيَّهُ وَأُمُّ القُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ»

قلت أم القرآن هي فاتحة الكتاب ، وكان ابن سيرين لا يقول أم القرآن ويقول : إنما هي فاتحة الكتاب ، وأم الكتاب اللوح المحفوظ قلت : ودل الحديث على خلاف قوله ، ويقال إنما سميت أم القرآن نأنها أصل القرآن ، وأم كل شيء أصله ، ومن هذا سميت مكة أم القرى ، كأنها أصل القرى ومعظمها

- (1) في الصحيح كالسلسلة 5/221
- (2) في الصحيح زيادة : قال على وقال غيره : صفوان ينفذهم ذلك
  - (3) في الصحيح: للذي
  - (4) سورة الشورى الآية: 11



وقيل للحمى: أُمُّ مِلْدَم، كأنهم جعلوها معظم الأوجاع، واللدم: الضرب، فشبهوا ما يكون من الحمى بالضرب الذي يؤلم، وقيل: إنما سميت وأم القرآن](١) لأن عليه يتولد ويتشعب منها، وقيل: بل سميت بذلك لأنها تتقدم القرآن، أي تؤمه، وكل ما تقدم شيئا فقد أمه.

والمثاني : قيل سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة ، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها

وقيل سميت لأنها يثنى بها ما يقرأ من القرآن

وَأُمَا قُولُهُ عَزُ وَجُلَ : لِللَّهُ نَزَّالُصِّبَ مَ الْعَكِينِ كِتَابَآ مُنتَظِيهِ آَمَّنَا نِعُ (2) فإنها السور السبع(3) ، سميت مثاني لذكر الأقاصيص فيها مثناة .

باب قوله الذين جعلوا القرآن عِضِينَ

قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيد الله بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبي ظيّان (4) ، عن ابن عباس كَمَآ أَنزُلْنَا كَلَمَاۤ لَمُفْتَسِمِيرَ لَلْكِيرَجَعَلَ وَطُولًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

قوله : «كما أنزلنا على المقتسمين» من مشكل القرآن ، وذلك أن الكاف هاهنا لتشبيه شيء بشيء ، و لم يتقدم ذكر المشبه به

قلت : والمشبه به مضمر كأنه قال : اِنِّينَ أَفَاأَلْنَكِيرُ الْمُبِيرُ (6) عَذَابا «كا أنزلنا على المقتسمين» ، ويروى أن المشركين قالوا : أساطير الأولين ، وقالوا

- (1) من تا ، خلافا للأصل ففيه : أم القرى ، وذلك لا يتفق مع السياق
  - (2) سورة الزمر الآية 23
- (3) هي البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس ، انظر تفسير
   الطبرى 14 / 51 و 52
  - (4) حصين بن جندب المذحجي ، مات سنة تسعين هجرية الكرماني 17 / 175
    - (5) سورة الحجر الآية 91
    - (6) سورة الحجر الآية 89

fet

سحر ، وقالوا //شاعر ، وقالوا / كاهن ، فقسموا القرآن هذه الأقسام وَعَضَّوه أعضاء ، أي فرقوه فرقا ، وتأول ابن عباس الآية في اليهود والنصارى ، اقتسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وقيل في واحد العِضِينَ عضة ، كما جمعوا البرة برين ، والعزة عزين(1)



قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص ، عن آدم بن على قال سمعت ابن عُمَر يقول : إن الناس يصيرون(2) جُمْاً كُلُّ أُمَة تَتَبَعُ نَبِيَّها

هذا في القيامة يعني جماعات واحدتها جُثوة ، وكل شيء جمعته من تراب ونحوه فهو جثوة ، وأما الجُثي في قوله عز وجل : ثُمَّ لَغُضِرَنَّكُمُ مُوَّلً مَعْمُولً مَعْمَ وَلَمْ على ركبته ، يقال جات وجثى ، كما قيل : قاعد وقعود



قال أبو عبد الله : حدثنا عُمَرُ بن حَفْص بن غِيَاث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إِبْرَاهِم ، عن عَلْقَمَة ، عن عبد الله

- (1) عزين: العزة: الحلقة المجتمعة من الناس
- (2) في الصحيح: يصيرون يوم القيامة 5 / 228
  - (3) سورة مريم الآية 68



قال بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِي عَلِيْكُمْ فِي حَرْثِ وَهُوَ مَتَّكِيءٌ عَلَى عَسِيبِ إِذْ مَرَّ اليَّهُودُ فقال بعضهم لَبَعْمِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فقال مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ، وقال بعضهم لاَ مَسْتَقبِلَكُم بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ ، فقالوا : سَلُوهُ ، فَسَالُوهُ عَن الرُّوحِ يعني فَبَرَلَ الوَّحِيُ بَسْتَكُونَ كَرَهُونَهُ مَ فَقالوا : سَلُوهُ ، فَسَالُوهُ عَن الرُّوحِ يعني فَبَرَلَ الوَّحِيُ بَسْتَكُونَ كَرِالرُّوجَ فَالِللَّهُ مَ مِرَاهُورَ فِي مَرَاهُورَ فِي مَرَاهُورَ فَي الرُّوحِ يعني فَبَرَلَ الوَحْيُ بَسْتَكُونَ كَالِيَّهُ حَرَّهُ وَلَيْكُونَ الْمُورِ فَي الرُّوحِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قوله: مارابكم إليه ؟ هكذا تقول العامة ، وإنما هو مَا أَرَبُكُمْ إليه ، أي ما حاجتكم إليه ، والأرب الحاجة

وأما الروح فقد اختلفوا فيما وقعت عنه المسألة من الأرواح ، فقال بعضهم الروح هاهنا جبريل عليه السلام ، وقال بعضهم : هو ملك من الملائكة بصفة وصفرها من عظم خلقه ، له سبعون ألف لسان ، يسبح الله ويقدسه بها

وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي به تكون حياة الجسد

وقال أهل النظر منهم إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان ، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به ، وهذا شيء لا يعلنه إلا الله عز وجل ، وقد ثبت عن النبي عَيِّلِهِ أنه قال : «الأَرْوَاحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»(2) وقال «أَرْوَاحُ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»(2) وقال «أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ فِي صُورِ طَيْرِ خُصْرِ تَعْلَق مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ»(3) فأخبر أنها كانت منفصلة من الأبدان ، فاتصلت بها ، ثم انفصلت عنها ، وهذا من صفة الأجسام .

سورة الإسراء - الآية 85

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب الأنبياء ، باب الأرواح جنود مجندة

 <sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك 2 / 527 ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه
 عن عبد الله بن مسعود – كتاب الإمارة – باب في بيان أرواح الشهداء في الجنة





قال أبو عبد الله : حدثنا عمر بن حَفْص بن غياث قال : حدثنا أبي الله عدثنا الأعمش قال : حدثنا أبو صالح ، عن أبي سعيد الحدري قال قال النبي (١) عَرِيْكَ : (أَيُوْتَى بالمَوْتِ كَهَيْنَةِ كَبْش أَمْلَحَ قَيْنَادِي قَال النبي (١) عَرَيْكُ وَ وَيَنْظُرُونَ فيقول : هَلْ تُعْرِفُونَ هَذَا ؟ فيقولُون : هَلْ تُعْرِفُونَ هَذَا ؟ فيقولُون : نَعَمْ ، هَذَا المَوْتُ وَكُلُهُمْ قَدْ رَآهُ ، ثم يُنادِي يَا أهل النّار ، فيقولُون : نعم ، هذا فيشُرَبُّون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه فَيُذْبَحُ ثم يقول : يَا أَهْلَ الجَنَّة خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ ، ولا أهل النار خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ ثم قرأ وَلْذِي رَهُمْ بَوْمَ الْحَسَرَةِ إِلَا فَضَحَى الْحَمْرُوهُمْ عَنْ كَالُودٌ فَلاَ مَوْتَ ثم قرأ وَلْذِي رَهُمْ بَوْمَ الْحَسَرَةِ إِلَا فَضَحَى الْحَمْرُوهُمْ عَنْ كَالَةً الْحَرْدُ وَهُمْ عَلْ الْحَرْدُ وَهُمْ عَنْ كَالَةً الْحَرْدُ وَهُمْ عَلَى الْحَرْدُ هُمْ مَا لَكُمْرُوهُمْ عَنْ كَالَةً الْحَرْدُ وَهُمْ الْحَمْرُوهُمْ عَنْ كَاللَّهُ الْحَرْدُ وَهُمْ عَلَى الْحَرْدُ وَهُمْ عَلَى الْحَرْدُوهُمْ عَلْ اللَّهُ الْحَرْدُ وَهُمْ الْحَمْرُوهُمْ عَلَى الْحَرْدُ وَلَا اللَّهُ الْحَرْدُ وَلَا مَوْتَ ثُمْ قرأ وَالْوَلَوْدُ وَلَوْدُ عَلَى الْحَرْدُ وَلَا مَوْدَ عَلَى الْحَرْدُ هُمْ مَوْتَ عَلَى الْحَرْدُ وَلَا الْحَرْدُ وَلَا مُؤْونَ عَلَا مَوْتَ عَلَى الْحَرْدُ وَلَا مَوْدَ عَلَى الْحَرْدُ هُمْ مَا لَاللَّهُ الْحَرْدُ هُمُ عَلَى الْمُولِدُ وَلَى الْحَلْدُ وَلَا مَوْدَ عَلَى الْحَرْدُ هُمْ مَوْدُ وَلَوْدُ وَلَا مَوْدُونُ فَا الْعَلَوْدُ وَلَا مُولِونَ الْحَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْحَدَادُ الْحَدَادُ عَلَى الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْمُولِونُ اللَّهُ الْحَدُودُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ الْحَدُونُ الْحَدُونَ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ الْحَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُونُ اللّهُ الْحَدُونُ اللّهُ الْحَدُونُ اللّهُ الْحَدُونُ اللّهُ الْحَدُونُ الللّهُ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُونُ اللّهُ اللّهُ

الأملح من الشاة : ما كان في صوفه بياض وسواد ، والبياض فيه أكثر . وقوله : فيشرئبون ، يعني يطلعون ، فإذا رفع الإنسان رأسه إلى شيء ، ومد عنقه وتطاول لينظر إليه قيل : قد اشرأب



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بَشَّار قال : حدثنا غُنْدَر قال : حدثنا شُعْبَة ، عن أبي إسحاق ، سمعت عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال :

- (1) في الصحيح: رسول الله 5 / 236
  - (2) سورة مريم الآية: 39



بَنِي إسرائيل، والكهف، ومريمُ، وطه، والأنبياء، هن العتاق(١) الأول وَهُنَّ من تِلادي .

التَّلاَدُ : ما كان قديم الملك من// المال والقِنْيَة ، يقال : ماله طارف ولا تالد أيْ ماله قديم ولا حديث ،والعتاق جمع العتيق .

وأخبرني أبو عمر ، عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال : العرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقًا ، يريد تفضيل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص ، وأخبار أجلة الأنبياء صلوات الله عليهم ، وأخبَار الأمم ، فإنها من أول ما قرأها وحفظها من القرآن .

وقد يحتمل أن يكون أراد أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام ، لأنها كلها مكية .

### باب قوِله عز وجل : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء

قال أبو عبد الله : / حدثنا إسحاق قال : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأُوْزَاعِي قال حدثنا الزُّهْرِي ، عن سَهْلِ بْنِ سَعَدِ قال أَمَرَ رَسُولُ الله عَيْنِيَ عُوَيْمِراً (2) واهْرَأَتُهُ بِالمُلاَعَنَة بِمَا سَمَى الله في كتابه ، فَلاَعْنَهَا ثم قال : يا رسول الله إن حَبَسْتُهَا فقد ظَلَمْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ، ثم قال رسول الله عَيْنِيَّة : «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَين ، فَلاَ أَحْسِبُ عويمراً إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وإنْ جَاءَتْ بن أَحَيْمِ كَانَّهُ فَلاَ أَحْسِبُ عويمراً إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وإنْ جَاءَتْ بن أَحَيْمِ كَانَّهُ وَحَرَةٌ ، فلا أحسب عويمراً إلا قد كَذَبَ عَلَيْهَا» فجاءت به على النعت

<sup>(1)</sup> في الصحيح: من العتاق 5 / 240

<sup>(2)</sup> عُويمر بن أبي أبيض العجلاني الأنصاري ، وقال الطبراني هو عويمر بن الحارث وزيد بن جابر بن العجلان ، وأبيض لقب لأحد آبائه ، وأخرج له الموطأ والشيخان حديثا – الإصابة 3 / 45 الترجمة رقم 6614

ر تَصْدِيق عُونْمِ ، فكان يَعْدُ نُنْسَبُ إِلَى

الذي نَعَتَ رسول الله عَيِّكِ من تَصْدِيق عُوَيْمِر ، فكان بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ أَمُّهِ أَلَى

قوله: فطلقها ، يدل على وقوع الفرقة باللعان ، ولولا ذلك لصارت في حكم المطلقات ، وأجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ، فيكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا ، ولا يحل له أن يخطبها إن كان بائنا ، ولا تحل له إلا بعد زوج إن كانت مبتوتة ، وإنما اللعان فرقة فسخ .

وقوله : فكان سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنيْن ، يريد التفرقة بينهما لا يجتمعان بعد التلاعن .

وقوله: «إن جاءت به أسحم» ، فإن السحمة شدة السواد ، يقال : غراب أسحم أي شديد السواد .

والخَدَلَّجُ الساقين : الغليظهما ، وساق خَدَلَّجَة أي ممكورة ، والوَحَرَة شبه الوزغة .

وفيه أن النبي عَيْمِ الشّبه السّبه في الولد بالوالد ، ثم لم يحكم به ، وذلك من أجل ما هو أقوى من الشبه ، كذلك قال في ابن وليدة زمعة لما رأى الشبه بعتبة : «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»(١) وقضى بالولد للفراش لأن الفراش أقوى من الشبه ، وحكم بالشبه في حكم القافة ، لذا لم يكن هناك شيء هو أقوى من الشبه

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات



ابن جُرَيْج قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جُرَيْج قال أخبرني ابن شهاب ، عن حديث [سهل] (١) بن سعد ، وذكر القصة قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رسول الله إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عَلَيْهَا عند النبي عَلِيْهِ فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين .

قلت : وفيه أنه لم يعنفه على إيقاع الطلاق الثلاث ، ولو كان بدعة لأنكره وفي الحديث بيان أن اللعان يجب بالحمل

> باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن [داود أبو] الربيع(2) قال حدثنا فُلُح ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، وذكر القصة قال وكانت حاملا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا

<sup>(1)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

<sup>(2)</sup> من الصحيح 6/3، خلافا للأصل وتا ففيهما سليمان بن الربيع



## باب ویدرأ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات

قال أبو عبد الله : وحدثنا محمد بن بَشَّار قال : حدثنا ابن أبي عَدِيً ، عن هشام بن حَسَّان قال : حدثنا عِكْرِمَةُ ، عن ابن عباس ، أن هِلاَل بن أُمَيَّة (١) ، قذف امرأته عند النبي عَيِّكُ // بِشَرِيك بْنِ سَحْمَاء (٤) فقال النبي عَيِّكُ (١) بِشَرِيك بْنِ سَحْمَاء (٤) فقال النبي عَيِّكُ و «البَيِّنَةُ وَإِلاَ (٤) حَدُّ فِي ظَهْرِكَ» وذكر القصة في تلاعنها ، قال : قامت يعني المرأة فَشَهِدَتْ ولما كانت عند الخامسة وَقَّفُوهَا وقالوا إنها مُوجِبَة ، قال ابن عباس : فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتْ حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت لا أفضح قومي سَائِرَ اليوم ، فمضت وذكر الحديث

وفيه بيان وجوب اللعان بإنكاره الحمل.

وفيه أن الزوج إذا قذفها ثم امتنع من اللعان وجب عليه الحد .

وفيه أن فرقة اللعان إنما تقع بالخامسة ، وأنه ما لم يستوف عدد خمس وإن أتى بمعظمها لم يقع .

وفيه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا ، فإن اللعان يسقط عنه الحد ، ويصير ذكره المقذوف به في التقرير تبعا لا يعتبر بحكمه ، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به ، ليدفع بذلك الضرر عن نفسه ، فلم يحمل أمره على القصد له بالقذف ، وقد قال عَلَيْكُ لهلال «البَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ» ثم لم يُرو في شيء من الأخبار أنه عرض لهلال بعقوبة ، ولا ذكر أنه عفا / عنه شريك بن سحماء ، فدل على سقوط الحد عنه

<sup>(1)</sup> هلال بن أمية الواقفي الأنصاري ، أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عَلَيْظَةٍ في تبوك وتيب عليهم – الكرماني 18/6

<sup>(2)</sup> شريك بن سحماء اسم أمه ، وأما أبوه فهو عبدة العجلاني-المصدر السابق

<sup>(3)</sup> في الصحيح أو 4/6





قال أبو عبد الله : وحدثنا مُقَدَّم بن محمد بن يحيى قال حدثني عَمِّي القَاسِمُ بن يحيى قال عن ابن عمر ، القَاسِمُ بن يحيى ، عن أبن عمر ، أن رجلا رَمَى امْرَأْتُهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا في زمان رسول الله عَلَيْكَ ، [فأمر بهما رسول الله عَلِيْكَ ، ثم قَضَى بالولد للمرأة ، وَفَرِقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْن

قد يحتج بقوله «وفرق بين المتلاعنين» من يرى فرقة اللعان غير واقعة حتى يفرق بينهما الحاكم ، ومن أوقعها بنفس اللعان ، يزعم أن هذا إخبار عن وقوع الفرقة المتقدمة التي قد وقعت بلعان الزوج ، وإعلام أنها فرقة أبدية لا اجتماع لهما بعد ، وإنما أضيف التفريق إلى رسول الله عليه ، لأن اللعان قد جرى بحضرته ، كما يقال حكم الحاكم بثبوت حق فلان على فلان ، إذا شهد عنده الشهود بذلك ، أو أقربه المدعى عليه ، وإنما يثبت الحق بالإعتراف أو شهادة الشهود ، ثم يضاف إثباته إلى الحاكم إذا كانت الشهادة عنده تقام ، فعلى هذا الوجه أضيف التفريق إليه [والله أعلم] .

باب لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إلى قوله الكاذبون

قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بُكَير قال حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَةُ بن الزبير ، وسعيد بن

(1) من الصحيح 6 / 4 ، ساقط من الأصل ومن تا

FEX

المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن حديث عائشة ، وذكر قصة الإفك قالت : وكان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة (١) لقرابته منه وفقره ، فقال : والله لا أنفق على مسطح بنيئا أبداً بعد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله عز وجل : وَلاَ يَازَا أَوْلُوا الْقَصْلِ بعد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله عز وجل : وَلاَ يَازَا أَوْلُوا الْقَصْلِ مِنْ وَالْسَعَدِ النَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَاللهُ مسطح قال أبو بكر بلى ، والله إلى أحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه ، وقال والله لا أنزعها منه أبداً

قوله: «ولا يأتل» معناه لا يحلف، يقال: آل الرجل يُولي إيلاء وائتلى / يأتلى ائتلاء إذا حلف، والإسم منه الألوَّة، والالْوَة مكسور الألف وقوله أن يؤتوا، معناه أن لا يؤتوا

باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

قال أبو عبد الله : // حدثنا إبراهيم ، أخبرنا هشام ، أن ابن مُجرَيْج أخبرهم ، قال ابن أبي مُلَيْكَة سمعت عائشة تقرأ لَا نَلْقَوْنَهُ, وَأَلْسِنَتِكُمْ (3)

قوله «تلقونه» أكثر القراء يقرأونه تَلَقَّوْنَهُ من التلقي للشيء ، وهو أخذه وقبوله ، وكانت عائشة رضى الله عنها تقرأه تَلِقُونَه ، بكسر اللام وترك

<sup>(1)</sup> مسطح بن أثاتة بن عباد بن المطلبي ، كان اسمه عوفا ، وأما مسطح فهو لقبه ، وأمه بنت خالة أبي بكر ، وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه ، فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة ، حلف أبو بكر أن لا ينفقه فنزلت الآية ، مات سنة 34 أو 37 هـ – الإصابة 3 / 408 الترجمة رقم 7935

<sup>(2)</sup> سورة النور – الآية 22

<sup>(3)</sup> سورة النور – الآية 15



التشديد في القاف من الوَلَق ، وهو الإسراع إلى الكذب ، يقال : ولق الرجل يلق ولقا



قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن نَصْر قال حدثنا أبو أَسَامَة ، عن الأعمش ، عن أبي صَالِح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّكَ يقول الله عز وجل أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أَذَنَّ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَر عَلَى قَلْب بَشَر (١) بَلْهُ ما أُطْلِعْتُمْ عليه ، ثم قرأ قِلاَ نَعْلَمُ نَهْ شَرَقًا أَدْ عُهِمَ لَهُ مَ قَرْأُ قِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

قوله: «بَلْهَ» كلمة تكون بمعنى كيف ، وبمعنى دع ، ويقال أيضا: بمعنى أجل ، كأنه يريد به دع ما اطلعتهم عليه ، فإنه سهل أو يسير في جنب ما ادخرته لهم ، وحكى الليث أنها تقال بمعنى فضل ، كأنه يقول هذا الذي غيبته عن علمكم فضل ما اطلعتكم عليه منها

باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما

قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليَمَان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عروة بن الزبير ، أن عائشة قالت اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بعدما أَنْزِل الحِجَابُ فقلت لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ

- (1) في الصحيح بزيادة دخراً 6/21
  - (2) سورة السجدة الآية 17

\*2

فِيهِ النَّبِي عَلَيْكُ فَإِن أَخَاهُ أَبَا القُعيسِ لِيسِ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمُرَأَةُ أَبِي القُعيسِ ، فدخل النبي عَلَيْكُ فقلت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعيسِ استأذن فَأَبَيْتُ أَن آذن حتى استأذنك فقال النبي عَلِيْكُ : «وَمَا يَمْنَعُكِ (١) أَن تَأْذَنِي (٤) عَمَّكِ ، قلت يا رسول الله إن الرجل لَيْسَ هو أَرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس قال «اتْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتْ يَدَاكَ » .(٥)

في هذا الحديث من الفقه / إثبات اللبن للفحل ، وأن زوج المرضعة الذي كان لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة ، وأخوه بمنزلة العم لها في التحريم وقوله «تربت يداك» كلمة يُدعًا بها على الإنسان ولا يراد بذلك وقوع الأمر ، يقال : ترب الرجل إذا افتقر ، وأترب بالألف : إذا استغنى

# باب والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم

قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيْدِي قال حدثنا وَكِيع قال حدثنا الأَعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : سألت رسول الله عَلَيْ عن قوله : وَالشَّمْسُرَجْرِج لِمُسْتَفَرِّ لَكُفَّ اللهُ عَلَيْكُمْ عن قوله : وَالشَّمْسُرَجْرِج لِمُسْتَفَرِهَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عن قوله : وَالشَّمْسُرَجْرِج لِمُسْتَفَرِهَا لَعَلَيْكُمْ عَنْ قوله : وَالشَّمْسُرَجْرِج لِمُسْتَفَرِهَا اللهُ عَلَيْكُمْ عَنْ قوله : وَالشَّمْسُرَجْرِج لِمُسْتَفَرِهَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُو

قلت قال أهل التفسير وأصحاب المعاني فيه قَوْلَيْنِ قال بعضهم معناه أن الشمس تجري لمستقر لها أي لأجل أَجَل لَها ، وَقَدَر قُدِّر لها ، يعني انقطاع مدة بقاء العالم .

وقال بعضهم مستقرها غاية ما ينتهي إليه في صعودها وارتفاعها طول يوم

- (1) في الصحيح منعك 6 / 27
  - (2) في الصحيح: أن تأذنين
    - (3) في الصحيح: يمينك
  - (4) سورة يس الآية 38



في الصيف ، ثم تأخذ في النزول حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة

وأما قوله: مستقرها تحت العرش، فلا ينكر أن يكون لها استقرار تحت العرش، من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما هو خبر عن غيب فلا نكذب به ولا نكيف لأن علمنا لا يحيط به، ويحتمل أن يكون المعنى أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش، في كتاب كتب فيه مبادىء أمور العالم ونهاياتها، والوقت الذي ينتهي إليه مدتها، فينقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك، فيبطل فعلها، // وهو اللوح المحفوظ الذي يبين أحوال الخلق والخليقة، وآجالهم، ومآل أمورهم [والله أعلم بذلك]

قال أبو عبد الله : وحدثنا أَبُو نُعَيْم قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم التَّيْمِي ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال كنت مع النبي عَلِيْكُم في المسجد عند غروب الشمس فقال «يَا أَبَا ذَرِّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ؟» قلت الله ورسوله أعلم : قال «فَانَهَا تَذْهِبُ جَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الله ورسوله أعلم : قال «فَانَهَا تَذْهِبُ جَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْهَرْشِ ، فَذَلِكَ قوله وَالشَّمْسُ نَعْرِدِ لِمُسْتَفَيِّ لَهَا خَلِيمَ الْعَرْدِزِ الْعَلِيمِ (١).

قلت : فأما قول الله عز وجل صَنَّكَ إِذَا بَلْغُ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِرَوَجَكَ هَا نَغْرُبُ فِي كَبْرِكُومَ الله عز وجل بمخالف لما جَاء في هذا الحبر ، من أن

<sup>(1)</sup> سورة يس - الآية 38

<sup>(2)</sup> سورة الحج – الآية 18

<sup>(3)</sup> سورة الكهف – الآية 86

FEX.

الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش ، لأن المذكور في الآية إنما هو نهاية يدرك البصر إياها حال الغروب ، ومصيرها تحت العرش للسجود ، إنما هو بعد غروبها فيما دل عليه لفظ الخبر ، فليس بينهما تعارض ، وليس معنى قوله : ((تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيتَةِ) أنها تسقط في تلك العين فتغمرها ، وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره ، حتى لم يجد وراءها مسلكا ، فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين ، أو على سمت هذه العين ، وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في البحر وهو لا يرى الساحل ، يرى الشمس كأنها تغيب في البحر ، وإن كانت في الحقيقة تغيب وراء البحر ، وفي هاهنا بمعنى على ، وحروف الصفات يبدل بعضها مكان بعض ، وهو كثير في الكلام

وأخبرنا أبو رجاء الغنوي ، والحسن بن عثمان البُتَانِي قالا : حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا الحكم بن ظهير ، عن زيد بن رفيع ، عن ميمون بن مهران قال حاج ابن عباس عمرو بن العاص عند معاوية في آية ، فقال عمرو : تغرب في عَيْن حَامِية ، وقال ابن عباس : حَمِئة ، فتنازعا في ذلك فقال ابن عباس : وما يدريك ؟ وإنما نزل القرآن في بيتي و لم يدر معاوية أيهما على الصواب ، قال : فحج ابن عباس ، فإذا رجل / من الأزد فقال له : بلغني ما كان بينك وبين عمرو ، ولو كنت عندك لرفدتك بأبيات قالها تبع قال وما قال ؟ قال قال تبع

بَلَغَ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ يَبْتَغِي أَسْبَابَ أَمْرٍ مِنْ حَكِمٍ مُرْشِدِ فَرَأَى مَغَارَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلَب وَتَأَطٍ حَرْمَدِ

قال : فقال ابن عباس يا غلام أكتبها(١)

 (1) راجع غريب الحديث للخطابي 2 / 458 و 459 والطحاوي في مشكل الآثار 1 / 111 و 112 والسيوطى في الدر المنثور 4 / 48





قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثنا شيبان ، عن مَنْصُور ، عن إبراهيم ، عن عَيِدَة ، عن عبد الله قال جاء حَبْر (١) من الأحبار إلى رسول الله عَلِيلَة فقال يَا مُحَمَّد إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع ، والشَّجَر عَلَى إِصْبَع ، وَالمَاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَع ، وَالمَّاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَع ، وَالمَّاءُ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَع ، وَالمَّاءُ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَع فيقول أَنَا المَلِك ، عَلَى إِصْبَع فيقول أَنَا المَلِك ، عَلَى إِصْبَع فيقول أَنَا المَلِك ، الفَصِحِكَ النَّبِي عَلِيلًة حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ تَصْدِيقاً لِقَوْلِ الحَبْر ، ثم قَرَأُ رسول الله عَلِيلًة وَمَافَكُ وَاللَّالَة حَتَّى فَكْرِادِهِ وَالدَّرْضَجَيعِيقاً فَبَصَانُدُ رَبُومَ رَدِي وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ بِبَعِينِيَّةٍ شَجْعَانَهُ وَتَعَالِمُ كَمَّا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ بِبَعِينِيَّةٍ شَجْعَانَهُ وَلَاكُ رَضَعِيلِهِ كَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ بِبَعِينِيَّةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ بِبَعِينِيَّةٍ وَالنَّمَاوِلَ وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ بِبَعِينِيَّةٍ وَالْعَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ بِبَعِينِيَّةً وَالسَّمَاوَاتُ مَصُوبَاتُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَالُونُ مَعْمَالُهُ وَالْمَالَةُ وَالسَّمَاوِلَ مَعْمَالُهُ وَلَالْمَ وَالسَّمَاوِلَ مَعْمَالُهُ وَالْمَالِي عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

قلت: الأصل في هذا وما أشبهه من أحداث الصفات والأسماء ، أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق ، أو خبر مقطوع بصحته ، وإن لم يكونا(3) فيها يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب ، أو في السنة المقطوع بصحتها ، أو بموافقة معانيها ، و ما كان بخلاف ذلك ، فالتوقف عن إطلاق الإسم به هو الواجب ، ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم ، مع نفي التشبيه فيه ، هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب ، وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ، ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه ، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم ثبوتها ثبوت الأصابع ، بل هو توقيف شرعي أطلقنا الإسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه ، فخرج بذلك عن أن يكون له أصل

<sup>(1)</sup> الحَبُّرُ واحد أحبار اليهود، وهو الرجل العالم، الكرماني 18 / 69

<sup>(2)</sup> سورة الزمر – الآية 67

<sup>(3)</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه يكونوا

FEX

في الكتاب أو في السنة ، أو أن يكون على شيء من معاينهما(١) وقد روى / هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق عبيدة ، فلم يذكُّرُوا فيه قوله تصديقا لقول الحبر، واليهود مشبهة، وفيما يدعونه منزلا في التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول بها من مذاهب المسلمين ، وقد ثبت عن رسول الله عَلِيْكِ أنه قال «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلَ الله مَنْ كِتَابٍ» (2) ، والنبي عَلِيْكُ أُولَى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبر ، والدليل على صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقا له أو تكذيبا ، إنما ظهر منه في ذلك الضحك المحبذ للرضا مرة ، وللتعجب والإنكار أخرى ، ثم تلا الآية ، والآية محتملة للوجهين معا ، وليس فيها للاصبع ذكر ، وقول من قال من الرواة تصديقا لقول الحبر ، ظن وحسبان ، والأمر فيه ضعيف ، إذ كان لا يمحض شهادته لأحد الوجهين، وربما استدل المستدل بحمرة اللون على الخجل، وبصفرته على الوجل، وذلك غالب مجرى العادة في مثله، ثم لا يخلو ذلك من ارتياب وشك في صدق الشهادة منهما بذلك ، لجواز أن تكون الحمرة لِهَيْجِ ِ دم [وزيادة مِقْدَارِ له فِي البَدَنِ ، وأن تكون الصفرة لهيج مِرَار] وَثُوَرَانَ خَلَطٌ وَنحُو ذَلَكَ ، فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسم قَدْرُه ، الجليل خَطَرُهُ ، غير سائغ مع تكافؤ الوجهين في الدلالة المتعارضين فيه

ولو صح الخبر من طريق الرواية كان ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من المجاز ، أو ضرب من التمثيل قد جرت به عادة الكلام بين الناس في عرف تخاطبهم ، فيكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل : وَالسَّمَاوَاتُ مَكْوِيْنَاتُ بِبَعِبنِهِ(د) أي قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها ، وقلة

- أورد ابن حجر تعقيب ابن التين على ما ذهب إليه الخطابي في تأويل معنى الأصبع والجوارح
   انظر فتح الباري 8 / 551
- (2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب التفسير باب «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا»
- كما رواه أبو داود عن أبي نملة الأنصاري في كتاب العلم ، باب رواية حديث أهل الكتاب 3 / 318 – الحديث رقم 3644
  - (3) سورة الزمر الآية 67



اعتياصها عليه بمنزلة من جمع شيئا في كفه ، فاستخف حمله فلم يشتمل بجميع كفه عليه ، لكنه يقله ببعض أصابعه ، وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي المستقل بعبادة : / إنه ليأتي عليه بأصبع واحدة أو أنه يعمله بخنصره ، أو أنه يقله (١) بصغرى أصابعه // أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يراد به الاستظهار في القدرة عليه ، والاستهانة به ، وكقول الشاع

الرَّمُحُ لاَ أَمْلَا كَفِّي بِه وَاللَّبِدُ لاَ أَتْبَعُ تَزْوَالَهُ (2) يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح ، لكن يطعن به خلسا بأطراف أصابعه ، وفيما يضاد هذا المذهب قول قيس ابن الخطم (3) يصف طعنة :

مَلَكُتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرَتْ فَتْقَهَا ترى قَائِمَ من دونها ما وراءها يريد الاستيفاء لها بجميع كفه ، واستنفاذ قوته فيها ، من قولك : ملكت العجين إذا أنعمت عجنه وبالغت في علاجه

#### باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه

ويؤكد ما ذهبنا إليه حديث أبي هريرة الذي رواه أبو عبد الله في إثره قال : حدثنا سعيد بن محفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله عَرَالِيَةٍ يقول «يَقْبضُ الله الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَّوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُول أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ ؟»

<sup>(1)</sup> في تا يكفيه

<sup>(2)</sup> ينسب هذا البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي - راجع ديوانه ص 197

<sup>(3)</sup> قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبو يزيد ، أدرك الإسلام و لم يدخل فيه ، ومات سنة 2 قبل الهجرة

30X

فهذا قول النبي عَرِّاتُ ولفظه جاء على وفاق الآية من قوله عز وجل: وَالسَّمَاوِنُ مَكْوِيَّانُ بِبَمِينِيِّ (1) ليس فيه ذكر الأصابع، وتقسيم الخليقة على أعدادها، فدل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم، وأن ضحك رسول الله عَيِّالِيَّهُ إنما كان على معنى التعجب منه والنكير له، [والله أعلم].



قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله على الله عز وجل : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدهرَ وأَنَا الدَّهْرُ بِيدِي الْأَمْرُ أَقَلَّبُ الدهرَ وأَنَا الدَّهْرُ بِيدِي الْأَمْرُ أَقَلَّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

قوله: «أنا الدهر»، معناه أنا صاحب الدهر، ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فإذا سَبَّ ابنُ آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور، عاد سبه إلى لأني فاعلها، وإنما الدهر زمان ووقت جعلته ظرفا لمواقع الأمور، أوكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابتهم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر، أضافوه إلى الدهر وسبوه، فقالوا: بؤسا للدهر، وبتا للدهر خالقا، ذلك من القول، إذ كانوا لا يثبتُون لله ربوبية، ولا يعرفون للدهر خالقا، وقد حكى الله ذلك من قولهم حين قالوا وَمَابِّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولذلك سُمُوا الدهرية، وكانوا يرون الدهر أزليا قديما لا أول له، فأعلم ولذلك سُمُوا الدهرية، وكانوا يرون الدهر أزليا قديما لا أول له، فأعلم الله تبارك وتعالى، أن الدهر مُحْدَثُ يقلبه بين ليل ونهار، لا فعل له في شيء من خير أو شر، لكنه ظرف للحوادث، ومحل لوقوعها، وأن الأمور كلها بيد الله تعالى، وَمِنْ قِبَلِه يكون حدوثها، وهو محدثها ومنشئها سبحانه لا شريك له.

سورة الزمر – الآية 67

<sup>(2)</sup> سورة الجاثية – الآية 24





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن موسى القطّانُ قال : حدثنا أبو سفيان الحِمْيَرِيُّ سعيد بنُ يحيى بن مهدي قال : حدثنا عوف ، عن محمد ، عن أي هريرة رفعه ، وأكثرُ ما يَقِفُه (١) أبو سفيان يُقَالُ لِجَهَنَّم : هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُولُ هَلْ مَزيدِ ؟ فَيَضَعُ الرَّبُّ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ

قلت : قد أضيف القدم في هذه الرواية إلى الرب سبحانه ، إلا أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه مرة أخرى ، وأكثره الوقف على ما ذكر في الحديث ، وقد رواه أيضا من طريق أنس فلم يصرح بإضافته إلى الرب سبحانه .

قال. أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن [أبي] (2) الأسود قال حدثنا حَرَمِيُّ قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْتُ قال «يُلْقَى فِي النَّارِ وَتقول هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ أُو قال قَدَمَهُ فَقُول قط// قط»

فذكر الرِّجْل والقدم من غير إضافة كما ترى ، وروي نحوا منه من طريق همام ، عن أبي هريرة

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مَعْمَر ، عن هَمَّام ، عن أبي هريرة ، قال النبي عَلِيْكَ : «تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ فقالت النَّارُ أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ ، وقالت الجَنَّةُ : مَالِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ صُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ، قال الله تعالى (٥)

- (1) في الصحيح يوقفه 6/48
- (2) من تا ، وهو ما في الصحيح 6 / 47
  - (3) في الصحيح تبارك وتعالى 6./ 48

FEX

لِلْجَنَّة : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، / وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْوُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِيءُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَيَقُول : قَطْ قَطْ فَهُنَاكَ تَمْتَلِيءُ ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وأَمَّا اللهَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وأَمَّا اللهَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وأَمَّا اللهَ مَنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وأَمَّا اللهَ أَنْ الله (1) يُنْشِيءُ لَهَا خَلْقاً »

وهكذا قال: فلا تمتلىء حتى يضع رجله على تعليق الإضافة ، وهذه جملة ما أورده أبو عبد الله في كتابه من ذكر القدم والرجل ومخارجها في الرواية كا ترى ، إما صريح الإضافة من غير رفع ، وإما رفع من غير تصريح بالإضافة ، فيشبه أن يكون من ذكر القدم والرجل وترك الإضافة ، إنما تركها تهيبا لها ، وطلبا للسلامة من خطإ التأويل فيها ، وكان أبو عبيد وهو أحد أثمة أهل العلم يقول : نحن نروي هذه الأحاديث ولا نُريغُ (2) لها المعاني ، ونحن أحرباء بأن لا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر علما ، وأقدم زمانا ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين :

منكر لما يروى من نوع هذه الأحاديث رأسا ، ومكذب به أصلا ، وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث وهم أثمة الدين ، ونقلة السنن ، والوسائط بيننا وبين الرسول عليه .

والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيها ، ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهب آيكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه ، ونحن نرغب عن الأمرين ، ولا نرضى بواحد منهما مذهبا ، فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند ، تأويلا يخرج على معاني أصول الدين ومذاهب العلماء ، ولا تبطل الرواية فيها أصلا ، إذا كانت طرقها مرضية ، ونقلتها عدولا ، فذكر القدم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به مَنْ قَدَّمهم الله تعالى للنار من أهلها ، فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار ، وكل شيء قدمته فهو قدم ، كا قيل لما هدمته هَدم ، ولما قبضته قَبض ، ومن هذا قوله : أَنَّ لَهُمْ فَذَم مُ عَلَي الصالحة ، / وقد

<sup>(1)</sup> في الصحيح بزيادة : تبارك وتعالى

<sup>(2)</sup> يريغ بمعنى يطلب

<sup>(3)</sup> سورة يونس - الآية : 2



روي معنى هذا عن الحسن ، ويؤيده قوله في الحديث : «وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقا» فاتفق المعنيان في أن كل واحدة من الجنة والنار تمد بزيادة عدد ، يستوفى بها عدة أهلها فتمتلىء عند ذاك .

وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذا قال: والمراد به استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النار ، قال: والعرب تسمي جماعة الجراد رجلا ، كما سموا جماعة الظبا سربا ، وجماعة النعام خيطا ، وجماعة الحمير عانة ، قال: وهذا وإن كان إسما خاصا لجماعة الجراد ، فقد يستعار في جماعة الناس على سبيل التشبيه والكلام المستعار ، والمنقول من موضعه كثير ، والأمر فيه عند أهل اللغة مشهور .

قلت: وفيه وجه آخر ، وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها إثبات معان لاحظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة ، وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها والتسكين من غربها ، كا يقول القائل // للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي ، ووضعته تحت قدمي ،وخطب رسول الله عالية عام الفتح فقال: «ألا إِنَّ كُلَّ دَم وَمَا ثُرَةٍ فِي الجَاهِلِيَة فَهُو تَحْتَ قَدَمَي هَا الْفَتِح فقال : «ألا إِنَّ كُلَّ دَم وَمَا ثُرَةٍ فِي الجَاهِلِيَة فَهُو تَحْتَ قَدَمَي هَا الْفَتِح فقال : «ألا إِنَّ كُلَّ دَم وَمَا ثُرَةٍ فِي الجَاهِلِيّة فَهُو تَحْتَ قَدَمَي هَاتَيْن ، إِلاَّ سِقَايَة الحَاج وَسِدانَة البَيْتِ»(١) ، يريد محوتلك المآثر وإبطالها ، وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بأسماء الأعضاء ، وهي لا تريد أعيانها ، كقولهم في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه : قد سقط في يده ، أي ندم ، وكقولهم رغم أنف فلان : إذا ذل ، وعلا كعبه : إذا جل ، وجعلت كلام فلان دبر أذبي ، وجعلت يا هذا حاجتي بظهر ، ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم ، وكقول امرىء حاجتي بظهر ، ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم ، وكقول امرىء القيس في وصف طول اللبل :

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِحَوْرِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازاً وناء بِكَلْكَل (2) وليس هناك صلب / ولا عجز ولا كلكل ، وإنما أمثال ضربها لما أراد من بيان طول الليل ، واستقصاء الوصف له ، فَقَطَّع الليل تَقطيع ذي أعضاء من الحيوان قد تمطى عند إقباله ، وامتد بعد بدوام (3) ركوده وطول

<sup>(1)</sup> من خطبة حجة الوداع في صحيح البخاري

<sup>(2)</sup> هذا البيت من معلقته المشهورة ، وفيه يصلبه بدل بحوزه-انظر شرح المعلقات للزوزني ص 35

<sup>(3)</sup> في تا دوام

ساعاته . وقد يستعمل الرجل أيضا في القصد للشيء والطلب له على سبيل جد وإلحاح ، يقال : قام فلان في هذا الأمر على رجل ، وقام على ساق ، إذا جد في الطلب وبالغ في السعى ، وهذا باب كثير التصرف ، ومخرج الحديث على ما تراه من الوقف والتعليق ، فإن قيل : فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل ، وجعلت الأسماء فيهما أمثالا كذلك ، قيل : إن هذه الصفَّات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها وهي صفات مدح ، والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب ، أو صحت بأخبار التواتر ، أورويت من طريق الآحاد ، وكان لها أصل في الكتاب ، أو خرجت على بعض معانيه ، فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف ، وما لم يكن له منها في الكتاب ذكر ، ولا في التواتر أصل ، ولا له بمعاني الكتاب تعلق ، وكان مجيئه من طريق الآحاد ، وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه ، فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ، ويزول معه معنى التشبيه ، وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم ، والرجل ، والساق ، وبين اليد ، والوجه ، والعين ، وبالله العصمة ، ونسأله التوفيق لصواب القول ، ونعوذ به من الخطا والزلل فيه ، إنه رؤوف رحم .



قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيْدي قال : حدثنا سفيان قال : حَدَّثُونِي عن الزُّهْري ، عن محمد بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، عن أبيه قال سمعت رسول (١) الله عَيْكَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بالطُّورِ ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذه الآية أُمُّ خُلِفُوامِرْكَ بُرِسْتُ عِآمُهُمُ الْغَلِقُونَ أَمْخَلَفُ وَاللَّمَاوَانِ وَالآرْخَرَالُ إِلَّا يُوفِنُونَ (2) كاد قلبي أن يطير

 <sup>(1)</sup> في الصحيح النبي 6/49
 (2) سورة الطور – الآيتان 35 و 36





قلت : إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية ، لحسن تلقيه معنى الآية ، ومعرفته ما تضمنته من بليغ الحجة ، / فاستدركها واستشف معناها بذكي فهمه ، وهذه الآية مشكلة جدا ، وقال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية : هي أصعب ما في هذه السورة .

قال بعض أهل اللغة: ليس هم بأشد خلقا من خلق السموات والأرض، لأن السموات والأرض خلقتا من غير شيء ، وهم خلقوا من آدم ، وآدم خلق من تراب ، قال :// وقيل فيها قول آخر «أم خلقوا من غير شيء» أم خلقوا لغير شيء ، أي خلقوا باطلا ، لا يحاسبون ، ولا يؤمرون ، ولا ينهون

قلت أنا: وهاهنا قول ثالث هو أجود من القولين اللذين ذكرهما أبو إسحاق وهو الذي يليق بنظم الكلام ، وهو أن يكون المعنى «أم خلقوا من غير شيء» فوجدوا بلا خالق ، وذلك لا يجوز أن يكون ، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم ، فلا بدله من خالق ، فإذا(١) قد أنكروا الاله الحالق ، ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم ، فهم الخالقون لأنفسهم ، وذلك في الفساد أكثر ، وفي البطلان أشد ، لأن ما لا وجود له يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة كيف يخلق ؟ وكيف يتأتى منه الفعل ؟ وإذا بطل الوجهان مما قامت الحجة عليهم ، بأن لهم خالقا فليؤمنوا به إذاً

مْ قَالَ : أُمَّخَلَفُوا السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ بَلْ الدِّيونِ وَ ١٤٠ أَي إِن جِاز لَمْ أن يدعوا خلق أنفسهم في تلك الحال ، فليدعوا خلق السموات والأرض ، وذلك شيء لا يمكنهم أن يدعوه بوجه ، فهم منقطعون والحجة لازمة لهم من الوجهين معا

ثم قال : «بل لا يوقنون» فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان ، وهي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفيقه ، ولهذا كان انزعاج جبير بن مطعم حتى قال : كاد قلبي أن يطير [والله أعلم] ، وهذا باب لا يفهمه إلا أرباب القلوب.

<sup>(2)</sup> سورة الطور – الآية 36





قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أي خالد ، عن عامر ، عن مسروق قال : قلت لعائشة : يَا أُمَّنَاهُ هَلَ رَأَى مُحَمَّدٌ (١) رَبَّهُ ؟ فقالت : لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي / مِمَّا قُلْتَ ، مَنْ حَدَّثُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ؟ ثَمْ قَرَأَتْ لَاَنْدَرْكُمُ الْكَبْرَوْفُ وَيُدُونِهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ؟ ثَمْ قَرَأَتْ لَاَنْدَرْكُمُ الْكَبْرَ وَهُو يَدُونِهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ؟ ثُمْ قَرَأَتْ لَاَنْدَرْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ وَهُو يَدُونِهُ اللَّهُ ا

قولها : قف شعري ، معناه اقشعر جلدي حتى قام عليه(4) من الشعر إعظاما لهذا القول ، وإنما سأل مسروق عن ذلك لقوله عز وجل لَفَكَ رَاِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا ال

وَقُولُه عَاكَذَبَ الْفُؤَاكُمَا إِلْمَ (٥) قوله ثُمَّكَ نَافِتُكَ لِلْمِ فَكَانَ فَابَ فَوْسُبْرِأُوَاكُ بِهِ فَوْسَبْرِأُوَاكُ بِهِ (٦) ونحوهما من الآي الموهمة للرؤية ، فاستشهدت بالآيتين تلتهما ، وإنما المراد بهما نفي الرؤية في دار الدنيا دون الآخرة

وقوله يا أمتاه ، فإنهم يقولون في النداء يا أبه و يا أمه إذا وقفوا ، وإذا وصلوه قالوا يا أبت لقوله بَلِلْقِبُلِ الْمُعَلَّمَ الْوَصَرُ (8) فإذا فتحوا للندبة قالوا يا أبتاه ويا أمتاه ، والهاء للوقف ، و لا يقولون يا أبتي و يا أمتي ، وزعموا أن الهاء فيه بمنزلة قولهم رجل ربعه ، وغلام يفعه .

- (1) في الصحيح محمد علي 6/6
  - (2) سورة الأنعام الآية 103
  - (3) سورة الشورى الآية: 11
    - (4) في تا ما عليه
    - (5) سورة النجم الآية : 18
    - (6) سورة النجم الآية 11
- (7) سورة النجم الآيتان 8 و 9
- (8) سورة الصافات الآية : 102





### سورة والنجم باب فكان قاب قوسين أو أدنى

قال أبو عبد الله وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زرًا ، عن عبد الله بَكَانَ فَابَ فَوْسَبْرِ أَوْ اللهِ مَكَانَ وَاللهِ مَكَانِهُ مَا اللهُ مِتَاعِلَهُ مَا أَوْجَهُ (١) قال حدثنا ابن مسعود ، أنه رأى جُبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةً جَنَاحٍ

قلت : تأول هذه الآية على معنى رؤيته جبريل في صورته التي خلق عليها ، والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقيم فيه

وقوله «دنى فتدلى» المعنى به جبريل تدلى من مقامه الذي جعل له في الأفق الأعلى // فاستوى ، أو وقف وقفة ، ثم دنى فتدلى ، أي نزل حتى بينه وبين المصعد الذي رفع إليه محمد قاب قوسين أو أدنى ، فيما يراه الرائي ويقدره المقدر وقال بعضهم: [دنا جبريل فتدلى محمد ساجدا لربه] (2).



[قال أبو عبد الله حدثنا قبيصة حدثنا] (3) قال بعضهم: سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد

سورة النجم - الآية و

ر2) من تا، ساقط من الأصل

<sup>(3)</sup> من نا وهو ما في الصحيح، ساقط من الأصل

الله ، لَفَكَ رِالْحُمِيَ-ايَاتِ رَبِيهِ الْكُبْرِيْ (١) قال رَأَى رَفْرَفاً أَخْطَرَ قَدْ سَدً الْأَفْقَ

/ يريد رأى جبريل في صورته على رفرف ، والرفرف يفسر أنه بساط ، ويقال : فراش ، ويقال : بل هو ثوب كان لباسا له ، وقد رُوِيَ في حديث آخر أنه رأى جبريل في حلتي رفرف(2) .

باب أَفَرَأَيْتُمْ اللات والعزى

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِكَ : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ (٥) وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ »

إنما أوجب قول لاإله إلا الله على من حلف باللات والعزى ، شفقا من الكفر أن يكون قد لزمه ، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يعظم ، فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار في ذلك ، فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرّئة من الشرك ، وأما قوله «فليتصدق» فقد قيل معناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وقيل يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه من هذا القول .

سورة النجم - الآية 18

 <sup>(2)</sup> رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود بلفظ (رأى رسول الله عَلَيْظَ جبريل في حله من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، سورة النجم - الحديث رقم 3337 - 5 / 71

<sup>(3)</sup> في الصحيح واللات 6/15





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خَلْقَ الله عز وجل

قد فسرنا الواشمات والمستوشمات ، فأما المتنمصات فمن النمص وهو لقط الشعر عن الوجه بالمناص ، وهو المنقاش ، والمتفلجات : هن اللواتي يعالجن ثغورهن لتتفلج ، يقال : تغر أفلج .

## باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية قالت : بايعنا رسول الله عَيْلِيَةٍ فقرأ علينا أن لآ بُشْرِكُواللهِ شَبْئًا (١) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امرأة يدها فقالت أسْعَدَتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبي عَيِّلِيَةٍ شيئا ، فانطلقت فرجعت فبايعها

قولها : أسعدتني فلانة ، يقال : أسعدت المرأة صاحبتها / إذا قامت في مناحة فقامت معها تراسلها في نوحها ، والإسعاد خاص في هذا المعنى ،

(1) سورة المتحنة - الآية 12

والمساعدة عامة في سائر الأمور ، ويقال : إن [أصل](١) المساعدة مأخوذة من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه ، إذا تعاونا على أمر



قال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا فضيل بن غزوان قال : حدثنا أبو حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة قال : أق رجل رسول الله عَلَيْكَ فقال : يا رسول الله أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ، فقال رسول الله عَلِيْكَ : وألا رَجُل يُصَيِّفُ هَذَا (2) اللَّيلة يَرْحَمُهُ الله ، فقال رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله ، فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله عَلَيْكِ لا تَدَّخِرِيهِ شيئا قالت : والله ما عندي // إلا قوت الصبية . قال فإذا أرادت (3) الصبية العشاء ، فَتَوِّميهم وتعالى فاطفىء السراج ونطوي بطوننا الليلة ، ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله عَلَيْنَ فقال «لَقَدْ عَجِبَ الله (4) أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةً ، فأنزل الله عز وجل عَجِبَ الله (4) أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةً ، فأنزل الله عز وجل عَجِبَ الله (4) أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةً ، فأنزل الله عز وجل وَبُونَرُ ورَكُلُمُ أَنْفِهِ الْمُحَلَّ مَنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةً ، فأنزل الله عز وجل وَبُونَرُ ورَكُلُمُ أَنْفِهِ الْمُحَلِّ مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةً ،

قال أبو عبد الله : معنى الضحك الرحمة .

قلت قوله «عجب الله» ، إطلاق العجب لا يجوز على الله تعالى ولا يليق بصفاته ، وإنما معناه الرضا ، وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول له ، محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره ،

- (1) من تا ، ساقط من الأصل
- (2) في الصحيح هذه 6/95
- (3) في الصحيح: أراد 6/99
- (4) في الصحيح بزيادة : عز وجل



وأعطى به الأضعاف من قيمته

وقول أبي عبد الله : معنى الضحك : الرحمة ، فتأويله على معنى الرضا أشبه وأقرب ، وذلك أن الضحك من الكرام يدل على الاستهلال(١) منهم ، مقدمة إنجاح الطلبة وقبول الوسبلة ، والأجواد يوصفون عند المسألة بالبشر وحسن اللقاء كقول زهير

تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله(2) وإذا ضحكوا/وهبوا وأجزلوا العطية

قال كثير(3) :

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال وقد يكون المعنى العجب في هذا ، أن يعجب الله ملائكته من صنيعهما(4) ، وذلك أن الإيثار على النفس أمر نادر في العادة مستغرب في الطباع ، فيكون المعنى أنه عجّب منه ملائكته ، وهذا على مذهب الاستعارة ، وسعة المجاز سائغ غير ممتنع

باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك

حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ، عن ابن جريج] ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت كان رسول الله عليه عند (ينب بنت (٥) جحش ويمكث عندها ،

- (1) في تا يدل على الرضا والاستهلال
- (2) البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح بها حصن بن حذيفة المزاري راجع القصيدة في ديوانه 124 – 142
  - (3) كثير عزة المشهور ، وهو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الخزاعي أبو صخر
    - (4) من تا ، خلافا للأصل : ففيه صيعها
      - (5) في الصحيح ابنة 6 / 68

FEX

فتواطأت (1) أنا وحفصة عن أيَّتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ، قال : «لا ، ولكنني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»

المغافير: نوع من الصمغ ويتحلَّب من بعض الشجر، يحل الماء ويشرب، يقال: له رائحة، ويقال للشجر إذا ظهر ذلك عليه: قد أغفر، وواحد المغافير مغفور، ويقال: خرج القوم يتمغفرون: إذا خرجوا يجنونه من شجره، وكان النبي عَيِّفُهُ يكره أن توجد منه رائحة، وتوقى كل طعام ذي ريح، فصدق القائلة له من أزواجه ذلك، فحرم العسل على نفسه

قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، أن ابن عباس قال ز في الحرام يُكفر ، وقال ابن عباس لَفَّ كَارَلَكُمْ هِي رَسُولِ اللّهِ إِسْوَاقُ كَارَلُكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ إِسْوَاقُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

قلت: يذهب ابن عباس إلى أن الكفارة تلزمه في تحريم الطعام ، وأكثر العلماء على خلافه ، وفي الآية ما يدل على أن الكفارة إنما علقت باليمين وهو قوله: فَحُوَرَ اللَّهُ لَكُمْ يَعْلَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُوالِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُولُ

<sup>(1)</sup> في الصحيح فواطأت

<sup>(2)</sup> سورة الأحزاب - الآية 21

<sup>(3)</sup> سورة النحريم – الآية 2

<sup>(4)</sup> من تا ، خلافًا للأصل ففيه وأخبرها

<sup>(5)</sup> سورة التحريم - الآية: 3





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال / حدثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عباس في قصة الإيلاء قال جئت رسول الله على عشربة له وإنه لعلى حصير مابينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظاً مصبورا (١) .

المشربة : شبه الغرفة ، والقرض : ورق السلم يدبغ به الأدم ، يقال : أديم مقروظ ، والمصبور المجموع صبرة



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ، عن معبد (2) بن خالد قال سمعت النبي بن خالد قال سمعت النبي على الحزاعي (3) قال سمعت النبي على الله يقول «ألا أُخبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ كُلُّ صَعِفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَرَّهُ ، ألا أُخبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» عَلَى الله لأبَرَّهُ ، ألا أُخبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» العُتُلُ الغليظ العنيف

- (1) في الصحيح مصبوبا 6/70
- (2) من الصحيح 6 / 27 ، خلافا للأصل وتا ففيهما: سعيد
- (3) حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله أن عمر لأمه ، له صحبة ، نزل الكوفة ، روى عن النبي عَلِيَّة وعن جندب الخير الأزدي وحفصة بنت عمر ، وعنه معبد بن خالد وأبو إسحاق السبعي والمسيت بن رافع تهذيب التهذيب 2 / 167

75X

والجواظ: قال أبو زيد هو الكثير اللحم، المختال في مشيه، يقال: جاظ يجوظ جوظانا(١).



قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله (2) عليه يقول : «يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا»

قلت: وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا ، فأجروه على ظاهر لفظه ، ولم يكشفوا عن باطن معناه ، على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب ، وقد تأوله بعضهم على معنى قوله : بَوْمَدُكُنَكُ كُوسَافٍ (3) فَرُويَ عن ابن عباس أنه قال عن شدة وكرب ، قال فيحتمل أن يكون معنى قوله : يكشف ربنا عن ساقه أي عن قدرته التي تنكشف عند الشدة والمعرة (4) ، حدثنا الحسن بن عبد الرحيم قال : حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال : حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سئل عن قوله عز وجل : «يوم يكشف / عن ساق» فقال : إذا خَفِيَ عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعر ، فإنه ديوان العرب ، أما سمعتم قول الشاعر

- (1) في تا جوظا
- (2) في الصحيح النبي 6 / 72
- (3) سورة القلم الآية : 42
- (4) انظر تفسير الطبري 29 / 38



اصبر عفاق إنه شَرُّبَاق، وقامت الحرب بنا على ساق وهو يوم كرب وشدة (1) وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : «يوم يكشف عن ساق» أي عن الأمر الشديد ، وأنشدوا

الله المَّرَتُ عَنْ سَافِهَا فَشَدُّوا وَجَدَّتِ الحَرْبُ بِكُمْ فَجِدُّوا وَالله وَلّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَ

عَجِبْتُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طِرَادِي الطير عن أرزاقها في سنة قد كشفت عن ساقها (2)

وإنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة ، فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث ، أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه سواتر الامتحان ، فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص ، فيؤذن لهم في السجود ، وينكشف الغطاء عن أهل النفاق ، فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود .

وقد تأوله بعض الناس فقال: لا ينكر أن يكون الله سبحانه قد يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته // أو غيرهم ، فيجعل ذلك سببا لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق

قلت: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة ، وقد يحتمله معنى اللغة ، سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي ، فيما عد من المعاني الختلفة الواقعة تحت هذا الإسم قال والساق : النفس ، قال : ومنه قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي ، يريد نفسه ، فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف الحجب ، حتى إذا رأوه سجدوا له ، ولست أقطع به القول ولا أراه واجبا فيما أذهب إليه من ذلك ، وأسال الله أن يعصمنا من القول بما لا علم لنا به .

وقوله: «فيعود ظهره طبقا واحدا» معناه أن يحبسوا ظهره فلا ينثني للسجود، وقد جاء في غير هذه الرواية: وتصير ظهورهم طبقا / واحدا كأن فيها السفافيد

<sup>(1)</sup> انظر الدر المنثور 8 / 254

<sup>(2)</sup> أساس البلاغة للزمخشري ص 314





قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى قال : حدثنا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال حدثنا رسول الله عَيْنَ عَلَمْ قال «جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَصَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ وذكر الحديث



قال أبو عبد الله : وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث ، عن عقيل ، قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله عليه عن غدث عن فترة الوَحْي «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَجُوشْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ ، فَجَعْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ وَمُلُونِي وَمُلُونِي ، فَانزل الله تعالى بِابْنَهَا المُسَارِي وَالرَّخِ الله تعالى بِابْنَهَا المُسَارِي وَالرَّخِ المُوانِي وَالرَّخِ الأَوثان ، بِابْنَهَا المُسَارِي وَالرَّخِ الأَوثان ، فَجَيْدُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي قَالَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلَيْتُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِيْتُ وَلِي قَوْلِهُ وَاللّهُ وَلِي قُلْمُ وَلّهُ وَلَوْنِي وَلَوْنِي وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي قُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي قُلْمُ اللّهُ وَلِي قُلْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي قُلْمُ اللّهُ وَلِي قُلْمُ اللّهُ وَلِي قُلْمُ اللّهُ وَلِي قُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي قُلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

معنى المجاورة الاعتكاف، وكان عَلِيْكُ يعتكف الأيام ذوات العدد بغار حراء ويتعبد فيه(2)

الدثر – الآيات من 1 – 5

<sup>3-2/1</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحارث بن هشام - باب بدء الوحي 1/2-1



وقوله : «فَجُئِثْتُ» معناه رعبت قال : جئث الرجل وجث ، فهو مجوث ومجثوت أي مرعوب

وقوله : «زملوني» معناه غطوني بالثياب ، يقال : تزمل الرجل : إذا التف بثوبه ، وقول أبي سلمة :

الرجز : الأوثان هكذا يفسر ، وحقيقة الرجز في اللغة العذاب ، وتأويله على هذا كأنه قال : ما يُؤدّي إلى عذاب الله فاهجره .

# قوله كأنها جمالات صفر

قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن عابس ، سمعت ابن عباس تَرْمِي بِسَلَوْر وَلَّهُ الله الحشبة ثلاث (2) أدرع (3) «فرفعه للشتاء فنسميه القصر» «كأنه جِمالات صفر» حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال .

القصر على هذا التفسير جمع قصرة : وهو الغليظ من الشجر ، ومن قرأه القصر بفتح الصاد فهو جمع قصرة أي كأنها أعناق الإبل .

وقوله حبال السفن ، فإنما يكون كذلك إذا قرأنا جمالات بضم الجيم ، وهي جمع جمالة ، وهي الفلس من فلوس سفن البحر ، فأما الجمالات/بكسر الجيم فهي جمع جمال والهاء مزيدة كما قيل في جمع الرجال رجالات ، وكما قيل في جمع بيوت(4) // بيوتات ونحوها

<sup>(1)</sup> سورة المرسلات - الآية 32

<sup>(2)</sup> في الصحيح ثلاثة 6/78

<sup>(3)</sup> في الصحيح بزيادة وموق ذلك

<sup>(4)</sup> في تا البيوت





قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، عن النبي عَلِيْنَ اللهِ قَالِ «مَثَلُ اللهِ يَقُرأُ القُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ ، وَمَثَلُ اللهِ يَقرؤه وَهُوَ يَتَعاَهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ» .

السَّفرة: الكتبة، وهم الملائكة واحدهم سافر، كما قيل كاتب وكتبة، وقيل للكتاب: سفر لأنه يسفر عن الشيء، أي يبينه ويوضحه، وأما قوله: «مثل الذي يقرأ» فمعناه صفة الذي يقرأ على الوجه الذي ذكره من سهولة القراءة أو تعذرها، وقد يوضع المثل موضع الصفة كقوله تعالى مَّنَا لَمُتَنَا الْمُتَنَا الْمُتَنَا الْمُتَنَا الْمُتَنَا اللّهِ وَلَا يَعْمَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ يقرأ القرآن وهو حافظ له كأنه مع السفرة الكرام في قراءته القرآن، أو فيما يستحقه من الثواب، أو نحو ذلك مما يجمعه وإياهم الفضيلة، وصفة الذي يقرأ وهو عليه شديد أنه (2)، يستحق أجرين.

<sup>(1)</sup> سورة الرعد – الآية 35

<sup>(2)</sup> في تا: أن



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، سمعت قتادة،عن أنس بن مالك قال : قال النبي عَلَيْكَ لأبي «إِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ» لَمْرِيَكِرِ الْلِجِيرَكِ عَلَوْلًا (١) قال : وسماني ، قال «نعم» فبكي

وجه ذلك أن تكون قراءته على أبي ليحفظها أبي من فيه ، وكان أبي مقدما على قراء الصحابة ، وقد قال عَلِيْكُ : «أَقْرَوُكُمْ أُبَيِّ» (2) ·



قلت : قد تقدم تفسير هذا الحديث وذكرنا فيه معنى قوله : الفاذة الجامعة ،

- سورة البينة الآية ।
- (2) أورد الحديث ابن سعد في الطبقات الكبرى هكذا أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا وهيب بن خالد ، أخبرنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَيْلِيَّةً قال «أقرأ أمتي أبي بن كعب» قال أخبرنا المعلى بن أسد ، أخبرنا عبد الواحد بن زياد ، أخبرنا أبو فروة ، سمعت عبد الرحمن بن أبي ليبي يقول قال عمر بن الخطاب «أبي اقرؤنا» انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 2 / 259 و 4 / 378 378
  - (3) سورة الزلزلة الآية 8

852

فأما قوله تعالى : «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ / يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ / يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » فليس معناه أنه يرى عين عمله الذي كان قد عمله من خير أو شر ، كقوله : وَهَلَ أَو شر ، كقوله : وَهَلَ قَرْهُمُ اللّهُ وَيُجَارِي عليه .

(1) سورة البقرة ~ الآية 197



عال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ، عن عبيد بن السباق ، أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر في جمع القرآن وذكر قصة قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف

اللخاف: صفائح الحجر الرقاق واحدتها لخفة.



قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بِشَطَنَيْن فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْزُو (١) فلما أصبح أتى النبي عَبِيلِهِ فذكر ذلك (2) فقال «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ بِالقُرْآنِ»

الحصان : الفرس الفحل ، يقال : فرس حصان بكسر الحاء وامرأة حصان بفتحها : أي عفيفة ، والشطن : // الحبل يريد كأنه ربطه بحبلين

<sup>(1)</sup> في الصحيح ينفر 6/104

<sup>(2)</sup> في الصحيح ذلك له





قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله عَلَيْكِ : «لَمْ يَأْذَنِ الله عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ (١) يَتَغَنَّى بالقُرْآنِ»

قوله: «ما أذن» يعني ما استمع، يقال: أذنت للشيء آذن له: إذا استمعت له أذنا بفتح الذال، ويقال: إن اشتقاقه من الأذن لأن السماع يقع بها لذوي الآذان

وقوله : «يتغنى بالقرآن» معناه يحسن الصوت به ، وذلك لأَنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأنجع في القلوب .

وقال سفیان یتغنی ، معناه یستغنی به .

وفيه وجه ثالث ذهب إليه أبو سعيد الأعرابي في قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن (2)» قال كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في أكثر أحوالها ، فلما نزل القرآن أحب رسول الله عليه أن يكون هجيراهم (3) مكان الغناء فقال: «ليس منا من / لم يتغن بالقرآن»

<sup>(1)</sup> في الصحيح: للنبي عَلِيْكُمُ

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص - 3 / 1477 ، وأبو داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد - كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة 2 / 156 الحديث رقم 1469

<sup>(3)</sup> هجيراهم: عَادَتُهُم ودأبهم





## باب استذكار القرآن وتعاهده

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة قال حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال قال النبي عَيِّلِهُ «بِفْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّيامِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ»

قوله : «بل نسي» يعني أنه عوقب بالنسيان على ذنب كان منه ، أو على سوء تعهده القرآن ، والقيام بحقه حتى نسيه

وقوله : «أشد تفصيا» يعني ذهابا وانقلابا ، ويقال للرجل إذا تخلص من بلية : قد تفصى منها ، والإسم : الفصية .



قال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثننا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمعت المحكم في عهد رسول الله عليه فقلت له وما المحكم ؟ قال «المفصل»

F2X



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النُّعْمَان قال حدثنا مَهدِي بْنُ مَيْمُون قال : حدثنا وَاصِلٌ ، عن أبِي وَائِل قال : غدونا على عبد الله فقال رجل قرأتُ المُفَصل البَارِحَة فقال هَذَا كَهَدُّ الشَّعْرِ ، إِنَّمَا (3) سَمِعْنَا القِرَاءَةَ وَإِنِّي أَخْفَظُ (4) القُرنَاءَ التِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِي عَلَيْتَهِ ثَمَانِي عَشْرَ (5) سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنَ // مِنَ آلِ حَامِيمَ

قوله هَذًّا كَهَذًّ الشعر ، معناه سرعة القراءة والمرور فيها من غير تأمل للمعنى ، كما ينشد الشعر ، إنما تعد أبياته وقوافيه ، وأصل الهذ سرعة القطع ، ومنه قول الشاعر

ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا(٥)

- (1) انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 452
  - (2) انظر الإثقان للسيوطى 1 / 63
  - (3) في الصحيح إناقد 6/112
    - (4) في الصحيح الأحفظ
      - (5) في الصحيح عشرة
- (6) وهو لعبد الله بن رؤبة العجاج ، وتمام البيت هكذا





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن خلف أبُو بَكُر قال : حدثنا أبو يَحيى الحِمَّانِيُّ اقال : حدثنا أبو يَحيى الحِمَّانِيُّ اقال : حدثنا بُرَيْدُ بن عبد الله بن أبي بُرْدَة ، عن جده أبي بُرْدة ، عن أن النبي عَلِيَّا قال له «يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيت مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِير [آل] (ا) داود»

قلت: أراد بآل داود نفس داود خاصة ، لأنه لم يذكر أن أحدا من آل داود كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود ، وأخبرني أبو رجاء الغنوي قال : حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن شبَّة قال سمعت أبا عبيدة وسئل عن رجل أوصى لآل فلان قال هل لفلان نفسه من ذلك شيء ؟ فقال نعم ، قال الله تعالى أَكْذِلُوْ وَالْفَرِيُ وَرَافَنَا اللهُ عَالَى اللهُ تعالى الْكَذِلُو وَالْفَرِيُ وَرَافَنَا اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى اللهُهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

ولا تبك ميتا بعد ميت أجنة على وعباس وآل أبي بكر(٥) يعنى أبا بكر نفسه

ويقال: آل الرجل: أهله ، وذلك إذا كان من أوساط الناس ، فأما الرئيس العظيم من الناس ، فآله أشياعه وأتباعه ، وقيل آل الرجل أهل بيته الأدنون . أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا عباس الدوري قال : حدثنا شاذان قال : حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن يزيد قال قلت لزيد بن أرقم مَنْ آلُ مُحَمَّد ؟ قال : آلُ علي ، وآلُ جَعْفَر ، وآل عَبَّاس ، وآل عَقِيل .

<sup>(1)</sup> من الصحيح 6 / 112

<sup>(2)</sup> سورة غافر – الآية 46

<sup>(3)</sup> ذكره الخطابي في عريب الحديث 1/318



قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا إِبْرَاهِيم بن سَعد قال : حدثنا ابن شهاب ، سمع سعيد بن المسيب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : رَدَّ رَسُول الله عَيْلِيَّ عَلَى عُثْمان بُن مَظْعُون (١) التَبَتُّل ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَ خُتَصَيْنا

التَبَتُّلُ: ترك النكاح والانقطاع عنه ، يقال : رجل متبتل ، وأصل البتل القطع ، ومنه قولهم في الصدقات بتة بتلة ، يريدون أنها منقطعة عن الأملاك / خارجة منها(2) . وكان التبتل من شريعة النصارى ، فأما نبينا عَيْضَة فقد نهى عنه ودعا إلى النكاح ، وحض عليه ليكثر النسل والعدد ، ويدوم بهم الجهاد ولا ينقطع .



قال أبو عبد الله : حدثنا قُتيْبَة بن سعيد قال حدثنا حَمَّاد بن زيد ، عن ثَابت ، وشُعيب بن الحَبْحاب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله عَلِيْكِهِ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا

قُلت : قد ذهب غير واحد من الفقهاء أن ذلك خاص(3) للنبي عَلِيْكُم ، وقد

- (1) عنمان بن مظعون بن حبيب الجمحي ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى ، رد النبي على عنمان التبتل ولو أذن له لا ختصينا ، توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين ، وأول من دفن بالبقيع وقبل النبي عنمان وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان الإصابة و 464 / 164 الترجمة رقم 5453
  - (2) فصل الخطابي معاني الكلمة كلها بتوسع في كتابه غريب الحديث 2 / 329 331
    - (3). في تا : من خاصة النبي

हेर्द

كان مخصوصا في باب المناكح(١) بأمور لم يشركه فيها أحد من أمته . وقد تأوله بعضهم على معنى السلب ، أي لم يجعل لها صداقا غير عتقها ، وقيل : إنه أراد بصداق العتق قيمة رقبتها ، فإذا أعتق الرجل أمنه على أن تُروِّج نفسها منه وقع العتق ، ولم يلزمها أن تنكحه وعليها قيمتها ، فإن شاءت أن تنكحه وتكون القيمة التي له عليها مهراً جاز ذلك

وذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه // إلى ظاهر الحديث وقالا : إذا [أعتقها](2) على ذلك لزمها التزوج ، وكان عتقها عوضا عن بضعها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي(3) .



قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سَهْلِ بن سعد السَّاعِدِي قال جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُن لك جَلَسَتْ ، فقام رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُن لك جَلَسَتْ ، فقام رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُن لك فيها (٥) حَاجَةٌ فَرَوِّ خِيها ، فقال «وَهَلْ عِنْدَكَ (٢) شَيءٌ ؟» فقال لا ، والله يَا رَسُولَ الله وَلَوْ خَاتَما فَذَهِ بِهُ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً ، فقال «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَما فَذَهِ بِهُ مِنْ حَدِيدٍ» ، فذهب ثم رجع فقال لا ، والله يا رسول الله ولا خاتما مِنْ حَدِيدٍ» ، فذهب ثم رجع فقال لا ، والله يا رسول الله ولا خاتما

- (1) في تا النكاح
- (2) من تا، ساقط من الأصل
- (3) راجع تلك الأقوال بتفصيل في كتاب المغنى لابن قدامة 7 / 74
  - (4) في الصحيح زيادة فصعد النظر فيها وصوبه 6 / 121
    - (5) في الصحيح: طأطأ رسول الله عليه
      - (6) في الصحيح بها 6/122
        - (7) في الصحيح عندك من



من حديد ، فقال «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ؟» قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عَدَّدَهَا ، فقال : «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» ، قال نَعَمْ قال «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ»

فيه من الفقه أن المهر لا حَدَّ / لأقله

وفيه أن المال غير معتبر في باب المكافأة(١).

وفيه أن الأجرة على تعليم القرآن جائِزة .

وفيه أن ما جاز عليه الإجارة جاز أن يكون مهراً

والباء في قوله «بما معك» معناه التعويض كما تقول بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم ، ولو كان معناه أنه زوجه إياها من أجل حفظه القرآن تفضيلا له ، لحصلت المرأة موهوبة بلا مهر ، وهذا خصوصية للنبي عليقة لست لغيره .

وفيه دليل على أن العقد قد يصح بغير لفظ النكاح والتزويج ، ألا تراه يقول قد ملكتكها بما معك من القرآن ، وأكثر أهل العلم على إبطال النكاح على تعليم القرآن ، وأجازه الشافعي قولا بالحديث ، وهو قول أحمد بن حنبل إلا أنه [قال](2) أكرهه



قال أبو عبد الله : حدثنا عُبَيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أَسَامَة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت دخل رسول الله عَيْنِيَةٍ على صُبَاعَة بنتِ الزُّبَيْر (3) فقال لها «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ ؟) قالت والله ما أجدني (4) إلاَّ وَجِعَةً ، فقال لها «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحَلِّي

- (1) في تا المكافآت
- (2) من تا ، وفي الأصل قد
- (3) ضباعة بست الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي عَلِيلُةٍ عمدة القارى 20 / 85
  - 4) في الصحيح: لا أجدني 6 / 123



### حَيْثُ حَبَسْتَنِي اللهِ

قلت: في هذا الحديث دليل على أن الإحصار لا يقع إلا بعدو مانع، وأن المرض وسائر العوائق لا يقع بها الإحلال، ولو كان يقع بها الإحلال لما احتاجت إلى هذا الشرط، وهو قول ابن عباس حين قال: لاحَصْرَ إلا حصر العدو، وكذلك رُوِيَ معناه عن ابن عمرو، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك شيء خاص كان لها، كما كان الإذن في فسخ الحج خاصا لأصحابه. قلت وفي قوله: «محلي حيث حبستني» دليل على أن المُحْصَر يحل حيث يجلس، وينحر بدنة، هناك حرما كان أو جلا



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : كان في بَرِيرَةَ (2) ثلاث سُنن أُعْتِقَتْ (3) // فَخَيِّرَتْ ، وقال رسول الله عَيِّلِيَّهُ وَاللهُ عَلَيْ النَّارِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْ النَّارِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ منْ أَدْمِ البَيْتِ فقال : «أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ ؟» فقيل لَحْمٌ تُصُدِّقَ (4) عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَة قال «هُو لَهَا (5) / صَدَقَة وَلنَا هَديَّة »

قال الشافعي: الأصل في المكافأة حديث بريرة وذلك لأن زوجها كان

- (1) في الصحيح زيادة وكانت تحت المقداد بن الأسود
- (2) بريرة : جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها ، وكانت مولاة لبعص بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة عمدة القاري 20 / 90
  - (3) في الصحيح: عتقت 6 / 124
    - (4) في الصحيح: تصدق به
    - (5) في الصحيح: هو عليها



عبدا ، فلما استفادت الحرية فضلته بها ، فكان لها الخيار في المقام معه أو الفراق .

وقوله عَلِيْكُ : «هو لها صدقة ولنا هدية» ، يريد أنه إنما كان صدقة قبل الاستحقاق ، فلما ملكته بالقبض بطل معنى الصدقة ، وصار لنا بالإذن منها في أكله بمعنى الهديَّة .

وفيه دليل على أن من قدم إلى رجل طعاما ، فإن له أن يستوفيه أكلا ، وإن شاء أن يطعمه غيره كان له ذلك ، وإن شاء أن يجمله إلى منزله فعل ذلك ، لأنه إذا كان بمنزلة الهدية المقبوضة كان له أن يتصرف فيه تصرف المُلاك ، وهذا إذا كان قد خلى بينه وبين ذلك ، فإن كان قد أضافه فأجلسه على مائدته ، كان له أن يأكل منها بالمعروف ، ولا يحمل منها شيئا إلا بإذنه ، وقد استحسن بعض أهل العلم لأهل المائدة الواحدة ، أن يناول بعضهم بعضا مما بين أيديهم قال : فإن أكلوا على مائدتين لم يكن لأهل إحدى المائدةين أن يناولوا أهل المائدة الأخرى .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم إلى رجل طعاما ليأكله ، فإنه لا يجري مجرى التمليك ، وله أن يحول بينه وبينه إذا شاء ، وهذا على قول من يذهب إلى أن الرجل إذا غصب طعاما لرجل ، ثم أطعمه إياه وهو لا يعلم أنه عين ماله ، فإنه لا يبرأ منه

## باب وأمَّهاتكم اللاتي أرضَغنكُم

قال أبو عبد الله حدثنا الحَكَمُ بن نَافِع قال حدثنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني عُرْوَة بن الزُّبَير ، عن زينب بنت أبي سلمة ، لما مات أبو لهب أُريَهُ بعضُ أهله بشَرَّ حِيبَة قال له مَاذَا لَقِيتَ ؟ قال أَبُو لَهَبِ ، لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُم (١) غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِه بِعَنَاقَتِي ثُونِيَةً

(1) في الصحيح بعدكم خيرا 6 / 125

قوله بشر حيبة ، يعني بِشَرِّ حَالٍ يقال : بات الرجل بِحِيبَةِ سوء : أي بحال سوء ، وكانت ثُوَيْبَةُ قد أرضعت رسول الله عَلِيلِيّهِ .

باب لا تنكح المرأة على عمنها

وقوله سقيت في هذه ، يريد الوقْبة (١) التي بين السبابة والإبهام .

قال أبو عبد الله / حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْنَ قال «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالِتِهَا»

قَالَ وحدثنا عَبْدَانَ قَالَ أَخبرنا عبد الله قَالَ حدثنا عَاصمٌ ، عن الشَّعبي ، سَمِعَ جَابِراً قَالَ نهى رسول الله عَيِّكِ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالِتِهَا (2) .

إنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع بينهما التنافس في الحظوة عند الزوج ، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ، وفي معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته ، وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى ، وهذا في النسب خصوصا دون الصهر ، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها ، ولو تقدر أن تكون هذه المرأة ابنا لم يجز له أن ينكح امرأة أبيه

الوَقْبَة كوة عظيمة فيها ظل

أو هي نقر في الصخرة يجتمع فيه الماء .

أو هي نحو البئر في الصفا تكون قامة أو قامتين يستنقع فيها ماء السماء – لسان العرب 3/ 961

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عن الخطابي 6/ 128





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك ، عن نافع ، عن الشَّغَارِ ، وَالشَّغَارُ اللهِ عَلَيْكَ نَهَى عَن الشَّغَارِ ، وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاق .

وهذا التفسير يروى مقرونا بالحديث ، فيقال إنه من قول نافع ، وممن أبطل هذا النكاح مالك(١) ، والشافعي(2) ، وأحمد بن حنبل(3) ، وأصل الفروج الحظر ، وهو لا يرتفع بالأمر المحظور ، وإنما يرتفع بالأمر المأذون فيه .

وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء (4) وقالوا: ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر ، والنكاح لا يبطل بفساد المهر ، فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر مثلها ، وهذا (5) غلط ، وذلك لأن المهر ليس شيئا غير العقد ، ولا العقد شيئا غير البدل وهو المهر ، وهو إذا فسد مهراً فسد عقدا



قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن أبي عمر ، قال حدثني أبي قال

- المدونة الكبرى 2 / 139
- (2) راجع كتاب الأم 5 / 68
  - (3) انظر المُغْنِي 7 / 176
- (4) أمتال عطاء، وابن مكحول، والزهري وسواهم
  - (5) في تا وهو

حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن في قوله: فَلاَ نَعَكُمُ لَوَ هُرَّ أَوْعَلَ لَعَ مِنْ قَال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زَوَّجْتُ أُخْتاً لِي مِنْ رَجُل فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقلت له : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جَنْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَ وَالله / لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جَنْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَ وَالله / لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبُدا (2) ، وَكَانَت المَرْأَةُ تُريدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ الله تعالى هذه الآية ﴿ وَلَا يَعْدُلُوهُنَّ ، فَقلت : الآن أَفْعَلُ يا رسول الله قال : فَزَوَّجْتُهَا (3) إِيَّاهُ .

قوله: فَرَشْتُكَ ، يعني جعلتها لك فراشا ، يقال: فرشت الرجل: إذا فرشت له ، كا تقول وزنت الرجل وَكِلْته: إذا وزنت له وكلت له ، وأصله من ومعنى العَضْل: منع الوَلِيِّ وليته من النكاح وحبسها عنه ، وأصله من قولهم: عضلت الناقة ، فهي معضل: إذا احتبس ولدها في بطنها ، وكذلك الدجاجة إذا احتبس بيضها ونشب فلم يخرج ، قال الشافعي: وهذه الآية أدل شيء على أن المرأة لا تزوج نفسها ، ولو كان لها إلى ذلك سبيل لم يتحقق معنى العضل (4).

## باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

قال أبو عبد الله : حدثنا معاذُ بنُ فَصَالة قال حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، أن أبا هريرة حدثهم ، أن النبي عَلِيلِهُ قال «لا تُنكَحُ الأَيْمُ حَتَى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا : يا رسول الله وَكَيْفَ إِذْنَهَا ؟ قال «أَنْ تَسْكُتَ» .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة - الآية : 232

<sup>(2)</sup> في الصحيح زيادة وكان رجلا لا بأس به 6 / 133

<sup>(3)</sup> في الصحيح فزوجها

<sup>(4)</sup> راجع كتاب الأم 5 / 11





قلت : الأيم في هذا الحديث الثيب ، ولذلك لم يجز العقد عليها إلا بأمرها ، وهو معنى الاستئمار ، أي طلب الأمر من قبلها ، وأمرها لا يكون إلا بنطق ، فأما الاستئذان فهو طلب الإذن ، وإذنها قد يعلم بسكوتها ، وهي إذا سكتت استدل [به] على رضاها

قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن الرَّبِيع ِ بن طَارِق قال أخبرنا الله ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن أبي عَمْرو مولى عائِشة ، عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ، إِنَّ البِكْرَ تستحيي قال «رضاها صَمْتُهَا» ،

وكان الشافعي رحمه الله يقول للأب أن يزوج البالغ البكر وإن لم تستأذن ، وكذلك الجد إذا لم يكن أب ، وليس ذلك لغير الأب من الأولياء(١) ، وهو قول مالك(٤) ، وابن أبي ليّلَى ، وأحمد بن حنبل(٤) ، ومعنى الاستئذان عندهم في هذا إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب ، واحتج الشافعي في ذلك بما رواه عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله // عيالة : الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله // عيالة : ها وإذنها من الله من الله الله المنافع وإذنها صابح / تستأمر في نفسها وإذنها صماتها »(٥)

قال ودليل قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» [ولي البكر](6) أن الولي أحق بها من نفسها ، وذلك من طريق دلالة المفهوم ، والمراد بالأيم الثيب ، لأنه قابلها بالبكر

- (1) كتاب الأم 5 / 15
- (2) راجع المدونة الكبرى 2 / 140
- (3) المغني لابن قدامة 7 / 13 رقم 5088
  - (4) من تا ، خلافا للأصل ففيه قبلها
- (5) رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس كتاب النكاح باب استذان البكر والأيم في نفسها 2 / 62 63 ، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والكر بالسكوت 2 / 1037 الحديث رقم 1421
  - (6) من تا ، خلافا للأصل ففيه البكر





قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومُجمِّع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خدام الأنصارية (١) ، أنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَاتَتْ رسول الله عَلِيَ اللهِ عَلَيْ فَكَرَ نَكَاحَهُ

قلت وهذا أيضا مما يستدل به أصحاب الشافعي ، وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة للحكم ، فدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك



قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن صالح (2) قال حدثنا عَنْبَسَة قال حدثنا يونس ، عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَة بن الزُّبَير ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فذكرت(3) ثلاثة منها قالت ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا

<sup>(1)</sup> خنساء بنت خدام بن خالد وقال أبو عمر خنساء بنت بن وديعة الأنصارية من الأوس ، وكان خذام من أهل مسجد الضرار ومن داره أخرج – عمدة القارى 20 / 129

<sup>(2)</sup> في الصحيح سبق هذا الراوي رواة آخرون هكذا حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس 6 / 132

<sup>(3)</sup> في الأصل وتا فذكر ، والتاء من عدي لكونها تنناسب مع السياق



تمنع (1) من (2) جاءها ، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوه لها ، فدعوا لهم القافة ثم ألحقوا [ولدها] (3) بالذي يرون ، فالتاطته (4) [ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد عَلِيلَةً بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم]

قولها: التاطته، تعني استلحقته، وأصل اللوط: اللصوق، ومنه قول أبي بكر في عمر اللَّهُمُّ وَالوَلَدُ أَلوَطُ أي ألصق بالقلب

باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

قال أبو عبد الله : حدثنا يَخيى بن بُكَيْر قال : حدثنا اللَّيث ، عن جَعْفَرٍ بن رَبِيعَة ، عن النبي عَلِيلِهُ قال بن رَبِيعَة ، عن النبي عَلِيلِهُ قال «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظُّنَّ أَكْذَبُ الحديث ، وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتُرَكَ » ،

قوله: «إياكم والظن» فإنه يريد تحقيق ظن السوء، دون ما يهجس في القلب من خواطر الظنون فإنها لا تملك، ولذلك قال: «فإن الظن أكذبُ الحديث» (٥) [يريد أن تحقيق الظن بغير علم ينجم لصاحبه عن الكذب] (٥) إذا قال عن ظنه ما لا يتيقنه، فحكم به على الغيب، فيقع الخبر عنه حيئذ كذبا والتجسس: البحث عن باطن أمور الناس وأكثر / ذلك في الشر، والتحسس بالحاء: طلب الخير، وأصله من الحس، يريد أنه يتبعه بحسه،

- (1) و(2) في الصحيح : لا تمتنع ممن 6 / 132
  - (3) من الصحيح 6 / 133
  - (4) في الصحيح فالتاط به
- (5) رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد
  - (6) من تا ، ساقط من الأصل

\$1X

ويقال : خرج القوم يتجسسون الأخبار ويتحسبونها ويتحسسونها كل ذلك واحد

وقوله: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» إنما يتحقق النهي عنه إذا كان قد ركن كل واحد منهما إلى صاحبه وأراد العقد، فأما قبل ذلك فلا يدخل في النهي، وهو خاطب من الخطاب، وقد خطب معاوية، وأبو الجهم، فاطمة بنت قيس الفهرية، فجاءت رسول عالمة تستشيره في أمرهما، فخطبها لأسامة بن // زيد، فتركتهما ونكحته(١)



قال أبو عبد الله : حدثنا قبيصة (2) قال حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جَاءَ رَجُلاَنِ مِنْ المَشْرِقِ فَخَطَبَا ، فقال النَّبَى عَلِيَّةٍ «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً (3)

قوله «إن من البيان لسحراً» البيان بيانان

بيان تقع به الإبانة عن المراد بأي لغة كان ، وبأي لسان أبان ، ولم يرد بالسحر هذا النوع منه

والضرب الآخر منه بيان بلاغة وحذق ، وهو ما دخلته الصنعة بالتحبير له ، والتحسين لألفاظه ، حتى يروق السامعين ، ويستميل به قلوبهم ، فهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلوب ، وغلب على النفوس ، حتى ربما حول الشيء عن ظاهر صورته ، وصرفه عن قصد جهته ، فيبرزه للناظرين في معرض غيره ، وهذا قد يُمدح مرة ويذم أخرى ، فأما المدح ، فهو إذا

- (1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 2 / 1114 الحديث رقم 1480 كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن فاطمة بنت قيس 6 / 414
  - (2) من الصحيح 6 / 137 ، خلافا للأصل وتا ففيهما قتيبة
    - (3) في الصحيح سحرا



صرف إلى الصدق ، ونصربه الحق ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ، أن رجلا سأله حاجة فاعتاص عليه قضاؤها ، فَرَقَّق الرجل له القول في ذلك فقال : إن هذا هو السحر الحلال وأنجزها له

وأما الضرب المذموم منه ، فهو أن يقصد به الباطل ، وأن يلحد به إلى اللبس والتورية ، حتى يوهمك القبيح حسنا ، والمنكر معروفا ، وهذا هو المذموم المشبه بالأمر المذموم وهو السحر

وقال بعض أهل اللغة أصل السحر الخداع، وأنشد قول الشاعر / وَنُسْحَرُ بَالطَّعَامِ وَبِالشَّـرَابِ(١) أي نخدع

واحتج أيضا بقول لبيد(2):

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر يريد المعلل المخدوع ، وقال : أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ، ومنه قوله تعالى : مَا أَنِّكُ مُسْتُحُرُولَ (3) أي تصرفون ، وحكى محمد بن سلام الجمحي عن يونس قال : العرب تقول : ما سحرك عن وجه كذا ؟ أي ما صرفك عنه ؟



قال أبو عبد الله حدثنا أبُو الوَلِيد هشام بن عبد الملك قال حدثنا

(1) الشعر لامرىء القيس، وتمام البيت هكذا أرانــــا موضــــــين لأمــــر عــــــيب وسحــــــر بالطعــــــام وبالشــــ

نا موضعین لأمر عیب وسحر بالطعمام وبالشراب راجع دیوانه ص 97

(2) هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من هوازن قبس ، كان من الشعراء المعدودين في الجاهلية ، أدرك الإسلام ، وَوَفَدَ على النبي عَلِيلَهُ وأسلم ، توفي سنة 41 هـ انظر شرح المعلقات للزوزني ص 124

والبيت من قصيدته في ديوانه ص 46 - 56

(3) سورة المؤمنون – الآية 89

敌

لَيْثُ ، عن يزيد بن أبي حَبِيبٍ ، عن أبي الخَيْرِ ، عن عُقْبَة ، عن النبي عَلَيْتُ ، عن النبي عَلَيْتُ مَا أُوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»

قلت : قد تختلف الشروط في عقود النكاح ، فمنها ما يجب الوفاء به ، ومنها ما لا يجب ، فأما الذي يجب الوفاء به فهو المهر ، والنفقة ، وحسن العشرة ، وقد شرط الله تعالى هذه الأمور لهن على الأزواج في قوله : هَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْتَهْبِرِهِمْ بِإِصْسَرِنَ

وأما الذي لا يلزم من الشروط، فهو ما نهى النبي عَلِيْكُمْ مَا فِي إِنَائِهَا» (3) كقوله (2): «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ أَنْ تَسْأَلَ طَلاَقَ أَخْتِهَا لِتَكُفَّا مَا فِي إِنَائِهَا» (3) ونحو ذلك من شروط الضِّرَار، وقد اختلف العلماء في المرأة إذا اشترطت على الزوج أن لا يخرجها من دارها، وأن لا يدخل عليها إلا نهاراً دون الليل، أو ليلا دون النهار، أو لا يتزوج عليها امرأة، أو لا يتسرى، أو نحوها من الأمور، فكان الشرط في مثل هذه الأمور عند أكثرهم باطلا، وقد قال النبي عَلِيْكِهُ: «كُلُّ شَرْطُ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وإَنْ كَانَتْ مِائَة وَالنبي عَلِيْكِهُ: «كُلُّ شَرْطُ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وإَنْ كَانَتْ مِائَة وَالنبي عَلِيْكِهُ وَ بَاطِلٌ وإَنْ كَانَتْ مِائَة وَالنبي عَلِيْكِهُ وَ بَاطِلٌ وإَنْ كَانَتْ مِائَة وَالنبي عَلِيْكِ وَقد جعل الله الرجال من أزواجهن أن يكن حيث يكون أزواجهن من حضر // أو سفر، ما لم يخرج ذلك عن عرف، ولا اتصل أو المضر يلحقهن ، أو خوف عليهن في مثل ركوب بحر، أو مقام في برية وموضع خسف، وجعل لهم أن يدخلوا عليهن في كل وقت من ليل أو نهار، وموضع خسف، وجعل لهم أن يدخلوا عليهن في كل وقت من ليل أو نهار، وقد روي أن كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق (5)، وكذلك هذا في عدد النكاح الأربع من الحرائر، وإباحة التسري من الإماء وكذلك هذا في عدد النكاح الأربع من الحرائر، وإباحة التسري من الإماء بلا عدد محصور

- سورة البقرة الآية 229
  - (2) في تا لقوله
- (3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب البيوع باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
- (4) طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل .
- (5) رواه عبد الرزاق في مصنمه عن إبراهيم بن زيد النخعي كتاب النكاح باب الشرط في النكاح 199 - 204



/ وقال الشافعي رحمه الله : إذا نقصت المرأة عن مهر مثلها شيئا في شيء من هذه الشروط ، أعطيت تمام مهر مثلها وبطل الشرط(1) ، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا(2) ، فيرون أنه أشار بذلك إلى كل أمر تشارطاه فيما بينهما ، مما لم يحظره الدين ، ولم تحرمه الشريعة ، فعلى الزوج الوفاء به ، وروي نحو من ذلك(3) عن ابن مسعود ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

باب حق إجابة الوليمة والدعوة

قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال حدثنا يَحْيَى ، عن سفيان قال حدثني منصور ، عن أبي وائل ، عن أبي موسى ، عن النبي عَيِّلْكِهُ قال «فُكُوا العَانِيَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وعُودُوا المَريضَ»

العاني : الأسير ، والداعي : الذي أمر بإجابته صاحب الوليمة خصوصا ، وذلك لما فيه من الإشادة بالنكاح والإظهار لأمره

[قال أبو عبد الله]: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عَيْنِيَةٍ قال «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَة فَلْيَاتِهَا» (4)

قلت وفيه من الشرط أن لا يكون بحضرتهم منكر ، ورأى أبو مسعود

<sup>(1)</sup> انظر كتاب الأم للشافعي 5 / 53

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود عن أبي هريّرة - كتاب الأقضية - باب في الصلح 3043 - الحديث رقم 3594

<sup>(3)</sup> في تا وروى من نحو ذلك

<sup>(4)</sup> هذا الحديث مدكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 6 / 143

\*ST

الأنصاري(١) صورة في البيت فانصرف ، ودعا ابن عمر أبا أيوب ، فرأى في البيت سترا على الجدار فقال : ابن عمر غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فقال مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْكَ ، وَالله لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَاماً ، فَرَجَعَ (2) .



قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غَسَّان قال حدثنا أبو غَسَّان قال حدثني أبو حازم ، عن سهل قال لما عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِي دَعَا النَّبِي عَيِّلِكُ وَأَصْحَابَهُ ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَاماً وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمُ ، إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أَسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْر (3) مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبي أَمُّ أَسَيْدٍ بَلَّتْ مَنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبي عَيِّلِكُ مِنَ الطَّعَامِ مَاتَتْهُ (4) لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ (5) بذلك

قوله ماثته ، يريد مرسته بيدها ، يقال مِثْتُ الشيء أميثه وأُمَوِّثُهُ إذا دُفته في ماء أو نحوه ، فَانْمَاثَ أي ذاب وانحل

- (1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن الجزرج الأنصاري أبو مسعود البدري صاحب النبي عليه أبي منهد العقبة ، روى عن النبي عليه أبي ، وعنه ابنه بشير وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو وائل وعلقمة وقبس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن يزيد النخمي وآخرون ، مات سنة 40 هـ تهذيب التهذيب 7 / 247 249
- (2) وصل هذا الحديث الإمام أحمد في كتاب الورع عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله راجع ص 139
  - وزاد الحافط ابن حجر بأن مسددا وصله في مسنده فتح الباري 9 / 249. () التَّوْر القدح

    - (5) من الصحيح ، خلافا للأصل وتا ففيهما تحفه





قال أبو عبد الله / حدثنا سُلَيْمَان بن عبد الرحمن ، وعلى بن مُحجر قالا أخبرنا عِيسَى بن يُونُس قال حدثنا هشام بن عُرْوَة ، عن عبد الله بن عُرْوَة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت جلست إحدى عَشْرَة امرأةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنَ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً

قالت الأولى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتٌ على رأس جبل لأَسْهَلٌ فَيُرْتَقَى وَلاَ سَمِينٌ فَيُنْتَقَل

قالت الثانية زوجي لاَ أَبُتُ خَبَرَه // إِنِّي أَخَاف أَن لاَ أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ عُجَرَهُ وَبُجَرَه

قالتَ الثالثةَ ﴿ رَوْجِي العَشَنَّقِ ، إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَقُ ، وإِنْ أَسْكُتْ أَعَلَقُ قالت الرابعة : زوجي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرِّ وَلاَ قَرِّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ قالت الحامسة ﴿ رُوجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهدَ

قَالَتِ السَّادَسَةَ ﴿ رُوجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ شُرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اصْطَجَعَ الْتَفَّ ، وَلاَ يُولِجُ الكَفُّ لِيَعْلَمَ البَثَّ

قالت السابعة ﴿ رُوجِي عَيَايَاءُ ﴿ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءَ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْفَلَكِ أَوْ جَمَعَ كُلاَّ لك

قالتَ الثامنة ﴿ زُوجِي المُس مَسُّ أَرْنَبٍ ، والرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ قال: التاسعة ﴿ زَوْجَ ﴿ فِهُ العِمَادِ ﴾ طويا التَّجادِ ﴾ عظم السَّمَادِ ﴾ قَ. ب

قالت التاسعة : زوجي رُفِيعُ العِمَاد ، طَويل النِّجاد ، عَظَيم الرَّمَاد ، قَرِيبُ البيت من النادِ

قالت العاشرة ﴿ رُوجِي مَالِكٌ وَمَالِكٌ ؟ مَالَكٌ خَيْرٌ مَن ذَلَك ، لَهُ إِبِلُّ

(1) في الصحيح غياياء أو عياياء 6/146

كَثِيراتُ المَبَارِك ، قليلات المسارح ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالكُ

قَالَتَ الحادية عشرة : زَوْجِي أبو زرع وما أبو زرع ؟ أَنَاسَ من حُلِيًّ أَذُنَيَّ وَمَلَاً مِنْ شَحْمِ عَصُدَيً ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَى نَفْسِي ، وجدني في أهل غُيمة بِشِقِ فَجَعليي في أهل صَهِيلِ وأطِيطِ ودائِس وَمُنَقِ فعنده أَقُولُ فَلاَ أُنْبَحُ ، وَأَرْفُدُ فَأَتَصَبَّحُ ، وأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ ، وقالَ بعضهم : فَأَتَقَنَّحُ أَمُ أَبِي زرع ، فما أم أبي زرع ؟ مُحُومُها رَدَاحٌ ، وَيَثُها فَسَاحٌ اللهَ أَبِي زرع ، فما أبن أبي زرع ؟ مَصْجِعُه كَمِسَلُ شَطْبُه ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعِ الجَفْرَةِ ، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ؟ طَوْع أبيها وَطُوعُ أمها ، الجَفْرَةِ ، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ؟ طَوْع أبيها وَطُوعُ أمها ، لاَ تَبُثُ حديثنا تَبْيِئاً ، ولا تُنَفِّتُ مِيرَتَنَا تنقيتا ، وَلاَ تَملأُ بيننا تَعْشِيشاً وَوَلَوعُ أمها كَالفهديْن ، ويلعبان] (١) مِنْ تحت خَصْرِها بِرُمَّاتَيْن ، فَطَلَقْنِي ونكحها قالت خرج أبو زرع والأوطابُ تُمْخَصُ فلقي امرأةً معها ولدان لها كَالفهديْن ، ويلعبان] (١) مِنْ تحت خَصْرِها بِرُمَّاتَيْن ، فَطَلَقْنِي ونكحها فَنَكُحْتُ بعده رجلا سَرِيًّا ، ركب شَرِيًّا ، وأخذ خَطِيًا وأراح عَلَيَّ نَعَما فلو (٤) جَمَعْت كل شيء أعطانيه ما بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيةِ أبِي زرع ، قالت فلو (٤) جَمَعْت كل شيء أعطانيه ما بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيةِ أبِي زرع ، قالت عائشة قال رسول الله عَلِيًّ ﴿ «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْع لاَمُ مَنْ والله مَوْلُ الله مَا تَعْشِيشاً ، وَلا تَغُشُّ بِينا تَغْشِيشاً ، وال وقال سعيد بن سلمة ، عن هشام ، وَلا تَغُشُّ بِينا تَغْشِيشاً ، (٤) .

قلت قد فسر أبو عبيد هذا الحديث في كتاب غريب الحديث (4) ونحن نذكر ما نحتاج إلى ذكره منه ، ونضم إليه ما يجب أن يضم إليه ، من زيادة بيان، وشرح معنى إن شاء الله

قال أبو عبيد قولها لحم جمل غث ، يعني المهزول على رأس جبل ، تصف قلة خيره وبعده مع القلة ، كالشيء في قلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة

- (1) من الصحيح 6 / 147 ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (2) في الصحيح قالت فلو
  - (3) في الصحيح ولا تعتبش بيتنا تعشيشا
    - (4) راحع غريب الحديث 2 / 289



قلت : معنى البعد في هذا أن يكون قد وصفته بسوء الخلق ، والترفع بنفسه ، والذهاب بها تيها وكبرا ، تريد أنه مع قلة خيره ونزارته ، يتكبر على العشيرة ، وينأى بجانبه ، فيجمع إلى منع الرفد الأذى وسوء الخلق .

وقولها ولا سمين فيُنتَقَلُ ، تريد أنه ليس في جانبه طرق فتحتمل سوء عشرته ، لذلك يقال انتقلت الشيء : أي نقلته

وقول الثانية أذكر عجره وبجره ، قال أبو عبيد : العُجَر أن يتعقد العصب الأو العرق حتى تراها ناتفة من الجسد ، والبُجر: نحوها إلا أنها في البطن عاصة ، واحدتها بُجْرَة ، ومنه قيل : رجل أبجر إذا كان عظيم البطن ، وامرأه بجراء .

قلت : فسر أبو عبيد اللفظ و لم يذكر المعنى ، وإنما أرادت بالعجر والبجر عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة

وأخبرني أحمد بن عبدوس قال حدثنا الكديمي بإسناده /وذكر حديث طلحة ، أن علي بن أبي طالب وقف عليه وهو صريع فقال : إلى الله أشتكي عجري وبجري(١) .

فقلت للأصمعي وما عجري وبجري ؟ قال : همومي وأحزاني وقول الثالثة : زوجي العَشَنَّقُ ، والعشنق : الطويل ، تقول : ليس عنده أكثر من طول بلا نفع ، فإن ذكرت ما فيه من العيوب طلقني ، وإن سكت عنه تركني معلقة لا أيِّماً وَلاَ ذَاتَ بَعْل مِ ، ومنه قول الله تعالى هَـــلاَتَمِيلُولُ كَالْمَيْلُولُ مَا لَيْماً وَلاَ ذَاتَ بَعْل مَ ، ومنه قول الله تعالى هَـــلاَتَمِيلُولُ كَالْمَيْلُولُ مَا مُعْلَدُ وَهُ اللهُ عَالَى هَـــلاَتُمَا وَلاَ ذَاتَ بَعْل مَا ومنه قول الله تعالى هَـــلاَتَمِيلُولُ كَالْمَيْلُولُ مَا مُعْلَقَةً وَيُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقولُ الرَّابِعةَ وَوجِي كَلَيْلِ تَهَامَةً لا حر ولا قر ، ولا مخافة ولا سآمة ، تقول : ليس عنده أذى ولا مُكروه ، وإنما هذا مثل ، لأن الحر والقر كلاهما فيه أذى اشْتَدًا ، ولا مخافة ولا سآمة ، تقول : ليس عنده غائلة ولا شر أخافه ولا أسامه

وقول الخامسة زوجي إن أكل لفّ ، وإن شرب اشتف ، فإن اللف في المطعم الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يُبقي منه شيئا ، والاشتفاف أن يستقصى ما في الإناء ولا يسئر به سؤرا ، وإنما أخذ من

<sup>(1)</sup> غريب الحديث للخطابي 2 / 155 و 156

<sup>(2)</sup> سورة الساء - الآية 129

\*\*\*

الشفافة ، وهي البقية تبقى في الإناء من الشراب ، فإذا شربها صاحبها قيل : أشتفُّها

قال أبو عبيد: وقولها: لا يولج الكف ليعلم البث، قال: أحسبها كان بجسدها عيب أو داء تكتفب به، لأن البث هو الحزن، وكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك العيب تصفه بالكرم، قلت: ليس وجه الكلام ما ذهب إليه أبو عبيد، وإنما شكت قلة تعهده إياها، واستقصرت حظها منه، تقول: إنه يتلفّف منتئيا عنها إذا نام ولا يقرب منها، فيولج كفه داخل ثوبها، فيكون منه إليها ما يكون من الرجل إلى أهله، ومعنى البث ما تضمره المرأة من الحزن على عدم الحظوة منه، ولا معنى لما توهمه من الداء بجسدها، فيتأول ترك التفقد منه لذلك على معنى الكرم، وذلك أن أول الكلام ذم واستلام، فكيف يكون آخره مدحا ووصفا له بالكرم؟

وقول السادسة زوجي غياياء أو عياياء / طباقاء قال أبو عبيد أما غياياء بالغين فليس بشيء ، إنما هو عياياء بالعين وإنما العياياء من الابل الذي لا يضرب ولا يلقح ، وكذلك هو في الرجال قال : والطباقاء : الغبي الأحمق الفَدْم

قلت : أصل الطباقاء ما قاله الأصمعي فيما حدثني أبو حارث الغنوي ، عن أبيه عن الأصمعي قال الطباقاء : هو الذي أمره مطبق عليه ، وأنشد بيت جما.

طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ نُحصُوماً وَلَمْ يُنِخْ قِلاَصاً إِلَى أَكُوارِهَا حِينَ تَعْطِفُ(١) وقول السابعة زوجي إن دخل فَهِدَ ، وإن خرج أسِدَ ، فإنها تصفه بكثرة النوم والغفلة في منزله على وجه المدح له ، وذلك أن الفهد كثير النوم ، يقال : أَنُومُ مِنْ فَهْدِ(2) ، والذي أرادت به أنه ليس يتفقد ما ذهب من ماله ، الولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه ، فهو كأنه ساه عن ذلك وقولها وإن خرج أسد ، تصفه بالشجاعة تقول إذا خرج إلى البأس ،

<sup>(1)</sup> البيت لجميل الشاعر أورده الخطابي في غريب الحديث 2 / 464 وصاحبه هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري أبو عمرو ، كان شاعرا عاشقا حتى اشتهر بجميل بثينة ، توفي سنة 83 هـ- انظر وفيات الأعيان 1 / 366

<sup>(2)</sup> انظره في مجمع الأمثال - المثل رقم 4312 - 2 / 355



ومباشرة الحرب ، ولقاء العدو أسد فيها ، يقال أسد الرجل واستأسد بمعنى

وقول الثامنة زوجي المس مسُّ أرنب ، والريح ريح زرنب ، فإنها تصفه بحسن الخلق ولين الجانب ، كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهرها وقولها والريح ريح زرنب ، فإن فيه معنيين

قد یکون أن ترید طیب ریح جسده

ويكون أن تريد طيب الثناء في الناس ، وانتشاره فيهم كريح الزرنب ، وهو نوع من أنواع الطيب معروف

وقول التاسعة زوجي رفيع العماد ، فإنها تصفه بالشرف وسناء الذكر ، وأصل العماد عماد البيت وجمعه عمد ، وهي العيدان التي تعمدتها البيوت ، وإنما هذا مثل تعنى أن بيته في حسبه رفيع في قومه

وأما قولها طويل النجاد ، فإنها تصفه بامتداد القامة ، والنجاد حمائِل السيف ، فهو يحتاج إلى قدر ذلك من طوله

وقولها عظيم الرماد، فإنها تصفه بالجود، وكثرة الضيافة من لحم الإبل وغيره من اللحوم، فإذا فعل ذلك عظمت ناره، وكثر وقودها، فيكون الرماد في الكثرة على قدر ذلك

قلت قد يكون / إيقاده النار لمعالجة الطعام واشتواء اللحوم ، ليطعمها الأضياف كرما ، وأمدح له أن تكون ناره لا تطفأ ليلا لتهتدي الضيفان ، فيكثر غشيانهم إياه ، كقول الشاعر(١)

مَتَى تَأْتِه تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرَ مَوْقِدِ وَالأَجواد المطعمون يعظمون النيران في ظلم الليل ، ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض ، ويرفعون على الأيدي منها الأقباس لتهدي بسناها الأضاف

أنشدني أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس قال أنشدنا ابن الأعرابي وَمُسْتَنْبَح بَاتَ الصَّدى يَسْتَتِيهه فَتَاهَ وَجَوزُ اللَّيْلِ مُضْطَرِبُ الكَسْرِ رَفَعْتُ لَهُ نَاراً تَقُوباً زِنَادُهَا تُلِيحُ إِلَى السَّارِي هَلُمَّ إِلَى القِدْرِ

(1) هو الحطيئة جرول بن أوس بن حوبة أبو مليكة ، كان شاعرا قصير القامة ، هجاء ، اشتهر
 بجودة شعره ، انظر ديوانه ص 147

F2X

ويروى حَضَأْتُ(١) له نارا

وقولها قريب البيت من النادي ، يعني أنه ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه ، فينزل الأضياف ، ولا يستبعد منهم ويتوارى ، فرارا من نزول النوائب والأضياف به .

وقول العاشرة زوجي مالك وَمَا مَالك؟ مالك خير من ذلك ، له إبل كثيرات المبارك ، قليلات المسارح ، تقول إنه لا يوجههن لِيَسْرَحْنَ نهارا إلا قليلا ، ولكنهن يتركن بفنائه ، فإن نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه ، ولكنها بحضرته فيقربه من ألبانها ولحومها

وقولها إذا سمعن صوت المِزْهر أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوالِكُ .

المرْهَر العود الذي يضرب به ، فأرادت المرأة أن زوجها قد عود إبله إذا نزل [به] الضيفان ، أن ينحر لهم ، ويسقيهم الشراب ، ويأتيهم بالمعازف ، فإذا سمعت الإبل الصوت علمن أنهن منحورات ، وذلك قولها : أيقن أنهن هوالك.

//وقول الحادية عشر: زوجي أبوزرع وما أبو زرع ؟ أَنَاسَ من حُلِيٍّ أَذَني ، تريد حلاَّني قرطة وشنوفا تنوس بأذني ، والنوس: الحركة من كل شيء متدل ، يقال منه ناس ينوس وأناسه غيره إناسة

وقولها وملأ من شحم عَصُدَي ، لم ترد به العضد خاصة ، إنما أرادت الجسد كله ، تقول أسمنني بإحسانه إلي فإذا سمنت العضد سمن سائر الجسد

وقولها وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إلي نفسي ، أي فرحني ففرحت نفسي ، وقد بجح الرجل يبجح إذا فرح .

وقولها وجدني في أهل / غُنيمة بِشِقٌ ، قال أبو عبيد والمحدثون يقولون بِشَقٌ ، يعني أن أهلها كانوا أصحاب غنم ليسوا أصحاب خيل ولا إبل ، وشق موضع ، قالت : فجعلني في أهل صهيل وَأطِيط ، تعني أنه ذهب بي إلى أهله وهم أهل حيل وإبل ، لأن الصهيل : أصوات الخيل ، والأطيط أصوات الإبل

وقولها وَدَائِسٍ وُمَنَقٌّ، تريد أنهم أصحاب زرع، فهم يدرسونه إذا

(1) حضأت أي أوقدت





حصد ، وينقونه من خلط وزوان ونحو ذلك .

وقولها: فعنده أقُولُ فلا أقبَّح وأشرب فأتَقَنَّحُ ، تقول: لا يُقبِّحُ عليَّ قولي بل يقبل مني ، وأما المقمح في الشرب فإنه مأخوذ من الناقة المُقَامح ، قال الأصمعي هي التي ترد الحوض فلا تشرب ، قال أبو عبيد وأحسب قولها: فأتقمح أي أرْوَى حتى أدع الشراب من شدة الري ، وبعض الناس يروي هذا الحرف وأشرب فأتقنح ولا أعرف هذا الحرف ، ولا أرى المحفوظ إلا بالمم .

وقولها : أم أبي زرع فما أم أبي زرع ؟ عُكُومُهَا رَدَاح ، فالعكوم : الأحمال ، والأعدال : هي التي منها الأوعية من صنوف الأطعمة والمتاع ، واحدها عِكْمٌ .

قولها رَدَاح تقول: هي عظام كثيرة الحشو، ومنه قيل: للكتيبة إذا عظمت: رداح، وللمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال: رداح

وقولها ابن أبي زرع ، وما ابن أبي زرع ؟ مضجعه كَمِسَلُ شطبة ، فإن الشطبة أصلها ما شطب من جريد النخل وهو سعفه ، وذلك أنه يشقق منه قضبان دقاق ، وينسج منه الحصر ، فأخبرت المرأة أنه مهفهف ضرب اللحم ، شبهته بتلك الشطبة ، وهذا مما يمدح به الرجل .

وقولها وتشبعه ذراع الجفرة ، فإن الجفرة الأنثى من أولاد الغنم ، والذكر جفر ، والعرب تمدح بقلة الطعم

وقولها جارية أبي زرع ، وما جارية أبي زرع ؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ، وبعضهم يرويه لا تنث حديثا تنثيثا بالنون ، وأحدهما قريب المعنى من الآخر ، أي لا تُظْهِرُ سِرنا

وقولها : لاَ تُنَفِّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً ، تعني الطعام ، أي لا تأخذه فيذهب ، تصفها بالأمانة ، والتنقيث الإسراع بالسير

وقولها : ولا تملأ بيتنا تعشيشا ، فإن هذا الحرف رواه أبو عبيد / و لم يفسره ، والتعشيش بالعين غير معجمة ، مأخوذ من قولك : عشش الخبز : إذا تكرج وفسد ، تريد أنها تحسن مراعاة الطعام المخبوز وتعهده ، بأن تطعم أولا فأولاً طريا ، ولا تغفل أمره فيتكرج ويفسده

وقولها : خرج أبو زرع والأوطاب تُمخض ، فالأوطاب أسقية اللبن ،

F2X

واحدها [وطب ، قالت : فَلَقِيَ امرأة معها ولدان لها كالفهدين ، يلعبان من تحت خصرها برمانتين يعني أنها ذات كفل عظيم ، فإذا استقلت نَتَأ الكفل لها من الأرض ، حتى تصير تحت خصرها فجوة يجري فيها الرمان . وقولها فنكحت بعده رجل سرياً (1) ركب شريا(2) ، تعني الفرس أنه يستشري في سيره ، أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار ، وأرادت بالخطين : الرمح لأنه يأتي من بلاد ناحية البحرين ، يقال لها : الخط وقولها : نعما ثريا ، تعني الإبل ، والتَّري : الكثير / من المال وغيره ، ومنه الثروة في المال : وهو الوفور والكثرة فيه .

قلت : وفيه من العلم حسن العشرة مع الأهل ، واستحباب محادثتهم بما لا إثم فيه .

وفيه أن بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن ، فلم يكن ذلك غيبة إذ كانوا لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم ، وإنما الغيبة أن يقصد الأعيان من الناس ، فيذكروا بما يكرهونه من القول ويتأذون به

> باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا باإذنه

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلِيَّهِ قال «لاَ يَجِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِلاٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ»

قوله «لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ، إنما هو في التطوع دون صيام الفرض في شهر الصوم ، فإن كان ذلك قضاء للفائت من فرض الشهر ،

(1) رَجُل سَرِيُ أي سيد شريف

<sup>(2)</sup> رَكِبَ شَرَياً : أي فرسا يلج في سيره ويمضي بلافتور ، قال عياض عن ابن السكيت ، شريا : يعنى سيداً سخيا ركب شريا – عمدة القاري 20 / 177



فإنها تستآذنه أيضا في ذلك ما بين شوال إلى شعبان ، فإنها إذ ذاك تقضي الفرض من غير استئذان ، وهو الواجب الذي لا يسعها غير ذلك ، وقد رُوِي ، عن عائشة (۱) أنها قالت كان يكون عَلَيَّ الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان (2) ، وهذا يدل على أن حق الزوج محصور الوقت ، فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي / يدخلها المهلة كالحج ونحوه قدم عليها وأما قوله «ما أنفقت من غير أمره فإنه يُوَدَّى إليه شطره» فظاهر معناه أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه ، فوق ما يجب لها من القوت بالمعروف ، وهو ما يكفيها من الطعام والكسوة والتي تجب لمن هي في مثل حالها غرمت شطره ، يعني قدر الزيادة على الواجب لها ، وذلك أن نفقة المرأة معاوضة ، فهي تتقدر بما يوازيها من العوض ، فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب لها

باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد

وقد روى أبو عبد الله في معناه حديثا آخر يخالف معناه معنى ما ذكرنا(3) من هذا التأويل قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هَمَّام، قال سمعت أبا هريرة، عن النبي عَلَيْ قال «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسُبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْر أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ» (4)

وهذا إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله ، بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين ، فرغب الزوج في الإفراج عن حصة

- (1) في تا رضى الله عنها
- (2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سلمة كتاب الصوم باب متى تقضي قضاء رمصان 2/ 239
  - (3) في تا ما ذكرناه
  - (4) هذا الحديث من كتاب النفقات 6 / 192

> باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يَسَار ، عن عبد الله بن عباس وذكر قصة صلاة رسول الله عَيْظِيَّة في خسوف الشمس قال فَلَمَّا سَلَّمَ قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا ، ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ ، قال ﴿إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّة فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْم مَنْظَراً قَطُّ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء» قال الله (الله (ا) ؟ قال: ﴿بِكُفْرِهِنَّ » قيل : يكفرن الله ، قال وَكُفُرْنَ الإحْسَانَ »

وقوله: تَكَعْكَعْتَ ، يعني نكصت على عقبيك وتأخرت // وأصله من كع الرجل: إذا جبن وانقبض عن الشيء ، وكاع مثله ، والعشير الزوج ، وسمي عشيرا لأنه يعاشرها ، كما سمي خليلا ، لأنه يخالها في موضع / واحد ، وهي تسمى خليلته لهذا المعنى

باب إذا تزوج الثيب على البكر

قال أبو عبد الله حدثني يُوسُف بن رَاشِد قال حدثنا أبو أسامة ، (1) في تا زيادة عَلَيْهِ



عن سفيان قال حدثنا أيُّوب وَخَالِد ، عن أبي قِلاَبَة ، عن أنس قال مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَم ، وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَّنَا ثُمَّ قَسَمَ وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِي عَلِيَّةِ قَالَ أَنسا رفعه إلى النبي عَلِيَّةٍ

قلت السَّبْعُ ، تخصص للبكر لا تحتسب بها عليها ، وتستأنف القسمة فيما يستقبل ، وكذلك الثلاث للثيب يكون ذلك [عفواً لكل واحدة منهما بلا قصاص ، وهذا والله أعلم] من المعروف الذي أمر الله به في عشرتهن ، فقال وَكَافُورُوهُرُولُلَمْعُرُوفِ (١) وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم الخفر ، تحتاج إلى فضل إمهال وصبر ، وحسن تأن ورفق ، ليتوصل الزوج إلى الأرب منها في مدة السبع ، والثيب قد جربت الرجال فلم يحتج معها إلى معاناة هذه الأمور ، خلا أنها من حيث استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة ، وهي مدة الثلاث

باب من طاف على نسائه في غُسْل ٍ واحد

قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد قال حدثنا يزيد بن زُرَيْع قال : حدثنا سعيد ، عن قَتَادَة ، عن أنس بن مالك حدثهم ، أنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْلَةِ الوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ يَسُعُ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ يَسْعُ نِسْوَةٍ.

قلت يشبه أن يكون هذا قبل أن يسن القسم لهن ، وإن كان ذلك بعد القسم فلا شيء في العدل أكثر من التسوية بينهن ، وتوفية كل واحدة منهن حقها ، وقد سألوا عن إباحة الزيادة من عدد النساء للنبي عليه على مبلغ العدد الذي أبيح منهن لأمته ، وعن المعنى في ذلك ، وفي إباحة الموهوبة له ،

(1) ــ سورة النساء – الآية 19

\*EX

وهذا باب له وقع في القلوب ، وعلق بالخواطر من النفوس ، وللشيطان مجال في الوسواس به ، إلا عند من أيد بفضل عقل ، وأيد بزيادة علم ، وأول ما ينبغي أن يحصل من تقدمة العلم في هذا أن رسول الله عَلِيْكُم كان بشرا مخلوقا على طباع بني آدم ، في باب الأكل والشرب ، والنوم والنكاح ، وسائر مآرب الانسان التي لا بقاء له / إلا بها ، ولا صلاح لبدنه إلا بأخذ الحظ منها ، والناس مختلفون في تركيب طباعهم ومبلغ قواهم ، ومعلوم بحكم المشاهدة وبالامتحان من جهة دلائل علم الطب ، أن من صحت خلقته ، وقويت بنيته ، فاعتدل مزاج بدنه حتى أن يكون من نعوته ما نطقت به الأخبار المتواترة من صفة رسول الله عَلِيُّكُ ، وما نعت به فيها من صلاح الجسم ، ونضارة اللون ، وإشراب الحمرة ، وإشعار الذراعين والصدر ، مع قوة الأسر وشدة البطش ، كان دواعي هذا الباب له أغلب ، ونزاع الطبع منه إليه أكثر ، أن هذه الفطرة التي لا أفضل منها في كال الخلقة ، ولا أقوم منها في اعتدال البنية ، وكان ما عداها من الخلق ، وخالفها من النعوت ، منسوبا إلى نقص الجبلة ، وضعف النَّجيزة(١) ، وكانت العرب خصوصا تتباهى بقوة النكاح ، وكثرة الولادة ، وتذم من كان بخلاف هذا النعت من عدم النكاح ، وقصر الشُّبْر (2) ، ولذلك // قالت في أمثالها ﴿مَنْ يَطُلْ فِعْلُ أَبِيهِ يَنْتَطِقْ بِهِ (3) ومنه قول بعض شعرائهم :

فَلَوْ شَاءَ رَبِّمي كَانَ فِعْلَلُ أَبِيكُمْ ۖ طَوِيلاً كَفِعْلِ الخَارِثِ بْنِ سَــْدُوسِ (4)

وكانت الخنساء (5) إحدى نساء العرب الموصوفات بالجزالة وكال العقل ، ويقال إنه لم يكن في العرب أنثى أشعر منها ، وقد خطبها زيد بن الصمة وهو أحد رجالات العرب وشجعانها ، فردته عن خطبتها وقالت في ذلك

<sup>(1)</sup> النحيزة طبيعة الرجل

 <sup>(2)</sup> قال ابن الأثير الشبر في الأصل: العطاء ، يقال شبره شبرا: إدا أعطاه ، ثم كنى به عن النكاح لأن فيه عطاء – انظر النهاية 2 / 440

 <sup>(3)</sup> انظر تجمع الأمثال للميداني ، المثل رقم 14014 المجلد الثاني ص 300 وقد ذكره هكذا «مَنْ
 يَطُلْ هَنُ أَبِيهِ يَنْتَطِقْ بِهِ»

<sup>(4)</sup> انظر المرجع السابق نفسه

<sup>(5)</sup> الخنساء: هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية ، أدركت الإسلام فدخلت فيه ، واستشهد أربعة من أبنائها في معركة القادسية ، فحمدت شهادتهم وصبرت وقالت «الحمد لله الذي شرفني بموتهم» ماتت سنة 24



यह

قصيدة هي مشهورة في ديوان شعرها ، موضع الحاجة إلى الذكر قولها معَاذَ الله يَنْكِحُنِي حَبَرْكَا قَصِيرُ الشَّبْرِ مِنْ جُمْم بن بكر(۱) فازدرته هذا الازدراء وسمته لذلك حَبَرْكَا ، وهو المتناهي في الضعف والوهن ، إذ كان من صفته عندها ضعف الشبر ، ومعنى الشبر النكاح ، ودعا / رسول الله عَلَيْ لعلي حين ينى بفاطمة رضي الله عنها فقال «بَارَكَ الله في شَبْرِكُمَا» (2) ولما تنافر عامر وعلقمة قال أحدهما لصاحبه أنا وَلُودٌ وأنت عَاهِرٌ ، فَتَمَدَّ عبالولادة كما تمدح بالعفة ، وأنت عَاقِرٌ ، وأنا عَفِيفٌ وأنت عَاهِرٌ ، وكان قلة الرزء من الطعام ، والاجتزاء وذمه بالعقر كما ذمه بالعهر والفجور ، وكان قلة الرزء من الطعام ، والاجتزاء بالعلقة من ذلك ، والاكتفاء باليسير منه في مذهب الحمد عندهم ، والثناء والمدح به ، مضاهيا لمذهبهم في المدح بالقوة على النكاح ، وكثرة النسل والولادة ، على العكس منه أن يكون رغيبا أكولا ، ولذلك قال الأعشى (3) عدح رجلا :

تَكْفِيه حُزَّةُ فِلْذٍ إِنْ أَلَمَّ بِهَا مِنَ الشُّوَاءِ ويَروِي شُرْبَه الغُمَر

وفي الحديث الذي ترويه عائشة في وصف النساء أزواجهن قالت المرأة: ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع ؟ مضجعه كَمِسَلٌ شطبة وتشبعه ذراع الجفرة(٥)، تمدحه بقلة الطعم كما ترى

وقال الأعشى في قصيدته يمدح هذا الرجل ، ويصفه بقلة الشره على الطعام ، وحسن الصبر عنه ، والطي دونه :

- (1) البيت المذكور في ديوانها ، فراجعه فيه ص 79 جاء في لسان العرب
- الشبر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر ج أشبار وأشبر الرجل: أعطاه وفضله والشبر العطية والخبر، والشبر القد
  - وأعطاها شبرها أي حق نكاحها
- والشبر في الأصل العطاء ثم كني به عن النكاح لأن فيه عطية وروي عن المبارك الشُّبر الجماع انظر لسان العرب 2 / 262
- (2) الحديث رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث ، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث
   2 / 440 أن النبي عَلِيلِيّة قال في دعائه لعلى وفاطمة «جمع الله شملكما وبارك في شهركا»
- (3) الأعشى هو عامرً بن الحارث بن رياح أبو قحفان ، جاهلي اشتهر بأعشى باهلة وهي امرأة من همدان
- (4) الحديث أحرجه الامام البخاري في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة ، وقد مضى شرحه فيما سبق

\* EX

لاَ يَتَأَرَّى لِمَا فِي القِدرِ يَرْقُبُهُ وَلاَ يَعَضُّ على شُرْشُوفِهِ الصَّفَرُ يريد أنه لا يعتريه الجوع حتى يجدمسه ويتأذى به ، وقال مُتَمَّم بن نويرة : لَقَدْ كَفَّنَ المنهال تحت ردائه في غير مِبْطَان العَشِيَّات أروعا(١)

فهذا مذهبهم في هذا الشأن ، ومعانيهم في هذا الباب ، فتأمل كيف اختار الله لنبيه عَلِيْكُمْ في كل واحد من الأمرين ، فجمع له الفضائل التي يزداد من أجلها في نفوسهم جلالة ، وفي عيونهم قدرا وفخامة ، ومن النقائص التي يُزْدري بها أهلها نزاهة وبراءة ، ومعلوم من / شأنه عُلِطِيُّهُ أنه كان يطوي ا الأيام لا يأكل ، ويصومها فيواصل ، ويقل الطعام إذا أكل ، وكان يَتَجَوَّعُ حتى يَتَهَشم من الخُواء بَطُّنُه ، فينحني لذلك عمود ظهره ، فيشد الحجر على بطنه ، ويعمده به ، كل ذلك مشهور عنه بأخبار التواتر التي لا يعرض الوهم فيها ، ولا يجوز الغلط عليها ، هذا إلى ما بعثه الله به من الشريعة الحنيفية . الهادمة لما كان عليه الأمر في دين النصارى ، من التبتل والانقطاع عن النكاح، وهجران النساء، فدعا إلى المناكحة والمواصلة وحض عليهما، وقال َ: «تَنَاكَحُوا تَكُثْرُوا» (2) وقال : «مَن ِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتْزَوُّجْ»(3) فكان عَلِيُّكُ (4) أولاهم بإتيان ما دعاهم إليه ، واستيفاء الحظ منه ، ليكون داعية للاقتداء به ، ووسيلة للاتساء بفعله ، فأما ما أبيح // له من زيادة القدر على أربع ، فأمر لا ينكر ، في دين ولا عقل ، أما ما جرت به السنة سنة الدين ، فقد كان لسليمان بن داود عليه السلام مائة امرأة كان يطوف عليهن ، وقد روى ذلك أبو عبد الله في هذا الكتاب قال

<sup>(1)</sup> أورد هذا البيت التبريزي – انظر شرح المفضليات له 2 / 928

<sup>(2)</sup> رواه عبد الرزاق في الجامع عن سعيد بن أبي هلال مرسلا - انظر الجامع الصغير 1 / 228

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود – كتاب النكاح – باب قول النبي عَلِيْنَ من استطاع الباءة فليتزوج

<sup>(4)</sup> في تا عليه السلام





حدثنا مَحْمُود قال : حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مَعْمَر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال سليمان بن دَاوُد لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَماً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله ، فقال لَهُ المَلَكُ : قُلْ إِنْ شَاءَ الله ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ الْمَلَكُ : قُلْ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثُ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ، قال النبي عَلَيْكِ «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثُ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ»

وأما العقل فحكمه الاحتذاء في هذا الباب حذو الحاجة ، وتدبيره بحسب المصلحة من غير تحديد له بشيء معلوم ، وإنما قصر بسائر الأمة على أربع من الحرائر من غير تجاوز لهن لعلة الخوف عليهم أن لا يعدلوا فيهن ، وأن لا يقوموا بحقوقهن إذا زاد عددهن على الأربع ، إذ علم تعالى أن ذلك ليس في وسعهم وطاقتهم ، وكان العجز عن حقوقهن مأمونا على النبي عيالة ، والمحلوف زائلا في أن لا يعدل بينهن ، والدليل على أن العلة في ذلك ما ذكرناه قوله تعالى وارفيقت المحتفي المحتفي والمحتولة في أمر النبي عيالة المقرونة عن الذكر وهي الخوف ، وكانت هذه العلة معدومة في أمر النبي عيالة ، فارتفع الحظر حين لم يجد هذا المعنى عنده محلا ، ومما يبين ذلك أنه لا عبرة فارتفع الحظر حين لم يجد هذا المعنى عنده محلا ، ومما يبين ذلك أنه لا عبرة للأمة بلا عدد محدود ، ولا غاية متناهية ، فلو كان ذلك من أجل نفس بينهن وبين الحرائر في العدد ، لأن المتعة في النوعين معا بمنزلة واحدة ، فدل بينهن وبين الحرائر في العدد ، لأن المتعة في النوعين معا بمنزلة واحدة ، فدل

سورة النساء - الآية 3

Fex

على أن الإماء إنما أبحن من غير شرط في العدد ، من أجل أن ليس لهن حق التسوية والتعديل على سادتهن كما للحرائر على أزواجهن ، وفي ذلك بيان ما قلناه .

قلت وفي تأويل ذلك وجه آخر ، وهو أن النبي عَلِيْكُ من حيث كان لا يجوز عليه فعل الزنا ومواقعة الفاحشة ، وَلاَ تَطَلُّع النفس إلى ما في أيدي رجال أمته من النساء ، وُسِّع عليه الأمر في عدد المناكح ، ليأخذ منها حظا لا يبقي لنفسه استشراف إلى غير مَنْ عنده من النساء ، وهذه الأمور جائزة على غيره من الأمة ، فقصِر بحظوظهم على مبلغ ما أبيح له من عددهن ، / فقد قال الشافعي رحمه الله في هذا الباب قولًا حسنًا ، قال(١) : إن الله عز وجل لما خص به رسوله(2) من وحيه ، وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته ، وفرض عليه أشياء خففها عن خلقه ، ليزيده بها إن شاء الله قربة إليه ، وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته (3) فمن ذلك // أن كل من ملك زوجة فليس عليه تخييرها ، وأمره الله عز وجل(4) أن يخير نساءه فاخترنه ، وقال ﴿ كَالْكُوْ ٱلْمُسَالَّةُ الْمُسَالَّةُ عِزْيَعْكُ (٥) قالت عائشة : ما مات رسول الله حتى أحل له النساء (٥) يعني اللابي خُطِرْن عليه . وقال عز وجل : «وَامْرَأَةً مُومِنَة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيَّء إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خِالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُومِنِينِ، وقال يعز وَجل : يَلْسَاءَ ٱلنَّبِيِّ عِلَشَتْ عَالَمَ مِرْ النِّسَاءِ اللِّنَّفَيْتُ وَلَا فَا مُعْرَبِ الْفُولِ الآية (7) فأبانهن من نساء العالمين ، وخصه بأن جعله أَوْلِلُوبِالْمُومِنْيِبَرَ مِنَ اَنْهُسِهِمُّ وَأَزْوِلَهُ مُهُمُّقَاتُكُهُمْ (8) ، فهذه الأمور التي ذكرناها كلها معان يصح فيها التأويل ، ولا يستحّيل شيء منها في مذهب الدين وعرف العقول والحمد لله

- (1) انظر كتاب الأم 5 / 124 و 125
  - (2) في تا إضافة عليه
    - (3) في تا فضله
    - (4) في تا تعالى
  - (5) سورة الأحزاب الآية 52
- (6) رواه الشافعي في كتاب الأم 5 / 135
  - (7) سورة الأحزاب الآية 32 (8)
  - (8) سورة الأحزاب الآية: 6



وأما الموهوبة فقد وقعت في خلال الكلام الذي ذكرناه والإبانة عن معناها ، وتخصيص النبي عَلِيُّكُ بالأثرة فيها ، ثم إن معلوما من شأن النبي عَلِيْكُم ، وحاله في عدم اليسر وقلة ذات اليد ، وأنه لم يكن بحيث يتسع لاقتناء الولائِد والإماء ، والاستكثار من عددهن ، فَيَسْتَغْنِي بمكانهن عن زيادة العدد على الأربع من الحرائر ، ومعقول أن للحرائِر من الفضل في الدين والعقل ، وأدب العشرة ، / وصراحة النسب ، ما ليس للإماء ، وكان أفضل الأمرين أملكهما له فأولاهما به ، فصرف زيادة حظه من النساء في الحرائر منهن دون الإماء ، وعلى هذا المعنى ذهب من ذهب من العلماء إلى أنه لم يكن له نكاح الحرائر الذميات ، وقد قال عَيْظِيُّة : «كُلُّ سَبَبِ وَنَسَبِ مُنْقَطِعٌ فِي القِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَفُسَبِي﴾(١) ومما خص به في هذا الباب ، وأبين فيه من سائر أمته ، أن أزواجه ممنوعات من النكاح بعده ، ولذلك سمين أمهات المؤمنين ، وذلك أن الآمر في باب النساء والحرم ، لما جرت سنة الدين وقضايا العقول فيه ، على الاختصاص والاستئثار بهن والمحافظة عليهن والذب عنهن ، حتى صارت هذه الأمور من أفضل ما يثني به على الرجال في سياستهن ، وكانت الغيرة من حميد الخصال حتى عدها رسول الله عَلِيْكُ من شعب الإيمان، [فقال «الغيرة من الإيمان»(٢/٥) وقال لسعد «أَنْتَ غَيُورٍ وَأَنَا أُغْيَرُ مِنْكَ ، وَالله أَغْيَرُ مِنَّا» (3) جعل النبي عَلِيُّكَ الحظ الأوف منها ، والقسم الأوفى من حصصها ، وَبَقِيَ ذلك عليه بعد وفاته ، فلم يُجعل إلى نكاح أزواجه سبيل بعد وفاته ، وجعلن كالمعتدات ما عِشْن ، وجاءت هذه المعاني كلها على مطابقة ما وصفناه من أحكام هذا الباب في سنة الدين ، وقضية العقول لما كان أمر المال ، والقِنْيَة ، وحكم الطعام والقوت ، على خلاف ذلك من الإباحة في أصله ، والإفاضة على من تعرض له وتصدى لنيله ، جرى عُطِيلَةٍ في ذلك على استقلال الحظ منه والإيثار على نفسه ، وتوفير الحظ على غيره ، ليجري أمره في الوجهين على المذهب الحميد عند / أهل الفضل

 <sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السنن عن عمر ، والطبراني عن
 ابن عباس وعن المسور – انظر الحامع الصغير 2 / 155

<sup>2)</sup> رواه البزار، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد - الجامع الصغير 2/121

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن المغيرة - كتاب الحدود - باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله

705

والشرف ، وعلى العادة المرضية عندهم ، وقد اختار الله عز وجل لنبيه عَلَيْكُم المن كل خلق وخلق أفضله وأحسنه ، فلم يَشْهَرْه في خِلْقِتِهِ بطول بائن ولا بقصر شائن ، ولم يبتله بآفة في بدنه من نقص عضو ، أو تشويه خلق ، أو رضاعة في نسب ، أو شراسة في خلق ومذهب ، كل ذلك ليدل به على صدق نبوته ، وتحقيق الأمر في بيان رسالته ، والله أعلم حيث يجعل رسالاته ، والحمد لله على ما هدانا له من دينه ، وأكرمنا به من حب نبيه عَلِيْكُم [وعلى آله وسلم كثيرا]

باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة

قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حَرْبِ قال : حدثنا حَمَّاد بن زيد ، عن هشام ، عن فَاطِمَة ، عن أسماء ، عن النبي عَلَيْكَ (ح) قال : وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ، عن هشام قال : حدثتني فاطمة ، عن أسماء ، أن امرأة قالت : يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعُتُ مِنْ رَوْحِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ، فقال رسول الله عَيَيْكَ : «المُتَشَبِعُ بَمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»

هذا يُتأول على وجهين

أحدهما أن النوب مَثَلٌ ، ومعناه المتشبع بما لم يُعط صاحب زور وكذب ، كا يقول للرجل إذا وُصِفَ بالبراءة من العيوب : إنه طاهر النوب ، نَقِيّ الجيب ، ونحوه من الكلام ، والنوب في ذلك مَثَلٌ والمراد به نفسه ، وكما يقال في ضد ذلك لَبِسَ تُوْبَ غَدْر ، يُكنى بالنوب عن فعله ، وعلى هذا المعنى قوله عز وجل : وَشِابَكَ أَفَكَ صَدِّرٌ (١) قيل في تأويله عَمَلَكَ فَأَصْلِحْ ، / ومثله في الكلام كثير

(1). سورة المدثر – الآية 4.



والوجه الآخر أن يكون أراد به الثوب نفسه ، وقد رُوِيَ لنا في هذا عن نعيم بن حماد قال : كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة ، فإذا احتيج إلى شهادة الزور شهد لهم ، فتقبل لنبله وحسن ثوبيه ، فيقال : قد أمضاها بثوبيه ، يعني الشهادة ، فأضيف الزور إليهما فقيل : لأبِسُ تُوْبَيْ زُورٍ



قال أبو عبد الله : وقال وَرَّادُ ، عن المُغِيرَة ، عن سَعد بن عُبَادَة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح ، فقال النبي عَيْسَةٍ «تَعْجَبُونَ (١) مِنْ غَيْرِةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ والله أَغْيَرُ مِنِّي»

وقوله غير مُصْفَح ، يريد أنه يضرب بحد السيف للقتل والإهلاك لا بصفحه وهو عرضه : للزَّجْرِ والإرهاب ، يقال : أصفحت بالسيف أصفح به ، إذا ضربت بعرضه ، ومعنى الغيرة من الله عز وجل مفسر في حديث رواه أبو عبد الله على أثر هذا الحديث

قال : حدثنا أبو نُعَيْم قال : حدثن شَيْبَان ، عن يحيى ، عن أبي سَلَمَة ، أنه سمع أبا هريرة ، عن النبي عَلَيْكَ قال «إِنَّ الله يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَنْ [يَأْتِيَ] (2) المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ الله عَزَّ وجَلَّ»

قلت وهذا أحسن ما يكون من تفسير غيرة الله عز وجل وأبينه .

<sup>(1)</sup> في الصحيح أتعجبون 6/156

<sup>(2)</sup> من الصحيح 6 / 156 ، خلافا للأصل وتا ففيهما لا يأتي ، وذلك لا يتفق مع المعنى المقصود



## باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو-محرم والدخول على المغيبة(١)

قال أبو عبد الله : حدثنا قيبة بن سعيد قال حدثنا الليث (2) ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عُقْبة بن عامر ، أن رسول الله على الله قال «إِيَّاكُمْ وَالدُّنُولَ عَلَى النَّسَاءِ» فقال رَجُلٌ من الأَنْصَارِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قال «الحَمْوُ المَوْتُ»

معنى قوله: «الحمو الموت» أي احذر الحمو كما تحذر // الموت ، والحمو واحد الأحماء وهم الأصهار من قبل الزوج ، يقال لِوَاحِدهم حَمْوُ / على مثال قِنْو وَدُلُو ، ويقال أيضا : حمىً على مثال قفا وعصى ، وقال هشام بن المغيرة المخزومي وطلق امرأته أسماء بنت مخرمة ، فتزوجها أخوه أبو ربيعة ، فندم هشام على فراقها فقال

ألا أَصْبَحَتْ أَسْمَاءُ حَجَراً مُحَرَّماً وَأَصْبَحَتْ مِن أَدِنَى خُمُوَّتِهَا حَماً يريد أنه أصبح أخا لزوجها ، فأما الأصهار من قبل المرأة فهم الأَختَانُ ، أو كل ذي رحم من مجارم المرأة ، من الرجال والنساء الذين تحرم عليهم وتضع خمارها عندهم أُختَانٌ ، والأحماء مثل الأختان من أهل بيت الرجل ، والأصهار تجمع الفريقين معا ، وهذا على حكم اللغة لا يختلف فيه أهلها ، وقد جرى في ذلك بعض الفقهاء على عرف العامة فقال : إذا أوصى الرجل لأختانه دفع إلى أزواج بنات الموصي وأخواته وكل من تحرم عليه من ذات رحم مَحْرَم ، وهو قول محمد بن الحسن (3) .

<sup>(1)</sup> المُغِيبَة هي التي غاب عنها زوجها لسفر أو غيره

<sup>(2)</sup> في الصحيح: ليث 6 / 189، خلافا للأصل وتا

<sup>(3)</sup> راجع المبسوط للسرخسي 27 / 155





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عنه عنه عنه أبي عَلَيْكُ منصور ، عن أبي عَلَيْكُ منصور ، عن أبي عَلَيْكُ الله عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبي عَلَيْكُ «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَنَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

يستدل بهذا الحديث على جواز السَّلم في الرقيق وسائر الحيوان ، لأن ضبطها يمكن بالصفة الحاضرة ، كما يقع ذلك بالعيان ، وإذا كان بيع العين جائزا إذ هو محصور



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ، عن سَيَّار ، عن الشَّعبي ، عن جَابر بن عبد الله ، أن النبي عَلِيَّةٍ قال : «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَجِدً الله عَلِيَّةٍ وَتَمْتَضِطَ الشَّعِثَة» ، / قال قال رسول الله عَلِيَّةِ «فَعَلَيْك بالكيس الكَيْس »

الاستحداد: الاحتلاق بالجديد، يعني إصلاح المرأة من شأنها إذا أتاها زوجها من غيبة، وَالكَيْسُ يجري هاهنا مجرى الحذر، وقد يكون بمعنى الرفق في الأمر وحسن التأني له



عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَاثِضٌ عَلَى عَهْدِ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَاثِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَسَالً عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَسُولِ الله عَلَيْ عَن ذَلِكَ ، فَقال رسول الله عَلِيَّةِ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ فَقال رسول الله عَلِيَّةِ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبل أن يَمَسَّ ، فَتَلِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ (1) لَهَا النّسَاءُ»

قلت فيه دليل على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار ، وذلك لقوله : «فتلك العدة» تعقب تلك الطهر . وقد تقدم ذكر الحيض الأول الذي أوقع فيه الطلاق ، ثم أتبعه ذكر الطهر الثاني ، ثم ذكر الحيض بعدهما ثالثا ، ثم ذكر الطهر رابعا ، ثم ألصق به قوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» فدل أن الطهر هو العدة .

واللام في قوله «لعدتهن» بمعنى (في) أي طلقوهن في // وقت عدتهن ، كما تقول : كتبت لعشر من الشهر ، أي في وقت خَلاً فيه من الشهر عشر ليال وفي الحديث دليل أن الطلاق في وقت الحيض بدعة .

وفيه دليل على أنه مع كونه بدعة واقع ، ولولا ذلك لم يؤمر بالمراجعة . وفيه دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان قد مسها فيه ، مطلق لغير السنة

ومعنى اشتراطه مُضِي الطهر الأول والتربص بها للطهر الثاني ، تحقيق معنى المراجعة / لوقوع الجماع ، لأنه إذا كان جامعها في ذلك الطهر ، لم يكن طلاقها للسنة محتاج إلى أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض ، ليصح فيه إيقاع الطلاق السني ، والله أعلم .

(1) - في الصحيح يطلق 6 / 163



## باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شُعْبَة ، عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر عمر للنبي عَيِّلِهُ فقال «لِيُرَاجِعْهَا» قلت أتُحْتَسَبُ ؟ قال «فَمَهْ»

وعن قتادة ، عن يونس بن جُبَيْر ، عن ابن عمر قال مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا ، قلت تُحْتَسَبُ ؟ قال أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ

يريد أنه يعتد بالتطليقة الأولى ويحتسب بها من الثلاث وقوله : أرأيت إن عجز واستحمق أيُسْقِط عجزهُ وحمقه حُكْمَ الطَّلاق ، وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى .



قال أبو عبد الله : حدثني فَرْوَة بن أبي المَغْرَاء ، قال : حدثنا علي بن مُسْهِر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْتُ يُحِبُ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ (١) ، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه ، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس ، فَغِرْتُ فسألتُ عن ذلك فقيل لي : أهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ من قومها عُكَّة

أي الصحيح: العسل والحلواء 6 / 167



عَسَلِ (١) فسقت النبي عَلِي عَلَي منه شَرْبَةً ، فقلت أمّا والله لَنَحْتَالَنَّ له ، فقلت لسودة بنتِ زمعة إنه سيدنو منكِ ، فإذا دنا منك فقولي أكَلْتَ مَعَافِير فإنه سيقول لك لا ، فقولي له ما هذه الريخ التي أجد (١) ؟ فإنه سيقول لكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَربةَ عسل فقولي له جَرَسَتْ نَحْلُه العُرْفُطَ وذكر الحديث

المَغَافِيرُ : واحدها مَغْفُور وهو نوع من الصموغ التي تُتَحَلَّبُ من الشجر ، ويقال : هو شيء يتحلب من العُرفط حُلُو كالناطف(3) وله ريح / مكرة ، والعرفط : من شجر العضاه ، والعضاه كل شجر له شوك

وقولها : جرست نحلة العرفط : أي أكلت ، ويقال للنحل جوارس ، يعني أواكل ، وكان النبي عَلَيْكُ يكره أن يوجد منه رائحة شيء من الأطعمة والأشربة ، وكان يَتَوقاها لأجل من يُناجي من الملائكة ، وقال : «إِنَّ المَلاَئِكَة تَتَادُدَى مِنْهُ بَنُو آدم» (4) .

باب الطلاق في الإغلاق

قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو اليمان قال حدثنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني أبُو سَلَمَة ، وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال أنى رجل من أَسْلَمَ رسول الله عَيْلِيَّةٍ فَنَادَاهُ فقال يا رسول الله ، وهو في المسجد : إِنَّ الآخِرَ (5) قَدْ زَنَا يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى بِشق وَجهه الذي أَعْرَضَ قَبْلَه حتى فعل ذلك أربعا ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ الذي أَعْرَضَ قَبْلَه حتى فعل ذلك أربعا ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ

- (1) في الصحيح عكة من عسل
- (2) في الصحيح، التي أجد منك
- (3) الناطف القُــُطِي وهو ضرب من الحلواء مختار الصحاح ص 528
- (4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله كتاب المساجد ومواقع الصلاة – باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ، الحديث رقم 74 – 1 / 395
  - 5) الآخِرُ يعني المتأخر عن السعادة عمدة القاري 20 / 260

شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فقال : «هَلْ // بِكَ جُنُونٌ ؟» قال : لا ، فقال النبي عَلِيْكُ («اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ («اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

وعن الزهري قال: أخبرلي من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمَن رجمه فَرَجَمْنَاهُ بالمُصَلَّى بِالمَدينَة ، فلما أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَة جَمَزَ حتى أدركناه بالحرَّة فرجمناه حتى مات

قوله فتنحى قِبَل وجهه ، معناه قصد الجهة التي إليها وجهه ونحا نحوها ، من قولك : نحوت الشيء أنحوه .

وقوله : أذلقته الحجارة : أصابته الحجارة بذلقها ، وذلق كل شيء : حده . وقوله : جمز معناه فر مسرعا

وفيه من الفقه أنه إنما رده كرة بعد أخرى ، لأنه اتهمه بجنون أو آفة في عقله ، وإن لم يطالبه بالإقرار في أربعة مجالس مختلفة ، كما ذهب إليه بعض الفقهاء [إسناد هذا الحديث على ما كتب ، وفي بعض نسخ الخطابي وقع فيه سهو والصحيح ما مضى](١) .



قال أبو عبد الله / وقال الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن شعبة بن الحجاج ، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، عَدَا يَهُودِيّ في عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْنِيَةٍ على جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحاً كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَحْ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رسول الله عَيْنِيَةٍ وَهْيَ فِي آخِر رَمَق وقد أَصْمِتَت فقال لها رسول الله عَيْنِيَةٍ مَنْ قَتَلَكِ ؟ «فُلاَنٌ لِغَيْر الذِي قَتَلَهَا» فأشارت

(1) يظهر أن الكلام الذي وضعته بين معقوفتين ليست له علاقة بشرح الحديث ، ولا هو من كلام الخطابي ، وربما كان من إضافة الناسخ لكونه ورد إثر شرح الحديث في كل من الأصل وتا ، مما جعلني أحصره بين قوسين تمييزاً له عن كلام الخطابي كما هو واضح



برأسها أن لا ، قال ﴿فَفُلانٌ لِقَاتِلِهَا ﴾ فأشارت أي (١) نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولَ الله عَلِيلِيَّ فَرُضِحَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

الأَوْضَاحُ : الحلي من الفضة ، وسميت أوضاحا لبياض لونها ، والوَضَحُ البياض .

وفيه اعتبار المماثلة في القصاص .

وقد ذكر في غير هذه الرواية أن اليهودي لما أخذ أقر بقتلها [فقتل](2)



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، قال أبو حازم : سمعته من سهل بن سعد السَّاعدي يقول قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ» وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَة وَالوُسْطَى .

وقوله «كهذه من هذه» يريد أن ما بيني وبين الساعة من مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى منه ، مقدار فضل الوسطى على السبابة ، ولو كان أراد غير هذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثه في زمان واحد .

<sup>(1)</sup> في الصحيح أن 6/176

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس - كتاب الديات - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به





قال أبو عبد الله : حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، أن عَاصِم بن عَدِيِّ (١) أتاه رجل من قومه ، فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله عَيِّلِيَّ فأخبره وكان رَجُلاً مُصْفَرًا ، قليلَ اللَّحْم ، سَبْطَ الشَّعَر ، / وكان الذي وجد عند أهله آدم ، خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْم ، جَعْداً قَطَطاً (٤) وذكر الحديث .

الخَدلُ : المكتنز اللحم، يقال : ساق حدلة : أي مكورة كأنها طويت طيا .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حُمَيْد بن نافع قال قالت زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول : جاءت أمرأة إلى رسول الله عَيْنِيَة // فقالت يا رسول الله عَيْنِيَة // فقالت عنا رسول الله عَيْنِيَة (لا) مرتين أو وقد اشتكت عَيْنُها أَفَتَكُحُلُهَا ؟ قال رسول الله عَيْنِيَة «لا» مرتين أو

- (1) عاصم بن عدي بن المجد بن العجلان البلوي العجلاني حليف الأنصار ، كان سيد بن عجلان ذكر في البدريين ، وخلفه النبي عَلِيلِهُ على أهل قبا ، والعالية ، وشهد أحداً وما بعدها ، وله رواية عند أحمد ، وفي الموطإ والسنن من طريق أبيه ، مات سنة 45 هـ الإصابة 4 / 246 الترجمة رقم 4353
- (2) قططاً الشديد الجعودة ، أو الحسن الجعودة ، والأول أكثر انظر عمدة القارى 20 / 302



ثلاثا ، كل ذلك يقول «لا» ثم قال رسول الله عَيِّكَ : «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي الجَاهِلِيَّة تَرْمِي بالبغرة على رأس الحول ؟ الحَوْلِ» قال حميد : فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجها دَخَلَت حِفْشاً وَلَبِسَت شَرَّ ثِيَابِها ولم تَمَسَّ طيبا حتى [تمر بها] (١) سنة ، ثم يُؤْتَى بدابة حمار ، أو شاة أو طائر فَتَفْتَضُّ به ، فَقَلْمَا تَفْتَضُّ بشيء إلا مات ، ثم تَخرج فَتُعْطى البعرة فَتَرْمِي به ثم تُرَاجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره وسئِل مالك ما تَفْتَضُ ؟ قال تمسح به جلدها

الحِفْشُ : بيت صغير لا يكاد يتسع للتقلب والمجال ، ومنه التحفش : وهو التجمع والتَّقَبُّض .

وقوله : تفتض ، هو من فَضَضْتُ الشيء : إذا كسرته وفرقته ، ومنه قول الله عز وجل : كَنْهَكُو أَمْرِكُو لِكُو (2) والمعنى أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة ، وقال مالك : معنى ذلك أن تمسح بها جلدها وقال الأخفش تفتض ، معناه تتنظَّف به وتتنقى قال وهو مأخوذ من الفضة تشبيها له بنقائها وبياضها

ومعنى الرمي بالبعرة : أي / أذ، حداد السنة في جنب ذمام (3) الزوج بمنزلة البعرة



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حَمَّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن حفصة ، عن أمِّ عَطِيَّة قالت كُنَّا نُنْهَى أَنْ

- (1) من الصحيح 6 / 186 ، خلافا للأصل وتا ، ففيهما تم لها
  - (2) سورة آل عَمران الآية 159
  - (3) الذمام أي العهد والحرمة والحق انظر لسان العرب

نُجِدً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلاَ نَكْتَجِلَ ، وَلاَ نَتَطَيَّبَ ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلاَ ثَوْب عَصْبٍ ، وَقَد رُخُصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ (ا) إِحْدَانَا مِنْ مَجِيضِهَا ، ثُمَّ فِي نُبْذَةِ مِنْ كُستٍ وَأَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتَّبَاعٍ الجَنَائِز

العصب من الثياب : البُرُود وَالحِبَرُ ونحوها ، وسُمِّيَ عصبا لأن غزله يعصب ويصبغ قبل أن ينسج .

والكُست : هو القسط الهندي ، والنبذة : اليسير من كل شيء .

باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال : أخبرنا ابنُ طاوس ، عن أبيه ، وأبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلِيَّهُ قال «خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الابِلَ نِسَاءُ قُرَيشٍ» وقال الآخر «صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِه ، وَأَرْعَاه عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتَ يَدِه»

قوله أحناه ، من الحنو وهو العطف والشفقة وقوله : أرعاه من الرعاية يرعاه رعاية ، وأرعى عليه من الإبقاء إرعاء .

(i) من الصحيح 6 / 186 ، خلافا للأصل وتا ففيهما غسلت



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام ، عن أبيه وعن وهب بن كيْسَان قال كان أهل الشام يُعَيِّرون ابن الزبير يقولون يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فقالت له أسماء (١) يا بُنيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ ؟ إِنَّمَا كَانَ نطاقِي إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ ؟ إِنَّمَا كَانَ نطاقِي إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ ؟ إِنَّمَا كَانَ نطاقِي أَلْ فَيُقَتِّمُهُ نِصْفَيْنَ فَأُوكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُول الله عَيِّلِيَّةٍ بِأَحْدِهِمَا ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِآخِر ، قال وكان (2) أهل الشام إذا عيروه بالنَّطَاقَيْنِ يقول إِيها الله عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُهَا اللهُ عَلْمُهَا اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ عَلَى عَارُهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله إيها ، معناه الاعتراف بما كانوا يقولونه والتقرير لذلك ، من قولهم : تقول العرب في استدعاء الشيء إيها وإيه وإيه غير منون وقوله تلك شكاة ، إنما هو مصراع بيت الهذلي وهو قوله وَعَيَّرَهَا الوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(٥) يقول لا بأس بهذا القول ولا عار فيه عليك ومعنى قوله ظاهر عنك ، أنه قد ارتفع عنك و لم يعلق بك ، والظهور

- (1) أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام ، روت عن النبي عَلِيْكُ ، وعنها ابناها عبد الله وعروة وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ومولاها عبد الله بن كيسان وصفية بنت شيبة وعبد الله بن عاس ووهب بن كيسان وغيرهم ، وكانت تسمى ذات النطاقين ، قالت للحجاج : كيف تعيره تعني ابنها عبد الله بذات النطاقين ، أجل قد كان لي نطاق لابد للنساء منه ، ونطاق أغطي به طعام رسول الله عَيْلِيَةً ، وبلغت مائة سنة لم يسقط لها س ، و لم ينكر لها عقل ، أسلمت قديما بعد إسلام سبعة عشر إنسانا ، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بابنها عبد الله ، وتوفيت بمكة سنة 73 هـ تهذيب التهذيب 12 / 397
  - (2) في الصحيح فكان 6 / 199
- (3) البيت من ديوان الهذليين للشاعر أبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد ، استشهد سنة 26 هـ ا انظر ديوان الهذلين 1 / 134
  - (4) سورة الزخرف الآية 33





وقال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ، عن أبي الزِّنَادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله عَيْسَالُهُ (يَاكُلُ المُسْلِمُ فِي مِعيَّ وَاحِدٍ ، والكَافِرُ يأكل فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ»

معنى هذا الكلام أن المؤمن الممدوح بإيمانه ، المستحق لشرائط كاله ، يُقل الطَّعم يَكْتَفِي باليسير منه ، ويُؤْثِرُ على نفسه لما يرجو من ثوابه ، وأن الكافر يستكثر منه ويستأثر به ، ولا يدخر للآخرة ، ولا ينظر للعافية ، وبذلك وصفوا في قوله تعالى : وَيَاكُلُورَكَمَانَاكُالْكَنْعَلُمُ(١) وقوله : وَنَاكُلُورَ لَمَانَاكُالْكَنْعَلُمُ(١) وقوله : وَنَاكُلُورَ لَمَانَاكُالْكَنْعَلُمُ نَا وقوله : وَنَاكُلُورَ لَمَانَاكُالْكَنْعَلُمُ نَا وقوله : وَنَاكُلُورَ لَمَانَاكُالْكَنْعَلُمُ نَا وقوله : وَنَاكُلُورَ لَمَانَاكُالْكَنْعِلُمُ نَا كثير الأكل لا يشبعه القليل من الطعام ، كان ناقص الإيمان ، فقد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف ، وصالحي الخلف ، أنهم كانوا يستوفون الطعام ، وينالون منه النيل الصالح ، فلم يكن ذلك وصمة في دينهم ، ولا نقصا في إيمانهم ، وقد قيل : الصالح ، فلم يكن ذلك وصمة في دينهم ، ولا نقصا في إيمانهم ، وقد قيل : إن معناه أن في المؤمن البركة تضاعف له فيشبعه القليل ، وفي الكافر عدم البركة فلا يشبعه إلا الكثير ، وقد رُويَ أن ذلك إنما قيل في رجل بعينه (٤) . البركة فلا يشبعه إلا الكثير ، وقد رُويَ أن ذلك إنما قيل في رجل بعينه (٤) .

قال أبو عبد الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة ، عن عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ ، عن أبي حَازِمٍ ، عن أبي هريرة ، أن رجلا كان يأكل

- سورة محمد الآية 12
- (2) سورة الفجر الآية 19
- (3) ذكر ابن حجر في الفتح أقوالا وفهوما جيدة لمعنى الحديث انه ليس المراد به ظاهره ، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها ، فكان المؤمن لتقلله من الديا يأكل في معيى واحد ، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء ، فليس المراد حقيقة الأمعاء ، ولا خصوص الأكل ، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها ، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل ، وعن أسباب ذلك بالأمعاء ، ووجه العلاقة ظاهر ، وقيل المعنى كما قال ابن التين إن المؤمن يأكل الحلال ، والكافر يأكل الحرام ، والحلال أقل من الحرام في الوجود انظر فتح الباري 9 / 538 و 538



أكلا كثيرا فأسلم ، فكان يأكل أكلا قليلا ، فَلُكِرَ ذَلِكَ للنَّبِي عَلَيْكَ لِلنَّبِي عَلَيْكَ فَقَالَ «إِنَّ المُؤْمِنَ يَاكُلُ فِي مِعى وَاحِد ، وَالْكَافِرَ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعًاءٍ»

يعني أن المؤمن يأكل بُلغة وقوتا عند الحاجة ، والكافر يأكل شهوة وحرصا للذة ، وجريا على ذميم العادة

وقد قيل : إن الناس في الأكل على طبقات

فطائفة يأكلون كل ما وجدوا مطعوما عن حاجة إليه (١) وعن غير حاجة ، وهذا فعل أهل الجهل والغفلة الذين شاكلت طباعهم طباع البهائم وطائفة يأكلون إذا جاعوا ، فإذا ارتفع الجوع أمسكوا ، وهذه (٢) عادة المقتصدين من الناس ، والمتماسكين منهم في الشمائل والأخلاق وطائفة يتجوعون ويرتاضون بالجوع جمعا لشهوات النفوس ، فلا يأكلون إلا عند الضرورة ، ولا يزيدون منه على ما يكسر غرب الجوع ، وهذا من عادة الأبرار ، وشمائل الصالحين الأخيار



قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مِسْعَر ، عن على بن [الأقمر] (3) ، سمعت أبا جُحَيْفَة يقول قال النبي عَيِّلِيَّةٍ «لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً»

والمتكىء هو الذي // اقتعد وسادة أو اعتمد وطاء ، وإنما يفعل ذلك من ينصب الموائد ، وينقل الألوان ، ويستكثر من الطعام يقول عَلَيْكُم / إني

<sup>(1)</sup> من تا ، خلافا للأصل فيه إليهم

<sup>(2)</sup> من تا ، أما الأصل ففيه وهذا

<sup>(3)</sup> ــ من الصحيح 6 / 201 ، خلافا للأصل وتا ففيهما الأرقم

لا أفعل ذلك ، لكني آكل العُلْقَةَ(١) ، وأجتزى: باليسير من الطُّعم ، فأقعد مستوفراً ، وأقوم عنه مستعجلا



قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حَمَّادُ قال حدثنا حَمَّادُ قال حدثنا أَيُّوبُ ، عن محمد ، عن ابن عباس ، تَعَرَّقَ رَسُول الله عَيْسَالُهِ كَيْفَا مُمْ قَامَ فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّا أُ

وعن أيُوب ، وعاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال انْتَشَلَ النَّبِي عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهِ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهِ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهِ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهِ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهِ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللَّهُ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

التعرق أخذ ما على العَرق من اللحم.

وقوله انتشل يعني أنه أخرج اللحم من القدر قبل أن يستحكم نضجه وهو النشيل ، ويقال للعود الذي يستخرج به اللحم من القدر المِنْشَل .



قال أبو عبد الله حدثنا قُتيبة قال حدثنا يعقوب ، عن أبي حازم قال : سألت سهل بن سعد هل أكل رسول الله عَيِّكَ النَّقِيَّ ؟ فقال سهل

 (1) العُلْقَةُ شرحها الخطابي نفسه في غريب الحديث بأنها: البلغة من القوت ، قال الشاعر وأجتزىء من كفاف القسوت بالعُلَسف
 انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 54 و 55



ما رأى رسول الله عَيَالِيَّةِ [النقي] (1) من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال : كنا نطحَنُه قال : كنا نطحَنُه وَنْنَفُخُه فَيَطِيرُ ما طار وَما بقي ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ .

قوله : ثَرَّيْنَاهُ ، أي بللناه بالماء ، وأصله من الثرى وهو التراب الندي .

 (1) من الصحيح 6 / 204 ساقط من الأصل ومن تا والنَّقِيُّ هو خبز الدقيق الحواري النظيف الأبيض



عائشة ، أنها كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ للمَريضِ وللمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ ، وكانت تقول «إِنَّ التَّلْبِينَةَ تَجُمُّ فُؤَادَ وكانت تقول (إِنَّ التَّلْبِينَةَ تَجُمُّ فُؤَادَ اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ «إِنَّ التَّلْبِينَةَ تَجُمُّ فُؤَادَ اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ «إِنَّ التَّلْبِينَةَ تَجُمُّ فُؤَادَ المَريضِ ، وَتُذْهِبُ بَعْضَ الحُزْنِ»

التلبينة ذكر الأصعمي أنها حساء يعمل من دقيق أو من نخالة ، ويُجعل فيه عسل ، قال بعضهم : ولا أراها سميت تلبينة إلا تشبيها لها باللبن / لبياضها ورقتها



عن الله عبد الله : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِيُّ ، عن أَبِي أَسَامَةَ ، عن هُمُولُ الله عَلَيْكِهِ عن هشام قال أخبرني أبِي ، عن عائشة قالت كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْكِهِ يُحِبُّ الحَلواءَ والعَسَلَ

قلت حبه عَلِيْكُم الحلواء ليس على معنى كثرة التشهي لها ، وشدة نزاع النفس إليها ، وتأنق الصنعة في اتخاذها ، فِعْلَ أَهْلِ الشَّره والنَّهَم ، وإنما هو أنه كان إذا قُدِّم إليه الحلواء نال منها نيلا صالحا من غير تعذير ، فيعلم بذلك أنه قد يعجبه طعمها وحلاوتها ، هذا وجه الحديث ومذهبه .

وفيه دليل على جواز اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى ، وكان بعض

F2X

أهل الورع يكره ذلك ، ولا يترخص لأن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوًا بطبعه وجوهره ، كالعسل والتمر ونحوهما ، من غير ان يخلطا بِلَتِّ(١) أو دسم ، واسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة ، وجمع أن يكون حلاوة ودسما مستهلكين في ثفل(2) .



قال أبو عبد الله : حدثنا جُمُعة بن عبد الله قال حدثنا مَرْوَان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامرُ بن سعد ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَنْ الله عَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم بسبع (3) تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْم سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ»

قوله «تصبح» يعني (4) أكلها صباحا قبل أن يطعم شيئا ، // وكونها عُوذَةً من السم والسحر ، وإنما هو من طريق النَّبَرُكِ لدعوة سبقت من النبي عَلَيْكُمُ فيها ، لاَ لأَنَّ طبع التمر أن يصنع شيئا من ذلك [والله أعلم]

<sup>(1)</sup> بِلَتَّ من البَّلْت وهو القطع والبَلَثُ الانقطاع ، وانبلت الرجل : انقطع من كل خير وشر - لسان العرب 1/ 252

<sup>(2)</sup> النُّفُلُ هو الدَّقِيقِ وَنحوه مما لا يشرب فيكون سَوِيقاً أو نحوه - غريب الحديث للخطابي 1/ 720

<sup>(3)</sup> في الصحيح سبع 6 / 212

<sup>(4)</sup> في تا معناه





قال أبو عبد الله حدثنا الصَّلْتُ بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد ، عن الجَعْدِ أَبِي عُثْمَان ، عن أنس ، [ح وعن هشام ، عن محمد ، عن أنس] (١) وعن سِنَانٍ بن أبي ربيعة ، عن أنس ، أن أم سُلَيْمٍ أُمَّهُ عمدت إلى مُدِّ / من شعير جَشْتُهُ وجعلت منه خطِيفَةً وعَصَرَتْ عَلَيْهُ عُكَّةً عنْدَهَا ثُمَّ بَعَتَشِني إلى النبي عَيْنِا فَدَعَوْتُهُ

الخَطِيفَةُ (2): سمعت أبا عمر يقول هي الكَبُولاَءُ ، يقال : إنها سميت خطيفة لأنها تخطف بالملاعق والأصابع .

## باب ما يقول إذًا فرغ من طعامه

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَيْم قال : حدثنا سفيان ، عن ثور ، عن خالد بْنِ مَعْدَانَ ، عن أبي أَمَامَة ، أن النبي عَلَيْتَ كان إِذَا رفع مائدته قال : «الْحَمْدُ لله كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُودًّع ٍ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُنَا»

وقوله : «غير مكفي» أي غير محتاج إلى الطعام فيلقي لكنه يُطعم ويكفي وقوله : «ولا مودع» أي غير مستغنى عنه ، ولا متروك الطلب إليه والرغبة

- (1) من الصحيح ، ساقط من الأصل ومن تا
- (2) زادها الخطابي شرحا في غريب الحديث بأنها لبن يوضع في النار ثم يدر عليه دقيق ثم يطبخ – انظر غريب الحديث

हेर्द

فيما عنده ، وكل من استغنى عن شيء تركه ، ومن نحو هذا المعنى قول الله عز وجل(١) : مَا وَكُلُ كُورُ وَمَا فَلِكُورُ (٤) قيل فيه ما تركك منذ أدسك ، وما أبغضك منذ أحبك ، وقيل : ما أخلاك ربك من صنعه .

باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، [عن أبيه] (3) ، عن عائشة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : «إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالعَشَاءِ»

هذا مُضمَّن بشرط وهو أن يكون صائما قد خوى ، أو بعيدَ العهد بوجود الطعام قد تاقت نفسه إليه ، حتى يعوقه ذلك عن إيفاء الصلاة حقها ، فقيل له خذ حاجتك من الطعام لتطمئن نفسك وتسكن إلى الصلاة

<sup>(1)</sup> في تا قوله عز وجل

<sup>(2)</sup> سورة الضحى – الآية 3

<sup>(3) -</sup> من الصحيح 6 / 215 ، ساقط من الأصل ومن تا



قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أسامة قال : حدثني بُرَيْدٌ ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهُ النَّبِي عَلِيْكٍ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيم وحنكه (ا) بِتَمْرِةٍ ، وَدَعَا لَهُ بَالْبَرَكَةِ ، وَدَفَعَهُ / إِلَيَّ وكان أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي موسى .

فيه بيان أنه سمى المولود حين حَنَّكه ، و لم(2) يؤخره إلى مُضِي الأسبوع على ما يذهب إليه كثير من الناس .

وقد رُوِيَ من طريق الحسن ، عن سمرة ، عن النبي عَلَيْكُ في المولود يحلق يوم سابعه ويسمى(3)

وممن ذهب من الفقهاء إليه واستحب أن تكون التسمية يوم السابع مالك بن أنس(4) .

## باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو النُّعْمَان قال حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ، عن

- (1) في الصحيح: فحنكه 6 / 216
- والتحنيك مو مضع الشيء ووضعه في فم الصبى وذلك تحنيكه به يقال حنكت الصبى إذا مضغت التمر أو غيره ثم دلكته بِحَنْكِهِ ، والأولى فيه التمر ، فإن لم يتيسر فالرطب ، وإلا فشيء حلو ، وعسل النحل أولى من غيره ، ثم مالم تمسه النار ، وحكمته أنه يتفاءل به بالإيمان ، لأن التمر تمرة الشجرة التي شبهها رسول الله عليه بالمؤمن وبحلاوته ، ولاسبما إذا كان المحنك من أهل الفضل ، والعلماء ، والصالحين انظر عمدة القاري 21 / 83 و 84
- (3) رُواه أبو داود في سننه كتاب الأضاحي باب في العقيقة ، الحديث رقم 2838 3 / 106
  - (4) راجع المدونة الكبرى 2/9

\$12×

أَيُّوبَ ، عن محمد ، عن سلْمَان بن عَامِر قال : مع الغلام عقيقته (١) ، وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب السَّخْتِيَانِي ، عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الطَّبِّي قال سمعت رسول الله عَلِيَّةِ يقول : «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ (٤) فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الأَذَى»

العَقِيقَةُ: اسم الشاة التي تذبح عن المولود ، ويقال سميت عقيقة لأنها تُعَقَّ مَذَابِحُها ، أي تُشق وتقطع ، ويقال : بل أصل العقيقة الشعر الذي يُحلق ، وقد يستدل بقوله :// «فأهريقوا عنه دما» من يرى الشاة الواحدة مجزية في الغلام ، وإليه ذهب مالك بن أنس ، وذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلى حديث أم كُرْزِ (3) «عَن ِ العُلام ِ شَاتَانِ ، وَعَن ِ الجَارِيَةِ شَاقٌ» (4)

وأما قوله: «وأميطوا عنه الأذى» ففيه أقاويل: قال محمد بن سيرين لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف معناه فلم نجد، أخبرنا محمد بن هاشم، عن الدبَرِي، عن عبد الرزاق، عن معمر. وقيل: إن المراد بالأذى شعره الذي على به دم الرحم، فيماط عنه بالحلق(٥).

وقيل إنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذى ، فنهى عن لطخه بالدم(6)

<sup>(1)</sup> في الصحيح: عقيقة 6 / 217

<sup>(2)</sup> في تا عقيقة وهو ما في الصحيح 6/217

<sup>(3)</sup> أُمُّ كُرْز هي الكعبية الخزاعية المكية ، لها صحبة

 <sup>(4)</sup> ورواه أبو داود في - كتاب الأضاحي - باب في العقيقة بلفظ عن الغلام شاتان مثلاه ،
 وعن الجارية شاة - الحديث رقم 2836 - 3 / 105 و 106

<sup>(5)</sup> روى أبو داود هذا القول للحسن البصري قال : حدثنا يحيى بن خلف ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا هشام ، عن الحسن ، أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس 3 / 106 - كتاب الأضاحي - باب في العقيقة - الحديث رقم 2840

<sup>6)</sup> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 8 / 243 - كتاب العقيقة - باب من قال لا يكسر للعقيقة عظم





قال أبو عبد الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَر ، أخبرنا الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، اعن النبي عَلِيْكِ قال «لاَ فَرَعَ وَلاَ عتيرة»

والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب قد جاء تفسير العتيرة النسيكة التي تُعْتَر أي تذبح ، وكان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب ويسمونها الرجبية ، فنهى النبي عَيْضَة عنها (١) ، وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب(2) .

وأما الفَرَعُ: فهو أول ما تلده الناقة ، وكان يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية ، فأبطل النبي عَلِيلِهُ ذلك من فعلهم

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه – كتاب العقيقة – في العثيرة والفرعة 8 / 252

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه – كتاب العقيقة في العتيرة والفرعة 8 / 253



عبد الله بن أبي السَّفر ، عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال عبد الله بن أبي السَّفر ، عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله عَلَيْكَ عن المعْراض فقال «إِذَا أَصَابَ (١) بحد و فَكُلْ ، وَإِذَا (2) أَصَابَ بِعَرْضِهِ فقتل فَإِنَّهُ وَقِيدٌ وَلاَ تَأْكُلْ ، فقلت أُرْسِلَ كَلْبِي ، قال : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ ، قلت : فإن أكل قال كُلْبِي ، قال : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ » ، قلت : فإن أكل قال «فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ » ، قلت : أرسل كلي فأجد معه كلبا آخر ، قال «لا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ [إنما] (3) إِذَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ »

باب ما أصاب المعراض بعرضه

قال أبو عبد الله : وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن هَمَّام بن الحارث ، عن عَدِيِّ بن حَاتِم قال : قلت يا رسول الله إِنَّا نُرْسِلُ الكِلاَبَ المُعَلَّمَةَ ، قال : «كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ» قلت : إِنَّا نَرْمِي المِعْرَاضَ ، قال «كُلْ مَا خَرَقَ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُ»

المِعْرَاضُ نصل عريض له ثقل ورزانة إذا [وقع] (4) بالصيد من قبل حده

- (1) في الصحيح أصبت 6/218
  - (2) في الصحيح فإذا
- (3) مَن تَا وَهُو مَا فِي الصحيح ، خلافًا للأصل ففيه إذا
  - (4) من تا ، ساقط من الأصل

F2X

وقوله: «وَإِذَا أَصَاب بعرضُه / فقتل فإنه وقيدٌ» إنما اشترط القتل في كونه وَقِيدًا ، لأنه إذا كان قد أثبته ولم يقتله فأدرك ذكاته ، حَلَّ له أكله فلم يكن وَقِيذاً

وقوله: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» ، فإن ظاهره يوجب أنه إذا لم يكن سمى لم يحل أكله ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، إلا أنَّهُمْ قالوا: إذا لم يكن تركه التسمية عمدا جاز أكله ، وتأوله من لم ير التسمية باللسان شرطا في الذكاة ، على // معنى ذكر القلب ، وذلك أن يكون إرساله للكلب(۱) على قصد الاصطياد ، لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك

وقوله «فإن أكل فلا تأكل» ، فيه البيان أن الكلب إذا أكل من الصيد حَرُم أكله ، لأنه إنما أمسكه على نفسه ، وإنما قال الله عز وجل : بَعْضُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُمْ مَنْ إِنَمَا أَمْسَكُمْ وَيَ الفهد و [ما](3) كان في معناهما من جوارح السباع ، واختلفوا في جوارح الطير(4) ، فقال بعضهم : حكمها حكم الكلاب في أن لا تؤكل ، وذهب آخرون إلى أنه تؤكل وإن كانت أكلت منه ، لأن البازي يُعَلَّم بالطعم ، والكلب يعلم بترك الطعم .

فأما إذا خالط الكلب المعلَّم [الذي أرسله صاحبه] كلاب أخر فشاركته في قتل الصيد ، فإنه لا يؤكل ، لأن أصل المَصِيد على الحَظْرِ ، فلا يؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة ، مهما تيقن وقوعها(٥) على الشرط الذي أباحته الشريعة ، وإلا فهو على أصله في الحظر .

<sup>(1)</sup> في تا الكلب

<sup>(2)</sup> سورة المائدة – الآية: 4

<sup>(3)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

<sup>(4)</sup> في تا الطيور

<sup>(5)</sup> من تا ، خلافا للأصل ففيه : وقوعهما





## 

قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم . عن النبي عَلَيْكُ قال : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبْكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلِ فَكُلْ ، فَإِنْ أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنْ مَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَباً لَمْ يُذْكُو اللهم الله عَلَيْهَا فَأَمُسُكُنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي آيَهَا قَتَلَ . وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَتَرُ / سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فَي المَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ »

وقال عبد الأعلى عن داود ، عن عامر ، عن عدي ، أنه قال للنبي عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَيِّتًا وَفِيهِ عَلَيْكُ مَيِّتًا وَفِيهِ مَنْكُلُ إِنْ شَاءَ» سَهْمُهُ قَالَ «يَاكُلُ إِنْ شَاءَ»

قلت : إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء ، لامكان أن يكون الماء هو الذي أهلكه ، فيكون خروج نفسه به لا بالسهم الذي هو آلة الذكاة ، وكذلك إذا رأى فيه أثرا لغير سهمه لأنه لا يدري من الذي رماه من مسلم أو مجوسي أو غيرهما ، ولعل [السهم](1) الذي رمى إنما قصد بالرمي غيره فضاف السهم إليه فأصابه .

فأما إذا رمياه وهما مسلمان فانتظمه السهمان فإنهما شريكان فيه ، وكذلك إذا أرسلا كلبين معلمين فأصاباه معا ، فهما شريكان فيه كا إذا أصاباه بالسهمين سواء

وقوله يقتفر معناه يتبع ، يقال : اقتفرت الشيء إذا اتبعت أثره . وفيه دليل على أنه أغفل تتبعه وأتى عليه شيء من الوقت ثم وجد ميتا ، فإنه

(1) من تا ، خلافا للأصل ففيه المسلم

\*25

لا يأكله وإن كان فيه سهمه ، وذلك إذا تتبعه فلم يلحقه إلا بعد اليوم واليومين فهو معذور ، والذكاة واقعة بإصابة السهم في وقت كونه ممتنعا غير مقدور عليه ، فأما إذا لم يتبعه وتركه يتحامل بالجراحة حتى هلك فهو غير ذكي ، لأنه لواتبعه لأدركه قبل أن يموت ، فذكاه ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة ، فإذا أغفل ذلك مع القدرة عليه ، صار في حكم الميتة المقدور على ذكاتها ، تجرح في بعض أعضائها ، وتترك حتى تهلك بألم الجراحة



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم ، عن حَيْوَةَ بن شُرَيْح قال : حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخَوْلاَنِي قال : // حدثني أبو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي / قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم قال «لا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُداً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُداً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُداً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُداً ،

هذا إنما جاء في أواني المجوس ومن يذهب مذهبهم في مس بعض النجاسات ، واستعماله في طهورهم كأبوال البقر ونحوها ، وكذلك فيمن يعتاد أكل لحوم الحنازير ، فإنه لا تستعمل أوانيهم إلا بعد إعواز غيرها ، وعند الضرورة المؤدية إليها ، وبعد الغسل والتنظيف لها ، فأما من كان مذهبه توقي النجاسات والتنزه منها ، فإن أصل آنيتهم وثيابهم على الطهارة حتى يظهر خلافها ، وكان مالك بن أنس يقول فيمن استعار منهم قدرا قد نصبوها مرارا وتداخلها ودك الحنزير يغلى الماء على النار وتغسل به في الاحتياط .

قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي (1)و(2) في الصحيح فاغسلوها وكلوا فيها



عبيد ، عن سلمة بن الأكوع قال لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ ؟» قالوا لُحوم النِّيرَانَ ؟» قالوا لُحوم النِّيرَانَ ؟» قالوا لُحوم الخمُر الانسية قال «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوا قُدُورَهَا» فقام رجل من القوم فقال نُهْرِيقُ مَا فيها ونغسلها ؟ فقال النبي عَيِّلِيَّهِ «أَوْ ذَاكَ»

قوله «كسروا قدورها» فيه دليل على أن بعض العنف والتغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ، ليكون ذلك حسما لمواده ، وقطعاً لدواعيه ، وقد روي أن النبي عين أمر بشق المشاعل(1) والزقاق عند تحريم الخمر(2) ، وهي أموال وظروف قد يصلح أن تستعمل وينتفع بها في غير الباطل ، ولكن ذلك لما اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه المعنى الخاص الذي هو حق الملك لأعيان معدودين ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى العقوبة في / الأموال كهي في الأبدان إذا رأى ذلك في الردع أبلغ ، وعن المنكرات أزجر ، وسلك مالك بن أنس هذا الطريق في بعض مذاهبه .

ورأى الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل أن يُحْرق رَحْلُ الغَالِّ ومتاعه في المغانم ، وهذا إنما يستعمله الأئمة ومن يقيمونه مقامهم ، وليس لآحاد الناس وإن بلغوا في الصلاح كل مبلغ ، أن يتعاطوا شيئا من ذلك لما يتوقع من فتنة ، ويتخوف من وقوع الفساد بسببه ، ولا للأئمة أن يفعلوا شيئا من ذلك مع وقوع الغنية عنه ، ألا ترى أن النبي عَلِيلًا لله قيل : نهريق ما فيها ونغسلها قال «أو ذاك» وذلك أنه لما رآهم قد سلموا الحكم ، وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر (3) الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ، ومراعاة الحدود أولى ، والانتهاء إليها أوجب . قال الله تعالى فعلهم وكَالله في الحدود أولى ، والانتهاء إليها أوجب . قال الله تعالى فعلهم (4)

<sup>(1)</sup> المشاعل الزقاق واحدها مشعل

وقال بعضهم المشعل شيء من جلود نه أربعة قوائم ينتبذ فيه ، قال ذوالرمة أضعـــن مــــواقت الصلــــوات عمـــــدا وحالفـــــــــن المشاعـــــــــــــل والجرارًا انظر غريب الحديث للخطابي 1 / 359 و 360

<sup>(2)</sup> رواه الخطابي في غريب الحديث 1 / 359

<sup>(3)</sup> الإصر الأمر الغليظ الشديد

<sup>(4)</sup> سورة البقرة - الآية : 229





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن أبي يَعْفُور قال : سمعت ابن أبِي أُوْفَى يقول غزونا مع النبي عَيْمِالِيَّهِ سَبْع غَزَوَاتٍ أُوسِتاً كُنَّا نَاكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ (١) .

قلت أكل الجراد مباح على عموم الأحوال عند أكثر العلماء ، لا يفرقون بين ما مات منه بعد أن يؤخذ ، وبين ما وجد منه ميتا ، وسكوت الحديث عن تفصيل أمره دليل على التسوية فيه على اختلاف أحواله ،// وذهب مالك بن أنس في الجراد إلى أن ما وجد منه حيا [ثم قطع أو شوى شيئا فلا بأس بأكله ، وما أخذ حيا] فخُفِل عنه حتى يموت فلا يُؤكل ، وإنما هو بمنزلة ما وجد ميتا قبل أن يصاد ، لأنه من صيد البر وإن ذكاته قتله (2).

وقال الليث بن سعد: أكره أكل الجراد ميتاً ، / فأما ما أخذ وهو حي فمات فلا يرى بأكله بأسا ، وقال مالك في المجوسي يصطاد الجراد: لا يؤكل ، وأكثر أهل العلم على إباحته ، والمسلم والمجوسي في صيده سواء ، لأن ميتته بمنزلة الذكي

قلت وقد روي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ»(3) إلا أن أصحاب الحديث لا يرتضون طريقه(4).

<sup>(1)</sup> هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 6 / 223

<sup>(2)</sup> راجع المدونة الكبرى 1/ 419

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر بلفظ «أحلت لكم ميتنان ودمان ، فأما الميتنان فالحوت والجراد ، وأما اللدمان فالكبد والطحال» - كتاب الأطعمة – باب الكبد والطحال ، الحديث رقم 3314 2 / 1101 – 1102

 <sup>(4)</sup> وذلك بسبب وجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في سنده ، وقد ضعفوه حتى قال البخاري
 عنه ضعفه على بن المديني جداً – تهذيب التهذيب 6 / 358





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المَمَدَنِي ، عَنْ هِشَام بن عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أن قوما قالوا للنبي عَلِيَكُ إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عليهِ أَمْ لاَ ؟ قال «سَمُوا عَلَيْه (١) وَكُلُوهُ» قالَت وكانوا حديثي عهد بالكفر

فيه من العلم أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم في أسواق بلدان المسلمين ، وما يُحمل إليها على أيدي الأعراب والأكراد ، وما كان من بلادهم من أهل الإسلام متاخمة لبلاد أهل الكفر وكان عهدهم حديثا بالاسلام ، فإن الظاهر من أمره الاباحة ، وكذلك الألبان والأجبان التي تعقد بالأنافح (2) ، وقد يحتمل أن تكون ميتة ، أو من ذكاة المجوس ، لأن غالب الظن بمن كان من أهل دين الاسلام أنه لا يطعم المسلمين الميتة ، وكذلك هذا فيما يحمل (3) من البراري (4) من الطير والعصافير المذبوحة ونحوها ، هذا من أمره أي يعلم سبب يعرض من أجله الشك في شيء منها ، فإذا كان شيء من ذلك فالورع أن يُجتنب حتى يستبرأ أمره [فيعلم من أي مخرجه] (6) ، وكذلك الأمر في طعام البلدان التي حاز ضياعها بعض الولاة على سبيل الغصب ، تُستبرأ ويتفقد الأمر فيها ، وقد روي عن النبي عالية أنه بعثت

<sup>(1)</sup> في الصحيح عليه أنتم وكلوه 6 / 226

<sup>(2)</sup> الأنافح و احدها الأنفحة كرش الحمل أو الحدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش وكذا المنفحة - مختار الصحاح ص 532

<sup>(3)</sup> في تا يحل

<sup>(4)</sup> في تا البراري والجبال

<sup>(5)</sup> في تا ما لا يعلم

<sup>(6)</sup> من تا خلافا للأصل ففيه من أي محرمة

£22

/ إليه أم عبد الله أخت شداد بن أوس بقدح لبن عند فطره ، وذلك في طول النهار وشدة الحر ، فرد إليها الرسول أنى لك هذا اللبن ؟ قالت من شاة لي ، فرد إليها الرسول أنَّى لك هذه الشاة ؟(١) ألا ترى لما ارتاب بباله ، وبحث عن الطعام وأصله حتى استبان الأمر فيه .

## باب ما يكره من المُثْلَة والمصبورة والمُجَثَّمَة

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد قال : دخلت مع أنس بن مالك على الحَكَم بن أَيُّوب ، فَرَأَى غِلْماناً أو فِتْيَاناً نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فقال أنس : نَهَى النَّبي عَيِّكَ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِم .

قوله: تُصْبر، تحبس على القتل، وأصل الصبر الحبس، ومنه // يمين على الصبر، ويدخل ذلك في باب المُثلة، وقد روي أنه نهى عن المجتَّمة وهي المصبورة بعينها، وبين المجتمة والجاثمة فرق، فالجاثمة هي التي جثمت بنفسها، فإذا صيدت على تلك الحال لم تحرم، والمجتمة هي التي ربطت وحبست قهرا، فإذا رميت حتى تهلك حرمت

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، عن أم عبد الله أخت شداد ابن أوس رضى الله عنها ، أنها بعثت إلى النبي عليه بقدح لبن عند فطره وهو صائم ، فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ فقالت من شاة لي ، فرد إليها رسولها : أنى لك هذه الشاة ؟ فقالت اشتريتها من مالي ، فشرب منه عليه الصلاة والسلام ، فلما كان من الغذ أتته أم عبد الله فقالت يا رسول الله ، بعثت إليك بلبن فرددت إلى الرسول فيه ، فقال عليه لها : «بذلك أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا» – انظر روح المعاني للألوسي 18 / 40 ، والدر المنثور للسيوطي 6 / 103







قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى قال حدثنا وَكِيع ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن أبي موسى قال : رَأَيْتُ النّبي عَلَيْكِ يَاكُلُ دَجَاجاً

وفيه أنه عَلَيْكُ أَكُلَ لَحُوم الطير وهي من رقيق الطعام وناعمه ، على خلاف من أنكر من أهل التقشف تناول الأطعمة الرقيقة .

وفيه أنه لم يتنزه من أكلها مع إحاطة العلم بها ، وقد تتناول من العذرة ونحوها من الأشياء التي هي غير نظيفة ، ومع نهيه عن لحوم الجَلاَلَة(١) ، إلا أن الجلالة هي التي غالب علفها الجلة وهي العذرة ، فأما إذا لم يكن هي غالب العلف فليس من جملة الجلالة المنهي عنها ، وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي عنها ، وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي عنها ، وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي عنها ، وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي عنها ، وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي عنها ، وقد يحتمل أن يكون ما أكله النبي العلف ،



(1) رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر «نهى رسول الله عَلِيُّ عن أكل الجَلالة وألبامها» –كتاب الأطعمة – باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها – الحديث رقم 3785 – 3/ 351 بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ فقال : «هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟» قالوا : إنها ميتة ، قال : «إِنَّمَا حَرُهَ أَكْلُهَا»

الإهاب الجلد، وظاهر الحديث يدل على أن ماعدا اللحم والمأكول من أجزائها غير محرم، وإلى [هذا](١) ذهب ابن عباس، وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الدباغ عاملا في تطهير جلد غير المأكول، من أجل أنه زعم أن الاباحة إنما جاءت في إهاب الشاة وهي مأكولة، وزعموا أن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة، لكنه يخلفها، والذكاة لا تطهر غير الحيوان المأكول اللحم، فالدباغ الذي يخلفها أولى أن لا يطهره.

ومن أطلق الحكم فيه على نوع الحيوان الطاهر الذات مشفعا به قبل الموت ، كان الدباغ شاملا له بالتطهير ، وقائما مقام الحياة فيه .

وقوله : «هَلا استمتعتم بإهابها» ، دليل على جواز الانتفاع بها في جميع أنواع المتع على اختلاف أحوالها



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أَسَامَةَ ، عن بُرِيْد ، عن أبي عرفي عن أبي موسى ، عن النبي عَيْلِيَّةٍ قال «مَثَلُ الجَلِيسِ (2) الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُخذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبَنَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيئَة » وَإَمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيئَة »

وقوله : «يحذيك» / يعني يهب لك الشيء منه ، يقال أحذيت الرجل أحذيه : إذا أعطيته الشيء فأتحفته به . ويقال للهدية على البشارة الحُذيًا يقول

<sup>(1)</sup> من تا ساقط من الأصل

<sup>(2)</sup> في الصحيح جليس 6 / 231



ما الحذياإن أخبرتك بما يسرك ؟ فيقول : كذا وكذا وفيه دليل على طهارة المسك وجواز بيعه



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أَبِي أُمَامَة بن سَهْل ، عن عبد// الله بن عباس ، عن خالد بن الوليد ، أنه دَخَلَ مَعَ رَسُول الله عَيْظِيدٍ بَيتَ مَيْمُونَة فأُتِي بِطَبِّ مَحْتُوذٍ

المَحْنُوذُ: المُشْوِيِّ على رصف الحجارة ، ومنه قول الله عز وجل: جَمَاءَ يَعْمُولُ مِنْهُ (١)



قال أبو عبد الله: حدثنا صدقة قال حدثنا ابن [علية] (١). عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك قال قال النبي عَيِّقَةً يوم النحر «مَنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَة فَلْيُعِدْ» ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْم وَذَكَر جِيرَانَه وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خير من شَاتَى لَحْم ، فَرَحَّصَ له فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ؟ ثم انْكَفَأ النَّبي عَيِّقَةً إِلَى كَبْشَيْن فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى خُنَيْمَةٍ فتوزعوها أو قال فَتَجَزَّعُوهَا

قوله: تَجَزَّعُوهَا: يعني اقتسموها قطعا وحصصا، والجِزْعَة القطعة من الشيء، ويقال البقية [منه].

(1) من الصحيح 6 / 235 ، خلافا للأصل وتا ففيهما: ابن عينة



عال أبو عبد الله حدثنا الْحَسَنُ بن صَبَّاح ، قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مِغْوَل ، عن نافع ، عن ابن عمر قال لقد حُرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء .

يريد خمر العنب ، وكانت الأعناب بها قليلة ، إنما كان خمرهم الفَضِيخ وهو البُسْرُ يُفْضَخ وَالتمر ، فإذا نُشَّ شُرب ، وإنما أراد أن الحكم في التحريم لم

FEE

يتعلق بغير الخمر المعروفة عندهم ، فكل ما أسكر من شراب فهو حرام . وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمر هي من عصير العنب / فقط ، وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الخمر إنما هي من العنب والرُّطب ، وقد رُوِيَ عن عمر أنه قال : إنما الخمر من هاتين الشجرتين يعني الكرمة والنخلة(1) ، والمعنى الذي أراده بهذا القول أن معظم الخمر إنما هو من عصير هاتين الشجرتين(2) ، ولم يدفع أن يكون الحمر من غيرهما

باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب

قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن أبي رَجَاء قال حدثنا يحيى ، عن أبي حَيَّانِ التَّيْمِي ، عن الشَّغِي ، عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله عَيَّالِيَّ فقال إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، والْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ قَالَ : قلت يَا أَبَا عَمْرو فَشَيء يُصنَع بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزُ ؟ قال ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَى عَهْدِ عُمَر

قلت : هذا يدل على أن قول عمر : الخمر من هاتين الشجرتين ، معناه معظم الخمر من هاتين الشجرتين كا تأولناه ، وإنما عد عمر هذه الأنواع الخمسة من الخمور لاشتهار أسمائها في زمان عمر ، ولم تكن جماعتها توجد بالمدينة الوجود العام ، فإن الحنطة كانت بها غزيرة ، والعسل مثلها أو أعز منها ،

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة هكذا حدثنا زهير بن حرب ، وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ، عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار ، وعقبة بن التوأم ، عن أبي كثير ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه «الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة» حكتاب الأشربة – باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً – كتاب الأشربة 2 5 / 1573 و 1574

<sup>(2)</sup> في نا إنما هو من عصيرهما





وفي قوله: الخمر ما خامر العقل، دليل على جواز(1) الاسم بالقياس، وأخذه من طريق الاشتقاق، وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المتخذ من التمر خمرا، فيقال: إن الصحابة الذين سموا الفضيخ خمرا عرب فصحاء، فلو لم يصلح هذا الإسم لها لم يطلقوه عليها



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني أبو//سلمة بن عبد الرحمن ، أن عائشة قالت / سُئِلَ رَسُول الله عَيْنَا لَهُ عَن البِتْع ِ وَهُوَ نَبِيدُ العَسَل ِ وَكَانَ أَهْلُ اليَمَن ِ يَشْرَبُونَهُ ، فقال رسول الله عَيْنَا : «كُلُّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (2)

قلت : أشار عَيْلِهُ إلى الشراب الذي هو جنس المشروب وجعله حراما ، فدخل فيه قليله وكثيره بأي إسم سمي ، وبأية صفة حُدَّ ، وهو معنى قول عمر والخمر ما خامر العقل .

وفيه إبطال قول من زعم أن الاشارة بالمسكر في قوله [عَلِيَكُم] «مَا أَسْكُوَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(3) إنما وقعت إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجزء(4) الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه.

- (1) في تا جواز إحداث
- (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 6 / 242
- (3) رواه أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر الحديث 3681 – 3 / 327
  - (4) في تا الحزء الأخير

FEX

الشراب دون جزء ، وإنما يوجد أجزاء السكر في أجزاء المشروب على سبيل التعاون ، كالشبع بالمأكول ، والري بالماء المشروب ، وكل أمر يؤدي إلى نقض المعارف فهو منقوض ، وليس في المعارف أن يكون فعل الجزء من الشيء أكثر من فعل كله هذا محال ، وليس يخلو الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء من أنه يكون حلالا أو حراما ، فإن كان حراما لم يجز أن يشرب منه قليل ، وإن كان حلالا لم يجز أن يُحرم منه شيء فإن قيل : إن الشراب حلال في نفسه ، ولكن الله تعالى نهى أن يشرب منه ما يزيل العقول ، قيل : فينبغي أن تكون الشربة التي تزيل العقل وتسكر معلومة يعرفها كل شارب ، إذ غير جائز أن يحرم الله على خلقه شيئا ويتعبدهم به ، ولا يجعل لهم سبيل إلى معرفة ما حرم ، ومعلوم أن طباع الناس مختلفة ، هذا بطبائع(ا) الناس لم يضبط ولم يعلم ، والتعبد لا يقع إلا بالأمر فقد بطبائع(ا) الناس لم يضبط ولم يعلم ، والتعبد لا يقع إلا بالأمر المعلوم ، وإلا لو لم تقم به الحجة ، وما أدى إلى هذا كان بادي العوار ظاهر الفساد

قلت : ومعلوم من طريق العادة والمعقول أن الإسكار لا يختص بجزء من

وقال قائل: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه ، لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه ، وهذا خطأ فاحش ، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر ، وقد ثبت عن رسول الله عَيْقِ قوله «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (2) فأشار إلى الجنس بالإسم العام ، والنعت الخاص الذي هو علة الحكم ، فكان ذلك حجة على المختلفين ، ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل لَلزمَ مثله في الربا ، والصرف ، ونكاح المتعة ، لأن الأمة قد اختلفت فيها ، فلو قال قائل كان الربا مباحا قبل أن يُحرم ، فلما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليه فحرمناه ، وأبحنا ما اختلفوا فيه ، فلا بأس بالدرهم بالدرهمين يدا بيد ، وإنما يحرم منه وأبحنا ما اختلفوا فيه ، فلا بأس بالدرهم بالدرهمين يدا بيد ، وإنما يحرم منه

<sup>(1)</sup> في تا بطباع

<sup>(2)</sup> مر أخيراً في كتاب الأشربة – باب الخمر من العسل وهو البتع عن عائشة 6 / 242



ما يكون غائبا بناجز ، وكذلك الأمر في المتعة ، فلما لم يلزم هذا وكان الحكم لما ورد به التحريم في الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، يداً بيد ، ولما ثبت من تحريم المتعة و لم يلتفت إلى ما سوى ذلك ، كان الأمر كذلك في اختلافهم في الأشربة لما قال عليه : «كل شراب أسكر فهو حرام» و «ما أسكر كثيره فقليله حرام» «وَكُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ»(١) في عدة أحاديث لا شك في ثبوتها ، لم يلتفت إلى الاختلاف و لم يعتد به ، وليس/ الاختلاف حجة ، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين



قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب ، عن / الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن أبي سعيد الحدري قال نَهَى رَسُول الله عَلَيْكَ عَن ِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِية يعني أن تُكسَر أَفْوَاهُها فَيُشرب مِنْهَا

والتفسير أحسبه عن الزهري قلت ومن هذا اشتق اسم المخنث وذلك لتكسره وتثنيه . ويقال : إنما نهى عن ذلك لأنه قد يغير ريح السقاء ، ويكون ذلك من أجل ما عساه يكون في السقاء من أذى ينزل إلى جوفه وهو لا يشعر

(1) رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر - كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر - الحديث
 3679 - 2 / 3675
 كما رواه السائي في سننه عن ابن عمر - كتاب الأشربة - باب إثبات إسم الخمر لكل مسكر
 من الأشربة 8 / 296





قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن عبد الله على الله

وأصل الجرجرة : هدير الفحل إذا اهتاج ، ويقال : جرجر الفحل : إذا هدر في شقشقته ومثله جرجرة الرخى ، وفي إعرابه وجهان :

أحدهما أن ترفع التاء أي كأنه يُصَوِّتُ في بطنه نار جهنم.

والوجه الآخر: أن ينصبها أي كأنه يجرع في شربه نار جهنم لقوله عز وجل: إِنَّمَا يَلْكُونَ فِي بُكُورَ فِي الْمَرْدُ (2) وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يشرب في الإناء المضبب بالفضة لئلا يكون شارباً على فضة ، ولم يكره علم الحرير في الثوب وإن كان النهي قد جاء عن لبسه للرجال ، فأباح قليله ولم يبح قليل الفضة في الإناء ، وقد يجوز أن يكون الفرق بينها أن لباس الحرير قد أبيح لجنس الإناث ، وأبيح لبعض الذكران عند الضرورة لمن به حكة ، ولمن كان بإزاء جرب ، فيكون واقية له ، فرخص في قليله إذا كان علما في ثوب .

وأما الشرب في الفضة فإنما حرم من أجل / المخيلة والترف ، وهو محرم على الرجال والنساء جميعا ، فلم يرخص في قليله وجعل حكمه كثيره .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: في إناء 6 / 251

<sup>(2)</sup> سورة النساء – الآية 10





قال أبو عبد الله : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غَسّان قال : حدثنى أبو غَسَّان قال : حدثنى أبو حَازِم ، عن سَهْل بن سَعْدِ قال : ذُكِرَ للنبي عَيِّلِهِ امْرَأَةٌ مِنَ العَرَبِ فَامَرَ أَبا أُسَيْدِ السَّاعِدِي أَن يُرْسِل إِليْها ، فَأَرْسَلَ إِلَيْها فَقَدِمَتْ فَنَرَلَت فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَة ، فخرج النبي عَيِّلِهِ (١) فَدَخَل عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا كُلَّمَهَا النَّبي عَيِّلِهِ قالت أعوذ بالله منك ، امْرَأَةٌ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا كُلَّمَهَا النَّبي عَيِّلِهِ قالت أعوذ بالله منك ، فقال «قَدْ أَعَدْتُكِ مِنِّي» ، فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ قالت لا ، قالوا هذا رَسُولُ الله عَيْلِيَةٍ جَاءَ لِيَخْطُبُكِ ، قالت كُنتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ

الأُجُمُ والأَطم ، واحد الآجام والآطام ، وهي أبنية عالية تشبه القصور . وفيه دليل جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة إذا أراد أن يتزوجها

باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير إسمه

قال أبو عبد الله : وقال هشام بن عمَّار ، حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا عطِيَّةُ بن قَيْسِ الكِلاَبِي ، حدثنا عبد الرحمن بن غَنم الأُشْعِرِي قال : حدثني أبُو عَامِر قال : أخبرنا أبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِي – وَالله مَا كَذَبَنِي – سَمِعَ رَسُول الله عَيَّالَةٍ قال

(1) في الصحيح زيادة حتى جاءها 6 / 252

FEX

﴿لَيْنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِم بِحَاجَةٍ (١) فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِنَيْنَا غَداً فَيُنِيِّنَهُم الله وَيَضَعُ العَلَمَ ، ويَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة»(2)

العَلَم: الجَبَل المُرْتَفِع

وفيه بيان أن المسخ قد يكون في هذه الأمة ، وكذلك الحسف كما كان في سائر الأمم ،//خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون وإنما مسخها بقلوبها



<sup>(2)</sup> هذا الحديث ذكر في الصحيح في أوائل أحاديث كتاب الأشربة ، خلافا للبخاري الذي ختم به شرح أحاديث الكتاب



قال أبو عبد الله حدثنا عبد (١) الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو / قال : حدثنا رُهيْر بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن جَلْجَلَة ، عن عطاء بن يَسَارٍ ، عن أبي سَعِيد الخُدْرِي ، عن أبي هريرة ، عن النبي عطاء بن يَسَارٍ ، عن أبي سَعِيد الخُدْرِي ، عن أبي هريرة ، عن النبي على عطاء بن يَسَارٍ ، عن أبي سَعِيد الخُدْرِي ، وَلاَ وَصَب ، وَلاَ هَمُّ ، وَلاَ عَلَى الشَّوكَة يُشاكُهَا إِلاَّ كَفَّر الله بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ، خَطَايَاهُ ،

النُّصِبُ : التعب ، والوصب : المرض والسقم .

وقوله : يشاكها ، أي يُصَاب بها ، يقال : شاكت رجلي شوكة : إذا دخلت في رجلك ، وشكت الشوكة(2) إذا وطئت عليها(3) فأصابك حدها(4)

<sup>(1)</sup> من الصحيح 7 / 2 ، خلافا للأصل وتا ففيهما عبيد الله

<sup>(2)</sup> في تا الشوك

<sup>(3)</sup> في تا عليه

<sup>(4)</sup> في تا حده



قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشَّيْبَانِي ، سمعت عَبْد الله بنَ أبِي أَوْفَى نَهَى النَّبي عَلِيَّةٍ عن الجَرِّ(١) الأَخصَر ، قلت أيشرب في الأبيض ؟ قال لا

قلت لم يعلق الحكم في قوله بخضرة الجَرِّ وبياضه ، إنما تعلق بالاسكار ، وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيها الشراب ولا يشعر به ، فنهوا عن الانتباذ فيها ، [وأمروا أن ينبذوا في الأسقية لرقتها] ، فإذا تغير الشراب لم يلبث أن ينشق السقاء ، فيكون أمارة يعلم بها تغيره فيجتنب ، وإنما جرى ذكر الخضرة من أجل أن الجرار التي كان ينتبذون فيها كانت خضرا ، فأشير إليها بالعرف الجاري فيها ، والأبيض بمثابته ، والآنية لا تحرم شيئا ولا تحله ، وعلم الحكم في تحريم الشراب ظهور الشدة فيها ، فإذا ظهرت حرم ، وما لم تظهر فهو على أصل الإباحة .

(1) الجر جمع جرة : إناء يتخد من فخار



وَالَ أَبُو عَبِدَ الله : حَدَثْنَا مُسَدَّدَ قَالَ حَدَثْنَا يَحِيى ، عَنِ سَفِيانَ ، عَنِ سَفِيانَ ، عَن سَعْدٍ هُو ابن إبراهيم ، عن عبد الله بن كَعْب ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْكَ قَالَ «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَالخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّتُهَا الرياحِ (١) مَرَّةً وَتَعْدُلُهَا مَرَّةً ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ كَالأَزْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدة مَرَّة ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ كَالأَزْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدة

باب ما جاء في كفارة المرض

رُ قال أبو عبد الله وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فُلَيح قال حدثني أبي ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِ «مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَل خَامَةِ زَرْع (2) مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَاتُهَا ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكُفَا بِالْبلاءِ ، وَالفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا الله إِذَا شَاءَ»

الخامة : أول ما ينبت من الزرع على ساق ، الأرزة مفتوحة الراء من الشجر واحدة الأرز ، ويقال : هو شجر الصنوبر ، والانجعاف : الانقلاع ، يقال جعفت الرجل إذا صرعته

وقوله كفأتها ، يعني قلبتها ، والصماء : الصلبة المكتنزة ليست بجوفاء خوار يقال حجر أصم ، وصخرة صماء ، والقصم الكسر

في الصحيح الريح 7 / 2

<sup>(2)</sup> في الصحيع الخامة من الزرع 7/3





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ، أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةً يقول «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ» قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال «وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِفَصْل وَرَحْمَة فَسَدُّدُوا وَقَارِبُوا ، وَلاَ يَتَمَنَّ (ا) أَحَدُكُمْ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِب»

قوله: «يتغمدني الله» معناه يغمرني الله برحمة منه، وإذا اشتلمت على شيء فغطيته من تحتك فقد تغمدته، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه صار له كالغمد للسيف.

وقوله : «يستعتب» يعني// يسترضى ، يريد التوبة والإنابة : يقال : استعتبت الرجل : إذا ترضيته فأعتبني أي صار إلى الرضا عني ومنه قوله تعالى وَإِرْبَتُنْتَعْيِّبُو(فِهَاهُمَ مِّرِّزَلُمْعُنِيْبُرِّ (2)

أي الصحيح ولا يتمنين 7 / 10

<sup>(2)</sup> سورة فصلت - الآية: 24



قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن المُثنَّى قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا / عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيلِي قال «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً»

فيه إثبات الطب وإباحة التداوي في عوارض الأسقام . وفيه الإعلام أن تلك الأدوية تشفى وتنجع بإذن الله عز وجل(١) .



قلت : هذه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به الناس ، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط وأ نجحها شفاء عند الحاجة إليه ، والعسل مسهل ، وقد يدخل أيضا في المعجونات المستعملة ليحفظ على تلك الأدوية قواها فيسهل الأخلاط التي في البدن

- (1) في تا بإذن الله تعالى
- (2) غير واردة في الصحيح
- (3) في الصحيح، وأنهى 7/12

FEX.

وأما الكي فإنما هو في الداء العضال والخلط الباغي الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به ، وقد وصفه النبي عَلِيلَة ، ثم نهى عنه نهي كراهة لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، ولذلك قالت العرب في أمثالها : آخر الدَّاء الكي(١) ، وقد كوى عَلِيلَة سعد بن معاذ على أبجله(2) واكتوى غير واحد من الصحابة بعده(3) .

## باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس

قَالَ أَبُو عَبِدَ الله : حدثنا أَبُو نعيم قال : حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل ، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : سمعت جابر بن عبد الله [قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَم الله عَلَيْكَم أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بَعَالٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَا أَدْوَقِقُ اللَّاءَ ، ومَا أُحِب أَنْ أَكْتُويَ»

وقد ذكرنا في مسألة أفردناها في الطب، وبيان ما جاء في أحاديث النبي على توعين من وصف التداوي والعلاج أن الطب على نوعين

الطب القياسي، وهوطب/اليونانيين الذي يستعمله أكثر الناس في واسطة بلدان أ أقاليم الأرض، وطب العرب والهند، وهو الطب التجاربي، وذكرنا من شرح هذه الجملة هناك ما فيه غنية وبلاغ، وإذا تأملت أكثر ما يصفه النبي

- (1) (آخر الدواء الكي) كلام معناه أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به ، ولذا كان النهي الوارد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسندقوي عن عمران بن حصين قال : نهى رسول الله على الكي ، فاكتوينا فما أهلحنا ولا أنجحنا محمولاً على الكراهة أو خلاف الأولى كما قال العلماء ، لصحة الأحاديث بجواز الكي
- (2) أخرَجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر كتاب السّلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي الحديث رقم 2208 4 / 1731
  - (3) انظر صحيح مسلم نفس الكتاب والباب الحديث رقم 2207 4 / 1730
    - (4) من الصحيح 7 / 12 ، ساقط من الأصل ومن تا



عَلَيْكُ من الدواء فإنما هو على مذهب العرب إلا ما خُصَّ به من العلم النبوي الذي طريقه الوحي ، فإن ذلك فوق كل ما يدركه الأطباء ، أو يحيط بحكمه الحكماء والألباء ، وقد يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرك بدعائه ، وتعويذه ونفثه ، وكل ما قاله من ذلك وفعله صواب وحسن جميل بعصمة الله أن يقول إلاصدقاً ، وأن يفعل إلا حقاً

قال أبو عبد الله حدثنا عياش (١) بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد ، أن قال حدثنا سعيد ، أن رجلا أتى النبي عَلِيلِيدٍ فقال : إن أخي يشتكي بطنه فقال «اسْقِهِ عَسَلاً» ثم أتاه الثانية فقال «اسقه عسلا» ، ثم أتاه الثالثة (2) فقال قد فعلت فقال «صدق الله وكذب بطن أخيك اسْقِهِ عَسَلاً» فَسَقَاهُ فَبَرَأ



قال أبو عبد الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد// قال جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال إن أخي استطلق بطنه فقال «اسقه عسلا» فسقاه فقال : إلى سقيته فلم يزده له إلا استطلاقا فقال «صدق الله وكذب بطن أخيك»

قلت : هذا مما يحسب كثير من الناس أنه مخالف لمذهب الطب والعلاج ، وذلك أن الرجل إنما جاء يشكو<sup>(3)</sup> إليه استطلاق البطن ، فكيف يصف له العسل وهو مطلق ؟ قلت : ومن عرف شيئا من أصول الطب ومعانيه علم

<sup>(1)</sup> من الصحيح 7 / 12 ، خلافا للأصل وتا ففيهما عباس

<sup>(2)</sup> في الصحيح زيادة فقال اسقه عسلا ثم أتاه 7 / 13

<sup>(3)</sup> في تا يشتكي

FEX

صواب هذا التدبير ، / وذلك أن استطلاق بطن هذا الرجل إنما كان من هيضة (١) حدثت من الامتلاء وسوء الهضم ، والأطباء كلهم يأمرون صاحب الهيضة بأن يترك الطبيعة وسومها لا يمسكها ، وربما أمدت بقوة مسهلة حتى تستفرغ تلك الفضول ، فإذا فرغت تلك الأوعية من تلك الفضول ، فربما أمسكت من ذاتها ، وربما عولجت بالأشياء القابضة والمقوية إذا خافوا سقوط القوة ، فخرج الأمر في هذا على مذهب الطب مستقيما حين أمر عين بأن تمد الطبيعة بالعسل لتزداد استفراغا ، حتى إذا قذفت تلك الفضول وتنقت منها وقفت وأمسكت ، وقد يكون ذلك أيضا من ناحية التبرك تصديقا لقول الله عز وجل : هِيلِينَيْقَالُولِلنَّاثِينِ (2) وما يصفه النبي التبرك تصديقا لقول الله عز وجل : هِيلِينَيْقَالُولِلنَّاثِينِ (2) وما يصفه النبي عينه ، فقد يكون ذلك بدعائه وتبريكه وحسن أثره ، ولا يكون ذلك حكما عاما في الأعيان كلها ، فعلى هذا المذهب يجب محل مالا يخرج على مذهب الطب القياسي ، وإليه يجب توجيهه [والله أعلم] .



قال أبو عبدالله : حدثنا يحيى بن بُكَيْر قال : حدثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب قال : أخبر في أبو سلمة وسعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة ، أخبرهما أنه سمع رسول الله عَيْقَالُهُ يقول «في الحَبَّة السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ ذَاء إِلاَّ السَّامَ»

قالَ الزهري : السام : الموت، والحبة السوداء الشُّونِيزُ .

قلت : وهذا من عموم اللفظ الذي يراد به الخصوص ، إذ ليس يجتمع في طبع شيء من النبات والشجر جميع القوى ، التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء ، على اختلافها وتباين طبائعها ، وإنما أراد أنه شفاء من كل

<sup>(1)</sup> الهيضة: انطلاق البطن - انظر لسان العرب

<sup>(2)</sup> سورة النحل - الآية 69



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن أبي شَيْبَةَ قال حدثنا عُبَيد الله قال حدثنا عُبيد الله قال حدثنا إسْرَائِيل ، عن مَنْصُور ، عن خَالد بن سَعْد قال خرجنا ومعنا خالد بن أَبْجَرَ (١) فَمَرضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَة وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَه ابن أبي عَتِيق (2) فقال لنا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحُبَيْبَة السَّوْدَاء فَخُذُوا فَعَادَه ابن أبي عَتِيق (2) فقال لنا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحُبَيْبَة السَّوْدَاء فَخُذُوا مِنْهَا خَمْساً أَوْ سَبْعاً فَاسْحَقُوهَا ثمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْهِه بِقَطَراتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الجَانِبِ ، فإن عائِشَة حدثتني أنها سمعت النبي عَلِيكِ هَذَا الجَانِبِ وَفِي هَذَا الجَانِبِ ، فإن عائِشَة حدثتني أنها سمعت النبي عَلِيكِ يقول ﴿ وَإِنَّ فِي (3) الحَبَّةِ السَّوْدَاء شِفَاءً من كُلِّ دَاء إِلاَّ مِنَ السَّامِ» (4)

قلت : أما السَّعُوط بها على ما وصفه ابن أبي عتيق فليس ذلك في الحديث ، وإنما هو شيء ، من قبل نفسه ، ثم روى // عن عائشة ما رواه غيره و لم يزد عليه شيئا ، ولعل صاحبه(٥) الذي وصف له السعوط كان مزكوما ، والمزكوم ينتفع برائحة الشونيز

## باب من اکتوی أو کوی غیره ، وفضل من لم یکتو

قال أبو عبد الله حدثنا عِمْران بن ميسرة ، قال حدثنا ابن فُصَيْل قال لأرُفْيَة وَال حدثنا حُصَيْنٌ ، عن عامر ، عن عِمْرَان بن حُصَيْن قال لأرُفْيَة

- (1) غالب بن أبجر هو الصحابي الذي سأل النبي عَلِيْكُ عن الحمر الأهلية ، وحديثه عند أبي داود انظر عمدة انقاري 21 / 236
- (2) ابن أبي عتيق : هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المرجع السابق نفسه
  - (3) في الصحيح : أي هده
     (4) هذا الحد، ثر مذكر، في الـ
  - (4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل السابق عند الخطابي 7/13
    - (5) من تا ، خلافا للأصل ففيه صاحباه

70X

إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ ، فَذَكَرْتُه لسعيد بن جبير قال : حدثنا ابن عباس ، قال رسول الله عَلِيِّةِ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمَمُ ، وساق الحديث إلى أن قال فَإِذَا سَوادٌ قَدْ مَلَا يَعِنَى آفاق(١) السَّمَاء

قيل: هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألْفاً بغير حساب «هم (2) الذين لا يَسْتَرْقُونَ ولايتَطَيَّرُونَ (3) وَعلَى رَبِّهم يَتَوَكَّلُونَ» فقال عكاشة بن محصن أمِنْهم أنا يا رسول الله ؟ قال: «نعم» ، فقال آخر أمنهم أنا ؟ قال «سَبَقَكَ (4) عُكَاشَة»

قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة ، معناه لا رُقية أولى وأشفى من رقية العين ، وكان (5) عَيْظَةً يَرقِي / ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: «أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّة مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّة ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّة »(6).

الحُمَةُ: سم كل شيء يلذغ أو يلسع ، وقد ثبت أن رجلا من أصحاب النبي عَيِّلِكُمْ رق لديغا بفاتحة الكتاب وأخذ عليه جعلا ، فَطَيْبَه له رسول الله عَيْلِكُ وقال : «ما أدراك أنها رقية ؟»(7) فإذا كانت الرقية بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة ، وإنما جاءت الكراهة فيما كان منها بغير لسان العرب ، فإنه يكون كفراً أو قولا يدخله شرك

فأما قوله «هم الذين لا يسترقون» فليس في ثنائه على هؤلاء ما يبطل جواز الرقية التي قد أباحها ، ووجه ذلك أن يكون تركها من ناحية التوكل على الله ، والرضا بما يقضيه من قضاء وينزله من بلاء ، وهذا من أرفع درجات

- (1) في الصحيح الأفق 7 / 16
- (2) في الصحيح فبلغ النبي عَلِيْكُ فخرج فقال هم
  - (3) في الصحيح زيادة ولا يكتوون
    - (4) في الصحيح نسفك بها
    - (5) في تا وكان رسول الله
- (6) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس كتاب الأنبياء الباب العاشر منه ، وقد نقل الإمام الخطابي في معالم السنن استنباطا مهما من هذا الحديث للإمام أحمد بن حنيل : وهو أن استعاذة النبي علية بكلمات الله التامة تدل على أن القرآن غير مخلوق ، إذ كان علي لا يستعيذ بمخلوق ، وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص ، والموصوف منه بالتمام هو غير مخلوق وهو كلام الله سبحانه راجع تفصيله في معالم السنن
- 7) أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب



المؤمنين المتحققين بالإيمان ، وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف أبو الدرداء وغيره من الصحابة ، ورُوِيَ ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعبد الله بن مسعود ، وقد يحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذهب التمائم التي كانوا يتعلقونها ، والعوذ التي كان أهل الجاهلية يتعاطونها ، يزعمون أنها عنهم تدفع الآفات ، ويرون معظم السبب في ذلك من قبل الجن ومعونتهم ، وهذا النوع من الرق محظور على أهل الدين محرم عليهم التصديق بها والاعتقاد لشيء منها .

وأما الطيرة ، فلا خفاء بأمرها ، وبما يجب من اجتنابها ، وإضافة الخير والشر فيها إلى الله عز وجل لا شريك له .



قال أبو عبد الله : وقال عفان : حدثنا سليم بن حَيَّانٍ قال : حدثنا سعيد بن مِيناءَ قال : حدثنا سعيد بن مِيناءَ قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَيِّظِةٍ : «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ صَفَر (١) وَفِرَّ / مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ»

قوله: «لاَ عَدُوَى» يريد أن شيئا لا يعدي شيئا من قبل ذاته وطبعه، وما كان من ضرر وفساد فإنما هو بمشيئة الله وقضائه وقدره، ولذلك قال عَلَيْكُمُ حين قيل(2): جَرِبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّل ؟(3) يريد أن الأول إذا كان مضافا إلى الله عز وجل، فالثاني بمثابته، وقد قيل في هذا وجه آخر وهو أن المراد به بعض الأدواء والعاهات دون بعض، وذلك كالطاعون يقع ببلد فيُهربُ منه خوفا من العدوى، فنهى عنه رسول الله عَيْنَاتُهُ

- (1) في الصحيح: ولا هامة ولا صفر 7/17
  - (2) في تا قال
- (3) أخرجه الامام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرتين في كتاب الطب ، مرة في باب V صفر وهو داء يأخذ البطن ، 7 / 19 ، ومرة ثانية في باب V هامة من نفس الكتاب 7 / 31

FEX

/ وقال: «إِذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلاَ تَدْخُلُوهُ وَإِذَا كَانَ بِالبَلِدِ الذِي أَنْتُمْ بِهِ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهُ (١) أي كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم منه . ومعنى قوله: «لا تدخلوه» أي ليكون أسكن لنفوسكم وأطيب لعيشكم . والنوع الآخر منه ما كان مثل الجذام ونحوه ، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يتضرر به من أطال مجالسته ومؤاكلته ، وربما نزع ولده إليه ، ولذلك مُعل للمرأة الخيار إذا وجدت الزوج مجذوما ، وقد ذهب بعضهم في معنى ذلك إلى أنه إنما أمره بالفرار منه ، لأنه إذا رآه صحيح البدن سليما من الآفة التي به ، عظمت حسرته على ذلك ، واشتد أسفه على ما ابتلي به ، ونسي سائر نعم الله (2) عليه ، فأمر بالفرار منه لئلا يكون سببا للزيادة في محنة أخيه و لائه

وأما الهَامَةُ ، فإنما أراد بها إبطال قول أهل الجاهلية فِي أن عظام الموتى تصير هامة فتطير ، وكانوا يسمون ذلك الطائر الصدى ، وكان كذلك من ترهاتِهم وأباطيلهم .

وأما قوله: «ولا صفر» فقد اختلفوا في تفسيره، فقال بعضهم: هو حية تكون في البطن تصيب الماشية / والناس، قال: وهي أعدى من الجرب، وقال آخرون: معناه إبطال النّسِيء في الأشهر الحرم، وكانوا يستحلون المحرم ويحرمون مكانه شهر صفر

وأما الطيرة فمعروفة وقد تقدم الكلام فيها فيما مضى من الكتاب



قال أبو عبد الله : حدثنا عَلِيٌّ بن عبد الله قال حدثنا سُفْيَان ، عن الزُّهْرِي ، أخبرني عُبيد الله ، عن أمٌّ قيس قالت دخلتُ بابن ٍ لِي على

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد  $\sim$  كتاب الطب  $\sim$  باب ما يذكر في الطاعون 7 / 20 و 21

<sup>(2)</sup> في تا يعم الله تعالى



النبي (١) عَلَيْ وقد أَعْلَقْتُ عليه من العُذْرَةِ فقال «عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِي فَإِن فِيهِ سَبْعَة أَشْفِيَةٍ مَنْهَا ذَاتُ الجَنْب، وسمعت مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب، وسمعت الزهري يقول بَيَّنَ لنا اثنين ولم يُتَيِّن خمسة ، قلت لسفيان فإن معمراً يقول : أَعْلَقْتُ [عليه] (٤) قال لم يحفظ إنما قال أعلقتُ عنه ، حفظتُه مِنْ في الزهري .

قلت: أكثر المحدثين يروونه أعلقت عليه كا روى معمر ، والصواب ما حفظه سفيان ، قال ابن الأعرابي يقال: أعلقت عن الصبي إذا عالجت منه العذرة وهي وجع الحلق ، وذلك أن تحنك(3) بالأصبع أي ترفع حنكه بأصبعك

وقوله: «على ما تَدْغَرْنَ أولادكن» فإن الدغر الدَّفع، يقول: لم تدفعن ذلك بأصابعكن فتؤلمنهم وتؤذينهم بذلك

وقوله «بهذا العلاق» صوابه أن يقال: بهذا الإعلاق، مصدر أعلقت عنه، وأراد بالعُود الهندي القسط، قلت وقد سألت الأطباء عن هذا العلاج فلم يثبتُوه، إلا أن محمد بن العباس بن جهضم المصري ذكر لي أنه قد قرأ لبعض قدماء الأطباء، أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم يقع منه القسط البحري(4) [والله أعلم]



قال أبو عبد الله حدثني يجيى بن سُلَيْمَان قال حدثني ابن وهب

- في الصحيح على رسول الله 7/17
- (2) من تا وهو ما في الصحيح ، ساقط من الأصل
  - (3) في تا تحنكه
- (4) راجع كتاب الطب النبوي لابن القيم ص 273 و 274

قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، / عن النبي عَلِيْكُ. قال «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفِؤُهَا بِالمَاء»

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُثنَّى قال : حدثنا يحيى ، [حدثنا هشام] (١) ، أخبرني أبي ، عن عائشة ، عن النبي عَيْثَ قال «الحُمَّى مِنْ قَيْدِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بالمَاء»

// قلت: هذا مما قد غلط فيه بعض من يُنسب إلى العلم فانغمسَ في الماء لما أصابته الحمى ، فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه ، فأصابته علة صعبة كاد يهلك فيها ، فلما خرج من علته قال قولا فاحشا لا يحسن ذكره ، وذلك لجهله بمعنى الحديث وذهابه عنه ، وتبريد الحميات الصفراوية بسقى الماء الصادق البرد ، ووضع أطراف المحموم فيه ، من أنفع العلاج وأسرعه إلى إطفاء نارها وكسر لهيبها ، وإنما أمر بإطفاء الحمى وتبريدها بالماء على هذا الوجه ، دون الانغماس في الماء وَغَطَّ الرأس فيه (2).

وقد روى أبو عبد الله في هذا الباب ما يشبه هذا المعنى قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام ، عن فاطمة بنت المنذر ، أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة قد حُمَّت تدعو لها ، أخذت الماء فصبته بينها وبين جَيْبِها ، وقالت كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ يأمرنا أن نُبْر دَهَا بالماء

وقد روي من غير هذا الطريق: «فأبردوها بماء زمزم» وهذا إنما هو من ناحية التبرك به ، وقد قال<sup>(3)</sup> عَيِّلَاتُهُ في زمزم: «إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم وَشِفَاءُ سُقْمٍ» (4) وبلغني عن الأنباري (5) أنه كان يقول: معنى قوله: فأبردوها

- (1) من الصحيح 7 / 20 ، ساقط من الأصل ومن تا
- (2) انظر تفصيل ابن حجر في الشرح والتفصيل والمناقشة والتصويب في كتاب فتح الباري 10 / 175 - 177
  - (3) في تا قال النبي
- (4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر 5 / 174 و 175
   وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر ، الحديث 2473 4 / 1922
  - (5) في تا ابن الأنباري





بالماء : أي تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله ، لما روي «أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَة سَقْیُ المَاء»(١)



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يُوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عباس ، أن عمر بن الخطاب / رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَرْغَ (2) لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام وساق الحديث في استشارته إياهم واختلافهم عليه إلى أن قال فنادي في الناس إلى مُصَبِّحٌ على ظَهْر فَأَصْبَحُوا عليه قال أبو عبيدة : أفراراً مِنْ قَدَر الله ؟ فقال عمر لَوْ غَيْرُكَ قالها يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قَدَر الله إلى قَدَر الله ، أرأيت لو كان لك إبل هَبَطَتْ وَاديا له عدوتان إحداهما خصِبة والأخرى جَدْبَة ، أليس إن رَعَيْتَ الخَصِبَة رَعَيْتُها بقدر الله ؟ وإن رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتُها بقدر الله ؟ وإن رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتُها بقدر الله ؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا الجَدْبَة رَعَيْتُها بقدر الله ؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حَاجَتِه فقال : إن عندك في هذا علما سمعت رسول الله عَنِيْ في بعض حَاجَتِه فقال : إن عندك في هذا علما سمعت رسول الله عَنِيْ يَقْلَ فَلَا فَلاَ تَقْدَمُوا عليه وإذا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْتُم يَهَا فَلاَ تَعْرُجُوا مِنْهَا فرارا منه ، قال فحمد الله عمر ثم انصرف يقاف فلا تَعْرُجُوا مِنْهَا فرارا منه ، قال فحمد الله عمر ثم انصرف

قوله عُدُوتَان ، يقال الشاطىء الوادي العُدُوّة ، ويقال إن أكثر ما يكون ذلك في صلابة ، يقال : عِدوة بكسر العين وعُدوة بضمها ، وقرىءا آنتُمُ

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن عبادة 6 / 7 ، كما رواه ابن ماجه في سننه عن نفس الرَّاوِي – كتاب الأدب – باب فضل صدقة الماء – الحديث رقم 3684 – 2 / 1214

بِالْعُذُولِةِ اِلدُّنْيِلْوَهُمِيلِلْهُذُولِةِ اِلْفُکْ بِبُولِ (١) بالوجهين معاً وهو طريق وفيه أن عمر رضي الله عنه قد استعمل الحذر وأثبت القدر معا ، وهو طريق السنة ونهج السلف الصالح رحمة الله عليهم

ومعنى قوله «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» أي ليكون أسكن لنفوسكم وأقطع لما يوسوس به الشيطان إليكم ، «وإذا كنتم به فلا تخرجوا فراراً منه» فتكونوا قد عارضتم القدر وادعيتم الحول والقوة في الخلاص منه .



قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن خالد (2) قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدِّمَشْقِي قال حدثنا محمد بن حَرب قال : حدثنا محمد بن الوليد الزُّبَيْدي قال : أخبرنا الزُّهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زينب / بنت أبي سلمة ، عن أمِّ سَلَمَة ، أن النبي عَلِي الله النَّظْرَة ) أَرَاى فِي بَيْتِهَا جَاريَةً فِي وَجْههَا سَفْعَة فقال «اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَة )

الأصل في السفع الأخذ بالناصية ، يريد أن بها مساً من الجن وأخذاً منها بالناصية

وقوله «فإن بها النظرة» يريد بها العين ، ويقال : عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح ِ ، وقد روينا أنه لما مات سعد بن عبادة سمعوا قائلا من الجن يقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطىء فؤاده (3)

سورة الأنفال – الآية 42

<sup>(2)</sup> من الصحيح 237 ، خلافا للأصل وتا ففيهما مخلد

 <sup>(3)</sup> انظر ابن سعد في الطبقات 3 / 617
 والخطابي في غريب الحديث 2 / 324





قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هَمَّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّكَ قال «العَيْنُ حَقِّ»

معنى قوله «العين حق» أي الإصابة بالعين حق ، وأن لها تأثيراً في النفوس والطباع ، إبطالا لقول من يزعم من أصحاب الطبيعة أن لا شيء إلا ما يدركه الحواس والمشاعر الخمسة ، وماعداها فلا حقيقة له

قلت : والفرق بين الرقية التي أمر بها النبي عَيْظُهُ ، وبين ما كرهه ونهي عنه من رقية العزَّامين ، وأصحاب النشر ، ومن يدعى تسخير الجن لهم ، أن ما أمر به عَلِيْكُ وأباح استعماله منها ، هو ما يكون بقوارع القرآن ، وبالعُوذ التي يقع فيها ذكر الله عز وجل ، وأسماؤه على ألسن الأبرار من الحلق ، والأخيار الطاهرة نفُوسهم ، فيكون ذلك سببا للشفاء بإذن الله وهو الطب الروحاني ، وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله ، وبه كان يقع الاستشفاء واستدفاع أنواع البلاء ، فلما عَزُّ وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة وأخيار البرية ، فزع الناس إلى الطب الجسماني حين لم يجدوا للطب الروحاني نجوعاً في العلل والأسقام ، لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة والمعوذون المستشفون بالدعوات الصالحة والبركات / الموجودة فيهم وأما التي نهي عنها عَلِيلًا ، فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل ، يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يُسْتَسَرُّ به من ذكر الشياطين والاستعانة بهم ، والتعوذ بمردتهم ، وإلى نحو هذا المذهب ينحو أكثر من يرقي من الحية ، ويستخرج السم من بدن الملسوع ، ويقال إن الحية لما بينها وبين الإنسان من العداوة الجوهرية تؤالف الشياطين ، إذهبي أعداء لبني آدم ، والعداوة بين الجنسين وبين الآدمي عدواة جوهرية ، فإذا عزم على الحية

F2X

بأسماء الشياطين ، أجابت وخرجت من أماكنها ومكامنها ، وكذلك في اللذغ إذا رقى بتلك الأسماء ، سالت سمومها وجرت في مواضعها من بدن الإنسان ، فلذلك كره من الرُّق ما لم يكن بذكر الله وأسمائه وكتابه ، وباللسان الذي يعرف بيانه ويفهم معناه ، ليكون بريئا من شوب الشرك [والله أعلم]



قال أبو عبد الله حدثنا سِيدَانُ بِن مُضارِب أبو محمد البَاهِلِي قال حدثنا أبو مَعْشر يوسفُ بن يَزيد بن البَرَاء(١) قال حدثني عُبيد الله بن الأخنس أبو مالك ، عن ابن أبي مُلِكة ، عن ابن عباس ، أن نَفَراً من أصحاب رسول (٤) عَلِيْتَ مَرُوا بِمَاء فيهم لَذيغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هَلْ مِنْكُمْ مِنَ رَاق ؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب عَلَى شَاء فَبَرَأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك // وقالوا أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ أخم عَلَيْه عَلَيْه

السَّلِيم اللَّذِيغ ، وفي تسميته سليما قولان أحدهما : أن يكون ذلك منه على مذهب التفاؤل ليسلم ، / كما قيل للفلاة : مفازة وهي مهلكة ، أي ليفوز صاحبها وينجو من الهلكة فيها والقول الآخر أنه أسلم وترك لفلا يبأس من برئه وفي قوله : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» ما يقطع الشبهة في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وجواز كونه مهرا في النكاح ، وعلى جواز

<sup>(1)</sup> من تا وهو ما في الصحيح يزيد البراء 7 / 23 ، خلافا للأصل ففيه ابن البراء

<sup>(2)</sup> في الصحيح: النبي

<sup>(3)</sup> غير واردة في الصحيح ، خلافا لما في النسختين





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر ، عن الزُّهري ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عبه ، عن أبي هريرة قال : قال النبي عَيِّلِيٍّ «لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُها الفَالُ» قال : وما الفأل يا رسول الله ؟ قال «الكَلِمَة الصَّالحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُم»

أخبرني أبو محمد الكراني قال حدثنا عبد الله بن شعيب قال حدثنا وركريا بن يحيى المَنْقَرِي قال: حدثنا الأصمعي قلت لابن عون: ما الفأل؟ قال: أن تكون مريضا فتسمع يا سالم، أو تكون باغيا فتسمع: يَا وَاجدُدُا)

قَلَتَ إنما صار الفأل خير أنواع هذا الباب لأن مصدره عن نطق وبيان ، فكأنه خير جاءك عن غيب

وأما سنوح الطير وبروحها فليس فيه شيء من هذا المعنى ، وإنما هو تكلف من المتطير ، وتعاط لما لا أصل له في نوع علم وبيان : إذ ليس للطير والبهائم نطق ولا تمييز ، فيستدل بنطقها على مضمون معنى فيه ، وطلب العلم من غير مظانه جهل ، فلذلك تركت الطيرة واستؤنس بالفأل





قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنَّ امْرَأْتَين رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (2) فَطَرَحَت جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيه النَّبَى عَيِّالِيٍّ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ أُو وَلِيدَةٍ (3) .

وعن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أَنَ رَسُول الله عَيْلِيَّةٍ قضى في الجنين / يُقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال الذي قُضِي عليه كيف أُغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فقال رسول الله عَيْلِيَّةٍ «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»

فسر الفقهاء الغُرَّة بِالنَّسمَةِ من الرقيق عبداً أو أمة ، وقوموها نصف عشردية الجنين ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : لا يقبل في دية الجنين إلا عبد أبيض ، أو أمة بيضاء ، وكان يقول : لولا أن فيه معنى غير الإسم لقال عبد أو أمة وإنما قال : غرة للبياض(4) .

وقوله ولا استهل، فمعنى الاستهلال رفع الصوت، يقال أهل الرجل واستهل: إذا رفع صوته

وقوله ومثل ذلك بطل ، فقد يروى ومثل ذلك يُطَلُّ (5) أي يُهدر ، من قولك طُلُّ دَمُ الرَّجل يطل طلا (6) .

- الكهانة: بالفتح والكسر والأول أشهر، وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، إما من جهة التنجم، أو العرافة، وهي الاستدلال على الأمور بأسبابها أو بالزجر ونحوه – عمدة القاري 21/ 275
  - (2) في الصحيح الأخرى بحجر 7 / 27
    - (3) في الصحيح أوأمة
  - (4) ذكره الخطابي في غريب الحديث مفصلا 1 / 236
- (5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني الحديث رقم 36 3 / 1309 و 1310
  - (6) استدل له الخطابي في غريب الحديث بقول الشنفرى



ولم يُعبّه رسول الله بقوله إنما هذا من إخوان الكهان ، لأجل السجع نفسه ، وقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله من السجع مالا يخفى ، ولكنه إنما عاب منه ردهُ الحكم ، وتزيينه القول فيه بالسجع على مذهب الكهان ، في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يولعون بها ، فيروجون بها الباطل ، ويوهمون الناس أن تحتها طائلا



قال // أبو عبد الله : حدثنا أَبُو اليَمَان قال : حدثنا شعيب ، عن الزهري قال : حدثني أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن ، أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَلِيَالِيَّهُ قال ﴿ لاَ يُورِدِنَ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ»

قوله: «لا يورد الممرض على المصح» ظاهره مخالف لقوله «لا عدوى»، وقد يجمع بينهما فيوفق بين الخبرين على الوجه الذي ذكرته قبل، وهو أن ذلك إنما جاء في الأدواء التي تشتد شهك(2) رائحتها، وينضج منها نطف، فإذا بركت الإبل في مبارك المرضى منها، وتحاكت أجسادها، علق بها ذلك النطف، / وسرت روائح المجروبين فيمن يساكنهم ويؤاكلهم، ويطول مقامه معهم، فيكون منها ظهور تلك الأدواء، فإنما نهى أن يورد الممرض وهو الذي إبله مراض، على المصح الذي إبله صحاح، فيتضرر بمجاورته على الوجه الذي بيناه

وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون إنما نهى عن ذلك لكي إن كان في علم

- (1) في الصحيح: لا توردوا 7 / 31
- (2) السُّهَكُ رَبِح كريهة توجد من الإنسان إذا عرق ، وقال الزمخسري ربح العرق والصدا

الله وقدره ، أن الصحاح تجرب ، لم يظن أن جرب المرضى هو الذي أعداها 7والله أعلم] .



قال أبو عبد الله : حدثنا فُتُئِبَة قال : حدثنا إسماعيل بن جَعفر ، عن عُتْبَة بن مسلم مولى بني زُريق ، عن عُتْبَة بن مسلم مولى بني زُريق ، عن أي هريرة ، أن رسول الله عَيِّلِيَّهُ قال «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلِيَّ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تُعَامِيْه شِفَاءٌ وَفِي الآخرِ دَاءٌ» فَلَيْعُمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْه شِفَاءٌ وَفِي الآخرِ دَاءٌ»

قلت: وهذا مما ينكره من لا يُثبِت من الأمور إلا ما أدركه بحسه ومشاهدته ، ومن لا يعْرف منها إلا ما صح عنده بالعرف الجاري ، والتجربة القائمة ، وأما من شرح الله قلبه بنور معرفته (۱) ، وأثلج صدره بثبوت نبوة رسوله (۲) عليه الله من شرح الله قلبه بنور معرفته (۱) ، وأثلج صدره بثبوت نبوة رسوله (۲) عليه الشيء إلا بوجود نظيره ، إنما يصح الشيء بوجود دليله ، وقيام الدلالة من طريق العقل وصحة الرواية في أخباره من طريق النقل ، يوجبان التسليم ويقطعان مادة الأشاغيب ، وكيف لا يتعجب صاحب هذه المقالة من النحلة قد جمع الله في جرمها (۱3) الشفاء والسم معا ؟ فتعسل من أعلاها ، وتسم من أسفلها بحمتها ، والحية وهي حتف الإنسان وسمها قاتله ، ثم صار لحمها مما يستشفى به في الترياق الأكبر من سمها وفي كثير من الأدواء الفادحة ، معروف ذلك عند الأطباء ، بل عند كثير من أوساط العوام ، وقد يؤمن معروف ذلك عند الأطباء ، بل عند كثير من أوساط العوام ، وقد يؤمن من عضة الكلب أن يستر وجهه عن الذباب ، فإنه إنْ وقع عليه أسرع في من عضة الكلب أن يستر وجهه عن الذباب ، فإنه إنْ وقع عليه أسرع في

<sup>(1)</sup> في تا : المعرفة

<sup>(2)</sup> في تا: محمد

<sup>(3)</sup> في تا جوفها



هلاكه ، فهذا يدلك [من أقاويل الأطباء] على اجتماع الشفاء والسم معافيه ، وليس بنا حاجة مع قول الرسول عليه الصادق المصدوق ، الذي يأتيه الوحي بأسرار الغيب ، إلى الاستشهاد بأقاويل أهل الطب ، الذين إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علمه بمقدمات التجارب والامتحان ، ومن قول أستاذهم بقراط في أول كتابه : التجربة خطر



عال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُمْ قال «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزارِ فِي (١) النَّارِ»

يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين // من رجله في النار ، كني بالثوب عن بدن لابسه



قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيد بن عُفَيْر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الله ، حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن أباه حدثه «أن رسول الله عَيِّكُ قال «بَيْنَا رَجُلْ يَجُرُّ إِزَارَه خُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْم ِ القِيَامَة»

يريد بالتجلجل السُّؤُوخُ في الأرض والهوى فيها مع تدافع واضطراب .



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن مُقاتِل قال أخبرنا عبد الله قال

(1) . في الصحيح: ففي 7 / 34

أخبرنا سفيان ، عن أشْعَثَ بن أبي الشعثاء قال : حدثنا معاوية بن سويد بن مُقَرِّن ، عن البراء بن عازب قال : نَهَانَا النَّبي عَبِّكُ عَن ِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ والقَسِّيِّ

المياثر الحمر مراكب تتخذ من الحرير وقد تكون المياثر من الحز والنمور ونحوها ، وسميت مياثر لوثارتها ولينها ، وهي مراكب العجم نهي عنها كراهية لزيهم ، ولما فيها من السَّرف والحيلاء ، وإنما كانت مراكبهم اللَّبُوذ ونحوها ، أمر بأن يقتصر عليها ولا يتجاوز إلى ما عداها ، والقسي : ثيَّاب منسوبة إلى بلاد يقال لها القَسُّ ، وهي مضلعة من حرير ، ويقال هي القزية أي المتخذة من القز .

وفيه كراهة الحمرة في لباس الرجال .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن سعيد المقبري ، عن عُبَيد بن جُرَيْج قال : قلت لعبد الله بن عمر رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ التِي لَبْسُ النَّعَالَ التِي لَيْسَ فِيهَا شَعِرٌ ، وَيَتَوَضَّا فِيهَا

النعال السبتية : هي التي دبغت بالفرظ ، ويقال إنما قيل لها السبتية لأنها قد سبت مما عليها من الشعر ، يقال : سبت الرجل رأسه إذا حلقه ، وقد يمكن أن يستدل بلباسه عُرِيَّةُ السبتية من الحِذَاء ، على أن الدباغ لا تأثير له في شعر الميتة ، وأن الشعر ينجس بموت الحيوان ، فلذلك اختار أن يلبس من النعال ما لا شعر عليه ، إذ كانت النَّعَالُ قد تكون من جلود الميتات المدبوغة والمذكيات المذبوحة





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالسَّمَالِ لِتَكُن ِ اليُمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ ، وآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»



وقال «لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحَدةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً أَو لِيُنْعِلْهُمَا جَمِعا» (١)

قلت أمره عَلِي بلبس النعل في رجله اليمنى أولا ، إنما هو لاستحبابه التيامن في كل شيء من أمره ، وتفضيله اليمنى على اليسرى ، والحذاء كرامة للرِّجل ووقاية لها من الأذى ، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحقت التبدية في لبس(2) النعل بها و التأخير في نزعها ، ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة

وأما نهيه عن المشي في النعل الواحدة ، فإن معلوما / أن المشي قد يشق على هذه الحال ، لأن وقع إحدى الرجلين من الماشي على الحفاء . إنما يكون مع التوقي لأذى يصيبه ، وحجر ينكبه ، ويكون في وضعه الرجل الأخرى

- (1) ورد هذا الحديث في الصحيح بنفس سند الحديث السابق 7 / 49 ، خلافا للخطابي فقد أورده مدون سند ربما ،ختصارا ودون أية إشارة
  - (2) في تا يلبس



على خلاف ذلك من الاعتماد بها ، والوضع لها ، من غير محاشاة وتقية ، [فيختلف من أجل ذلك مشيه] ، ويحتاج لذلك أن ينتقل عن سجية المشي المعتاد ، فلا يأمن عند ذلك من العثار مع سماحية في الشكل ، وقبح منظره في العيون ، إذ كان يتصور فاعل ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى

قلت : وقد يدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع كالخفين ، ولبس الرداء على المنكبين لا يرسل الرداء على أحد// الشقين ويُخلي الآخر ، وهو فعل الأغثار(1) من عوام الناس .

وقد أبدع عوام الناس في أواخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين ، وليس ذلك من جملة هذا الباب ، ولا هو بحميد من مذاهب أهل الفضل والنبل وربما ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتيم زوجين زوجين ، وكل ذلك مكروه ومستهجن في حميد العادات ورضي الشمائل ، ولبس العلية من الناس ، وفي الجملة فليس يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحد منقوش ، فيلبس للحاجة إلى نقشه ، لا لحسنه وبهجة لونه .



قال أبو عبد الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال حدثني نافع ، عن عبد الله ، أن رسول الله عَلَيْكُم اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ واتَّخَذَ خَاتَماً من وَرِقٍ أَوْ فِضَّة

(1) الغثراء ، قال الأصمعي الغثراء من الناس ، الغوغاء ، وقال أبو زيد ، هم الكثير اغتلطون ، وقال بعض أهل اللغة إنما سميت العامة الغثراء لغلبة الجهل عليها ، يقال رجل أغثر : إذا كان جاهلا ، وامرأة غثراء ، وفي فلان غثارة – انظر تفصيل الموضوع في كتاب غريب الحديث للخطابي 2 / 276

قلت: لم تكن الخواتيم من لباس العرب وإنما هي من زي العجم، فأراد رسول الله على أن يكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله ، فقيل له إنهم لا / يقرعون إلا كتابا مختوما ، فاتّخذ خاتماً وَاسْتَصْنَعَهُ مِنَ الدَّهَبِ ، وذلك أنه أَشْرَفُ جواهر الأرْضِ وَأَبْقَاهَا عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ ، فَلما رأى الناس تتابعوا في اتخاذ الخواتيم منه ، رمى به وَحَرَّم على الذَّكُورِ لِبَاسَ الدَّهَب ، لِمَا في ذلك من الفتنة وزيادة المؤنة ، واتخذ خاتما من فضة وكان يجعل فصه عما يلي كفه ، وذلك أبعد من التزين به ، وكان له عَلِيلِ خاتمان من فضة كان فص أحدهما منها ، وذلك لكراهته التزين ببعض الجواهر المتلونة ببعض كان فص أحدهما منها ، وذلك لكراهته التزين ببعض الجواهر المتلونة ببعض الأصباغ الرائعة المناظر ، التي تميل إليها النفوس ، وكان فص الآخر حبشيا ، وذلك مالا بهجة له ولا زينة فيه ، ويستحب أن لا يبلغ بوزن الخاتم مثقال من فضة



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الأُعْلَى قال : حدثنا يزيد بن زرَيْع قال حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن نبى الله عَيْلَةِ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا الا عليه خاتم ، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله ، فكأ في بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع رسول (١) الله عَيْلَةِ ، أوفي كفه .

يقال : وَبَصَ الشيء وَبِيصاً ، وبَصَّ بصيصا : إذا برق وتَلأَلَأُ

<sup>(1)</sup> في الصحيح: النبي 7 / 53





قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سمعت النبي عَيِّلِيَّهُ يقول : «الفِطْرَةُ خَمْسٌ : الخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلَمُ الأَبْاطِ»



قال أبو عبد الله حدثنا محمد قال أخبرنا عَبْدَة قال حدثنا عُبَيدُ الله عَبِيدُ الله عَبِيدُ الله عَبِيكُ الله عَبِيكُ الله عَبِيكُ الله عَبِيكَ الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَلَمُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَمُ الله عَبْدُ الله عَلَمُ الله عَبْدُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ال

معنى الفطرة هاهنا السنة ،وقد عد الختان منها ، وذهب بعض الناس إلى أن الختان فرض قال وذلك / لأنه شعار للدين(١) ، ولولا أنه فرض لازم لم يجز كشف العورة له والنظر إليها بسببه ، فدل ذلك على وجوبه وافتراضه وأما الاستحداد فالاحتلاق بالحديدة ، وكان عادة السلف حلق العانة ، وقل ما كانوا يتناعرون

وقوله «انهكوا الشوارب» يعني مبالغة القص ، والنهك : المبالغة في كل ما تعالجه من شيء ، وقد يستعمل ذلك في القتال والضرب ، كما يستعمل في الأكل // والشرب والطعام

(1) في تا : زيادة لم ترد في الأصل هكذا كالكلمة وبه يتميز المسلم من الكفار الذين لا يختنون





قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك ، أنه سمعه يقول : كَانَ رسول الله عَلَيْ يُلْسَ بِالطَّوِيلِ البائِنِ ، وَلاَ بِالقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَبْيَضِ وَلَيْسَ بِالآَبْيضِ المُمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآَدَمِ وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ

الأمهق: الذي يضرب بياضه إلى زرقة ومثله الأمقه والحبش والجعد القطط هو الذي تجعد شعره، وتفلفل، كشعور الزنج والحبش الذين يسترسل شعرهم فلا ينكسر منه شيء لغلظه

قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن على قال حدثنا معاذ بن هانى ، قال : حدثنا هَمَّام قال : حدثنا هَمَّام قال : حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، أو عن رجل ، عن أبي هريرة قال كَانَ النَّبي عَيِّالِيَّةِ صَخْمَ القَدَمَيْنِ وقال هشام ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس قال ، كان النبي عَيِّالِيَّةِ فَشْنُ القَدَمَيْنِ وَالكَفَيْنِ

الشثن: الغليظ الكفين واسعهما



قال أبو عبد الله حدثنا محمد قال حدثنا مَخْلَد قال أخبرني ابن

F2X

جُرَيْج قال أخبرني عُبَيد الله بن حفص ، أن عمر بن نافع أخبره ، عن نافع ، أنه سمع ابن عمر يقول : سمعت رسول الله عَلَيْكَ نَهَى عن القَزَع ، وقال عبيد الله قال وقال وقال عبيد الله قال وقال القَزَعُ ؟ فأشار لنا عبد الله قال وإذا حلق الصّبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا ، وأشار لها عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه .

/ القزع: هو ما فسره عبيد الله أو غيره مثله الذؤابة تترك في وسط الرأس ويحلق سائره، وكذلك الطرة والصدغ ونحوهما، وأصل القزع: قطع السحاب المتفرقة، تشبه تفاريق الشعر في رأسه إذا حلق بعضه وأبقى بعضه بطخارير(١) السحاب، ومثل ذلك نهيه(٤) عن القنازع، وهو أن يؤخذ الشعر ويترك منه شيء في أماكن لم يؤخذ، وواحدتها قُنزوعة.



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن المشى قال حدثني محمد بن أبي عَدِيّ ، عن ابن عون ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رواه قال أمَّا إبراهيم فانظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، وأمَّا مُوسَى فَرَجُلَّ آدَمُ جَعْدُ على جَمَلٍ أَحْمَر مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ كَأَنِي أَنْظُرُ إليه إِذَا انحدر فِي الوَادِي يلبي .

الحلب كل حبل أُجِيدَ فتْلُه من ليف أو قنب أو غير ذلك ما كان ، ويقال بل هو ليف المقل(3) .

وفيه بيان أن موسى عليه السلام قد حج البيت خلاف ما تكذب اليهود ، فتزعم أنه لم يحج البيت قط ، ولا كان اتخذه منسكا

- (1) طخارير السحاب: واحدها طخر، وهو غيم رقيق في جوانب السماء
  - (2) في تا إضافة علي الله
  - (3) المُقْلُ شجر الدوم





قال أبو عبد الله : حدثنا مُعَاذ بن فَصَالة قال حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن عِمْرَان بن حِطَّان ، أن عائشة حدثته ، أنَّ النَّبي عَلِيْكُم ، لَمْ يَعْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَصَهُ

قلت وفي سائر الروايات إلا قَضَبَهُ (١) أي قطعه ، والتصاليب أشكال الصليب ، وإنما كان يفعل ذلك أن النصارى يعبدون الصليب ، فكره أن يكون شيء من ذلك في بيته

باب عذاب المصورين يوم القيامة

قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيدِي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال : سمعت عبد الله قال سمعت النبي عَلَيْكَ يقول «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»

قلت المصور هو الذي يصور أشكال الحيوان فيحكيها بتخطيط لها وتشكيل ، / فأما النقاش : الذي // ينقش أشكال الشجر ، ويعمل التداوير والحواتيم ونحوها فإني أرْجُو أن لا يدخل في هذا الوعيد ، وإن كان جملة هذا الباب مكروها ، وداخلا فيما يُلْهِي ويشغل القلب بما لا يغني ،وإنما

(1) رواه داود في سننه عن عائشة - كتاب اللباس - باب في الصليب في الثوب ، 4 / 72 الحديث 1151

عظمت العقوبة بالصورة لأنها تعبد من دون الله ، وبعض النفوس نحوها ينزع .



قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن المقدام قال : حدثنا فُصَيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أن امرأة جاءت إلى رسول الله عَيِّلِهِ فقالت : إنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَتْهَا (١) شَكْوَى فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا (٤) وزوجها يَسْتَحْشِي بِهَا أَفَاصِلُ ثُمَّ أَصَابَتْهَا (١) شَكُوى فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا (٤) وزوجها يَسْتَحْشِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا ؟ فَسَبَّ رسول الله عَيِّلِهِ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة .

قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يَنَّاق يحدث عن صَفِيَّة بنت شَيْبَة ، عن عائشة ، أن جارية من الأنصار تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا ، فأرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَالُوا النَّبِي عَلِيلِهِ فقال «لَعَنَ الله الوَاصِلَة فَالُهُ سَعَوْ صَلَة الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة »

قوله: تمرَّق من المروق ، وهو خروج الشعر من أصله ، وتمعط قريب منه ، وأصل المعط المد ، كأنه مد شعرها بالنتف ونحوه ، ويقال ذئب أمعط إذا سقط شعره فبقي أُجْرَد ، ومثله تمرط الشعر إذا تمرد الجلد وتجرد مما عليه من الشعر ، وإنما نهى عن ذلك لما فيه من الغش والخداع ، ولو رخص في ذلك لاتخذ وسيلة إلى أنواع من الغش والفساد ، وإنما عظم الوعيد في

<sup>(1)</sup> في الصحيح أصابها 7 / 62

<sup>(2)</sup> في الصحيح: رأسها



هذا باللعن ، وفي النامصة(١) والواشرة(٤) والواشمة ونحوها مما تقدم ذكره ومضى تفسيره قبل ، من جهة أن هذه الأمور تغيير / للخلقة ، وتعاط لإلحاق الصنعة من الأذى بالخلقة من الله عز وجل ، وحكم الجزء في ذلك حكم الكل ، ولعله قد يدخل في هذا المعنى صنعة الكيمياء ، فإن من تعاطاها إنما يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة ، وكذلك هو كل مصنوع يشبه بمطبوع ، وهو باب من الفساد عظيم



قال أبو عبد الله : حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّطُّاتِ وَالْمُتَنَمِّلُونَ الله عَلَيْكُ وَهُوَ للمُحسنِ الله عَلَيْكُ وَهُوَ للمُعْتَرَاتِ خَلْقَ الله ، مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُول الله عَلَيْكُ وَهُوَ فِي كِتَابِ الله عَلَيْكُ وَهُوَ فِي كِتَابِ الله

وقد تقدم تفسير هذه الألفاظ فيما مضى ، وقد رخص أكثر العلماء في القِرامل(3) ، وذلك أن أمرها لا يشتبه في إحاطة علم الناس بأنها استعارة ، فلا يظن بها تغيير الصورة

- (1) المتنمصة من التنمص وهو نتف الشعر من الوجه ، ومنه قبل للمنقاص المنهاس والنامصة وهي التي يفعل ذلك بها عمدة القارى 22 / 63
- (2) الواشرة الوَشَرُ أن تحد المرأة أسنانها وترققها من وشر الخشبة بالمنشار غير مهموز لغة في أشرها ، وفي الحديث ، لعن الله الواشرة والموشرة – مختار الصحاح ص 573
  - 3) القرامل ضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها





قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد قال حدثنا عبد الله بن دَاوُد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : قَدِمَ النَّبي عَيِّلَيْهُ مِن سَفَر وَعَلَّقْتُ درْنُوكاً فِيه تَمَاثِيلُ فَأُمَرِنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ

الدُّرْنُوكُ : أصله ثياب غلاظ لها خمل ، وقد تبسط مرة فتسمى بساطا ، وتعلق فتسمى ستراً



قال أبو عبد الله حدثنا خالد بن مَخْلَد قال : حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُهُ / قال: «الرَّحِمُ (١) شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحَن فقال الله : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ»

معنى الشجنة : الوصلة ، وأصلها الغصن من أغصان الشجر ، يقال : شجر متشجر : إذا التف بعضه ببعض ، ومن هذا قولهم : الحديث ذو شجون(2) ويقال : شجنة وشجنة بالكسر والضم معا ، وقد روي أيضا «توضع / الرحِم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل»(3) يعني صنارة المغزل ، وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ، ثم يفتل المغزل .



قال أبو عبد الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، أن عمرو بن العاص قال سمعت النبي عَلِيلًة جهارا غَيْرَ سِرِّ يقول إِنَّ آلَ أَبِي ، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأولياء (٤) إنَّمَا وَلِيِّي الله وَصَالِحُو (٤) المؤمنين زاد عنبسة بن عبد الواحد ، عن

- (1) في الصحيح: إن الرحم 7 / 73
- (2) انظر مجمع الأمثال للميداني ، المثل 1044 1 / 197
- (3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 3 / 189
  - (4) في الصحيح : بأوليائي 7 / 73
    - (5). في الصحيح وصالح

FEX

بيان ، عن قيس ، عن عمرو بن العاص : سمعت النبي عَلِيْكُ وَلَكِن لهم رَحِمٌ سَابُلُهَا ببلاَلِهَا

البِلال : مصدر بللت الشيء أبله بلاً وبلالا ، ويقال بللت رحمي إذا نديتها بالصلة ، وقد يتأول ذلك على الشفاعة من رسول الله عَلَيْكُم في القيامة ، وليس معنى الولاية التي نفاها ولاية الدين ، ولكن ولاية القرب والاختصاص .



قال أبو عبد الله : حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامَة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَة مَا غِرْتُ عَلَى عن أبيه ، عن عائشة قالت مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَة مَا غِرْتُ عَلَى حديجة ، وَلَقَدْ هَلَكَت قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَنِي (١) بِثَلاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَدْكُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُنَشِّرَهَا بِينْتٍ فِي الجَنَّةِ مِن قَصَبٍ ، وَإِنْ كَانَ (٤) لَيَدْبَحُ الشَّاة ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا

الخُلَّةُ هاهنا بمعنى الأخلاء ، وضع المصدر موضع الاسم كقول الشاعر ألا أَبْلِغَا خُلَّتِي مَالِكِا بِأَنَّ خَلِيالُكَ لَـمْ يُقْتَـل(٥) وما كان من المصادر يستوي فيه الرجال والنساء ، والآحاد والجماعات ، يقال رجل خلة ، وامرأة خلة ، وقوم خلة ، كقولهم : ماء غور، ومياه غور ، وأراد بالقصب قصب اللؤلؤ ، وهو المجوف منه

<sup>(1)</sup> في الصحيح: يتزوجني 7 / 76

<sup>(2)</sup> في الصحيح: وإن كان رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(3)</sup> نسب هذا الشعر إلى أوفى بن مطر المازني - لسان العرب





قال أبو عبد الله حدثنا عَاصِم بن عَلِيٍّ قال حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبي شُرَيْح ، أن النبي عَلِيِّ / قال «وَالله لاَ يُؤْمِنُ ، وَالله لاَ يُؤْمِنُ ، وَالله لاَ يُؤْمِنُ ، قيل من (١) يَا رَسُول الله ؟ قال «مَنْ (٤) لاَ يَا مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

البوائق: جمع البائقة وهي الغائلة ، وأكثر ما يوصف بها الأمر الشديد ، يقال باقهم الدهر به يبوقهم بؤوقا ، إذا نزل بهم بعض حوادث الدهر ، وفي كلام أبي عون الأعرابي وكان فصيحا : فانباق على الدهر بِكَلْكَلِهِ ، يريد نزول مكاره الدهر به(3) ، وكان ابن هبيرة يقول في دعائه اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَوَائِقِ الثَّقَاتِ

باب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اللَّيثُ قال حدثنا اللَّيثُ قال حدثني سعيد المَقْبُري ، عن أبي شُرَيْحِ العَدَوي قال : سَمِعَتْ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبي عَلِيلِللهِ فقال : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلُيْكُرُمْ طَيْفَهُ جَائِزَتَه» قال وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ قال «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالطَّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ

- (1) في الصحيح ومن 7/78
  - (2) في الصحيح: الذي
- (3) راجع غريب الحديث للخطابي 3 / 60 و 61.



#### يُؤْمِن بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيراً أَوْ لِيَصْمُتْ»

قوله جائزته يوم وليلة ، معناه أنه يتكلف له إذا نزل به الضيف يوما وليلة ، فيتحفه ويزيده في البر على ما يحضره في سائر الأيام ، وفي اليومين الآخرين يقدم له ما حضر ، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه ، فإن زاد عليه استوجب به أجر // الصدقة .



قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو الوَلِيد قال حدثنا شُغبَة قال أخبرني عَمَلِكُ النَّارَ فَتَعَوَّذَ عمرو ، عن خَيْثَمَة ، عن عَدِيِّ بن حَاتِم قال : ذَكَرَ النَّبي عَلِكُ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثم قال شعبة : أما مرتين فلا أشك ، ثم قال : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ فإن لم يَجدْ فَكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ»

يقال أشاح الرجل بوجهه: إذا صرَف وجهه عن الشيء فَقَلَّ الحذر منه الكاره له ، كأنه على الله كان يراها ويحذر وهج سعيرها فنحى وجهه عنها ، والشياح الحذر كقول الشاعر(١):

شَايَحْنَ مِنْهُ أَيُّمَا شِيَاحٍ



/ قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حَمَّاد

(1) هو أبو السوداء العجلى ، وتمام البيت هكذا :

إذا سمعين السرز مسن ربساح شيايحن منسه أيما شياح



بن زَيْدٍ ، عن ثَابِتٍ ، عن أنس بن مالك ، أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا الله عَلِيْكُ «لاَ تُزْرِمُوهُ» ثم دعا بدلو من ماء فَصُبَّ عليه

ويقال : والمتحاشي المتقبض ، وأنشدني أبو عمر قال أنشدني أبو العباس ، عن ابن الأعرابي

وشاعــر جـاءوا بــه عبم إذا يقـال هـات يــزرًمُم(١)

وفي الحديث من العلم رفق النبي عَلِيْكُ بالأعرابي تألفا له على الدين ، مع صيانته المسجد من زيادة النجاسة ، لو هُيِّج الأعرابي عن مكانه فأقبل وأدبر

وفيه أنه رأى الدلو كافيا في غسل بوله ، و لم يأمره بحفر المكان ونقل التراب



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن سَلاَم قال حدثنا عبد الوهاب، عن أبوب، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة ، عن عائشة ، أن يَهُودَ أَتُوا النَّبي عَلَيْكُم وَلَقَنَكُمُ الله وغَضِبَ عَلَيْكُم ، قال «مَهْلاً يَا عائشة ، عَلَيْكِ بِالرِّفْق ، وإِيَّاكِ والفُحْشَ(2) قالت أو لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِم فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي »

قلت : فسروا السام بالموت في لسانهم كأنهم دعوا عليه بالموت ، وكان قتادة يرويه الساآم عليكم ممدود الألف من السآمة ، أي تسأمون دينكم وأما قوله عَلِيْكُ لعائشة : «إياك والفحش» ولم يكن من عائشة إفحاش في القول إلا دُعاء عليهم بما كانوا أهلا له من غضب الله ، وهم الذين بدأوا

<sup>(1)</sup> انظره في غريب الحديث للخطابي 3 / 75

<sup>(2)</sup> في الصحيح: وإياك والعنق والفحش 7 / 81

\*2

بالقول السيء فجازتهم على ذلك ، فإنما الفحش مجاوزة القصد في الأمور والخروج منها إلى الإفراط ، ولذلك قال الفقهاء : يصلى في الثوب الذي أصابه الدم إذا لم يكن فاحشا ، أي كثيرا القدر لا يتعافاه الناس فيما بينهم . وفي الحديث من الفقه أن من دعا على رجل بالهلاك وبما أشبه ذلك من المكروه ، لم يكن / حكمه حكم المفتري فيما يلزمه من حد أو تعزير ، وذلك أن الساب إنما يريد شينه وعيبه بسبه ، أو عاراً يلصقه به ، وإنما هذا شيء دعا الله به عليه ، والله عز وجل لا يستجيب دعاء الظالم فيه ، فلم يجد الدعاء بالهلاك ونحوه منه محلا ، كما يجد الشتم من عرض المشتوم موقعا إذ أضاف الأمر القبيح إليه ، وقد استعدى بنو عجلان عمر بن الخطاب على النجاشي الشاعر حين هجاهم ، فقال لهم : أنشدوني ما قال فيكم ، فأنشدوه قوله :

إذا الله عادى أهل لوم ودقة فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل فقال عمر: إن كان ظالما فلا يستجاب له ، وإن كان مظلوما فسوف يستجاب له ،//وهذا على معنى قول النبي عَلَيْكُ : «يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في» ويدخل في هذا الباب حديثه الآخر

قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن عيسى ، قال محمد بن سَوَاءِ قال حدثنا رَوْحُ بن القاسم ، عن محمد بن المُنْكدر ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رجلا استأذن على النبي عَيِّلِيٍّ فلما رآه قال «بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ (١) ابنُ الْعَشِيرَةِ» فلما جلس تَطَلَق النبي عَلِيلِيّ في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله حين رأيتَ الرجل قلت كذا وكذا ، ثم تَطَلَقْتَ في وَجهِه وانبسطتَ إليه ، فقال رسول الله عَيْلِيّ : (يَا عَائِشَة مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشاً ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَه النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ»

قلت : يجمع هذا الحديث علما وأدبا ، وليس قول رسول الله عَلَيْ في أمته بالأمور التي يَسِمُهم بها ويُضيفها إليهم من المكروه غيبة ، وإنما كان يكون ذلك من بعضهم في بعض ، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ، ويفصح به ،

(1) في الصحيح: وبئس 7./81



ويعرف الناس أمره ، فإن ذلك / من باب النصيحة والشفقة على الأمة ، ولكنه لما جبل عليه من الكرم ، وأعطيه من حسن الخلق ، أظهر له من البشاشة ، ولم يجبهه بالمكروه ، لتقتدي به أمته في اتقاء شر (١) من هذا سبيله وفي مداراته ، ليسلموا من شره وغائلته ، عليه .

باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمَان قال : أخبرنا شُعَيب ، عن الزهري قال حدثنا حُمَيد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال قال رسول الله عَيْنَا اللهُ مَانُ ، وَيَنْقَصُ العَمَلُ ، ويُلْقَى الشَّحُ ، وَيَكُثُرُ الهَرْجُ» قال وما الهَرْجُ ؟ قال «القَتْلُ القَتْلُ»

قوله يتقارب الزمان فيه أقوال

أحدها أن يكون أراد به قرب زمان الساعة ، يقول إذا كان آخر الزمان ودنا مجيء الساعة ، كان من أشراطها الهرج والشح ، ونقص الأعمال . ويحتمل أن يكون : أراد به قصر مدة الأزمنة ونقصها عما جرت به العادة فيها ، وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها ، وهو معنى الحديث الآخر : «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة ، والجمعة كاليوم ، واليوم كالساعة ، والساعة كاحتراق السَّعَفَة» (2)

(1) من تا ، خلافاً للأصل ففيه شره

(2) السعفة غصن النخل والجمع سعف – مختار الصحاح ص 238 والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 2 / 538 ، ورواه الترمذي في سنه عن أنس بن مالك – كتاب الرهد – باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل ، الحديث رقم

شرح ابن حجر هذا الحديث بقوله قال الخطابي: هو من استلذاذ العيش ، يريد والله أعلم أنه يقع عمد خروج المهدي ، ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها فيستلذ العيش عند ذلك ، وتستفصر مدته ، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت – انظر تفصيله في فتح الباري 13 / 16 و 17

وفيه وجه ثالث وهو أنه أراد بتقارب الزمان قصر أزمنة الأعمار . ووجه رابع وهو أن يكون أراد به تقارب أحوال الناس في الشر(1) والفساد(2) .

وقوله العمل هكذا قال: العمل، فإن كان محفوظا ولم يكن منقولا عن العمر إليه فمعناه عمل الطاعات تقل الرغبة فيها ويشتغل الناس بالدنيا والسعي فيها، وقد يكون معنى ذلك ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات فينقص منها، ولا تؤدى الأمانة فيها

وقوله الهرج : القتل ، فحقيقة الهرج القتل في الفتنة ، ويقال : أصل الهرج : القتل بلسان الحبشة .



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن سِنَان قال حدثنا فَلَيْحُ بن سليمان قال حدثنا فَلَيْحُ بن سليمان قال حدثنا هِلال بن // على ، عن أنس قال لَمْ يَكُن النَّبي (3) عَلَيْتُهُ فَاحِشاً ، وَلاَ سَبَّاباً ، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المَعْتَبَةِ / «مَالَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ»

الدعاء بتَتْرِيبِ الجَبِين يحتمل وجهين

أحدهما أن يخر لوجهه فيصيب التراب جبينه

والآخر أن يكون دعاء له بالطاعة ليصلي فيترب جبينه .

والأول أشبه لأن الجبين نفسه ، لا يصلي عليه الإنسان ، أخبرني أبو عمر ، عن أبي العباس قال : الجبينان هما اللذان يكتنفان الجبهة من ناحيتيهما ، ومنه

(1) في تا في علبة

(2) وفي تا إضافة غير موجودة في الأصل وهي هكذا: «عليهم ألا ترى أنه قد ذكر على إثر ذلك الهرج والشح وما أشبههما من مساوىء الأخلاق والأفعال، وكأنه قال تقارب أحوال أهل الزمان في الشر والفساد»

(3) في الصحيح رسول الله 7/84

وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً وَلاَ يَجِلُّ للمُسْلِمِ (١) أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ » .

معنى التدابر: التهاجر، وهو أن يُولِّي كل واحد منهما صاحبه دبره، وقال المؤرج(2) معنى التدابر في هذا الحديث الاستئثار وأنشد الأعشى: وَمُسْتَدْبِرِ بِالسَّذِي عِنْدَهُ عَنِ العَادِلاَتِ وَإِرْشَادِهَا أَي مستأثر برأيه(3)

قلت وهذا في هجران من يدعوك إلى هجرة عتب أو جفوة ، أوما أشبه ذلك من باب الأخلاق وحقوق المعاشرة ، فأما من أتى معصية ، أو جنى على الدين وأهله جناية ، / فقد حلت الرخصة في عقوبته بالهجر أكثر من ذلك ، وقد أمر رَسُول الله عَيْقَالُهُ(٤) ، بهجران كعب بن مالك مع الرهط الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فهجروهم خمسين يوما لا يكلمونهم حتى نزلت توتبهم ، وكان أمره أن لا يقرب أهله في هذه المدة ، وقد آلى رسول الله عَيْقَالُهُ من نسائه شهرا ، وصعد مشربة له فلم ينزل إليهن حتى انقضى الشهر (٥) .

### باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثْمٌ ولا تجسسوا

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن

- (1) في الصحيح: المسلم 7 / 88
- (2) هو مؤرج بن عمرو بن منبع السدوسي النحوي أبو قيد البصري ، كان إماما في النحو ،
   عالما بالعربية ، صاحبا للخليل بن أحمد ، توفي سنة 195 هـ انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2 / 305
  - (3) من تا ، خلافا للأصل ففيه برأيها
    - (4) في تا إضافة المسلمين
- (5) أُخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس كتاب الأيمان والنذور باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا



أَبِي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْكُمْ قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»

وقوله «إياكم والظن»، يعني تحقيق الظن والحكم بما يقع في القلب منه، كما يحكم بيقين العلم في الأمور المعلومة، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يملك دفعها، والأمر والنهي إنما يردان بتكليف الشيء المقدور عليه، دون غيره، مما لا يملك ولا يُستطاع.



قال // أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عَبْد الصَّمَد قال حدثنى أبي قال حدثنى يحيى بن أبي إسحاق ، قال لي سالم بن عبد الله : مَا الاسْتَبْرَقُ ؟ قلت : ما غَلْظَ من الدِّيبَاجِ وخَشُنَ مِنْهُ ، قال سعت عبد الله يقول قال رسول الله عَيْنِ ( إِنَّمَا يُلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، فكان ابن عمر يكره العَلَمَ في النوب لهذا الحديث

قلت: مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع ، وكذلك كان يتوخى في أكثر مذاهبه الاحتياط في أمر الدين ، وكان ابن عباس يقول في روايته ، إلا علما في ثوب(١) ، وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه إسم اللبس ، ولو أن رجلا حلف أن لا يلبس غزل فلانة ، فاتخذ له قميص أو رداء من غزلها وغزل أخرى معها ، نُظر فإن كان حصة غزل المحلوف عليها لو انفردت ، كان يبلغ إذا نسج أدنى شيء مما يقع على مثله إسم اللبس(2) حنث ، وإن لم يبلغ قدر ذلك لم يحنث ، والعلم لا يبلغ هذا القدر ، فكان قول ابن عباس أشبه [والله أعلم]

- (1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي طلحة كتاب بدء الحلق باب إذا قال أحدكم
   آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنه
  - (2) في تا اللباس





قال أبو عبد الله : / حدثنا محمد بن الصباح(1) قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي عَلَيْكُم قال «لا حِلْف فِي الإسلام» فقال قد حالف النبي عَلَيْكُم بين قريش والأنصار في داري

قلت : قال سفيان بن عُييْنَة : فسر العلماء(2) قوله حالف أي آخى ، وهذا هو الصحيح لثبوت الخبر أنه عَلَيْنَة قال «لاحلف في الإسلام»(3) ، وإنما كانوا يتحالفون في الجاهلية لأن الكلمة لم تكن مجتمعة ، وكان يحالف قوما آخرين منهم لتكون أيديهم واحدة ، فأما اليوم فقد جمع الله بالإسلام الكلمة ، وألف بين القلوب ، فلا حاجة بالمسلمين إلى الحلف



قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي عَلَيْتُ قال «أَيُّمَا رَجُل قال لا خيه كَافِرٌ (٤) فَقَدْ بَاءَ [به](٤) أَحَدهُمَا»

- (1) في الصحيح صباح 7/92
- (2) من غريب الحديث للخطابي ، ولفظ (العلماء) أنسب لأنه لم يسبق ذكر (للعلاء) الذي جاء في الأصل وتا -- انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 212
  - (3) رواه الخطابي في غريب الحديث عن أنس المصدر السابق نفسه
    - (4) في الصحيح يا كافر 7/97 في هذه الرواية
  - (5) من تا ، سَاقط من الأصل ، وفي الصحيح في هذه الرواية بها ـ



قلت: وهذا إذا قاله من غير تأويل، فإن كان المقول له مستحقا [لهذه الصفة] وإلا فقد باء بها القائل، وهذا على مذهب قوله عز وجل: وَإِنَّا الصفة] وإلا فقد باء بها القائل، وهذا على مذهب قوله عز وجل وَإِنَّا الوَلِبَّاكُمْ لَعَلَا لَهُ القائل نفسه لكن الوليّاكُمْ لَعَلَا القول له، ولكن العرب تلطف القول وتكني، لتكون أعف في اللفظ وأحسن في الأدب.

## باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله

قال أبو عبد الله عدلتي محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سَالِم أَبُو النَّصْر مَوْلَى عُمَر بن عُبَيد الله ، عن بُسْر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت قال : احْتَجَر رَسُول الله عَيَالَة حُجَيْرة خصفة (2) أو حَصِيراً فخرج رسول الله يصلي فيها (3) قال فَتَبَيَّعَ إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ، ثم جاءوا ليلة (4) وأبطأ رسول الله عَيَالَة فَلَمْ يَخْرُج إليهم فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ فَخَرَجَ إليهم مُغْصَباً فقال لهم (5) «مَازَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَن (6) سَيُكُتَبُ عَلَيْكُم ، فَعَلَيْكُم بالصَّلاَة فِي / بيوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْر صَلاَة المَرْء فِي عَنْهِ إِلاَّ الصَّلاَة المَرْء فِي / بيوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْر صَلاَة المَرْء فِي بيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَة المَرْء فِي / بيوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْر صَلاَة المَرْء فِي بيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَة المَكْتُوبَة»

قوله احتجر يعني أنه اتخذ شبه الحجرة ، والخصفة ما يعمل من جلال التمر ، ويكون ذلك من سعف المقل وغيره ، وغضب // النبي عَلِيْكُ ، غضب شفقة على الأمة ، وخوف عليهم أن سيفرض ذلك ، فلا يقوموا بحقه فيعاقبوا

- (1) سورة سبأ الآية 24
- (2) في الصحيح مخصفة 7/99
  - (3) في الصحيح إليها
- (4) في الصحيح بزيادة فحصروا
- (5) في الصحيح رسول الله عِلِيْكُم
  - (6) في الصحيح: أنه

\* P. T.

عليه ، وقد حكى الله عن قوم ألزموا أنفسهم أنواعا من الطاعات لم تكن واجبة عليهم ، ثم لم يرعوها فلحقتهم اللائمة ، فقال وَرَهْبَانِبَةً إِبْتَكَكُوهَا مَاكَبُونَا اللهُ ال

وفيه من العلم كراهة الخروج إلى المشاهد والمساجد المشهورة ، والاجتماع بها ليال معلومة من الشهر والجمعة ، إلا المساجد الثلاثة التي خصها رسول الله عَلَيْكَ بقوله : «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَئَة مَسَاجِد : مسجد الحرام ، ومسجد يت المقدس»(2)

وفيه بيان أن أفضل صلاة النافلة ، ما كان منها في البيوت والأكنان المستورة .



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مَالِك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَيْلِهُ قَال «لَيْسَ الشَّدِيدُ الذي (3) يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغضب»

الصُّرَعَة : الذي يصرع الرجال على وزن فُعلة بضم الفاء وفتح العين ، والهاء للمبالغة في الصفة ، يقال : رجل صُرَعَةٌ ، وَضُحَكَةٌ ، وَلُعَنَةٌ ، وَهُزَأَةٌ في نظائرها من هذا الباب

- سورة الحديد الآية: 27
- أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
   كا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب الحج - باب لا تشد الرحال
  - إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث رقم 1397 ، 2 / 1014



قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر ، عن أبي حَصِين ، عن أبي صَالِح ، عن أبي هريرة ، أن رجلا قال للنبي عَيْسَتُهُ / أَوْصِنِي قال «لاَ تَغْضَبْ» .

معنى قوله: «لا تغضب» هو أن يحذر أسباب الغضب ، وأن لا يتعرض للأمور التي تجلب عليه الضجر فتغضبه ، فأما نفس الغضب فطبع في الإنسان ، ولا يمكنه نزعه وإخراجه من جبلته ، وقد يكون معنى قوله «لا تغضب» أي لا تفعل ما يأمرك به الغضب ، ويحملك عليه من القول والفعل .

وقد قيل: إن أعظم أسباب الغضب الكبر، وإنما يغضب الإنسان لما يتداخله من الكبر، عندما يخالف في أمر يريده، أو يعارض في شيء يهواه، فيحمله الكبر على الغضب لذلك، فإذا تواضع وذل في نفسه، ذهبت عنه عزة النفس، وماتت سورة الغضب، فسلم بإذن الله من شره(1).



قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زُهيْر قال : حدثنا منصور ، عن رَبْعِي بن حِرَاشِ قال حدثنا أبُو مَسْعُود (2) قال قال النبي عَلَيْكِ : «إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَم ِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَح ِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» .

معنى قوله «النبوة الأولى» إن الحياء لم يزل ممدودا على ألسن الأنبياء الأولين ومأموراً به ، لم يُنسخ فيما نسخ من الشرائِع ، فالأولون والآخرون فيه على منهاج واحد

<sup>(1)</sup> في تا غضبه

<sup>(2)</sup> هو عقبة بن عامر البدري وقد سبقت ترجمته

\* P. T.

وقوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» لفظه لفظ أمر ومعناه الخبر ، يقول: إذا لم يكن لك حياء بمنعك من القبيح صنعت ما شئت ، يريد ما تأمرك به النفس ، وتحملك عليه مما لا تُحمد عاقبته ، وحقيقته من لم يستح صنع ما شاء .

وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون أراد به افعل ما شئت من شيء لا يستحيا منه ، أي ما يستحيا منه فلا تفعله

وفيه وجه ثالث ، وهُو أن يكون معناه الوعيد ، // كقوله عز وجل : الْمُكَمَّلُولُ عَالِشِيْنُمُ ﴿(١)﴾



قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شُغبَة قال : حدثنا أبو التَّيَّاحِ قَال اللهِ عَلَيْكُمْ لَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى قَال اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ لَلُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُول اللهُ عَلَى النَّغَيْرُ اللهُ عَلَى النَّعَيْرُ اللهُ عَلَى النَّعَيْرُ اللهُ عَلَى النَّعَيْرُ اللهُ عَلَى النَّعَيْرُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

النُّغَيْرُ تصغير النُّغر، وهو طوير له صوت

وفيه من الفقه جواز صيد المدينة ، وأنه ليس حرمتها كحرمة مكة في تحريم صيدها

وفيه تكنية الصبي الصغير وفيه جواز السجع في الكلام .

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هِ أَن عن أبيه ، عن عائشة قالت كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ عِنْدَ النَّبي

- سورة فصلت الآية 40
- (2) في الصحيح إن كان 7/102



عَلِيْكَ ، وَكَانَتْ(١) لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي ، وَكَان (2) رسول الله عَلِيْكِ ، وَكَان (2) رسول الله عَلِيْكِ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ (3) مِنْهُ فَيُسرِّبُهُنَّ إِلَيَّ ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي

قولها فيسربهن إلي ، أي يرسلهن إلي وَيَحُوشُهُنَّ إِلَي مَا قِبَلِي وَيَحُوشُهُنَّ إِلَي مَا قِبَلِي وفيه أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائِر الصور التي جاء فيها الوعيد ، وإنما رخص لعائشة فيها ، لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ ، ومعنى الكراهة فيها قائم للبوالغ .

# باب لا يُلْدَغُ المؤمِنُ مِنْ جُخرٍ مَرَّتَيْنِ

قال أبو عبد الله حدثنا فُتيبة قال حدثنا الليث ، عن عُقيل ، عن الزهري ، عن النبي عَلَيْكُ قال «لاَ الزهري ، عن النبي عَلَيْكُ قال «لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

وهذا لفظه خبر ومعناه أمر ، يقول ليكن المؤمن حازما حذراً لا يؤتى من ناحية الغفلة فَيحْرج مرة بعد أخرى ، وقد يكون ذلك في أمر الدين ، كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر

وقد يرويه بعضهم لا يلدغ بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي فيه على هذه الرواية .

<sup>(1)</sup> في الصحيح وكان 7/102

<sup>(2)</sup> في الصحيح فكان

<sup>(3)</sup> يتقمعن : أَي يتغيبن ، وفي سبخة العيني يبقمعن - عمدة القاري 22 / 170



# باب ما يجوز من الشعر والرَّجَز والحُدَاء وما يكره منه

قوله: «سوقا بالقوارير» قد رُوِيَ أَن أُنجِشة هذا إسم غلام أسود كان حاديا، / وكان في سوقه عنف، فأمره أَن يَرْفُقَ بالمطايا فيسوقهن كما تُساق الدابة إذا كان حملُها القوارير.

وفيه وجه آخر ، وهو أنه كان حسن الصوت بالحداء فكره أن يُسمعهن الحداء(3) ، فإن حسن الصوت يحرك من نفوسهن ، فشبه ضعف عزائمهن ، وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الآفة إليها



وهذا المعنى مذكور في حديث آخر رواه أبو عبد الله قال : حدثنا إسحَاق قال : حدثنا حبان قال : حدثنا أنس : حدثنا أنس

- (1) ويحك : كلمة ترحم وتوجع ، يقال لمن يقع في أمر لا يستحقه .
- (2) أنجشة غلام النبي عَلِيْكُ كان يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت عمدة القاري . 22/ 185
- (3) الحداء: هو سوق الإبل والغناء لها ، وغالبا يكون بالرجز ، وقد يكون بغيره من الشعر ، وأول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار – عمدة القاري 22 / 180



بن مالك قال كَانَ للنَّبي عُلِيِّةٍ حَادٍ يُقال لَهُ أَنْجَشَةُ ، وكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فقال النبي عُلِيِّةٍ «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لاَ تَكْسِر القَوَارِيرَ» يقول قتادة يعني ضعفة النساء

باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن

قال أبو عبد الله : حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي ، حدثنا الله من الأعمش قال سمعت أبا صالح ، عن أبي هريرة ، قال النبي(١) عَيْلِيَّةِ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُل (2) حَتَّى يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْراً»

قلت سقطت منه كلمة وهي قوله: قَيْحاً وقوله الله القيح جوفه، وقوله يريه أن يأكل القيح جوفه، وقال الأصمعي : هو الوَرْئُ على مثال الرمي يقال : رجل مَوْرِي غير مهمور وهو أَنْ يَدْوَى جَوْفُه، وأنشد قالت له وريا إذا تخنجا . (3)



قال أبو عبد الله : حدثنا عَمْرُو بن عَاصم قال حدثنا هَمَّام ، عن

- (1) في الصحيح: رسول الله 7 / 109
  - (2) في الصحيح بزيادة: قيحا
    - (3) وتمام البيت
- زوج لورقــاء ضنـاك بلــدح قـالت لـه وريـا إذا تنحنــح راجع ديوان العجاج بشرح الأصمعي 1/86 و 69

FEX

قتادة ، عن أنس ، أن رجلا من أهل البادية أتى النبي عَيِّكِ فقال : يارسول الله متى الساعة (١) ؟ قال ما أعددت لله متى الساعة (١) ؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله//ورسوله قال

«إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» فقال (3) : وَنَحْنُ كَذَلِكَ ، قَالَ «نَعَمْ» ففرحنا يومئذ فرحا شديدا» ،

قلت: كان سؤال الناس رسول الله عليه عن قيام الساعة على وجهين أحدهما على معنى التعنت له والتكذيب بها والآخر على سبيل التصديق بها والشفق منها ، فلما قال البدوي متى الساعة ، امتحنه / عليه متسغربا حاله بقوله «ما أعددت لها» ؟ ليعلم هل هو ممن يسأل عنها عنتا ، أو ممن سأل شفقا وحذراً ، فلما أظهر له إيمانه بالله ورسوله ، وتصديقه بالبعث ، قال له «أنت مع من أحببت» ، فألحقه بحسن النية ، من غير زيادة عمل أصحاب الأعمال الصالحة .



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا شعيب ، عن الزَّهري قال أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبره ، أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عَلَيْكَ في رَهُطٍ من أصحابه قِبَل ابن صَيَّاد فقال له «أتشهد أني رسول الله» ؟ فقال أشهد أنك رسول الأميين ، ثم قال ابن صياد : أتشهد أني رسول الله ،

<sup>(1)</sup> في الصحيح الساعة قائمة 7 / 112

<sup>(2)</sup> في الصحيح: وما أعددت

<sup>(3)</sup> في الصحيح فقلنا



#### فَرَضَّه (١) النبي عَيْلِيُّةً ثم قال «آمنت بالله ورسله» وذكر الحديث

قلت : قد ذكرنا هذا الحديث فيما مضى من الكتاب ، وتكلمنا بما حضرنا من القول فيه . وأما هذه اللفظة [فرضه] فقد وقعت في هذه الرواية بالضاد المعجمة التي معناه الكسر وهو غلط ، والصواب فرصه رسول الله عليه بالصاد ، أي قبض عليه بيديه فضم بعضه إلى بعض ، ومن هذا قوله عز وجل : كَانْهُمُ بُنْيَا رُمَّ مُوضَى (2)



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسُف قال حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي عَيْلِيَّةٍ قال «لاَيَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي»

لقست وخبثت واحد في المعنى تقول : لقست نفسي وقست وتبغترت بمعنى خبثت ، وإنما كره من ذلك اسم الخبث ، فاختار اللفظة البريئة من البشاعة السليمة منها ، وكان من سنته تبايل الإسم القبيح بالحسن .



قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مُقَاتِل أَبُو الحَسَن قال أخبرنا

- فرضه: أي دفعه حتى وقع
  - (2) سورة الصف الآية 4

\* P. T.

عبد الله قال أخبرنا / الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب ، عن حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رجلا أتى رسول الله عَلَيْتِ فقال يَارَسُولَ الله هلكت ، وذكر القصة في وقوعه على أهله في رمضان ، وأن النبي عَلَيْتُ أَتِيَ بِعَرَقٍ فقال «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فقال يا رسول الله أعَلَى غير أهلي ، فوالذي نفسي بيده ما بين ظُنْبَي المدينة يعني أَحْوَجُ مِنِّي

وقوله ظُنْبَي المدينة يعنى لابتيها ، وأصله من أطناب الثوب ، شبه المدينة بفسطاط مضروب ، وشبه لابتيها بأطناب الفسطاط



آل أبو عبد الله : حدثنا عيَّاش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا مَعْمَرُ ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيْسَةً قال (لاتُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ).



حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الله عليه الكرّمُ إنما الكرّمُ قَلْبُ المؤمن»

قلت نهيه عن تسمية شجر العنب كرما وهو اسمه المشهور عندهم ، إنما //معناه التوكيد لتحريم الخمر ، وتأييد النهي عنها ، وسلبها الفضيلة بتغيير



نعتها المأخوذ عندهم من إسم الكرم ، إذ كان في تسليم هذا الإسم لها تقرير لدعواهم فيها ، وتسويغ لما كاوا يتوهمونه من التكرم في سقيها وشربها ، فأمر بأن لا يدعى كرما ، وأن تسمى مواضعها وأشجارها حدائي الأعناب ، وقال : إنما الكرم قلب المؤمر ، لما فيه من نور الإيمان وتقوي الإسلام ، قال عليه : «الكرم التقوى»(١) ، هو معنى قوله عز وجل إِرَّاكَ مَكْمُ كِنجَانَا لَلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ من نور الله عن وجل إِرَّاكَ مَكْمُ كِنجَانَا لَهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ ال



قال أبو عبد الله : - دثنا ابْنُ نُمَيْرِ قال حدثني محمد بن بِشْر قال حدثنا إسماعيل قلت ' ابن أبي أوفى رَأَيْتَ إبرَاهِيمَ ابْنَ (٥) النَّبِيّ قال مَاتَ صَغِيراً وَلَوْ قُضِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ بَعْدَهُ

قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة ، عن عَدِي بن ثابت. قال سمعت البَرَاءَ قال لما مات إبراهيم قال رسول الله عَلِيْكِ «إِنَّ لَهُ مُرضِعاً / فِي الجَنَّةِ»

هذا روي على وجهين :مُرضعا بضم الميم أي من يتم رضاعه ، وقد روي في حديث أن له من يتم رضاعه في الجنة(4).

ويروى أن له مرضعا في الجنة بفتح الميم ، ومعناه أن له رضاعا في الجنة .

- (1) رواه الترمذي في سننه عن سمرة كتاب التفسير سورة الحجرات 5 / 65 الحديث رقم 3325
  - (2) سورة الحجرات الآية : 13
- (3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن البراء كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المسلمين
  - (4) في الصحيح بإضافة عَلِيْكُ 7 / 118





قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عَيْنَا : (أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلٌ يُسَمَّى (1) مَلِكَ الأَمْلاَكِ»

قال أبو عبد الله حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رواية قال أخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ الله الحديث

قوله : أخنى الأسماء إن كان محفوظا معناه : أفحش الأسماء وأقبحها من الخنا وهو الفحش .

وأما أخنع فمعناه أوضعها لصاحبه وأذلها له عند الله ، يقال خنع الرجل خنوعا : إذا تواضع وذل .



قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن سَلاَم قال حدثنا مخلد بن يزيد قال : أخبرنا ابن جُرَيْج ، قال ابنُ شهاب ، أخبرني يحيى بن عُرْوَة يقول إنه سمع عُرْوَة يقول قالت عائشة سأل أُنَاسٌ رَسُولَ الله عَيْلِيَّهُ عَنِ الكُهَّانِ فقال رسول الله عَيْلِيَّهُ ﴿ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قالوا : يا رسول الله فانهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا ، فقال رسول الله عَيْلِيَّهُ ﴿ وَبُلْكَ الكَلْمَةُ

(1) في الصحيح: تسمى



مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ الدَجَاجَة فيخْلِطُونَ فيها أَكْثَرَ مِن مِائَةِ كَذْبَة» .

قوله: «ليسوا بشيء» معناه نفي ما يتعاطونه من علم الغيب، أي ليس / قولم بشيء صحيح يعتمد كا يعتمد أقوال الأنبياء وأخبارهم، فيما يخبرون به من علم الغيب الذي يوحي إليهم، وهذا كا يقول القائل لصاحبه إذا عمل عملا من غير إحكام له وإِتَّهَانٍ لصنعته: ما عملت شيئا ؟ فإذا قال قولا غير سديد لم تقل شيئا، وما أشبه ذلك من هذا الباب

وقوله «قر الدجاجة» هكذا رواه في هذا الحديث من هذا الطريق، وقد رواه فيما تقدم كما تقر القارورة(1)، فلست أبعد أن يكون الصواب من الرواية قر الدجاجة ليلائم معناه معنى القارورة في الحديث الآخر فإن صحت الرواية في الدجاجة فمعناه صوت الدجاج من قرت الدجاجة تقرقراً // وقريرا وقد قرت إذا قطعت صوتها كقول الشاعر

#### وإن قرقرت هاج الهوى قرقريرها

قال الشيخ أبو سليمان : ورواه الفربري ، عن أبي عبد الله : قِرُّ الدجاجة بكسر القاف كأنه حكاية صوتها

قلت قد بين النبي عَيِّكُ أن إصابة الكاهن أحيانا في بعض أقواله إنما هو من جهة استراق السمع ، يأتيه ريبة (2) من الجن فيلقي إليه الكلمة التي سمعها استراقا من الوحي ، فيزيد إليها أكاذيب يقيسها على ما كان سمع ، فربما أصاب على وجه الاعتبار لما لم يسمع بما سمع ، وربما أخطأ وهو الغالب من أمرهم ، وهؤلاء الكهان فيما علم من أمرهم بشهادات الامتحان ، قوم لهم أذهان حادة ، ونفوس شريرة ، وطباع نارية ، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ، وساعدتهم بما في وسعهم من القدرة ، وأعطوه من التسليط في أوطارهم ومطالبهم ، فهم يفزعون إليهم في الأمور ، ويستفتونهم في الحوادث التي يتحاكم فيها إليهم ، فيرجمون حسب / ما تُلقّنهم إخوانهم الشياطين ، وبذلك وصفهم الله تعالى فقال هَالمَوْنِ عَلَى المُعْنَانِ مَا الشياطين ، وبذلك وصفهم الله تعالى فقال هَالمَوْنِ عَلَى المُعْنَانِ مَا الله عَالَى فقال هَالمَوْنَ عَلَى الله عَالَى السَّياطين ، وبذلك وصفهم الله تعالى فقال هَالمَوْنَ عَلَى المُعْنَانِ السَّياطين ، وبذلك وصفهم الله تعالى فقال هَالمَوْنَ عَلَى المَّالِيْنِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المَالِية عَالَى فقال هَالمَوْنَ عَالَى فقال هَالمَوْنَ عَالَى فقال هَالمَانِهُ عَالَى فَالِ اللهُ عَالَى المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ عَالَى فَالِ هَالمَانِ المَالِية عَالَى فَالَ هَالمَانِ المُنْ اللهُ عَالَى فَالَ هَالِيْ اللهُ عَالَى فَالَ هَالِيْ فَالَّمُونَ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده

<sup>(2)</sup> في تا رئيه

مَى نَنَزُلُ أَلنَّيَا كَمِيرُ نَنَزُلِكَلَى كَلَّا أَقَالِمَ الْعَاوُورَ السَّمْعَ وَأَكْنَرُهُ مَ مَ فَكَ الْ اللَّهُ عَرَاكُمَ الْعَاوُورَ (1) عَمْ قَالَ : وَالشَّعَرَاكُمَ الْعَاوُورَ (2) فوصلهم به في الذكر ، ولذلك تجد الكهان يسجعون في كلامهم ، فيقطعونه تقطيع قوافي الشعر ، وتجد الواحد بعد الواحد من فُحُولة الشعراء ، يَدَّعي أن له خليلا من الجن يملي عليه الشعر ، ويقوله على لسانه ، كا جاء من ذلك في شعر الأعشى من ذكره مِسْحَلاً وَجَهنَّام .

وحدثني محمد بن الحسين الآبري قال : حدثنا محمود بن الصباح المازني قال : حدثني الحسن بن بشر بن الأخنس قال حدثنا عبد الله بن مَعِيَّة الرقي قال : حدثنا الوليد بن زُرْزَر ، عن أبي حمزة الشمالي ، عن زَاذَان ، عن جرير بن عبد الله قال : كنت في سفر في الجاهلية فَأَصْلَلْنَا الطريق فصرت إلى مَظَالٌ وخِيَام فقلت : المنزل فنزلت ، فقدموا لنا ألبان الوحش وإذا هم حي من الجن ثم دعوا شيخا منهم فقالوا : يَامِسْحَل فأقبل رجل أسود فقالوا غَنّنا ، فأنشأ يقول

نَاتُكَ أَمَامَهُ إلا سوالا وبدلت منها بطيف خيالا(3) ثم غنى :

أَتُهْجَـرُ غانيـة أم تلـم أم الحبـل واه بها منح .دم(4) فقلت : هذا لطرفة والأعشى ، فقال : كذبا ، ما قالا من هذا شيئا أنا الذي كنت أُلْقِي الشعر على ألسنتهما

وحدثني ابن الزئبقي قال: حدثنا محمد بن زكريا التُسْتَرِي قال حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي، قال ابن شبرمة: لما مات الفردق جاء شيطانه إِلَيَّ في النوم فقال لي: تَقْبَلُنِي تكون أشعر العرب؟ قال: قلت من أنت؟ قال: أنا شيطان الفرزدق، قلت: اخس

سورة الشعراء – الآيات : 221 – 223

<sup>(2)</sup> سورة الشعراء - الآية : 224

<sup>(4)</sup> ذكره الخطابي في غريب الحديث ونسبه إلى الأعشى 2 / 371



وقد ذكر الله عز وجل أمرهم في كتابه ، وبيني طالهم في التبطابق على عداوة أنبيائه وأوليائه نقال وَكَوْلُوا لَهُ كَلَّهُ الْكُوانِينِ عِكَّهُ وَّاسْبَكِ كِينَ الْكُاسِ وَالْعَرِّنُوجِ بَعْضَهُمْ إِلَمُ الْعَجِرُ زُحْرُفَ الْقُوْلِ كَرُورًا (١) فَهَذَا بيان أمر حزب أهل الضلال والافتراء على الله ، والمتكلفين لما كبسوا منه ، المتشبهين بأنبياء الله الذين اصطفاهم لدينه ، وائتمنهم على وحيه ، وقد وصف الله تعالى أنبياءه الذين برأهم من هذه الآفات ، وميز بينهم وبين الأولياء في خواص نعومتهم بأن الأنبياء لا يتكلفون القول ، ولايطلبون/ على ما يخبرون به الأجر ، فقال الله عز وجل فُلْمَآ أَسُّاكُمْ كَالَيْدِ مِنَ الْجُرَوَمَا أَنَامِرَ اللهِ عَلَيْدِ مِنَ الْجُروَمَا أَنَامِرَ الْمُنَاكُمْ مَا أَجُرا وَهُم مُّلُقَّنَا وَرَّ (3) اللهُ مَا لَكُمْ مَا أَلْمُنَاكُمْ مَا أَجُرا وَهُم مُّلُقَّنَا وَرَّ (3) والكاهن يتكلُّف الكذب والزور ، ويختلق ما يقول عنَّ إملاء من الشياطين ، ويطلب الأجر والعوض عليه، ولذلك نهى النبي عَيْضَة عن حلوان الكاهن(4) وهو ما يأخذه من الجعل على ما يفتريه من القول ، والنبيُّ لا يتكلف إنما يتبع الوحي ويؤدي الأمانة ، ولا يأخذ الرشوة ، ولا يطلب عليها (5) الاتاوة ، ولذلك ترى الأنبياء يقولون في كثير مما يسأل(6) عنهم لا نعلم حتى يوحى إليهم ، ولا نرى الكهان يمتنعون من التقول والتألى في جميع ما يسألون عنه ، فهما حزبان حزب الهدى وصفتهم (7) ما ذكرناه وأولياؤهم الملائكة والصالحون من خلق الله ي، وجزب الضلالة ووأولياؤهم الشِّياطين والأشرار من حلق الله ، كقوله : إِللَّه وَلِيَّاكِي وَالْمُسْرِارِ مِن حلق الله ، كقوله : إِللَّه وَلِيَّاكِي وَالمُسْرِارِ مِن حلق الله ، كقوله على الله والمُناسِقِين والمُسْرِارِ مِن حلق الله ، كقوله على الله والمُناسِقِين والله والمُناسِقِين والمُناسِقِين والمُناسِقِين والمُناسِقِين والمُناسِقِين والمُناسِقِين والمُناسِقِين والله والمُناسِقِين والمُنا ٱلكَصُّلِمَكِ إِلَهِ اَلنَّوْرُ وَالْإِيرَكَ مَرُوّا أَوْلِيَا وُهُمَ الْكِعْوَ يَعْرِهُونَهُمُ

سورة الأنعام – الآية 112

<sup>(2)</sup> سورة ص – الآية 86

<sup>(3)</sup> سورة يس – الآية 21

<sup>(4)</sup> أخرَجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري - كتاب البيوع - باب ثمن الكلب

<sup>(5)</sup> في تا عليهما

<sup>(6)</sup> في تا قبل

<sup>(7)</sup> في تا ووصفه

<sup>(8)</sup> سورة البقرة - الآية 257



## باب ما يُسْتَحَبُّ من العطاس وما يكره من التثاؤب

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثنا سعيد المَقْبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ قال : حدثنا سعيد المَقْبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ ، قال «إِنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ / التَّفَاوُبَ ، فإذا عَطَسَ فَحَمِدَ الله ، فَحَقِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يُشَمِّتُهُ ، وَأَمَّا التَّفَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ»

قوله (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) معنى المحبة والكراهة فيهما ، إنما ينصرف إلى الأشياء الجالبة لهما ، وذلك أن العطاس إنما يكون مع خفة البدن وانفتاح السَّدد وعدم الكِظَّة(١) ، والتثاؤب إنما يغلب على الانسان عند امتلاء البدن وثقله ، وسببه الاكثار من المآكل والتخليط فيه .

وقوله: «فحق على كل مسلم أن يشمته» فإنه يريد أنه من فرض الكفاية، فإذا شمته واحد من القوم سقط عن الباقين

قال أبو عبد الله حدثني محمد بن عمرو الزنبقي قال حدثنا أبي ، عن محمد بن حرب الهلالي قال حدثني قَرَعَة قال سمعت مسلمة بن عبد الملك بن مروان يقول ما تثاءب نبي قط (2) وإنها لمن علامة النبوة

<sup>(1)</sup> الكظَّة البطنة

<sup>(2)</sup> قال ابن حجر في الفتح أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ - انظر فتح البارى 613/10



قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن جَعْفَر قال حدثنا عبد الرَّزَّاق عن معمر ، عن هَمَّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَّالِيَّ قال خَلَقَ الله آدم عَلَى صُورَتِهِ طُولُه سِتُون ذِرَاعاً فَلمَّا خَلَقَهُ قَال اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّهَرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْمَعْ (ا) مَايُحَيُّونَكَ فَإِنَّها تَحِيَّتُكَ أُولَئِكَ النَّفر مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْمَعْ (ا) مَايُحَيُّونَكَ فَإِنَّها تَحِيَّتُكَ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ الله ، فَكُل مَنْ يَذُخُلُ يَعني الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الحَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ»

قوله: «خلق الله آدم على صورته» ، الهاء وقعت كناية بين إسمين ظاهرين فلم يصلح أن تصرف إلى الله عز وجل ، لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة ، سبحانه ليس كمثله شيء ، فكان مرجعها إلى آدم ، والمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا كانوا في مبدإ الخلقة نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم صاروا صورا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل .

/ فيولدون أطفالا ويُنشؤون صغارا إلى أن يكبروا فيتم طول أجسامهم، يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة . // لكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله ستون ذراعا ، وقد كنا ذكرنا في معنى هذا الحديث وجوها أربعة أو خمسة . فهذا الوجه كاف بيِّن .



قال أبو عبد الله : حدثنا مسدَّد قال حدثنا حمَّاد بن زَيْد ، عن عُبيد

(1) في الصحيح فاستمع 7 / 127

\*2

الله بن أبي بكر ، عن أنس بن مالك ، أنَّ رَجُلاً اطَّلع في بعض (١) حُجر النبي عُلِيلةً ، فقام إليه النبي عُلِيلةً بِمِشْقَص ٍ أَوْ بِمَشاقِصَ فكأ في أنظر إليه يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَه

المِشْقَصُ : نصل عريض والخَتْلُ : أن يأتيه من حيث لايراه . وقد يستدل به من لا يرى قصاصا على من فقاً عين الناظر المطلع عليه في بيته ويجعلها هدرا



قال أبو عبد الله حدثنا الحُمَيْدِي قال حدثنا سفيان ، عن ابن طاوُس ، عن أبيه ، [عن ابن شهاب] (2) ، عن ابن عباس قال لم أر (3) شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ، عن النبي عَلَيْ (إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّنَا أَدْرَكَ لأَمَحَالَة ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظُرُ ، وَزِنَا اللّسَانِ المَنْطِئُ ، وَالتَّفْس تَمنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقَ ذَلِكَ أَوْ يُكُذِّبُه (4)» . قوله ما رأيب أشبه باللمم ، يريد (5) اللمم المعفو عنه المستني في الكتاب ، وهو قوله عز وجل آلخِبي يَبْتَنِبُورَ كَبَلْمِ آلِكَ اللهُ عِمَالُكُ اللهُ المُعْمَلِ (6) ومعناه ما يلم به الإنسان من شهوات النفس ، وإنما سمي النظر والمنطق زنا ، لأنهما من مقدمات الزنا ، وحقيقته إنما يقع بالفرج وقال الشافعي رحمه الله إذا قال لرجل زنت يدك ، كان قذفا كما يقول زنا فرجك .

- (1) في الصحيح: من بعض 7 / 130
- (2) غير وارد في نا ولا في الصحيح
  - (3) في الصحيح: ما رَأيت
    - (4) في الصحيح ويكذبه
      - (5) في تا يريد به
  - (6) سورة النجم الآية 32

قال بعض اصحابه: يجب أن لا يكون هو قذفا ، واحتج بهذا الحديث وقال هو كما يقول زنت عينك و لم يختلفوا أنه / ليس بقذف قلت: يشبه أن يكون الشافعي إنما جعله قذفا لأن الأفعال من فاعليها تضاف إلى الأيدي كقوله عز وجل: وَمَا الصَبَكَمِوْمُ مِينَدِبِمَاكَ مَبَنَ آيْكِيكُمْ وَاللّهَ لِيَسْرِيكُمُ مِينَّ فِيعُوا كَرَا اللهَ لِيَسْرِيكُمُ مِنَا اللّهَ لِيسْرِيكُمُ مِنَا اللّهَ لِيسْرِيكُمُ مِنَا اللّهَ لِيسْرِيكُمُ مِنَا اللّهُ لِيسْرِيكُمُ مِنَا اللّهُ لِيسْرِيكُمُ مِنَا اللّهُ لِيسْرِيكُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ لِيسْرِيكُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

باب تسليم الرجال على النساء ، والنساء على الرجال

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سَهْلِ قال كنا نفرح بيوم الجمعة قلت ولِمَ ؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْر وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مَن شَعِيرٍ ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فسلمنا عليها فتقدمه إلينا ، فنفرح من أجله ، وما كنا نقيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إلاَ بَعْدَ الجُمُعَة

قوله وَتُكَرْكِرُ ، معناه تطحن أو تخُشُ ، وأصله من الكر ضوعف عود الرحى ورجوعها في الطحن مرة بعد أخرى ، وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت كالجرجرة للرحى ، والكركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى يفحن ، وهو فوق القرقرة

سورة الشورى - الآية 30

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران - الآية 182





قال أبو عبد الله حدثنا أبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المُنكَدر قال : سمعت جَابِراً يقول : أَتَيْتُ النبي عَيِّلِيَّهِ فَي دَيْن كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ البَابَ فقال «مَنْ ذا» ؟ فقلت : // أَنَا فقال وَأَنَا أَنَا كَأَنَه كرهها

قلت قوله: أنا ، لا يتضمن الجواب عما سأل ، ولا يفيد العلم بما استعلم وكان الجواب أن يقول: أنا جابر ليقع بتعريف الإسم تعيين الشخص الذي وقعت المسألة عنه ، فلما قال: أنا لم يزد عليه . صار كأنه / تعرف إلى نفسه فاستقصره عليه ، فكان ذلك معنى الكراهة .



قال أبو عبد الله حدثني عثمان قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أي وائل عن عبد الله ، قال النبي عَيِّلِيَّهِ «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً لاَيْتَنَاجَى اثْنَانَ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتِلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ»

قلت قد أخبر(١) عَلَيْكُم بالسبب في ذلك ، وهو أن الواحد من الثلاثة إذا بقي فردا وصاحباه يتناجيان ، حزن لذلك أن لم يكن أسوتهم في النجوى ، ولعله قد يسوء ظنه بهما فيما يستخليان به من الحديث ، فيخطر بباله أنهما يدبران عليه سوءاً فأرشد عَلِيْكُم إلى الأدب في ذلك بقيا على الثالث ، ومحافظة

(1) في تا أخبر النبي





على حقه ، وإكراما لمجلسه ، وكان أبو عبيد بن حرب(١) يقول : إنما يكره ذلك في السفر لأنه مظنة التهم ، فيخاف الثالث أن يكونا يدسان عليه غائلة أو مكروها فأما إذا كانوا بحضرة الناس ، فإن هذا المعنى مأمون وقوله : «أجل أن يحزنه» أي من أجل أن يحزنه ، وقد يتكلم به مع حذف من كقول الشاعر(٤) :

أجل أُنَّ الله ُ قـد فضلكـم فوق من أحكي صلبا بـإزار

 <sup>(1)</sup> هو على بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد المعروف بابن حربويه قاضي مصر – كان فقيها ، ثقة ، ثبتا ، توفى سنة 319 هـ

<sup>(2)</sup> هو عدي بن زيد بن مالك الرفاع العاملي ، كان شاعرا معاصرا لجرير -- مات سنة 95 هـ - انظر الأعلام -- 5 / 10



ولا أبو عبد الله حدثنا أبو مَعْمَر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال : حدثنا عبد الله بن بُريْدَةَ قال حدثني بُشَيْرُ بن كعب العدوي قال حدثني شَدَّادُ بْنُ أُوس ، عن النبي عَلِيَّ قال «سَيْدُ الاسْتِغْفَارِ أَن تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنَا عَبْدُك وَأَنَا عَبْدُك وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » لَكَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » لَكَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » قَالَ «مَنْ (ا) قَالَهَا بِالنَّهَارِ مُوقِناً بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَن قَالَهَا مِن اللَّيْلِ مُوقِنا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمِن قَالَهَا مِن اللَّيْلِ مُوقِنا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ،

قوله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» يريد أنا على ما عاهدتك عليه ، وواعدتك من الإيمان / بك ، وإخلاص الطاعة لك ، ما استطعت من ذلك وقد يكون معناه أني مقيم على ما عهدت إلى من أمرك ، ومتمسك به ، ومتنجّز وعدك في المثوبة والأجر عليه واشتراطه الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل وقوله «أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء لك بذنبي» يريد الاعتراف بالنعمة والاستغفار من الذنب ، يقال قد باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا ستطيع دفعه عن نفسه ، ومنه قوله عز وجل وَجَلَهُ و بِعَكُمُ

<sup>(1)</sup> في الصحيح: ومن 7/145

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران - الآية 112





قال أبو عبد الله : حدثني هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قال : حدثنا هَمَّام قال : حدثنا قَال : حدثنا قَادَة ، عن أنس ، قال رسول الله عَلِيلِيّهِ ﴿ ﴿ الله رَا الله عَلَيْكِهُ ﴿ ﴿ الله رَا الله عَلَيْكُ مِنْ أَنْسُ مُقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَصْلَهُ فِي أَرْضٍ فَلاَةٍ ﴾ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَصْلَهُ فِي أَرْضٍ فَلاَةٍ ﴾

قوله «لله أفرح» معناه أرضى بالتوبة // وأقبل لها والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل ، إنما معناه الرضا كقوله عز وجل: حَارِّحِنْ بِيَاللَمْ بُهُمْ هِرْحُورٌ (2) أي راضون [والله أعلم]» . وقوله: «سقط على بعيره» ، يعني عثر على موضعه وظفر به ، ومنه قولهم: عَلَى الخَبير سَقَطْتَ (3) .



قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا ابْنُ مَهْدِي ، عن سفيان ، عن سَلَمَة ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس قال بتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَام النبي عَلِيَّ فَأَلَى حَاجَتَهُ وَغَسَلَ (٤) وَجْهَهُ وَيَدَيْدِ ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَأْتَى القِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ "تَوَصَّا وُصُوءًا بَيْنَ وُصُوءَيْن لَمْ يُكِثِرْ

- (1) في الصحيح: الله 7 / 146
- (2) سورة المؤمنون الآية 53
- (3) المثل لمالك بن جبر العامري وكان من حكماء العرب انظر مجمع الأمثال للميداني المثل 2466 المجلد الثاني ص 24
  - (4) في الصحيح: غسل 7 / 148





قال أبو عبد الله : حدثنا مسَدَّد قال : حدثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِم قال حدثنا أَيُّوبُ ، عن مُحَمَّد ، عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم عَلِيلِهِ : «فِي الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي يَسْأَلُ الله خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاه» وقال «بيده» ، قلنا يقلّلها يزهّدها

قوله يزهدها ، يعني يقللها ، والزهيد : القليل من كل شيء ، ورجل مُزْهِدٌ : أي مقل ، وهذه الساعة يتأولونها على معنين

أحدهما أنها ساعة الصلاة. والآخر أنها آخر سباعة من النهار عند دنو الشمس للغروب. ويتأول على هذا الوجه قوله: «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي» أي يدعو ، لأن ذلك الوقت ليس بحين صلاة ، وقد قال النبي عَيْقَةً: «إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ»(١) فيكون بانتظاره الصلاة قد لزمه اسم الصلاة

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – كتاب الأذان – باب فضل صلاة الجماعة كلم دواء أبو داود عن أبي هريرة أيضا – كتاب الصلاة – باب في فضل القعود في المسجد – الحديث رقم 471 – 1/ 128



قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ، عن زَيْدٍ بن أَسْلَم ، عن عَطَاء بن يَسَار ، عن أبي سعيد قال : قال رسول / الله عَلَيْكُم وَ الله الله الله عَلَيْكُم مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ » قيل : وما بركات الأرض ؟ قال : «زَهْرَةُ الدُّنْيَا» فقال له رجل : هَلْ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّر ، فصمت النبي عَيِّلِيَّ حتى ظننا أنه سَيُنْزَلُ (3) عَلَيْهِ ثم قال الخَيْرُ بِالشَّر ، فصمت النبي عَيِّلِيَّ حتى ظننا أنه سَيُنْزَلُ (3) عَلَيْهِ ثم قال الخَيْرُ بِالخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ خُلْوَةً ، وَإِنَّ (4) ما أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أو بُلِمُ » وذكر الحديث الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أو بُلِمُ » وذكر الحديث

الحَبَطُ : أن تستكثر الماشية من المرعى // حتى تنتفخ بطونها وترنُو فربما كان في ذلك هلاكها

وقوله: أو يلم ، معناه أو تُقارب الهلاك ، وقد فسرنا سائر هذا الحديث فيما مضى



قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن حمّاد قال حدثنا أبُو عَوانَهَ عَنْ بِيَانَ عِنْ قَيْسٍ ، عن أبي حَازِم ، عن مِرْدَاسِ الأَسْلَمِي ، قال النبي عَيْسِهِ

- (1) الرقاق جمع الرقبقة ، وهي مشتقة من الرقة ضد الغلظة ، أي الكلمات المرقة للقلوب ، وقيل من الرقة بمعنى الرحمة ، وفي بعضها كتاب الرقاق جمع الرقبق الكرماني 22 / 191 وسميت أحاديث الباب بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة عمدة القاري 23 / 30
  - (2) في الصحيع ما أخاف 7 / 173
    - (3) في الصحيح ينزل
    - (4). في الصحيح وإن كل

«يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَة الشَّعِيرِ أو التَّمْرِ لاَيْهَالِيهِمُ اللهِ بَالَةً»

الحُفَالَةُ وَالحُثَالَةُ : الرَّدَالَةُ من كل شيء ، ويقال هي آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردثه ، والثاء والفاء قد يتعاقبان كقولهم ثوم وفوم ، وَجَدَثٌ وَجَدَثٌ .

وقوله : «لايباليهم الله بالة» أي لا يرفع لهم قدرا ، ولا يقيم لهم وزنا ، يقال باليت الشيء مبالاة وبالة .



قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن يُونُس قال حدثنا أَبُو بَكُر قال حدثنا أَبُو بَكُر قال حدثنا أَبُو بَكُر قال حدثنا أَبُو حَصِين ، عن أَبِي صالح ، عن أَبِي هريرة . عن النبي عَلِيْكُ قال (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»

العَرَضُ : مفتوحة الراء واحد أعراض الدنيا : وهو كل ما ينتفع به من متاعها وحطامها والعَرْض ساكنة الراء واحد العروض : وهي الأمتعة التي يتبايع بها ويتجربها(١).



قال أبو عبد الله قال حدثنا أبو نُعينم بنحو من نصف هذا الحديث

(1) في تا: فيها



قال : حدثنا مُحَرُ بن ذَرِّ قال : حدثنا مُجَاهِد ، أن أبا هريرة يقول : والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بِكَبِدِي على / الأرض من الجوع ، وإن [كنت] (ا) لأشد الحجر على بطني من الجوع ، وذكر حديثا فيه طول

قد أشكل الأمر في شده الحجر على البطن من الجوع على قوم حتى توهموا أنه تصحيف ، فزعموا أنه إنما هو الحجز جمع الحُجْزَة التي يشدبها الإنسان وسطه ، قال الشيخ أبو سليمان رحمة الله عليه ومن أقام بالحجاز وعرف عادات القوم ، علم أنه واحد الحجر الحجارة وذلك أن المجاعة تصيبهم كثيراً ، فإذا خوى البطن تهزم فلم يمكن معه الانتصاب فيعمد إلى صفائح رقاق في طول الكف أو أشف منها فيربطها حينئذ على البطن ويشد بحجزة فوقها ، فتعندل قامة الإنسان بعض الاعتدال



قال أبو عبد الله حدثنا مُوسَى قال حدثنا مُعْتَمِرٌ قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة ، عن عقبة بن عبد الغافر ، عن أبي سعيد ، عن النبي عَلِيلًا ذَكَرَ رجلا فيمن كان سَلَفَ أو قَبَلَكُمْ آتاهُ الله مَالاً وَوَلَداً ، فَلَمَّا حُضِرَ قال لِبَنِيهِ : أيَّ أب كُنتُ (2) ؟ قالوا خَيْر (3) قال فَإِنَّهُ لَمْ يُتَثِرُ عِنْدَ الله خَيْراً فَسرها قتادة لَمْ يَدَّخِرْ ، وإنْ يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَذَّبُهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى [إذا] (4) صِرْتُ فَحْماً فاسْحَقُونِي أو قال فاسْهَكُونِي وذكر الحديث

<sup>(1) -</sup>من الصحيح 7 / 179 ، ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(2)</sup> في الصحيح كتب لكم 7/185

<sup>(3)</sup> في الصحيح خير أب

<sup>(4)</sup>\_من الصحيح ، ساقط من الأصل وتا

قوله: لَمْ يَشْتَوْ ، وتفسير قتادة أن معناه لم يدخر صحيح في المعنى ، وأصله من قولك باءرت الحفيرة أبأرها بأرا ، وبأرت الشيء وابتأرته: إذا خيأته .

وقوله اسْهَكُونِي ، فإن السهك دون السحق ، وهو أن يفت الشيء أو يدق قطعا صغاراً



قال أبو عبد الله عدلتى مُحَمَّد بنُ العَلاَءِ قال حدثنا أبو أسامة ، عن بُريْد بن عبد الله ، عن أبي بُرْدَة ، عن أبي مُوسَى قال : قال رسول الله عَلَيْ وَمَثَلُ مَا بَعَيْنِي الله بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتَى قَوْماً فَقَال : الله عَلَيْ الله بِهِ كَمَثَل رَجُلِ أَتَى قَوْماً فَقَال : الله عَلَيْنَ الله بِهِ كَمَثَل رَجُل أَتَى قَوْماً فَقَال : الرَّأَيْتُ الجَيْشُ الجَيْشُ فَالنَّجَاءَ (2) فَاطَاعَهُ (3) طَائِفَة فَاللهُ وَاللهُ عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَ (4) طَائِفَة فَصَبَّحَهُمْ الجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ .

هكذا رواه لي محمد بن خالد فقال العُرَيَّانِ فإن كان محفوظا فمعناه المفصح بالإبراز لا يكنى ولا يورى ، يقال رجل عريان أي فصيح اللسان ، ويقال أعرب الرجل لحاجته إذا أفصح بها

وقد روى لنا «أنا النذير العريان» ومعناه أن الربيئة(٥) إذا كان على مرقب عال فبصر بالعدو ، نزع ثوبه فألاح به ينذر القوم فبقي عريانا والإدلاج سير أول الليل .

- (1) في الصحيح وإني أنا 7/186
  - (2) في الصحيح فالنجاء النجاء
    - (3) في الصحبح فأطاعته
      - (4) في الصحيح وكذبته
- (5) الربيئة الطليعة وإيما أَنْتُوهُ لأن الطليعة يقال له العين إذ بعينه ينظر والعين مؤنثة ، وإنما قيل له عين لأنه يرعى أمورهم ويحرسهم لسان العرب 1 / 1098



وقوله: فاجتاحهم: معناه استأصلهم، ومنه الجائحة التي تفسد الثار وتهلكها



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو عثان جَعْدٌ قال حدثنا أبو عثان جعاس، عن ابن عباس، عن النبي على الله عن أبض عن ربه (١) قال إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا (٤) لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فإن هَمَّ بِهَا فَعَلَهَا كَتَبَ (٤) الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى حَسَنَةً كَامِلَةً ، فإن هَمَّ بِهَا فَعَلَهَا كَتَبَ (٤) الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْع مِائَة ضِعْف (٩) إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ (٤) هَمَّ (٥) فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدةً

قوله «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» هذا إذا لم يعملها تاركا لها مع القدرة عليها ، لا إذا هم بها فلم يعملها مع العجز عنها ، وعدم القدرة عليها ، ولا يسمى الإنسان تاركا للشيء الذي لايتوهم قدرته عليه

- (1) في الصحيح زيادة عز وجل 1 / 187
  - (2) في الصحيح كتبها الله
    - (3) في تا كتبها
- (4) من الأصل وهو ما في الصحيح، خلافا للأصل ففيه ضعيف
  - (5) في الصحيح فإن هو
  - (6) في الصحيح هم بها





قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن كَثِيرِ قال : أخبرنا سُفْيَان قال : حدثنا وسول الله الأعمش ، عن زَيْدٍ بن وَهْبِ ، حدثنا حُدَيْفَةُ (١) ، حدثنا وسول الله عَلَيْ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا أنَّ الأمانة / نَرَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِن السُّنَّةِ ، وحدثنا عن رفْعِهَا قال يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظُلُ أَثُرُهَا مِثْلَ الوَكْتِ (٤) ، ثَيَامُ النومة فَتُقْبَضُ فيبقى أثرها مثل المَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجُلِكَ ثَمَ يَنَامُ النومة فَتُقْبَضُ فيبقى أثرها مثل المَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجُلِكَ فَتَوَاهُ مُنْتَبِراً وليس فيه شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يؤدِي الأَمَانَةَ فَيُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً ، ويقال للرجل : مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ولقد أَعْقَلَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ولقد أَقَى عَلَى زَمَانٌ لاَ أَبَالِي أَيْكُمْ [بايعت] (3) لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً رَدَّهُ عَلَى الإسلام ، فَإِنْ كَانَ نَصْرَانِياً رَدَّهُ عَلَى سَاعِيهِ ، وَأَمَّا اليَوْمَ (٤) فَمَا كُنْتُ أَبَالِيعُ إِلاَّ فُلاَناً وَفُلاناً وَفَلاناً وَفَلاناً وَفُلاناً وَفَلاناً وَفَلاناً وَفَلاناً وَفَلاناً وَفَلاناً وَفَلَاناً وَفَلاناً وَلَاناً وَلَاناً وَفَلاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَيْهُ وَلِي فَلا وَلَوْهُ وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَوْهُ وَلَاناً وَلَيْهُ وَلَاناً وَيَا فَلَاللَّا وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَانَا وَلَا فَلَاناً وَلَا فَلَا وَلَا وَلَالَا وَلَا فَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَانَا وَلَاناً وَلَا فَلَانا وَلَا فَلَاناً وَلَاناً وَلَاناً وَلَا فَلَالَا وَلَا فَلَاناً و

قلت ذكر أبو عبيد هذا الحديث في كتابه(٥) وفسره قال : قوله : جذر قلوب الرجال ، الجَذْرُ الأصْلُ من كل شيء . قال : وَالمَجْلُ : أثر العمل في الكف ، يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلط جلدها يقال : مجلت ومجلت يده . وأما المنتبر : فالمُتنفِّطُ ، قال وتأوله بعض الناس على بيعة الخلافة وهذا خطأ في التأويل ، وكيف يكون على بيعة الخلافة وهو يقول : لئن كان نصرانيا رده على ساعيه ، فهل يبايع النصراني ؟ قال : وإنما مذهبه فيه أنه

- (1) في الصحيح حذيفة قال 7 / 188
  - (2) في الصحيح أثر الوكت
- (3) من الصحيح ، خلاف للأصل وتا ففيهما بايعتم
  - (4) في الصحيح فأما
  - (5) يقصد غريب الحديث انظر 4/118





أراد مبايعة البيع والشراء . إنما ذكر الأمانة وأنها قد ذهبت من الناس يقول فلست أثق اليوم بأحد أثنمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا وقوله : رده على ساعيه ، يعنى الوالي الذي عليه يقول : ينصفني منه إن لم يكن له إسلام . وكل من وُلِّيَّ شيئا على قوم فهو ساع عليهم ، وأكثر ما يقال // ذلك في ولاة الصدقة هم السُّعَاةُ .

قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو اليمان / قال حدثنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله عَيْظِيْهُ يقول \: إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لاَتَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

هذا يتأول على وجهين :

أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء ، لافضل فيها لشريف على مشروف ، ولا لرفيع منهم على وضيع ، كالإبل المائة لا يكون فيها راحلة ، فهي الذلول التي ترحل وتُركب ، جاءت فاعلة بمعنى مفعولة أي مرحولة يُريد أنها كلها حمولة تصلح للحمل ، ولا تصلح للركوب والسير ، والعرب تقول للمائة من الإبل إبل ، ويقال لفلان إبل : أي مائة من الإبل ، وإبلان إذا كانت له مائتان

<sup>(1)</sup> سورة سبإ - الآية: 36

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام - الآية 111





قال أبو عبد الله : حدثنا مُسدَّد قال حدثنا يحيى ، عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كُهيْل ، وحدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سلمة قال سمعت جُنْدُباً يقول قال النبي عَيِّكَ «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ وَمَنْ يُرَائِي الله بهِ»

يقول: من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما ير ـ أن يراه الناس ويسمعود جوزي على ذلك، بأن يشهره الله ويفضحه، يشيدوا عليه ما كان يبط ويُسره من ذلك.



قال أبو عبد الله : حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قال حدثنا خَالِدُ بِنَ مَخْلَد قال حدثنا سُلِمان بِن بِلاَلٍ ، حدثني شَرِيكُ بِن عبد الله بِن أَبِي نَمِر ، عن عَطَاء ، عن أَبِي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْهِ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ قَلَل : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَى مِمْا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، / وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ أَحَبُهُ النِي مِنْ فَي عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُهُ اللّٰ فَإِذَا أَحْبَتُهُ فَكُنْتُ (2) سَعَم الذي يَسْمَعُ به ، وَبَصَرَهُ الذي خَتَى أُحِبُهُ الذي يَسْمَعُ به ، وَبَصَرَهُ الذي نَشْمِي بِهَا ، إِنْ (3) سَأَلَنِي نَشْمِي بِهَا ، إِنْ (3) سَأَلَنِي يَشْمِي بِهَا ، إِنْ (3) سَأَلَنِي يَشْمِي بِهَا ، إِنْ (3) سَأَلَنِي يَشْمِي بِهَا ، إِنْ (3) سَأَلَنِي

<sup>(1)</sup> من الصحيح 7 / 191 ، ساقط من الأصل ومن تا

<sup>(2)</sup> في الصحيح كنت

<sup>(3)</sup> في الصحيح وإن



لأُعْطِيَنَّهُ ، وَإِنْ(١) اسْتَعَاذَ بِي لأَعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءِ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ يكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ، وَا الْمُؤْمِنِ يكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ،

قوله: «فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها هذه أمثال ضربها، والمعنى – والله أعلم – توفيقه للأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبّة له فيها، فيحفظ جوارحه عليه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من إضغاء إلى اللهو يسمعه، ونَظَر إلى ما نُهيَ عنه بِبَصَره، وَبَطْش إلى ما لا يحل به بيده، وَسَعْي في الباطل برجله، وقد يكون معناه: سرعة إجابة الدعاء، والإنجاح في الطلبة، وذلك أن مساعى الإنسان، إنما تكون بهذه الجوارح الأربع.

وقوله: «ما تَردَّدْت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» فإنه أيضا مثل، والتردد في صفة الله عز وجل غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ، وتأويله على وجهين

أحدهما: أن العبد قد يشرف في أيام عمره [على المهالك](2) مرات ذوات عدد ، من داء يصيبه وآفة تنزل به ، // فيدعو الله فيشفيه منها ، ويدفع مكروهها عنه ، فيكون ذلك من فعله ، كتردد من يريد أمراً ثم يبدو له(3) في ذلك ويتركه ويعرض عنه ، ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله ، فإنه قد كتب الفناء على خلقه . واستأثر بالبقاء لنفسه ، وهذا على معنى ما رُويَ أن الدعاء يرد البلاء(4) [والله أعلم]

وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون معناه ماردَّدت رُسُلِي في شيء أنا فاعله ترديدى إياهم في نفس المؤمن ، كما رُوِيَ من قصة موسى وملك الموت صلوات الله عليهما<sup>(3)</sup> وما كان من لطمه عينه وتردده إليه مرة بعد أخرى ، / وحقيقة المعنى في الوجهين معا عطف الله على العبد ، ولطفه به ، وشفقته عليه [والله أعلم]

- (1) في الصحيح وائن
- (2) من تا ، ساقط من الأصل
- (4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن ثربان 5 / 277
   وابن ماجه في سننه عن ثوبان 1 / 35
  - (5) في تا عليهما السلام





قال أبو عبد الله قال : حدثنا أبُو اليَمَان قال : أخبرنا شُعَيْبٌ قال حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلِيُّكُ ذكر الساعة فقال: ﴿لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلا يَطْعَمُهَا ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَه .

يُقَالُ ۚ لَاطُ الرَّجُلِ حَوْضُهُ وَٱلاطهُ : إذا مددهُ ، وهو أن يعمل من حجارة ۗ فيسد خصاصه بالمدر ونحوه لئلا يتسرب الماء.



قال أبو عبد الله : حدثنا حَجًّا ج قال : حدثنا هَمَّام قال حدثنا قَتَادَة ، عن أنَس ، عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ ، عن النبي عَلَيْكُ قال : «مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله أَحَبُّ الله لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَهُ» فقالت عائشة أو بعض أزواجه وإنا لنكره الموَت ، فقال لَيْسَ ذاك ولَكِنَّ المُؤْمِنَ إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ يُنَشُّرُ ١) بِرِضْوَانَ الله وَاكْرَامَتِه فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهُ وَأَحَبُّ اللهُ لِقَاءه ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا تُحضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ الله وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ(2) مِمَا أَمَامَه كَرَهَ لِقَاءَ الله وَكَرَهَ الله 

- (1) في الصحيح: بشر(2) في الصحيح أكره له



قلت قد تضمن الحديث من تفسير اللقاء ما فيه كفاية وغنية عن غيره ، وشرح هذا المعنى إنما إيثار العبد الآخرة على الدنيا ، واختيار ما عند الله على ما بحضرته ، فلا يركن إلى الدنيا ولا يحب طول المقام فيها ، لكن يستعد للارتحال عنها ، وَيَتَأَهَّبُ للقدوم على الله تعالى ، وكراهته اللقاء ما كان على ضد هذا المعنى ، من ركونه إلى الدنيا وإخلاده إلى حياتها ، وتركه الاستعداد للموت ، واللقاء على وجوه :

باب يقبض الله الأرض يوم القيامة

قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بُكَيْر قال حدثنا اللَّيثُ ، عن خالد ، عن سَعيد بن أبي هِلاَل ، عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدري قال : قال النبي عَلَيْكُ : «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً // يَتَكَفَّا هَا الجَبَّارِ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَّا أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُولًا لأَهْل الجَنَّة ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ نَا أَبا القَاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَة ؟ قال : بَلَى قَالَ يَكُنُ

- سورة يونس الآية 45
- (2) سورة الجمعة الآية 8
- (3) سورة العكبوت الآية 5
- (4) البيت من قصيدة مذكورة في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 273

\*EX

تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ يعني النبي عَيِّلِيَّةٍ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَيِّلِيًّةً إِلَيْنَا ثُمَّ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ ثَم قال اللَّا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِم قال إِذَامُهُمْ بالام ونُونٌ قالوا وما هذا ؟ قال : ثَوْرُ وَنُونٌ يَأْكُل من زيادة كبدهما سبعون ألفا

قلت : هكذا رووه لنا ، وتأملت النسخ المسموعة من أبي عبد الله من طريق حماد بن شاكر ، وإبراهيم بن معقل ، والفربري ، فإذا كلها متفقة على نحو واحد بلام ونون ، فأما النون فهي الحوت على وفاق ما فسر في الحديث ، وأما بالام فإنه شيء مبهم ، وقد دل الجواب من اليهودي على أنه اسم للثور وهو ما لم ينتظم ، لم يصح أن يكون على التفرقة إسما للشيء ، فيشبه أن يكون اليهودي أراد أن يعمي الإسم ، فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين فقال : يكون اليهودي أراد أن يعمي الإسم ، فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين فقال : يور ،يقال للثور الوحشي اللأى وجمعه آلالاء ، فصحف فيه الرواة فقالوا ياء لام با لباء / وإنما هو يالام بحرف العلة وكتبوه بالهجاء المضاعف فأشكل واستبهم كا ترى ، هذا أقرب ما يقع لي فيه ، إلا أن يكون في ذلك بغير ويكون ذلك في لسانهم بلا وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة بها ، مقلوب عن لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرها ، وقد قيل : إن العبراني هو العراني فقدموا وأحروا الراء والله أعلم بصحته .

وقوله : «كما يكفأ أحدكم خبزته في السُفر» ، يريد خبزة الملَّة التي يصنعها السَّفْر فإنها لا تُدحى كالرقاقة . وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي .

قال أبو عبد الله : حدثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَ قال : حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حَازِم قال سمعت سهل بن سعد قال : سمعت النبي عَلِيْكِ يقول : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَة عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيًى » ، قال سهل أو غيره : ليس فيها مَعْلَمٌ لأَحَدِ

العَفْرَة : بياض ليس بالناصع ، والنقي الحوار نُقِّيَ من القشر والنخالة . وقوله : ليس فيها معلم لأحد ، يريد أن تلك الأرض مستوية ليس فيها حدثٌ



يرد البصر ، ولا بناء يستر ما وراءه ، والمعلم : واحد معالم الأرض ، أي أعلامها التي تهتدى بها في الطرق



قال أبو عبد الله : حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وُهَيْب ، عن ابن طَاوُس ، عن أبيه ، عن ابن طَاوُس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُمْ قال «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ راغبين راهبين ، واثْنَانِ على بعير وثلاثة على بعير ، وأَنْبَاثِ على بعير ، وعَشَرَةٌ عَلَى بَعِير ، وَيُحْشَرُ بَقِيَّتُهُم النارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتُصْبِح مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُصْبِح مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُصْبِع مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ،

قلت: الحَشْرُ المَذْكُور في [هَذا] الحديث إنما يكون قبل قيام الساعة ، يحشر الناس أحياء إلى الشام ، فأما الحشر الذي يكون بعد البعث / من القبور ، فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل و المعاقبة عليها إنما هو على ما ورد في الخبرِ أنهم يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً ، عُرَاةً ، بُهْماً ، غُرْلاً ، وقد قيل : إن هذا البعث دون الحشر ، فليس // بين الحديثين تدافع ولا تضاد

وقوله «وعشرة على بعير» يعني أنهم يعتقبون البعير الواحد، يركب بعضهم، ويمشي الباقون عقبا بينهم





قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو النَّعْمَان قال : حدثنا حَمَّاد ، عن عَمرو ، عن جَابِر ، أن النبي عَيِّلِيَّهُ قال : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَانَّهُمُ النَّعَارِيرُ» ، قلت وما (١) التعارير ؟ قال «الضَّغَابِيس»

التعارير يقال إنها ثمر الطراثيث ، وفسره في هذا الحديث الضغابيس ، والضغابيس يقال : إنها هناة في أصول الثمام طوال رَخصة تؤكل .

قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى قال : حدثنا وُهَيْب قال : حدثنا عَمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سَعِيد الخُدْرِي ، أن النبي عَيِّلِهُ قال إِذَا دَعَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ الله تَعَالَى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيَخْرُجُون قَدِ امْتُحِشُوا قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيَخْرُجُون قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَماً فَيُلْقَوْنَ فِي نَهر الحياة فَينْبُتُون كَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَو قال فِي حَمَاقً (2) السيل ، رقال النبي عَيِّلِهُ «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً»

قوله : امتحشوا ، يعني احترقوا ، وحميل السيل : ما يحمله السيل من الغثاء ، والحِبة بكسر الحاء بزور النبات ، / والحمأة : الطين الأسود المُنْتِن

<sup>(1)</sup> في الصحيح مالتعارير 7/202

<sup>(2)</sup> في الصحيح حمية





قال أبو عبد الله : حدثني عَمْرو بنُ علي قال أخبرنا محمد بن جَعْفَر قال حدثنا شُعْبَة ، عن المُغِيرة قال سمعت أبًا وَائِل ، عن عبد الله ، عن النبي عَيِّلِيَّةِ قال : «أَنَا فَرَطُكُم عَلَى الحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُم ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأْقُول يَارَبُ أَصْحَابِي فَيُقَالَ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»

الفرط والفارط: هو الذي يسبق إلى الماء فَيَسْتَقِي لهم ، ويَقري في الحياض حتى يَردُوا فيشربوا

وقوله: «ليختلجن دوني»، أي يعدل بهم عن الحوض، وأصل الخلج الجذب، وكل شيئين فرق بينهما فقد خلج أحدهما عن صاحبه

قال أبو عبد الله : وقال أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ بِن سَعِيد الحَبطِيُّ قال : حدثنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شِهَاب ، عن سَعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أنه كان يحدث أن رسول الله عَيْلِيَّ قال «يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ القِيَامَة رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلَوْنَ (١) عن الحوض فأقول يَا رَبِّ أصحابي فَيُعْلَوْنَ (١) عن الحوض فأقول يَا رَبِّ أصحابي فَيَقول إِنَّهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى»

قوله: يجلؤون، أي يمنعون عن الحوض ويُذَادُون عنه، يقال جلأت الرجل عن الماء: إذا منعته أن يرد، كقول الشاعر مُحَلاً عَنْ سَبيل الورْدِ مَصْدُود(2)

- (1) في الصحيح: فيحلوون 7 / 208
- (2) البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي ، وتمامه هكذا
- لحاتم حام حسى لاحبام له علاء عن طريق الماء مطرود انظر معجم الأدباء 6/22

FEX.

قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن المُنذر قال حدثنا محمد بن فُليْح قال حدثنا أبي قال : حدثنا إبراهيم بن المُنذر قال حدثنا أبي قال : حدثني هِلاَل ، عن عَطَاء بن يَسَار ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِي الله الله الله النبي عَرَفْتُهم خَرَجَ رَجُل مِن بيني وبينهم فقلت إلَى أَيْنَ ؟ قال إلى النار والله،قلت: وما شأنهم ؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أَرَاه خلص منهم إلاَّ مِنْلُ هَمَل النَّعَم»

الهَمَل من النعم ما لا يُرعى ، ولا يُستعمل ، يترك مهملا لا يتعهد حتى يضيع ويهلك ، [وقد] يكون الهمل أيضا بمعنى الضوال .

(1) في الصحيح: فإدا 7/208





FEX

قلت : فيه جواز تقديم الكفارة قبل الحنث ، وهو إذا كانت الكفارة عتقا أو طعاما ، فأما إذا لم يجدهما فليس له أن يصوم قبل الحنث ، لأن الصوم بَدَلٌ عن واجب ، ولا وجوب للأصل مالم يحنث فلا معنى للبدل

قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن هَمَّام بن مُنَبِّهِ قال : حدثنا أبو هويرة ، عن النبي عَلِيَّةً قال : «وَالله لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِه فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِى كَفَّارَتُه التي افْتَرَضَ الله عليه»

قال أبو عبد الله : وحدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صَالِح قال أخبرنا معاوية ، عن يحيى ، عن عِكْرِمَة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِيَة : «مَن ِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِين ِ الحديث»

أَسْتَلَجَّ : من اللجاج ، يريد أنه يقيم عليها ولا يتحلل منها بالكفارة.



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني عُرُوة ، عن أبي حُمَيد السَّاعدي أنه أخبره ، أنَّ رَسُول الله عَلَيْ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فجاءه العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِه فقال : يَا رَسُول الله عَلَيْ الله هَذَا أَهْدِي إِلَيَّ (١) ، فقال له : «أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ الله هَذَا أَهْدِي إِلَيَّ (١) ، فقال له : «أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا ؟» / ثم قام رسول الله عَلَيْ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُم قال : «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ العَامِل نَسْتَعْمِلُهُ فِيأْتِينَا ويَقُولُ (٤) هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلاَ قَعَدَ الله عَنْ الله بِمَا هُو بَيْدِهِ (٤) لاَ ؟ فَوَالذِي نَفْسِي بَيْدِهِ (٤) لاَ عَبْدُ فَمَا بَالُ فِي بَيْتِ أَبِيهُ وَأَمْ فَتَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ؟ فَوَالذِي نَفْسِي بَيْدِهِ (٤) لاَ عَيْتُ

<sup>(1)</sup> في الصحيح لي 7 / 219

<sup>(2)</sup> في الصحيح: فيقول

<sup>(3)</sup> في الصحيح نفس محمد بيده



يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاء بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ»

قوله : ﴿ «تَيْعَرُ » من اليعار وهو صوت الشاة .

وفيه من الفقه أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال(١).

وفيه دليل أن هدية الغريم لصاحب الدين تجري مجرى الربا ، إلا أن يقتص من الحق ، وكذلك سكنى المرتهن الدار المرهونة في يده إلا أن يكون بكراء مثلها

وفيه إبطال كل ذريعة وتلجئة يتوصل بها إلى نفع ، لوانفرد بنفسه و لم يضمن بغيره لم تطب نفس صاحبه به .

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن سُليمان قال : حدثني ابْنُ وَهْبِ قال ، أخبرني حَيْوَة قال : حدثني أَبُو عَقيل / زُهْرَةُ بْن مَعْبَدِ (2) ، أنه سمع جَدَّهُ عَبْد الله بنَ [هشام] (3) ، قال كُنَّا مع النَّبي عَيِّلِيَّةٍ وَهُو آخِذٌ بِيَد عُمَرَ بن الخَطاب فقال له عمر : يارسول الله لأنت أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلُّ [شَيْء] (4) إلاَّ نَفْسِي رَدَى فقال النبي عَيِّلِةٍ : «لاَ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لَكُونَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لَكُونَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَقال النبي عَيِّلِةٍ : «لاَ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَقال النبي عَيِّلِيَةٍ «الآن وَالله لاَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَقال النبي عَيِّلِيَّةٍ «الآن يَا عُمَرُ»

قلت : حب الإنسان نفسه طبع ، وحبه غيره اختيار بتوسط الأسباب ، وإنما

- (1) فصل الخطابي الكلام في هذا الباب تفصيلا جيدا في كتاب معالم السنن قال «في هذا بيان أن هدايا العمال سحت ، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة ، وإنما يهدى إليه للمحاباة ، وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه ، وهو خيانة وبخس للحق ، والواجب عليه استيفاؤه لأهله» – انظر ذلك مفصلا في معالم السنن 3 / 355
- (2) زهرة بن معبد عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي أبو عقبل المدني ، روى عن جده وأبه وابن عمه وعبد الله بن السائب وسعيد بن المسيب وأبي صالح مولى عثمان وعمر بن عبد العزيز وخلق ، وعنه حيوة وسعيد بن أبي أبوب والليث وابن لهيعة وغيرهم ، كان ثقة ، مسقيم الحديث ، لا بأس به ، توفي بالاستكدرية سنة 127 هـ تهذيب التهذيب 3 / 344 342
  - (3) من الصحيح 7 / 218 ، خلافا للأصل وِنا ففيهما عبد الله بن مسلم
    - (4) من تا وهو في الصحيح ، ساقط من الأصل,
      - (5) في الصحيح إلا من نمسي

كُومَ أراد عَلِيْكُ بقوله لعمر حب الاختيار ، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه ، يقول : لاَ تَصْدُقْ في حبى حتى تَفْدِي في طاعتي نفسك ،

قال أبو عبد الله : / حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي سَعِيدٍ ، أن رجلا سمع رجلا يقرأ فُلْهُوَ الله أَحَدُ (١) يرددها ، فلما أصبح جاء إلى رسول الله عَلَيْكُ فذكر ذلك له ، وكأن الرجل يَتَقَالُهَا فقال رسول الله : «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ»

وقوله يَتَقَالُها ، يعني يستقلها(2) .

وتُؤثِرَ رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك.

وقوله: «إنها لتعدل ثلث القرآن» أي في الفضيلة والأجر، وليس يجوز تفضيل شيء من القرآن على شيء منه لذاته، فإن المفضول منقوص، وإنما فضلت هذه السورة في فضل ثوابها، إذ هي سورة الإخلاص ليس فيها شيء من العمل، إنما هي التوحيد والتفريد لا غير



قال أبو عبد الله حدثنا سعيد بْنُ عُفَيْرٍ قال حدثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عن يُونُس ، عن ابن شهاب ، [قال](3) قال سالم : قال ابن عمر سمعت عمر(4) يقول قال لي رسول الله عَلَيْكَ (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِإِنَّا الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِإِنَّا الله يَنْهَاكُمْ وَلا آثِراً بِإِنَائِكُمْ» قال عمر فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعته(3) ذَاكِراً ولا آثِراً

- (1) سورة الإخلاص الآية 1
- (2) يستقلها قال ابن حجر أي يعتقد أنها قلبلة انظر فتح البارى 9 / 60
  - (3) من الصحيح ، ساقط من الأصل ومن تا
  - (4) من تا وهو ما في الصحيح ، ساقط من الأصل
    - (5) في الصحيح سمعت النبي عَلِيَّ 7 / 221



قوله آثِراً ، إنما هو من قولك أثرت الحديث آثره فأنا آثر إذا حدثت به عن به عن غيرك ، يقول لم أحلف بأبي من قبل نفسي ولا حدثت به عن غيري

وقوله: ذَاكِراً ، ليس من الذكر بعد النسيان ، إنما يريد محدثا به من قولك ذكرت كذا ، وقلت كذا ونحوهما

باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم

قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هُرَيرَة ، أن رسول الله عَيَّلِيَّ قال «لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَجِلَّةَ القَسَم »

يريد بتحلة القسم قول الله عز وجل وَإِن مِنْكُمْ وَ إِلاَّ وَارِئُ هَاكُارَكُلْنَ وَ وَكُلَةُ الْرَبَهَا ، كَنْمُ اللهُ عَلَيْلا وَتُحَلّة إِذَا أَبَرْرَبَهَا ، يقول إنه لا يبقى في النار إلا بقدر ما يبر الله قسمه ، وموضع القسم في قوله : «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا» كأنه قال / وإن منكم والله إلا واردها(2) ، وقال بعضهم : هو معطوف على قوله فَوَرَبِّمَ لَغَنْ الْغَنْ الْوَنْ الْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> سورة مريم - الآية 71

<sup>(2)</sup> شرح الخطابي معنى الآية شرحا ممتازا فيما نقله عنه ابن حجر ، قال معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ، ولكنه يدخلها مجتازاً ، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه راجعه مفصلا في فتح الباري 3/ 123

<sup>(3)</sup> سورة مريم – الآية - 68





قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن بَشَّار قال حدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عن شُعْبَة ، عن سليمان ومَنْصُور ، عن أبي وَائِل ، عن عبد الله ، عن النبي عَلَيْكُ قال «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُل مُسْلِم أُو قال أَخِيه لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْه غَطْبَان ﴾ فَأَنْزَلَ الله تصديقه إِنَّ النَّهِ بَنَ بَشَنْرُورَدِعَهُ إِلَّهُ إِلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْه عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

قال سليمان في حديث : فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله ؟ قالوا له فقال // الأشعث : نزلت فِيَّ وَفِي صاحب لي في بئر كانت بيننا

قلت : فيه حجة لمن رأى العهد يمينا وهو أن يقول : وعهد الله ، وقد جعله أبو حنيفة ، ومالك والأوزاعي يمينا إذا حنث كفر ، وقال الشافعي : إن أراد به يمينا كان يمينا وإلا فلا(2)

## باب قول الله تعالى: إن الذينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ الله وأَيْمَانِهِم ثَمَناً قَلْيِلاً

قال أبو عبد الله حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عن الأَعْمَش ، عن أبي وائِل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهْوَ

- سورة آل عسران الآية 77
  - (2) انظر كتاب الأم 7 / 65





قلت يَميِنُ الصَّبْرِ ، هي يمين الحكم ، يُصبر عليها حتى يحلف ، وأصل الصبر الحبس ، أي يجبر عليها جبراً وفيه حجة لمن لم ير في الغموس كفارة .



قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا حَمَّاد ، عن غَيْلاَن بن جرير ، عن أبي بُرْدَة ، بن أبي مُوسَى ، عن أبي موسى الأشعري قال أتَيْتُ رسول الله عَيِّلَةٍ فِي رَهْطِ الأَشْعَرِيِّين (١) أَسْتَحْمِلُهُ فقال (والله لاَ أَخْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ » ، ثُمَّ لَبِثنَا مَا شَاءَ الله فَأَتِي بِإبل (٥) فَامَرَ لَنَا بِفَلاَئَةِ ذَوْدٍ وذكر الحديث

قوله أتي بشائل ، جاء بلفظ الواحد والمراد به الجميع كالسامر والنادي ، يقال : ناقة شائِل ، ونوق شول إذا قلَّت ألبانها ، وأصله من قولك شال الشيء إذا ارتفع كالميزان / ونحوه ، يعني بذلك ارتفاع ألبانها ، يقال شائل وَشَوْلٌ ، كما قيل صاحب وصحب ، وراكب وركب ، وقد جاء في غير هذه الرواية فأتي بشوائِل ، وهي جمع شائل

- (1) في الصحيح في رهط من الأشعريين 7 / 238
  - (2) في الصحيح بإبل



ول أبو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا وُهَيْب قال حدثنا ابن طَاوُس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ قال «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُل ِ ذَكَرٍ» قوله «أَلْحَقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» أي بذوي السهام الذين يرثون سهاما قوله «أَلْحَقُوا الفرائض بأهلها» أي بذوي السهام الذين يرثون سهاما

FEX

معلومة .

وقوله: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أي لأقرب رجل من العصبة، والولي القريب، ومنه سمي قيم المرأة في العقد عليها، وقيم الطفل في حفظ ماله وتدبير أمره وليا، وذلك أنهما أقرب الناس إليهما، وأولاهما بما يليان من شأنهما

وقوله «رجل ذكر» إنما كرر البيان في نعته بالذكورة ، ليعلم أن العصبة إذا كان عما ، أو ابن عم ، ومن كان في معناهما ، فكان معه أخت ، أن الأخت لا ترث شيئا ، ولا يكون باقي المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، كا يكون ذلك فيمن يرث بالولادة



قال أبو عبد الله حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البَرَاء قال آخِرُ [آية] (ز) نزلت خاتمة سورة النساء يَسْنَعْنُونَكَ فُولَاللّهُ دُعْنِيكُمْ فِي لَكُلُلَا (د)

قلت الكَلاَلَةُ في قول عامة أهل العلم من عدا الوالد والولد من الورثة



قال أبو عبد الله : حدثنا قَبِيصَة بن عُقْبَة قال حدثنا سُفْيَان ، عن أبي

- (1) من الصحيح 8 / 8 ، خلافا للأصل وتا ففيهما سورة
  - (2) سورة النسآء الآية 176



قَيْس ، عن هُزَيْل ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : «إِنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ لاَ يُسَبِّبُونَ» لاَ يُسَبِّبُونَ»

قلت معناه إبطال حكم السائِبة في الولاء والميراث ، وهو أن يعتق الرجل مجلوكه سائِبة ، / فلا يكون له عليه ولاء ، ولا يكون له منه ميراث على عادة أهل الجاهلية في ذلك ، // وقد ذهب إليه بعض أهل العلم فقال : السائِبة يضع ميراثه حيث شاء ، وقول عامة أهل العلم بخلافه والولاء لمن أعتق ، وسواء في ذلك السائِبة وغير السائِبة .



قال أبو عبد الله حدثنا عمر بن حفص بن غِيَّات قال حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : سمعت أبا صَالِح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكَ قَال ﴿ لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْصَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الحَبْلُ فَتَقْطَعُ يَدُهُ » وَيَسْرِقُ الحَبْلُ فَتَقْطَعُ يَدُهُ »

قال الأعمش كانوا يرون أنه بَيْضُ الحَدِيدِ ، والحبل : كانوا يرون أنه ما(1) يَسْوَى دراهم .

قلت: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه ، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد في هذا الحديث من اللوم والتثريب أخزى الله فلانا عرض بنفسه للتلف في مال له قدر ومزية ، وفي عرض له قيمة ، إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح(2) الذي لا وزن له ولا قيمة ، هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السَّرقة وتهجين أمرها ، وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال ، يقول : إنَّ سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة ، والحبل الخلق الذي لا قيمة له ، إذا تعاطاها المُسْتَرق ، فاستمرت به العادة ، لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها ، حتى يلغ قدر ما يقطع فيه اليد فتقطع يده ، يقول فليحذر هذا الفعل ولْيَتَوقة قبل أن تملكه العادة ويُمْرن عليها ، ليسلم من سوء مغبته ، ووخيم عاقبته قبل أن تملكه العادة ويُمْرن عليها ، ليسلم من سوء مغبته ، ووخيم عاقبته

<sup>(1)</sup> في الصحيح أنه منها ما 8 / 15

<sup>(2)</sup> الوتح القليل التافه - انظر لسان العرب



## بب قول الله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وفي كم يقطع

قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وعَمْرَةَ ، عن عائشة ، عن النبي عَيِّلِيَّهُ قال «تُقْطَعُ يَدُ / السَّارِقِ فِي رُبْع ِ دِينَارٍ»

قال أبو عبد الله : وحدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .

قلت: فيه البيان الواضح أن اليد قد تُقْطَعُ فيما تقطع دون عشرة دراهم ، وليس أحد الحديثين بمخالف للآخر ، لأن الأصل في النقد كان في زمن رسول الله عَيِّظِيِّ الدنانير ، وعلى ذلك جرت العادة في كتبة وثائق البياعات ، دراهم وزن سبعة ، إذا كانت الأثمان دارهم ، وكان صرف الدينار إذ ذاك أثني عشر درهما ، فيَخص الربع من الدنانير ثلاثة دراهم ، والحديثان متفقان ليس بينهما خلاف(1)

(1) عَلَّلَ الخطابي تقريم امجن بالدراهم في الحديث تعليلا جيد؛ في معالم السنن قال وأما تقويم المجن بالدراهم فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدناس ، فتكون هذه الدراهم الثلاتة التي هي ثمن المجن ، قد تبلغ قيمتها ربع دينار ، انظر معالم السنن 4 / 547



عن ابن عمر ، أنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأْتَهُ ، فِي زَمَانِ النَّبِي عَلِيْكُمْ فَانْتَقَلَ(١) عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأْتَهُ ، فِي زَمَانِ النَّبِي عَلِيْكُمْ فَانْتَقَلَ(١) مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النبي عَلِيْكُمْ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ .

قوله : انتقل من ولدها ، يعني انتفى منه ، يقال : نقلت الرجل عن نسب كان يعتزى إليه ، أي نفيته ، ومنه قول المتلمس(2) :

أرى عصما في نصل بهثة دائما وينقلني عن آل زيد فبيسما

## باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جُرَيج ، عن ابن شهاب ، عن على بن حسين ، عن عمرو بن عثان ، عن أسامة بن زيد ، أن النبي عَلَيْكِ قال : «لا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ»

قلت : عموم هذا القول يمنع التوارث بين كل مسلم وكافر ، سواء كان الكافر على دين يقر عليه ، أو كان مرتدا يجب قتله ، وكذلك يأتي عمومه على كل مال كان له من تليد ملكه ، أو حديث كسبه بعدها وقد ذهب بعض السلف إلى توريث المسلم من الكافر وقال : نَرِثُهُم ولا يَرُوننا ، كما ننكح نساءَهم (3) ولا ينكحون / نساءنا (4) ، وعموم الخبر يمنم

- (1) و الصحيح وانتفى 8/8
- (2) هو الشاعر الجاهلي جرير بن عبد العزى ، وقيل : ابن عبد المسيح من بني ضبيعة من ربيعة ،
   مات سنة 50 قبل الهجرة انظر الشعر والشعراء ص 52
  - (3) في تا من نسائهم
  - (4) انظر فتح الباري 12 / 50



منه

وذهب بعض الفقهاء إلى أن ما كسبه المرتد فهو لورثته ، وما كان من قديم ملكه فهو في ه (۱).

(1) راجع شرح معاني الآثار للطحاوي 3 / 265 - 268



🗬 // قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهيم بن سَعْدٍ ، عن صَالِح ، عن ابن شهاب ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبَة بن مَسْعُود ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب عمر رضي الله عنه فقال في خطبته : ثم إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يقول : وَاللهُ لَوْ مَاتَّ عُمَرُ بَايَعْتُ فَلاَناً فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا كانت بيعة أبي بكر فَلْتَةً وَتَمَّتْ ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيكُمْ(١) مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيهِ مثلُ أبي بكر ، وذكر القصة إلى أن قال : فَتَشَهَّدَ خَطِيبُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَتَحْنُ ِأَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ وَأَنْتُمْ مَعشَر المُهَاجِرينَ رَهْطٌ وقد دَفَّتْ دَاقَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فإذا هُم يريدُون أنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وأنْ يَحْطُنُونَا مِنَ الأَمْرِ ، فلما سُكَت أردْتُ أن أتكلم وكنت زَوَّرْت مَقَالَةً أَعْجَبَثْنِي أُريد أَن أقدمها بين يَدَي أَبِي بكر وَكُنْتُ أَدَارِي منه بَعض الحَدِّ ، فلما أردتُ أن أتكلم قال أبو بكر : على رسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَن أُغْضِبَه ، فتكلم أبو بكر فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّى وَ أَوْقَرَ ، والله ما ترك من كلمة أعجَبَتْني في تزويري إلا قال في بَدِيهَتِهِ مِثْلُها أو أَفْضَلَ منها حتى سَكَتَ وساق الكلام إلى أن قال فقال قائل الأنصار أنا جُذَيْلُهَا اللَّمُحَكَّك وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ مِنَّا أَمِيرٌ ومِنْكُم أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيش فكثر اللَّغَطُ وارتفعت الأصوات حتى فَرقْتُ من الاحتلاف فقلت : ابْسُطَّ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَه فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأُنْصَارُ وذكر الحديث إلى أن قال فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً مِنْ(2) غَيْرٍ مشورة من المسلمين / فلا يُتَابَعُ هو ولا الذي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَن يُقْتَلا

قوله : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فإن معنى الفلتة الفجأة . وقوله : ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، يريد أن السابق

<sup>(1)</sup> في الصحيح منكم 8/26

<sup>(2)</sup> في الصحيح على 8/82

F2X

منكم لا يلحق شأوه في الفضل أحد ، لا يكون مثلا لأبي بكر لأنه قد أبد على كل سابق ، فلذلك مضت بيعته على حال فجأة ، ووق الله شرها فلا يطمعن بعده أحد في مثل ذلك ولا يبايعن إلا عن مشورة واتفاق رأي . وقوله : تغرة أن يقتلا ، معناه حذرا من القتل ، وهو مصدر قولك : غررت بالرجل تغريرا وتغرة ، يريد أنه إذا فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضها للقتل ، وسئل سعد بن إبراهيم عن تفسير التغرة فقال : عقوبتهما أن لا يؤمَّر واحد منهما .

وقوله وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم ، يريد أنكم قوم طراة وغرباء أقبلتم من مكة إلينا ، والدافة : الرفقة يدفون في سيرهم ، والدفيف :السير ليس بالشديد ، والرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة ، أي أن عدد كم بالإضافة إلى الأنصار عدد قليل .

وقوله: يريدون أن يحضنونا من الأمر، أي يخرجونا من الأمر وأن يسْتَأْثِروا به عَلَيْنا، يقال: حضنت الرجل من الأمر: إذا قطعته دونه وعزلته عنه. وقوله: وكنت زورت مقالة، يعنى هيأتها وحسنتها

وقوله: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، فإن الجذيل: تصغير الجذل، وهو عود ينصب للإبل الجربي تحتك به من الجرب، فأراد أنه تستشفى الإبل بالاحتكاك(1) // بذلك العود، والعذيق: لتصغير العذق بفتح العين: النخلة وهي إذا كانت كريمة فمالت بنوا لها من جانبها المائل بناء رفيعا يعمدها لئلا تسقط، / فذلك الترجيب.

وقوله: منا أمير ومنكم أمير، فإنما قال ذلك لأن أكثر العرب لم تكن تعرف الإمارة، إنما كانت تعرف السيادة، يكون لكل قبيلة سيد فلا تطبع إلا سيد قومها، فجرى هذا القول منه على العادة المعهودة لهم في ذلك، حين لم يعرف أن حكم الإسلام بخلافة، فلما بلغه قول النبي عليه الخلافة في قريش(2) أمسك عن ذلك، فأقبلت الجماعة إلى البيعة، وبذلوا من أنفسهم الطاعة.

<sup>(1)</sup> في تا من الاحتكاك

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن عتبة بن عبد 4 / 185





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبي عَيِّلِهِ فجاءه رجل فقال : يار سول الله إلي أصبت حدا فأقمه على : ولم يسأله عنه قال : وحضرت الصلاة فصلى مع النبي عَيِّلِهِ فلما قضى الصلاة قام إليه الرجل فقال : يارسول الله إلي أصبت حدا فأقم فِي كتاب الله قال «أليس قد صليت معنا ؟» نعم ، قال : «إن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك»(1)

قلت: فيه من العلم أنه لا يكشف عن الحدود ، وأنها تدرأ ما وجد السبيل إليه ، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزم به في الحكم إقامة الحد عليه ، إنما قال : إني أصبت حدا ، ولعله أصاب بعض صغائر الذنوب ، أو نوعا من اللمم الذي لا يجب في مثله الحد فظن أنه حد ، فلم يكشفه عنه رسول الله عَنِيلَة كا قال في حديث آخر «لَعَلَّكَ قَبُّلْتَ أَوْ بَاشَرْتَ»(2) ورأى التعرض منه لإقامة الحد عليه توبة منه ، وقد صلى معه فقال : «أليس قد التعرض منه لإقامة الحد عليه توبة منه ، وقد صلى معه فقال : «أليس قد صليت معنا» فقال : نعم ، فقال : «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك» ، وهو تأويل قوله عز وجل : إنَّ أَلْتَسَنَاتِ يُكُونَا الله عليه ولم يعف عنه [والله أعلم] .

<sup>(1)</sup> هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث هنا عند الخطابي بثلاتة أحاديث 8/23

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس - كتاب الحدود - باب هل يقول الإمام للمقر هل لمست أو غمزت

<sup>(3)</sup> سورة هود – الآية 114

<sup>(4)</sup> في تا عما





قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على الله أعرابي فقال : يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ عُلاَمًا أَسُودَ ، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : «مَا أَلْوَانُهَا ؟» قال : حُمْرٌ ، قال : (هَمْنَا أَوْرَانُهَا ؟» قال : حُمْرٌ ، قال أراه «فَمْنَا أَوْرَقُ(١) ؟» قال نعم ، قال «فألى كان ذلك ؟» قال أراه عرق نزعه قال «فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ»

في هذا الحديث من العلم ، أن التعريض بالقذف لا يوجب حدا وفيه إثبات الشبه والقياس به ، وإنما سأله عن ألوان الإبل وهي حيوان تجري طباع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة ، ثم قد يندر منها الشيء لعلة أو عارض سبب ، فردَّ إليها أمر الآدَمِيِّينَ فيما يظهر فيهم من اختلاف الخلق والألوان ، من أجل بوادر الطباع ، ونوازع العروق ، وهذا أصل في قياس الشبه

وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء ، وفيه تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه

(1) الأورق الذي لونه كلون الرماد



قال أبو عبد // الله : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا أيوب ، ويونس ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة قال : أين تريد ؟ قلت أنصر هذا الرجل ، قال : ارجع فإني سمعت رسول الله عَيْنِيَّة يقول : «إِذَا الْتُقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النَّارِ» قلت يارسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِ»

قوله: «القاتل والمقتول في النار»، هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يتقاتلان على تأويل، إنما يتقاتلان على عداوة بينهما، أو عصبية، أو طلب دنيا أو نحوها من / الأمور، فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم عليها، فقتل أو دفع عن نفسه وحرمه فقتل، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه، ألا تراه يقول إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، وإنما يدفعه عن نفسه، فإذا انتهى صاحبه كف عنه و لم يتبعه، فبان أن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة، فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل في الحديث الذي ذكرناه، ويؤكد ذلك حديث ابن عباس.



قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، عن عبد الله بن أبي حسين قال : حدثنا نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي عَيْنَاتُهُ

\*\*

قال : «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى الله ثَلاَثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ ، وَمُبْتَغِ فِي الإَسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبٌ دَم امْرىءِ بَغَيْر حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ»

## باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن على قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة : لددنا(١) النبي عَيِّلِهُ في مرضه فقال «لا تلدُّولي» فقلنا كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : «لا يَيْقَى أَحَدٌ مِنكُمْ إلا لُدَّ غَيْرِ العَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ» .

قلت : فيه حجة لمن رأى في اللطمة والسوط ونحوهما من الضرب والايلام ، القصاص على وجه التحري ، وإن لم يوقف على حده ، لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لا يتجاوز .

وفيه دليل على أن االشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم ، إذا كانت أفعالهم لا تتميز ، كَالنَّهُرِ يشتركون في قتل نفس واحدة ، أو قطع يد رجل ، أو ما أشبه ذلك مما لا يتميز فيه الفعل ولا يتجزأ ، وليس كذلك الجناية في أخذ المال ، لأنها قد تتبعض / وتتجزأ ، فلو أن جماعة اشتركوا في سرقة ربع دينار لم يقطعوا ما لم يبلغ المال المسروق ما يخص كل واحد منهم ربع دينار ، فلوا شتركوا في قتل نفس واحدة كانوا مقتولين بها

<sup>(1)</sup> للدنا : أي جعلنا في أحد شِقَى فمه بغير اختياره دواء





قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن حرب قال : حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الواسطي ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة قالت صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الناس يا عباد الله أُخْرَاكُمْ فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت وأخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم .

فيه من الفقه // أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ غير قاصد لقتله فإنه لا شيء عليه ، وكذلك القوم يزد جمون في بعض الطرق ، أو في يوم جمعة ، أو في طواف البيت ونحوها من المواطن ، فيصيب بعضهم ضغط فيهلك ، فإنه لا يؤخذ منهم أحد بدمه ، إلا أن يعلم أن بعضهم قد فعل ذلك قصدا إلى إهلاكه ، فإنه مأخوذ بما جناه .



قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ قال : «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام .

قلت هذا أصل في كل شيء من الجنايات لا يضبط ، فيعلم قدره ويوقف على كميته ، فإنه إذا كان كذلك و لم يمكن اعتباره من طريق المعنى ، كان الحكم فيه معتبرا من طريق الإسم ، كالأصابع والأسنان ونحوها من الأعضاء والجوارح ذوات العدد في بَدَنِ الإنسان ، وكانت دياتها متساوية وإن اختلف

\$ 2X

جمالها ، ومنافعها ، ومبلغ أفعالها ، فيما أرصدت له من الأمور ، ومعلوم أن للإبهام من القوة والمنفعة ما ليس للخنصر ، ثم جعلت ديتهما سواء على المعنى الذي قلناه .

وكذلك الأمر / في المواضح قليلها وكثيرها سواء ، وقد تأخذ من الرأس والوجه مساحة أكثر وأقل ، وكذلك الأمر [في الجنين وَدِيَّتِهِ ذكره وأنثاه سواء ، والعلة في جميع ذلك أنه لا يضبط ولا يحاط به إحاطة حصر ، ولا يوقف عليه وعلى دقائق معانيه ، فحمل الأمر في ذلك على جملة الإسم ، والله أعلم بالمصالح ، وأحصى للمبالغ في كل معلوم ، آحاك بِكُلِّ مُنْثَيْءِ وَلِمُ عَلَيْهِ مَا الله عليه وأحمى المبالغ في كل معلوم ، اَحَاكَ بِكُلِّ مُنْثَيْءِ كَا وَأَحْبُ مُنْتَاعِ كَا وَأَحْبُ مُنْتَاعِ كَا وَأَحْبُ مُنْتَاعِ كَا وَأَحْبُ مُنْتَاعِ كَا وَأَدْبُ مُنْتَاعِ كَا وَأَدْبُ مُنْتَاعِ كَا وَأَدْبُ مُنْتَاعِ كَا وَلَا الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا الله وَلَا وَالله وَلَا الله وَلَا المُولِمُ الله وَلَا الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِي وَلِلْ وَلِهُ لَا الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِلْ وَلِلْ



قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال : حدثني أبو قلابة في قصة القسامة(3) ، أن رسول الله عَيْنَاتُهُ قال : يعني لأهل القتيل «بِمَنْ تَظُنُونَ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ ؟» قالوا : نرى أن اليهود قتلته ، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال «آنتم قتلتم هذا ؟» قالوا لا ، قال «أترضون نَفَلَ خمسين من اليهود ما قتلوه ؟» فقالوا : ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتقلون ، قال : «أفستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟» قالوا ما كنا لنحلف ، فَوَدَّاهُ من عنده

معنى النفل: اليمين.

- سورة الطلاق الآية: 12
  - (2) سورة الجن الآية 28
- (3) القسامة من أقسم حلف ، وأصله من القسامة وهي الأيمان تقسم على الأولياء في الدم - مختار الصحاح ص 422





وقوله: «ينفلون» معناه يحلفون ، وأصله من قولك: نفلت الرجل عن نسبه أي نفيته منه .

وقوله : «فتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم» يدل على أن القسامة لا يستحق بها الدم ، إنما توجب الدية لا غير .



قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال : حدثنا ابن عيبنة قال حدثنا مطرف قال : سمعت أبا جحيفة قال : سألت عليا هل عندكم شيء ممارى ليس في القرآن ؟ قال مرة : منها مما ليس عند الناس ، فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يُعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة ، قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل ، // وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل / مسلم بكافر

قوله إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، يعني ما يفهم من فحوى كلامه ، ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه ، والمتلقي من لفظه ، ويدخل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط ، التي يتوصل إليها من طريق الفهم والتفهم .

وقوله: العقل وفكاك الأسير، فإنه أراد بالعقل ما يتحمله العاقلة من دية القتيل خطأ، وذلك أن ظاهره يخالف الكتاب وهو قوله: وَلاَ فَزَرُوَا زَرَكُ وَالْرَرَاكُ وَوَرَرَاكُمُ وَرُرَاكُمُ وَدُن فإنما هو توقيف من جهة السنة أريد به المعونة، وقصد فيه المصلحة، ولو أخذ قاتل الخطإ بالدية، لأوشك أن يأتي ذلك على جميع

<sup>(1)</sup> العاقلة من عَقَل القنيل: إذا أعطى دينه ، وعقل له دم فلان إذا ترك القود للدية ، وعقل عن فلان غرم عنه جابته ، وفي الحديث «لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً» – مختار الصحاح ص 352

<sup>(2)</sup> في الصحيح ما 8 / 45

<sup>(3)</sup> سورة فاطر - الآية 18

\*

ماله ، فيحتاج ويفتقر ، وذلك لأن تتابع الخطأ منه غير مأمون ، والخطأ في حكم الدين عنه موضوع ، ولو ترك الدم فلم يعوض عنه أولياء القتيل لصار هدراً ، والدم لا يذهب باطلا ، فقيل لعصبة القاتل ترافدوا وتعاونوا فأدوا عنه الدية ، ولم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذي لا يجحف بهم ، وهو قدر نصف دينار أو ربع دينار ، على حسب الوسع والجدة(١) ، وقد حقن الدم وكان فيه إصلاح ذات البين ، ثم إن العصبة الذين هم العاقلة يرثون صاحبهم الذي يؤدون عنه مرة المال كله إذا لم يكن أصحاب سهام ، والفاضل عنهم منه إذا كانوا ، وهذه الأمور كلها خارجة على معاني الحكمة وسبل المصلحة والحمد الله .

وأما فكاك الأسير ، فإنه نوع من المعونة ، وباب من حقوق المعرفة ، زائد على الحقوق الواجبة في الأموال من الصدقات المفروضة ، فألحق بالعقل لأن سبيلها واحد في إنقاذ النفس التي قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها وقوله : وأن [لا يقتل](2) مؤمن/ بكافر ، فإنما أدخله في جملة ما استثناه عن ظاهر القرآن ، لأن عموم الكتاب يوجب القود على كل من قتل نفسا مسلمة أو كافرة ، وهو حق الظاهر من قوله : آلنَّهْ مَن بِالنَّفِيرِ (3) فخصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر بأنها غير مقتولة به ، فلأجل ذلك اشترط خروج هذه الخلال من الكتاب ، أي من نصه وظاهره ، وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه .



قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب قال حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، عن عمر رضي الله عنه ،

- راجع كتاب الأم الشافعي 6 / 102
- (2) من تا وهو ما في الصحيح 8 / 45 ، خلافا للأصل: ففيه لا يؤخذ
  - (3) سورة المائدة الآية: 45



أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة : قضى النبي عَلِيْ الله بالغرة عبد أو أمة (١) ، فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي عَلِيْ قضى به .

إملاص المرأة : إسقاطها الولد ، وأصل الإملاص : الإزلاق ، وكل شيء يزلق من الكف فهو ملص ، يقال ملص الشيء من يدي ملصا والغرة : النسمة من الرقيق ذكراً كان أو أنثى .

(1) زاد في الصحيح قال اثت من يشهد معك 8 / 45



عن عن الله عبد الله حدثنا خَلاَّهُ بن يحيى قال حدثنا سُفيان ، عن منصور ، والأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود قال : قال رَجُلِّ يَا رَسُولَ الله ، أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ قال : «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإَسْلام لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلام أَخِذَ بِالْأُوّلِ وَالآخِرِ»

قلت ظاهر هذا الحكم خلاف ما أجمعت عليه الأمة من [أن](١) الإسلام يَجُبُّ مَاقَبْلَهُ(٢) ، قال // الله تعالى فَلْ لِلْخِبْرَكَعَرُوْ الْإِرْبِنْتُهُ وَالْحُورُةُ الْمُورِيُّ اللهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَرة لَمْ يُؤاخذ بما كان سلف من كفره ، ولم يعاقب عليه ، وإن أساء في الإسلام غاية الإساءة ، وركب أشد ما يكون من المعاصي ما دام ثابتا على إسلامه ، وإنما يؤخذ بما جناه في الاسلام من المعصية ، ويُعير بما كان منه في الكفر ويبكث به ، كأنه يقال له أليس قد فعلت كيت / وكيت وأنت كافر ، فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذ أسلمت ؟ ثم يعاقب على قدر ما يستحقه من المعصية التي اكتسبها في الإسلام ، ولا يجوز أن يعاقب عقوبة الكفار ، لأن المسلم لا يخلد في النار ، والكافر مخلد فيها أبدا

<sup>(1)</sup> من تا ساقط من الأصل

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن خالد بن الوليد 4/ 199 وعن عمرو بن العاص 4/ 204 و 205

<sup>(3)</sup> سورة الأنفال – الآية : 38



قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله قال : حدثنى اللَّيْثُ ، عن سَعِيدِ المَقْبُرِي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا() رسول الله عَيِّكِيَّ فقال : انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ اسْلِمُوا فَخرجنا(2) حتى جئنا بيت المدْراس(3) فقال(4) (يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقالوا قد بَلَغْتَ يَا أَبُا القَاسِم ، فقال (اغلَمُوا أَنْمَارَى) الأرض الله وَرَسُولِه وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئاً فَلْيَبِعْهُ وَإِلاً فَاعْلَمُوا أَنْمَارَى الأرض الله وَرَسُولِه (7)

استدل أبو عبد الله به في جواز بيع الكره ، وهذا ببيع المضطر أشبه ، وإنما المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أم أبى ، واليهود لو لم يبيعوا أراضيهم ولم يحملوا عليه ، وإنما شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها ، كمن رهقه دين واضطر إلى بيع ماله ، فيكون ذلك جائزا ، ولو أكره عليه لم يجزره .

- (1) في الصحيح علينا 8 / 57
- (2) في الصحيح فخرجنا معه
- (3) مدراس اليهود كنيستهم والجمع مداريس، وهو موضع قراءة التوراة
  - (4) في الصحيح: فقام النبي عَلِيْكُ فناداهم
    - (5) في الصحيح أن
    - (6) في الصحيح أن
    - (7) في الصحيح ورسوله
- (8) عقب عليه الكرماني بقوله بأن ذلك ممنوع ، إذ لو كان الالزام من جهة الشارع لحاز الكرماني 24 / 64



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن الصَّبَاح (١) قال حدثنا مُعْتَمِر قال سمعت عَوْفاً قال حدثنا محمد بن سِيرين ، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله عَيَلِيَّة «إِذَا افْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكُذبُ رُوْيَا المُوْمِن ، وَرُوْيَا المُؤْمِن بُخرْءٌ مِنَ سِتَّة وارْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّة وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوَة فَإِنَّهُ لاَيكُذبُ » قال محمد : وأنا أقول هذه ، قال : وكان يقال مِن الله ، الرؤيا ثلاث حديث النَّفْس ، وتَخويفُ الشَّيْطَانِ ، وَبُشْرَى مِنَ الله ، فمن رأى شيئا يَكُرَهُه فلا يقصه على أحد ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قال وكان فمن رأى شيئا يَكُرَهُه فلا يقصه على أحد ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قال وكان الله يقصه القَيْدَ [ويقال القيد] (2) ثبات في الله ين

ورواه قتادة ، ويونس ، وهشام ، وأبو هلال ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيْكُ ، وأدرجه بعضُهم كُلَّه في الحديث ، وحديث عوف أَبَيْنَ ، وقال يونس لاَ أَحْسِبُه إلا عن النبي عَلِيْكُ في القَيْدِ

قوله «إذا اقترب الزمان» فيه قولان

أحدهما أن يكون معناه تقارب زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيام الربيع ، وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا ، وكذلك هو في الخريف ، والمعبرون يقولون : أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار [وإدراك الثار](3) وينعها

والوجه الآخر أن اقتراب الزمان انتهاء أمده إذا دنا قيام الساعة وأما قوله «رؤيا // المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوءة» فقد كان بعض أهل العلم يقول في تأويله قولا لا يكاد يتحقق من طريق البرهان ، قال وذلك أن رسول الله عَيْلِيةٍ قد بقى منذ أول ما بدىء بالوحى إلى

<sup>(1)</sup> من الصحيح 8 / 77 ، خلافا للأصل وتا نفيهما الصباح

<sup>(2)</sup> في تا وهو ما في الصحيح 8 / 77 ، ساقط من الأصل

<sup>(3)</sup> من تا ، ساقط من الأصلّ

FEX

أن توفي ثلاثا وعشرين سنة ، أقام منها بمكة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة عشر سنين ، وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة أشهر وهي نصف سنة ، فصارت هذه المدة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من أجزاء مدة زمان النبوة .

قلت وهذا وإن كان وجها قد تحتمله قسمة الحساب والعدد ، فإن أول ما يجب فيه أن يثبت ما قاله من ذلك خبراً ورواية ، ولم نسمع فيه خبراً ، ولا ذكر قائل هذه المقالة فيما بلغني عنه في ذلك أثرا ، فهو كأنه ظن وحسبان ، والظن لا يغني من الحق شيئا ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذه القسمة ، لقد كان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحي [إليه] (1) في منامه في تضاعيف / أيام حياته ، وأن تلتقط فتلفق وتزاد في أصل الحساب ، وإذا صرنا إلى هذه القضية بطلت هذه القسمة ، وسقط هذا الحساب من أصله ، وقد ثبت عن رسول الله عليات في عدة أحاديث من روايات كثيرة ، أنه يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين ، فيقصها على أصحابه ، وقال لهم : أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين ، فيقصها على أصحابه ، وقال لهم : أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين ، فيقصونها عليه ، وقال لهم : فأنسيتُها ، فاطلبوها في الوثر مِنَ العَشر الأواخِر مِنَ الشَّهْر »(3) ، وقَالَ فَانسيتُها ، فاطلبُوها في الوثر مِنَ العَشْر الأواخِر مِنَ الشَّهْر »(3) ، وقال لم يومَ أحُد «رَأيْتُ في سَيْفي ثُلْمَةً وَكَانًى مُوْدِف كُشْساً» ، فتأول ثلمة السيف أنَّه يُصَابُ في أصحابه ، وأنه يُقتلُ كَبْشُ القَوْم (4)، فكان أبي بن خاذ

وقال : «رأیت كأني أنزع على قلیب بدلو بكرة ، فجاء أبو بكر فأخذ منى فنزع نزعا ضعیفا والله یغفر له ، ثم جاء عمر فاستحالت في یده غَرْباً ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَریاً یَفْرِي فَریّهُ» (٥) .

<sup>(1)</sup> من تا ، ساقط من الأصل

<sup>2)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب – كتاب الرؤيا – باب رؤيا النبي عُلِيَّةِ – الحديث رقم 2275 – 4/ 1781

<sup>(3)</sup> أخرج الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت - كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر

<sup>(4)</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس 1 / 271

<sup>(5)</sup> أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر − كتاب فضائل الصحابة − باب مناقب ◄



فكان ذلك متأولا على خلافتهما

وقال حين سحر «رأيت رجلين أتياني فقعد أحدهما عند رأسي ، وقعد الآخر على رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما بال الرجل ؟ قال مَطْبُوبٌ قال : ومَن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال فباذا ؟ قال : فِي مُشْطُ وَمُشَاقَّةٍ وَجُفٌ طلعة فِي بِشْرِ ذَرْوَانَ ، فَجَاءَهَا رَسُول الله عَيْثِيَةٍ فَاسْتَخْرَجَهَا فِي أَشْيَاءً كَثِيرَةِ العَدَدِ»(١) ، وكان بعض أمور الشريعة عن رؤيا أريها بعض أصحابه ، كرؤيا عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن زيد ، الأذان في منامهما(2) ، وكان ذلك بمنزلة الوحي إلى رسول الله عَيْشِيَةً ، ولذلك صار شريعة بَوديناً

ومنها رؤيا رسول الله عَلَيْ أشياء ذات عدد ذكرها في الحديث ، وهذه بعد الهجرة ، وأعلى من هذه كلها ما نطق به / الكتاب من رؤيا الفتح ، في قوله لفكان من هذه كلها ما نطق به / الكتاب من رؤيا الفتح ، في قوله لفكان المنتخب المنافع المنتخب من هذا الباب على ضعف هذا التأويل ، ونقول : إن هذا الخبر صحبح ، وجملة ما فيه حق ، وليس كل // ما يخفى علينا علته لا تلزمنا حجته ، وقد نرى أعداد ركعات الصلوات ، وأيام الصيام ، وَرَمْي الجمار ، عصوراً في حساب معلوم ، وليس يمكننا من عملها إلى أمر يوجب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو أقل ، فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادِحاً في موجب الاعتقاد منا في اللازم من أمرها وهذا كقوله عَنِيْنَة في حديث آخر : «إنَّ الهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ

(1) أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في مواضع متفرقة

- في كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، عن عائشة

- وفي كتاب الطب ، باب هل يستخرج السحر .

(2) رواه أبو داود في سننه - كتاب الأذان - باب كيف الأذان

(3) سورة الفتح – الآية 27

(4) سورة الإسراء – الآية : 60

عمر بن الخطاب

\*EX

جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوّةِ»(١) وتفصيل هذا العدد ، وحصر النبوّة به متعذر لا يمكن الوقوف عليه ، وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من هدي الأنبياء وشمائلهم ، ومن جملة شيمهم وأخلاقهم ، فكذلك الأمر في الرؤيا أنه جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة ، ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا ، وأنها كان الأنبياء يثبتونه ويحققونه ، وأنها كانت جزءاً من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم ، والأنباء التي كان ينزل بها الوحى عليهم [والله أعلم] .



قال أبو عبد الله : حدثنا مُوَّمَّلُ بنُ هشام قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عَوْفٌ قال : حدثنا أَبُو رَجَاءٍ قال : حدثنا سَمُرة بنُ جُنْدُبٍ قال كان رسول الله عَيَّالِيَّهُ يقول لأصحابه «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ من رَوِيا ؟» قال : فَيَقُصُّ عليه من شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذَاتَ غداة «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي ، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنَّهُ مَا وَإِنَّهُ عَلِيه رَافُطَةً وَالله الله قَالِمُ عَلِيه بِصَخْرَةٍ ، وإِذَا هُوَ يَهْوِي بالصخرة لِرَّأْسِهِ فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ هَذَا الْحَجَرُ (2) هَاهُنَا فَيَتْبُعُ الحَجَر فِأَخذه فلا يرجع إليه حتى يَصِحَّ رَأَسُهُ كَمَا الْحَجَرُ (2) هَاهُنَا فَيَتْبُعُ الحَجَر فِأَخذه فلا يرجع إليه حتى يَصِحَّ رَأَسُهُ كَمَا الْحَجَرُ (2) هَاهُنَا فَيْتَبُعُ الحَجَر فِأَخذه فلا يرجع إليه حتى يَصِحَّ رَأَسُهُ كَمَا كَانَ ، ثم يعود عليه فيفعل به مثلَ ما فعل المرة الأولى ، قال فانطلقنا فَأْتَيْنَا على رجل مُسْتَلْقِ لِقَفَاه وَإِذَا آخَرُ قَامُ عليه بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وإذَا هو على رجل مُسْتَلْقِ لِقَفَاه وَإِذَا آخَرُ قَامُ عليه بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وإذَا هو يأتِي أَتَنَ أَتَنَ أَنَا وَ وَعَنَه اللهُ قَفَاه ، ومَنْ خِرَهُ إِلَى قَفَاه ، ومَنْ خَرَهُ إِلَى قَفَاه ، وعَيْنَه إلى قفاه ، ومَنْ فَرَهُ إِلَى قفاه ، ومَنْ فَلَ الله الجانب الآخر الله قفاه ، وربما قال أبو رجاء : فَيَشُقُ قال : ثم يَتَحَوَّلُ إِلَى الجانب الآخر الله قفاه ، وربما قال أبو رجاء : فَيَشُقُ قال : ثم يَتَحَوَّلُ إِلَى الجانب الآخر

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس – كتاب الأدب – باب في الوقار – الحديث رقم 4776 – 4 / 247

<sup>(2)</sup> في الصحيح يتهدهد الحجر هاهنا 8/84



فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول ، فما يَفْرُغُ من ذلك الجانب حتى يَصِحُّ ذلك الجانب كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى ، قال قلت: سبحان الله ما هذان ؟ قال قالان انطلق (2) فانطلقنا فأتيْنا على مِثْلِ التَّنُّورِ قال ۖ فَأَحْسِبُ أَنه كَانَ يَقُولُ ۚ فَإِذَا فِيهُ لَغَطٌّ وأَصْوَاتَ قال : [فاطلعنا فيه](٥) فإذا فيه رجال ونساء عُرَاةٌ ، وإذا هو(4) يأتيهم لَهَبٌ من أَسْفَلَ منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَوًا ، قال -قلت لهم (٥) : ما هؤلاء ؟ قالا لي انطلق (٥) قال : فانطلقنا فأتُينا على نهر حَسِبْت أنه كان يقول أَحْمَرَ مثل الدم ، فإذا في النهر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وإذا على شَطُّ النَّهْرِ رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَراً ، فينطلق فيسبح رن ثم يرجع إليه ، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان ؟ قال قالا: انطلق انطلق قال : فانطلقنا فأتَيْنَا على رجل كِريه المرآة كَأَكْرُهِ مَا أنت رَاءِ رجلا مَوْآةً قال وإذا عنده نَارٌ لَهُ / يَحُشُّهَا ويسعى حولها قال قلت لهما : // ما هذا ؟ قال قالا لي انطلق انطلق ، فانطلقنا فأتينا على رَوْضَةٍ مُعْتَمَّة فيها من كل نَوْرِ الربيع وإذا بين ظَهْرَي الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء ، وإذا حول الرجل مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهم قط ، قلت لهما ما هؤلاء ؟ قال قالا لي : انطلق انطلق ، قال فانطلقنا فانتهينا إلى رَوْضَةٍ عظيمة لم أرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قال قالا لى ارْقَ فِيهَا ، قال فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مدينة مبنية بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبن فِضَّةٍ ، فأتينا باب المدينة فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فدخلناها فَتَلَقَّانَا فيها رَجَالَ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأُحْسَن مَا أَنْتَ رَاء وشطر كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاء قال : قالا لهم : اذهبوا فَقَعُوا في ذلك النهر قال : فإذا نهر مُعْتَرض يَجْري

- (1) في الصحيح قالا لي 8 / 85
  - (2) في الصحيح انطلق انطلق
- (3) من الصحيح ، خلافا للأصل وتا ففيهما انطلقا
  - (4) في الصحيح هم
  - (5) في الصحيح لهما
  - (6) في الصحيح انطلق انطلق
    - (7) في الصحيح يسبح

\*22

كَأْنُ مَاءَهُ الْمَحْصُ فِي البياض ، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُّوء عنهم ، فصاروا في أحْسَن صورة قال قالا لي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قال : فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبابَة البيضاء قال : قالا لي : هذاك منزلك قال قلت لهما : بارك الله فيكما ذراني فَأَدْخُلَهُ قالا : أما فَلا وَأنتَ دَاخِلُه قال قلت لهما فإلي رَأيْتُ اللَّيْلَةَ عَجَباً فما هذا الذي رَأيْتُ ؟ قال : قالا لي : أمَا إِنَّا سَنُخْبِرُك أما الرجل الأول الذي أتبتَ عليه يُغْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَر فإنه الرجل يأخذ القرآن فَيَرْفُضُه وينام عن الصلاة المكتوبة .

وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاه ، وَمِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاه ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاه ، وَعَيْنُه إِلَى قَفَاه ، وَعَيْنُه إِلَى قَفَاه ، وَعَيْنُه إِلَى قَفَاه ، فإنه الرجل يغدو من بيته فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاق ، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بِنَاءِ التَّتُورِ فَإِنهم الزناة والزواني ، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ فَإِنه آكِل الربا

وأما الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ الذي عِنْد النار يَجُشُها ويسعى حولها ، فإنه مالكٌ خازن جهنم ،

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم(1) ، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة ، قال فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين ، وأولاد المشركين ،

وأما القوم الذين كانوا شَطْرٌ منهم حسن(3) ، وشطر منهم قبيح(4) ، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز(5) الله عنهم

قوله فَيُشْلَغُ رَأْسُه ، يعني أنه يشدخه يقال ثلغت رأسه أثلغه ثلغا إذا شدخته

وقوله : فيتدهدأ الحجر ، يعني يتدحرج ، يقال : تدهدأ الشيء إذا تدحرج ، ودهدأته إذا دحرجته

- (1) في الصحيح بزيادة عَلِيْكُ 8 / 86
  - (2) في الصحيح زيادة علية
- (3) في الصحيح حسنا ، خلافا للأصل وتا ففيهما حسن
  - (4) في الصحيح: قبيحا ، خلافا للأصل وتا ففيهما قبيح
    - (5) في الصحيح: تجاوز



وقوله : فَيُشَرْشِرُ شِدْقُهُ إِلَى قفاه ، يعنى يشققه ويقطعه \_

وقوله: ضوضوًا، ويعنى ضجوا وصاحوا، والضوضاء: الضجيج و الصوت .

وقوله : يَحُشُّهَا ، يعني أنه يحرك نارها لتنقد ، يقال حششت النار أحشها حشا

قوله : وأتينا على روضة مُعْتَمَّةِ ، يعني وافية النبات ، والعمم : الطويل من النبات كقول الأعشى: مُؤَرِّرٌ بِعَمْمِ النبت مُكَامِلًا)

ويقال : جارية عميمة ، أي طويلة القد

وقوله : كأن ماءها المحض في البياض ، فالمحض : اللبن الخالص الذي لا يشوبه شيء من الماء .

وقوله : مثل الربابة البيضاء ، فإن الربابة السحابة التي قد ركب بعضها بعضا ، وجمعها الرباب

وأما قول القائل ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأُولَادُ المُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ : «وأولا المشركين» ، فإن // ظاهر هذا الكلام أنه ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة ، وإن كان قد حكم لهم بحكم / آبائهم في الدنيا ، وذلك أنه سئل عن ذراري المشركين ، فقال «هم من آبائهم»(2) .

وللناس في أطفال المشركين اختلاف ، وعامة أهل السنة على أن حكمهم حكم آبائهم في الكفر

وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل الجنة ، وقد روي آثار عن نفر من الصحابة ، واحتجوا لهذه المقالة بحديث النبي عَلِيُّكُم «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهَ وَيُمَجِّسَانِهِ، (3) [واِحِنجوا بقول الله عز وجل: وَإِنجَاللَّمَوْءُ وَكَانَّ سُبِلَتْ بِ بَأْرِجَا لَبْبِ فَتِلْتُ(٤) واحتجوا بقول الله عز وجل َ: وَيَكْصُوفُكَلَيْهِ مُولِكَالِيُّ

(١) وتمام البيت في ديوانه هكذا

يضاحك الشمس منها كوكب شرق مسؤزر بعسميم النسبت مسكتهل (2) رواه أبو داود في سننه عن عائشة - كتاب السنة - باب في ذراري المشركين - الحديث

رقم 4712 - 4 / 229

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب الجنائز - باب أولاد المشركين (3)

> سورة التكوير – الآيتان 8 و 9 (4)

F22

شُغَلَّهُ وَ (١) قال بعض أهل التفسير إنهم أطفال الكفار ، واحتجوا لذلك بأن اسم الولدان مشتق من الولادة ، ولا ولادة في الجنة ، فكانوا هم الذين نالتهم الولادة في الدنيا ، وروي عن بعضهم أنهم كانوا سبيا وخدما للمسلمين فهم كذلك خدم لهم في الجنة .

## باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بُكير قال : حدثنا اللَّيْتُ عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عُبيْد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن ابن عباس ، كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله على فقال : إلى رأيت الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطُفُ من العسل والسمن وأرى الناس يتكففون منها ، فالمستكثر والمستقل ، وإذا سَبَبٌ واصل من الأرض إلى السماء ، فأراك أخَذْت به فَعَلَوْتَ ، ثم أخذ به رجل آخر فَعَلا به ، ثم أخذ به رجل (ق) فعلا به ، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثُمَّ وصل فقال أبو بكر : يا رسول الله بأيي أنت والله لَتَدَعَنِي فَأَعُبرَهَا فقال النبي عَيْنِكُ «اعْبُرُ» قال أما الظلة فالإسلام ، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن ، حلاوته تنطف ، فالمستكثر من القرآن والمستقل ، وأما السبب الواصل من السماء الى الأرض / فالحق الذي أنت عليه ، تأخذ به وأما السبب الواصل من السماء رجل من بعدك فَيَعُلو به ، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ، ثم يأخذ به أنت أصبتُ أم أخطات ؟ قال النبي عَلِيْكَ «أَصَبْت بَعْضاً وأخطات ؟ قال النبي عَلِيْكَ «أَصَبْت بَعْضاً وأخطات ، قال الذي أخطات ، قال «لا أَنْت أصبتُ أمْ أُخطات ، قال النبي عَلِيْكَ بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت أَصِبْ أَنْ قال فوالله يا رسول الله لَتُحَدِّنَنِي بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت أَنْت عُلْمَ أَنْ فوالله يا رسول الله لَتُحَدِّنَنِي بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت عليه بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت أَنْت عليه بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت أَنْت عليه بالنبي أَنْت بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت عليه بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت أَنْت عليه بالذي أخطات ، قال «لا أَنْت أَنْت عليه بالذي أخلا أَنْت ، قال «لا أَنْت أَنْت عليه بالله يا أَنْت أَنْت عليه بالله يا أَنْت أَنْت أَنْت أَنْت عليه بالله يا أَنْت أَنْت أَنْت على الله يا أَنْت أَنْتُنْت أَنْتُ أَنْتُمُ أَنْتُنْتُولُ الله أَنْتُنْتُ أَنْتُنْتُ أَنْتُنْتُ أَنْتُ أَنْتُنْتُ

<sup>(1)</sup> سورة الإنسان - الآية 19

<sup>(2)</sup> في الصحيح: تنطف السمن والعسل 8 / 84 ومعنى تنطف أي تقطر

<sup>(3)</sup> في الصحيح: رجل آخر





الظُّلَّةُ : السحابة ، وكل ما أظلك من فوقك من سقيفة ونحوها فهو ظلة . وقوله : يَنْطِفُ ، يعني يقطر ،

وقوله : يتكففون ، يعني أنهم يأخذون منه بأكفهم ، والسَّبَبُ : الحَبْلُ ، والواصل بمعنى الموصول .

واختلف الناس في تأويل قوله عَلِيْكُمْ : «أصبت بعضا وأخطأت بعضا» فقال بعضهم : إنما صَوَّبَه في تأويل الرؤيا ، وخطأه في الافتيات بالتعبير بحضرة رسول الله عَلِيْكُمْ ، وقال بعضهم : موضع الخطإ في ذلك أن المذكور في الرؤيا شيئان : وهما السمن والعسل ، فعبرهما على شيء واحد وهو القرآن ، وكان حقه أن يعبر كل واحد منهما على انفراده وأنهما الكتاب والسنة ، لأنها بيان الكتاب الذي أنزل عليه ، وبلغني هذا القول أو قريب من معناه عن // أبي جعفر الطحاوى(2) .

وفي قوله «لاتقسم» دليل على أن أمره عَيْنِكُ بإبرار المقسم خاص المراد، فإنما إبراره يلزم فيما يجوز الاطلاع عليه دون ما لا يجوز(3)، ألا تراه منعه العلم فيما اتصل بأمر الغيب الذي لم يجز الاطلاع عليه

(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 8 / 83 و 84

(2) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر صاحب كتاب شرح معاني الآثار

(3) وحديث إبرار المقسم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء قال «أَمرنا النبي عَيْلِكُمْ
 بإبرار (المقسم) – أنظر – كتاب الأيمان والنذور – باب قول الله تعالى «وأقسموا بالله
 جهد أيمامه»



لَّ قَالَ أَبُو عَبْدَ الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثني ابن وَهْبٍ ، عن عمرو ، عن بُكَيْر ، عن بُسْر بن سعيد ، عن جُنَادَةً ، بن أبي أمية قال دخلنا على عُبَادَة بن الصَّامَتِ (١) وَهُوَ مَريضٌ فقلنا أَصْلَحَكَ الله حَدِّثُ بِحَدِيثٍ / يَنْفَعُكَ الله بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي عَيِّكَ قال : دَعَانَا النبي عَيِّكَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَن بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة ، فِي مَنْشَطِنَا وَمُكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلاَّ وَمُكْرَهِنَا ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلاَّ أَن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِن الله فِيهِ بُرْهَانٌ .

الْأَثَرَةُ : الاستئثار بالحظ وبخس الواجب لهم من الحق .

وقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا ، معنى البواح: الصُّرَاحُ من قولك: باح بالشيء يبوح به بؤوحا وبواحا: إذا صرح به ، يريد القول الذي لا يحتمل التأويل ، فإذا كان كذلك حل قتالهم ، ومادام يحتمل وجها من التأويل لم يجز ذلك ، وهو معنى قوله: عندكم من الله فيه برهان ، يريد نص آية ، أو توقيف لا يحتمل التأويل كقوله عز وجل فَكَ جَامَهُ مُرُهُرُيْنَ ، وَاللهُ أَجْلَ .

<sup>(1)</sup> عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد المدني أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد بدرا وما بعدها ، وروى عن النبي عليه ، وعنه ابناؤه الوليد وداود وعبد الله وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورفاعة بن رافع وغيرهم ، آخى رسول الله بينه وبين أبن مرتد ، وهو أحدُ الذين جمعوا القرآن في زمن النبي عليه وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن ، ومات بالرملة سنة 34 هـ - تهذيب التهذيب 51 الما - 111 - 112

<sup>2)</sup> سورة الساء - الآية 174





قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا أَزْهَرُ بن سَعْدٍ ، عن ابن عَون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال ذَكَرَ النَّبي عَلِيلَةٍ قال «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ، قالوا يا رسول الله وَفِي نَجْدِنَا قال : «اللَّهُمَّ بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة : «هُنَالِكَ (١) الزَّلاَزِلُ قَالُونَ ، وَبَهَا يَطْلُعُ [قرن] (2) الشَّيْطَان»

نجد: ناحية المشرق ، ومن كان بالمدينة كان نجده بَادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهلها ، وأصل النجد: ما ارتفع من الأرض ، والغور ما انخفض منها ، وتهامة كلها من الغور ، ومنها مكة ، والفتنة تبدو من المشرق ، ومن ناحيتها يخرج ياجوج وماجوج ، والدجال ، في أكثر ما يروى من الأخبار.



قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال أخبرني عُبَيد قال : حدثنا الله بن عُبّبة ، أن أبًا سَعِيد قال : حدثنا النبي عَيِّلِيَّةٍ يوما حديثا طويلا عن الدجال ، وكان فيما / حدثناه (ق) به أنه قال «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المدِينَة فينزل بعض قال «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المدِينَة فينزل بعض

- (1) في الصحيح: هناك 8 / 95
- (2) من الصحيح ، ساقط الأصل ومن تا
  - (3) في الصحيح: يحدثنا 8 / 103



السِّبَاخِ التي تَلِي المدينة فيخرج إليه يؤمئذ رجلٌ وَهُو (١) خَيْرُ النَّاسِ أَو مَن خيار الناسِ فيقول أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الذِي حدثنا رسول الله عَيَّالِيّهِ حديثه ، فيقول الدجال أَرَأَيْتُمْ إِن قَتْلُتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُونَ فِي الأَمْرِ ؟ فيقولون لا ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِه فيقول وَالله مَا كُنْتُ قبل (٤) أَشَدٌ بَصِيرَةً مِنِّى اليَوْمَ فيُريدُ الدجال أن يقتله فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ

قوله: نقاب المدينة ، ثم قال على أثره: بعض السباخ ، فإن كان أراد به إسم بقعة بعينها // وإلا فالنقاب الطريق في الجبل ، كأنه أراد أن الدجال لا يدخل المدينة من طرقها

وقد يسأل عن هذا فيقال كيف يجوز أن يجري الله تعالى آياته على أيدي أعدائه ؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه ، فكيف مكن منه الدجال ، وهو كذاب مفتر على الله يدعى الربوبية لنفسه .

والجواب أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده ، إذا كان معه ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه ، وهو أن «الدَّجَّالَ أَعُورُ عَيْنِ اليُّمْنَى»(3) ، «مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ كافر يقرأه كل مسلم»(4) ، فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور ، الشاهدين بأنه لو كان ربّاً لقدر على رفع العور عن عينه ، ومحو السمة عن وجهه ، وآيات الأنبياء التي أعطوها الأنبياء بريئة عما يعارضها ونقائضها ، فلا يشتبهان بحمد الله

<sup>(1)</sup> في الصحيح: هو

<sup>(2)</sup> في الصحيح: فيك

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر – كتاب الفتن وأشراط الساعة – باب ذكر الدجال وصفته وما معه – الحديث رقم 169 – 4 / 2247

<sup>(4)</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بلفظ : «مكتوب بين عييه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، الحديث رقم 105 - 4 / 2249





قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بنُ حَرْبِ قال : حدثنا حَمَّاد بن زيد ، عن أَيُّوب ، عن نَافِع قال : لما خَلَع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَشَمَه وَوَلَدَهُ فقال إِنِّي سَمِعْتُ النَّبي عَيِّلَةٍ يقول «يُنْصَبُ لِكُلِّ عَمر خَشَمَه وَوَلَدَهُ فقال إِنِّي سَمِعْتُ النَّبي عَيِّلَةٍ يقول «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة(١) الله غادٍ لوسوله ، ثم ينصب له القتال ، وإنِّي لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفَصِيلَ(٤) بَيْنِي وَبَيْنَه

والفصيل: القطيعة والهجران، وأصله من الفصل بين الشيئين، ويقال: طعن الرجل صاحبه فكانت الفصيل، وهو أن يكونا في جيش يتقاتلون فيطعنه فينهزم الجيش فذاك الفصيل، ومعناه التفريق.

وقوله: إنا بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله ، يعني على شرط ما أمر الله به ورسوله من البيعة ، والبيعة : الفعلة من البيع ، وذلك أن من بايع سلطانا فقد أعطاه الطاعة ، وأخذ منه العطية ، فأشبهت البيع الذي هو معاوضة من أخذ وإعطاء ، ويقال إن الأصل في ذلك أن العرب كانت إذا تبايعت الأمتعة تصافقت الأكف عند العقد عليها ، وكذلك يفعلونه إذا تجالفوا وتعاقدوا ، فشبهوا معاهدة الولاة التماسك بالأيدي بالبيع ، وسموها بيعة .

<sup>(1)</sup> في الصحيح: على بيع 8 / 99

<sup>(2)</sup> في تا: الفيصل، وهو ما في الصحيح



قلت : كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة ، فكانوا يتمنعون على الأمراء ، فقال رسول الله عَيْقِالِيه هذا القول يحضهم به على طاعتهم ، والانقياد لهم فيما يأمرون به من المعروف ، إذا بعثهم في السرايا ، وإذا ولاهم البلدان والقرى ، فلا يخرجوا عليهم بالسيف ، ولا يحملوا عليهم السلاح ، لئلا تتفرق الكلمة ، ولا تنقض الدعوة

## باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية

قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدد قال حدثنا يحيى ، عن شعبة ، اعن أبي التَّيَّاح ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْلِيَّة : «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا وإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ كَأُنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»

هذا في الأمراء والعمال دون الخلفاء والأئمة ، فإن الحبشة لا تولى الخلافة ، ولا يستخلف إلا قرشي ، لما جاء من الحديث فيه(1)

(1) أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ قال «لا يزال هذا الأمر
 في قريش ما بقي منهم إثنان» – كتاب المنافب – باب مناف قريش
 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن النبي عَلِيْكُ قال ◄

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قبائل العرب، وفي أفناء العجم(١) ، وهذا خلاف للسنة وقول الجماعة .



قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق الواسطى قال حدثنا خالد ، عن الجُرَيْرِيِّ ، عن طَريفٍ أبي تمِيمَة قال ﴿ شهدت صَفْوَانُ ﴿ وَجُنْدُبَا ۗ وأصحابه وَهُوَ يُوصِيهِمْ فقالوا ﴿ هُلُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُمْ شَيْءًا ﴿ قال سمعته يقول «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بهِ يَوْمَ القِيَامَة ، وَمَنْ يُشَاقِقُ يَشْقُق الله عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»

قوله «من سَمَّعَ سَمَّعَ الله به يوم القيامة» يريد أنَّ من رآى بعمله وَسَمَّع به الناس ليكرموه بذلك ويعظموه ، شهره الله يوم القيامة وفضحه ، حتى يرى الناس ويسمعوا ما يحل به من الفضيحة ، عقوبة على ما كان [منه](٥) في الدنيا من حب الشهرة والسمعة

وقوله «ومن يُشاقق يشقق الله عليه» ، يكون على وجهين أحدهما أن يضار الناس ويحملهم على ما يشق عليهم من الأمر والآخر : أن يكون ذلك من شقاق الخلاف ، وهو أن يكون في شق منهم ،

- (1) أفاء العجم : أي أخلاطهم ، ومفرده فنو وهو الذي لا يدرى من أي قبيلة لسان العرب
- هو صفوان بن محرز بن زياد المازني وقيل الباهلي ، كان نازلا في بني مازن وليس منهم ، روی عن ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصین وابن عباس،وعنه أبو صخرة جامع بن شداد وعاصم بن الأحول ، وقتادة وعلى بن زيد ومحمد بن واسع وغيرهم ، كان ثقة ، له فضل وورع ، وقال ابن حبان : في الثقات ، مات سنة 74 هـ – تهذيب التهذيب 4 / 430
  - (3) من تا ، خلافا للأصل ففيه معه
- «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إثنان» كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش - الحديث رقم 1820 - 3 / 1452





قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد الملك بن عُمَيْر قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسِجِسْتَان أن (١) لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان ، فإلى سمعت النبي عَيَالَةً يقول «لا يَقْضِينَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن ِ وَهُوَ غَصْبَانُ»

قلت : الغضب يغير الطباع ، ويفسد الرأي ، ويضر بالعقل ، ولذلك قالت العرب : الغَضَبُ غُولُ العَقْل (2) ، / يعني أنه يغول العقل ويذهبه ، فتقل معه الإصابة ولا يؤمن معه الخطأ في الحكم .

قلت وفي معنى الغضب كل ما غير طبع الإنسان من جوع ، ومرض ، وحزن ، ونحوها ، لا يقضي حتى يسكن جأشه ، وتزول هذه الأعراض عنه



قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسمَاء قال حدثنا جُوَيْرِيَةُ ، عن مالك ، عن الزهري ، أن حُمَيْد بن عبد الرحمن أخبره ، عن المسور بن مَخْرَمَةَفي قصة بيعة عثمان رضي الله عنه قال طَرَقَبِي عبد

- (1) في الصحيح بأن 8 / 108
- (2) ذكره في تجمع الأمثال عدد 2 / 61

الرحمن بن عوف بَعْدَ هَجْعِ اللَّيْلِ (١) فضرب الباب فقال ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعُونُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَذكر القصة بطولها

يقال : أتيته بعد هجع من الليل ، أي بعد طائفة من الليل ، ومثله بعد هزع وهزيع منه

وقوله : ابهار الليل ، يعني حتى مضى نصف الليل ، وبهرة كل شيء وسطه



قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام ، عن مغمَر ، عن الزهري قال أخبرني أنسُ بن مَالِكٍ ، أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر ، وذلك الغدّ من يَوْم توفي النبي عَلِيلِهِ فَتَشَهَّد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُول الله عَلِيلِهِ وَبُو بَدُرُ مَا يَدِيد بذلك // أن يكون آخِرهُم فإن يَكُ محمد قد مات فَإِنَّ اللهِ عَمَد قد مات فَإِنَّ اللهِ عَمَد قد مات فَإِنَّ اللهِ عَمَد قد مات فَانِ اللهِ عَمَد قد مات فَانِ اللهِ عَمَد قد مات فَانِ اللهِ عَمَد اللهِ عَمَد قد مات فَانِ اللهِ عَمَد اللهِ عَمَد اللهِ عَمَد اللهِ عَمَد اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد قد مات فَانِ اللهِ عَمْد اللهِ اللهِ عَمْد اللهِ اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ اللهِ عَمْد عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله يَدْبُرُنَا ، يعني يخلفنا بعد موتنا ، ويبقى خلافنا ، ويقال للرجل إذا مشى خلف صاحبه هو يَخْلُفُهُ وَيَذْنُبُه وَيَدْبُرُه

(1) في الصحيح من الليل 8 / 123



قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن تشهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول عَلَيْتُ قال «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُني أَتِيتُ بِمَفَاتِيحِ / خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي» قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله عَلَيْتِهِ وَأَنتُم تَرْغَثُونَهَا أو كلمة تشبهها

قوله ترغثونها ، يعني تستخرجون درها وترتضعونها وَالرُّغَاثُ الرضاع ، وناقة رغوث وكذا(١) الشاة أي(²) غزيرة اللبن .

> باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع

قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مُقَاتل قال : أخبرنا وَكِيعٌ ، عن نافع بن عمر ، عن ابن أبي مُلَيْكَة قال كَادَ الخَيِّرَان أن يَهْلِكَا أبو بكر وعمر لَمَّا قَدِم على النبي عَيِّلِيَّةٍ وَفْدُ بني تميم أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بن حَابِسٍ ، وأشار الآخر بغيره ، فقال أبو بكر لعمر إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَفِي . فقال مَا أَرَدْتُ خِلاَفِي . فقال أبو بكر لعمر إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَفِي . فقال مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فَنزِلت بَالْيَنَقَالَائِيَّ مَا أَرَدُتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فَنزِلت بَالْيَقَالَائِيَّ فَقَال مَا أَرَدُتُ خِلاَفِي مَلِيكة عَلَى السَّرَارِ لَمْ أَبِيهِ يعني أبا بكر ، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر ، إذا حَدَّتَ النَّبي عَيِّلِيَّةً بِحَدِيثٍ حَدَّتَهُ كَأْخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى إذا حَدَّتَ النَّبي عَيِّلِيَّةً بِحَدِيثٍ حَدَّتَهُ كَأْخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى

<sup>(1)</sup> في تا وكذلك

<sup>(2)</sup> في تا زيادة إدا كانت

<sup>(3)</sup> سورة الحجرات – الآيتان 2 و 3



#### يَسْتَقِيمَهُ (١)

سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال قوله: كأخي السرار ، يعني كالسرار وأخي صلة قلت وقد يكون معناه كصاحب السرار

باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس

قال أبو عبد الله حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وَائِل قال قال سَهْلُ بن حُنَيْفٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَل وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَن أَرُدَّ أَمْر رَسُول الله عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْر يَعْوَفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْر يَعْوَفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْر يُعْوِفُهُ غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ قال وقال أبو وائل شَهِدْتُ صِفِّينَ (2) وَبَعْسَتْ صِفُونَ .

قوله أَسْهَلْنَ بِنَا ، يعني أفضين بنا إلى سهوله وأما قوله وبئست صفون ، فإنما أعربه /لأنه أجراه مجرى الجمع ، وما كان من الواحد على بناء الجمع فإعرابه كإعراب الجمع ، كقولك دخلت فلسطين وهذه فلسطون ، وأتيت قِتَسْرِينَ ، وهذه قِتَسْرُونَ ، يصرّفونها مصارف الإعراب ، ومن هذا النحو قوله عز وجل : المَا النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- (1) في الصحيح: سيتفهمه 8 / 145
- (2) صفين موضع قرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس انظر معجم البلدان 3 / 414
  - (3) سورة المطففين الآيتان 18 و 19



عال أبو عبد الله : حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حَرَمِيَّ قال حدثنا شُغْبَة ، عن قَتَادة ، عن أنس ، وقال لي خليفة ، حدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع قال حدثنا سَعِيد ، عن قتادة ، عن أنس ، وعن معتمر ، سَعت أبي ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَيِّلِيَّ قال «لاَ يَزَالُ يُلقَى فِيهَا يَعْنِي النَّارَ وَتَقُول هل من مزيد ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيْنَوْرِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ثُمَّ تَقُول : قَدْقَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَ تَزَالُ الجَنَّةُ اللهُ لَهَا [خَلْقاً فَيُسْكِنَهُمْ أَفْضَلَ (١) الجَنَّة » الله لَهَا [خَلْقاً فَيُسْكِنَهُمْ أَفْضَلَ (١) الجَنَّة »

قد ذكرنا معنى القدم في هذا الحديث وتأويله فيما مضى وقوله قدقد ، معناه حَسْب ، يقال : قُدِي وقدني يمعنى حسبي كقول الشاعر

قَدِي اليَّوْمَ مِنْ وَجْدٍ عَلَى هالك قَدِي(<sup>2)</sup> ويقال في معناه قطي وقطني



قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبُو عَوَانَةَ قال حدثنا عبد الملك ، عن وَرَّادٍ كاتب المغيرة ، [عن المغيرة](3) قال قال

- (1) في الصحيح فضل 8 / 167
  - (2) وتمام البيت هكذا
- فَالَـبِتُ لَا آسى بعدهـم إثـر هـالك قدي الآن من وجد على هالك قدي وقد نسه الخطابي إلى دريد بن الصمة – انظر غريب الحديث 2 / 320
  - (3) من الصحيح 8 / 174 ، ساقط من الأصل ومن تا

\*EX

سعد بن عبادة : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح ، فَبِلغ ذلك رسول الله عَيْلَةِ فقال «أَتَعْجَبُونَ (١) مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَالله لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَالله أَغْيَرُ مِنْهُ وَالله أَغْيَرُ مِنْهُ الْفُواحِشَ (2) مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَالله أَغْيَرُ مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرَّمَ الله الفَوَاحِشَ (2) مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ الله ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الله ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الله ، وَمِنْ الله ، وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ الْعَدْرِينَ وَالمُبَشِّرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ الله ، وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجَنَّةَ»

قال أبو عبد الله وقال عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله وقال عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك الله أَغْيَرُ مِنَ الله

/ قلت إطلاق الشخص في صفة الله تعالى غير جائز ، وذلك لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا ، وإنما يسمى شخصا ما كان له شخوص وارتفاع ، رمثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه ، وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة ، وأن تكون تصحيفا من الراوي ، والدليل على ذلك أن أبا عوانة قد روى هذا الخبر عمل عدا الملك. ، فلم يذكر هذا الحرف ، وروته أسماء بنت أبي بكر عن النبي عَلَيْكُ فقالت لا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ الله ، هكذا رواه أبو عبد الله قال



حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدثنا هَمَّام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، أن عروة بن الزبير حدثه ، عن أمه أسماء ، أنها سمعت النبي عَلِيْكُ يقول «لاَ شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ الله»

وعن يحيي أن أبا سلمة حدثه ، أن أبا هريرة حدثه ، أنه سمع النبي

<sup>(1)</sup> في الصحيح تعجبون

<sup>(2)</sup> في الصحيح: حرم الفواحش



فدلت رواية أسماء وأبي هريرة قوله: لا شيء أغير من الله ، على أن الشخص وهم وتصحيف ، والشيء والشخص في السطر الأول من الإسم سواء ، فمن لم ينعم الاستاع لم يأمن الوهم ، وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدوه ، بل كثير منهم يحدث على المعنى ، وليس كلهم بفقيه ، وفي كلام أحد الرواة منهم جفاء وتعجرف ، وقد قال بعض السلف من كبار التابعين في كلام له ونِعْمَ المَرْءُ رَبُّنَا لَوْ أَطَعْنَاهُ مَا عَصَاناً(2) ، ولفظ المرء إنما يطلق في الذكور من الآدميين كقول القائل : «المَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ»(3) والمرء مخبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ ، ونحو ذلك من كلامهم ، وقائل هذه الكلمة لم يقصد به المعنى الذي لا يليق بصفات الله سبحانه ، ولكنه أرسل الكلام على بديهة الطبع من غير تأمل ولا تنزيل له على المعنى الأخص به ، وحري أن يكون لفظ الشخص إنما جرى من الراوي على هذا السبيل ، إن لم يكن ذلك من قبيل التصحيف ، ثم إن عبيد الله بن عمر قد تفرد / به عن عبد ذلك من قبيل التصحيف ، ثم إن عبيد الله بن عمر قد تفرد / به عن عبد الملك و لم يتابع عليه ، فاعتوره الفساد [من هذه الوجوه ، فدل ذلك على الملك و لم يتابع عليه ، فاعتوره الفساد [من هذه الوجوه ، فدل ذلك على الملك و لم يتابع عليه ، فاعتوره الفساد [من هذه الوجوه ، فدل ذلك على المناه] والله أعلم(4)

- (1) هذا الحديث من كتاب النكاح 6 / 156
- (2) ذكره الخطابي في كتابه شأن الدعاء هكذا: (نعم المرء ربنا لو أطعناه لم يعصنا) ص 18
- (3) ذكره الميداني في تجمع الأمثال موضحا بأنه يعنى بهما القلب واللسان ، وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما ، انظر مجمع الأمثال ، المجلد الثاني ص 294 المثل عدد 3982
- (4) أعجبني تعليق دقيق للكرماني عقب به على رأي الخطابي في هذا البات قال أقول لا حاجة إلى تخطئة الرواة والثقات ، بل حكمه حكم سائر المتشابهات ، فإما أن يفوض ، وإما أن يؤول بلازمه وهو العالي ، لأن الشاخص عال مرتفع ، أو هو من بات إطلاق الحاص وإرادة العام ، كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات انظر الكواكب الدراري في شرح البخاري للكرماني 25 / 125



# باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه

قال أبو عبد الله : حدثنا خَالِد بن مَخْلَدٍ قال : حدثنا سليمان قال : حدثني عبد الله بن دِينَارِ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال //رسول الله عَيْلِيَّةَ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى الله إِلاَّ الطَّيِّبُ ، فَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُربِّي إِلَى الله إِلاَّ الطَّيِّبُ ، فَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُربِّي أَلَى الله إِلاَّ الطَّيِّبُ ، فَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُربِّي أَلَى الله إِلَى الله المَعْلَى » .

عَدْل التمرة : ما يعادلها في قيمتها ، ويقال : عدل الشيء : مثله في القيمة ، وعدله : مثله في المنظر .

وقوله: يتقبلها بيمينه ، ذكر اليمين في هذا معناه حسن القبول ، فإن العادة قد جرت من ذوي الأدب أن تصان اليمين عن مس الأشياء وإنما يباشر بها الأشياء التي لها قدر ومزية ، وليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اللدين شمال ، لأن الشمال محل النقص والضعف ، وقد روي في الخبر: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»(١)-وليس معنى اليد عندنا الجارحة ، إنما هو صفة جاء بها التوقيف ، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها ، وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب ، والأخبار المأثورة الصحيحة ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة .

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ، والحث على الرفق بالرعبة ، والنهي عن إدخال المشقة عليهم – الحديث رقم 1827 -- 3 / 1458





قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا مُعتَمِر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة ، عن عُقْبَة بن عبد الغافر ، عن أبي سعيد ، عن النبي عَرِّلِيَّةِ أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضره الموت(١) قال لبنيه أيَّ أب كُنْتُ لَكُمْ ؟ قالوا خَيْرَ أب ، قال فَانَّهُ لَمْ يَيْالُو أَوْ يَنْتَكُو(٤) عِند الله خَيْراً وإِنْ يَقْدِرِ الله يُعَدِّبُهُ ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فاحْرقونِي حَتَّى إِذَا عِبْراتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي أَوْ قال فَاسْحَكُونِي وذكر الحديث ، وفي نسخة أخرى فَاسْحَلُونِي فَاسْحَلُونِي فَاسْحَلُونِي

قد تقدم ذكر هذا الحديث فيما مضى / وفي بعض ألفاظه اختلاف ، وفسر قتادة قوله لم يبتئر أي لم يدخر

فأما قوله اسحلوني ، فمعناه أبردوني بالمسحل وهو المبرد ، ويقال لسقاطة الذهب والفضة عند السحل سحالة ، كالبرايه من البري ، وللنشارة من النشر

وأما قوله اسحكوني ، فهو من السحق أبدلت القاف كافا ، ومثله السهك ، وقد ذكرناه في حديث قبل(3)

<sup>(1)</sup> في الصحيح حضرت الوفاة 8 / 200

<sup>(2)</sup> في الصحبح لم يعر أو لم يعز

<sup>(3)</sup> راجعه في كتاب الرقاق - باب الخوف من الله





قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني سليمان ، عن شَريكِ بن عبد الله ، أنه قال : سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أُسْرِيَ برسول الله عَلِيُّ من مسجد الكعبة إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أوَّلُهُم أيُّهُم هو ؟ فقال أوسطهم هو خيرهم ، فقال آخِرُهُم خذوا خَيرَهُم فَكَانَ (١) تلكَ الليلة ، فلم يَرَهُم حَتَّى أَتُوهُ لِيلةً أُخرَى فيما يرى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَلَمْ يُكَلِّمُوه حتى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئُرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُرِي جبريل فشق جبريل ما بين نَحْرِه إلى ـ لَّبَتِهِ حتى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَه ، ثُمَّ أَتِيَ بِطَسْتٍ مِن ذَهَبِ فيه تَوْرٌ من ذهب مَحْشُوّاً إيمَاناً وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدهُ يَغْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلى السَّمَاء الدُّنْيا فَضَرَبَ // بَاباً من أبوابها فناداه أهل السماء مَنْ هَذَا ؟ فقال -جِبْرِيلُ ، قالوا : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مَعِي مُحَمَّد ، قال : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، قَالَ ۚ نَعَمْ ، قال ۚ فَمَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً ، يَشْتَبْشِرُ(3) بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ، لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهِ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ ، فَوَجَدَ فِي السماء الدنيا آدَمَ ، فقال له جبريل أَبُوكَ آدَمَ فَسَلِّمْ عَلَيه ، فَسَلَّمَ عَليه ، وَرَدَّ عليه آدَمُ وقال ﴿ مَرْحَباً وَأَهْلاً يَا بُنَيَّ نِعْمَ الابْنُ أَنْتَ ، فإذا هو في السَّمَاء الدُّنْيا / بنَهْرَيْن يَطُّردَانِ فقال مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جبْرِيلُ ؟ قَالَ (٤) النَّيْلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ، ثم مَضَى بهِ في السماء فَإِذَا هُو بنَهْرٍ ﴿

- (1) في الصحيح فكانت 8 / 203
- (2) في تا منهم ، وهو ما في الصحيح
  - (3) فيستبشر 8 / 204
  - (4) في الصحيح: قال هذان



آخَرَ عليه قَصْرٌ مِنْ لُؤلُو وَزَبْرَجَدٍ ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُو مِسْكٌ آأَذَفر آل قال ما هذا يا جبريل ؟ قال هَذَا الكَوْثَرُ الذِي خَبَا لَكَ رَبُّكَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السماء الثانية ، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى مَنْ هَذَا ؟ قال جبريل ، قالوا ومن معك ؟ قال محمد(2) ، قالوا وقد بعث إليه قال: نعم ، قالوا: مرحباً به وأهلا ، ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولىوالثانية ، ثم عَرَجَ به إِلَى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ، ثم عرج به إلى الخامسة(٥) فقالوا مثل ذلك ، ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك ، ثم عرج به إلى السابعة(4) فقالوا له مثل ذلك ، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم منهم(ى إدريس في الثانية ، وهارون في الرابعة ، وآخر في الخامسة لم أحفظ إسمه ، وإبراهم في السادسة ، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله ، فقال موسى ﴿ رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ الله حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى ، وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَيْهِ فيما يُوحِي الله(٥) خَمْسِين صلاة على أمتك كُلُّ يومَ وليلة ، ثم هبط حتى بلغ ،وسي ، فاحتبسه موسى فقال ﴿ يَا مُحُمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ ؟ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، قال إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذلك فارجَع فَلْيُخَفِّفْ عنك ربك وعنهم ، فالتفت النبي عَلِيْكُ إلى جبريل كأنه يَسْتَشِيرُهُ في ذلك ، فأشار إليه أن نعم إن شئت ، فعلا إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتى لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فوضع عنه عَشْرَ صَلُواتٍ ، / ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّه حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَواتٍ ، ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ إسرائيل قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هذا فَصَعْفُوا وتركوه(٢) ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَاداً ـ

- (1) غير وارد في الصحيح ، خلافا للأصل وتا
  - (2) في الصحيح بزيادة عَلِيْكُ
  - (3) في الصحيح السماء الخامسة
    - (4) في الصحيح السماء السابعة
  - (5) في الصحيح فأوعيت منهم
  - (6) في الصحيح فأوحى الله فيما أوحى
    - (7) في الصحيح فتركوه 8/205

وَقُلُوباً وَأَبْدَاناً وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَيْه ، وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جبريل ، يَارَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَامُهُمْ وَقُلُوبُهُم فَرَفْعه عند الخامسة فقال : يَارَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَامُهُمْ وَقُلُوبُهُم وأَسْمَاعُهُمْ وأَبْدَانُهُم فَخَفِّفْ عَنَا ، فقال الجَبَّارُ : يَا مُحَمَّد ، قال : لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ قال إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَصْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ وَهِي وَسَعْدَيْكَ قال إِنَّهُ لاَ يُعَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَصْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ وَهِي اللهَ عَلَيْكَ ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فقال كَيْفَ فَعَلْتَ ؟ فقال خَفْفَ عَنْكَ بَي عَشْرَ أَمْنَالِهَا ، قال موسى : قَدْ وَالله رَاوَدْتُ بَنِي عَنْ ، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْنَالِهَا ، قال موسى : قَدْ وَالله رَاوَدْتُ بَنِي عَنْكَ (٤) إِسْرَائِيل عَلَى أَذْنِي مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوه ، ارْجع إلى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّف عَنْكَ (٤) إِسْرَائِيل عَلَى أَذْنِي مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوه ، ارْجع إلى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّف عَنْكَ (٤) إِلَّهُ لَقَدْ اسْتَحْيَئْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا الْحَلَفْتُ وَلَا رَسُول الله عَلَيْكُمْ : يَا مُوسَى وَالله لَقَدْ اسْتَحْيَئْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا الْحَتَلَفْتُ اللهِ عَلَى أَنْ إِلَى الْمُوسَى وَالله لَقَدْ اسْتَحْيَئْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا الْحَتَلَفْتُ

إِلَيْهِ ، قال فَاهْبِطْ بِاسْمِ الله ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ قلت : إنما سردنا هذه القصة بطولها ، و لم نختصر موضع الحاجة منها ، لِبشاعة ما وقع فيها من الكلام الذي لا يليق بصفة الله تعالى ، ولا ينبغي لمسلم أن يعتقده على ظاهر ، وهو قوله ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى ، وذلك أن هذا يوجب تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر ، وتمييز مكان كل واحد منهما ، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي يعلو من فوق إلى أسفل ، فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا الفصل مقطوعا عن غيره منه ، ولم يعتبره بأول القصة / وآخرها ، أشبه عليه وجه الحديث ومعناه ، وكان قصاراه إما رد الحديث على وجهه ، وإما حمله على أسوإ ما يكون من التأويل الذي هو عين التشبيه ، وكلاهما خطتان مرغوب عنهما ، وليس في هذا الكتاب حديث أشنع ظاهرا ، وأبشع مذاقا من هذا الحديث ، فلأجل ذلك سردته من أوله إلى آخره ، ليعتبر الناظر أوله بآخره ، فلا يشكل عليه بإذن الله معناه ، وذلك أنه قد ذكر في أول الحديث وآخره أنه كان رؤيا أُريَهَا رسول الله عَلِيْكُم ، ألا تراه يقول في أول الحديث جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نامم في المسجد الحرام ، فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه ، وقال في آخر

<sup>(1)</sup> في الصحيح بزيادة عَلِيْكُ

<sup>(2)</sup> في الصحيح عنك أيضا



الحديث: فاستيقظ يعني رسول الله على الوجه الذي يجب أن يُصْرَفَ إليه معنى التعبير الرؤيا مثل يضرب ليُتأول على الوجه الذي يجب أن يُصْرَفَ إليه معنى التعبير في مثله. وبعضها كالمشاهدة والعيان ، ثم إن القصة بطولها إنما هي حكاية عكيها أنس بن مالك ، ويخبر عنها من تلقاء نفسه ، لم يعزها إلى رسول الله على أن رواها عنه ولا أضافها إلى قوله ، فحاصل الأمر في التدلي ، على الوجه الذي تضمنه الخبر ، أنه رَأْيُ إما أنس بن مالك ، وإطلاق اللفظ به على الوجه الذي تضمنه الخبر ، أنه رَأْيُ إما أنس بن مالك ، وإما روايه شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ في مثل هذه الأحاديث إذا رواها من حيث لا يتابعه عليها سائر الرواة(1) ، وأيهما صح هذا القول عنه وأضيف إليه ، فقد خالفه فيه عامة السلف المتقدمين ، والعلماء ، وأهل التفسير والتأويل منهم ، ومن التأخرين ، والذي قبل في هذه الآية أقوال :

أحدهما : أنه دنا يعني جبريل من محمد عليهما السلام فتدلى أي فقرب منه ، وقال بعضهم : إن / معنى قوله : ثم دنا فتدلى على التقديم والتأخير ، أي تدلى ودنا ، وذلك أن التدلي سبب للدنو

وقال بعضهم: تدلى له يعني جبريل بعد الانتصاب والأرْتِفَاع حتى رآه النبي عَلَيْكُ متدليا كما راه منتصبا ، وكان ذلك من آيات قدرة الله حين أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتاد على شيء ، ولا تمسك بشيء .

وقال بعضهم : معنى قوله دنا ، يعني جبريل فتدلى محمد عَلَيْكُ ساجدا لربه ، //شكراً على ما أراه من قدرته ، وأناله من كرامته ، و لم يثبت في شيء مما رُوِيَ عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله سبحانه ، جل ربنا عن صفات المخلوقين ونعوت المربوبين المحدودين .

وقد رُوِيَ هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك بن عبد الله فلم يذكر فيه هذه الألفاظ البشعة ، فكان ذلك مما يُقَوِّي الظن أنها صادرة من قبل شريك والله أعلم .

وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذكرها غيره ، وهي قوله : فقال وهو مكانه ، والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه ، إنما هو مكان

انظر رد الحافظ ابن حجر على الخطابي فيما دهب إليه مفصلا في فتح الباري 13 / 483 انظر رد الحافظ ابن حجر على الخطابي فيما دهب إليه مفصلا في فتح الباري 13 / 483 -

النبي عَيْضَةً ومقامه الأول الذي أقيم فيه ، وهاهنا لفظة أخرى في قصة الشفاعة رواها قتادة عن أنس .

> باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

قال أبو عبد الله : قال حجاج بن منهال قال : حدثنا همام بن يحيى قال : حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلِيلَة وذكر قصة الشفاعة إلى أن قال «فيأتوني يعني أهل المحشر يسألوني الشفاعة ، فأستأذن على ربي(١) في داره فيؤذن لى عليه وذكر الحديث

وقوله : في داره ، يوهم مكانا كاللفظة الأولى في القصة المتقدمة ، وهي قوله وهو مكانه .

ومعنى قوله: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه ، أي في داره التي دورها لأوليائه وهي الجنة . كقوله / عز وجل : لَهُمْ كَارُالسَّلُم كِنْكُ وَرَهُمُ اللهِ وَهَى الجنة . كقوله / عز وجل : لَهُمْ كَارُالسَّلُم (3) وكقوله والله بيك كوا الرك عله وحرم الله ، يريدون بيت الله الذي جعله مثابة للناس ، والحرم الذي جعله أمنًا لهم ، ومثله روح الله على سبيل التفضيل له على سائر الأرواح ، وإنما ذلك في ترتيب الكلام كقوله عز وجل : إِنَّ رَسُولَكُ مَا الله أرسله إليهم ، وإنما هو رسول الله أرسله إليهم .

قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد ، عن عطاء بن يسار ، عن

- (1) في الأصل على ربه ، خلافا لنا وللصحيح 8 / 183
  - (2) سورة الأنعام الآية 127
  - (3) سورة يونس الآية 25
  - (4) سورة الشعراء الآية 27



أبي سعيد الخذري ، عن النبي عَلَيْكُ في صفة يوم القيامة قال «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» ، قلنا : يارسول الله وما الجسر ؟ قال «مدحضة مزلة ، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة (۱) تكون بنجد يقال لها السعدان ، المؤمن عليها كالطرف ، وكالبرق ، وكالربح ، وكأجاويد الخيل والركاب ، فناج مسلم ، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم»(2)

قوله: مدحضة ، يعني تدحض عليه الأقدام أي تزل ، ومنه قولهم : أدحضت حجة الرجل أي أبطلتها ، وذلك بأن يزلها عن موضعها وأجاويد الخيل : جماعة الأجواد ، وهي جمع الجواد ، إلا أن الغالب في جماعة الخيل الجياد ، وفي جماعة الناس الأجواد من الجود . والمكدوس : المدفوع في جهنم ، ويقال : تكدس الإنسان على رأسه إذا دفع من ورائه فسقط ، والتكدس في سير الدواب أن يركب بعضها بعضا



قال أبو عبد الله : قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس عن النبي عَلَيْكُ يرويه / عن ربه عز وجل(3) // قال «إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإذا تقرب إلى (4) ذراعا تقربت منه باعا ، وإذا أتاني مشيا أتيته هَرْوَلَةً .»

قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد ، عن يحيى التيمي ، عن أنس ، عن

- (1) في الصحيح: عقيقاء 8 / 182
- (2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 8 / 181
  - (3) غير واردة في الصحيح 8 / 212
    - (4) في الصحيح: منى



أبي هريرة قال ربما ذكر النبي عَيِّلِيَّةٍ قال «إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا ، وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا»

قوله «إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا» هذا مثل ومعناه حسن القبول ، ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه ، حتى يكون ذلك ممثلا بفعل من أقبل نحو صاحبه ذراعا ، وكمن مشى إليه فهرول إليه صاحبه قبولا له وزيادة في إكرامه ، وقد يكون معناه التوفيق له و تيسير العمل الذي يقربه منه والله أعلم

والبوع مصدر باع يبوع بوعا ، إذا مد باعه وبسط يده لإدنائه من نفسه ، وقد يحتمل أن تكون الرواية بُوعا مضمومة الباء جمع باع ، كا قيل دار ودور وساق وسوق

قال الشيخ (١) أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله هذا منتهى القول فيما تيسر من تفسير أحاديث الجامع الصحيح ، وقد اختصرنا الكلام في عامتها إلا في موضع لم نجد من إشباع القول فيها بُدًّا لإشكالها وغموض معانيها ، ووجدت صاحب الكتاب لم يرتب ما وضع فيه من الأحاديث ترتيب الكتب المصنفة في أبواب الفقه والعلم ، فيضم كل نوع منه إلى الفقه ، ويضعه في بابه ولا يخلطه بغيره ، كما فعله أبو داود / في كتابه ، فوقع كلامنا في تفسيرها على حسب ذلك اتباعا لمذهبه ، وحفظا لرسمه ، وأسأل الله أن ينفعنا والمسلمين بها ، وأن يتجاوز عن زلل إن عرض فيها ، وصلى الله على محمد وآله أجمعين والحمد لله حق حمده على تسهيله ، وله الشكر دائما على تحصيله ، ووافق الفراغ منه في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، وحسبنا الله ونعم والوكيل ، وصلواته على النبي محمد وآله أجمعين (2) .

<sup>(1)</sup> في تا الشيخ الإمام

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل

أما في تا فقد كتب آخرها ما نصه فرغ من إتمامها العبد المذنب الحائف جريرة نفسه ، الراجي رحمة ربه ، شمس الدين فخر الدين بن الشيخ تقي الأصفهاني

# فهرس الجزء الثالث

# فمرس الجزء الثالث

#### كتاب التفسير

| 981 | اب ماجاء في فاتحة الكتاب      |
|-----|-------------------------------|
|     | اب قال مجاهد «إلى شياطينهم»   |
| 982 | صحابهم من المنافقين والمشركين |

| F52 |  |
|-----|--|
|     |  |

| 983  | باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا                             |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | باب ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي               |
| 985  | إلى قوله عذاب أليم                                              |
|      | باب قول تعالى                                                   |
| 986  | وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط إلى يتقون                     |
| 987  | باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس                                 |
| 988  | باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة                                    |
| 989  | باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا                            |
| 991  | باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن                          |
| 992  | باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين                                 |
| 993  | باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه                             |
| 994  | باب آیات محکمات                                                 |
| 995  | باب قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين                    |
| 996  | باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم                      |
| 997  | باب وإن خفتم أن لاتقسطوا في اليتامي                             |
|      | باب قوله تعالى                                                  |
| 998  | وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ذوي الأمر          |
| 999  | باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم                           |
|      | باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل             |
| 1000 | الشيطان                                                         |
| 1001 | باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم                    |
| 1002 | باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد                  |
| 1003 | باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم                        |
|      | باب قوله                                                        |
| 1004 | ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول الصاحبه لا تحزن إن الله معنا |
|      | باب قوله استغفر لهم أولا تستغفر لهم                             |
| 1005 | إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم                       |
| 1006 | باب قوله : لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله رحيم               |

# To be

# كتاب فضائل القرآن

| 1011 | باب جمع القرآن                                         |
|------|--------------------------------------------------------|
| 1012 | باب قوله وكان عرشه على الماء                           |
| 1013 | بِاب قوله الله : يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام |
| 1013 | "باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين               |
| 1014 | باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العضيم    |
| 1015 | باب قوله الذين جعلوا القرآن عضين                       |
| 1016 | باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا                 |
| 1016 | باب ويسألونك عن الروح                                  |
| 1018 | باب وأنذرهم يوم الحسرة                                 |

# سورة الأنبياء

باب قوله عز وجل : والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء 1019

#### كتاب الطلاق

| 1021 | باب التلاعن في المسجد                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 1021 | باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين  |
| 1022 | باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات          |
|      | باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها                |
| 1023 | إن كان من الصادقين                                 |
|      | باب لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا |
| 1023 | إلى قوله الكاذبون                                  |
|      | باب إذ تلقونه بألسنتكم                             |
| 1024 | وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم                 |

| fex |
|-----|
| Y   |

| 1025 | باب قوله : فلا تعلم نفس ما اخفي لهم                         |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | باب قوله : إن تبدوا شيئا أو تخفوه                           |
| 1025 | إن الله كان بكل شيء عليما                                   |
| 1027 | باب والشمسُ تَجريُ لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم       |
| 1029 | باب وما قدروا الله حق قدره                                  |
|      | باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة                     |
| 1031 | والسماوات مطويات بيمينه                                     |
| 1032 | باب وما يهلكنا إلا الدهر                                    |
| 1033 | باب وتقول هل من مزيد                                        |
| 1036 | سورة والطور                                                 |
| 1038 | سورة والنجم                                                 |
| 1039 | باب فكان قاب قوسين أو أدني                                  |
| 1039 | باب لقد رأیی من آیات ربه الکبری                             |
| 1040 | باب أفرأيتم اللات والعزى                                    |
| 1041 | باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك                               |
| 1042 | باب ويؤثرون على أنفسهم                                      |
| 1043 | باب ياأيها النبي لم تحرم ما أُحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك |
| 1045 | باب تبتغي مرضاة أزواجك                                      |
| 1045 | باب عتل بعد ذلك زنيم                                        |
| 1046 | باب يوم يكشف عن ساق                                         |
| 1048 | سبورة المدثر                                                |
| 1048 | باب والرجز فاهجر                                            |
| 1049 | قوله : كأنها جمالات صفر                                     |
| 1050 | سورة عبس                                                    |
|      |                                                             |

# كتاب مناقب الأنصار

| 1051 | ب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه   |
|------|-----------------------------------|
| 1051 | وله : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره |

# كتاب فضائل القرآن

| 1053 | باب جمع القرآن                |
|------|-------------------------------|
| 1053 | باب فضل الكهف                 |
| 1054 | باب من لم يتغن بالقرآن        |
| 1055 | باب استذكار القرآن وتعاهده    |
| 1055 | باب تعليم الصبيان القرآن      |
| 1056 | باب الترتيل في القراءة        |
| 1057 | باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن |

# كتاب النكاح

| 1059 | باب ما يكره من التبتل والخصاء                   |
|------|-------------------------------------------------|
| 1059 | باب من جعل عتق الأمة صداقها                     |
| 1060 | باب تزويج المعسر                                |
| 1061 | باب الأكفاء في الدين                            |
| 1062 | باب الحرة تحت العبد                             |
| 1063 | باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم                     |
| 1064 | باب لا تنكح المرأة على عمتها                    |
| 1065 | باب الشغار                                      |
| 1065 | باب من قال لا نكاح إلا بولي                     |
| 1066 | باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها  |
| 1068 | بابب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود |
| 1068 | باب من قال لا نكاح إلا بولي                     |
| 1069 | باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع       |
| 1070 | باب الخطبة                                      |
| 1071 | باب الشروط في النكاح                            |
| 1073 | باب حق إجابة الوليمة والدعوة                    |

\$ F.X

| 1074 | قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس      | باب  |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| 1075 | حسن المعاشرة مع الأهل                               | باب  |
| 1082 | لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بلإذنه         | باب  |
| 1083 | نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد          | باٰب |
| 1084 | كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة       | باب  |
| 1084 | إذا تزوج الثيب على البكر                            | باب  |
| 1085 | من طاف على نسائه في غسل واحد                        | باب  |
| 1089 | قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي                   | باب  |
| 1092 | المتشبع بما لم ينل وما ينهي من افتخار الضرة         | باب  |
| 1093 | الغيرة                                              | باب  |
| 1094 | لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة |      |
| 1095 | لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها               | باب  |
| 1095 | طلب الولد                                           | باب  |

## كتاب الطلاق

|      | وقول الله تعالى                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1097 | ياأيها النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة |
| 1098 | باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق                       |
| 1098 | باب لم تحرم ما أحل الله لك ؟                               |
| 1099 | باب الطلاق في الاغلاق                                      |
| 1100 | باب الاشارة في الطلاق والأمور                              |
| 1101 | باب اللعان                                                 |
| 1102 | باب قول الامام اللهم بين                                   |
| 1102 | باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا                |
| 1103 | باب القسط للحادة عند الطهر                                 |
| 1104 | باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة                    |

# रिह

## كتاب الأطعمة

| 1105 | باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة |
|------|--------------------------------------------|
| 1106 | باب المؤمن يأكل في معى واحد                |
| 1107 | باب الأكل متكئا                            |
| 1108 | باب النهش وانتشال اللحم                    |
| 1108 | باب ما كان النبي عَلِيْكُ وأصحابه يأكلون   |

#### كتاب الطب

باب التلبينة للمريض

# كتاب الأطعمة

| 1111  | باب الحلوى والعسل                    |
|-------|--------------------------------------|
| 1112  | باب العجوة                           |
|       | باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة        |
| 1113  | والجلوس على الطعام عشرة عشرة         |
| 1:113 | باب ما يقول إذا فرغ من طعامه         |
| 1114  | باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه |

#### كتاب العقيقة

| 1115 | ب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه |     |
|------|--------------------------------------------------|-----|
| 1115 | ب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة                | بار |
| 1117 | ب الفرع                                          | بأر |



# كتاب الذبائح والصيد

| باب | صيد المعراض                          | 1119 |
|-----|--------------------------------------|------|
| باب | الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة     | 1121 |
| باب | آنية المجوس والميتة                  | 1122 |
| باب | أكل الجراد                           | 1124 |
| باب | ذبيحة الأعراب ونحوهم                 | 1125 |
| باب | ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة | 1126 |
| باب | لحنم الدجاج                          | 1127 |
| باب | جلود الميتة                          | 1127 |
| باب | المسك                                | 1128 |
| باب | الضب                                 | 1129 |

## كتاب الأضاحي

باب ما يشتهي من اللحم يوم النحر

#### كتاب الأشربة

| 1131                     | باب الخمر من العنب         |
|--------------------------|----------------------------|
| خامر العقل من الشراب     | باب ما جاء في أن الخمر ما  |
| بتع 1133                 | باب الخمر من العسل وهو الب |
| 1135                     | باب اختناث الأسقية         |
| 1136                     | باب آنية الفضة             |
| يَلِيُّ وآنيته 1137      | باب الشرب من قدح النبي عُ  |
| مر ويسميه بغير إسمه 1137 | باب ما جاء فيمن يستحل الخ  |



## كتاب المرضى

| المرض | كفارة | في          | جاء            | ما                 | باب                   |
|-------|-------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|       | المرض | كفارة المرض | في كفارة المرض | جاء في كفارة المرض | ما جاء في كفارة المرض |

#### كتاب الأشربة

باب ترخيص النبي عَلِيْكُ في الأوعية والظروف بعد النهي الله علي الأوعية والظروف بعد النهي

#### كتاب المرضى

| 1143 | المريض | كفارة | في | جاء   | 15   | باب |
|------|--------|-------|----|-------|------|-----|
| 1143 | المرض  | كفارة | في | جاء   | ما   | باب |
| 1144 |        | الموت | يض | المرا | تمنى | باب |

#### كتاب الطب

| 1145 | ما أنزل الله داء إلا أنزل به شفاء            | باب |
|------|----------------------------------------------|-----|
| 1145 | الشفاء في ثلاث                               | باب |
| 1146 | الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس | باب |
| 1147 | دواء المبطون                                 | باب |
| 1148 | الحبة السوداء                                | باب |
| 1149 | من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتو       | باب |
| 1151 | الجذام                                       | باب |
| 1152 | اللدود                                       | باب |
| 1153 | الحمى من فيح جهنم                            | باب |
| 1155 | ما يذكر في الطاعون                           | باب |
| 1156 | رقية العين                                   | باب |
| 1157 | العين حق                                     | باب |

| * P. T. |
|---------|
|         |

|      | all the month of the             |     |
|------|----------------------------------|-----|
| 1158 | ، الشرط في الرقية بقطيع من الغنم |     |
| 1159 | ، الفأل                          | باب |
| 1160 | ، الكهانة                        | باب |
| 1161 | ، لا عدوى                        | باب |
| 1162 | . إذا وقع الذباب في الاناء       | باب |

## كتاب اللباس

| 1165    | ، ما أسفل من الكعبين فهو في النار | باب  |
|---------|-----------------------------------|------|
| 1165    | ۔ من جر ثوبه من الخیلاء           | باب  |
| 1165    | ب لبس القسي                       | باب  |
| 1 1 6.6 | ب النعال السبتية وغيرها           | باب  |
| 1167    | ۔ ينزع نعل اليسر <i>ي</i>         | باب  |
| 1167    | ب لا يمشي في نعل واحد             | باب  |
| 1168    | ب خواتيم الذهب                    | بارِ |
| 1169    | ب نقش الخاتم                      | باب  |
| 1170    | ب تقليم الأظافر                   | باب  |
| 1170    | ب إعفاء اللحي                     | باب  |
| 1170    | ب الجعد                           | باب  |
| 1171    | ب القزع                           | باب  |
| 1172    | ب الجعد                           | باب  |
| 1173    | ب نقض الصور                       | باب  |
| 1173    | ب عذاب المصورين يوم القيامة       | باب  |
| 1174    | ب وصل الشعر                       | بار  |
| 1175    | ب المستوشمة                       | باب  |
| 1176    | ب ما وطيء من التصاوير             | بار  |
|         |                                   |      |

# दिन

# كتاب الأدب

| 1177 | باب من وصل وصله الله                             |
|------|--------------------------------------------------|
| 1177 | باب يبل الرحم ببلالها                            |
| 1178 | باب حسن العهد من الإيمان                         |
| 1179 | باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه                   |
| 1179 | باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره  |
| 1180 | باب طيب الكلام                                   |
| 1180 | باب الرفق في الأمر كله                           |
| 1181 | باب لم يكن النبي عُلِيْظُم فاحشا ولا متفحشا      |
| 1183 | باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل          |
| 1184 | باب ما ينهي من السباب واللعن                     |
| 1185 | باب ما یکره من النمیمة                           |
| 1185 | باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر                  |
|      | باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن    |
| 1186 | إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا                       |
| 1187 | باب من تجمل للوفود                               |
| 1188 | باب الإخاء والحلف                                |
| 1188 | باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال           |
| 1189 | باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله            |
| 1190 | باب الحذر من الغضب                               |
| 1191 | باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت                     |
| 1192 | باب الانبساط إلى الناس                           |
| 1193 | باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين                  |
| 1194 | باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه |
| 1194 | باب المعاريض مندوحة عن الكذب                     |
|      | باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر     |
| 1195 | حتى يصده ذكر الله والعلم والقرآن                 |

| 20 |  |
|----|--|
|    |  |

| 1195 | ل ما جاء في قول الرجل : ويلك               | باب |
|------|--------------------------------------------|-----|
| 1196 | ب قول الرجل للرجل اخسأ                     | باب |
| 1197 | ب لا يقل خبثت نفسي                         | باب |
| 1197 | ل ما جاء في قول الرجل : ويلك               | باب |
| 1198 | ب لا تسبوا الدهر                           | •   |
| 1198 | ب قول النبي عَلِيْكُ إنما الكرم قلب المؤمن | باب |
| 1199 | ب من سمى ً بأسماء الأنبياء                 | باب |
| 1200 | ب أبغض الأسماء إلى الله                    |     |

#### كتاب الاستئذان

| 1205 | باب بدء السلام                                         |
|------|--------------------------------------------------------|
| 1205 | باب الاستئذان من أجل البصر                             |
| 1206 | باب زنا الجوارح دون الفرج                              |
| 1207 | باب تسليم الرجال على النساء ، والنساء على الرجال       |
| 1208 | باب إذا قال : من ذا ؟ فقال أنا                         |
| 1208 | باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة |

#### كتاب الدعوات

| 1211 | باب أفضل الاستغفار                      |
|------|-----------------------------------------|
| 1212 | باب التوبة                              |
| 1212 | باب الدعاء إذا انتبه بالليل             |
| 1213 | باب التعوذ من المأثم والمغرم            |
| 1214 | باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة |

# दिन

#### كتاب الرقاق

| 1215 | ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها                   | باب |
|------|--------------------------------------------------------|-----|
| 1215 | ذهاب الصالحين ويقال : الذهاب المطر                     | باب |
| 1216 | الغنى غنى النفس                                        |     |
| 1216 | كيف كان عيش النبي عُلِيُّكُم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا | باب |
| 1217 | الخوف من الله                                          | باب |
| 1218 | الانتهاء عن المعاصي                                    | باب |
| 1219 | من هم بحسنة أو بسيئة                                   | باب |
| 1220 | يرفع الأمانة                                           | باب |
| 1222 | الرياء والسمعة                                         | باب |
| 1222 | التواضع                                                | باب |
| 1224 |                                                        | باب |
| 1224 | من أحب لقاء الله أجب الله لقاءه                        | باب |
| 1225 | يقبض الله الأرض يوم القيامة                            | باب |
| 1227 | الحشر                                                  | باب |
| 1228 | صفة الجنة والنار                                       | باب |
| 1229 | في الحوض                                               | باب |
|      |                                                        |     |

#### كتاب القدر

باب إلقاء العبد النذر إلى القدر

#### كتاب الأيمان والنذور

باب قول الله تعالى: ُلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بَاب كيف كانت يمين النبي عَيِّقِهِ بَاب كيف كانت يمين النبي عَيِّقِهِ

| * |
|---|
|   |

| 1234 | باب لا تحلفوا بآبائكم                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 1235 | باب قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمانهم  |
| 1236 | باب عهد الله عز وجل<br>باب قول الله تعالى :     |
| 1236 | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   |
|      | كتاب كفارات الأيمان                             |
| 1239 | باب الاستثناء في الأيمان                        |
|      | كتاب الفرائض                                    |
| 1239 | باب ميراث الولد من أبيه وأمه                    |
| 1240 | باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة          |
| 1240 | باب ميراث السائبة                               |
|      | كتاب الحدود                                     |
| 1243 | باب لعن السارق إذا لم يسم<br>باب قول الله تعالى |
| 1244 | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع    |
|      | كتاب الفرائض                                    |
| 1245 | باب ميراث الملاعنة                              |
| 1245 | باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم      |

# सिं

#### كتاب الحدود

| 1247 | باب رُجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت                 |
|------|----------------------------------------------------|
| 1249 | باب إذا أقر الحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ؟ |
| 1250 | باب ما جاء في التعريض                              |

#### كتاب الديات

| 1251 | باب قول الله تعالى ومن أحياها             |
|------|-------------------------------------------|
| 1251 | باب من طلب دم امریء بغیر حق               |
| 1252 | باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات |
| 1253 | باب العفو في الخطام بعد الموت             |
| 1253 | باب أدية الأصابع                          |
| 1254 | باب القسامة                               |
| 1256 | باب جنين المرأة                           |

#### كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

باب إثم من أشرك بالله

#### كتاب الإكراه

باب في بيع المكره ونحوه من الحق وغيره

#### كتاب التعبير

باب القيد في المنام



| 1266 |        | الصبح     | صلاة | الرؤيا بعد   | تعبير | باب |
|------|--------|-----------|------|--------------|-------|-----|
| 1270 | لم يصب | عابر ًإذا | لأول | لم ير الرؤيا | من    | باب |

# كتاب الفتن مما لم أسمعه من طريق الفربري

| 1273 | باب قول النبي عيالة سترون بعدي أمورا تنكرونها   |
|------|-------------------------------------------------|
| 1274 | باب قول النبي عَيِّلِيَّةِ الفتنة من قبل المشرق |
| 1274 | باب لا يذجل الدجال المدينة                      |
| 1276 | باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه     |

# كتاب الأحكام

|      | باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 1277 | منكم                                                      |
| 1277 | باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية                  |
| 1278 | باب من شاق شق الله عليه                                   |
| 1279 | باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان                      |
| 1279 | باب كيف يبايع الإمام الناس                                |
| 1280 | باب الاستخلاف                                             |

## كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

| 1281 | باب قول النبي عَلِيْكِيْمُ : بعثت بجوامع الكلم |
|------|------------------------------------------------|
|      | باب ما يكره من التعمق والتنازع                 |
| 1281 | في العلم والغلو في الدين والبدع                |
| 1282 | باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس           |



#### كتاب التوحيد

| 1283 | باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم                 |
|------|------------------------------------------------------|
| 1283 | باب قول النبي عَلِيْتُةُ : لا شخص أغير من الله       |
| 1284 | باب الغيرة                                           |
| 1286 | باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه         |
| 1287 | باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله        |
| 1288 | باب قوله وكلم الله موسى تكليما                       |
| 1292 | باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة |
| 1293 | بابُ ذكر النبي عَلِيْكُ وروايته عن ربه               |

# وهارس الكتاب

وهرس الموضوعات

وهرس الآباك الفرآنية

وهرس الاعاكم يث النبوية

وهرس الأعلام المترجم لهم

وهرس الأماكن والبلكان

وهرس الشعوب والغبائل

<u> ب</u>هرس الائمثال والأفوال

<u> </u> وهرس الشّعر

وهرس المحاكر والمراجع

## وهرس الآيان الغرأنية

## فهرس الآيات القرآنية

| رقمها | الآية                                             | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------------|--------|
|       | 1) سورة الفاتحة                                   |        |
| 1     | الحمد لله رب العالمين                             | 634    |
| 7     | غير المغضوب عليهم ولا الضالين                     | 318    |
|       | 2) سورة البقرة                                    |        |
|       | إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما       | 319    |
| 26    | فوقها                                             |        |
| 43    | واركعوا مع الراكعين                               | 283    |
|       | وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى    | 426    |
|       | كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا    |        |
| 57    | أنفسهم يظلمون                                     | 536    |
| 90    | فباء وبغضب على غضب                                | 186    |
|       | من كان عدوا لله وملائكته وبرسله وجبريل            | 982    |
| 98    | ومنيكائل                                          |        |
|       | ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما        | 846    |
| 102   | أنزل على الملكين ببابل هاروت وما روت              |        |
| 102   | فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرءُ وزوجه      | 683    |
| 124   | إني جاعلك للناس إماما                             | 257    |
| 125   | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي                      | 256    |
| 126   | وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمِناً          | 518    |
| 128   | وأرنا مناسكنا                                     | 330    |
| 136   | قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا                   | 983    |
|       | يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون | 887    |
| 146   | الحق وهم يعلمون                                   |        |

| Total |
|-------|
|-------|

| رقمها | الآية                                              | الصفحة |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| 155   | وبشر الصابرين                                      | 510    |
|       | إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو     | 509    |
| 108   | اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما                   |        |
|       | ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى      | 748    |
| 178   | فله عذاب أليم                                      |        |
| 180   | كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا          | 783    |
| 183   | كتب عليكم الصيام                                   | 748    |
| 185   | فمن شهد منكم الشهر فليضمه                          | 804    |
| 187   | وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض           | 546    |
|       | من الخيط الأسود من الفجز ثم أتموا الصيام إلى الليل |        |
| 189   | يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج         | 473    |
|       | وأتموا الحج والعمرة لله واعلموا أن الله شديد       | 495    |
| 196   | العقاب                                             |        |
| 197   | الحج أشهر معلومات واتقون يا أولي الألباب           | 1052   |
| 199   | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس                        | 510    |
| 204   | وهو ألد الخصام                                     | 314    |
|       | هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام      | 325    |
| 210   | والملائكة                                          |        |
|       | أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ألا إن نصر الله           | 988    |
| 124   | قريب                                               |        |
|       | ومن يرتدد منكم دينه فيمت وهو كافر هم فيها          | 861    |
| 217   | خالدون                                             |        |
| 219   | يسألونك ماذا ينفقون قل العفو                       | 473    |
| 222   | ويسألونك عن المحيض قل هو أذى                       | 219    |

| الصفحة | الآية                                                                              | رقمها       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1072   | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون   | 229         |
| 1066   | فلا تعضلوهن                                                                        | 232         |
| 943    | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والله بما تعملون | 232         |
|        | خبير                                                                               | 234         |
| 456    | لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو<br>تفرضوا لهن فريضة                  | 236         |
| 281    | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله                                       |             |
|        | قانتين                                                                             | 238         |
| 478    | ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء                                                | 25 <b>5</b> |
| 117    | لا انفصام لها                                                                      | 256         |
| 1203   | الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هم فيها خالدون                    | 257         |
|        | رب أرني كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلي                                     |             |
| 866    | ولكن ليطمئن قلبي                                                                   | 260         |
|        | لا يسألون الناس إلحافا                                                             | 273         |
| 470    | الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي                                     |             |
|        | يتخبطه الشيطان من المس                                                             | 275         |
| 771    | وإن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة                                     | 283         |
| 993    | وإن تبدوا ما في أنفسكم أو نخفوه يحاسبكم به الله                                    | 284         |
| 747    | آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه                                                    | 285         |

| र्क |
|-----|
|-----|

| رقمها | الآية                                                   | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|
|       | 3) سورة آل عمران                                        |        |
|       | هو الذي أنزل عليك الكتاب فأما الذين في                  | 472    |
|       | قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء   |        |
|       | تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يذكر إلا أولوا      |        |
| 7     | الألباب                                                 |        |
|       | شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما | 282    |
| 18    | بالقسط                                                  |        |
|       | قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء فقولوا            | 126    |
| 64    | اشهدوا بأنا مسلمون                                      |        |
|       | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا           | 1236   |
| 77    | ولهم عذاب أليم                                          |        |
| 92    | لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون                     | 462    |
| 93    | قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين                | 799    |
| 97    | ولله على الناس حج البيت                                 | 487    |
| 103   | واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا                     | 816    |
|       | ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما             |        |
| 105   | جاءهم البينات                                           |        |
| 111   | لن يضروكم إلا أذى                                       | 219.   |
| 135   | والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم                  | 140    |
| 144   | وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل                  | 978    |
| 159   | لانفضوا من حولك                                         | 928    |
| 173   | الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم               | 330    |
| 180   | ولا يحسبن الذين يبخلون                                  | .444   |

| w - |
|-----|
|-----|

| لصفحة | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقمها |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1207  | ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد                                                                                                                                                                                                                                                         | 182   |
| 430   | ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن<br>الذين أشركوا أذى كثيرا                                                                                                                                                                                                                                  | 186   |
| 806   | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس<br>ولا تكتمونه                                                                                                                                                                                                                                    | 187   |
|       | 4) سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 991   | وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي ذلك أَدْنَى ألا تعولوا                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     |
| 1136  | الله الم المراد الله الله الله الله الله الله الله ال | 10    |
| 1137  | فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1   |
| . 413 | ولأبويه لكل واحد منهما السدس                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    |
| 1085  | وعاشروهن بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19    |
| 436   | وأمهاتكم التي أرضعنكم                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23    |
| 984   | وأن تجمعوا بين الأختين                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23    |
| 7.48  | کتاب الله علیکم                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24    |
| 599   | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | المحصنات من العذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25    |
| 158   | ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض                                                                                                                                                                                                                                                               | 32    |
| 158   | واسألوا الله من فضله                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32    |
|       | والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33    |
| 999   | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | ہ<br>لمن یشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48    |
|       | · • U                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

| कि |
|----|
|----|

| رقمها | الآية                                        | الصفحة |
|-------|----------------------------------------------|--------|
| 59    | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  | 940    |
|       | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم | 156    |
|       | ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  |        |
| 65    | تسليما                                       |        |
| 72    | وإن منكم لمن ليبطئن                          | 406    |
| 80    | من يطع الرسول فقد أطاع الله                  | 636    |
|       | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا   | 839    |
| 82    | كثيرا                                        |        |
| 88    | والله أركسهم بما كسبوا                       | 189    |
| 93    | ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم            | 999    |
| 102   | إن كان بكم أذى من مطر                        | 219    |
| 123   | من يعمل سوءاً يجز به                         | 712    |
| 129   | فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة         | 1077   |
| 164   | وكلم الله موسى تكليما                        | 868    |
| 174   | قد جاءكم برهان من ربكم                       | 1273   |
|       | يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والله بكل | 194    |
| 176   | شيء عليم                                     |        |
|       |                                              |        |
|       | 5) سورة المائدة                              |        |
| 3     | وما ذبح على النصب                            | 960    |
| 4     | فكلوا مما أمسكن عليكم                        | 1120   |
| 5     | وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم               | 919    |
| 5     | ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله               | 453    |

| 852 |  |
|-----|--|
| P   |  |

| رقمها | الآية                                              | الصفحة |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
|       | ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا     | 130    |
| 6     | وجوهكم وأيديكم إلى المرافق                         | 130    |
| 6     | فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا                   | 235    |
| 32    | ومن أحياها                                         | 616    |
|       | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في      | 736    |
| 33    | الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا                    |        |
| 38    | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما                   | 516    |
| 42    | سماعون للكذب أكالون للسحت                          | 436    |
| 45    | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس                  | 753    |
| 49    | وأن احكم بينهم بما أنزل الله                       | 996    |
| 60    | وعبد الطاغوت                                       | 683    |
|       | وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما  | 454    |
| 64    | قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء               | .317   |
|       | لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما | 639    |
| 89    | عقدتم الأيمان                                      |        |
|       | إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من        | 960    |
| 90    | عمل الشيطان فاجتنبوه                               |        |
|       | جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر    | 924    |
| 97    | الحرام                                             |        |
| 101   | لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم                 | 473    |
|       | ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا       | 476    |
| 103   | حام                                                |        |
| 106   | ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم                     | 771    |
| 106.  | تَحْيِسُونَهُمَا مِن بعد الصلاة فيقسمان بالله      | 772    |

| 15   |
|------|
| ~र ह |

| رقمها | الآية                                        | الصفحة |
|-------|----------------------------------------------|--------|
| 106   | ولا نكتم شهادة الله                          | 772    |
| 117   | وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم                  | 860    |
| 118   | فإنك أنت العزيز الحكيم                       | 861    |
|       | 6) سورة الأنعام                              |        |
| 1     | وجعل الظلمات والنور                          | 724    |
| 3 1   | قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله                |        |
| 59    | وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو           | 1013   |
| 70    | وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها                 | 532    |
| 78    | هذا ربي هذا أكبر                             | 327    |
| 82    | الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم          | 140    |
| 99    | انظروا إلى تمره إذا أثمر وينعه               | 409    |
|       | لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف | 1038   |
| 103   | الخبير                                       |        |
| 109.  | وأقسموا بالله جهد أيمانهم                    | 617    |
| 38    | ما فرطنا في الكتاب من شيء                    | 936    |
| 111   | ولكن أكثرهم يجهلون                           | 1221   |
|       | وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياظين الانس والجن  | 1203   |
| 112   | يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا          |        |
| 127   | لهم دار السلام عند ربهم                      | 1292   |
| 151   | ولا تقتلوا أولادكم من إملاق                  | 703    |
| 164   | ولا تزر وازرة وزر أخرى                       | 1255   |
|       | <sub>7)</sub> سورة الأعراف                   |        |
| 27    | إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم         | 264    |

FEX

| رقمها | الآية                                       | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 54    | له الخلق والأمر تبارك لله رب العالمين       | 505    |
| 5 7   | وهو الذي يرسل الرياح نُشُراً بين يدي رحمته  | 836    |
| 73    | وإلى ثمود أخاهم صالحا                       | 867    |
| 95    | حتى عفوا                                    | .497   |
| 138   | يعكفون على أصنام لهم                        | 869    |
| 139   | إن هؤلاء متبر ماهم فيه                      | 586    |
| 145   | سأر يكم دار الفاسقين                        | 392    |
|       | 8) سورة الأنفال                             |        |
|       | إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف | 416    |
| 9     | من الملائكة مردفين                          |        |
| 12    | فاضربوا فوق الأعناق                         | 719    |
| 15    | إذا لقيتم الذين كفروا زحفا                  | 679    |
| 24    | استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم   | 271    |
| 38    | قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف | 1259   |
|       | واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه      | 501    |
| 41    | وللرسول                                     |        |
| 42    | إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى   | 1156   |
|       | وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل | 259    |
| 60    | ترهبون به عدو الله                          | 619    |
|       | 9) سورة التوبة                              |        |
|       | فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا | 586    |
| 5     | سبيلهم                                      |        |
| 12    | فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم        | 716    |

| देहें |
|-------|
|-------|

| رقمها | الآية                                                                                       | الصفحة     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25    | ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا<br>وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين | 589        |
| 2.7   | إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما                     | 576        |
| 37    |                                                                                             | 710        |
| 40    | ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن<br>إن الله معنا                           | 719<br>820 |
| 47    | ولأوضعوا خلالكم                                                                             | 511        |
|       | إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها                                              | 916        |
|       | والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل                                               |            |
| 60    | الله                                                                                        |            |
| 80    | استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم                        | 1005       |
|       | ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على                                                   | 1005.      |
| 8.4   | قبره                                                                                        |            |
| 103   | وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم                                                                 | 438        |
|       | لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم                                                  | 1006       |
| 128   | حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم                                                              |            |
|       | 10) سورة يونس                                                                               |            |
| 2     | أن لهم قدم صدق عند ربهم                                                                     | 1034       |
| 25    | والله يدعو إلى دار السلام                                                                   | 1292       |
| 91    | الآن وقد عصيت قبل                                                                           | 959        |
|       | 11) سورة هود                                                                                |            |
| 7     | وكان عرشه على الماء                                                                         | 719        |

| 75% |
|-----|
|     |

| رقمه | الاية                                            | الصفحة |
|------|--------------------------------------------------|--------|
| 29   | ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله | 896    |
| 50   | وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله       | 858    |
| 61   | وإلى ثمود أخاهم صالحا                            | 867    |
| 65   | تمتعوا في داركم ثلاثة أيام                       | 392    |
| 69   | جاء بعجل حنيذ                                    | 1129   |
|      | فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم     | 420    |
| 70   | خيفة                                             |        |
| 114  | إن الحسنات يذهبن السيئات                         | 1249   |
| 116  | فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون    | 305    |
|      | 12) سورة يوسف                                    |        |
| 1,2  | يرتع ويلعب                                       | 683    |
| 25   | وألفيا سيدها لدى الباب                           | 721    |
|      | ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن      | 866    |
| 50   | أيديهن                                           |        |
| 82   | واسأل القرية التي كنا فيها                       | 792    |
| 110  | حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا         | 988    |
|      | 13) سورة الرعد                                   |        |
| 8    | الله يعلم ما تحمل كل أنثى                        | 726    |
| 25   | أولئك لهم اللعنة                                 | 469    |
| 3 5  | مثل الجنة التي وعد المتقون                       | 1050   |
|      | 14) سورة إبراهيم                                 |        |
| 4    | وهو العزيز الحكيم                                | 736    |

| رقمها | الآية                                             | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------------|--------|
|       | 15) سورة الحجر                                    |        |
| 18    | إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين               | 916    |
| 40    | إلا عبادك منهم المخلصين                           | 264    |
|       | إن عبادي ليس لك علهيم سلطان إلا من اتبعك من       | 264    |
| 42    | الغاوين                                           |        |
| 52    | ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه 51 و          | 865    |
| 87    | ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم        |        |
| 89    | إني أنا النذير المبين                             | 1015   |
| 90    | كما أنزلنا على المقتسمين                          | 1015   |
| 91    | الذين جعلوا القرآن عضين                           | 1016   |
|       | 16) سورة النحل                                    |        |
| 43    | فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون               | 1019   |
| 44    | لتبين للناس ما نزل إليهم                          | 316    |
| 57    | ويجعلون لله البنات                                | 724    |
|       | ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من       | 286    |
| 61    | دابة                                              |        |
|       | وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا | •:     |
| 64    | فیه وهدی ورحمة                                    | 836    |
| 69    | فيه شفاء للناس                                    | 1148   |
| 76    | وهو كل على مولاه                                  | 934    |
| 90    | إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى     | 219    |
| 98    | فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم   | 211    |
| 123   | ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إيراهيم حنيفا          | 257    |

| F2X |
|-----|
| Y   |

| رقمها | الآية                                                                  | الصفحة |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 124   | إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه                                   | 351    |
|       | ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة                               |        |
| 125   | وجادلهم بالتي هي أحسن                                                  | 156    |
| 126   | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به                                   | 753    |
|       | 17) سورة الإسراء                                                       |        |
| 15    | ولا تزر وازرة وزر أخرى                                                 | 411    |
| 25    | فإنه كان للأوابين غفورا                                                | 307    |
| 5 1   | فسينغضون إليك رؤوسهم                                                   | 446    |
| 59    | وما نرْسل بالآيات إلا تخويفا                                           | 376    |
| 60    | وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس                            | 1265   |
| 64    | وأجلب عليهم بخيلك ورجلك                                                | 603    |
| 78    | وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا                                   | 281    |
| 79    | عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا                                          | 288    |
| 85    | ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما<br>أوتيتم من العلم إلا قليلا | 473    |
|       | 18) سورة الكهف                                                         |        |
|       | الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل                          | 105    |
| 1     | له عوجا                                                                |        |
| 50    | وهم لكم عدو                                                            | 977    |
| 80    | وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين                                          | 428    |
|       | حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين                               | 1027   |
| 86    | حميئة                                                                  |        |

| • | 45  |
|---|-----|
|   | ~ @ |

| رقمها | الآية                                           | الصفحة |
|-------|-------------------------------------------------|--------|
|       | - *                                             |        |
|       | 19) سورة مريم                                   |        |
| 16    | واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها         | 872    |
| 28    | ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا          | 620    |
| 39    | وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة     | 1018   |
|       | يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك | 156    |
| 42    | شيئا                                            |        |
| 61    | إنه كان وعده مأتيا                              | 575    |
| 64    | وما كان ربك نسيا                                | 316    |
|       | فوربك لنحشرنهم والشياطين تم لنحضرنهم حول        | 406    |
| 68    | جهنم جثيا                                       |        |
| 71    | وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا      | 406    |
| 97    | وتنذر به قوما لدا                               | 692:   |
|       | 20) سورة طه                                     |        |
|       |                                                 |        |
| 9     | وهل أتاك حديث موسى                              | 868    |
| 14    | وأقم الصلاة لذكري                               | 290    |
|       | قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا        | 875    |
| 52    | ينسى                                            |        |
| 63    | إن هذان لساحران                                 | 729    |
|       | 21) سورة الأنبياء                               |        |
|       |                                                 |        |
| 5     | بل افتراه بل هو شاعر                            | 777    |
| 23    | لا يسأل عما يفعل وهم يسألون                     | 431    |

| رقمها | الآية                                                                                            | الصفحة |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | أُوَلَمْ ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا<br>رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا | 456    |
| 30    | يؤمنون                                                                                           | 724    |
|       | وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم                                                        | 867    |
| 83    | الراحمين                                                                                         |        |
| 87    | وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه                                                      | 871    |
| 104   | كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين                                                | 860    |
|       | 22) سورة الحج                                                                                    |        |
| 5     | فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت                                                               | 913    |
|       | ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير                                                     | 682    |
| 11    | اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه                                                          | 683    |
| 18    | ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في<br>الأرض والشمس والقمر والنجوم                       | 1027   |
| 23    | ولباسهم فيها حرير                                                                                | 356    |
| 25    | سواء العاكف فيه والبادي                                                                          | 501    |
| 52    | وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى<br>ألقى الشيطان في أمنيته                        | 847    |
| 77    | ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم<br>وافعلوا الخير                                  | 130    |
|       | 23) سورة المؤمنون                                                                                |        |
| 5 1   | ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا                                                       | 918    |
| 89    | فأنى تسحرون                                                                                      | 1071   |

|  |  | Life |
|--|--|------|
|  |  |      |

| رقمها | الآية                                          | الصفحة |
|-------|------------------------------------------------|--------|
|       | 24) سورة النور                                 |        |
| 2     | وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين               | 525    |
|       | والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا     | 736    |
|       | أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن  |        |
| 6     | الصادقين                                       |        |
| 7     | والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين  | 996    |
|       | ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله   | 816    |
| 8     | إنه لمن الكاذبين                               |        |
|       | والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من           |        |
| 9     | الصادقين                                       | 736    |
| 11    | والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم              | 950    |
|       | إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم | 1024   |
| 15    | به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم         |        |
|       | لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا | 1036   |
| 16    | سبحانك هذا بهتان عظيم                          |        |
| 22    | ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة                | 1024   |
| 54    | وإن تطيعوه تهتدوا                              | 105    |
|       | عور بيقالة ما                                  |        |
|       | 26) mec <b>ة الشعراء</b>                       | 1202   |
| 27    | إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون               | 1292   |
| 64    | وأزلفنا ثم الآخرين                             | 145    |
| 72    | هل يسمعونكم إذ تدعون                           | 156    |
| 73    | أو ينفعونكم أو يضرون                           | 156    |
| 221   | هل أنشكم عل من تنزل الشياطين                   | 1202   |

| £25 |
|-----|
|     |

| رقمها | الآية                                             | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------------|--------|
| 222   | تنزل على كل أفاك أثيم                             | 1202   |
| 223   | يلقون السمع وأكثرهم كاذبون                        | 1202   |
| 224   | والشعراء يتبعهم الغاوون                           | 1202   |
| 225   | ألم تر أنهم في كل واد يهيمون                      | 964    |
|       | 27) سورة النمل                                    |        |
| 80    | إنك لا تسمع الموتى                                | 941    |
| 91    | إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها        | 518    |
|       | 28) سورة القصص                                    |        |
| 15    | فوكزه موسى فقضى عليه                              | 679    |
| 73    | ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه       | 172    |
|       | 29) سورة العنكبوت                                 |        |
|       | من كان يرجوا لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو       | 1225   |
| 5     | السميع العليم                                     |        |
|       | 30) سورة الروم                                    |        |
|       | وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه      | 1256   |
|       | وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز     |        |
| 27    | الحكيم                                            |        |
|       | فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله | 427    |
| 30    | ذلك الدين القيم                                   | 427    |
| 32    | كل حزب بما لديهم فرحون                            | 756    |
|       | 31) سورة لقمان                                    |        |
| 13    | إن الشرك لظلم عظيم                                | 140    |

| to   |  |
|------|--|
| -~ @ |  |

| رقمها | الآية                                                                                             | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | 33) سورة الأحزاب                                                                                  |        |
| 6     | النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم                                                    | 673    |
| 21    | لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة                                                                | 316    |
| 23    | من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه                                                        | 1011   |
| 32    | يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا<br>تخضعن بالقول                                   | 1087   |
| 50    | وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي<br>أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين            | 1090   |
| 52    | لا يحل لك النساء من بعد                                                                           | 1090   |
| 54    | إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء<br>عليما                                              | 1086   |
|       | لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن<br>ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن | .1136: |
| 5 5   | ولا مامَلکت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا                                      | 486    |
| 56    | إن الله وملائكته يصلون على النبي                                                                  | 477    |
|       | 34) سورة سبأ                                                                                      |        |
| 13    | وجفان كالجواب وقدور راسيات                                                                        | 776    |
| 24    | وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين                                                            | 1189   |
|       | 35) سورة فاطر                                                                                     |        |
| 1     | الحمد لله فاطر السموات والأرض                                                                     | 427    |
| 33    | ولباسهم فيها حرير                                                                                 | 486    |

\*

| رقمها | الآية                                           | الصفحة |
|-------|-------------------------------------------------|--------|
|       | ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها | 449    |
| 45    | من دابة                                         |        |
|       | 36) سورة يس                                     |        |
| 21    | اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون             | 896    |
| 38    | والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم  | 1026   |
| 69    | وما علمناه الشعر وما ينبغي له                   | 776    |
|       | 37) سورة الصافات                                |        |
|       | إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال  | 121    |
| 102   | يا أبت :افعل ما تؤمر                            | 181    |
| 103   | وتله للجبين                                     | 690    |
| 139   | وإن يونس لمن المرسلين                           | 871    |
| 141   | فساهم فكان من المدحضين                          | 743    |
| 148   | فمتعناهم إلى حين                                | 684    |
| 162   | وما أنتم عليه بفاتنين                           | 305    |
| 163   | إلا من هو صال الجحيم                            |        |
|       | 38 <sub>)</sub> سورة ص                          |        |
|       | إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت         | 286    |
| 32    | بالحجاب                                         | 783    |
|       | رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من         | 264    |
| 35    | بعدي                                            | 395    |
| 39    | هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب              | 266    |
| 86    | قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين   | 896    |

| दिन |
|-----|
|-----|

| رقمها | الآية                                            | الصفحة |
|-------|--------------------------------------------------|--------|
|       | 39) سورة الزمر                                   |        |
|       |                                                  |        |
| 10    | إنما يُوَفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب           | 540    |
| 23    | الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني         | 1015   |
|       | وما قدرو الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم     | 1029   |
|       | القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى     |        |
| 67    | عما يشركون                                       |        |
|       | فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء       | 681    |
| 68    | الله                                             |        |
|       | 40) سورة غافر                                    |        |
|       |                                                  |        |
| 46    | أدخلوا آل فرعون أشد العذاب                       | 1057   |
| 8 5   | فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا             | 959    |
|       | 41) سورة فصلت                                    |        |
| 12    | فقضاهن سبع سموات في يومين                        | 723    |
| 24    | وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين                   | 1144   |
|       | ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا  | 1186   |
| 37    | للشمس ولا للقمر                                  |        |
| 40    | اعملوا ما شئتم                                   | 603    |
|       | لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من | 776    |
| 42    | حكيم حميد                                        |        |
|       |                                                  |        |
|       |                                                  |        |
| 11    | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير                  | 834    |
|       | وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفوا       | 1207   |
| 30    | عن کثیر                                          |        |

| الصفحة | الآية                                          | رقمه |
|--------|------------------------------------------------|------|
|        | وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء |      |
| 1038   | حجاب                                           | 5 1  |
|        | 43) سورة الزخرف                                |      |
| 692    | ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون           | 58   |
| 277    | ومعارج عليها يظهرون                            | 33   |
| 692    | بل هم قوم خصمون                                | 58   |
|        | 45) سورة الجاثية                               |      |
| 1032   | وما يهلكنا إلا الدهر                           | 24   |
| 1121   | ولكن` أكثر الناس لا يعلمون                     | 26   |
|        | 46) سورة الأحقاف                               |      |
| 107    | وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفك قديم         | 11   |
| 836    | فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم                 | .24  |
|        | 47) سورة محمد                                  |      |
| 720    | فإما منا بعد وإما فداء                         | 4    |
| 1106   | ويأكلون كما تأكل الأنعام                       | 12   |
|        | فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء   |      |
| 150    | أشراطها                                        | 18   |
| 279    | ولن يتركم أعمالكم                              | 35   |
|        | 48) سورة الفتح                                 |      |
| 286    | يريدون أن يبدلوا كلام الله                     | 15   |
| 106    | قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي     |      |
|        | بآس شدید                                       | 16   |

|   | स्क  |
|---|------|
| ż | all. |

| Ļ   | الآية رقمه                                      | الصفحة |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
|     | لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت        |        |
| 18  | الشجرة                                          | 387    |
| 27  | لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق                 | 1265   |
|     | 49) سورة الحجرات                                |        |
|     | ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت    |        |
|     | النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض      |        |
| 2   | أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون                 | 1281   |
|     | إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك      |        |
|     | الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر   |        |
| 3   | عظيم                                            | 1281   |
| 9   | وأقسطوا إن الله يحب المقسطين                    | 998    |
|     | ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض |        |
| 12  | الظن إثم                                        | 986    |
| 13  | ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى           | 881    |
| 13  | إن أكرمكم عند الله أتقاكم                       | 1199   |
|     | قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا       |        |
| 14  | أسلمنا                                          | 139    |
|     | 50 <u>)</u> سورة ق                              |        |
| 30  | وتقول هل من مزید                                | 289    |
| 3 1 | وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد                   | 145    |
|     | وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل               |        |
| 39  | الغروب                                          | 686    |

| * |  |
|---|--|
|   |  |

| رقمه | الاية                                        | الصفحة |
|------|----------------------------------------------|--------|
|      | 51) سورة الذاريات                            |        |
| 25   | قوم منکرون                                   | 420    |
|      | 52 <sub>)</sub> سورة الطور                   |        |
| 35   | أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون           | 1036   |
| 36   | أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون         | 1037   |
|      | 53) سورة النجم                               |        |
| 3    | وما ينطق عن الهوى                            | 155    |
| 4    | إن هو إلا وحي يوحى                           | 156    |
| 8    | ثم دنا فتدلی                                 | 1038   |
| 9    | فكان قاب قوسين أو أدني                       | 1038   |
| 10   | فأوحى إلى عبده ما أوْحى                      | 1039   |
| 11   | ما كذب الفؤاد ما رأى                         | 1038   |
| 18   | لقد رأی من آیات ربه الکبری                   | 841    |
| 19   | أفرأيتم اللات والعزى                         | 1036   |
| 32   | الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم | 1206   |
|      | 54) سورة القمر                               |        |
| 45   | سيهزم الجمع ويولون الدبر                     | 798    |
| 46   | بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر           | 798    |
|      | 55 <sub>)</sub> سورة الرحمن                  |        |
| 6    | والنجم والشجر يسجدان                         | 347    |
| 68   | فيهما فاكهة ونخل ورمان                       | 982    |
| 74   | لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان                  | 222    |

| رقمها | الآية                                               | الصفحة |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| 76    | متكئين على رفرف خضر                                 | 841    |
|       | 56) سورة الواقعة                                    |        |
| 5 5   | فشاربون شرب الهيم                                   | 583    |
| 68    | أفرأيتم الماء الذي تشربون                           | 665    |
| 69    | أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون             | 666    |
| 83    | فلولا إذا بلغت الحلقوم                              | 449    |
| 86    | فلولا إن كنتم غير مدينين                            | 305    |
|       | 57) سورة الحديد                                     |        |
|       | ما أصاب من مصيبة في الأرض في أنفسكم إلا في          |        |
| 22    | كتاب من قبل أن نبرأها                               | 786    |
|       | ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان |        |
| 27    | الله فما رعوها حق رعايتها                           | 1190   |
| 28    | يؤتكم كفلين من رحمته                                | 857    |
|       | <b>58) سورة المجادلة</b>                            |        |
| 21    | كتب الله لأغلبن أنا ورسلي                           | 316    |
|       | 59 <sub>)</sub> سورة الحشر                          |        |
| 5     | ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها       | 817    |
|       | وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من     |        |
|       | خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء        |        |
| 6     | والله على كل شيء قدير                               | 818    |
| 7     | وما آتاكم الرسول فخذوه                              | 619    |

| F25 |   |
|-----|---|
|     | ١ |

| الصفحة | الآية                                              | رقم |
|--------|----------------------------------------------------|-----|
| 651    | للفقراء المهاجرين                                  | 8   |
| 1042   | ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة               | 9   |
|        | والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا         |     |
|        | ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا |     |
| 651    | غلا للذين آمنوا                                    | 10  |
|        | 60) سورة الممتحنة                                  |     |
| 764    | فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم          |     |
|        | يحلون لهن                                          | 10  |
| 918    | ولا تمسكوا بعصم الكوافر                            | 10  |
|        | إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله    |     |
| 1041   | شيثا                                               | 12  |
| 135    | ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن        | 12  |
|        | 61) سورة الصف                                      |     |
| 307    | كأنهم بنيان مرصوص                                  | 4   |
|        | 62) سورة الجمعة                                    |     |
|        | هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم       |     |
| 105    | آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب                       | 2   |
| 1225   | قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم            | 8   |
|        | إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر       |     |
| 359    | الله                                               | 9   |
| 386    | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا                          | 10  |
|        | 64) سورة التغابن                                   |     |
| 820    | فكفروا وتولوا واستغنى الله                         | 6   |

| رقمها | الآية                                           | الصفحة |
|-------|-------------------------------------------------|--------|
|       | 65) سورة الطلاق                                 |        |
|       | ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن    |        |
| 1     | وأحصوا العدة                                    | 1097   |
| 4     | وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن              | 991    |
| 12    | أحاط بكل شيء علماً                              | 1254   |
|       | 66) سورة التحريم                                |        |
|       | ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة | 919    |
| 1     | أزواجك والله غفور رحيم                          |        |
| 2     | قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم                    | 1044   |
| 3     | وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا              | 1044   |
| 5     | عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن      | 256    |
|       | 67) سورة الملك                                  |        |
|       | وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات         |        |
| 13    | الصدور                                          | 1205   |
| 14    | ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير               | 1196   |
|       | 68) سورة القلم                                  |        |
| 9     | ودوا لو تدهن فیدهنون                            | 745    |
| 13    | عتل بعد ذلك زنيم                                | 1045   |
| 14    | أن كان ذا مال وبنين                             | 661    |
| 15    | إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين         | 661    |
|       | يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا           |        |
| 42    | يستطيعون                                        | 1046   |
| 48    | ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم           | 871    |

| 825 |  |
|-----|--|
| Y'  |  |

| رقمها | الآية                           | الصفحة      |
|-------|---------------------------------|-------------|
|       | 69 <sub>)</sub> سورة الحاقة     |             |
| 44    | ولو تقول علينا بعض الأقاويل     | 119         |
| 45    | لأخذنا منه باليمين              | 119         |
| 46    | ثم لقطعنا منه الوتين            | 119         |
|       | 70) سورة المعارج                |             |
| 4     | تعرج الملائكة والروح إليه       | 220         |
| 18    | وجمع فأوعى                      | 727         |
|       | 72) سورة الجن                   |             |
| 3     | وإنه تعالى جد ربنا              | 345         |
| 15    | وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا | 998         |
| 28    | وأحصى كل شيء عددا               | 1254        |
|       | 73) سورة المزمل                 |             |
| 5     | إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا       | 118:        |
| 20    | علم أن لن تحصوه                 | 76 <i>5</i> |
|       | 74) سورة المدثر                 |             |
| 4     | وثيابك فطهر                     | 1048        |
| 5     | والرجز فاهجر                    | 1048        |
| 6     | ولا تمنن تستكثر                 | 266         |
|       | 75) سورة القيامة                |             |
| 7     | فإذا برق البصر                  | 376         |
| 8     | وخسف القمر                      | 376         |
| 9     | وجمع الشمس والقمر               | 1011        |

| Total . |
|---------|
| ~~ 6    |

| رقمها | الآية                            | الصفحة |
|-------|----------------------------------|--------|
| 16    | لا تحرك به لسانك لتعجل به        | 118    |
| 17    | إن علينا جمعه وقرآنه             | 118    |
| 22    | وجوه يومئذ ناضرة                 | 226    |
| 23    | الى ربها ناظرة<br>إلى ربها ناظرة | 176    |
| 31    | فلا صدق ولا صلى                  | 557    |
|       | 76) سورة الإنسان                 |        |
| 19    | يطوف عليهم ولدان مخلدون          | 1270   |
| 26    | ومن الليل فاسجد له               | 283    |
|       | 77) سورة المرسلات                |        |
| 32    | ترمي بشرر كالقصر                 | 1049   |
| 33    | كأنه جِمَالاَتٌ صفر              | 1049   |
|       | 79) سورة النازعات                |        |
| 42    | يسألونك عن الساعة أيان مرساها    | 473    |
| 43    | فيم أنت من ذكراها                | 473    |
| 44    | إلى ربك منتهاها                  | 473    |
|       | 81) سورة التكوير                 |        |
| 1     | إذا الشمس كورت                   | 835    |
| 8     | وإذا الموءودة سئلت               | 680    |
| 9     | بأي ذئب قتلت                     | 680    |
| 15    | فلا أقسم بالخنس                  | 217    |
| 16    | الجوار الكنس                     | 217    |

| 82X |
|-----|
| Y   |

| رقمها | الآية                         | الصفحة |
|-------|-------------------------------|--------|
|       | 83) سورة المطففين             |        |
| 9     | كتاب مرقوم                    | 840    |
| 18    | كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين | 1282   |
| 19    | وما أدراك ما عليون            | 1282   |
|       | 89) سورة الفجر                |        |
| 19    | وتأكلون التراث أكلا لما       | 1106   |
| 22    | وجاء ربك والملك صفا صفا       | 325    |
|       | 92) سورة الليل                |        |
| 5     | فأما من أعطى واتقى            | 430    |
| 6     | وصدق بالحسني                  | 431    |
| 7     | فسنيسره لليسرى                | 431    |
| 8     | وأما من بخل واستغنى           | 431    |
| 9     | وكذب بالحسني                  | 431    |
| 10    | فسنيسره للعسرى                | 431    |
|       | 93) سورة الضحى                |        |
| 3     | ما ودعك ربك وما قلى           | 1114   |
|       | 9 <sub>6)</sub> سورة العلق    |        |
| 1     | اقرأ باسم ربك الذي خلق        | 121    |
| 2     | خلق الانسان من علق            | 121    |
| 3     | اقرأ وربك الأكرم              | 121    |
|       | 97 <sub>)</sub> سورة القدر    |        |
| 1     | إنا أنزلناه في ليلة القدر     | 286    |

| र्के |
|------|
|------|

| رقمها | الآية                                        | الصفحة |
|-------|----------------------------------------------|--------|
| 3     | ليلة القدر خير من ألف شهر                    | 540    |
| 1     | <b>98) سورة البينة</b><br>لم يكن الذين كفروا | 1051   |
|       | وو) سورة الزلزلة                             |        |
| 7     | فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره                  | 668    |
| 8     | ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره                   | 668    |
|       | 108) سورة الكوثر                             |        |
| 1     | إنا أعطيناك الكوثر                           | 716    |
|       | 110) سورة النصر                              |        |
| 3     | فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا         | 334    |
|       | 112) سورة الإخلاص                            |        |
| 1     | قل هو الله أحد                               | 1234   |
|       | 113) سورة الفلق                              |        |
| 4     | ومن شر النفاثات في العقد                     | 846    |

## وهرس الاعماكيك النبوية

| ,    |      |
|------|------|
| أتي  | 1269 |
| طوبى |      |
| إن ا |      |
| أصلا |      |
| أصلا |      |
| اثبت | 912  |
| أجيب | 528  |
| أحج  | 591  |
| أحل  | 1124 |
|      |      |

اختلف

استقيموا ولن تحصوا

1017

765

| 1269 | أتي رسول الله عَلِيْكُ بصبى من صبيان الأنصار يصلي عليه فقالت    |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | طوبي لهذا لم يعمل سوءاً و لم يدر به فقال أو غير ذلك ، يا عائشة  |
|      | إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في        |
|      | أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في       |
|      | أصلاب آبائهم                                                    |
| 912  | اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد                      |
| 528  | أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية                                  |
| 591  | أحجار ليس فيهم رجيع ولا عظم                                     |
| 1124 | أحلت لنا ميتتان ودمان                                           |
| 770  | إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده                   |
| 333  | إذا أقبلت فحمة الليل فاكفتوا صبيانكم                            |
| 930  | إذا بلغ المال قلتين لم يحمل نجسا                                |
| 165  | إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع                       |
| 177  | إذا استهل الصبى ورث وصلي عليه                                   |
| 339  | إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات               |
| 148  | إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما                   |
| 1152 | إذا كان ببلد فلا تدخلوه وإذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا |
|      | منه                                                             |
|      |                                                                 |

1017 الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها

أرواح الشهداء في صور طير خضر تعلق من ثمر الجنة

## الحديث

| أعدت فتانا                                                    | 148 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر       | 131 |
| على قلب بشر                                                   |     |
| أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها                                 |     |
| إلى أقربهما بابا                                              |     |
| اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر                            | 562 |
| أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده      | 684 |
| ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف                               |     |
| أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .                           | 359 |
| ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا سقاية  | 435 |
| الحاج وسدانة البيت .                                          |     |
| ألا إن لكم عند الله موعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم ينجنا | 326 |
| من النار؟ ألم يدخلنا الجنة فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى       |     |
| فيرونه                                                        |     |
| ألا إنها لم تحل لي إلا ساعة من نهارِ ثم عادت حرمتها كما كانت  | 529 |
| أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك      | 594 |
| لا مالٌ له ، أَنكحي أسامة قالت : فتزوجت أسامة فاغتبطت به      |     |
| أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله   | 126 |
| أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين                   |     |
| أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا     |     |
| الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم      |     |
| ما الله                                                       |     |

658 إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا

الحديث الصفحة

| 721  | إل إبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين              |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 332  | إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون                            |
| 1214 | إن أحدكم في صلاة مادام ينتظر الصلاة                           |
|      | إن أشد الناس جرما في الاسلام من سأل عن أمر لم يكن حرم         |
|      | فحرم لأجل مسألته                                              |
| 230  | أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ،        |
| 886  | وأنا أول شافع ومشفع . بيدي لواء الحمد ، تحتي آدم فمن دونه     |
| 14   | إن أكثر منافقي أمتي قراؤها                                    |
| 918  | إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نأكل طيبا وأن نعمل صالحا          |
| 175  | إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء .                       |
| 728  | إنا زبد المشركين                                              |
| 726  | أنت ومالك لأبيك                                               |
| 316  | أن رسول لله عَلِيْكُ كان إذا قرأ ولا الضالين قال: آمين ويرفع  |
|      | بها صوته                                                      |
| 617  | إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة             |
| 618  | أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل : يا رسول لله هذا أنصره مظلوما |
|      | فكيف أنصره ظالمًا ؟ قال : تأخذ على يد الظالم فذلك نصرك        |
|      | إياه                                                          |
| 870  | انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب      |
| 14   | إن الفاجر فاجر                                                |
| 796  | انكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع .                     |
| 734  | إنك لعلك حتى ينفع الله بك أقوامك ويضر آخرين .                 |
|      |                                                               |

726 إن لجهنم نفسين في الشتاء ونفسا في الصيف

#### الحديث

الصفحة

- 206 إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
  - 173 إنما أنا رحمة مهداة.
- 189 إنما أنا لكم مثل الوالد فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها يعني في الغائب ولا يستنتج بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة .
  - 1099 إن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم
- 402 أن النبي عَلِيْكُم لما استعبره أبوبكر الرؤيا قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا ، فقال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت مما أخطأت فقال : (لا تقسم) ولم يخبره
  - 269 إنها ضجعة يبغضها الله .
- دُ126 إِن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة عشرة جزءا من النبوة .
  - 1126 أن لك هذا اللبن ؟
  - 1126 أني لك هذا الشاة ؟
- 183 إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليتعوذ بالله .
  - 175 إني أوعك كما يوعك رجلان منكم .
    - 175 إني بشر أغضب كما يغضب
    - 164 إني بشر أغضب كما تغضبون.
- 570 إني لأمر بالثمرة الساقطة فلا آخذها خوفا أن تكون صدقة ، ورأى ثمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتك
  - 387 أوصاني خليلي عَلِيْكُم أن لا أدع ركعتي الضحى
- 231 أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء

Fex

#### الصفحة

674 أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل أينقص الرطب إذا يبس

الحديث

ب

1087 بارك الله في شبركما

173 بعثت بالرحمة .

566 ابن أخت القوم

321 بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

رت

882 تطلبون الإمارة ثم تكون وبالا عليكم فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة

1088 تناكحوا تكثروا

121 تنام عيناه ولا ينام قلبه

230 تنام عيناي ولا ينام قلبي

#### خ

اختلاف أمتي رحمة 500 خذوها خالدة تالدة

905 الخلافة في قريش

211 خمس من الفطرة

739 خير الشهداء من يأتي بشهادته قبل أن يسألها

| 4 | • |  |
|---|---|--|
| _ | _ |  |
|   | _ |  |

570 دع ما يريبك إلى مالا يربيك

#### ذ

836 الذباب كله في النار

#### ر

471 رأيت ليلة أسري بي قوما تقرض شفاههم كلما قرضت وفت فقال جبريل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون

715 الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

#### ز

188 زاد إخوانكم من الجن

#### س

142 السلام يكون في آخر الزمان معرفة

#### ش

281 شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله قبورهم وأجوافهم نارا

1008 شيبتني هود وأخواتها

#### ص

989 صدق الله وكذب بطن أخيك

| 325 |
|-----|
| Y   |

| - 1 | • |
|-----|---|
|     |   |
| _   | 9 |

370 طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله حين حل

## ع

676 العائد في هبته كالعائد في قيئه .

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

## غ

630 غسل النبي عَلِيْكُم فأتيناه بملحفة فالتحف بها

#### ك

158 الكذب لا يحل إلا في ثلاث الرجل الذي يكذب في الحرب، والرجل الذي يصلح بين الناس، ويحدث أهله فيكذبها أي يترضاها

149 كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق ، وادعاء نسب لا يعرف

1091 كل سبب ونسب منقطع في القيامة إلا سببي ونسبي

66 كل شراب أسكر فهو حرام .

1135 کل مسکر خمر

1269 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

1010 كلها كاف شاف

كم أردت

### ل

734 اللهم أتم لأصحابي هجرتهم ولا تجعلهم مرتدين على أعقابهم .

| اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع .                         | 323  |
|-------------------------------------------------------------|------|
| اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر فإيما عبد لعنته أو سببته  |      |
| فاجعل إذلك عليه صلاة ورحمة                                  |      |
| اللهم سلط عليه كلبا من كلابك .                              | 536  |
| اللهم لا تجعل منايانا بمكة                                  | 414  |
| لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إليه لأجبت                  | 528  |
| •                                                           |      |
| 1 11=:                                                      | 1122 |
| ما أسكر كثيره فقليله حرام                                   | 1133 |
| ما تركت صدقة بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي                      | 577  |
| ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبه هـ وقولوا آمنا    | 1030 |
| بما أنزل الله من كتاب                                       |      |
| مازالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت أبهري .              | 846  |
| ما من أحد منكم إلا وله شيطان فقيل : ولك يا رسول الله ؟      | 847  |
| فقال ولي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم                      |      |
| ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه              | 695  |
| المصورون يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم         |      |
| من أراد أم يقرأ القرآن غضاكما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد | 970  |
| من استطاع منكم الباءة فليتزوج                               | 1088 |
| من ترك الصلاة كفر                                           | 322  |
| من جاء بالصِّلوات فأكملهن لم ينقص من حقهن شيئا جاء وله      | 324  |
| عند الله عهد أن لا يعذبه ، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن    |      |
| شيئا جاء وليس عند الله عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه         |      |

الحديث

الصفحة

| من جُعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين                                      | 882 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار                              | 896 |
| من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة                | 412 |
| سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها                                     |     |
| من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينيه           | 420 |
| من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله                            | 732 |
| من قتل له فهو بين خيرتين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية                | 170 |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه                           | 555 |
| من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقعه                                      | 700 |
| ت<br>ن                                                               |     |
| •                                                                    |     |
| نهى رسول الله عَلِيْكِم أن يتزعفر الرجل                              | 489 |
| نهى النبي عَلِيْكُ عن حلوان الكاهن                                   | 614 |
| نهي عن رفع الصوت في المساجد ، وعن إنشاد الشعر ، وطلب                 | 739 |
| الضوال ، والصفق في البيوع                                            |     |
| نهانا رسول الله عَلِيْكُم أن نستقبل القبلة ، أو نستنجي بأيماننا ، أو | 253 |
| نكتفي بدون ثلاثة                                                     |     |
| نية المؤمن خير من عمله                                               | 540 |
|                                                                      |     |
|                                                                      |     |

\_

421 هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم

و

136 واحتجبي منه ياسودة

#### ♣ الصفحة

يا ذا الأذنين

## الحديث

| واكرباه                                                  | 175  |
|----------------------------------------------------------|------|
| وكان طبع يوم طبع كافراً                                  | 428  |
| NI NI                                                    |      |
| 3                                                        |      |
| لا تخيروا بين الأنبياء .                                 | 231  |
| لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض .               | 149  |
| لا تشد الرحال: إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام          | 1190 |
| ومسجدي هذا ، ومسجد بيت المقدس .                          |      |
| لا تفضلوني على يونس بن متى                               | 873  |
| لا تقل ذلك أليس قد شهد بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله قد أط | 148  |
| على أهل بدر فقال إفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم .           |      |
| لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع    | 590  |
| لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوا | 726  |
| فيما يعطي ولده                                           |      |
| لا يحل لأَحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى              | 230  |
| لا يدخل الدجال مكة ولا يولد له                           | 426  |
| ُلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان                      | 163  |
| لا يقطع صلاة المسلم شيء .                                | 178  |
| لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت                    | 228  |
|                                                          |      |
|                                                          |      |

1269 يا رسول الله : ذراري المؤمنين قال : من آبائهم ، قلت يا

الصفحة



| رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين ، قلت     |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| يا رسول الله فذراري المشركين ، قال من آبائهم ، قلت         |     |
| بلا عمل ، قال الله أعلم بما كانوا عاملين                   |     |
| يا رسول الله سمعت بأذني تسليمك ولكني أردت أن أستكثر من     | 165 |
| بركة تسليمك                                                |     |
| يا عبد الرحمن لإ تسأل الامارة                              | 882 |
| يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء ، أو بقرة | 616 |
| لها خوار ، أو شاة لها يعار ، ولا تكن كأبي رغال             |     |
| يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية                   | 146 |

# وهرس الأعلام المترجم لهم

752

أبو سفيان صخر بن حرب أبو سلمة أبو شريح أبو الشعثاء أبو صالح أبو ضمرة أبو طبيان أبو العالية الريحاني أبو العباس الأصم أبو عبد الله بن بردة أبو عمرو بن العلاء المقري أبو عوانة أبو لبابة أبو مراوح أبو مسعود الأنصارى أبو موسى أبو نعيم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أبو هياب بن عزيز أبو يوسف أسامة بن زيد إسحاق بن إبراهم بن راهويه إسحاق بن إبراهيم الموصلي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن نصر أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت عميس إسماعيل بن عبد الله

إبراهم بن خالد أبو ثور إبراهيم بن معقل إبراهم النخعي أبو أمامة أبو أيوب الأنصاري أبو البختري أبو بردة أبو برزة أبو بكرة أبو جعفر بن عمرو بن أمية أبو جعفر الطحاوي أبو جندل أبو حارثة بن سراقة أبو حرير أبو حسان الأعرج أبو حصين أبو حمزة بن أبي أسيد أبو حميد الساعدي أبو حنيفة أبو ذر الغفاري أبو رافع أبو رجاء العطاري أبو زرعة بن عمرو بن جرير أبو الزناد أبو زيد بن أسلم

أبو سعيد الخدري

देश

الأشعث الأصمعي الأعرج الأعشى الأعمش الأقرع بن حابس أم أيمن أم حارثة بن سراقة أم حبيبة أم سلمة أم عطية أم كلثوم بنت عقبة أم هانيء أمية بن خلف الأنباري أنس بن مالك أنس بن النضر الأوزاعي

ب

بجالة البراء بن عازب بريرة بشير بن نهيك بلال ابن أبي حدرد ابن دريد

ابن السماك ابن سيرين ابن شهاب بن خراشي ابن عبد كلال ابن وهب

تميم

ث

ثمامة بن أتال

ج جابر بن زید جابر عبد الله جریر جعفر

ح

الجعبد

حارثة بن وهب الخزاعي حاطب بن أبي ثعلبة حجاج بن المنهال حسان بن ثابت الحسن البصري حكيم بن حزام حماد

\*EX

زهدم زید بن ثابت زید الطائی زینب بنت أبی سلمة حمزة الحميدي حويصة بن مسعود

### خ

خالد بن الوليد خباب بن المنذر خزيمة بن ثابت الأنصاري خساء بنت خدام الأنصارية الخنساء «الشاعرة»

۵

الدبري

ذ

ذكوان بن إسحاق أبو صالح ذو الرمة

9

الربيع ابنة النضر

ز

زائدة زادان زبيد الزبير

س

سبيعة بنت الحارث الأسلمية سراقة بن مالك السري بن يحيى سعد بن أبي وقاص سعد بن الحارث الأنصاري سعد بن خولة سعد بن عبادة سعد بن مالك أبو سعيد الخدري

سفيان بن عيينة سلمة بن الأكوع سمرة بن جندب سهل بن حنين سهل بن سعد

سفيان بن سعيد الثوري

سعید بن مرجانة

سهل بن عبد الرحمن سهيل بن عمرو

سودة بنت زمعة

سيف بن ذي يزن

بر ش

شبيب بن عرقدة شريك بن سمحاء الشعبي

### ص

صفوان بن المعطل الصعب بن جثامة الليثي صهيب

### ط

طاو س طلحة

### ظ

ظهير بن نافع

### ع

عائشة بنت أبي بكر عاصم بن ثابت الأنصاري عامر بن شراحبيل أبو عمرو الشعبي عبادة بن الصامت العباس بن مرداس عبد الرحمن بن أبزى عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سهل عبد الرحمن بن سهل

عبد الله بن أسماء عبد الله بن بجينة عبد الله بن حذافة بن قيس عبد الله بن رواحة عبد الله بن سرجس عبد الله بن سهل عبد الله بن الصباح عبد الله بن عتيك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مغفل المزني عبد الله بن يزيد الأنصاري عبد الله الداناج عبد المجيد بين أبي رواد عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى عبيد بن عمير عبيد الله بن أبي رافع عبيد الله الخولاني عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عتبة بن ربيعة عثمان بن مظعون العداء بن خالد

عدي بن حاتم

عروة بن الزبير

عروة البارقي

عطاء

75X

كعب بن مالك

۷

الليث بن سعد أبو الحارث الليث بن المظفر

?

مالك بن أوس بن الحدثان مالك بن سماعة مجاهد محمد بن سماعة محمد بن المثنى الأنصاري محمد بن المسكين محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلمة معمد بن مسلمة

مرثد أبو الخير اليزني مردد من ريد مرداس الأسلمي مروان مسطح بن أثاثة المسعودي المسور بن مخرمة

مصعب بن عمير معاذ بن جبل معمر المغيرة بن شعبة المقداد بن عمرو الكندي عقبة بن عمرو أبو مسعود عقيل بن خالد علقمة العامري عمران بن حصين عمر بن عبد العزيز عمر و عمرو عمرو عوف بن مالك عوب عينة بن مال عينة بن بدر الفزاري عينة بن حصين

ف

الفضل

ق

القاسم بن سلام أبو عبيد قتادة قتيبة بن سعد قيس بن أبي حازم

ك

كثير بن عبد الله كريب الكسائي كعب بن عجرة

مكرز

ن

هشام مكي بن إبراهيم

ميمونة

نافع بن مالك أبو سهيل نافع مولى ابن عمر النعمان بن بشير نعيم بن عبد الله نوح بن حبيب البدشي

> ھ هرقل صاحب الشام

هلال بن أمية

وراد ورقاء وكيع

ي

یحیی بن أکثم يزيد بن أبي عبيد يعلى يونس بن يزيد بن أبي النجار

## وهرس الأماكن والبلكان

| ج          | 1            |
|------------|--------------|
| الجحفة     |              |
| الجعرانة   | الأبواء      |
|            | حد           |
| ح          | أم القرى     |
| الحبشة     |              |
| الحجاز     | ب            |
| الحجر      | بئر أريس     |
| الحديبية   | بئر ذروان    |
| حراء       | <br>البحسرين |
| الحرة      | ۔ ۔<br>بدر   |
| الحطيم     | البصرة       |
| الحيفاء    | البطحاء      |
| حمص        | بلخ          |
| حنين       | البلدة       |
| الحيرة     | بلدح         |
|            | البيت        |
| خ          | بيت المقدس   |
| خثعم       | بيرحاء       |
| الحليفة    |              |
| خيبر       | ت            |
|            | تبوك         |
| ذ          | تهامة        |
| ذو الحليفة |              |
| J-         | ث            |
| ر          | <u> </u>     |
| •          | ثبير         |
| الروحاء    | ثنية الوداع  |

र्ये

الرُّوَيْثة

غرفة عرينة زمزم العقبة

ع

العراق

عكل سرغ غ سرف الغيم

ش الشام

فلسطين ق

الصفا صفين قرن المنازل الصهباء قليب بدر

ط الطائف ط الكوفة الكو

ظ

المدينة المروة

F2X

المزدلفة ودان المسجد الأقصى المسجد الخوام المسجد البوي المسجد النبوي المناصع المناصع عي مؤته عيل المامة المامة المامة وادي العقيق اليمن وادي القرى وادي القرى

## وهرس الشعوب والفبائل

केंग्र

| بنو نبهان                | Í                           |
|--------------------------|-----------------------------|
| بنو النجار<br>بنو النضير | الأشعريون                   |
| <i>y.</i>                | أهل فأرس                    |
| ج                        | أهل نجران<br>\$             |
| جرهم                     | الأوس                       |
| جهينة                    | ب                           |
| خ                        | بنو الأصفر                  |
| خزاعة                    | بنو تیم اللہ                |
| الخوار ج<br>الخوار ج     | بنو جديمة                   |
| ٠٠٠٠٠                    | بنو الحارث بن خزرج          |
| د                        | بنو زريق                    |
| الدهريُّون               | بنو ساعدة                   |
| الدهريون                 | بنو سلمة                    |
| ذ                        | بنو سهم                     |
|                          | بنو عامر                    |
| ذكوان                    | بنو عبد الأشهل<br>بنو عجلان |
|                          | بنو عجارت<br>بنو عقیل       |
| )                        | بنو عقيل<br>بنو الضبعاء     |
| رعل                      | بنو غفار                    |
| الروافض                  | بىو قىرىظة<br>بنو قريظة     |
| الروم                    | بنو کلا <b>ب</b>            |
|                          | بنو كنانة                   |
| •                        | بنو ليث                     |
| ط                        | بنو مغالة                   |
| طي                       | بنو مؤمل                    |

## وهرس الاأمثال والاكفوال

## فهرس الأمثال والأقوال

F25

غ

الغضب غول العقل

ن

فلان لا طباخ له

ك

كل الصيد في جوف الفرا

,

لفلان وجه عند الناس لسان أرق من ورقة وألين من سرقة لوى ذنبه

8

المال الابل المرء بأصغريه المرء مخبوء تحت لسانه مرعى ولا كالسعدان من يطل فعل أبيه ينتطق به

ن

الناس تميم

ھے

هذا الأمر أبين من فلق الصبح

آ

أبيت اللعن أشرق ثبير كيما نغير أصبحت أمه حالقا أنعم صباحا إن الرقين تذهب أفن الأفين

ت

ترعى حجرا وتربض وسطا

ث

ثكلته أمه

الحديث ذو الشجون

ذ

الذود إلى الذود إبل

ر

رغم أنف فلان

ع

على الخبير وقعت

# <u> </u> فهرس الشّعر

## \* P. T.

## فهرس الشعر

| البيت                                                  |
|--------------------------------------------------------|
| ۶                                                      |
| أبا مطر هلم إلى صلاح<br>فيكفنك المدائن من قـريش        |
| أتجعل نهبي ونهب العبيد<br>بين عيينــــة والأقـــــرع   |
| أبهجر غانية أم تلم<br>أم الحبل واه بها منجدم           |
| أجل أن الله قد فضلكم<br>فوق من أحكي طلبا بـــإزار      |
| أخذن اغتصابا خطبة عجرفية<br>وأمهرن أرماحا من الخط ذبلا |
| أدعوك دعوة ملهوف كأن به<br>مسا من الجن أوريحا من النشر |
| أذاهب أنت لم تحلل لمرقبة<br>وتارك أنت أم الفضل بالحرم  |
|                                                        |

الصفحة

| إذا الله عادى أهل لوم ودقة                       |                    |      |
|--------------------------------------------------|--------------------|------|
| فعادى بنو العجلان رهط ابن مقبل                   |                    |      |
| أرانا موضعين لأمر عيب<br>وسحر بالطعمام وبمالشراب |                    |      |
|                                                  | امرؤ القيس         | 1071 |
| أرى عصما في فضل بهته دائما                       |                    |      |
| وينقلني عن آل زيد فبيسما                         | المتلمس            | 1245 |
| أريني جوادا مات هزلا لعلني                       |                    |      |
| أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا                       | حطائط بن يعفر      | 330  |
| أسلمت وجهي لمن أسلمت                             | <i>y : 6.</i>      |      |
| له الريح يحمل مزنا ثقالا                         |                    |      |
|                                                  | أمية ابن أبي الصلت | 139  |
| أطعنا رسول الله مادام بيننا                      |                    |      |
| فياعجبا ما بال ملك أبي بكر                       | الخطيل بن أوس      | 438  |
| أما تراني كيسا مكيسا                             | <i>5 5 6. 0</i> ;  |      |
| بنيت بعد نافع مخيسا                              |                    |      |
|                                                  | علي بن أبي طالب    | 583  |
| أنا الذي سمتني أمي حيدره                         |                    |      |
| أوفيهم بالصاع كيل السندره                        | على بن أبي طالب    | 389  |
|                                                  | سي ب <i>ن</i> بي   |      |

| الصفحة | قائله                | البيت                                                        |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                                              |
|        |                      | u lu lu lu di                                                |
|        |                      | أنت ابن معلج البطاح<br>كـــــديها وكدائهـــــــا             |
|        |                      | ان تغذفي دوني القناع فإني                                    |
| 953    | عنترة بن شداد        | طب بأخذ الفارس المستلئم                                      |
| 733    | <i>5,000 G, 0,00</i> | إن تغفر اللهم تغفر جما                                       |
|        |                      | وأي عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 557    | أمية ابن أبي الصلت   | . 141 7041 1 40 4 5                                          |
|        |                      | أودى الشباب وحب الخالة الخلبه<br>وقد برئت فما بالصدر من قلبه |
| 635    | النمر بن تولب        |                                                              |
|        |                      | ألا أبلغا خلتي مالكا<br>بــــأن خليــــلك لم يقتـــــل       |
| 1178   | أوفى بن مطر المازني  | بـــن حبيـــن م يســـن                                       |
|        |                      | ألا أصبحت أسماء حجرا محرما                                   |
| 1094   | هشام المخزومي        | وأصبحت من أدنى حموتها حما                                    |
| 1094   | سنه احروي            | ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة                                   |
|        |                      | بواد وحولي إذخر وجليـــل                                     |
|        |                      | ألا من لقلب معنى غزل<br>بذكـــر المحلــــة أخت المحل         |
|        |                      | ألا هبي بصحنك فاصبحينا                                       |
| 455    | عمرو بن كلثوم        | ولا تبقــي خمور الأندرنيـــــا                               |
| 655    | عمرو بن تلتوم        |                                                              |

| Life |
|------|
|      |

قائله

عبد الله بن السائب المخزومي

الصفحة

666

3

10

7

البيت

|            | ألا يا حمز للشرف النواء |
|------------|-------------------------|
| بالغنـــاء | وهـــن معقــــلات       |
|            |                         |

١

|     |                         | بال سهيل في الفضيخ ففسد<br>وطاب ألبان اللقاح فبرد |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 388 | راجز عربي               |                                                   |
|     |                         | بلغ المشارق والمغارب يبتغي                        |
|     |                         | أسباب أمر من حكيم مرشد                            |
| 28  | بُبُع                   |                                                   |
|     |                         | فرأى مغار الشمس عند غروبها                        |
|     |                         | في عين ذي خلب وتأط حرمد                           |
|     |                         | بميزان قسط لا يغض شعيرة                           |
|     |                         | موازين قسط كلها غير عاثل                          |
| 768 | العباس بن الفرج الرياشي |                                                   |
|     |                         |                                                   |

زهير بن أبي سلمي

رس

تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله

تطاللت فاستشرفته فرأيته فقلت له أأنت زيد الأرانب

892

780

| قَائله                                                                                                         | البيت                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| . إن ألم بها<br>الشواء ويروي شربه الغمر<br><b>الأعشى</b>                                                       | تكفيه حزة فلذ<br>من<br><b>ث</b> |
| المسك بهم<br>ـون الأرض هـدان الأزر<br><b>طرفة بن العبد</b>                                                     | ثم راحوا عبق                    |
| در المقضى هدا دتك وطعنا وخضا عبد الله بن رؤبة العجاج في عضو من الجسد في عضو من الجسد الذراع وتحت المنكب والعضد | الحسن والقبح ا                  |
|                                                                                                                | حصان رزان ما                    |
| نفي به<br>ـــد لا أتبـــع تزوالــــه<br>عمرو بن معه يكرب                                                       | الرمح لا أملأ ك<br>واللب        |

الست

| - <u>-</u> ,                                                                                                                                        |                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| رموني وقالوا يا خويلد لا ترع<br>فقلت وأنكرت الوجوه هم هم<br>زوج لورقاء ضناك بلدح<br>قالت له وريا إذا تنحنـح                                         | أبو خراش الهذلي<br>العجاج | 796<br>1195 |
| س سأبغيث مالا بالمدينة إنني أرى عازب الأموال قلت فضائله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزود                                     | طرفة بن العبد             | 776         |
| ص صاح هل رأيت أوسمعت براع رد في الضرع ما قرا في الحلاب اصبر عفاف إنه شرباق وقاست الحرب بنا على ساق صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا | ع م د د کان م             | 455         |
| صليت مني هذيل بخرق<br>لا يمل الشرحتـــــــى يملــــــوا                                                                                             | عمرو بن كلثوم             | 655         |

عمر بن مالك الشنفرى 146

|                                                                                                                  |                         | T .    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| البيت                                                                                                            | قائله                   | الصفحة |
| طبقاء لم يشهد خصوما و لم ينخ<br>قلاصا إلى أكوارها حين تعطل                                                       | جميل ثيبنة              | 1078   |
| ٤                                                                                                                |                         |        |
| عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها                                                              | لبعض الأعراب            | 1047   |
| عصرا وخضنا عيشه المعذلجا ومهمه هالك من تعرجا                                                                     | عبد الله بن رؤبة العجاج | 653    |
| عليك إن الخال يسري إلى ابن الأخت بالشبه المبين                                                                   | أبو عمر غلام ثعلب       | 964    |
| غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا<br>علقت لضحكته رقاب المال                                                              | كثير عزة                | 1043   |
| ف                                                                                                                |                         |        |
| فأعطى ثم أعطى ثم عدنا<br>فأعطى ثم عُدْتُ له فعادا<br>فأليت لا آسى بعدهم إثر هالك<br>قدي الآن من وجد على هالك قدي | الكميت بن زيد           | 780    |
| ملي تو تا س و الد على الملك علي                                                                                  | دريد بن الصمة           | 1283   |

البيت

الصفحة

233

فخذ عفو ماأتاك لا تنزرنه فعند بلوغ الكد رنق المشارب شاعر عربي 952 فقلت له لما تمطى بحوزة وأردف أعجازا وناء بكلكل امرؤ القيس فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا النابغة الذبياني 546 فلو شاء ربي كان فعل أبيكم طويلا كفعل الحارث بن سدوس بعض الشعراء 1088 فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان يعلى الأحول الأزدي 343 فما ابناك إلا من الناس فاصبري فلن يرجع الموتى حنين المآثم الفرزدق 1001 فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسد النابغة الذبياني 523 فهو لا تنهى رميته

امرؤ القيس

ماله لا عد من نفره

```
الصفحة
                             قائله
                                                                 البيت
                                                                   ق
                                          قالت لها أو لأخرى من منا صفها
                                  لقد وجدت به فوق الذي وجدا
                                          قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة
                                   رميناه بسهم فلم نخطىء فؤاده
                                              قد شمرت عن ساقها فشدوا
                                   وجدت الحرب بكم فجدوا
1047
                                             قلت لي حاجة إليك فقالت
                                   بين أذني وعاتقى ما تريــد
                                                                   ك
                                                   كأن بقاياه ببحرة مالك
                                   بقية سحق من رداء محبر
                  ابن ميادة الرماح
 475
                                                كل امرىء مصبح في أهله
                                   والموت أدنى من شراك نعله
                   أبو بكر الصديق
                                                     كوفية نازح منحلتها
                                        لًا أمم دارهــــا ولا
          عبد الله بن قيس الرقيات
 631
                                                         لبيك لبيك حقا
```

زید بن عمرو بن نفیل

654

الست

|      |                    | لحاتم حام حتى لا حيام له                                                        |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1229 | إسحاق الموصلي      | ا محلاء عن طريق الماء مطرود                                                     |
|      |                    | لعمرك إنني لأحب سلعا<br>لرؤيتها ومن بجنـوب سلــع                                |
| 792  | حبابة              | لقاؤك خير من ضمان وفتنة                                                         |
| 1225 | ابن الأحمر         | وقد عشت أياما وعشت لياليا                                                       |
|      |                    | لقد كفن المنهال تحت ردائه<br>فتى غير مبطان العشيات أروعا                        |
| 1088 | متمم بن بويرة      |                                                                                 |
|      |                    | لما رأى واشق إقعاص صاحبه<br>ولا سبيل إلى عقل ولا قود<br>اللهم إلاه كل آمن وخائف |
| 925  | نضيل بن أبي الأشعت | وجامعا هتاف کل هاتــف                                                           |
|      | £ £                | اللهم ارم بني الضبعاء إلا واحدا<br>ثم ارم في الرجل فذره قاعدا                   |
| 925  | نضيل بن أبي الأشعث | اللهم ارم بني مؤمل                                                              |
| 926  | نضيل بن الأشعث     | اللهم ارم بسي مومل وارم على أقفائهم بمثكــــل                                   |

505

944

. . .

ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي ما أنت يا مكة إلا وادي

عبد الله بن أم كلثوم

ما ليس يحصى من سوام دثر مثل الهضاب بمكان دبر

المال يغشى رجالا لاطباخ لهم

كالسيل يغشى أصول الدندن البالي

حسان بن ثابث

مبارك الأعراف في الطاب الطاب

بين أبي العاص وآل الخطاب

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

تجد خير نار عندها خير موقد

متى تقول القلص الرواسما

يلحقن أم عاصم وعاصما

هدبة بن حشرم

معاذ الله ينكحني حبركا

قصير الشبر من جثم بن بكر

مع الجلاء ولائح القتير

وحفظة أكلها ضميري

عبد الله بن رؤبة العجاج

661

الحطيئة

كثير عزة

كثير عزة

عبد الله بن الزهري السهمي

البيت

| ملکت بها کفی فأنهرت فتقها<br>یری قائم من دونها ما وراءها<br>من کان ذا نسب کریم و لم یکن<br>له حسب کان اللئیم المذمما |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن الله عسب المدلم المدلم المدلم المدلم المدلم المدلم المدلم الموالا وبدلت منها بطيف خيالا                            |
| <b>و</b><br>وإن الذي ينوي من المال أهلها<br>أوارك لما تألـف وعـــوادي                                                |
| والخارب اللص يحب الخاربا<br>وتلك قربى مثـل أن تناسبــا<br>وذفري ككاهل ديخ الخليفة                                    |
| وذفري ككاهل ديخ الخليفة<br>أصاب فريقــة ليـــل فعاثــــا                                                             |

ورأيت بعلك في الوغى

221

1202

112

167

862

|   | سي     |                             |                                                                               |
|---|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | الصفحة | قائله                       | البيت                                                                         |
|   |        |                             | وركب كأن الريح تطلب عندهم<br>لها ترة من جذبها بالعصائب                        |
|   | 898    | الفرزدق                     |                                                                               |
|   | 424    | عبد الله بن رؤبة العجاج     | وسال غرب عينه ملخا عند رواق البيت يغشى الدخا                                  |
|   | 1181   | ابن الأعرابي                | وشاعر جاءوا به عبم<br>إذا يقـــال هـــات يــــزرمم                            |
|   |        | <b>Ģ</b> , y · · <b>O</b> . | وظلت بنو الصمعاء تأوي فلولهم                                                  |
|   | 363    | الأخطل                      | إلى كل دسماء الذراعين والعقب                                                  |
|   | 751    | عبید بن حصیر بن جندل        | وعلى الشمائل أن يهاج بنا جربان كل مهند عضب                                    |
|   |        |                             | وعيرها الواشون أني أحبها<br>وتلك شكاة ظاهر عنك عارها                          |
|   | 1105   | أبو ذؤيب الهذلي             |                                                                               |
|   |        |                             | وفي بني عبد دبيركيس<br>على الطعام غبّا عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | 583    | أبو صفوان عبد الله بن سعيد  |                                                                               |

وقد زعموا أني جزعت عليها وهل جزع إن قلت وابيباهما **الأنباري** 509

## قائله

الصفحة

|      |                         | ولا تبك ميتا بعد ميت                                         |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | أبو عبيدة               | ~ ء ر                                                        |
| 1057 | أبو عبيدة               |                                                              |
|      |                         | ولما قضينا من منى كل حاجة<br>ومسح بالأركان من هو ماسح        |
| 524  | عمر بن أبي ربيعة        |                                                              |
|      |                         | ولا يلوح نبته الشتي<br>لاث بــه الأشيــاء والـــعبرى         |
| 300  | عبد الله بن رؤبة العجاج |                                                              |
|      |                         | وماذا بالقليب قليب بدر                                       |
| 937  | شاعر بن بني كلب         | من الشيزى تزين بالسَّئام                                     |
|      |                         | وما ضاع مال أورث المجد أهله                                  |
|      |                         | ولكن أموال البخيل تضيع<br>والمرء ما عاش ممدود له أمل         |
|      |                         | والمرء ما عاش مدود له المل<br>لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر |
| 575  | کعب بن زهیر             |                                                              |
|      |                         | ومستدبر بالذي عنده عدد وارشادها                              |
| 1186 | الأعشى                  | عن العادلات وإرشادها                                         |
|      |                         | ومستنح باب الصدى يستتيهه                                     |
| 1079 | ابن الأعرابي            | فتاه وجوز الليل مضطرب الكسر                                  |

| الصفحة | قائله                                       | البيت                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | جرير عبد المسيح المتلمس                     | ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن<br>له حسب كان اللئيم المذمما<br>ووطئتنا وطئا على حنف.<br>وطء المقيد نابت الهرم<br>وهان على سراة بني لؤي |
| 433    | امرؤ القيس                                  | حريق بالبويرة مستطير ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على ظهر وآلت حلفة لم تحلل                                                           |
| 775    | تمثل به الرسول عَلِيْكَ<br>عندما جرحت أصبعه | هل أنت إلا إصبع دميت<br>وفي سبيــل الله مــا لقـــيت                                                                                |
| 343    | عيد الله الفقعسي الخدلمي                    | هل لك والعارض منك عائض<br>في هجمة يسير منها القائض<br>هي العيش إلا أن فيها مذلة                                                     |
| 855    | عمر بن أبي ربيعة                            | فمن ذل قاساها ومن عز باعها هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقلل يمان                                                            |

|     |                     | •                                                      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------|
|     | : #sti              | لا تنقش من رجل غيرك شوكة<br>فتقي برجلك رجل من قد شاكها |
| 791 | يزيد بن مقسم الثقفي |                                                        |
|     |                     | لا خاب من نفعك من رجا كا                               |
|     |                     | بسلا وعادی الله ما عـادکا                              |
| 320 | راجز                |                                                        |
|     |                     | لاهم لولا أنت ما اهتدينا                               |
|     |                     | ولا تصدقنـــا ولا صلينــــــا                          |
| 954 | عامر                |                                                        |
|     |                     |                                                        |

ی

| 288  |                                       | ياليت شعري هل بموت الريح<br>فأسكـــن اليـــوم وأستــــريح  |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 123  | دريد بن الصمة                         | ياليتني فيها جدع آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 123  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | يزل الغلام الخف عن صهواته<br>ويلوي بأثواب العتيـق المثقــل |
| 800  | امرؤ القيس                            | يضاحك الشمس منها كوكب شرق                                  |
| 1269 | الأعشى                                | مؤزر بعميم النبت مكتهل                                     |

# وهرس المحاكر والمراجع



## فهرس المصادر والمراجع الكتب والمخطوطات

الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الطبعة الأولى سنة 1405 – 1985 بيروت – لبنان

**الإتقان في علوم القرآن** الحافظ جلال الدين السيوطي نشر المكتبة التجارية

**الأحاديث القدسية** دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان

> الأحكام الشرعية عبد الحق الإشبيلي نسخة مكتبة الظاهرية – دمشق

الإحكام في أصول الأحكام علي بن أحمد بن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر منشورات دار الآفاق الجديدة – بيروت – لبنان



## الأخبار الطوال

الامام أبو حنيفة

تحقيق عبد المنعم عامر - طبع وزارة الثقافة المصرية - سنة 1960

#### اختلاف الحديث

الامام الشافعي

مطبوع على حاشية كتاب الأم

المطبعة الأميرية – مصر – سنة 1325

#### اختلاف الفقهاء

أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي

مخطوط دار الكتب المصرية رقم 647 (فقه حنفي)

## أدب الإملاء والاستملاء

أبو سعد عبد الكريم السمعاني

طبعة ليدن – سنة 1952

## الأدب المفرد

الامام محمد بن إسماعيل البخاري

الطبعة الثانية - الأدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وقزاقستان

- طشقند - سنة 1400 - 1980

#### إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري

شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني

بولاق - مصر - سنة 1323

# \*

## الاستيعاب في معرفة الأصحاب

الحافظ يوسف بن عبد البر النمري بهامش الاصابة - الطبعة الأولى الحفيظية

## الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

بدر الدين الزركشي تحقيق محمد سعيد الأفغاني طبع المجمع العلمي - دمشق

## الإصابة في تمييز الصحابة

الحافظ ابن حجر العسقلاني مطبعة السعادة - مصر - سنة 1328

## إصلاح غلط المحدثين

أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن مؤسسة الرسالة – بيروت – سنة 1405 – 1985

## أصول الفقه الإسلامي

الدكتور زكي الدين شعبان نشر دار الكتب الحديثة – القاهرة – سنة 1957 – 1958

## الأطراف

كما الدين يوسف المزي مخطوط الخزانة العامة – الرباط – رقم 284 ك



## الأعلام

خير الدين الزركلي طبع سنة 1373 – 1954

## الأغاني

أبو الفرج الأصفهاني مطبعة دار الكتب المصرية – سنة 1345 – 1985

#### إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح

محمد بن عمر بن رشيد السبتي تحقيق الدكتور محمد الحبيب بلخوجة الدار التونسية للنشر – تونس

## أقدم الخطوطات العربية في العالم

كوريس عواد

## الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب

أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا مخطوط دار الكتب المصرية - رقم 8 (مصطلح)

## الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

القاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقيق السيد أحمد صقر

دار التراث – القاهرة المكتبة العتيقة – تونس سنة 1389 – 1970

## الامام البخاري وجامعه الصحيح

الدكتور يوسف الكتاني - منشورات عكاظ - سنة 1410 - 1990

\*25

### الأنساب

أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني الطبعة الأولى - دائرة المعارف العثانية - حيدر آباد - الهند - سنة 1401

> إنباه الرواة القفطي

## أوائل الكتب الحديثية

محمد بن سليمان الروداني نسخة الخزانة العامة – الرباط – رقم 2916

البارع الفصيح في شرح الجامع الصحيح أبو البقاء محمد بن خلف الأحمدي مخطوط دار الكتب المصرية - رقم 521 (مجامع)

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير دار الفكر – بيروت – لبنان

البداية والنهاية

الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير مطبعة السعادة – القاهرة – سنة 1351 – 1932

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني مطبعة الجمالية - مصر - سنة 1325 - 1910



#### بداية المجتهد ونهاية المقتصد

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي دار الكتب العربية الكبرى ، مصر

## البرهان في علوم القرآن

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة – بيروت – لبنان – سنة 1391 – 1972

## بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي تحقيق محمد على النجار القاهرة سنة 1389 – 1969

## بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الحافظ السيوطي

تحقيق أبو الفضل إبراهيم القاهرة سنة 1381 – 1965

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها عبد الله بن أحمد بن أبي جمرة الأندلسي دار الجيل - بيروت - لبنان سنة 1979

#### البيان والتبيين

أبو عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ مطبعة الاستقامة – القاهرة سنة 1375 – 1956



تاج العروس من جوهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي بيروت – لبنان سنة 1386 – 1966

## التاريخ

يحيى بن معين تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي – مكة المكرمة طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1399 – 1979

> تاريخ الأمم والملوك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري طبع مصر – سنة 1357 - 1931

التاريخ الكبير الإمام محمد بن إسماعيل البخاري طبع الهند سنة 1360 هـ

التاريخ الصغير الإمام محمد بن إسماعيل البخاري القسم الأول – تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعى – حلب – ومكتبة دار التراث القاهرة – سنة 1397 1397

> تاريخ ا**لأدب العربي** كارل بروكلمان دار المعارف – مصر

र्क

## تاريخ التراث العربي

الدكتور فؤاد سزكين

المجلد الأول – ترجمة فهمي أبو الفضل

طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة – سنة 1971

## تاريخ الفقه الإسلامي

الدكتور محمد يوسف موسى

دار الكتاب العربي - مصر - سنة 1370 - 1956

## التاريخ الكبير

أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر مطبعة روضة الشام – سنة 1329

#### تاريخ المسلمين

ابن العميد

## تاريخ الخلفاء

الحافظ السيوطي

دار الفكر - بيروت - لبنان سنة 1394 - 1974

## تاريخ الأدب العربي

حنا الفاخوري

الطبعة الحادية عشرة - منشورات المكتبة البوليسية بيروت

- لبنان - سنة 1983

#### تاریخ بغداد

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي

طبع مصر - سنة 1349 - 1931



#### تاریخ دمشق

علي بن الحسن هبة الله بن عساكر مخطوط دار الكتب المصرية

## تأويل مختلف الحديث

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري مطبعة كردستان العلمية – مصر – سنة 1326 هـ

## تحقة الأحوذي شرح سنن الترمذي

محمد عبد الرحمن أبي العلى المباركفورى مصورة عن الطبعة الهندية – نشر دار الكتب العربية – لبنان

## تدريب الراوي شرح تقريب النووي

الحافظ السيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف المكتبة العلمية – المدينة المنورة – سنة 1379 – 1959

#### تذكرة الحفاظ

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي طبع الهند – سنة 1333

#### التراتيب الادارية

عبد الحي الكتاني

المطبعة الأهلية – الرباط – المغرب سنة 1346



#### الترغيب والترهيب

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري تعليق مصطفى عمارة

## التعريف بكتاب أعلام السنن

الدكتور يوسف الكتاني

معهد المخطوطات العربية – الكويت – سنة 1402 – 1982

## تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة

الحافظ ابن حجر

طبع السند - عبد الله هاشم اليماني

## تفسير القرآن الكريم

عماد الدين إسماعيل بن كثير

مطبعة المنار - مصر - سنة 1347

وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت

## تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي

طبعة حيدر آباد هند سنة 1371

#### تقريب التهذيب

الحافظ ابن حجر

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - مصر

### التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان – دار الفكر – بيروت



#### تقييد العلم

أحمد بن علي الخطيب البغدادي تحقيق الدكتور يوسف العش دمشق - سنة 1949

التمهيد لما في الموطام من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري طبع وزارة الأوقاف – المغرب

تنوير الحوالك شرح موطا مالك الحافط جلال الدين السيوطي طبع السيد عبد الله هاشم اليماني دار إحياء الكتب العربية بيروت

توجيه النظر إلى أصول الأثر الشيخ طاهر الجزائري نشر المكتبة العلمية - المدينة المنورة

> تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر

دار صادر بيروت عن الطبعة الأولى بالهند سنة 1324 - 1960

تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول عبد الرحمن بن الديبع الشيباني طبع مصطفى البابي الحلبي – مصر – سنة 1352 – 1934



## الجامع لأحكام القرآن

شمس الدين محمد بن أحمد القرطبي دار الكتب المصرية – سنة 1949

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي

## الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير

الحافظ جلال الدين السيوطي شرح محمد عبد الرؤوف المناوي دار إحماء الكتر، العربية - عسد

دار إحياء الكتب العربية - عيسى اليابي الحلبي - القاهرة سنة 1373 - 1954

#### الجامع الصغير وزيادته

محمد ناصر الدين الألباني

المكتب الإسلامي - بيروت - سنة 1406 - 1986

## الجامع الكبير

أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني تحقيق أبي الوفا الأفغاني الطبعة الثانية سنة 1399 دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان

## جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل

عماد الدین إسماعیل بن كثیر جمع وترتیب عباس أحمد جعفر وأحمد عبد الجواد مطبعة محمد هاشم الكبتى – دمشق 352

جامع الأصول لأحاديث الرسول عجد الدين محمد بن الأثير تحقيق عبد القادر الأرناؤط – مكتبة الحلواني سنة 1395

## جامع بيان العلم وفضله

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي إدارة الطباعة المنيرية – سنة 1398 – 1978 دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان

> جامع المسانيد والسنن عماد الدين إسماعيل بن كثير

عمد العامة – الرباط الخزانة العامة – الرباط

جهرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام

محمد بن أبي الخطاب القرشي تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي الماكة السنة السنة على من المدرو

المملكة العربية السعودية - سنة 1401 - 1981

جمع الزوائد وأعذب الموارد من جامع الأصول ومجمع الزوائد محمد بن سليمان الروداني طبع السيد عبد هاشم اليماني

جميع النهاية في بدء الخير وغاية عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة دار الطباعة المنيرية ، بولاق – مصر سنة 1314



الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ابن التركاني

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري

ادم میتز

تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة – مكتبة الخانجي – القاهرة

الحطة بذكر الصحاح الستة

صديق حسن خان القنوجي

طبع الهند - سنة 1283

#### الحماسة

أبو تمام حبيب بن أوس الطائي تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسلان إدارة الثقافة والنشر بالجامعة – المملكة العربية السعودية – سنة 1401 – 1981

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك محمد الصبان الطبعة الأزهرية سنة 1305

حلية الأولياء وطبقة الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني طبع مصر – سنة 1351 – 1932

> خزانة الأدب البغدادي



#### الخصائص الكبرى

الحافظ السيوطي

طبع حيدر آباد - الهند - سنة 1319 - 132

#### خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال

صفي الدين أحمد بن عبد الله الأنصاري الخزرجي – القاهرة سنة 1323

## الدر المنثور في التفسير بالمأثور

الحافظ السيوطي

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان

#### الدرر في اختصار المغازي والسير

يوسف بن عبد البر

تحقيق الدكتور شوقي ضيف

طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – مصر

## الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة

الحافظ السيوطي

تحقيق محمد بن لطفى الطباع

عمادة شؤون المكتبات – جامعة الملك سعود – الرياض سنة 1403 – 1983

#### الدراية في تخريج أحاديث الهداية

الحافظ ابن حجر

طبع السيد عبد الله هاشم اليماني

#### دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه

الدكتور محمد مصطفى الأعظمي

نشر المكتب الإسلامي - الرياض - سنة 1460 - 1980



## دراسات في العصور العباسية المتأخرة الدوري

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أبو بكر البيهقي مخطوط دار الكتب المصرية – رقم 215 – و 216

**الدين النصيحة** الرحالي الفاروق المطبعة الملكية – الرباط – سنة 1389 – 1969

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي طبع دار الثقافة – بيروت – لبنان

## **ذيل كشف الظنون** إسماعيل البعذادي

ذيول تذكرة الحفاظ ابن فهد ابن فهد طبع دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان

رباعيات الإمام البخاري الدكتور يوسف الكتاني دار المعارف سنة 1985 \$ P. T.

الرحلة في طلب الحديث

الخطيب البغدادي

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1391 - 1975

الرسالة

الإمام الشافعي

تحقيق أحمد محمد شاكر

مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1358 – 1940

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

محمد بن جعفر الكتاني

دار الفكر - دمشق - سوريا سنة 1383 - 1964

روح المعاني

محمود الألوسي

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم

محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني

المطبعة المنيرية – مصر

الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني

تحقيق محمد شكور محمود الحاج أحرير

المكتب الإسلامي - بيروت - دار عمار - عمان سنة 1405 - 1985

روضة العقلاء في نزهة الفضلاء

أبو حاتم محمد بن حبان

مصر - سنة 1328



الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة يحيى بن أبي بكر العامري اليمني صححه عمر الديراوي أبو حجلة مكتبة المعارف – بيروت – سنة 1979

زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية تحقيق عبد القادر الأرناؤط – مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1401

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر - سنة 1372 - 1952

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي الشامي تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد القاهرة سنة 1392 - 1972

السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي حيدر آباد - الهند -

السنن الكبرى أحمد بن شعيب النسائي تحقيق عبد الصمد شرف الدين شركة الدار القيمة – الهند – سنة 1391 – 1972 \* EX

#### سنن ابن ماجه

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي – سنة 1395 – 1975

## سنن أبي داود

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة مصطفى محمد - سنة 1353 - 1934

#### سنن الترمذي

شرح ابن العربي المالكي طبع الصاوي – سنة 1353 – 1934

## سنن الترمذي

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف مطبعة المدنى القاهرة سنة 1384 – 1966

## سنن الدارقطني

علي بن عمر الدارقطني نشر السيد عبد الله هاشم اليماني – القاهرة – سنة 1386 – 1969

## سنن الدارمي

عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي دار الكتب العلمية – بيروت



### سنن النسائي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي شرح الحافظ السيوطي العربي – بيروت – لبنان سنة 1348 – 1930

## سير أعلام النبلاء

شمس الدين الذهبي دار المعارف – القاهرة – سنة 1955 – 1962

#### سيرة الإمام البخاري

عبد السلام المباركفوري إدارة البحوث العلمية – الهند – سنة 1407 – 1987

#### السيرة النبوية

عبد الملك بن هشام تحقيق مصطفى السقاء – إبراهيم الأبياري – عبد الحفيظ شلبي دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان

#### شأن الدعاء

أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق أحمد يوسف الدقاق دار المأمون للتراث – بيروت – لبنان سنة 1404 – 1984

> شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي بن رجب بن العماد الحنبلي طبع القاهرة – سنة 1350

\* P. T.

شرح السنة البغوي تحقيق زهير الشاوس وشعيب الأرناؤط المكتب الإسلامي – دمشق سنة 1403

شرح معاني الآثار أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي تحقيق محمد زهري النجار – دار الكتب العليا – بيروت سنة 1399

شرح علل الجامع لأبي عيسى الترمذي الحافظ محيى الدين عبد الله بن رجب الحنبلي مخطوط دار الكتب المصرية – رقم 27336 ب

شرح المعلقات السبع الحسين بن أحمد الزوزني دار القاموس الحديث – بيروت – لبنان

> شرح أصحاب الحديث الخطيب البغدادي الخزانة العامة – الرباط – المغرب

شروط الأئمة الخمسة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي تعليق زاهد الكوثري مكتبة عاطف – مصر



#### الشعر والشعراء

ابن قتيبة

نشر دار الثقافة - بيروت - لبنان سنة 1964

## الشفا بتعريف حقوق المصطفى عليلية

القاضى عياض

دار الفكر - بيروت - لبنان

## الصحاح

تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد العقور عطار الطبعة الأولى – القاهرة – سنة 1376 – 1956

#### صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري النسخة المعتمدة في التحقيق

طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول – دار الفكر

## صحيح البخاري بحاشية السندي

محمد بن عبد الهادي السندي طبع عيسى البابي الحلبي - القاهرة

#### صيحيح ابن حبان

أبو حاتم محمد من حبان تحقيق شعيب الارناؤط وحسين أسد – مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1404 – 1984 \*

#### صحيح ابن خزيمة

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري تحقيق الدكتور احمد مصطفى الأعظمي شركة الطباعة العربية السعودية – الرباط – الطبعة الثانية سنة 1401 – 1981

#### صحيح الجامع الصغير وزيادته

(الفتح الكبير)

محمد ناصر الدين الألباني

المكتب الاسلامي - بيروت - الطبعة الثانية سنة 1406 - 1986

#### صحيح مسلم

الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري تحقيق محمد فؤاد الباقي طبع دار إحياء الكتب العربية – القاهرة – سنة 1375 – 1956

#### صحيح مسلم بشرح النووي

يحيى بن شرف الدين النووي

دار الفكر – بيروت – لبنان الطبعة الثانية سنة 1348 – 1978

#### الضعفاء

أبو نعيم الأصبهاني

#### الضعفاء الصغير

الإمام البخاري تحقيق محمود زايد.

طبع دار الوعى - حلب - سوريا



الضعفاء والمتروكون الإمام النسائي تحقيق محمود زايد دار الوعى – حلب – سوريا

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

الطبقات الكبرى محمد بن سعد الهاشمي البصري تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1410 - 1990

## طبقات الحفاظ الحافظ السيوطي

مراجعة لجنة العلماء - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1403 - 1983

#### طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى تحقيق محمد حامد الفقي طبع مصر – سنة 1371 – 1952

# طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين السبكي الطبعة الأولى - المطبعة السبكة المصرية



طبقات الشافعية الكبرى أبو عاصم العبادي

طبقات المفسرين الحافظ السيوطي نسخة مصورة عن طبعة ليدن سنة 1839

> **العبر في خبر من غبر** الحافظ الذهبي تحقيق الدكتور المنجد – الكويت

#### العزلة

أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق محمد عبد الغفار دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – سنة 1405 – 1985

#### العلل

علي بن المديني تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي نشر المكتب الإسلامي

#### علل الحديث

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي تحقيق محب الدين الخطيب المطبعة السلفية – مصر – سنة 1343



عمل اليوم والليلة أبو بكر بن السني نشر مكتبة الكليات الأزهرية – مصر – سنة 1389 – 1969

> عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير محمد بن محمد بن سيد الناس دار الآفاق الجديدة – بيروت – لبنان سنة 1977

**غريب الحديث** أبو القاسم من سلام الهروي مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد – الهند

> غريب الحديث عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري مطبعة المعاني بغداد – سنة 1397 – 1977 طبع وزارة الأوقاف العراقية

غريب الحديث أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقق عبد الكريم إبراهيم العزباوي مركز البحث العلمي – جامعية أم القرى – المملكة العربية السعودية

> غاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين محمد بن محمد الجزري

\*

فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان – سنة 1379

فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة – السعودية المملكة العربية

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير الحافظ جلال الدين السيوطي ترتيب الشيخ يوسف النبهاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر

#### فتح القدير

كال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام المطبعة الأميرية – مصر – سنة 1315 – 1318

فتح المغيث بشرح ألفيه الحديث شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي طبع الهند

الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية أمير المؤمنين محمد بن عبد الله العلوي دار التأليف والنشر السلطانية – المطبعة المحمدية الرباط – سنة 1364 – 1945



فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام

فضائل القرآن جعفر الفريابي نسخة مكتبة الظاهرية – دمشق – رقم 3365 ق

> الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي مطبعة دار المعارف - الرباط - سنة 1340 ومطبعة البلدية - فاس - سنة 1345

> > الفهرست ابن النديم المطبعة التجارية – مصر – سنة 1348

#### **الفهرست** ابن خير

فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية القسم الأول – سنة 1380 – 1961 رسـ

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم والمشيخات والمسلسلات عبد الحي الكتاني المطبعة الجديدة – فاس – سنة 1346

F25

#### الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة

محمد بن علي الشوكاني

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1379

#### فيض الباري على الصحيح البخاري

محمد نور الكشميري

دار المعرفة – بيروت – لبنان

#### القاموس المحيط

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي

طبع مصر - سنة 1330

#### قائمة نوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين بفاس

مكتبة الأوقاف رقم 180

مطبعة النجمة - الرباط - سنة 1380 - 1960

#### الكامل في التاريخ

علي بن محمد بنّ الأثير الجزري

طبع بريل سنة 1871 – والمطبعة المنيرية – القاهرة – سنة 1348

#### الكامل في اللغة والأدب

محمد بن يزيد المبرد

مطبعة الاستقامة - القاهرة - سنة 1951

#### الكامل في معرفة الضعفاء

ابن عدي الجرجاني



#### الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحقيق الأستاذ عبد الخالق الأفغاني الدار السلفية – الهند – الطبعة الثانية سنة 1399 – 1979

#### كتاب الأم الإمام محمد بن إدريس الشافعي

#### كتاب الإيمان

محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي نشر المجلس العلمي للجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - سنة 1401 - 1981

#### كتاب الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – سنة 1371 – 1952

#### كتا**ب الضعفاء الصغير** الإمام البخاري تحقيق محمود إبراهيم زايد دار المعرفة – بيروت – لبنان سنة 1406 – 1986

#### كتا**ب العبر وديوان المبتدإ والخبر** عبد الرحمن بن خلدون مطبعة – دار الكتاب اللبناني – بيروت – سنة 1956 – 1961

30X

كتاب القواطع في أصول الفقه أبو سعد عبد الكريم السعداني

> **کتاب مخطوطات الموصل** داود الحلبی

كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس إسماعيل بن محمد العجلوني دار إحياء التراث العربي – سنة 1351

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة مكتبة المثنى – بغداد – سنة 1360 – 1940

**كنز العمال** المتقى الهندي

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري محمد بن يوسف الكرماني الطبعة الأولى مصر سنة 1351 – 1932

> **اللباب في تهذيب الأنساب** فخر الدين بن الأثير طبع دار صادر -- بيروت – لبنان

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جمعه محمد عبد الباقي المطبعة العصرية – الكويت – سنة 1379 – 1977

दिन

#### اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

الحافظ السيوطي

طبع مصر - سنة 1317

#### لسان العرب المحيط

محمد بن منظور الافريقي

إعداد يوسف خياط - دار لسان العرب - بيروت - لبنان

#### لسان الميزان

الحافظ ابن حجر

طبع حيدر آباد – الهند – سنة 1325

#### المبسوط

عبد الله بن أحمد حمويه الحموي السرخسي طبع دار المعرفة – بيروت – لبنان

#### مجمع الأمثال

أحمد بن محمد الميداني

تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد

مطبعة السنة المحمدية - سنة 1374 - 1950

#### مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين بن أبي بكر الهيثمي

منشورات دار الكتاب العربي – بيروت – سنة 1402 – 1982

#### مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث

الرسالة الثانية

الثانية مكتبة المعارف - الطائف

\$P

#### المحدث الفاصل بين الراوي والسامع

القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر – بيروت سنة 1321 – 1971

#### المختار من صحاح اللغة

محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيفالسبكي مطبعة الاستقامة - القاهرة

#### مدرسة الإمام البخاري في المغرب

الدكتور يوسف الكتاني دار لسان العرب – بيروت – لبنان سنة 1982

#### المدونة الكبرى

دار الفكر - بيروت - لبنان سنة 1327 - 1978

#### مدارج السالكين

ابن قيم الجوزية تعليق حامد الفقهي

#### مروج الذهب

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة – مصر – سنة 1377 – 1958



المصنوع في معرفة الحديث الموضوع على القاري الهروي المكي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مؤسسة الرسالة بيروت – سنة 1389 – 1969

المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري نشر دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت

مسند الإمام أحمد بن حنبل المكتب الإسلامي ودار صادر – بيروت سنة 1389 – 1969

مسند الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المكتبة السلفية - المدينة المنورة

#### مسند الشهاب القاضي محمد بن سلامة القضاعي

تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي

مؤسسة الرسالة - سنة 1405 - 1980

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية الحافظ ابن حجر تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المطبعة العصرية – الكويت – سنة 1390 – 1970

#### معالم السنن

أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المكتبة العلمية - بيروت - لبنان - سنة 1401 - 1981

#### معجم الأدباء

ياقوت الحموى

مطبعة السعادة - القاهرة - سنة 1349 - 1906

معجم المؤلفين

عمر رضى كحالة

مطبعة الترقى - دمشق 1380 - 1961

#### المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

نشر الدكتور أي ونسنك ومنسنج – مكتبة بريل – ليدن – سنة 1936

#### معجم المطبوعات العربية والمعربة

يوسف بن إليان سركيس

مطبعة سركيس – القاهرة – سنة 1336 – 1928

#### المعجم الأوسط

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق الدكتور محمود الطحان

مكتبة المعارف - الرباط - سنة 1405 - 1985

#### معجم الشعراء

محمد بن عمران المرزباني

تعليق ف كرنكر ، دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 1102



### المعجم الصغير

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني

#### المعجم الكبير

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق حمدي السلفي طبع وزارة الأوقاف العراقية سنة 1391 – 1979

#### معرفة علوم الحديث

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري مطبعة دار الكتب المصرية – سنة 1937

#### المغنى في الضعفاء

الحافظ الذهبي تحقيق الدكتور نور الدين عنز

#### المغنى

ابن قدامة تحقيق طه الزيني – سنة 1389 – 1969

مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير فخر الدين محمد بن عمر الرازي طبع مصر

#### مفتاح السعادة ومصباح السيادة

أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور



#### المقاصد الحسنة

محمد بن عبد الرحمن السنحاوي صححه عبد الله محمد الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية – بيروت – سنة 1399 – 1979

مقدمة ابن خلدون الطبعة الرابعة – دار إحياء الثرات العربي – بيروت لبنان

مقدمة ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري بن الصلاح طبع مصر – سنة 1326

مقدمة لامع الدراري على صحيح البخاري زكريا الكاندهلوي المكتبة الحيوية – مظاهر العلوم – سهارنيور الهند

منال الطالب في شرح طوال الغرائب مبارك بن محمد بن الأثير تحقيق الدكتور محمد الطحان – القاهرة

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي

المنت**قي من شرح الموطا** الباجي نشر دار الكتاب العرب – بيروت

केंद्र

منهج الإمام البخاري في علم الحديث الدكتور يوسف الكتاني دار المعارف – الرباط سنة 1986

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على على بن أبي بكر الهيثمي تحقيق محمد عبد الرازق حمزة المطبعة السلفية – القاهرة

الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ميزان الاعتدال في نقد الرجال الحافظ الذهبي تحقيق على محمد البجاوي دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ابن التغري بردي جمال الدين يوسف الأنابكي دار الكتب – القاهرة

> نزهة الناظرين البابي الحلبي

النشر في القراءات العشر محمد بن محمد الجزري تصحيح الشيخ الطباع المكتبة التجارية – مصر \*2

نصب الراية وأحاديث الهداية جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي طبع الهند سنة 1357

النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح عمد الطاهر بن عاشور الدار العربية للكتب – ليبيا – تونس 1399 – 1979

النهاية في غريب الحديث والأثر محمدبن محمد بن الأثير المطبعة الخيرية – مصر – سنة 1319

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار محمد بن علي الشوكاني طبع مصطفى البابي الحلبي

هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي مكتبة المتنى - بغداد - عن الطبعة التركية لاستانيول سنة 1951

> الوابل الصيب من الكلم الطيب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المطبعة السلفية – القاهرة – سنة 1376

**وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان** أحمد بن أبي بكر بن خلكان تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد – قاهرة – 1948

र्क

يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر عبد الملك بن محمد الثعالبي

#### المجلات والنشرات

أخبار التراث العربي

نشرة معهد المخطوطات العربية

العدد السادس – جمادى الأُولى – جمادى الأخرى سنة 1403 مارس – أبريل 1983

#### مجلة دار الحديث الحسنية

العدد الثالث - سنة 1402 - 1982 الرباط - المغرب

#### مجلة دعوة الحق

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الرباط – المغرب

#### مجلة منبر الإسلام

مجلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف ، جمهورية مصر العربية

#### مجلة جوهر الإسلام

مجلة تونسية فكرية

العدد الأول – السنة 48 محرم 1407 – 1980

#### مجلة كلية الشريعة

جامعة القرويين - فاس - المغرب

#### مجلة معهد المخطوطات العربية

الكويت – العدد 26 – رمضان 1402 – يوليوز 1982